

المحال المعالمة الما المعالمة المعالمة

عَنْ اللّهُ الل

## فيتمالين التحالي التعالية

ا (محمد) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن أبى بكر الولوى أبو عبدالله بن أبى المين الطبرى المسكى وأمه أم كانوم ابنة الجال محمد بن أحمد ابن ابرهيم بن البرهان الطبرى . سمع من أبيه وعمه وابن صديق وغيرهم و ناب فى الامامة عن أبيه حينا. مات فى جمادى الاولى سنة سبع بمكة و دفن بالمعلاة ذكر والفاسى .

٢ (محمد) النجم الطبرى . شقيق الذي قبله .

٣ (محمد) أبو الوفاء الطبرى أخو اللذين قبله . أمه أم هانيء ابنة أبى العباس ابر . عبد المعطى .

٤ (محمد) أخو الثلاثة قبله ، أمه فاطمة ابنة أبي بكر بن على بن يوسف المصرى.

و (عد) أخوالاربعة قبله . أمه غصون الحبشية فتاة لأبيه . بيض للاربعة ابرت فهد فلعلهم ما توا صغاراً .

٢ ( على ) الزكى أبو الخير أخو الخسة قبله ، أمه تفاحة الحبشية فتاة ابيه. سمع من الجمال بن عبد المعطى والقروى و جماعة واستقر هو وأخوه عبد الهادى فى الامامة بعد أبيهما شركة لابن عهما الرضى أبى السعادات محد الآتى بعدد فلم يلبث أن قتل ليلا خطأ ظنه بعض العسس لصاً فضر به فصادف منيته ، وذلك فى عنور سنة ثلاث عشرة بمكة . ترجمه ابن فهد باختصار عن هذا ، وكذا ذكره شيخنا في أنبائه ببعضه .

٧ (محمد) بن محمد بن الحب أبي البركات الطبرى المسكى ابن عم الاولين ، وأمه الرضى أبو السعادات بن الحب أبي البركات الطبرى المسكى ابن عم الاولين ، وأمه أم الحسن فاطمة ابنة أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطى . ولد في ذي الحجة سنة سبعين وسبعائة بمكة وسمع بها على الجالين محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى ومحمد بن عمر بن حبيب الحلبي ، وعنى بحفظ القرآن والفقه ، و ناب عن المعطى ومحمد بن عمر بن حبيب الحلبي ، وعنى بحفظ القرآن والفقه ، و ناب عن أبيه في الامامة في حياة أبيه سنين ثم نزل له أبوه عنها قبل و فاته فشاركه فيها عبه أبو المين محمد و باشرها الى أن رغب عن ذلك لا بنه الحب محمد . ومات في ليلة مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة الصبح مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة الصبح ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى مطولا .

٨ ( محمد ) الطبرى شقيق الذي قبله . سمع في سنة اثنتين وستين وسبعهائة مع

أبيه على حسنة ابنة محمد بن ابرهيم بن محمدالفاسى الشيخ هبة ، ماتسنة عان وستين . و (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن محمدالفاسى الشيخ هبة ، ماتسنة عان وستين . ١٠ (محمد) بن الشمس محمد بن احمد بن أحمد بن حسن المسيرى الاصل المكى الماضى أبوه . قرأ فى القرآن و كفلته أمه بعد أبيه وسمع منى بحكة فى سنة ست و عمانين و بعدها . ١١ (محمد) بن محمد بن احمد بن احمد بن صلح بن احمد الصيداوى الرفاعى و يعرف بابن شيخ الرميلة . ممن سمع منى .

۱۲ (محمد) بن الجال محمد بن احمد بن الضياء محمد بن التق عمر بن محمد بن المحلى المالكي به عمر بن الحسن بن عبد الله بن احمد بن ميمون القيسى القسطلاني المكي المالكي به أمة سعدى المغربية مستولدة الشهاب بن ظهيرة أم ولده أبي عبد الله . سمع في سنة ثلاث و تسعين وسبعائة من فاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي بعض المصابيح، وأجاز له في سنة ثمان وثمانين النشاوري وابن الميلق والعراقي والهيثمي والا بناسي وآخرون . مات عكة قبل الثلاثين بعسر البول والحصى مع معالجته بأنو اع .

۱۳ (محمد) بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد الحب بن الشمس البكرى القاهرى الشافعى السعودى الماضى أبوه ويعرف بابن العطار . اشتغل وبرع فى الميقات والفرائض والحساب وأخذ عنه غير واحد ، وتكسب كأبيه بالشهادة عند حوض ابن هنس ثم كتب بأخرة فى ديوان المواريث الحشرية ولم يحصل على طائل . مات قريب الثمانين فيما أظن عن بضع وخمسين رحمه الله وايانا .

١٤ (محمد) بن مجد بن أحمد بن اسمعيل بن داود الصدر بن الشمس بن الشهاب الرومي القاهرى الحنفي والد الصدر مجد الآتى ، وسمى شيخنا والده عبدالله وهو سهو بل عبد الله أخ لصاحب الترجمة ، قال شيخنا في انبائه : ناب في الحكم وكان حسن التوددويتعمم دائما على أذنيه ، مات سنة خمس وعشرين .

١٥ (محد) تقي الدين أخو الذي قبله ويعرف كسلفه بابن الرومي .

١٦ ( على بن على بن أحمد بن أبى بكر بن رسلان البدر أبوالسعادات بن أوحد الدين بن العجيمي البلقيني الاصل الماضي أبوه وجده ، ولد بالمحلة و نشأ بها ففظ القرآن و كتباً ، وعرض على جماعة كالامين الاقصر أبى والعزالحنيلي واستقل بعد أبيه بقضاء المحلة مع صغر سنه وخلوه ثم صرف بابن أبى عبيد وقتاً وعاد على مال مقرد مجملة وكانت سيرته في العود أشبه منها قبله فيما قيل ثم بلغني عنه كائنة قبيحة في سنة عمان و تسعين رسم عليه بسببها على مال وقيل انها مفتعلة .

الماضي أبوه ويعرف كهو بابن الاشقر . ممن سمع على شيخنا .

١٨ ( عد) بن محمد بن احمد بن جعفر بن محاسن الشمس البعلى المؤدب ويعرف بابر الشحرور . ولد سنة اثنتين وستين وسبعهائة بمعلمك ونشأ بها وسمع على عبد الرحمن بن محمد بن الزعبو بومحمد بن على اليو نانية الصحيح وعلى حسن ابن محمود بن بشر وأحمد بن ابراهيم بن بدر الالفي البعليين المائة انتقاء ابن تيمية منه وعلى موسى بن ابراهيم أخى ثانيهماالاول من أمالى قاضى البيارستان وحدث سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ورفيقه الابي فيسنة خمس عشرة وكانمؤ دب الاطفال بباب جامع بعلبك ، وذكر هشيخنا في معجمه فقال : محمد بن محمد ابن احمد بن الشحرور أجاز لا بنتي رابعة ، وذكره ابن أبي عذيبة وكانه تأخر الى بعد الثلاثين ١٩ (عد) بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن القطب أبي بكر محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون الكال أبو البركات بن الجال أبي عبد الله القيسي القسطلاني الاصل المسكى المالكي ابن أخت الجال المرشدي والماضي أخوه على وأبوها ويعرف كسلفه بابن الزين .ولد في جمادي الاولى سنة إحدى وتماعاته بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل قليلا وأسمع على ابن صديق في آخر الخامسة أشياء وكذا على الشهاب بن مثبت وقبله بأشهر على التقى عبد الرحمن الزبيرى ثم عنى الزين المراغى وأبى الحسن على بن مسعود بن عبد المعطى وابن سلامة والشمسين الشامي وابن الجزري في آخرين وأجاز له العراقي والهيثمي والفرسيسي والجوهري والمجد الشيرازي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وجماعة ، ودخل الشام وناب في القضاء بها في سنة أربع وعشرين حسبا كان يذكر عن الشمس الاموى المالكي ، وكذا ناب بالقاهرة في الصالحية النجمية وغيرها عن البساطي في سنة ثلاثين بل أذن له السلطان في القضاء بمكة قبل ذلك في آخر سينة ست وعشرين بعناية السراج الحسباني حين كان التقى الفاسى قاضيها وعز ذلك عليمه ، ولم يزل يستميله حتى عزل نفسه في ذي الحجة منها واستنابه هو في أواخره والتزم له بمائة أفلوري إن عزله فباشر حينئذ النيابة عنه بصولة ومهابة وعفة ونزاهة وحرمة وافرة فأقبل الناس عليه وأعرضوا عن مستنيبه فعز عليه ذلك أيضاً وراسله في أثناء رجب السنة التي تليها بقوله قد منعتك منعاً لأختبرك به فكان ذلك حاملا له على توجهه الى القاهرة ثم سعيه حتى صرف به التقي في آخر سنة عان وعشرين بل وورد معه مرسوم بالكشف عما أنهاه من كون التقي أعمى وكان التقى حينئذ بالمين وحين حضوره

وذلك في أيام الموسم وبلوغه ذلك اختنى فحينتك استدعى أمير الحاج بالكمال وألبسه الخلمة وقرىء توقيعه في يوم العيد بوادى منى ؛ واستمر الى أن أعيد التقى في أثناء التي تليها ثم أعيد هذا في أوائل سنة ثلاثين واستمر الى أثناء سنة أربع وتكرر صرفه بعد ذلك مرتين بأبي عبد الله النويرى ومرة بالحيوى عبد القادر . ومات قاضيا في ربيع الاول سنة أربع وستين . وهو بمن سمع بالقاهرة على شيخنافي سنة أربع وأربعين وقبل ذلك بالمدينة النبوية على أبي الفتح المراغى ؛ وحدث سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء . وكان صارماً في الاحكام درباً بهاعبل البدن ثقيل الحركة لذلك . لكن صار صرف التق به من المصائب ولذلك كتب شيخنا فيما بلغني للملك الاشرف برسباي مانصه إن ولا يتهمع وجوده من الالحاح في حرم الله عنه الله عنه وايانا . (عهد) بن محمد بن احمد بن أبي الخير بن حسن ابن الزين محمد . جماعة إخوة . يجيئون فيمن جدهم احمد بن محمد بن حسن .

٧٠ ( محمد) بن محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن المحب ابن الشمس بن الشهاب المغربي الاصل المقدسي المالكي خال الكال بن أبي شريف والماضي أبوه وجده وأبوه ويعرف كسلفه بابن عوجان . مات في ليلة الاحدثاني رمضان سنة ثمانين عن خمس وأد بعين سنة . (عد) بن عمد بن احمد بن المحدود . مضى قريباً فيمن جده احمد بن جعفر بن محاسن .

(عد) بن محمد بن أحمد بن صغير الطبيب . ممن عرض عليه الكال محمد بن علد بن على بن صغير سنة ستعشرة ؛ وسيأتي فيمن جده عبد الله بن أحمد .

۲۱ (عد) بن عدبن أحمد بن طوق البدر أوالشمس بن الجمال الطواويسى السكاتب، ولد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وأسمع على زينب ابنة ابن الخباز والبهاء على بن العز عمر المقدسي و فاطمة ابنة العزوغير هم وكذا سمع الكثير من أصحاب الفخر بن البخادي بعناية زوج أخته الحافظ الشمس الحسيني ، وأجاز له جماعة ، وكان يباشر ديوان الاسرى والاسوار مشهوراً بالكفاءة في ذلك . ذكره شيخنافي معجمه وقال: أجاز في سنة سبع و تسعين . ومات في سابع عشرى ذي الحجة سنة إحدى . وذكره في انبائه أيضاً ، و تبعه المقريزي في عقوده .

۲۲ (عد) بن محمد بن أحمد بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة أبو السعودين أبى الفضل بن الشهاب القرشي المسكى الشافعي و يعرف كسلفه با بن ظهيرة ، و أمه خديجة ابنة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي . حفظ القرآن وكتباو حضر دروس ابن عمه الجال بن ظهيرة وسمع ابن صديق والشريف عبد الرحمن الفاسى عكة ومريم

الاذرعية بالقاهرة وأجازله النشاورى والصدر الياسوفي وابن الذهبي وابن العلاني و ابن عو ض وابن داو دالمقدسي وغير هم. ومات في سنة اثنتين عن عشرين سنة أو نحوها. ٢٣ (عد)بن محدين أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرح بن بدر الرضى بن الشيخ رضى الدين الغزى الاصل الدمشقي الشافعي من نوابهم وهو المرافع في ابرهيم بن محمد بن إبرهم بن المعتمد الماضي في سنة خمس وتسعين وأنبأ عن سقطاته ومساهلته الدالة على خفته وجنو نه ومع ذلك فلم يخلص المشار اليه إلا في أثناء سنة سبع وتسعين وقاسي ذلا توجعنا لهسبه.

٢٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعطى بن مكى بن طراد ابن حسن الجمال أبو الفضل بن الجمال أبي عبد الله الانصاري الخزرجي المـكي . سمع من أبيه والعزبن جماعة والحسن بن عبدالعزيز الانصاري والجال الاميوطي وأجازله ابن قواليح والكال بنحبيب وأخو هالبدر والصلاح بن أبي عمر وابن النجم وابن الهبل وابن أميلة وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء كالتتي بن فهدوك ذا الموفق الابي في سنة احدى عشرة. ومات في التي بعدها (محمد) بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد الزفتاوي . هكذا رأيت من ساق نسبه وأحمدالاول زيادة ؛ وسيأتي في محله . ٢٥ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشمس أبو الفتح بن المؤذن الازهرى الرسام نزيل الفنامية . ممن قرأ على في البخارى وغيره؛ ولازمني مدة بمقل وسكون

وتميز في صناعته ونحوها كالتجليد والتذهيب والكتابة وعمل المزهرات وقص الورق واصق الصيني وغير ذلك مع عقل ودرية . وصنف صحائف التصحيف ولطائف التحريف نظها ونثراً ومقامة سماهالطف الصمد في كشف الرمد والدرة المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة ؛ وشرع في بديعية النزم أن تـكون الشواهد على الانواع من كلام من عاصره أومن عاصروه ؛ وقف الجوجري على مقدمته وعظم وقعه عنده ؛ وهو ممن نظم في كائنة البقاعي في ابن الفارض أبياتاً ضمنها

بعض أبيات التائية كان من قوله فيها:

وإنى مع التلويج مع هجو ناقد عنى عن التصريح للمتعنت وهجو البقاعي لستأرضاه فخرة لدى فأغنى من سراب بقيعة فاني تركت الهجو فيه وغيره وأعددت أحوال الارادةعدتي

الى آخر كلامه الذي كان الوقت في غنية عماصدر من الفريقين . وهو القائم برسم برقع الـكعبة والمقام من سنة خمس وممانين الى الآن بحيث انفرد بالكيفية التي عشى عليهافيها ، وكتب الى السلطان أبياتاً محركة له للامر بحجه لكو نه لم يحج فكان منها فعشر سنين لى رسام ليلى ولم أرها ولاطيف العشى وقد قرأ على كثيراً فى البخارى وغيره وامتدحنى بأبيات . ومولده تقريباً فى سنة سبع وخمسين بالقاهرة وحفظ القرآن وكتباً ، واشتغل عند الشهاب الصير فى والديمى وقرأ فى النحو على البحيرى المالكي وكتب على الجمال الهيتى . ومن محاسى نظمه مما سمعته منه :

تلقت أكف الكرم من لؤ لؤ الندى نفائس حب نظمته عناقيدا وجاء حكيم حلها وأعالها حباباً طفافى جوهر الكائس معقودا ٢٦ (جد) بن محمد بن احمد بن عبد الله الشمس المرداوى الصالحى الحنبلى ويعرف بابن القباقبي . سمع فى سنة ثمان وأربعين وسبحائة من العاد أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد المقدسي أجزاء ومن الحجال يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوى جزءاً وحدث . سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ووصفه بالشيخ المصالح الامام العالم ومعه الموفق الابى فى سنة خمس عشرة ، ذكره شيخنا فى معجمه وقال أجاز لاولادى .

٧٧ (على) المدعو شمس الدين بن محد بن عبد العزيز بن عبد السلام الخنجى الشيرازى الشافعى نزيل مكة . ولد سنة ست وستين بخنج وارتحل بعد بلوغه الى شيراز فاشتغل بالصرف والنحو والمعانى وغيرها على جماعة أجلهم المولى أبو يزيد الدوانى حتى شارك ورجع لبلده فأقام بها الى بعد الثمانين ثم سافر لمكة فحج وقطنها وزاد المدينة واجتمع بى بمكة فى الحجاورة الرابعة فقرأ على فى الحصين والمشكاة وسمع غيره ثم لازمنى فى التى بعدها حتى سمع صحيح مسلم وأشياء وكتب بعض تصانيني ، وكتب له اجازة فى كراسة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل العلامة الفهامة المفنن المزين المتوجه للسلوك والانجاع والموجه لما يرجى له به الانتفاع لطف الله به فى إقامته وسفره وصرف عنه كل كدرموصل لضرره ، ولزم عبد المعطى حتى أخذ عنه العوارف وغيره كالاحياء وهو مع فضيلته فقير قانع سالك متجرد حسن الخط وربما تكسب بذلك ، وذكر لى أن فضيلته فقير قانه ينتمى لا برهيم الخنجى محدث شير از بقرابة و نعم الرجل .

۲۸ (عد) بن محمد بن عبدالعزيز بن عثمان المحب أبو المين بن البدر الانصارى الابيارى الاصل القاهرى الصالحي الشافعي والد عبد العزيز وأخو عبد الرحمن وأحمد وغير هما ممن ذكر في محله ، ويعرف بابن الامانة ، ولد في يوم الجمعة سادس عشر جمادى الاولى سنة عشرين وثما نمائة بالصالحية و نشأ فحفظ القرآن و تلا فيه

على يونس المزين وأخذ عن أبيه والعلاء القلقشندى ، وسمع من شيخنا وغيره كابن الجزرى ، وأجاد له جماعة ، وتميز فى الفقه ودرس بأماكن وربما كتب على الفتوى ، وناب بأخرة فى القضاء وما حمدت له ذلك سيما وهو منجمع عن الناس مديم للمطالعة والتودد . وكتبت عنه فى المعجم جواباً منظوماً .

٢٩ (جد) بن عمد بن أحمد بن عبد العزيز الشمس اللخمي السنتراوي الاصلى والبساطى القاهري ابن عم جهة شيخنا ، عن قرأ عليه وسمع عليه المنهاج الاصلى والبساطى وأبي القسم النويري سمع عليه بقراءة الحب الطبري الامام في مختصر ابن الحاجب وابن إمام الكاملية سمع عليه شرحه للبيضاوي وأبي الفضل المشدالي سمع عليه العضد وعنه أخذ في المنطق والهندسة والكلام ، وكان دخوله القاهرة في أثناء سنة سبع وثلاثين وسمع بها من شيخنا وناصر الدين الفاقوسي وسمع عكم على أبي الفتح المراغى ، وكان فاضلا خيراً منجمعاً عالباً . مات في يوم الاربعاء تاسع رمضان سنة ست وسبعين عكم. أدخه ابن فهد ووصفه في طبقة بالامام العالم ونعم الرجل كان رحمه الله .

٣٠ (هد) بن على ٢١) بن على بن عمر بن عبد الله بن عثمان الجال الهلالى البلبيسى ثم المدكى الشافعي والد عبد الرحمن الماضى ويعرف بابن النحاس . ولد فى شوال سنة أدبع وتسعين وسبعائة ببلبيس وقدم مع أبويه لمدكة قبل إكاله سنة فأرضعته السيدة زينب ابنة القاضى أبى الفضل النويرى فلما ترعرع لزم خدمتها وخدمة زوجها الجال بن ظهيرة ثم ولده المحب وعرف به وتزايد اختصاصه به بوتأثل دنيا بالتجارة وغيرها واستفاد عقاراً ونقداً وعروضاً . ومات فى عصر يوم الاثنين ثامن عشرى ربيع الاول سنة سبع وستين بمكة وصلى عليه بعد الصبح من الفد ودفن بالمعلاة به وقد سمع من الزين المراغى والقاضى الزين عبد الرحمن الزرندى ورقية ابنة ابن مزروع بالمدينة و من مخدومته زينب و زوجها الجال بمكة عفا الله عنه.

٣١ (محمد) بن على بن محمد بن عمر بن عبدالله ناصر الدين أبو الفضل بن العلاء القاهرى الحنفي الماضى أبوه والآتى ولده الجلال محمد و يعرف بابن الردادى (٣) وهو بكنيته أشهر . نشأ فحفظ القرآن وكتبا واشتغل قليلا وقرأ على السراج (١) بفتح أوله و ثالثه بينهما مهملة ، كاسيأتى . (٧) هذه الترجمة وما بعدها من حقها أن تكون تابعة (لمحمد بن على بن محمد في الجزء الثامن ٥٠٥) إعتاداً على شرط المؤلف في ترتيب كتابه على الاسماء في الآباء والاجداد . وكان يجب أيضاً أن تحدون ترجمة (٣٥) الآتية وما بعدها قبل هذه التراجم . (٣) بفتح ثم دال مشددة .

قارى الهداية وابن مهنا، وسمع من شيخنا وغيره ، ومماسمه ختم البخارى في الظاهرية القديمة ومعه ولده، وناب في القضاء دهراً تجملاواشتغلبالتجارةوذكر بمزيد الـــثروة مع توسط المعيشة وأقام منبر جامع الغمرى أول ماجدد وكرسياً للقراءة وربما ساعد فيه لمجاورته له . مات في خامس شو ال سنة ستين عن أزيد من سبعين سنة ودفن بتربةسودون المغربي تجاه تربة كوكاى رحمه اللهوعفاعنه. ٣٢ (محمد)ناصر الدين أنو اليسر أخو الذي قبله . ولد في ثامن عشر شو ال سنة ثهان وثهانين وسبعيأنة وحفظ القرآنوالعمدةوالكنزوالمنظومةللنسفي وشذور الذهب وغيرها، وعرض في سنة اثنتين فما بعدها على خلق منهم الزين العراقي والدميري وابن خلدون ونصر الله بن أحمد البغدادي ولازم قاري الهداية ومما بحثة عليه المكنز ؛ وقال في سنة اثنتي عشرة أنها فراءة تفهم وبحث دلت على جودة قريحته وأهليته للافادة . وكـذا اشتغل علىغيره وتميز ، ورأيت له حواشي على الهداية متقنة مع تصحيحه للاصل بخط جيد ؛ وناب في القضاء ولكنه لم يعمر بل مات فى ليلةالسبت ثالث ربيع الاول سنة تسع عشرةقبلأن يتكهل وقال لى الجلال ابن أخيه أنه مات في حياة أبيه في طاعون سنة ثلاث وثلاثين، وما تقدم أصح ، ووفاة أبيه سنة ثهان ودفن بتربة العلاء التزمنتي بالقرب من جامع آل ملك عند أبيه رحمه الله وإيانا .

٣٣ (على) الشرف أخو اللذين قبله . مات في رمضان سنة أربع وستين عن أزيد من سبعين سنة ، وهو بمن سمع ختم البخارى بالظاهرية عفاالله عنه وايانا. ٣٤ (حمد) بن على بن محمد \_ واختلف فيمن بعده فقيل عيسى بن محمر بن أبى بكر وقيل عمر بن عيسى بن محمد وكلاها قرأته بخط شيخنا ـ الشمس السمنودى الاصل المصرى الشافعي والدالمحمدين البهاء والمحب الآتيين ويعرف بابن القطان حرفة أبيه وأخيه . ولد سنة سبع وثلاثين وسبعانة وكان يذكر أن أصله كناني وحبب اليه العلم فأخذ الفقه عن السراج بن الملقن وعلق عنه قديما شرحه على الحاوى وكذافيما أظن عن الولى الملوى والاصلين والجدل وظناً الفقه أيضاً عن العاد الاسنوى وحضر دروس البهاء أبي البقاء السبكي وولده البدر والعربية والقراآت الاسنوى وحضر دروس البهاء أبي البقاء السبكي وولده البدر والعربية والقراآت عن الشمس بن الصائغ والبهاء بن عقيل وبحث الشاطبية على أو لهما وعن ثانيهما أخذ قطعة من تفسيره الذي انتهي فيه الى آخر المائدة وفي الاصول أيضاً وفي أخذ قطعة من تفسيره الذي انتهي فيه الى آخر المائدة وفي الاصول أيضاً وفي وغيرها ، قال شيخنا في معجمه : ومهر في فنون كثيرة ولم يكن له بالحديث وغيرها ، قال شيخنا في معجمه : ومهر في فنون كثيرة ولم يكن له بالحديث

عناية ، وقد حدث بصحيح مسلم عن الصلاح البلبيسي سمعناه عليه وكان يمكنه أن يسمعه من القلانسي بل ومن أبن عبد الهادي مع أنه كان يذكر أنه سمع كثيراً ولكن لم يضبطه ، وقد لازم السماع معنا من المطرز والفرسيسي والشهاب الجوهري وغيرهمن شيوخناقلت بلسمعمن شيخناتر جمةالبخاري من تأليفه قالوكان له اختصاص بأبى فأسند اليه وصيته فلم نحمد تصرفه ، وناب في الحَـكم أخيراً وتهالك عليه ، ودرس بالشيخو نية في القرآآت سنة اثنتي عشرة ، وصنف كتاباً في القراآت السبع مماه السهل سممتمنه بعضه وكتابافي الفرائض والحساب يعني والهندسة سماه جمع الشمل سمعت عليهم نه دروساً وقرأت عليه في الحاوى الصغير كثيراً في الابتداء ، وقال في الانباء أنه سكن مصرودرسوأفتي وصنف وكان ماهراً في القراآت والعربية والحساب انتهبي .وممن قرأ عليه القراآت الصدر مجد ابن محمد بن محمد السفطي الآتي وأبو بـكر الضرير وكان يرجحه في الفن على سائر شيوخهفيه وقال لى حفيده البدر أنهوقف على مؤلفه السهل وهو في مجلد وأنه بسطهفي مجلدين وسماه بسطالسهلوأنه ذيل على الطبقات للاسنوى وشرح ألفية ابن ملك في أزيدمن أربع مجلدات وكتب على مختصر المزنى شرحاً سماه المشرب الهني ووجدله من التفسير شيء ورأيت بعضهم نسب اليه هادي الطريقين في أصول الفقه (١) وأنه وقف على أوله وكذا نسب اليهقوله:

تراه اذا ماجئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله فلو لم يكن في كفه غير أنفسه لجاد بها فليتق الله سائله

فالله أعلم ، وقال العينى انه باشر عدة وظائف منها مشيخة القرآآت ، وذكره التقى بن قاضى شهبة فى طبقانه . مات فى أو اخرشو ال سنة ثلاث عشرة .كذاأرخه شيخنا فى انبأته وأما فى المعجم فقال فى سابع عشر رمضان ، وقال المقريزى فى أول شو ال ، قال وكان من أعيان الفقهاء النحاة القراء ، ولكنه فى عقوده قال فى سابع عشر رمضان ، قال ومهر فى فنون عديدة من فقه و نحو وقر آآت وغيرها فى سابع عشر رمضان ، قال ومهر فى فنون عديدة من فقه و نحو وقر آآت وغيرها ولم يكن له عناية بالحديث ولا شهرة بديانة لا يزال دنساً وفى عبارته لكنة وعامبة ولم نزل نعرفه و يتردد الى و يحدثنى عن جدى رحمه الله .

٣٥ (محمد) بن على بن محمد بن أحمد الرضى أبو حامد بن النورالفيشى الاصل (١) قلت: ومن مؤلفاته «الاحسان العميم فى انتفاع الميت بالقرآن العظيم » قد أطال فيه نفسه وجلب النقول الحديثية والفقهية ، ومن طالعه علم أنه كان أوحد فى علم الحديث. كتبه محمد مرتضى. كمافى حاشية الاصل بخط العلامة الزبيدى.

المكى الماضى أبوه ويعرف كسلفه بالحناوى . ممن سمع منى هناك وعرض على فى سنة ست وثمانين ثهانية كتب وكتبت له ثم أنه قرأ على بعد فى شرحى للألفية دروساً وحضر عند المالكي وغيره وتدرب بأبيه فى التوقيع وقرأ على بالمدينة النبوية حين كنا بها فى أثناء سنة ثمان وتسعين غالب الشفا .

٣٦ (عد) بن على بن محمد بن أحمد \_ وقيل عبد الله بدل أحمد واقتصر بعضهم على عدبن على بن أحمد ـ الشمس أبو عبد الله القاهري الحنفي المقرىء ويعرف بابن الزراتمتي \_ نسمة لقرية من قرى مصر \_ وبابن الغزولي ولـكنه بالاولأكثر . ولدكما قرأته بخطه سنة ثمان وأربعين وسبعائة واشتغل بالعلوم وعني بالقرآآت من سنة ثلاث وستين وهلم جراً فكان من شيوخه فيها السيف أبو بكر بر الجندي والشرف موسى الضرير والشمس العسقلاني والتق البغدادي والتنوخي وابن القاصح ؛ وسمع الختم من سيرة ابن هشام على ابن نباتة وفضل الخيــل للدمياطي على الحراوي والصحيح على الصدرين العلاء بن منصور الحنفي وكان ضابط الاسماءفيه وكذاسمع على العزأبي الممين بن الكويك وابنة الشرف وجويرية الهمكارية والمطرزوالتنوخيوابن الشيخة والحلاوى والسويداوى والتقي الدجوى والجمال الرشيدي والشهاب الجوهري وابن أبي زبا والشمس المنصغي الحنبلي وخلق ؛ وارتحل في سنة ست وسبعين الى حاب فسمع بها وبحمصو حماةودمشقوغيرها ومن شبوخه في الرحلة الزينعمر بن على بنعمرالبقاعيوالشمس محمدبن على بنأبي الكرم المحتسب والشهاب أحمد بن محمدبن أحمد بن الصيرفي وسويد بن محد بن سويد الرزاز وعلى بن أحمد بن على بن قصور وعلى بن عمر بن عبد الله العطار وأبو عمر أحمد بن على من عنان وأبو عبدالله مجد بن على بن خليل بن البحشور والاربعة حمويون والحال أبو حفص عمر بن التقي ابرهيم بن العجمي والعلاء أبو الحسن على بن أبي الفتح المعرى والكل والبدر ابنا ابن حبيب والشهاب ابن المرحل والشمس أبو الفضل بجدبن عبدالله بن عبدالباقي والجمال بن العديم والشمس أبو عبدالله مجد بن طلحة بن يوسف والشهاب احمد بن قطلو والزين عبد الله بن على ابن الزين عبد الملك بن العجمي والعلاء طيبغا عتيق العلاء بن الكميت والصادم ابرهيم بن بلبان والعزأبو الثناء مجمود بن فهدالحلبيون. ورافق في كثير من مسموعه الجمال بن ظهيرة والولى العراقي والبرهان الحلبي ثم شيخنا .ومن شيوخه بمسكة النشاوري والاميوطي، وأجاز له الصلاح بنأبي عمر وابن أميلة وأحمد بن عبد الكريم ويوسف بن عبد الله الحبال وعبد الوهاب السلار وآخرون ، وتميز في القراآت وتصدى لنشرها وانتفع به الأغة فيها وصار المشار اليه بها في الديار المصرية ورحل اليه من الاقطار وتزاحم عليه الطلبة وتصدر تلاميذه في حياته وأم بجامع ال ملك ثم بالبرقوقية بل ولى مشيخة القراء بها . وكان ممن قرأ عليه شيخنا الزين رضوان ووصفه بالامام المقرىء المحدث الرحال المكثر من القراءة والسماع وكذا حدث بالمكثير سمعمنه الفضلاء وعمن سمع منه ابن موسى الحافظ ورفيقه الموفق الابي ، وذكره شيخنا في معجمه وقال انه سمع من انفظه حديثا واحداً من جزء هلال الحفار يعنى الذي أودعه في متبايناته ، وأكثر الناس عنه بأخرة وأضر قبل موته بسنوات وأجاز جماعة في القراآت ، وقال في إنبائه : العلمة بأخرة وأضر قبل موته بسنوات وأجاز جماعة في القراآت ، وقال في إنبائه : العلمة بأخرة فأخذوا عنه القراآت ولازموه وختم عليه جمع جم وأجاز لجاعة وأجاز رواية مروياته لأولادي و نعم الرجل كان ، وكذا قال غير واحد أنه كان ورجلا صالحاً صيناً حسن الاداء الى الغاية ، وقال المقريزي صحبناه بمكة ثم تردد رجلا عالحاً من خرة سنة خمس وعشرين بالقاهرة ودفن خارج باب النصر بالقرب من مدرسة ابن الحاجب رحمه الله وإبانا .

١٣٧ على بن على بن محمد بن أهمد أبو عبد الله الريمي المياني . ممن سمع مني بحكة . هم المهر على بن بن على محمد بن أبي بكر بن السمعيل بن على بن المهلهل بن النبيه تاج الدين المخوومي المغرومي المغرومي المغرومي المغرومي المغرومي المغرومي المغرومي المغرومي الله المغرومي المغرومي الله المغرومي الله المغرومي المؤرومي وغالب الحاوى وغيرها وقرأى المفرومي المؤرومي المؤرومي

والبشاشة ، وله مجاميع لطيفة منها جود القريحة ببذل النصيحة في مجلد لطيف والنصيحة الفاخرة لمتبع الفئة الفاخرة في ثلثمائة بيت وروضة الاديب ونزهة الاريب في مجلدين واختصر حلبة الكيت وماه المنعش وقرضه له الشهاب الحجاذي ، لقيته بفوة فكتبت عنه أشياء أودعت في معجمي ماتيسر منها ، ثم قدم القاهرة فأقام بهامدة حتى مات في رجب سنة ثمان وستين رحمه الله وعفا عنه .

٣٩ (محمد) بن على بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أحمد الجمال أبو المحاسن بن النور القرشي العبدري المسكى قاضيها الشافعي الشيبي . ولد في رمضان سنة تسع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها وسمع من القاضي علىالنويري الاكتفابفوت ومن الجمال الاميوطي بعض السيرة لأبن سيد الناس ومن ابن صديق الصحيح وأجازله النشاوري والصدر المناوي والتنوخي والبرهان بن فرحون والزير العراقي والعلم سليمان السقاء ومريم الاذرعية في آخرين وتفقــه بالجال بن ظهيرة وغيره ، واشتغل في فنون ونظم الشعر الحسن وتمهر في الادب وكتب بخطه فيه السكـثير وتوغل في الاعتناء به وصرف أوقاته له حتى كان لايعرف الا به وجمع فيه كتاب قلب القلب فيما لايستحيل بالانعكاس في ثلاث مجلدات وتمنال الامثال في مجلدين وطيب الحياة في مجلد ذيل به على حياة الحيوان للدميري مع اختصار الاصل وغيرذلك كبديع الجمال بلشرح الحاوىالصغير وعمل اللطف فى القضاء ، ودخل بلاد الشرق وبلاد اليمن وأقام بهامدة ورزق من ملكها الناصر الحُظ الوافر ، وكان لطيف المحاضرة والمحادثةلاتمل مجالسته وولى سدانة الـكمية بعد فريبه محمدبن على بن أبى راجح سنة سبع وعشرين فحمدت سيرته ثم قضاءمكة ونظر الحرم في وسط سنة ثلاثين لمادخل القاهرة عوضاً عن أبي السعادات ابن ظهيرة وأبي البقاء بن الضياء فحمدت سيرته وما نهض المنفصل لاستمالة أحد على عودهسيا وقد اختلي صاحب الترجمة بالزيني عبد الباسط داخل البيت وتهدده بالتوجه فيه للدعاء عليه إن ساعده ، قالشيخنا في انبائه بعد ثنائه على سيرته : ولم يكن يعاب إلابمايرمي به من تناول لبنالخشخاش وأن تصانيفه لطيفة ، وأورد من نظمه قوله في الجلالالبلقيني لما أعيد بعد الهروي في سنة اثنتين وعشرين :

عود الامام لدى الانام كعيدهم بل عود لاعيد ماد مثاله أجلى جلال الدين عنا غمة زالت بعون الله جل جلاله وذكره التتى بن قاضى شهبة فى طبقاته ووصفه بالقاضى العالم وخالف فى مولده فأرخه سنة ثمان وسبعين وحجابة البيت بسنة ثمان وعشرين وقال أنه اشتغل بالعلم

وأخذ عن مشايخ ذلك الوقت بحصر والشام وغيرها وأثنى على سيرته في القضاء وان كتابه الامثال صنفه للناصر صاحب البين وأنه صنف في آخر عمره في أحكام القضاء كتاباً سماه اللطف في القضاء في مجاميع كثيرة منها تعليق على الحاوى وحوادث زمانه وأنه رحل الى شيراز وبغداد . وقال غيره كان فاضلا ديناً خيراً ساكناً عاقلا كريما متواضعاً بارعاً في الادبيات تصانيفه دالة لفضله واتساع باله، كل ذلك مع حسن الشكالة والسمت والشيبة النيرة وأبهة العلم وملازمة الطيلسان . وعن اثنى عليه المقريزي في عقوده وغيرها حيث قال . وكان مشكور السيرة صحبته في مجاورتي سنة أربع وثلاثين وهو قاض فنعم الرجل . مات في ليلة الجمعة ثامن عشرى ربيع الأول على المعتمد \_ ومن قال ربيع الآخر كابن شهبة والمقريزي ومن تبعهما فوهم \_ سنة سبع وثلاثين عن نحو السبعين رحمه الله وأعيد والمقريزي ومن تبعهما فوهم \_ سنة سبع وثلاثين عن نحو السبعين رحمه الله وأعيد على بن محمد بن على العراقي الماضي .

٤٠ (محمد) بن على بن مجد بن بهادر الكال بن العلاءبن ناصر الدين القاهري الشافعي القادري ويعرف بالطويل. كان أبوه من اجناد الحُلقة النازلين في آخر عمره بقرب الجعبري من سوق الدريس فنشأ ابنه هـذا فحفظ القرآن وألفيتي الحديث والنحو والمنهاج والبهجة الفرعيين وجمع الجوامع ، وعرض على جهاعة وقرأعلى عبد القادرالفاخورى في شرح الالفية لابن عقيل وكأنه تخرج به فيجل أوصافه وعلى البـدر حسن الاعرج في الفقـه والفرائض وفي التقسيم عند ابن الفالاتي ثم عند المبادي والمقسى والبكري بل لازم المناوي وكذا أخذ عن أبي السعادات البلقيني فىالفقه والعربية وعن ابن قاسم المغنىوحواشيه بلوعن التقي الحصني قطعة من القطب وعن العلاء الحصني في العضدو الحاشية وعن الكال بن أبي شريف في الاصول أيضاو كذا التفسير ثم قرأعلي أخيه البرهان في التقسيم ، وعرف بالذكاء واستحضا رمحافيظهمع نوعهوج ،وناب في القضاء عن شيخه أبي السعادات وجلس خارج باب النصرقريبا من الاهناسية تم أقامه واختص معزولا بسبب واقعة شنيعة شهيرة اختفى بسببها أياما ثم ظهر بفتح الدين بن البلقيني ثم البدربن المكيني وقرأ بين يديهما في الخشابية وغيرها وكان له الحل والربط فيهما ،هذامع مباينته لكل من شيخيه الجوجري وأبي السعادات وأنكر التتلمذ لأولهما وقد تسلط عليه جلال الدين ابن أخي الشهاب الابشيهي عمن هو في عداد من يشتعل معه بحيث ضج منه ، وكذا حضر في سنة تسع وثمانين تقسيم ولد الكمال بن كاتب جبكم ثم استمر مديماً للحضور عنده وانتردد له وشاركه في تقسيم التنبيه عند شيخه البكرى ، وقد تنزل في الجهات وخطب بجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردى الاستادار خطابة جاه ع سلطان شاه بعد تجديده له من خطيبه قبل لمزيد اختصاصه به وملازمته حضور مجلسه سفراً وحضراً بحيث قرره في قراءة شباك بقية البيبرسية وقرر ولده في امامة المجلس بها بعد الحب صهر ابن قمر وراج به يسيراً حتى أنه جلس في الازهر للنقسيم عدة سنين بل أقرأ بعض الطلبة في غيره فنو نا ، وحج واستنابه الزين زكريا في القضاء في أثناء سنة تسعين وعين عليه بالشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكا نه اغا رام بذلك تضمنه للعدالة ، وأعلى من الشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكا نه اغا رام بذلك تضمنه للعدالة ، وأعلى من الشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكا نه اغا رام بذلك تضمنه للعدالة ، وأعلى من المشيخة سعيد السيدادله في مشيخة البيبرسية بعد البكرى بحيث اطها ن الناس في الجلة لا نتزاع ابن الاسيوطي لهامنه و إن كان الكال أفضل من ابن الجال وكذا عينه وأقبل عليه البدر بن مزهر إقبالا كليا بحيث كان يحضر الحقوم عنده ويقيض عليه الجلعة السنية بل زبر الجلال المشار اليه أو فر زبر عن تسليطه عليه . وبالجلة فهو مع عام فضيلته وأرجحيته على دفقته أهوج زائد الصفاء وحاله الآن أشبه فهو مع عام فضيلته وأرجحيته على دفقته أهوج زائد الصفاء وحاله الآن أشبه فيده ، وصنف بعضهم الصادم الصقيل في قطع الكل الطويل .

ا ٤ (عمد) بن العلاء على بن عمد بن حامد بن أحمد بن عبدالر حمن بن حميد الا نصارى المقدسي الشافعي ابن عمم أحمد بن محمد بن محمد بن حامد الماضي . مات في تاسع شو ال سنة خمس عن خمس وعشرين سنة .

المحمدين الشمس والحب الآتيين وصهر عبد الله بن محمد بن طيمان . له ذكر الحمدين الشمس والحب الآتيين وصهر عبد الله بن محمد بن طيمان . له ذكر فيه من انباء شيخنا فانه قال : ومات صهره ابن حسان والد صاحبنا شمس الدين بعده بيسير وكان من أهل القدس قلت وكان فاضلا خيراً ويقال أنه سافر لدمشق فصادف تلك الوقعة التي بين المؤيد و نوروز فقدر نهيه لشخص من الجند عن شيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . هيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . وسين على بن على بن على بن داود بن شمس بن عبد الله الجمال البيضاوي المسكى أخو اسماعيل وحسين وهو أسن ويعرف بالزمزى . ولد سسنة إحدى وستين أخو اسماعيل وحسين وهو أسن ويعرف بالزمزى . ولد سسنة إحدى وستين الفياء أخمد الحرازي بعض المصابيح للبغوى ، وأجاز له الصلاح الهندي وفاطمة ابنة أحمد الحرازي بعض المصابيح للبغوى ، وأجاز له الصلاح الصفدى والمنيحي وعمر الشحطي ومحمد بن عبد الله بن عجد بن عبد الله بن عبد المادي

وزغلش وابن الجوخى وابن الهبسل والبيانى وست العرب في آخرين تجمعهم مشيخته تخريج التقى بن فهد ، ودخل بلاد الهين وانقطعها وصاد يحج فى بعض السنين ، وحدث سمع منه النجم بن فهد وغيره وذكر دشيختا فى معجمه باختصار. ومات فى آخر ليلة الجمعة خامس عشرى رمضان سنة سبع وثلاثين بزبيد من الهين ودفن بتربة الصياد رحمه الله وإيانا .

٤٤ (عد) بن على بن محمد بن رضوان الطلخاوى قيم جامع الغمرى كأ بيه وأخو حسن الماضى . ممن حج وجاور غير مرة وسمع على أشياء ، ولابأس به .

وه (محمد) بن على بن على بن على بن سليمان الشمس الانصارى التتأنى ثم القاهرى الشافعى أخو الشرف الانصارى واخوته ووالد الكال محمد . ممن اشتغلولازم القاياتي والونائي وغيرها بل قرأ على ابن حسان حتى مات وكان من محافيظه المنهاج وتوضيح ابن هشام ، وفضل وحج غير مرة وابتنى هو وأخوه البهاء أحمد بحكة في طرف المسعى تجاه أول الميلين الاخضرين داراً حسنة يتشاءم بها . مات بعد تغير عقله في ليلة ثالث شعبان سنة ستين بحكة وقد جاز الاربعين رحمه الله ، وانقطع نسله إلا من ابنة كانت تحت الخطيب أبي بكر النويرى واستولدها ابنة وفارقها فتزوجها ابن محمتها عبد السكريم الاسنائي فاتت محته و تركت له ابنة أيضاً .

(محمد) بن على بن عمد بن ضرغام . يأتى فيمن جده محمد بن على بن ضرغام . ويعرف بن بلال الشمس العدوى القاهرى المالكي جدى لأمى ووالد على الماضى ويعرف بابن نديبة - بضم النون ثم مهملة مفتوحة بعدها مثناة محتانية ثم موحدة تصغير ندب - لكون قريبة لأمه كانت فيما بلغنى كثيرة الندب . ولد قريب التسعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بهاو حفظ القرآن و ابن الحاجب الفرعى وغيرها عند الفقيه عثمان القمنى ، وعرض على جماعة وتفقه بالجال الاقفهسى و الحناوى وعنه أخذ العربية وكذا أخذ في الفقه وغيره من الفنون عن البساطى و انتفع في العربية أيضاً بالفخر عثمان والشمس البرماويين وسمع الحديث على ابن الكوبك فن قبله و تكسب بالشهادة دهراً ، وكان ثقة وضابطاً خيراً متواضعاً متودداً حسن الشكالة والطريقة فاضلا مفيداً معتمداً حتى كان الجال الزيتوني يحب الارتفاق به وكذا بلغني أن القاياتي كان يشهد معه حين مكناه بالقرب منه وعرض عليه القضاء فأبي ، وحج مراداً وجاور في بعضها مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر فيتها رحمه الله وإيانا .

٤٧ (محل بن على بن مجد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكمال بن العلاء البلقيني الاصل القاهري الشافعي شقيق عبد الرحمن الماضي أمهما حبشية لآبيه . مولده في ذي القعدة سنة تسعو ثلاثين ، نشأ في كسنفهما فحفظ القرآن وغيره واشتغل على أخيه يسيرا وكذا حضر عند عمه أبي السعادات وجلس عند أبيسه شاهداً ولم يحمد فيها ولاتصون وارتفق معها بالنسج على السرير وورث فتح الدين بن العلم البلقيني وعمه أباالسعادات وعمة أبي السعادات زينب ابنةالجلال بالعصوبة ومع ذلك فلم ينجح وأهانه السلطان بسبب شهادة في أثناء سنة خمس وتسعين . ٤٨ (محمد) بن على بن محمد بن عبد الكريم بن صالح بن شهاب بن عهد الشدس أبو عبد الكريم وعلى الكناني الهيثمي القاهري الشافعي . ولد في ذي القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل في فنون وأخذ عن البرهان الابناسي والمكال الدميري وحضر دروس البلقيني سمع من بعض الشيوخ؛ وتعانى النظم فقال الشعر الحسن والنثر الجيد وأنشأ الخطب الحسنة ، وتكسب بالشهادة وخطب ببعض الجوامع ؛ وكان لطيف المحاضرة حسن الصحبة والخط عارفاً بالشروط كثير التلاوة مطرب النغمة ، قالشيخنا في معجمه : سمعت من نظمه كثيراً وطارحني بأبيات ومدحني بعدة قطع، ثم توجه لمسكة في وسطسنة اثنتين وثلاثين فجاور بها بقيتها ، وحج ورجع مع الركب فمات مبطونا بالشرفة في وم الجُمَّة منتصف الحرم سنة ثلاث و ثلاثين ودفن يوم السبت بسفح عقبة ايلة ، وهو في عقو د المقريزي وأنه كان عارفا بالوراقة و فيه دعابة صحبته سنين عفاالله عنه . ٤٩ (محمد) بن على بن محمدبن عبد الكريم الشمس بن النور الفوى الشيخوني الشافعي الماضي أبوه . ولد سنة خمس وثمانين وسبعائة تقريباً أو قبلها بقليـــل بالقاهرةونشأ فحفظ القرآن وتلابه لأبى عمرو وحفصعلى الغماري وغيره وأخذ في الفقه عن أبيه وغيره وأسمعه على ابن أبي المجد والنجم بن الكشك والتنوخي وابن الشيخة والمطرزوالا بناسي والعراقي وابنه الولى والهيشمي والغماري والجوهري والنجم البالسي والبرشنسي وابن الكويك في آخرين وأجاز لهجماعة ، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، وحج في أول القرن سمعت عليه وكان من قدما عصو فية الشيخونية ومنزلا في جهات مع تكسبه من الشهادة أيضاً . مات في يوم الخيس ثامن عشري صفر سنة ستين رحمه الله وإيانا .

٥٠ (محد) بن على بن مجد بن عبد الله الشمس بن النور البهر مسى المحلى الشافعي صهر الغمرى والماضى أبوه و يعرف بابن البهر مسى ، و بهر مس من المحلة . ولد تقريباً (٣ ـ تاسع الضوء)

سنة عشرين بالمحلة وحفظ القرآن واشتغل عند ابن قطب وغيره ، و تعانى النظم الموزون و كتبت عنه منه مرثية في شيخنا أو دعتها الجو اهر (١) ، و خطب بجامع صهره وسمعت خطبته . و كان يقظام تساهلا . مات في ربيع الآخر سنة ثمان و خمسين عفا الله عنه . ( جل ) بن على بن محمد بن عبد الله بن الزراتيتي . مضى فيمن جده محل بن أحمد . و المحمد ) بن على بن محد بن عبد الله القليوبي ثم القاهري الصحر اوى الحفار . و أستة ثلاث و ثما نما تقو حفظ القرآن و أجاز له عائشة ابنة ابن عبد الحادي و آخر و ن باستدعاء الزين رضو ان و استجازه الطلبة بل حدث قليلاوهو مديم للتلاوة مذكور بالخير . مات . منى ورعا اشتغل وهو مقيم في ظل أيه مع تعبه من قبله و لكنه في الجملة أشبه من أخيه . مات في حياة أبويه في صفر سنة سبع و تسعين .

من احيه . مات في حياه ابويه في صفر سمه سبع و المعالى الصالحي الاصل المسكى . ولد في ذي القعدة سنة تسعوستين و سبعانة بحكة وأحضر بها في النانية على الجال بن عبد المعطى بعض ابن حبان و سمع بها من احمد بن سالم المؤذن والقروى وابن صديق وغيرهم ، و دخل القاهرة والشام غير مرة فسمع من التنوخي والبلقيني والعراقي والهيشمي وغيرهم بالقاهرة ومن أبي هريرة بن الذهبي والشهاب أحمد ابن أبي بكر بن العز وابرهيم بن أحمد بن عبد الهادي وآخرين بالشام ، وأجازله النشاوري والاميوطي والكال بن حبيب وأخوه البدر والبهاء السبكي وخلق ، وحدث سمع منه النجم بن فهد والبرهان بن ظهيرة وآخرون . ومات بمكة في جهادي الآخرة سنة ست واربع بن رحمه الله ، (محمد) بن على بن على بن عمل بن عمان البليسي ، مضي فيمن جده أحمد بن عثمان بن عبدالرحمن فيحر وأيها العمواب . وه (عد) بن على بن عمد بن عقيل - بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فقيل محمد البليسي ، مضي فيمن عمد بن عقيل - بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فقيل محمد الله . المناهدة فقيل عمد الله . المناهدة فقيل محمد المناهدة فقيل عمد المناهدة فقيل عمد المناهدة فقيل من على بن على بن عمد بن عقيل - بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فقيل محمد المناهدة فقيل من المناهدة فقيل عمد المناهدة فقيل من المناهدة فقيل من المناهدة في الم

٥٥ (عد) بن على بن محمد بن عقيل - بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فعيل محمد ابن الحسن بن على وقيل أبو الحسن بن عقيل - النجم أبو الحسن بن نور الدين ابن النجم البالسي ثم المصرى الشافعي والد محمد الآتي ويعرف بالبالسي ، ولد سنة ثلاثين وسبعائة وسمع على أبي الفرج بن عبدالهادي والنور الهمداني وغيرها، وحدث سمع منه شيخنا وذكره في معجمه فقال كان جده من كبار الشافعية ، وأما أبوه فكان موصوفاً بالخير والديانة وسلامة الباطن ونشأ هو على طريقة الرؤساء وباشر عند بعض الامراء ثم ترك وانقطع بمنزله بمصر ، وكان حسن

<sup>(</sup>١) في الأصل r الجوامع».

المذاكرة جيد الذهن درس بالطيبرسية وغيرها مع قيام في الليل وكثرة ابتهال له وقال في الانباء: تفقه كثيراً ثم تعانى الخدم عند الامراء ثم تركولزم بيته و نعم الرجل كان خيراً واعتقاداً جيداً ومروءة وفكاهة لزمته مدة، وأضر قبل مو ته بيسير . مات في عاشر المحرم ، وقال في المعجم في يوم الجمعة منتصف سنة أدبع وله أدبع وسبعون سنة ، وتبعه فيه المقريزي في عقوده .

٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد الكافى بن عيسى الشمس أبو عبد الله القرشي التيمي البكري المصري الحنبي المؤدب نزيل مكة ويعرف بابن سكر \_ بمهملة مضمومة ثم كاف مشددة وآخر دراء \_وهو لقب على الثاني من آبائه . ولد في تاسع عشر أو ضحى يوم السبت سادس عشري ربيع الأول سنة تسع عشرة وسبعهائة بالقاهرة ، وسمع على عبد القادر بن عبــد العزيز الايوبي والموفق احمد بن احمد بن عثمانالشارعي وصلح بن مختار الاشنهى ويحيى بن يوسف بن المصرى وأبى الفرج بن عبدالهادى وأبى الفتوح بن يوسف الدلاصي واقش الشبلي والاحمدين ابن أبي بكر بن طبيء وابن منصور الجوهري وابن على المشتولي وابن كشتغدى والحسن بن السديدوعبدالمحسن بن الصابوني في آخرين من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن علاق والمعين الدمشتي وابن عزون بمصر والقاهرة وكذا سمع باسكندرية وبالحرمين واليمين ، وجد في الطلب والتحصيل بحيث كاد أن ينفرد بتوسعه في ذلك حتى سمع من رفقائهو ممندونه حتى من تلامذته وأصاغر الطلبة ، وأجاز له من دمشق الحفاظ المزى والبرزالي. والذهبي وأبو بـكر بن الرضي ومحمد بن ابي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وزينب ابنة الكال وطائفة ، واشتغل بالفقه وغيره فخصل طرفا وشارك في عدة فنون بل كان عني بالقرآآت فقرأ على أبي حيان والشمس محمد بن مجد بن السراج الـكاتب المجود وغيرها وانتصب للاقراء بالحرم المكي عند أسطوانة في محاذاة باب أجياد كان معه خطوط من عاصره من أمراء مكة وقضاتها بالجلوس عندها بحيث يتأثر ممن بجلس اليها ولو في غيبته لخيال وهمي قام بذهنه في ذلك و تعدى هذا الخيال حتى في تحديثه فانه لم يحدث الا باليسير من مروياته متستراً في منزله غالبا مـم تبرم يظهر منه غالباً في ذلك حتى أن الجمال بن ظهيرة لم يتفق له السماع منه انما روى عنه في معجمه شعراً لغيره ، وخرج لنفسه جزءاً صغيراً وكذالغيره بدون مراعاة لاصطلاح الخرجين بل يدرج في الاسانيد ما لم يقع الاسماع به مماهو عندالمسمع ولو بالاجازة ويتسامح في اثبات من يبعد عن مجلس السماع بحيث لا يسمع الا

صوتًا غفلاً أو لا يسمع شيئًا بالـكلية بدون تنبيه على ذلك حسبها بينذلكالتقي الفاسي وهو ممن سمع منه وكذا ثنا عنه غير واحد منهم شيخنا ، وقال في معجمه أنه سمع من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب ثممن أصحاب الفخر والابر قوهي ثم من أصحاب الدمياطي وطبقته ثم من أصحاب الحجار ودونه فأكثر جدا الى أن سمع من اقرانه ثم من تلامذته ثم من أصاغر الطلبة وجمع مجاميع كمثيرة ولم ينجب وصار يذاكر بالوفيات وأخبار الرواة وكتب بخطه السقيم الكشير الوهم كشيراً وحدث بالكثير ، ثم حصل له تخيل فانجمع وازداد به حتى كاد يوسوس، وكان يتغالى مذهب الحنفية ولايتقنه ويقرىء القراآت غالب أوقاته ، وفي طول اقامته عِمَة يتلقى القادمين من البلاد النائية فيستفيد ما عندهم من الاخبار والاسانيد في الكتب الغريبة ويدون ذلك عاليّاً ونازلا حتى صار يتعذر عليــــه ان يذكر له كتاب ولايعرف له فيه اسنادا . وقال في إنبائه أنه كتب بخطه مالا يحصى من كتب الحديث والفقه وأصوله والنحو وغيرها وخطه ردىء وفهمه بطيء وأوهامه كشرة مع كثرة تخيلهجداً وضبطه للوفيات ومحبته للمذاكرة وتغير بأخرة تغيراً يسيراً. وقال المقريزي أحد من روى عنه بحيث ساق عنه عدة حكايات وأشعار في عقوده : كان عسرا كثير الخيال لا يسمح بعارية كتاب ولا بمطالعته ولقد صحبته بمكة وقرأت عليه من مسموعاته كثيراً ولزمته منذ مجاورتي عِمَة في سنة سبع وثمانين وسبعائة وكان أحد من شاهدته من الافراد أفادني كشيرا. ومازال بمكة حتى مات في سحر يوم الاربعاء خامس عشرى صفر سنة إحدى ودفن من يومه بالمعلاة عند الشيخ خليل المالكي بوصية منه وكان استيطانه لمسكة من سنة تسع وأربعينوخرج منها في بعض السنين الى البمينوالى المدينة والى بجيلة رحمه الله وإيانا (١).

(عد) بن على بن مجد بن على بن عثمان البدرشي . فيمن جده مجد بن مجد بن على ٠ و (مجد) بن على بن مجمد بن على بن المسجعي الغر ناطي الاصل المالتي المالكي ويعرف بالازرق . ولد بمالقة ونشأ بها وحفظ القرآن وغيره و تلا لابن كثير على قاضيها أبى اسحق ابرهيم ابن أحمد البدوي ولنافع على أبي عمرو مجد بن محمد بن أبي بكر بن منظور ونالحطيب أبي عبدالله محمد بن أبي الطاهر بن محمد بن بكروب الفهروي وعنه أخذ في مبادىء العربية والفقه والفرائض وكذا أخذ عن الاولين العربية والفقه والفرائض وكذا أخذ عن الاولين العربية والفرائض

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

وعن ثانيهما الفقه والحساب ولازم ابرهيم بن أحمد بن فتوح مفتى غرناطة بها في النحو والفقه والاصلين والمنطق بحيث كان جل انتفاعه به وحضر مجالسأ بي عبد الله محد بن محمد السرقسطي العالم الزاهد مفتيها أيضا في الفقه وكذامجالس الخطيب أبى الفرج عبد الله بن أحمد البقني والشريف قاضي الجاعة أبي العباس أحمد بن يحيى بن أبي عبد الله النامساني الشارح جده لجمل الخو نجبي والخطيب المفتى أبى عبد الله محمد بن يوسف بن المواق العبدري وأخذ الادب عن محمد بن زكريا ابن جبير في آخرين لقيهم بفاس وتلمسان وتو نس كقاضي الجماعة أبي يحيي بن محمد بن أبي بكر بن عاصم فانه جالسه كــثيراً وانتفع به . وولىقضاء غربي مالقة فى أيام سعد بن على بن يوسف بن نصر صاحب الاندلس ثم قضاء مالقة نفسهاعن أبي عبد الله محمد بن سعد ثم قضاء وادياش عن أخيه أبي الحسن على بن سعد ثم نقله الى مالقة ثم لقضاء الجماعة بغرناطة . ومات أبو الحسن وهو على قضائها فاستمر به أخو دأبو عبد الله ثم خرج معه الى وادياش وهما منفصلان فوجهه قاصدا الى السلطان أبي عمروعُمان بن محمدبن أبي فارس لمساعدة الاندلسيين على عدوهم الكافر فلم يلبثأن مات أبو عمرو فارتحل صاحبالترجمةالى الديار المصرية ليحج فحج في البحر سنة خمس وتسعين فأقام بالمدينة أربعة أشهر ثم بمكة شهرين وعاد بعد حجه الى مصر في البحر أيضا فدخلها في منتصف ربيع الآخر من التي تليها فنزل بتربة السلطان عند أحمد بن عاشر فتكلم له ي ولاية قضاء القدس؛ وقصدني في أثناء ذلك ورأيته من رجال الدهر وأظهر الاغتباط باجتماعه بي وطالع بعض تصاليني وغيرها وسافر في رمضان قاضيا وقد وليه في ثانيه فوصله في سابع عشر شوال ووقع الثناء عليه من الكمال بنأبي شريف وغيره فلم يلبث أن تعلل فدام بحو أربعين يوما ثم مات في يوم الجمعة سابع عشرذي الحجة وكـثر الاسفعلي فقده ودفنخارج باب خان الظاهر رحمه الله .

٥٧ (محمد) بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن منصور بن حجاج بن يوسف الصلاح بن النجاح الحسني العلوى صاحب صنعاء المين والماضي أبوه ، ملك بعده بعهد منه ولقب بالناصر ولكن لم يتم له شهر بعده بل مات خامس عشرى ربيع الاول سنة أربعين .

٥٨ (عجد) بن على بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله ابو السعادات ضيف الله بن النور بن الفاكهى المكى الماضى أبوه . ولد فى سنة اربع وستين وثمانمائة بمكة ونشأبها وحفظالقرآن ونور العيون والتنبيه ممن حضر على الاميوطى

وسمع فى سنة تسع وستين على التتى بن فهد ، وكذا سمع منى بمكة واشتغل ولزم الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولازم خاله السراج معمراً في العربية وفضل وتميز مع عقل ودين وقيام على اخو تهوأقاربه وأكثر من الحضور عندالبرهانى ابن ظهيرة وأثنى على عقله بل قرأ على ولده الجمالى في التقسيم وغيره . مات بعد تعلل نحو شهرين في ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين .

٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن على بن محمود بن العلامة نور الدين على بن فرحون الشمس اليعمرى المدنى المادح ويعرف بابن المجلد وربما يقال له المجلد وهى حرفة أبيه وأخيه العز عبد العزيز الذى سمع منى بالمدينة ومحمد أكبرهما ، وتكسب بالعطر قليلا وحفظ القرآن . مات فى ثانى ربيع الثانى سنة إخدى و تسعين .

٩٠ (عد) بن على بن محدين على بن يوسف بن الحسن بن يوسف فتح الدين بن نور الدين الر ندى المدني . اشتغل و فضل فى الفقه وغيره بحيث تأهل للتدريس مع خير و انجياعه فلا يخرج الاللجاعة غالباً ، و أوصى أن يدفن بالقرب من قبور الشهداء عند مشهد السيد حمز ة جو ار الجلال الخجندى فقعل به ذلك . و مات تقريباً سنة ثهان و ستين .

٦١ (محمد) بن على بن مجد بن على الشمس أبو عبد الله المقسى ثم الصحر اوى الشافعي الناسخ المؤدب و يعرف بابن القطان . •من سمع منى .

٦٢ (عد) بن على بن عد بن على السيدالشمس بن السيد الزين الحسيني الجرجاني الحنفي الماضي أبوه . كان أستاذاً علامة شرح الهداية فأخف حاشية أبيه عليها وزاد وكذا عرب رسالة أبيه في الصغرى والكبرى في المنطق و تخرج به الأئمة فكان ممن أخذ عنه الشمس الشرواني والشهاب بن عربشاه وقال أنه كان نزيل سمر قند بمدرسة ايدكو تمور .

٩٣ (١٤) بن على بن على بن على الشمس القدسى الرباطى نزيل مكة وشيخر باط ربيع والبيمارستان المنصورى بها عرض له برص فانتفخت يده فوضع عليها المراهم فانتفخت واستمرت المادة تخرج منهاحتى مات فى ربيع الاول سنة أربع ألاثين على بن على بن على بن عمر بن عبد الله بن أبى بكر الجال أبو الفضل الفاكهى المركى الشافعى سبط الجال عد بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلانى ووالد النور على واخوته ولد فى رجب سنة خمس عكة و نشأ بها ففظ القرآن وصلى به وأربعى النووى والتنبيه وكان يتردد الى المين وولد لهبها مات بالمخلاف السلمانى منها فى رمضان سنة ثلاث وخمسين .

٥٠ (عد) الجال الفاكهاني المسكى المال كي أخو الذي قبله لأبيه وهو سبط

أبرهم بن احمد المرشدي. ولدسنة اثنتيءشرة أو التي بعدها بمكةوحفظ أربعي النووي وتنقيح القرافي والرسالة ، وكان مباركا ساكنامنجمماً عن الناس.مات عِكَةً في ضحيٌّ يوم الثلاثاء ثالث شوال سنة تسع وخمسين . أرخه ابن فهد . ٦٦ (عد) القطب الو الخير المصرى الاصل المسكى الحنفي اخو أحمد واللذين قبله وشقيق ثانيهما ويعرف بابن الفا كهاني . ولد في تاسع عشر جمادي الثانية سنة ست عشرة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآنوجوده على الشيخ محمد الكيلاني وبعضه على الزين بن عياش وأربعي النووي والحجمع وعرضه بتمامه في مجلسينعلي خاله الجلال عبد الواحد وأماكن منه على جماعة وبعض مختصر الاخسيكتي وأخذ عن خاله في تفسير القرآن من أثناء آل عمران لعله الى العنكموت وسمع فيه بقراءة خاله على البساطي ثم سمعه على خاله الآخر الجال محمد وعبد الرحمن ابي شعرة وأخذ الفقه عن خاليه وبالقاهرة عرس ابن الديري وابن الهمام وعبد السلام البغدادي والشمس بن الجندي وقرأ عليه طائفة كبيرة من شرحه على المجمع وسمع على ابن الديرى مجالس من التفسير والنحو عن خاله عبد الواحد وابى القسم النويري وامام الدين الشيرازي وابن الجندي وأصول الفقه عن ابن الهمام قرأ عليه تحريره وخاله عبد الواحد سمع عليه وكتب عنه في أماليه وغيرها وكانأحد طلبة الجالية (١).

۹۷ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد المحسن بن حمدان بن عباس الشمس بن القطب السبكي ثم الحمصي الخطيب بها الشافعي سبطالتي السبكي ؟ جدته ست الخطباء ابنة التي . سمع في سنة اربع وسبعين وسبعينة عليها وعلى ابرهيم بن حسن بن فرعون وعمر بن على البقاعي الصحيح اناالحجار زادت جدته ووزيرة وكذا سمع من ابي عبد الله بن مرزوق والبدر بن مكتوم وفتح الدين بن الشهيد وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسي ووصفه بالامام العالم المخطيب والابي كلاهما في سنة خمس عشرة وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابنتي رابعة . محمد القاهري المالكي والد البدر محمد الآتي . ذكره شيخنا في إنبائه مقتصراً على اسمه واسم ابيه وقال كان حسن الصورة له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته وقد ولي الحسبة مرادا وبيده التحدت في البيارستان نيابة عن الاتابك على

<sup>(</sup>۱) الى هنا ينتهى ماكان يجب أن يلحق بتراجم (محمدبن على بن محمد ج ٨ص ٢٠٥) ، وفي هذا المقحم نفسه تقديم وتأخير يخالف شرطالمؤلف في الترتيب .

قاعدة ابيه . مات في ثالث شعبان سنة ثلاث وثلاثين وقد جاز الخسين . قلت ودفن بالثربة المنسوبة لهم خلف الصوفية الكبرى وكانت ولايته الحسبة في سنة ثلاث عشرة بعد محمد بن محمد بن محمد بن النعان الهوى .

١٩٥ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد النور بن احمد الحب بن الشمس ابن البهاء أبي الفتح الفيومي ثم القاهري الشافعي الخطيب ابن أخي الصدر محمد ابن أحمدخطيب الفخرية وسبط الشمس العاملي . ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره وقرأ على شيخنا في البخاري وكذا على السيد النسابة والعز عبد السلام البغدادي وحضر الدروس عند جماعة وقرأ على العامة في الازهر وغيره بعد جده وخطب نيابة عنه باشرفية الخانقاة قبل أن تطلع لحيته وحكى ذلك للواقف فأرسل جماعة من خواصه منهم كاتب السر فصلوا هناك وسمعوا خطبته فوقعت منهم موقعاً ثم رجعوا وأعلموه وأنه ابن ابنته فوافق على ذلك ، وتكسب بالشهادة عند حبس الرحبة وغيره ، وكتب وشيد واسكندية وخطب بأ كثرها بل استمر ينوب في الخطابة بالجيعانية وتميز فيها مع تودده وسكونه .

٧٠ (محمد) بن مجد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد البدر بن الصدر بن البهاء أبي الفتح الانصارى المهلي الفيومى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وابن عم الذى قبله ويعرف بابن خطيب الفخرية . ولد كما قرأته بخط أبيه عندغروب ليلة الاربعاء ثامن عشرى جمادى الثانية سنة ثلاثين و عاعائة بقاعة الاسنوى من القاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة و المنهاج والألفية وقطعة من ابن الحاجب الاصلى ، وعرض على شيحنا والقاياتي والعيني وابن نصر الله الحنبل بل سمع مع أبيه على شيحنا وأخذ في الابتداء عن أبيه ثم قرأ المنهاج بحناً على العلم البلقيني وحضر بعض دروسه في القطعة و نحوها و كذا قرأ على الحلى غالب شرحه لجمع الجوامع وتلقي شرح البهجة عن المناوى تقسيط على المناب شرحه لجمع الجوامع وتلقي شرح البهجة عن المناوى تقسيط يبنه وبين الزين عبد الرحيم الابناسي في مجلس خاص أقاما فيه مدة ولازمه في التقسيم العام في غير ذلك وأدمن من ملازمة التقى الحصني في الاصلين والمعاني والشمني والبيان والعربية والصرف والمنطق فأكثر عنه وكذا لازم الشرواني والشمني في علوم وقرأ على الكافياجي في علم الهيئة في آخرين كابن الهمام أخذ عنه بعد وجوعه من المجاورة في ذلك المجلس العام ، وحجواستقر في الخطابة بالفخرية ابن وجوعه من المجاورة في ذلك المجلس العام ، وحجواستقر في الخطابة بالفخرية ابن وجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام ، وحجواستقر في الخطابة بالفخرية ابن

أبى الفرج والامامة بالفخرية القديمة بعد أبيه وسكن النانية منهما وكذا استقر في خطابة مدرسة خوند بموقف المكارية المجاورة لزاوية أبي السعود داخل باب القنطرة وتصدى للاقراء فأخذعنه الطلبة ، وذكر بحسن التصور والتدبر والتحقيق مع التأتي وعمل حاشية على شرح جمع الجوامع حين بلغه انتقاد ابن أبي شريف على الشرح في حاشية عملها سمعت بعض الحققين يرجح كتابته فيها على غيره وكذا عمل على العضد والختصر وشرح العقائد وغيرها حواشي ، كل ذلك مع مزيد التدين والتحرى وضعف البنية والانجماع عن الناس وعدم مزاحمتهم في الوظائف وقسد أصيب حين نهب المماليك بيت رأس نوبة النوب برسسهاى المحمدي قرا وذهب له من الكتب والمالية جملة عوض عن بعضها وظفر ببعض الكتب وتألم هو وأحبابه لذلك سيما في كثيرمن حواشيه ومفاداته . مات في صفرسنة ثلاث وتسعين وأوصى بدفنه عندصاحبه الزين الابناسي بجوار ضريح الشيخشهاب وكان الزين يقول هو قاياتي وقته ويبالغ في وصفه بغير ذلك و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا . ٧١ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن و حشى بن سبع بن ابرهيم أمين الدين بن أمين الدين العباسيثم القاهري الشافعي نزيل سعيدالسعداء ويعرف بأمين الدين العباسي . ولد في سنة ثمان وثلاثين وتمانماته بالعباسة من الشرقية وتحول هو وأخوه عمادالدين عبد الرزاق مع أخيهما التاج عبد الوهاب فسكنا البديرية وأكمل صاحب الترجمة بها القرآن وحفظ البهجة وألفية ابن ملك وجمع الجوامع وغيرها ، وعرض على جماعة وأخذ في الفقه عن الشريف النسابة والزين البوتيجي ولازم الفخر عثمان المقسى والجلال البكري والزين ذكريا والبرهان العجلوني وعليه قرأ في البخاري وغيره وحضر عند المبادي بل أخذ عن العلم البلقيني والمناوى وعن الثاني مع أحمد الخواص وأبي الجود أخذ الفر الض وكذا أخذهام الحساب عن الشريف على تلميذابن المجدى وعن الخواص مع الابدى أخذ العربية ولازمف الاصلين وغيرها كالمعانى والبيان التقى والعلاء الحصنيين بل أخذعن العز عبدالسلام البغدادي والكافياجي والشمني وامام الكاملية ثم الكمال بن أبي شريف وأبي السعادات البلقيني وسمع الحديثءلي جماعة وعاست الآن سماعه للبخاري في الظاهرية القدعة وتردد للمحب بن الشحنة والأاستبعد أخذه عن ابن حسان وكتب على البرهان الفرنوى ويس وغيرهما وصحب الصلاح المكيني واختص بهوقر أعليه الفقه والحديث وكذا اختص بقجماس لـكونه ناب عن أخيه في اقراء مماليكه ،وحج غير مرة وجاور بل سافر على الصر بعناية المكيني وسمع على التقي بن فهدوغيره

هناك وكذا زار بيت المقدس والخليل ، ودخل الشام فأخذ عن البدر بن قاضي شهبة وخطاب وآخرين ، وتنزل في سعيد السعداء وغيرهامن الجهات كالمزهرية، وكان خبيراً بدنياه مقبلا على بني الدنيا متلمذاً لهم ولو كانوا قاصرين ولم ينفك عن الاشتغال وملازمة العمل والاخذعن من دب ودرج حتى أشير اليه بالفضيلة التامة والتفنن ؛ وكتب بخطه أشياء منها البخاري وتقويم البلدان وكذا تقويم الابدان بل كتب على مجموع الكلائي وغيره وأقرأ الطلبة مع عقل وسكون وأوصاف . مات في صفر سنة سبع وثمانين ودفن بالقرب من الروضة خارج باب النصر بحوش يشهر بتربة القباني ووجد له مما لم يكن يظن به زيادة على ألف دينار سوى كتبه وأثاثه به وخلف أربعة أو لا دفيهم أنثى واسم أكبرهم أحمد رحمه الله وسامحه. ٧٧ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البرلسي التاجر أبوهويعرف أبوه بابن وهيب . حضر على مع أبيه في سنة أربع وتسعين بمكة وهو في الثانية أشياء . ٧٧ (عد) بن محد بن احمد بن عثمان الشرف الششترى المدنى . سمع مع أبيه وأبي الفوج بن القارى ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر و ابن أميلة ، وحدث ذكر ه التقى بن فهد في معجمه . ٧٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن الغياث إسحق بن محمد أصيل الدين بن البدر البغدادي الاصل المصري الشافعي ابن أخت الشمس بن الريني الآتي ويعرف والده بابن الغياث. ولد في مستهل شعبان سنة احدى و عانين وسمعها ته القاهرة ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرضها على ابن الملقن والابناسي والمنهاج وحده على الدميري وأجازوه ، واشتغل وسمع على العراقي والهيثمي والتنوخي وعزبز الدين المليجي وابن حاتم والمطرز وابن الشيخة والمجداسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم ، وحدث سمم منه الفضلاء ، وحج مراراً ثم قطن مكة آخراً حتى مات في يوم الجمعة ثاني عشري جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين رحمه الله .

٧٥ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن على بن عبد السلام الجال بن أبى الخير الكازرونى المكى المؤذن بهابل رئيس المؤذنين و والدعبد السلام الماضى وأبى الخير الآتى في الكنى . ولد بها في صفر سنة أربع و تسعين وسبعائة ، وأجاز له العراقي والهيشمي وابن الشرائحي والشهاب بن حجى وابن صديق والحجد الشير ازى وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والزين المراغي وعبد القادر بن ابرهيم الارموى وخلق ، وولى رياسة المؤذنين بالمسجد الحرام ولقيته بحكة سنة ست وخسين وكتب على استدعاء ابني وأجازلى ، ومات بمكة في ربيع الأول سنة سبع وخمسين ، أرخه ابن فهدوقال بعضهم سنة ثلاث وستين وهو غلط ، واستقر بعده ،

ابناه في الرياسة رحمه الله .

٧٧ ( على التقى السبكى . ذكرهشيخنافى انبائه وقال : اشتغلقليلا و ناب فى الحامد بن التقى السبكى . ذكرهشيخنافى انبائه وقال : اشتغلقليلا و ناب فى الحكم من سنة تسعين عن ابن الميلق الى أن مات فى احدى الجاديين سنة عان وله أدبع وخمسون سنة . قلت وقال العينى أدبع وأربعون و وصفه بعضهم بالفضل فالله أعلم . ٧٧ ( محمد ) بن محمد بن أحمد بن على الانصارى المصرى الاصل المكى ويعرف أبوه بابن جن البعر . ورث عن أبيه بعض دنيا فأذهبها وصاد الى فاقة زائدة بحيث يجوع لاجلها ثم توفى غريقاً فى البحر الملح ببلاد اليمن سنة عشر ورؤى فقيل ما حالك فذكر عفو الله عنه فسئل عن سبه فقال الجوع أوكما قال . ذكره الفاسى . ما حالك فذكر عفو الله عنه عمر بن ابرهيم أبو المين بن البدر القمنى القاهرى الماضى أبوه . سمع منى عكة فى سنة ست وثمانين و بعدها و تكردت مجاورته وكان يتحرى الاخبار وينقلها .

۷۹ (محمد) التقى القمنى أخو الذى قبله .ممن تكررت مجاورته أيضاولازمنى في السهاع في سنة ثهان وتسعين ثم التي بعدها وعاد فيها بحراً الىالقاهرة في مركب ابن كرسون ولا بأس به عقلا وأدبا مع فهم واحساس وفاقة .

١٨٠ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عمر بن شرف البدر أبو الاشراق بن الشمس القرافي الاصل القاهري المالكي الماضي أبوه ولد في شوال سنة ست وثلاثين وثاناية بالقاهرة ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن واحتفل أبوه بصلاته عقب ختمه وكذا حفظ غيره ، واشتغل عند أبيه قليلا ، وسمع على شيخنا والرشيدي وطائفة واستقر في جهات أبيه بعده بل خلفه في قراءة منتقى ابن أبي جمرة من البخاري عند ضريحه استهلال كل سنة ، وحج غير مرة وجاور وناب في القضاء وأهين من الاشرف قايتباي وقتاً ورسم عليه أخرى بسبب شكوى امر أة و تكلف لما باع شيئاً من موجوده واستدان بسببه هذا عقب ختانه لولده و قكلفه في المهم الذي بالغ في شأنه لارضاء أمه ابنة سعد الدين الكاخي المذكورة بعدم التوفيق بل أخذ السارق عمامته وضربه بحيث كاد أن يعدم . و بالجلة فليس أيضاً بمحمود بل أخذ السارق عمامته وضربه بحيث كاد أن يعدم . و بالجلة فليس أيضاً بمحمود السيرة مع لين كلامه و تميزه في صناعة الشروط .

۱۸ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عمر بن كميل - كحميد - ابن عوض بن رشيد - كلبير - البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الماحكال المنصوري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن كميل ثم بابن أحمد . ولد بعد سنة عشرين وثما عائة

بالمنصورة و نشأ فحفظ القرآن والحاوى وكتباً واشتغل قليلا وحضر عندالقاياتي فيا ذكر وسمع على شيخناوحضر دروسه ، و ناب في القضاء عن قريبه إلى البقاء ثم بعد موت والده عن شيخنا واستقل بقضاء بلده بلومنية ابن سلسيل ودمياط في وقتين مختلفين بل اجتمعاله وقتاً في آن واحد . و تزوج أخت أوحد الدين بن العجيمي قاضى المحلة واستولدها أولاداً نور الدين على وجلال الدبن محلا وأبو السعادات على الآتي ، وكان بديع الذكاء فاضلا بحيث زعم أنه كتب على جامع المختصرات وغيره وعمل كتاباً عط عنوان الشرف بزيادة علمين جيد المتابة المختصرات وغيره وعمل كتاباً عط عنوان الشرف بزيادة علمين حيد المتابة ذا قدرة على تنويع الخطوط محيث يفضى الى التزوير مع خبرة تامة بالاحكام وصناعة التوثيق و نظم حسن امتدح به الاكام كالجمالي ناظر الخاص وابن الكويز وغيرها وكتب عنه منه ابن فهد والبقاعي وغيرها في سنة ثهان و شلائين وكذا كستبت عنه وربما قيل أن كشيراً منه لأبيه ولكن لم أكن أقصر به عن ذلك مع علمي بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقداها نه الاشرف قايتباي حين اجتيازه بفارسكور علمي بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقداها نه الاشرف قايتباي حين اجتيازه بفارسكور علمي بكذبه ورقة دينه و ترويره ، وقداها نه الاشرف قايتباي حين اجتيازه بفارسكور علمي بكذبه ورقة دينه و ترويره ، وقداها نه الاشرف قايتباي حين اجتيازه بقارسكور علمي بكذبه ورقة دينه تران و سمعين و حمل في يومه الى المنصورة فدفن بها ، ومن نظمه : جادي الأولى سنة ثمان و سمعين و حمل في يومه الى المنصورة فدفن بها ، ومن نظمه :

أريد منك الآن ياسيدى ثوبآمليحاً ناصعاً (۱) في البياض فعبدك الآن غدا عاريا من كل شي عفاقض ماأنتقاض وقوله: ياشمس كين الله أنت مصدق فيما تقول وان غيرك يكذب أوما عامت بأن قطية أهلها سفهاء مافيهم رئيس يصحب

۱۸ ( على الم بن محمد بن أحمد بن عمر الشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبدالله ابن الحيوى أبى العباس البلبيسي قاضيها الشافعي ويعرف بابن البيشي بموحدة مكسورة بعدها كتانية ثم معجمة . ولد بعد سنة سبعين وسبعائة ببلبيس ونشأ بها فحفظ القرآن وكان المجد اسمعيل البلبيسي قاضي الحنفية بمصر قريبه من جهة النساء فانتقل عنده بالقاهرة سنة اثنتين وتسعين فجود بعضه على الفخر الضرير الامام بالازهر وكذا حفظ العمدة والمنهاج وألفية النحو ؛ وعرض في سنة أربع وثمانين فما بعدها على قريبه المجد والا بناسي والتاج أحمد بن عد بن عبد الرحمن البلبيسي الشافعي الخطيب والزين العراقي والسراج بن الملقن والصدر المناوي والتق بن حاتم والتاج على بن أحمد بن النعمان و ناصر الدين بن الميلق والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف و نظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف و نظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف و نظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف وتأليف و نظم

و نثر فى آخرين أوردت منهم فى المعجم جملة ؛ و بحث جميع المنهاج فى التقسيم الذى كان أحد القراء فيه على الابساسى وغالبه على البيجورى و بعضه على ابن الملقن وكذا حضر دروس البلقيني وأخذ عن الزين العراقي ورأيته أثبته فى بعض مجالس أماليه فى أول سهنة ثلاث و تسعين وكان بحضرة الهيثمي ثم عن ولده الولى أبى زرعة ، وحج مع أبيه صغيراً ولازم مطالعة الروضة فكان يستحضر أكثرها مع استحضار الحاوى وكتب بخطه الحسن أشياء ؛ وناب فى القضاء ببلده عن التق الزيرى قبل القرن واستمر ينوب لمن بعده بل اقتصر القاياتي أيام قضائه عليه فى الشرقية جميعها إجلالاله و درس المنهاج والحاوى وغيرها وأفتى وصار المعول عليه ، وكان اماماً عالماً فقيها غاية فى التواضع وطرح التكلف أجازلى . ومات بعد بيسير في ذى القعدة سنة ثلاث وخمسين ولم يخلف فى الشرقية مثله رحمه الله وإيانا . بيسير في ذى القعدة سنة أمد بن عيسى بن عكاش المكى الشهير بهبيهب . شيخ المقرئين بالمحافل فى المسجد والمعلاة وغيرها . مات بها فى ليلة الجمعة رابع عشر شعبان سنة أربع وسبعين ، أدخه ابن فهد .

(مجد) بن محمد بن أحمد بن أبى الفضل اثنان الشرف أبو القسم والكمال أبو الفضل النويريان المكيان الخطيبان بها . يأتى كل منهما قريبا .

٨٤ (مجمد) بن مجد بن أحمد بن قاسم بن أحمد بن الشيخ قاسم بن حرز الله أبو ناصر الدين بن الشمس السنهوري ويعرف بالضعيف . كان أحدخلفاءالشيخ محمد ابن هرون . مات ببلده في المحرم سنة احدى وستين . أرخه المنير .

السلاوى المغربي المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال : ولدسنة أربع عشرة السلاوى المغربي المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال : ولدسنة أربع عشرة وسبعائة وسمع بتونس من الوادي آشي الموطأ وغيره ثم حج فسمع من الزبير بن على الاسواني بالمدينة وبحلب من محمد بن عبد الكريم بن صلح العجمي واشتغل بالعلم وسلك طريق التقشف ، وكانت له مهابة اجتمعت به قبل طلبي للحديث وأخذت من فو ائده وآدابه . ومات باسكندرية في ثالث رجب سنة ثلاث ، وتبعه المقريزي في عقوده وقال انه أنشده يحثه على العزلة :

قالت الارنب السبوق كلاماً فيه ذكرى ليفهم الألباب أنا أجرى من الكلاب ولكن خيريومى أن لا ترابى الكلاب ٨٦ (محمد) بن محمد بن أمي القسم بن أحمد بن عبد الرحمن الشمس المراغى ثم المصرى المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال: أحدالفضلاء في الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع المعرفة التامة بأمور الدنيا اجتمعت به مراراً قبل طلب الحديث وسمعت من فوائده وكان يذكر أنه سمع من ابن سيد الناس والطبقة ، مات في سابع عشر ذي الحجة سنة احدى عشرة وأظنه قارب الثمانين بل جازها . وخلف كتباً كثيرة جدأتلف أكثرها بالارضة وغيرها، وهو منسوب إلى المراغة من عمل اخيم وجده الأعلى أبو القسم كان مشهوراً بالصلاح وله زاوية هناك وأتباع ويلقب وقار الدين .

۱۸۷ ( محمد ) بن محمد بن أحمد بن مجد بن ابرهبم البدر بن الجلال المحلى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده وعمه . ولد فى سنة سبع وثلاثين وتمانماتة ونشأ فحفظ القرآن واشتغل عند يحيى الدماطى فى الفقه وأخد النحو عن أبي الخير الفراه الحنفي وجود الخيط على عمه الكال وكتب به قليلا ، وحج غيرمرة وجاور وشارك فى الفضائل وتكسب فى البز مع خير وديانة وتعفف و تقنع .

۸۸ ( محمد ) بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن رضوان بن عبد المنعم بن عمران فتح الدين بن الشمس الانصارى السفطى المصرى الشافعى الآثارى الماضى أبوه . استقر بعده فى مشيخة الآثار ففاقه فى التردد الى الاكابر والالحاح ولم يشابهه فى الاشتغال والفضل مع آنه ناب فى القضاء ولسكنه لم يمتع فانه لم يلبث أن مات فى رجب سنة سبعين بعد أن عزل من المشيخة لتعديه و تفريطه فى بعض الآثار بل رام التغيير فى كتاب الوقف فقبحه العز قاضى الحنابلة وبادر الى صرفه و تقرير الولوى البار نبارى عوضه و حمد صنيعه عفا الله عنه .

۱۹۸ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الفوز بن الشمس ابن الولوى المحمى سبط الشيخ محمد الفمرى و الماضى أبوه و جده . قر أالقرآن و خطب مجامع جده لابيه فى المحلة وسمع منى ومن غيرى ، و أجاز له جماعة باعتناه أبيه ولم أرخاله رضى أمره .

وه (عد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن المشهور بالشهيد الخطيب الشرف أبو القسم بن الحكال أبى الفضل بن المحب أبى البركات بن المحكال أبى الفضل بن الشهاب القرشي الهاشمي العقيلي النويري المكى الشافعي والد الحب أحمد الماضي وهو بكنيته أشهر. وأمه أم الحسين ابنة القاضي على النويري. ولدف خامس عشرى ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثما عامة بحكة و نشأ بها فقرأ القرآن وجوده والاربعين والمنهاج كلاهما للنووي والبعض من كل من المنهاج الاصلى والشاطبية وألفية النحو ي

وعرض على ابن الجزرى والجمال الشيبي وأبي شعر والعلم الاخنائي في آخرين وأخذ في الفقه يسيراً عن الشمس البرماوي وعبدالرحمن بن الجمال المصرى وغيرهما وأحضر في الاولى على الزين المراغى وسمع على الشمسين البرماوي وابن الجزرى والشيبي والولى العراقي والمقريزي وطائفة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الحادي وعبد القادر الارموي وعبدالرحمن بن طولوبغا والشمس بن الحبوالجمال بن الشرائحي والشهاب بن حجى وأخوه النجم والشهاب الحسباني والشرف بن الدويك والجمال الحنبلي والدكال بن خير والتاج بن التنسي وخلق ودخل مصرغير مرة أولحا في سنة اثنتين وأربعين وسمع من شيخنا وغيره ، وجاور بالمدينة النبوية وقتا وولى الخطابة بالمسجد الحرام المدكى شركة الأخيه وصرة عنه غير مرة ، ولقيته بالقاهرة ومكة كثيراً وسمعت خطبته مراداً وكان بليغاً في أدائها ، وأجاز لبعض أولادي ، وكان متواضعا خيراً متودداً خاضعاً للصلحاء وأهل الخير مديماً للتلاوة خصوصاً بعد ذهاب بصره فانه أضر قبيل الخسين بعد أن كان في الاصل أعشى وحسن له القدح في سنة احدى وسبعين وأجاب فما أفاد بل استمر على ذلك حتى مات بعد أن فجع بأخيه وظهر مزيد جزعه عليه بعد أن تعلل مدة في ليلة الحيس مليخ شعبان سنة خمس وسبعين عكة ودفن بالمعلاة عوضه الله الجنة وإيانا .

۱۹(عمر) أبو الفتح النويرى شقيق الذى قبله البين فهدوكا نه مات صغيراً . وهذا الحكال أبو الفضل الخطيب شقيق اللذين قبله والأول أكبر وهذا أشهر وهو أيضا بكنيته أعرف . مات أبوه وهو حمل فولد بعد موته بكانية أيام وذلك في ليلة خامس ربيع الآخر سنة سبع وعشرين و ثبانانة بمكة و نشأبها في كفالة أخيه الاكبر فحفظ القرآن وقال انه تلاه لا بي عمر وعلى موسى المغراوى والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة و بحث بمكة في النحو و الاصول على الجال بن أبي يزيد المشهدي السمر قندى الحنفي و الجمال والبرهان البنكاليين الهنديين و سمع مجالس من وعظ أبي شعر وأجاز له في سنة تسع وعشرين التدمري و القبابي والنجم بن حجي و ابن ناظر الصاحبة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والحكاوتاتي والشمس الشامي وعائشة ابنة ابن والتاج بن بردس وأخوه العلاء والحكاوتاتي والشمس الشامي وعائشة ابنة ابن والتعين ثم رحل هو بنفسه للطلب في سسنة ست واربعين أو التي قبلها فأخذ وأدبعين ثم رحل هو بنفسه للطلب في سسنة ست واربعين أو التي قبلها فأخذ وعن أو لهم أخذ في الحديث وأخذ أصول الدين عن السيد فخر الدين الشيرازي.

نزيل الاقبغاوية وسمع منشيخنا والعز الحنبلي والشمس عجدين أبى الخيرالمنوفى نزيل القرافةبالقرب من جامع محمود وبالمدينة النبوية من المحب المطرىوالشهاب الجريري وغيرها ولازم بلديه أبا القسم النويري المالكي فيأصول الفقه والنحو والصرف والمنطق حتى كان جل انتفاعه به بلكان عرنه في دروسه الفقهية قبل قراءته لها على شيوخه ومر وهو فى بلده مع أبى العباس الواعظ على المنسك السكبير لابن جهاعة ومسع السراج عمر البلبيسي على شرحه للورقات في آخرين كالعز عبد السلام البغدادي والحكال بن الهمام وسلام الله والنور البوشي الخانكي ببلده وغــيرها ، وما أكثر من الطلب لــكنه كان غاية في الذكاء مع قوة الحافظة وأذن له فيالتدريس والافتاء وصحب الشيخ مدين وغيره من الأكابر كالسيدين صفي الدين وعفيف الدين الايجيين بل صاهره ثانيهماعلى أخته ولما مات والدهاستقرت الخطابة باسم ولديه وناب عنهمافيهاقريبهماأبو اليمينالنويري ثممانتزع حصقصاحب الترجمة خاصة في سنة ثلاث و ثلاثين فلما قدم القاهرة في سنة تسمو أربعين وهي القدمة الثالثة أكثر التردد للكال بن البارزي وللبدر البغدادي الحنبلي وله في تقديمه اليد البيضاء وللامبر دولات باي المؤيدي وغيرهم من الاكار فأعيد الى ما كان معه من الخطابة ورجع صحبة الكال في سنة خمسين فباشرها بفصاحة وقوة جنان وأحيا سنة شريفة كانت قد اميتتمن بعد الشهاب بن ظهـ يرة فانه خطب بمسجد الخيف من متى يوم النحر ويوم النفر الاول ثم انتزع الخطابة كلهاقريبهما أيضافي ذىالقعدةمن التي تليهائم أعيد إليهافي ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وخطب صاحب البرجمة أيضاً بمني يوم النحرويوم النفر الأول ثم انفصلاء نهافي شعبان سنة خمس وخمسين بالبرهانى بن ظهيرة ثم أعيدا في سنة سبع وخمسين ثم انفصلا في صفرسنة ست وستين به أيضا شريكا لأخيهالـكمال أبي البركات ثم أعيدا إليها في صفر سنة ثهان وستين ولم يلبثا ان عزلا في ربيع الاول منها بالبرهاني أيضاً شركة لأخيه الفخر ثم أعيدا إليها في شعبان سنة تسع وستينواستمرا حتىماتا وكذا كان معه بمكة تدريس الأفضلية كل ذلك مع ما ترتب له من المرتبات التي تساق إليه وما يصل إليه من المبرات والانعامات لمزيد حظه في ذلك بحيث ابتني عِكَةَ دَاراً وَزَاوِيَةً بِجَانِهِما وَحَفُرُ بِثُراً وَغَيْرُ ذَلَكَ ، وَجَرِتُ بِينِهُ وَبِينَ البرهاني بن ظهيرة خطوب وحوادث طويلة أشرت لبعضهافى غير هذا الموضع بل انثنيءنه صاحب الحجاز بحيث كان يتخيل من الاقامة معه هناك وازم من ذلك استيطانه القاهرة وتعب كل من الفريقين أماأولئك فله كثرة كلفهم في ابعاده وعدم تمكنه

وأما هذا فلمفارقته وطنه والـكن كان بالقاهرة على هيئة جميلة الى الغاية رتب له على الذخيرة كل يوم دينارسوي مايصله من الامراء كالخسمائة دينار دفعة بل الالف فضلا عن دون ذلك خصوصاً الامير جانم الاشرفي فانه كان في قبضة يده حتى أنه سافر الشام حين كان نائبها فأنعم عليه بما يفوق الوصف وأنشأ برسمه الامير أزبك الظاهرى خلوة هائلة بسطح جامع الازهر ورام بعض الحجاورين المعارضةفيها لما حصل من التعدي فهاتم ولكن قد أزيلت بعد ذلك ، وكثر تردد غير واحد من مقدمي الالوف فن دونهم من الامراء والخدم سما مقدم الماليك مثقال بل وسائر الناس من كبار المباشرين والأعمة من العلماء والفقهاء والفضلاء والصوفية الى بابه وهو لاينفك عن وضعه بين يدى كل منهم مايليق به من أكل وحلوى ونحو ذلك ولم يكن صنيعه هذا مختصاً بالقاهرة بلكذا في غيرها كمكة حتى أنه أضاف بها الامير تمريغا الظاهري حين كان مقيما هناك بنواحي مني فتكلف على ذلك و تو ابعه فيما بله نبي ما أهاب النطق به وزاد في الاحسان اليه حسماكان الامير يذكره ويعترف من أجله بالتقصير في حقه ؛ وكذا كان ابن الهمام يذكر مزيد خدمته له ، إلى غير ذلك ممالًا ينحصر ، وعقد مجلس الوعظ بملده ثم بجامع الازهر فأدهش العامة بكثرة محفوظه وطلاقته وفصاحته غيرأنه لم يكن يتحرى في عزو المنقول وربما خاض الاعداء في ذلك وتعدوا الى عدم الضبط مطلقاً وكان الـكبار يحضرون عنده فيه ، وكذا عقد مجلسا للتذكير بمنزله في كل ليلة ثلاثاء وكثر اجتماع الغوغاءفن فوقهم فيهوكنت ممن حضرعنده في كليهما وكذاحضرت عنده في غيرها وكمان يظهر من التودد لي مالا أنهض لضبطه بل وأستحي من مبالغته معي في مزيدالتو اضع لكو نه لم يكن يتحاشى عن تقبيل اليد في الملا ، هذامع مزيدشهامته وارتفاع مكانته وجلالته غير أنذلك كان دأبه وديد نهمع الملماء والفضلاء والصالحين وربماأفرطبه مزيدالاعتقاداني غايةلم أكن أرضاها لهء وكان يقدمني في الحديث على غيرى وحصل جملة من تصانيني وقر أبعضها من لفظه بحضرتي ويراسلني بخطه بالاسئلة عن كل مايشكل عليه و يحلف أنني عنده في المحبة كاخيه أبي القسم وانه لا يحبك الامؤمن ولايبغضك الامنافق الى غير ذلك مما يكتني منه ببعضه جوزي خيراً ، واقتنى من نفائس السكتب ونفيس الثياب والاثاث شيئاً كـثيراً وتزوج ابنة ابن الخازن فكانت تبالغ في التأنق له في اصطناع الاطعمة و محوها لمن يرد عليه وقطعها أوقاتاًطيبة يفبط بها ، وزار بيت المقدس غير مرةوكذا دخل الشام وغيرها وماحل ببلد الاوعظمة أهلها عوحدث ووعظو درس وأفتى وجمع مجالس (٣ \_ تاسع الضوء)

تكلم فيها على بعض أحاديث من البخارى أطال فيها النفس بل كان يذكر أنه كتب. عليه شرحاً وكذا جمع خطباوكر اسة في بعض الحوادث قرضها له الامين الاقصرائي. والزين قاسم الحنفيين وغيرهما وكتب عنه البقاعي ماقال انه من نظمه في الشمائل النموية لصهره السيد عفيف الدين وهو:

أبدى الشريف الالمى عجائباً عنها تقصر سائر الافهام وأجاد صنعاً في شمائل جدو فالله يبقيه مدى الايام بلحكي عنه من نظمه وعجائبه غير ذلك ومدحه قديما بقوله:

الى الماجد الحبر الجواد عهد أى الفضل جو ازالتناابن أبي الفضل رئيس ترقى ذروة المجد أمرداً فليس له في بطن مكة من شكل ثم نافره بعد ذلك وقال مع قوله أنه شاب حسن المنظر مقبول الشكل من بيت. أصلوعراقة وعلم وشهامةودين وشجاعة لـكونه قدم عليه في جنازة: ان عنده من التوغل في حب الرياسة والرقاعة على شدة الفقر ما يحوجه الى المجازفة والتشبع عالم يعط فشاع كذبه حتى صار لايوثق بقوله وكذا قال انه شمخ وتكبر وزاد في التعاظم مضموماً إلى الكذب فقته غالب الناس وإن أبا القسم النويري أفسد طباعه وانه كانت له حظوة عند الاكابر والسلطان وقرر فى وظائف وزعم أنه قرأ عليه في ايساغوجي ، وفي كلامه مجازفات كثيرة نسأل الله كلمة الحق في السخط والرضا. وبالجملة فكان اماماً وافر الذكاء واسع الدائرة فيالحفظ حسن الخط فصيحاً طلق اللسان بهجا وجبهاعند الخاصة والعامةمتو اضعامع الشهامة كريمالي الغاية مقتدراً على استجلاب الخواطر والتحبب الى الناس على اختلاف مراتبهم باذلا جاهه مع من يقصده غير باخل بتربية أصحابه خصوصاً الفضيلاء عظيم التنويه بذكرهم حسنة من محاسن الدهر وقل أن ترى الاعين في مجموعه منه ولكن الكال لله ، وقد عرض عليه قضاء الشافعية بالديار المصرية فأبي وكان أمره فيها فوق ذلك وكذا استقر في تدريس الشافعية بعد ابن الملقن مسئولا فيه شم عرض نزاع فيه فأعرض عنه . ولم يزل في ارتفاع حتى مات مبطو نامطعو نا غريبا لم يغب ذهنه بل يقال أنه استمر يلحق في وصيته الى وقت صعود روحه في ضحى يوم الخيس ثالث عشري رمضان سنة ثلاث وسبعين ، وكنت عنده. أول النهار لعيادته ، وبلغ السلطان شدة توعكه فهم لعيادته بعد أن أعلم بضيق درب الاتراك محل سكنه وما انثني عزمه عن ذلك بل أرسل بعض خواصه بين يديه فوجد قدمات فرجع وأعلمه فتألم ونزل الى سبيل المؤمني فانتظر حتى

شهد الصلاة عليه ومعه القضاة والخلق تقدمهم الشافعي وأشار بدفنه في قبة الامام الشافعي ويقال ان ذلك كان بوصية منه فراجعه الزيني بن مزهر وتلطف به حتى بطل بعد أن كان حفر له داخل القبة من جهة رأس الامام وأنكر الناس هذا الصنيع وما كان قصده فيما أرجو إلاصالحاً فقد سمعته غير مرة يقول: أنا سمى الامام وبلديه وابن عمه ومقلده ومحبه وخادمه وغريب وهو لايأبي أن أكون تحت قدميه : ولكن لم أفهم منه داخل القبة بل أظن ذلك من تحريف الساعى فيه وحينئذ توجه الانكار وخشى المعارض من التطرق لذلك وربما تصير البقعة عمتهنة يتطرق غيره لها والأعمال بالنيات وآل الامر الى أن دفن بجوار قبرولده المتوفى قبله بأيام بالتنكزية محل دفن الونائي بالقرافة ، واجتمع في جنازته وحين دفنه من لا بجصى رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

٩٣ (مجد) بن مجد بن احمد بن محمد بن المحب أحمد بن عبد الله الشرف او المحب أبو بكر بن الزين بن الجمال الطبرى المكى الماضى أبوه ، وأمه أم كلثوم ابنة الخطيب عبد الله بن التاج على الطبرى ، ولد في سنة سبعين وسبعياتة وحضر عند ابن حبيب و الجمال بن عبد المعطى و أجاز له العقيف النشاورى وغيره ، وكان حياً سنة ثلاث وسبعين و أظنه وسبعيائة ويكون مات طفلا أوفوق ذلك إن مات في بقية ذاك القرن فان لم يكن كذلك فلعله من شرطنا .

98 ( هد) بن هدبن أحمد بن هدبن أحمد بن هدبن أحمد بن هدبن أحمد بن عداله در الدمشقي الاصل القاهري الشافعي سبط الجمال عبد الله المارداني، أمه فاطمة و يعرف بالمارداني (١). ولد في لية دا بع عشر ذي القعدة سنة ست و عشرين و نحا كانة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وجوده على النور امام الازهر بل تلاه عليه ببعض الروايات وألفية النحو و بعض المنهاج وأخذ عن ابن الحجدي الفرائض و الحساب و الميقات و لازم دروسه و كذا لازم العلاء القلقشندي في الفرائض و المقه و محا أخذه عنه الفصول لابن الهائم و تقسيم الحاوى و بهجته و المنهاج و المهذب بل و قرأ عليه البخاري و الترمذي و غيرها و حضر أيضاً دروس القاياتي و البوتيجي و المحلي و العلم البلقيني و الشرواني و الخواص و قرأ في العربية على الكريم العقبي ، و سمع على شيخنا و الصالحي و الرشيدي و غيرهم بالقاهرة و أبي الفتح المراغي عكة وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط و غيرهم بالقاهرة و أبي الفتح المراغي عكة وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط في آخرين و كان أول اشتغاله في سنة تسع و ثلاثين ، و حج غير مرة و جاور في الرجبية المزهرية و كذا زار بيت المقدس غير مرة أيضاً منها في سنة تسعين مع الرجبية المزهرية و كذا زار بيت المقدس غير مرة أيضاً منها في سنة تسعين مع

<sup>(</sup>١) نسبة لجامع المارداني .

أبي البقاء بن الجيعان ودخل الشام مرتين وحماة فما دونها وتمنز فيالفنونوعرف بالذكاء مع حسن العشرة والتواضع والرغبة فيالممازحةوالنكتةوالنادرةوامتهان نفسه وترك التأنق في أمره وأشير إليه بالفضيلة فتصدى للاقراء وانتفع به الفضلاء في الفرائض والحساب والميقات والعربية وسحوها . وممن أخذعنهالنجم بن حجي وصار بأخرة فريداً في فنون وباشر الرياسة في أماكن بل تصدر بجامع طولون برغية نور الدين بن النقاش له عنه وعمل فيه اجلاساً في صفر سنة تسع وسبعين، وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبرني على مائتين منها المنصورية كأنه عملها لجماعة المنصوريةوالسرالمودوع فىالعمل بالربع المقطوع وعمل متنافى الفرائض سهاه كشف الغوامض واختصره في نحو نصف حجمه بل وشرحه وشرح فيه كلامن تصانيف أربعة لابن الهائم الفصول والتحقةالقدسيةوالمقنع وسماهالقول المبدع والالفية المسماة كفاية الحفاظ مع توضيح للالفية أيضاً وكذا شرح الجمبرية والرحبية والاشنهية واكمنه لم يكمل ومنظومة الموفق الحنبلىوالحوفى ورتب مجموع الكلائي مع اختصاره والاتيان فيه بزوائدمهمة ، وله في الحساب مقدمة سماها تحفة الاحباب في الحساب المفتوح واختصرها وشرح فيه من تصانيف ابن الهائم الحاوى واللمع وفى الجبرو المقابلة ثلاثة شروح على الياسمينية وشرح في النحو الشذوروالقطر والتوضيحولكنه لميكمل وجردشر حشواهده من شو اهدالعيني الى غير ذلك من المهات، و نازع في مسئلة الجهر بالتسميع وخالف في ذلك الزين زكرياو تنافس معه بسببها وكذا انتقده في شرحه للفصول و نازع ابن السيد عفيف الدين في دعواه تقديم أذان المغرب قبل تمكن الغروب وكلم المحتسب بكلات مناسبة كا أنه دار بينه وبين ابن عاشر شيخ التربة الاشرفية قايتباى مناقشات وباسمه بعض وظائف الحنابلة.وبالجلة ففضيلتهمنتشرة ومحاسنه مقررة ولكنه لم ينصف في تقريرشيء يناسبه كما هو الغالب في المستحقين.

مسرة ساعة وساعة حزن وتارة صحة من بعدها وهن واليوم تصبح لاأهل ولاوطن أصبحت في ذلة وأنت ممتهن أصبحت تحت الثرى وخفضك الكفن وليس الا به للفيابر الظمر .

مانفس لاحزعاً بذا انقضى الزمن وتارة عسرة من بعد ميسرة وأمس تمسى لدى أهل وفى وطن سناك في عزة وأنت محترم بيناك فوق الثريا رفعة وعلا أعمار أولاد آدم بذا ظمنت كم أسوة فيهم لعاقل فطرف لكن فديتك أين العاقل الفطن

٩٦ (محمد) بن محمد بن احمد بن محمد بن همة الله بن عبد الرحمن بن مجد ابن أبي الفضائل عمَّان بن أبي الحسن على بن يوسف الشرف بن الشمس الاسيوطي ثم القاهري الشافعي ويعرف بالاسيوطي وأبوه بخادم أكمل الدين وكان صوفياً بالشيخو نية . ولد في رجب سنةست وثمانين وسبعائة و نشأ فحفظ القرآن وكيتباً وسمع على التنوخي وابن أبي المجد وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والفخرعثمان الشيشيني والشمس بن الحكار والنجم البالسي والبرشنسي و ناصر الدين بن الفرات ووحيد الدين حفيد أبي حيان وآخرين ، وحدث سمع منه الفضلاءوكان فاضلا خيراً متعففاً يتكسب من طبخ السكر ونحوه ويعتكف بالازهر في رمضان مع شكلهو تأنقه جاوريمكة كشيراً وكان يروم قضاءها ويكثر من ثلب قاضيها أبى السعادات لذلك . ومات في يوم النلاثاء سابع عشري شوال سنة احدى وأربعين رحمه الله. ٩٧ (محمد) الفخر الاسيوطى أخو الذي قبله . ولد في أواخر سنـــة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث وتسعين وسبعهائة ورأيت وصفه بالخامسة في صفر سنة سبع وتسعين بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن وكتبآ وعرض على جماعةوأحضر علىالزين ابن الشيخةوغيرهوسمع على التنوخي وابن أبي المجدوالابناسيوالعراقي والهيثمي والتقي والنجم الدجويين وسعد الدين القمني والحلاوي والسويداويوالتاجأبي العباس بن الظريف والجمال والزين الرشيديين والفخر عثمان الشيشيني والنجم البالسي و ناصر الدين بن الفرات والشهاب بن الناصح والشمس بن الحكاد وأبي حيان حفيد أبي حيان والفرسيسي في آخرين ، واشتغليسيراً وحضر دروس الشمس البرماوي والعز البلقيني وغيرهما وأجلس مع العدول بمراكز متعددة الى أن مهر في التوثيق ودرب كشيراً من أحكام القضاة با لممارسة وانطبع في ذلك ، وناب عن الجلال البلقيني في سنة اثنتين وعشرين ببعض أعمال الجيزة ثم بالقاهرة عن شيخنا فن بعده ولكنه لم يرج إلاف أيام شيخنابسبب انتمائه لولده بحيث جلس

عنده للشهادة يسيراً شيخنا ابن خضرتم تركو البقاعي ، وبالغ الفخر في الاحسان اليه واشباع جوعته وأسكنه تحت نظره مدة ، وقرأ عليه البقاعي ثم نافره جريا على عادته ؛ وقد حج مراراً وجاور في بعضها بعض سنةوحدث بأكثرمروياته سمع منه الفضلاء ؛ حملت عنه أشياء . وكان مقداماً عالى الهمة شديد العصبية متودداً لأصحابه كثير الموافاة لهم مذكوراً بالمجازفة وعدم التحري مات في جمادي الثانية سنة سبعين وصلى عليه بجامع الأزهر في مشهد حافل و دفن ظاهر باب المحر وق عقاالله عنه . ٩٨ (عد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسي بن بدران بن رحمة البهاء ابن العلم بن الكال بن القاضي الشافعي بدمشق العلم أخي قاضي المالكية بمصر التتي السعدي الاخنائي ثم القاهري المالسكي والد البدر محمد الآتي ويعرف بابن الاخنائي(١) . حفظ مختصر الشيخ خليل وأخذالفقه عن الجال الاقفهسي والبساطي وفي القراآت عن الشمس الشراريبي وسمع على الزينالعراقي ولازمأماليه وكان يحفظ من أناشيده فيها . وناب في القضاء دهراً وهو الحاكم بقتل بخشيباي الاشر في حداً كما أرخه شيخنا في سنة اثنتين وأربعين؛ وكان حافظاً لـكثير من فروع مذهبه متقدماً في قضأنهمن بيت جلالة وشهرة عرضت عليه بعض المحفوظات. ومات في شعبان سنة ست وخمسين عن أزيد من ثمانين سنــة ودفن بتربة جوشن رحمه الله وإدانا.

۹۹ (هد) بن محمد بل أحمد بن أبى الخير محمد بن حسين بن الزين عهد بن الأمين محمد بن القطب عبد بن أحمد بن على القطب أبو بكر بن الحال أبى البركات القسطلاني الاصل المسكى الشافعي الماضي أبوه وقريبه الحال أبو البركات محمد بن الجمال أبي عبد الله عهد بن أحمد بن حسن ويعرف كسلفه بابن الزين . أجاز له في سنة ست وثلاثين وثماناً بن جماعة وسمع في التي تليها من محمد بن على الزمزمي .

المحد) المحد) المحال أبو الفضل أخو الذى قبله ووالد الفخر أبى بكر . ولد في المحرم سنة أربع وثلاثين وثهانهائة وأمه ست المحل سعيدة ابنة على بن عجد بن عمر الفاكهي وسمع من خال والدته الجمال المرشدي وأبي الفتح المراغي وغيرها، وأجاز له في سنة ستو ثلاثين أيضاً جماعة . ومات بالهدة هدة بني جابر من أعمال مكة في يوم السبت سادس عشر شعبان سنة ثلاث وتسعين وحمل البها فوصلوا به تسبيح ليلة الاحد فجهز ثم صلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمملاة على شقيقه أبي السعود بعد أن رام ابناه دفنه على أبيه فأبي أخوه

<sup>(</sup>١) بالكسر نسبة لاخنا مقصورة بقرب اسكندرية ، كما سيأتي .

عمهما الامين الآتى قريباً . وخلف ثلاثة أولاد ذكور وعمان بنات رحمه الله -١٠١ (محمد) أبو المكارم شقيق الذى قبله . أجاز له أيضاً فى سنة ست وثلاثين جماعة . ومات بمكة فى سنة سبع وثلاثين عن محو سنتين .

الله ولد (عهد) أبو السرور شقيق اللذين قبله . بيضله ابن فهد بل ذكر أنه ولد في الحجة سنة ست وثلاثين بمني . ومات بمكة في التي تليها .

١٠٣ (عد) أبو السعود شقيق الثلاثة قبله . سمع أبا الفتح المراغى وأجاز له ابن الاميوطى وأبوجعفر بن العجمى وجماعة . مات فى جمادى الاولى سنة سبع وخمسين بمكة عن ثهان عشرة سنة (١) .

١٠٤ (عهد) قطب الدين أبو بكر أخو المذكورين . ولد فى صفر ســنة ثلاث وأربعين . ومات صفيراً عكمة .

التى بعدها ، وأمه أم حبيبة ابنة على بن مجمد بن عمر الفاكهى ، وسمع أبا الفتح المراغى ، وأحاد له فى سنة أربع وخمسين جماعة وكان مالكيا اشتغل قليلاو تعانى الرمل والطب ، وسافر لجهة الهند وحصل له فيما قيل هناك بعض رواج بالطب .

اللذين قبله . ولد سنة ثمان الدين أبو البركات بن الزين القسطلاني المسكى الشافعي شقيق اللذين قبله . ولد سنة ثمان (٢) وأربعين وسمع أبا الفتح المراغى ، وأجاز له فى سنة أربع وخمسين جماعة ولازمنى فى سنة ست وثمانين بمكة رواية ودراية بسكون وتؤدة ويكثر الطواف وهو مشهور بين أهل بلده .

۱۰۷ (محد) المحب المدعو مبارك شقيق اللذين قبله وأصغرهم. ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة . (محمد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن روزبة . فيمن جده أحمد بن محمد بن محمود بن ابرهيم بن روزبة .

۱۰۸ (جد) بن جد بن أحمد بن مجمد بن عبد الخالق بن عثمان البدر بن البدر الانصارى الدمشق ثم القاهرى الشافعي والد الجلال مجمد والزين أبي بكر وغيرها ويعرف كسلفه بابن مزهر و ولدسنة ست و ثمانين و سبعينة بدمشق و نشأفى كنف أبيه ثم مات و هو صغير فكفلا زوج أخته الحيوى أحمد المدنى و تولى التوقيع عنده ثم استقر كابيه فى كتابة سر دمشق و اتصل بنائبها شيخ سنين و قدم معه بعد قتل الناصر فلما تسلطن قربه و استقر به فى نظر الاسطبل السلطانى ثم ولى نيابة كتابة سرها و دام مدة قربه و اللاصل « ثمانية عشر » . (٢) فى الاصل « سبع » و فى الحاشية «ثمان » .

قائمًا بأعباء الديون سيمافي أيام العلم داود بنااكمويز لبعده عن الانشاء والفضيلة وكون صاحب الترجمة فصيحاً مفوها الى أن استقل بالوظيفة في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين عوضاًعن النجم عمر بن حجىي فباشرها بحرمة وافرة فعظم في الدولة جداً ونالته السعادة وأثرى جداً لمزيد رغبته في الجمع ، واستمر حتى مات بعد ضعفه قريب شهرين فأكثر بعدعصر يومالسبت سادسعشري جادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ونزل السلطان من الغد فصلى عليه ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي عن كوالخسين وشهد غسله سعد العجلوني وقال ما أكرمك من قادم على الله رحمه الله وإيانا وعفاعنه. وكان مديها للتلاوة والاورادمحبأ في إغاثة الملهوفونصر المظلومو تقريبالعلماء واعتقاد الصالحين حتى أنه لشدة اختصاصه بالشيخ أحمد الزاهد أدرجه الشيخ في أو صيائه كما سبق في ترجمته ولما زوج ابنته لابن سلام اختار اشهو دالعقدالشمسين البوصيري وناهيك به عاماً وصلاحاً والزراتيتي شيخ القراء كشير البرللتقبي بن الفتح بن الشهيد بحيث كان العز القدسي يتعجب من كثرة بردله مع ماكان بين أبويهما واغفال الزين عبد الباسط لذلك مع الاختصاص به الي غير هذا. قال شيخنا في أنبأنه: وكانت مدة ولايته نيابة واستقلالا كحو تسع سنين لانه باشر ذلك عقب وفاة ناصر الدين بن البارزي في ثامن شوال سنة ثلاث وعشر بن وباشر في غضونها نظر الجيش نيابة عن الزين عبد الباسطلما حج في سنة ست وعشرين ، وأطال في ترجمته بالثناء الحسن وغيره • ونحو دقول العيني الذي أوردته في مكان آخر تمالا احتياج بنا اليه ، وذكره ابن خطيب الناصرية في ذيله وقال أنه اختص بالمؤيد حين كان نائب حلب وعمل موقعاً عنده فلما جرى بينه وبين ابن أيدمر نائب الغيبة الفتنة كان سفيره في الصلح فأمسكه وحبسه عندهبدمشق فلما مات الناصر وتوجه المؤيد إلى القاهرة أطلقه واستصحبه معه الى الديار المصرية فولاه نظر الاسطملات وقال أنه باشر كتابة السر بحرمة وافرة وأنه كان شكلا حسناً ذا مروءة وعصبية ، وقال المقريزي في عقوده أنه كان من الشره في جمع المال على حالة قبيحة لا يبالي بما أخذ ولا من أين أخذ مع الشح والبعدعن جميع العلوم العقلية والنقلية رضي من دينه وأمانته بجمع المال حتى كان كما قيل : \* حنى وصلها غيرى وحملت عارها \* خفف الله عنه وغفر له فلقدكان معتنياً

بأمرى وله على أياد . انتهى رحمه الله و إيانا . ١٠٩ (مجد) بن مجد بن أحمد بن عمد بن عمان بن عبد الله أو أيو ب المحب أبو اليسر ابن ناصر الدين بن أصيل أخو أحمـد الماضى . ولد فى سادس رمضان سنة ست وخمسين وثمانيائة وحفظ القرآن أوكشيراً منه ، وتزوج بعد أبيه بابنة الزين عبد الرحمن المنهلى ، وحج وربما اشتفل ولكن اشتغاله بأنواع اللهو أكثر .

۱۱۰ (محمد) بن محمد بن أحمد بن مجد بن مجد (۱) بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن النجم بن الشمس المقدسي الشافعي والد الكمال محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن حامد مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين .

١١١ (مجل) بن مجل بن أحمل بن مجل بن مجل بن سعيد بن عمر بن يوسف بن على بن اسمعيل الجال أبو النجا بن البهاء أبي البقاء بن الشهاب أبي الخير بن الضماء القرشي العمري الصاغاني الاصل المسكي قاضيها وابن قضاتها الحنفي الماضي أبوه وجده والآنى ابنه أبو القسم محمد ويعرف كسلفه بأبن الضياءوذكر سلفه أنهممن ذرية الرضى الصاغاني فالله أعسلم . ولد في يوم الاثنين سادس صفر سنة تسع وعشرين وثمانمائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن والشاطبية وعقيدة النسني فىأصول الدين والوافي في الفقه والمنار في أصوله كلاها له وألفية الحديث والنحو وكافية ابن الحاجب وتلخيص المفتاح والانداسية في العروض ، وعرض على جماعة من المسكيين والقادمين كابي السعادات بن ظهيرة والسراج عبد اللطيف الحنبلي والزين ابن عياش ومجد الـكيلاني والعلاء الشيرازي وابني الاقصرائي ، وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبيه والامين الاقصرائي وقرأ عليه في المتوسطوان أخته المحب وغيرهم كعمه أبى حامد وابن قديد وحضرفي المتوسط أيضاعند ابن الهمام وسمع من أبيه وعمه وأبي الفتح المراغي وطائفة ، وأجاز له الواسطي والشمس الشامي والكلوتاتي والزين الزركشي ونور الدين الشلقامي (٢) والنجمين حجي والزين بن الطحان والتاج بر · ل بردس وأخوه العلاء والقبابي وابن المصري والتدمري والتتي الفاسي والجمال الكازروني والنورالمحلي ويونسالواحي وعائشة وفاطمة الحنبليتين وخلق ، ودخل مصرمر ارأأو لهما معو الده في سنة ستو أربعين وسمع مرح شيخنا وابن الديرى بلحضر دروسه في الفقه وغيرهوكذا زارمع أبيه بيت المقدس ودخل الشام والرملة وغزة وحضر فيهادر وس الشمس الاياسي في الفقه والنحو وغيرهماثم دخل القاهرة بعد موت أبيهفي سنةخمس وخمسين وفيها آخذعن الاقصرائيين ثم دخلها ثالثا وكذاز ارالمدينة النبوية غيرمرة وناب في القضاءعن والده تم من بعده بتقويض من السلطان حبن كان عمه قاضيا فلما مات عمه في سنة عمان (١) سقطمن الاصل «بن محمد» والتصحيح ماسيأتي. (٢) بضمتين كاسبق وسيأتي - وخمسين استقل به . وذلك في شوالها وقرىء توقيعه في أواخر ذي القعدة ثم انفصل عنه في المحرم سنةست وستين و ترك المباشرة من ثاني عشر ربيع الأول حين بلوغه الخبر ثم أعيد في أثناء السنة واستمر ، وأكل تصنيف والده الذي جعله كالحاشية على الكنز وانتهى فيه الى الحوالة فكتب صاحب الترجمة من ثم الى آخره في مجلد ، و تصدى للتدريس والافتاء ودرس بدرس يلبغا الذي تلقاه جده من الواقف ثم بعده ابنه أبو البقاء ثم ابنه هذا وفي درس ايتمش والزنجيلي وخير بك ومدرسة الاشرف قايتباى من واقفهما ولم يلبث ان مات قبل مباشرة وخير بك ومدرسة الاشرف قايتباى من واقفهما ولم يلبث ان مات قبل مباشرة الاخير في يوم الاحد ثالث عشر المحرم سنة خمس وثمانين ودفن من يومه على أبيه في المعلاة بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند باب الكعبة وكان الجمع في جنازته حافلا جدا رحمه الله .

١١٢ (جد) بن محمد بن أحمد غياث الدين أبو الليث بن الرضي أبي حامد الصاغاني المسكى الحنفي سبطالتتي بن فهد ، أمه أم هانيء وابن عم الذي قبله ووالد على الماضي وأخو الخطيب المحب النويري لأمه . ولد في يوم الخيس سادس عشر جهادي الآخرة سنة سبع وأربعين وتمانمائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووىوألمية الحديث والنحو والحجمع فى الفقه لابن الساعاتي والمنادفي أصوله والعمدة في أصول الدين كلاها لحافظ الدين النسفي والتلخيص ، وعرض على جماعة وسمع مرس أبى الفتح المراغى والزين الاميوطي وجده التقي ووالده الرضى وعمه أبي البقاءوغير هم كالمحب بن الشحنة بمكة ، وأجاز له خلق باستدعاء خاله النجم عمر ، وأخذ ببلده عن ابن عمه الجمال المذكور قبله واشتدت عنايته بملازمته في كشير من كتب الفقه والاصلين والعربية والحديث قراءة وسماءًا ، واركحل الى القاهرة في أول سنة اثنتين وسبعين بحراً فلازم الامين الاقصرائيي حتى قرأ عليه الى البيوع من شرح المجمع لابن فرشتا وسمع عليه في فتاوى قاضي خان في التقسيم وفي التلويح على التوضيح لصدر الشريعة وفي تفسير البيضاوي وتوضيح ابن هشام وفي رمضانها جميع البخاري والمصابيح والمشارق والشفاوكذا سمع اليسير من أوائل شرح الحب بن الشحنة على الهداية عليه وقي الفقه على سيف الدين ولازم ابن عبيد الله في قراءة قطعة من النكاح من شرح المجمع لابن فرشتا وفي سماع قطعةمن شرحابن فرشتاعي المشارق ومن الهداية ثم قرأعليه في مجاورته عكة المنادفي الاصول وسمع الكثير في الفقه تقسيماً وربع العبادات الى النكاح من الهداية ومؤلفه في المناسك وجميع المشارق للصفاني ، ولازم ابن أمير حاج الحلبي أيضاً في مجاورته حتى قرأ عليه منسكه وتفسير سورة والعصرلهوفرائض مجمع البحرين والى انتهاء مباحث السنة من المنار وسمع عليه غير ذلك في الفقه والاصلين وقرأ على البدر بن الغرس في مجاورته أيضا قطعة من النصف الثاني من النكاح من المجمع ونحو الثلث من شرح العقائد للتفتازاني وسمع عليه غير ذلك في الفقه وأصوله وجميع الرسالة القشيرية وعلى الزين قاسم الجمالي في أيام الموسم اليسير من اول شرح المجمع لابن فرشتا، واجتمع في القاهرة بالشمني في مرضموته ولم يأخذعنه شيئاً وقرأ بمكة على أحمد بن يونس المغربي الجرومية وشرحها للسيدوقطر الندى وشرحه للمؤلف وغالب ألفية ابن ملك والتهذيب في المنطق وشرحه التذهيب للخبيصي وغيير ذلك في المنطق وغيره سماعاً وقراءة وأخذ الألفيةو توضيحها وقطعة عن التسهيل سماعاً عن المحيوي عبد القادر المالكي في آخرين ممن اخذعنهم كالزين خطاب بمكة، وأذن له الامين الاقصرائي وابن عبيد الله في الافتاء والتدريس وعظهاه جداً وكذاكتب له إجازة ابن أمير حاج وقاسم وآخرون وسمعمني ختم القول البديم وغير ذلك وشارك في الفضائل و درس بدرس ايتمش خلف مقام الحنفية بعد موت أخيه السراج عمر المتلقى له عن ابيهما عن واقفه بل وأقرأ الطلبة قليلا. مات فی یوم الجمعة ثالث عشری صفر سنة خمس و تسعین وصلی علیه فی عصره أم دفن عند قبورهم من المعلاة رحمه الله وإيانا .

۱۱۳ (عد) بن إبى القتح عد بن احمد بن ابى عبد الله محد بن عمد الله عدبن محمد بن عبد الله عدبن عمد بن عبد الله عدب الحسنى الفاسى الأصل المكسى الشافعي قريب التق الفاسى و سمع على الجال الاميوطي في سنة أدبع و ثمانين و سبعهائة ختم السيرة لابن سيد الناس وعلى النشاوري في التي بعدها أشياء كاربعي النقني البلدانيات وأربعي ابن مسدى وعلى ابن صديق مسند عبد و أجاز له ابن حاتم والتنوخي و الحجب الصامت وأبو الهول الجزري وخلق و كان مات ببلد كلبرجا من الهند بعد الثلاثين بيسير و ذكره ابن فهد و عمد بن محمد بن المحمد بن المحمد

المحد الماضى وهذا الاصغرويعرف بان عبد الفارسى الاصل المقدسى ثم الدمشقى أخو أحمد الماضى وهذا الاصغرويعرف بابن المهندس، ذكره شيخنا في انبائه. نشأ صيناً جيداً وسمع من الميدومى وغيره وصحب الفخر السيوفى و بمكة العفيف اليافعى وكانت له في نشأته أحوال صالحة ثم باشر بعض الدواوين وحصل أمو الا ولم تحمد سيرته. مات في شو السنة ثمان و دفن بتر بته التي أنشأ ها شرقى الشامية البرانية بدمشق سيرته. مات في شو السنة ثمان و دفن بتر بته التي أنشأ ها شرقى الشامية البرانية بدمشق .

١١٥ (محمد) بن مجد بن أحمد بن مجد بن محمود بن ابرهيم بن أحمــد بن روزية ناصر الدين أبو الفرج بن الجمال أبي عبد الله بن الصغي الكازروني ثم المدني الشافعي ويعرف بابن الكاذروني . ولد في ليلة الثلاثاء سابع ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا بهلعاصم وأبي عمرو على الزين بن عياش والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة وأخذ في الفقه عن الزين المراغى وانتقع بأبيه فيــه وفي غيره وقرأ عليه البخاري وغيره وكذا أخذ بحثاعن النجم السكاكيني الحاوي والالفية والتلخيص والاصول وأذن لهفي سنة احدى وثلاثين بالافتاء والتدريس ووصفه بجوهرة العاماء ودرةالفضلاء لسان العرب وترجمان الادب الافضل الامجد ، وأخذ أيضاً النحو والاصول عن أبي عبد الله الوانوغي ، وارتحــل الى القاهرة مرارا فأخذ أولا عن ابن الكويك وأجاز له ثم في سنة ثلاث وأربعين فسمع على الزين أأزركشي بعض صحيح مسلم وقرأ في سنة خمس وأربعين على شيخنا الخصال المكفرة من تصانيفه وغيرها وكان قد أحضر في المدينة النبوية سينة ثمان وتسمين على أبي اسمحق ابرهيم بن على بن فرحون الشفا والموطأ ليحيي ابن يحيى وفي التي تليها على ابن صديق البخاري بفو اتات يسيرة وسمع على الزين المراغي الاربعين لأبي سعد النيسابوري والاربعين التي خرجها شيخنا له من مروياته وكذا سمع على الرضي المطرى والدالحب وسليمان السقائم سمع على أبي الفتح المراغى وغيره ،وأجازله الزين العراقي ، ودخل دمشق وحضربها دروس الشهاب الغزى والشمس الكفيري وابن قاضي شهبة ، وزار القدسوالخليل ودخل حلب فأجازله حافظهاالبرهان، وحدثودرس أخذعنه الفضلاء وممن قرأ عليه البخاري ابنه عبد السلام الاول و ناصر الدين مجد بن أبي الفرج المراغى ومسدد ، أجاز لى. ومات في ذي الحجة سنة سبع وستين و دفن عندو الدهبالبقيع رحمه الله و ايانا .

۱۱۱ (عد) بن محمد بن أحمد بن عد بن مسعود ناصر الدين أبو الفرج بن الزين أبى المعالى بن الشهاب المغربي الاصل المدنى المال كى ويعرف بابن المزجج . ودخل القاهرة ولقيني بحكة فلازمني في سنة ست وتحانين حتى أخذ عنى الموطأ وغيره دراية ورواية وكانت له بعض مشاركة . مات في ربيع الأول سنة خمس وتسعين بالمدينة ودفن بالبقيع رحمه الله .

۱۱۷ (محل) بن مجد بن أحمد بن مجد بن موسى الشمس أبو الوقاء بن الخواجا الشمس المسكى الاصل الغزى الشافعي قاضيها ويعرف بأبن النحاس. ولد في يوم

الجمعة سلخ جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وعمانمأنة بغزة ونشأ بهما فحفظ القرآن عند الزين عبد الرحمن بن ذي النون وصلى به في جامعها القديم وكساه أبوه بسطا تساوى مائة دينار ، وقرأ في المنهاج وغيره من المتون كالفية النحو، وعرض ربع العبادات منه على خطيب مكة أبي الفضل النويري حين وروده عليهم في سنة تسعوستين ، ولازم الشمس بن الحمصي في الفقه والعربية وغيرها ، وارتحل لبيت المقدس غير مرة وقرأ في بعضها يسيراً على الكال بن أبي شريف وكذاقراً على أخية البرهار ، ودخسل القاهرة في حياة والده للتحارة وقرأ فيها على البرهان المجلوني وعد الطنتدائي الضرير ، وعاد الى بلده فداوم عالمها الحصى سيما بعد تزوجه بأمه بعد وفاة أبيه حتى أذن له في التدريس وحسن له الدخول في قضاء بلده ببذل على يد ابرهيم النابلسي حتى وليه في مستهل صفر سنة تسع وسبعين عوضا عن المحيوى عبد القادربن جبريل ووصل اليه التشريف في منتصفه فباشره أحسن من الذي قبله فماقيل الى أن طلب في سابع ذي الحجة الى القاهرة لشكوى بعضهم فيه فحضر وتمثل بين يدى السلطان هو وولده أبو الطيب العشاري وبان بطلان ماأنهي عنه ومع ذلك صرف بعد نحو أدبعة أشهركان مقيافيها بالقاهرة و نائبه هناك يباشر عنه بل استمر مقيا بعد صرفه و هو يتردد الى العبادي و البكري وأبي السعادات البلقيني وزكرياو الجوجري وابن قاسم لقراءة الفقه وأصوله والعربية وكذا قرأ على التقريب للنووي بحناً مع الاربعين له وأشياء بقراءته وقراءة غيرهوأذنت له وكذا كل من ذكر ، وتـكرر رجوعه غير مرة ثم قدومه القاهرة وتوجه في بعض المرات في ركاب السلطان الى غزة فبرز كثير من أهلها للشكو ي من خصمه والسؤال في عود هذا فبادر لتوليته وذلك قبيل الغروب من يوم الاربماء تاسع جمادي سنة اثنتين وعمانين فدام إلى صفر سنة سبع وثمانين فاستقر الشرف العيزري (١) ولم يلبثأن أعيد في محرم التي تليها ثم انفصل به في شعبان سنة تسع واستدعى به البدري أبو البقاء بن الجيعان لانتمائه اليه فسافر معه لمسكة أول شو الممتدئا بالزيارة النموية التي مكث فيها أياماً ثم حج وكانت حجة الاسلام وعاد معه الى القاهرة ، وانكشف حاله بعد الثروة الزائدة من نقدوعقار ونحو ذلك واستغنى عا يتجدد له في كل يوم من ربح بسبب المعاملات وغيرها وتحمل ديونا جمة بسبب ماكان في تلك الحالة أوجهمنه بعدها ، وكان قدخطب بجامع بلده القديم وجامعه الجاولي وعقد الميعاد بأولهما من سنةخمس وثمانين في الاشهر الثلاثة (١) نسبة الى الميزرية من ضواحي شرقي بيت المقدس.

قراءةو تفسيراً فأجادو از دحم الناس بمجلسه حتى كان العيزرى و ابن جبريل يشهدانه وأعانه على ذلك قوة ذكائه وسرعة فطنته وقوة حافظته وتولعه بالنظم ، كل ذلك مع قبول شكله وظرفه ولطيف عشرته واقبال الخواطر الصافية بالميل اليه وهو الآن في سنة تسع وتسعين والتي قبلها في غاية ما يكون من الذل والاهانة بالحبس ونحوه أحسن الله خلاصه ولطف به .

السعادات بن الشمس بن الشهاب العقبي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي المساضي أبوه وجده . ولد في سنة سبع عشرة و عاعائة بتربة قجهاس و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع والشاطبية والألفية وعرض على جهاعة واعتنى به عم والده الزين رضوان فأحضر وهو في الرابعة على الشرف بن السكويك والجلال الملقيني ثم على الشموس الزراتيتي وابن الجزري والشامي وعمل النقاسم السيوطي والنورين الفوي والمحلي سبط الزبير والفخر عنهان الدنديلي والشهاب المتبولي وكذا سمع على الولي العراقي أول أماليه وجملة وعلى الشمس والشهاب المتبولي وكذا سمع على الولي العراقي أول أماليه وجملة وعلى الشمس بأخرة سمع منه غير واحد من الطلبة وهو أحد صوفية الشيخونية وكذا البرقوقية بالصحراء عمن يعرف بالخير ، وقد حج مراراً وجاور في كثير منها وقصدني غير مرة . مات سنة بضع و تسعين ،

(محمد) بن محد بن أحمد بن محمد المحب الطوخى . مضى فى ابن أبى بكر . ١١٩ (مجد) بن محمد بن أحمد بن محمد الجيزىالمـــكى الماضى أبوه . ممن سمع منى فى سنة ست وثمانين بمكة وليس بمرضى إتهم بقتل وغيره .

۱۲۱ (محمد) بن محمد بن أحمد بن مرزوق بن محمد بن محمد بن مرزوق العجيسي المغربي المالكي . شاب أو كهل قدم مكة فعرض عليه ظهيرة بل أخذ عنه في الفقه وأصوله والعربية والمنطق في سنة إحدى وستين وسمعت سنة احدى وسبعين أنه في الاحياء . (محمد) بن محمد بن أحمد بن مزهر . مضى فيهن جده أحمد بن مجد بن عبد الخالق . الما (محمد) بن محمد بن أحمد بن مسعود البهاء بن العلم السنباطي أمين الحركم بهاوأحد عدو لها و الدالعلم مجد بن أحمد بن معين بن ابرهيم الشمس المناوى ثم القاهرى المجوهري والده الشافعي ويعرف بابن الريفي . ولد في العشر الاخير من رمضان . الجوهري والده الشافعي ويعرف بابن الريفي . ولد في العشر الاخير من رمضان سنة ثهاز، وستين وسبعانة وسمع من جويرية وابن حاتم والتنوخي وابن الشيخة

والحجد اسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء ؛ ومما سمعه على الاولى مجلسا البختري والشافعي بل سسمع من القاضي فتح الدين بن الشهيد نظم السيرة النبوية له ، وأم بالناصرية من بين القصرين . قال شيخنا في إنبائه : وحصلت له ثروة من قبل بعض حواشي الناصر فرج من النساء وأكثر من القراءة على البرهان البيجوري حتى قرأ عليه في الروضة والشرح السكبير والصغير وغيرها وكذا لازم دروسالولي بن العراقي مع كثرة التلاوة والاحسان للطلبة . ومات في ليلة الحميس خامس شو السنة أربعين بالقاهرة وكانت جنازته مشهودة . العلية ومنا المهاب الإبشيهي المحلي الشافعي المنفي أبوه . ولد سنة أبن الخطيب البهاء بن الشهاب الابشيهي المحلي الشافعي المنفي أبوه . ولد سنة ثان عشرة وثما غائمة تقريب بالمحلة وحفظ بها القرآن وصلي به والعمدة وأربعي النووي والتبريزي والملحة ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا ، و ناب في القضاء عن أوحد الدين العجيمي ؛ وكان عفيفاً بارعا في الصناعة . مات قبيل الثهانين عن أوحد الدين العجيمي ؛ وكان عفيفاً بارعا في الصناعة . مات قبيل الثهانين بيسير ولشدة بياضه وحسن شكالته كان يلقب خروفاً رحمه الله .

١٧٤ (محمد) بن محمد بن أحمد بن موسى بن أ بي بكر بن أبي العيدأو حدالدين و ناصر الدين وشمس الدين وخير الدين وهو الذي استقر أبو الخير بن الشمس السخاوي ثم القاهري ثم المدنى المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن القصبي ولد في سنة اثنتين وأربعين وتماتمائة بسيخاونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والعمدة والبرهانية في أصول الدين لأبي عمروعثمان السلالجي والشاطبية وألفية الحديث. ومختصر الشيخ خليل وكذا الرسالة والرحبية فيالفرائض والتنقيح في الاصول للقرافي والجرومية وألفية ابن ملك وكفاية المتحفظ في اللغة لأبي إسحق ابرهيم الاجداني وعروض ابن الحاجب وبديعية شعبان الا ثاري ، وعرضه أبوه على من دب ودرج حتى على الظاهر جقمق وأنعم عليه فكان منهم من الشافعية العملم البلقيني والمحلي والمناوى ومن الحنفية ابن الديري وابن الهام والشمني والاقصراني وعبد السلام البغدادي ومن المالكية أبو القسم النويري والسنباطي القاضي وأبو الجود البنبي ومن الحنابلة العز المكناني وابن الرزاز بل حضرمع والده بالكاملية عند شيخنا ، وسمع على جماعة كثيرين كالرشيدي والندابة بالكاملية وغيرها وتلاللسبع على الزين جعفر السنهورى وللنصر الى آخر القرآن وللفاتحة الى (المفلحون) على التاج عبد الملك الطوخي والشهاب السكندري كلهم بالقاهرة والى (سيقول السفهاء) على الشمس محدبن يوسف الدير وطي بهاو الى أول الاعراف

على أبي الحسن بن يفتح الله السكنــدرى بهاو للزهراوين على الشمس بن عمران الغزى بها وللفاتحة وأوائل البقرة على محمد بن عثمان بن على الشامى بالمــدينة ويعرف بابن الحريري ، وقرأ في الفقه وغيره على المحيوي بن عبد الوارثوكذا أخذ عن القرافي ويحيى العلمي والسنهوري واللقائي في آخرين منهم أحمدالابدي وشارك الاكابر في الاخذ عنه وعن كثيرين ، ولازم أحمد بن يونس في كثير من الفنون وكذا الامين الاقصرائي وبالمدينة الشهاب الابشيطي في الجبروالمقابلة والصرف والعربية وغيرها وأخذ عن التقي الحصني في فنون كالاصلين والمنطق والعربية والمعاني بل قرأ على العلاء الحصني غالب التلخيص وحضر دروسه في غير ذلك وقبل ذلك حضر دروس عبد السلام البغدادي وقرأ في الاصول على أبى العباس السرسي (١) الحنفي ورأى ابن الهمام قصده للزيارة بالزاوية فكان كل منهما حريصاً على تقبيل بد الآخر لاجلال كل منهما له ، وتميز في الفضائل وأذن له القرافي فمن بعده وكذا الحسام بن حريز وأخوه ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، وأخذ عني اشياء وتناول مني القول البديع وقرأه بالمدينة النبوية ؛ وأكشر من التردد للقاهرة وزار في بعضها القدس وآلخليل وكـذا دخل الفيوم وناب في القضاء بها وأوقفني على شرح لأماكن من المختصر وأكمل منه من القضاء الى آخر الكتاب وقرىء عليه بالمدينة ، وله نظم و نثر ومحاسن مع عقل تام و دربة زائدة وتواضع وخبرة ؛ ولما زاد ضعف أبيه راسل يسأل في استقراره عوضه وذلك في سنة اثنتين وتسمين فأجيب . وكان كلة إجهاع في عقله وسياسته في الاصلاح بين الاخصام وهو أحدالقضاة المطلوبين للقاهرة في سنةست وتسعين ثم عادوا في التي بعدها، وقد حضر عندي بالمدينة النبوية في الروضة وغيرها بقراءة ولده وغيره سنة ثمان وتسعين دراية ورواية .

۱۲۵ (محد) بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة القطب بن المحب الجوجرى (۲) ثم القاهرى الازهرى الشافعى . ولد فيما كتبه بخطه سنة احدى و ثمانين و سبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ الفرآن عند موسى بن عمر اللقائى (۳) و كتباً ، وعرض على جماعة كابن الملقن والبلقيني و أجازوا له و تلا لأبى عمرو على البرهان الراهيم بن موسى الهوى (٤) و تفقه بالا بناسى والشمس الغراقي والشهاب العاملي

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نسبة لسرس من المنوفية ؛ كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) نسبة لَجوجر من الغربية. (٣) بفتح ثم قاف ونون نسبة للقانة من البحيرة، على ماسيأتي. (٤) بضم ثم تشديد نسبة الى هو فى الصعيد الاعلى، كما تقدم وسيأتي .

واشتغل بالنحو على أبى الحسن على الانداسى و حضر دروس البقليني فى الكشاف وسمع على التنوخى والمطرز والابناسى والعراقي والهيشمي والغمادى والسويداوى والفرسيسى والنجم البالسي و ناصر الدين بن الفرات والشرف القدسي فى آخرين، وهو أحد من أدب البدر بن التنسى واخوته والعلم البلقيني وغيرهم ممن صاد من أعيان الزمان، وسافر الى دمياطو الصعيد وغيرها، وحج فى سنة سبع وثلاثين، وحدث بالكثير سمع منه الفضلاء وأكثروا عنه بأخرة حملت عنه جملة، وكان فاضلا ساكنار اغبافى الاسماع صبوراً على الطلبة قانعاً باليسير، تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للجملون من الشارع دهراً. ومات فى جادى الاولى سنة خمس وستين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر، و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا.

۱۲٦ (مجد) بن محمد بن أحمد بن شرف الدين الشرف السنهوري الشافعي سبط ناصر الدين محمد بن فوزويعرف بابن شرف الدين . أخذ القراآت عن ابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولكنه إنما أكثر عن بلديه الزين جعفر.

١٢٧ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عزالدين المحب أبو عبد الله القاهري الشافعي والد الرضي محمد وعبد الرحيم وأحمد المذكورين ، ويعرف بابن الاوجاقي . ولد سنة سبعين وسبعامة أو التي قبلها بالدرب المعروف بوالده في خط بأب اليانسية خارج باب زويلة من القاهرة ونشأبها فأخذ الفقهعن البلقيني والملقن والابناسي والحديث عن العراقي في آخرين منهم في العربية المحب بن هشام والغماري والشطنوفي وأكثرمن ملازمته وكذالاز مالبدر الطنبدي وانتفع بهكثير أوحضر عند البرهان بنجاعة والصدر المناوي والبدر بنأبي البقاء والتقى الزبيري قضاة الشافعية وعندالجال محمو دالقيصري والزين أبي بكر السكندري من الحنفية وبهر ام وعبدالرحمن ابن خير والركراكي وابن خلدون من المالكية ونصر الله والشرف عبد المنعم من الحنابلة وأخذالقر آآت العشرةعن بعض أئمة القراءو سمع على الشرف بن الكويك والفوى ومن قبلهما ؛ وأجازله الزين المراغى والجمال بن ظهيرة ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، وصحب الشهاب بن الناصح و بعد هذا كله قصر نفسه على الولى ألعر اقى محيث كتب عنه جل تصانيفه كشروح التقريب والبهجة وجمع الجوامع وكالنكت رمايفوق الوصف معجملة من تصانيف أبيه بخطه الحسن الصحيح وحمل ذلك عنه ولازمه في الامالي حتى عرف بصحبته وكان الولى يبجله ويحترمه لسابقته وفضيلته ولما مات لزم الاقامة عسجده بالشارع على طريقة جميلة من اقراء العلم والقراآت غير متردد لأحد من بني الدنيا ولا ( ٤ - تاسع الضوء )

مزاحم الفقهاء فى شىء من وظائفهم و نحوها بل يتعيش بالمزارعة والتجارة ؟ كل ذلك مع الورع والعفة والاينار واتباع السنة والصبر والاحمال والاحسان للارامل والايتام والاصلاح بين الناس وملازمة الصيام والاكمار من التلاوة بصوت حسن وخشوع زائد حتى كان يقصدمن الاماكن النائية لسماعها فى قيام رمضان ، وقد حج واستمر على طريقته حتى مات بعد مرض طويل فى عصريوم الثلاثاء ثامن عشرى رجب سنة خمس وأربعين ودفن بتربة صهره أبى أم ولده الشريف أحمد الحسيني بجوار ضريح إمامنا الشافعي رحمه الله وإيانا.

۱۲۸ (عد) بن محمد بن أحمد البدر بن الغزى الدمشقى . ولد بها و نشأ و كستب الخط المليح وعرف الحساب و باشر المرستان النورى وغيره مع مروءة و فضيلة وأخلاق حسنة وآداب جميلة ومعرفة بالامور التي بدمشق . ذكره المقريزي في عقوده وساق عنه عن الشمس محمد بن ابرهيم بن بركة المزين شيئاً .

(عد) بن محمد بن أحمد البدر بن مزهر . فيدن جده أحمد بن محمد بن عبدالخالق .

١٢٩ (عمد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الأمين بن الشهاب المصرى المنهاجي الشافعي ابن سبط الشمس بن اللبان . ولد سنة سبعين وسبعائة بحصر و نشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيراً وكان أبوه متمولا وله أيضا نسبة بالبرهان المحلي التاجر الكبير فلما مات سعى ولده هذا في حسبة مصر فو ليهامر تين أوثلاثا ثم توصل الى أن استنابه الجلال البلقيني في القضاء بمصر مع الجهل المفرط ، وكان يجلس في دكاكين الشهود ويتعانى التجارة والمعاملة فكان ير تفع وينخفض إلى أن مات في سنة تسع وأربعين غير معدم ولسكن سرق غالبه . قاله شيخنا في انبائه يوأظنه والد الشهاب أحمد الحكرى الملقب بابن الحمار أحد النواب أيضاً .

۱۳۰ (عد) بن عهد بن أحمد الشمس بن فتح الدين الشربيني الازهري الشافعي, فقيه بني يحيى بن الجيءان . ممن لازمني في قراءة مسلم وغيره واشتغل وفهم قليلا وسمع ختم البخاري في الظاهرية مع خير وتقلل .

١٣١ (عد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الخص السمسار بسوق أمير الجيوش. كان خيراً محبا فى الصالحين راغبا فى حضور المواعيد ونحوهامذكوراً بينالناس بالنصح فى سمسرته بمن استكتب القول البديع وغيره من تصانيني وغيرها. ومات فى ليلة ثانى عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين رحمه الله.

۱۳۲ (محد) بن محمد بن أحمد الشمس البقاعي الدمشق . أخذ القراآت عنابن الجزرى وعنه مجد بن على بن اسمعيل القدسي بالقاهرة سنة سبع وخمسين .

۱۳۳۳ (محمد) بن مجد بن أحمد الشمس البسكرى المغربي المالكي المقرى و تزيل المدينة النبوية وأخو أحمد الماضي ويعرف بابن ثابر . حفظ الشاطبيتين وألفية ابن ملك وغيرها وانتفع في القرآت بالشمس الششترى المدنى ، وارتحل الى القاهرة فتلا بعض القرآن بالعشر على الزينين ذكريا وجعفر والشهاب الصيرفي والشمس النوبي و ناصر الدين الاخميمي وكتبوا له ، ولقيني بالمدينة فسمم مني أشياء وكتبت له . و ناصر الدين المعشوق . ممر في شيخنا وسيأتي في محمد بن أحمد الشمس الحموى الحنفي ويعرف بابن المعشوق . ممر في أخذ عن شيخنا وسيأتي في محمد بن أحمد الصر الدين .

المعدد الله المعدد المعدد السمس العامرى الغزى الشافعي ويعرف بالحجازى أولد سنة أربعينا و التي تليها بغزة و نشأبها فحفظ القرآن و المنهاج و البهجة وغيرها و انتفع بعالم بلده الشمس بن الحصى بحيث تحييز فى فنون و برع فى التوثيق مع سرعة الكتابة وجودة الفهم و المداراة والعقل و إجادة النظم و النثر ، و ناب فى القضاء ببلده و دخل دمشق و حلب وأخذ عن بعض علما بهما و كذا أخذ فى القاهرة عن العبادى و البكرى و الجوجرى و زكريا و ابن قاسم و سمع على الشاوى و الزكى عن العبادى و البكرى و الجوجرى و زكريا و ابن قاسم و سمع على الشاوى و الزكى المناوى فى آخرين و لا زمنى فقرأ على بحناً ألفية العراقي و النخبة و هميم الا بتهاج للنظومة ابن الجزرى من نسخته مع أماكن من شرحى للالفية و جميع الا بتهاج و كتب منه نسخة و مجلسى فى ختم البخارى و بعض إملائى على الاذكار و جملة دواية و دراية ، و أذنت له مع غير و احد فى الافادة ، و خطب و و عظ و ر عا نظم ، وقرأ الحديث على العامة فى بلده و أحيا طريقة شيخه ابن الحصى و أفاد ما حمد بسببه ، و لم يلبث أن مات بعد تعلله بالكبد وغيره فى العشر الثالث من جادى الثانية سنة خمس و ثمانين و ما تخلف عن جنازته كبير أحد و تأسفت على فقده الثانية سنة خمس و ثمانين و ما تخلف عن جنازته كبير أحد و تأسفت على فقده كثيراً رحمه الله و عوضه الجنة .

۱۳۵ (محمد) بن محمد بن أحمد الشمس القليوبي ثم القاهري الشافعي نزيل القصر بالقرب من الكاملية ووالد أبي الفتح محمد المكتب الآتي ويعرف بالحجازي . أخذ عن النور الادمي والولى العراقي وابن المجدى وعنه أخذ الفرائض والحساب وغيرها من فنونه وأذن له في إصلاح تصانيفه في آخرين كالبسدر العيني قرأ عليه شرحه للشو اهد وأصلح فيه بتحقيقه شيئاً كثيراً بعد توقفه في ذلك أو لاوسمع الكثير على ابن الجزري ومن قبله على الشرف بن الكويك ومن قبله على الأميوطي أظنه عكم وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء وتصدى لنفع الطلبة ، وعمن قرأ عليه امام الكاملية والولوى البلقيني والاسيوطي وأبو السعادات والزواوي والبيجوري

وز كريا وعلى الطبناوى واختصر الروضة اختصاراً حسناً ضم إليه من كلام الاسنوى والبلقيني والولى العراقي وغيرهم أشياء مفيدة وكتب على الشفا تعليقاً لطيفاً وعلى الحاوى مختصر التلخيص لابن البناء في الحساب شرحاً وغير ذلك ، وكان إماماً علماً فاضلا ماهراً في الفرائض والحساب والعربية محباً في الامر بالمعروف حريصاً على تفهيم العلم مع لطف المحاضرة والنادرة والخبرة بالامور الدنيوية بحيث كان مشارفاً بالجالية ومباشراً بوقف ينبغا التركماني ، ومحاسنه كثيرة ، حجوجاور . ومات في أواخر جمادي الا خرة سنة تسع وأربعين وصلى عليه القاياتي حين كان قاضياً بمصلى باب النصر ودفن بتربة خلف الاشرفية برسباي رحمه الله وايانا .

(جد) بن محمد بن أحمد الشمس المناوى بن الريفى .مضى فيمن جده أحمد بن معين.
١٣٦ (جد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الجوجرى ثم الخانكى أحد تجارها وأخو عبد الغنى الماضى وذاك أصغرها . حج هو وأخوه وكان فى سمعه ثقل فلما انتهوا لرابغ قيل له فبادر واغتسل للاحرام فحم واستمر حتى دخل مكة . ومات فى ليلة الجمعة ثانى ذى الحجة سنة اثنتين و تسعين و دفن من الغد .

۱۳۷ (محد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الطلخاوى ثم القاهرى . أقام تحت نظر قريبه البدر حسن حتى حفظ كتبا وعرضها واشتغل قليلا وجلس عنده للشهادة . مات فى سنة تسعين بطلخا ، وكان عاقلا .

۱۳۸ (عد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الفارسكورى ثم الدمياطى الغزولى . من سمع منى .

۱۳۹ (عد) بن محمد بن أحمد ولى الدين أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله ابن الشهاب السمهودى القاهرى الشافعى . ولد سنة تسع و ثمانين وسمعها ئة و نشأ فحفظ القرآن و المنهاج وعرضه على البلقيني في سنة اثنتين و أجازه و الصدر المناوى و آخرين و اشنغل أجاز لى . ومات .

(عد) بن محمد بن أحمد السلاوى . فيمن جده أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف . ١٤٠ (عد) بن محمد بن أحمد البغدادى الحلبى ويعرف بالصابونى . ممن سمع منى . ١٤١ (محمد) بن محمد بن أحمد الساحلى الاندلسى نزيل مالقة ويعرف بالساحلى وبالمعجم . رأيت ابن عزم قال أنه شيخ قدوة مسلك له كلام فى العرفان ومنسك لطيف و تؤثر عنه كرامات بل له أيضاً بغية السالك الى أشرف المسالك و بهزة التذكرة و نزهة التبصرة . مات سنة ثلاث أو بعدها بقليل . (محمد) بن محمد بن أحمد العدوى . ١٤٢ (عمد) بن محمد بن أحمد الغرولى . ذكره التقى بن فهد في معجمه و بيض له . ١٤٣ (محمد) بن محمد بن أحمد المقدشى بالشين المعجمة . ذكره شيخنافي معجمه و قال

ولدسنة أربع عشرة وسبعائة، وسمع أكثر صحيح مسلم على أبى الفرج بن عبد الهادى وحدث به سمعه منه الفضلاء سمعت عليه أحاديث منه ولو كان سماعه على قدر سنه لأتى بالعوالى ؛ وكانت فيه دعابة ويلقب بين أصحابه قاضى القضاة لهو نه كان لسلامة صدره وكثرة عبادته وديانته يلهج بها كثيراً فاذا قيل له ياسيدى ول فلاناً يقول وليته قاضى القضاء . مات في سادس عشرى رجب سنة اثنتين وقد قارب التسعين و تحوه قوله في الانباء : وكان ذا خير وعبادة وفيه سلامة فكان أصحابه يقولون له أدع لفلان فيقول وليته قضاء العسكر فكثر ذلك منه فلقبوه قاضى القضاة ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله .

المعرى المعاملات في المعاملات المع

المرك الله المنهاوي و المرك المنهاوي و المنها و المنهاة المنهاة المنهاة المنهاة و المنهاة المنهاة المنهاة و المن

ابن الشيخة والتنوخى وابن الفصيح والعراقى والهيشمى و نصر الله العسقلانى القاضى الحنبلى فى آخرين ومما سمعه على أولهم مسند الطيالسى وحدث به غير مرة سمعه منه الفضلاء وكنت ممن سمعه مع غيره عليه ، وكان فقيراً قانعاً صوفياً بسعيد السعداء والبيبرسية راغباً فى الاسماع مات فى جهادى الاولى سنة أربع و خمسين رحمه الله ، ١٤٧ (محمد) بن محمد بن اسمعيل بن محمد الصدر بن الشمس الدمشقى الشافعى سبط البرهان النابلسى و يعرف كأبيه بابن خطيب السقيفة (١١) . ممن حفظ المنهاج واشتغل ومولده قبل الممانين بسنتين ،

ابن العراد الحلي الاصل الحجازى المدنى الولد المسكى ثمالقاهرى الشافعى الماضى ابن العراد الحلي الاصل الحجازى المدنى الولد المسكى ثمالقاهرى الشافعى الماضى أبوه ، ويسرف بابن الحلي وبابن أخت الفرس خليل السخاوى . ولد فى سنة تسع و تسعين و سبعمائة بالمدينة و نشأ بمكة فى كنف أبيه فحفظ القرآن و سمع على ابن صديق الأمالى والقراءة لابنى عفان ، وقدم القاهرة وولى نظر دار الضرب وقتاً وسافر محمل الحرمين فى بعض السنين وصحب الظاهر جقمق بانضامه لخاله وأثرى ، وكان خيراً دينا حسن الخط منجمعاً عن الناس مديماً للجماعة فى سعيد السعداء وشهود السبع بها غالباً وله بستان فيه منظرة وأماكن سفل قنطرة وربما كان صاحب الترجمة يقرأعليه وعلى غيره ، اجتمعت به فى بستانه و سمعت منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالى المذكورة . ومات فى ربيع الأول

المحد) بن محمد بن اسمعيل الشمس البكرى الدهر وطى الاصل المصرى المالكي ويعرف بابن المكين وهو لقب جده . اشتغل فى الفقه والنحو ومن شيوخه فيه البهاء بن عقيل قرآ عليه الألفية وسمع من أبى الفرج بن القادى شيئاً من مشيخته ومن الشرف أحمد بن عبد الرحمن بن عسكر الموطأ وحدث ببعضه دوى لنا عنه غير واحد منهم شيخنا وقال انه ناب فى الحكم بمصر مدة طويلة ودرس بالبرقوقية وكذا بالمسلمية بمصر . ومات فى ربيع الاول سنة ثلاث عن محو ستين سنة ، وزاد فى الابناءانه عين للقضاء الاكبر فامتنع مع استمراره على النيابة . وقال العينى : كان دينا ذا وقار وسكون رحمه الله .

١٥٠ (عد) بن محمد بن اسماعيل الشمس الغانمي المقدسي . بمن سمع منشيخنا.
 ١٥) بضم السين المهملة وفتح القاف تصغير سقيفة ، كا سيأتي .

(مجد) بن محمد بن اسمعيل البرادعي . صواب جده سليمان وسيأتي .

(محد) بن محمد بن اسمعيل البعلي الشافعي بن المرحل (١).

۱۵۱ (محمد) بن محمد بن اسمعيل الوفائى الصوفى . نشأ فقرأ القرآنوغيره عند البدر الانصارى سبط الحسنى وأسمعه على شيخنا والرشيدى وغيرها وتنزل فى صوفية سعيد السعداء ثم أقبل على شائه ولا بأس به .

ويعرف بابن أيوب ، ولد تقريباً سنة اثنتين وثلاثين بفوة و نشأ بها فقرأ القرآن ويعرف بابن أيوب ، ولد تقريباً سنة اثنتين وثلاثين بفوة و نشأ بها فقرأ القرآن وكتبا وتفقه بالبدر بن الخلال وكذا أخذ بالقاهرة وتكرر قدومه لها عن جماعة بل قرأ على شيخنا النخبة و سمع عليه وعلى الرشيدى وغير واحد بقراء تى وقراءة غيرى وربما قرأ ، وتميز في العربية وغيرها وله نظم وامتد حنى بقصيدة في حياة شيخنا ثم كتبت عنه بجامع ابن نصر الله في بلده قوله :

حاولت أسلواناً فسلم أستطع صبراً على العيش الذي أمرا وقال لى المحبوب تيهاً لقسد أتيت أمراً في الورى إمرا وانقطع في بلده للاشتغال والكتاب (٢) بالآجرة وربما اتجر.

المعجمة المحدد على المحدد بن بخشيش - بفتح الموحدة ثم معجمة ساكنة بعدها معجمتين بينهما تحتانية - بن أحمد الجمال بن ناصر الدين الجندى . سمع فى سنة ست وثما تمائة من ابن صديق رباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وغيرها، ودخل بلاد الهند صحبة والده للتجارة وكذا القاهرة للاسترزاق ثم انقطع بعد النلاثين بقليل بجدة وتأهل بها وباشر حسبتها عن قضاتها . ومات بها بعد أن أجاز لى فى رمضان سنة تسع وخمسين .

المعدد بن عهد بن أحمد بن بدير بدر الدين العباسى زوج أخت البدر محمد بن عمد بن عبد الملك الدميرى ورفيقه في مشارفة البيارستان ويعرف بالعجمى . كان مشكور السيرة محبباً الى الناس . مات فى شو الىسنة ست وأربعين وكثر التأسف عليه رحمه الله وأظن جده صاحب المدرسة البديرية بباب سر الصالحية . وكثر التأسف عليه رحمه الله وأظن جده صاحب المدرسة البديرية بباب سر الصالحية . الماسف البعلى المن بن محمد بن بريش \_ بضم الموحدة ثم راء بعدها تحتانية ثم معجمة الشمس البعلى الخضرى بمعجمتين الاولى مضمومة . سمع فى سنة خمس و تسعين ببلده على عبد الرحمن بن الزعبو ب الصحيح وحدث ببعضه سمع منه بعض أصحابنا . ومات قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكل . يأتى فيمن جده عبد المؤمن . قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكل . يأتى فيمن جده عبد المؤمن .

۱۰۲ ( حمد ) بن محمد بن أبى بكر بن اسمعيل بن عبد الله الشمس أو العاد الجعبرى القاهرى الحنبلى القبائى الماضى أبوه . ولد بعدسنة ثمانين وسبعائة تقريبا بالقاهرة و نشأ بها فقر أ القرآن وحفظ الخرقى وعرضه على الهمال الدميرى و آجاز له فى آخرين وسمع البخارى الا اليسير منه على ابن أبى المجدو ختمه على التنوخى والعراقي والهيشمى ؛ واشتغل بالتعبير على أبيه وغيره و تعلم أسباب الحرب كارمى وجر القوس الثقيل وعالج و ثاقف و فاق فى غالبها و نظم كثيراً من الفنون الخارجة عن الابحركالمو اليا ثمر أي فى المنام أن فى فه شعراً (۱) يعنى بفتح المعجمة و المهملة وثيراً (۲) و أنه قلعه فأصبح و قد قلع من قلبه حب الشعر و عادت عليه بركة سماعه للحديث فتركه و نسى ما كان قاله الا النادر ومنه:

يا راشق القلب مهلا أصبت فاكفف سهامك و يا كثير التجنى منعت حتى سلامك وكان كأبيه صوفياً بسعيد السعداء بل قبانى المخبز بها أجاز لى . ومات فى شوال سنة إحدى وخمسين رحمه الله .

الزين المحرقى ثم القاهرى والد المحب محمد والبهاء أحمد الله بن فتح الدين بن الخرقى ثم القاهرى والد المحب محمد والبهاء أحمد المذكورين وأبوه ، ويعرف كسلفه بالمحرقى ومن سمى والده صدقة كالعينى فهو غلط سيما وقدعرض البدر العمدة فى سنة ثمان عشرة وثما عائة على شيخنا والبيجورى والبرماوى ومحد بن عبد الماجد سبط ابن هشام وابن المجدى ، واتفقوا على أنه فتح الدين عبد ، واستقر بعد أبيه كما سلف فيه فى عدة مباشرات . ومات فى ربيع الأول سنة ست وخمسين رحمه الله .

المين بن الزين العُمَاني المراغي المدنى الشافعي أخو حسين الماضي وأبوها . سمع على جده ، وقتل مع أخيه وأبيهما بدرب الشام . (عد) بن عد الزين أبو بكر ابن ناصر الدين أبي الفرج المراغي المدنى ابن عم الذي قبله . يأتي في الكنى . ابن ناصر الدين أبي الفرج المراغي المدنى ابن عم الذي قبله . يأتي في الكنى . ١٥٩ (عد) الشمس والجال أبو عبد الله وأبو نصر الشافعي المقعد أخو الذي قبله . ولد في صفر سنة أربع وثلاثين وتمامانة بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن عند أبي بكر المغربي وانتفع ببركته بحيث أنه لم يحتج الى اعادة ، والمنهاجين الفرعي والاصلى والجرومية وألفية ابن ملك والشاطبية ونصف القية الحديث الأول ،

<sup>(</sup>١) في الاصل «شعر» . (٢) في الاصل «كثير» .

وعرض على جاءة كالمحب المطرى وفتح الديرن بن صلح والجال بن فرحون والشمس محمد بن عبد العزيز وأبى الفرج بن الجمال الكازرونيين في آخرين فيهم ممن لم يجرز السيدعلي شيخ الباسطية المدنية ، وأجاز له باستدعاء والده شيخنا وجماعة وباستدعاء ابن فهد خلق وجود القرآن على ابن عبد العزيز المشار اليه بل تلاه بالسبع على السيدا برهيم الطباطبي وتفقه بالكازرونيـين وقرأ البخاري على ثانيهما بل أحضر على والده الجمال الـكازروني في أثناء الرابعة وأثناء الخامسة بعض الصحيحين وابن ماجه والشفا وكذا أخذالفقه أيضامع العربيةعن أبي الفتح ابن تقى وأصول الفقه عن أبي السعادات بن ظهيرة والامين الأقصر أبي وقر أعليه الشفا وأصول الدين عن ابن الهمام بل سمع عليه في فقه الحنفية ولازم الشهاب الابشيطي (١١) في الفقه والعربية والاصلين والفرائض والحساب وغيرها وانتفع به كشيراً وكان يجله وأباه كشيراً ومما قرأه علية المنسك لابن جماعة ، ◘ لبس الخرقة من الصدر العكاشي الرواسي وقرأ على الحب المطرى البخاري وبعض الشفاء ولازم والده من سنة خمس وأربعين حتى مات بحيث قرأ عليه الـكــثير جداً وسمع على عمــه الشرف أبي الفتح أشياء وماتيسر له القراءة عليه وقرأ على النتي بن فهد بمـكة يسيراً وصار لكثرة ممارسته للسماع والقراءة بارعا في ألفاظ الكتب الشهيرة مجيداً لقراءتها فصيحاً بحيث كان ابنالسيد عفيف الدينينوه به فيذلك ،وتصدر بعد أبيه للاماع فكان يقرأ عليه من شاء الله من أهل بلده والقادمين عليها وهم متفقون على وجاهته وجلالته وخيره ومتانة عقله بحيثصار مرجما في مهماتهم وغيرها عن أمور المدينة سياوآراؤه جليلة ومقاصده حسنة جميلة وتودده للفقراء والغرباء متزايد وبذله لما تحت يده •ن الكتب وهو شيء كثير لطالبه من أهل البلدوغيرهم منتشرة ، وله في الحريق الواقع بها اليد البيضاء بل همته علية وبهجته جلية مع نقص حركته فانه من صغره عرض له عارض بحيث أقمد حتى صاد يمشى أو لا على عكازين ثم بأخرة صار يوضع على تكه لها بكر تسحب بها الى باب المسجد ويحمله من ثم حامل الى اسطوانة التوبة من الروضة فيجلس بها في أيام الجمع ونحوها وكذا أشهر الحديث ونحو ذلك وباقى الأيام في بيته ولا يترك مع ذلك الحج في كل سنة ، وقد لقيته مراراً بمكة ثم بالمدينة في مجاورتي بها وسمع مني أشياء وعظم اغتباطه بي وهم بابطال اسماعه حين إقامتي وصار يحض الناس على الاخذعني ووالى فضاله و تفقده بحيث استحييت منه وأضافني في مكانهم الشهير (١) بكسر الهمزة ؛ على ماضبطه المؤلف في غير هذا المكان.

من العوالى واستأنس بى كــثيرا وسمعت من لفظه مانظمه عمه الجال أبو اليمن محمد فى آبار المدينة حدث بها عن أبيه عمه ، وأمره فى جميع ما أشرت اليه يزيد على أبيه ولذا كبرت ديو نه لــكثرة تجمله ومو اساته بخلاف أبيه ، ولم يزل على وجاهته الى ان مات فى ضحى يوم الاحد منتصف الحرم سنة احدى و تسمين بعد تمرضه ثلاثة أيام أسكت فيها نحو يومين ، ولم يخلف بعده هناك فى مجموعه مثله وحصل الاسف على فقده رحمه الله وإيانا .

١٦٠ (محمد) بن محد بن أبي بكر بن خلد البدر السدرشي (١) الاصل القاهري الحنبلي سبط القاضي نور الدين البويطي ، أمه آمنة ويعرف بالسعدي . ولدفي ثالث شوال سنة ست و ثلاثين و ثانهائة بجو ار مدرسة البلقيني ومات أبوه وهو ابن ثلاث فنشأ في كنمالة أمه وأمها وحفظ القرآن والوجيز وألفية النحو والتلخيص ومعظم جمع الجوامع فيما ذكره لى وجود فىالقرآن على الزين جعفر السنهوري وربما قرأعليه في غيره وأخذ النحو عن الابدى والراعي وأبي القسم النويري ومن ذلك عنه جل شرحه لمنظومنه التي اختصرفيها الالفية والشمني ومنهعنه حاشيته على المغني وكذا أخذه هو والصرف عن العز عبد السلام البغدادي بلقرأ عليه جزءاً من تصانيفه والبعض من النحو وغيره عن أبي الفضل المغربي ولازم التقي الحصني في الاصلين والمعانى والبيان والمنطق وغيرها وحضر عند الشرواني دروساً في المختصر وغيره وعند ابن الهمام ما قرىء عليه قبيل موته من تحريره في الاصول وقرأ على الكافياجي مؤلفه في كلمة التوحيد وغيره وعلى أبي الجودالبنبي مجموع الكلائي وكتب عنه شرحه بل أخذ في الفرائض أيضاً عن البوتيجي وفي الحساب عن السيد على تلميذا بن المجدى والشهاب السجيني وفي الميقات عن النور النقاش وفي الأدب عن ابن صلح وغيره وجود الخطعلى البرهان الفرنوي وكتب اليسمير على أبي النتح الحجازي بل كتب قبلهما يوماً واحداً على الزين بن الصائغ ولازم شيخنا في كثير من دروس الحديث وغيرهاوكتبعنه من أماليه وحمل عنه أشياء من تصانيفه وغيرها وأخذ في شرح الألفية الحديثية قراءة وسماعاً عن المناوى وسمع على السيد النسابة والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والأمين الاقصرائي والقطب الجوجري وابن يعقوب والابودري وابني الفاقوسي وامام الصرغتمشية وعبدالكافي بنالذهبي وعبدالرحيم الاميوطي والتتي بن فهدوشعبان ابن عم شيخنا وخال أمه النور البلبيسي وخلق علاهم سارة ابنة ابن جماعة (١) بكسرأوله و ثالثه وسكون ثانيه واعجام رابعه . كما سيأتي .

بالقاهرة ومصر وبعض ضواحبها بل وبعض ذلك بمكة حين حج حجة الاسلام وتفقه بالنور بن الرزازوكذا بالجمال بنهشام لـكن قليلا مع دروس في النحو الى غير هؤلاء ممن تذاكر معهم وتميز بضم مامعه لما عندهم ، ولازم شبخ المذهب العز الكناني في الفقه وغيره وقرأعليه الكثير قبل القضاء وبعده في الدروس وغيرها واختص به فتوجه لتقدعه وتوجه بمزيد إرشاده وتفهيمه وأعانه هو ينفسه بحيث حقق منه ماكان في ظنه وحدسه وبمجر دترعرعه وبدوصلاحه وحسن منزعه ولاه القضا وأولاه من الجميل مايرتضي فتدرب فيه بمن برد عليه من أعيان الموثقين وتقرب لذلك بما حصله من الفقه والفنون المشاد اليها بالتعيين فذكر بالجميل وشكر بما لا يقبل التأويل وأذن له فى الافتاء والتدريس غير واحد وأحسن فى تأدية ماتحمله المقاصدفأفتي ودرس وأوضح بالتقييد والتقريرما كان قدالتبسونظم ونثر وبحث ونظر ، واستقر في حياته في افتاء دار العدل وتدريس الفقه بالمنكو تمرية والقرا سنقرية مع مباشرتها والحديث بمسجدي رشيد وقطز وبعد موته في تدريس الفقه بالشيخونية ثم في قضاء الحنابلة بالدبار المصرية لاتفاقهم على تقدمه على سائر حنابلتها وسار فيه أحسن سيرة وترقى في سائر أوصافه علما وفهما وخبرة تامة بالاحكام وحسن نظرفي المكاتيب وعقلا ومداراة واحتمالا وتواضماً وعفة ومحاسن جمة حتى خضع له شيخ حنابلة الشام العلاء المرداوي حين راسله يتعقب عليه أشياءوقعت في تصانيفه وأذعن لسكونه مخطئاً فيها والتمس منه المزيد من بيان مايكون من هذا القبيل ليحصلُه بذلك الأجر والثواب، وقد كتب بخطه جملة وأجاب في عدة وقائع عا استحسنت كـتمايته فيه كل ذلك لحسن تصوره وجودة تدبره ، وعند يمن فو ائده القدعة والحديثة ماتطول الترجمة ببسطه ومع ذلك فكانقاضي الحنفية الشمس الامشاطي يناكده ويحيل عليه في الاستبدالات ويروم إما اختصاصهبها أو إشراكه معه فيها بعد مزيد إجلاله والتنويه به ومساعدته قبل الولاية وبعدها وكون السبب في عزل ابن الشحنة واستقراره عقب توقفه عن الموافقة له في بعض القضايا ، ولم يزل يسترسل في المناكدة إلى أن اتفقت قضية مشعرة ععارضة للملك فانتهز القرصة ودس من لبس محيث صرفه ثم أعاده بعد أيام وللاتابك فيه البد السضاء وتزايد السرور بعوده ، ولم يلبث ان مات الحنني فتزايد في الارتقاء ودعوت له بطول البقاء وأثنى عليه السلطان فمن دونه واستقرفي نقابته التقيين القزازي الحنفي في سنة تسمين ثم صهره الرضى الاستحاقى وكالاهما ممن أجاد، وقرأ عليه غبر

واحد من الفضلاء فى العربية وغيرها ، وحدث بمسندامامه بهامه وختم فى مجمع حافل ولخص لامامه ترجمة حسنة التمس منى المرور عليها ، الى غير ذلك، وحرص على ازدياد من الفضائل بحيث كتب بخطه من تصانيفه أشياء واستكتب كذلك سيا وبيننا من الودما اشتهر وتجددله تدريس البرقوقية والمنصورية وغيرها وناب فى تدريس الصالح وأكثر من زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً مع خشوع وخضوع وتلاوة للقرآن و توجه والتجاء .

١٦١ (عد) بن محد بن أبي بكر بن خلد الشمس أبو البركات البلبيسي الاصل القاهري الازهري الشافتي الفرضي ويعرف بالبلبيسي الفرضي. ولد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة ومختصر أبى شجاع والجرومية والرحبية وغيرها ممالم يتمه وتفقه بالعبادي والفخر المقسى ولازمهماف تقاسيمهما بل قرأ على ثانيهما في بعضها وكذا أخذ فيه عن الجوجري والبرهان العجلوني وفى الابتداء عن السراج المحلى الواعظوحضر قليلا عند المناوى وأخذالفر ائض عن البوتيجي والعز الدنديلي والشهاب السجيني والبدر المارداني والسيد على المارداني ترجيحه على شيخه إن المجدى مع كون منه ثلاثاو عشرين سنة والعربية عن داود المالكي والشمس القصي والعقائد عن العلاء الحصني وأصول الفقه عن ابن حجى والمنطق والصرف وغيرهماعن الشمس بنسمد الدين وعن المارداني اخذ الميقات وتدرب به فى المباشرة وعرب المظفر الامشاطى فى الطب وقرأ على تقريب النووى بحثاً مل قرأ على بمكة في مجاور تينا شرح ألفية العراقي للناظم كذلك بعدكتابته له بخطه ولازمني فى البلدين فى غير ذلك و كان توجهه اليهافى البحر وطلع من الينبوع المدينة فجاور بها أشهراً وصام رمضان ورجع فحج وجاور التي بعدها وسمع من جماعة وفيما سمعه ختم البخاري بالظاهرية وعنلم أم هانيء الهورينية مع ماقريء معه عندها يومئذ وأشياء في الكاملية وغيرها كجزء الجمعـة على العلم البلقيني وتميز في الفضائل خصوصاً الفرائض والحساب وأقرأهمامع تقسيم الفقه كل سنة وكذا أقرأ عكة وتنزل في الجهات كسعيد السعداء وتحوها وأحسب بالنساخة للخيضري وغيره ومماكتبه له شرح البخاري للعيني في مجلدين والام للشافعي في مجلد وخطه صحيح جيد مع تقنعه وتعففه وزيارته للصالحين وتوجه لخانقاه سرياقوس وغيرها لشهود أوقاتهم وكان يرتفق بالشرقى ابن الجيمان لـكونه ممن يجتمع عليه ويتذاكر معه في الفقه وغيره وكذا اجتمع

عمكة على قاضيها أبي السعود الشافعي والحنبلي ولم يحمد علمه ، ومعمر وقرأ عليه في توضيح ابن هشام ولايتأبي عن الاستفادة والتحصيل من كل ، وقد كتبت له إجازة بالتقريب في القاهرة ثم في مكة بشرح الالفية وبالغت في الثناء عليه فيهما وفي عرض ولده على بالموضعين ونعم الرجل .

۱۹۲۲ (محمد) بن مجد بن أبى بكر بن الخضر الشمس أبو البركات بن الشمس الديرى الناصرى ـ نسبة لدير الناصرة ـ ثم الصقدى نزيلها الشافعى القادرى الماضى أبوه . لقينى بمكة في موسم سنة خمس وتمانين فسمع منى المسلسل وغيره وقرأ على في البخارى وتناول منى القول البديع وكتبت له إجازة ثم راسلنى في طلب نسخة منه فجهزت له .

۱۹۳ (محد) بن محد بن أبى بكربن سليمان الهيشمى ثم القاهرى ابن أخى الحافظ النور على الماضى . سمع مع عمـه على جماعة كالعرضى ومظفر الدين بن البيطار وحدث باليسير . ذكره شيخنا فى معجمه وبيض لوفاته .

١٦٤ (محمد) بن مجد بن أبي بسكر بر عبد الرحمن ولي الدين أبو عبـــد الله ابن القطب بن الزين المحلى الشافعي ويعرف بابن مراوح ــ بحاءمهملة كمسامح ــ وبابن قطب أبضاً وهو به أشهر . ولد تقريباً سنة خمس وستين وسبعائة بالمحلة ونشأبها فحفظالقرآن والعمدة والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وبعض الفية ابن ملك ودخل القاهرة فأكمل حفظها فيهاوعرضهاماعدا التصحيح على الابناسي وابن الملقن وأجازاه وحضر دروس أولهما وبحث عليه التنبيه وكذا لازم العراقي وبحث عليه ألفيته الحديثية وسمع عليه ألفية السيرة وكتبعنهعدة مجالسمن أماليه والسراج البلقيني وسمع عليه غالب الصحيحين والسنن لابي داود وجميع الترمذي وسمع أيضا على التاج بن الفصيح والصلاح البلبيسي وابن الشيخةوالحلاوي في آخرين وبحث قطعة من الكافية لابن ملك على الغماري ولازم العز بن جماعة قريباً من عشر سنين وأذن له في التدريس في الفقه وأصوله والنحو والاعراب والمعاني والبيان والبديع وفي الافتاء ، وكان اماما عالماً فقيهاً فاضلا مفنناً خيراً نيراً ربعة تصدى للاقراء بجامع المحلة وصار شيخها بدوزمدافعروانتقع بهأهل تثلثاانواحي وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ؛ وقدم بأخرة القاهرة وحضر مجلس الاملاء عندشيخناوكان يشبه به في الهيئة . مات في شعبان سنة ست و أر بعين بالمحلة رحمه الله و ايانا . ١٦٥ (عمد) بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشمس الدمشقي امام مدرسة أتابكها شاذبك ويعرف بابن البلادري . ممن سمع مني بمكة في ربيع الاول سنة

ثلاث وتسعين المسلسل وغيره.

١٦٦ (عد) بن مجد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن ابرهيم بن علي بن أبى الطاعة الشرف أبو الفضل القدسي ثم القاهري الشافعي خطيب الصالحية بالقاهرة وامام جامع الاقر ووالدهاجر الآتية ويعرف بالقدسي وبخادمااسنة. ولد سنة نيف وأربعين بسيت المقدس ، وقدم القاهرة صحبة العماد بن جهاعة فاستوطنها وعنى بسماع الحديث والافادة على شيوخه وكتابة أجزائه والحرص على تحصيلها بكل ممكن وتحرير طباق السماع والتأنق فيها ولـكنه كان يعاب مع كبرة تودده للطلبة وإفادتهم بحبس أسمعهتم ولذامع شدة حرصه لم ينجب وقدأم بالاقمر وخطب بالصالحية بل ناب عن المقريزي في خطابة جامع عمرو ، ذكره شيخنا في معجمه بهذا وقال انه سمع منه المسلسل وجزء البطاقة بساعه لهما كما ذكر في بيت المقدس على الميدومي والكن لم نقف على أصل سماعه وكــدا سمع عليه الجزء الاخير من أبي داود تجزئة الخطيب بسماعه من ابن أميلة وسمع من لفظه قصائد وأناشيد منها القصيدة الني أولها \* ما شأن أم المؤمنين وشاني \* في مدح أم المؤمنين عائشة بسماعه له من العز أبي عمر بن جماعة ، قال في الانباء: وكـذا سمع السكثير من أصحاب الفخروابن عساكر والأبرقوهي ثم من أصحاب وزيرة والقاضي والمطعم ثم من أصحاب الواني والدبوسي والختني وتحوه ثم من أصحاب بن قريش وابن كشتغدى والتفليسي وتحوهم ، وعني بتحصيل الاجزاء وافادة الطلبة وكتابة الطباق والدلالة على المشايخ وتسميح أولاده والاحسان الى من يقدم عليه من الغرباءخصوصا الشاميين وكتب بخطه الحسن مالايحصي وكان يحبس عن الناس أسمعتهم فلم يمتع بما سمع ولا عاش لهولدذكر بعد أن كان يبالغ في تسميعهم ويجتهد في التحصيل لهم ، وكانيتعاني نظم الشعر فيأتى منه بما يضحك الاأنه كان ربما وقع لهديو ان غير شهير فيأخذ منه مايمدح به الاعيان خصوصا القضاة اذا ولوا ويستعين بمن يغير له بعض الاسماء وربما عبرعلي القصيدة في ديوان صاحبها ، وأعجب ماوقع له أنه أنشد لنفسه عند ماولى ناصر الدين بن الميلق القضاء:

إن ابن ميلق شيخ رب زاوية بالناس غر وبالاحوال غيردرى قد قد ساقه قدر نحو القضاء ومن يسطيع رد قضاء جاءعن قدر فوجد البيتان بعد من نظم البدر بن جاعة لكن أولهما:

والعبد فهو فقيررب زاوية \* والباقي سواء . مات في شوال سنه ست بعد

أن جرت لهمحنةمم القاضي جلال الدين البلقيني لكونه مدح القاضي الذيءزل به فضربه أتباعه وأهانو مفرجع متمرضا فمات وعزقت أجزاؤه وكتبه شذرمذر فلرينفع بها ولم ينتفع .قلت وقدروي لناعنه غيرواحد ورأيت بخطهم قال آنه من نظمه : ذكرتم فطاب الكون من طيب ذكركم فيا حبذا وصف لقد نشر النشرا وإنى لأهواكم على السمع والننا وعشق الفتي بالسمع مرتبة أخرى وهو في عقود المقريزي وقال ازالبشتكي كان يدعى أنه ينظم له رحمه الله وعفاءنه . ١٦٧ (مجد) بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر ۽ وربما قدم عبد الله على أبي بكر وحيئذ فهو الشرف بن المعين أو العفيف بن البهاء بن التاج بن المعين المخزومي الدماميني ثم السكندري المالكي ، كان أبوه ناظر اسكندرية ونشأهو فتعانى الكتابة وباشرق أعمالها ثم سكن القاهرة وكانحاد الذهن فباشر عند الجمال محمود الاستادار واشتغل بالعلم في غضون ذلك فبرع في الفقه وأصوله والعربية وغلب عليه الحساب وتعانى الديونة ثم قدم القاهرة وخدم الجمال محمود ابن على الاستادارفاشتهر وأثرى وعرف بالمكارم والسماح وبذل الكثير حتى ولى حسبة القاهرة في رمضان سبع وتسعين عوضاً عن البهاء بن البرجي فدام أزيد من أربعة أشهر ثم صرف وأعيدبعد أيام وباشر قليلا في اشتداد الغلاء وتشحط الحوانيت من الخبز ثم صرف ثم ولى وكالة بيت المال ونظر الكسوة في رجب التي تليها ثم أضية الحسبة اليهما بل كان سعى بعد موت الكاستاني في كتابة السر بقنطار ذهب وهو عشرة آلاف دينار فلم يسعفه برقوق بذلك ، وكذاسعي في القضاء وعين له فقام عليه المالكية حتى انتقض ؛ ثم ولى نظر الجيش في ثامن ربيع الاول سنة تسع وتسعين بعد موت الجمال محمود القيصرى وباشرها معالوكالة الى أن صرف عن نظر الجيش في سابع ذي القعدة سنة ثما عائة بسعد الدين بن غراب رفيقه عند محمود هذا ودام في الوكالة ثم أعيد للجيش ثم استقر فيهــا وفي نظر الخاص معاً لما هرب إبنا غراب فلما خلصا قبضا عليه ثم أفرجا عنه فولى قضاء اسكندرية حتى مات في سابع عشرى المحرم سنة ثلاث. ذكره شيخنا في إنبائه ملخصاً والمقريزيمبسوطاً ، وقال شيخنا : كان فيه مع حدتهوذكائه كرم وطيش وحفة وكان يعادى ابن غراب فعمل عليه حتى أخرجه من القاهرة لقضاءا الكندرية ولم يلبث ان مات بها مسموماً على ماقيل ، وقال المقريزي أيضاً أنه صحبه فخبر منه معرفة تامة بصناعة الحساب ودربة بالمباشرات وذكاء وحدة وكرماً مع طيش وخفة وتهور كشير عفا الله عنه ، وأثنى عليه العيني فقالوحصل طرفاً من العلوم. فى أثناء مباشراته وجمع كتباً كثيرة جداً وكان عارفا بالعلوم الديوانية جيداً ذكياً كريماً ذامروءة تامة وفتوة محسناً الى أصحابه متعصباً لمن يلوذ ببابه ذاخلق جميل وسماط جزيل وأدب ورياسة ودربة وسياسة رحمه الله وعفا عنه .

١٦٨ (عد) بن محمد بن أبي بكر بن على بن عبدالله بن أحمد البدر بن البهاء المشهدى القاهري الازهري الشافعي سبط القاضي الشمس عد بن أحمد الدفري المالكي والماضي أبوه ويعرف بابن المشهدي . ولد في ثامن عشرشو السنة اثنتين وستين و عاغائة و نشأ في كنف أبويه وأحضره أبوه في الثانية ختم ابن ماجه على البوتيجي ومن معه ثم حفظ القرآن والعمدة وبعض المنهاج واشتغل عنده وعندابن قاسم والجوجري ويحيى بن حجي والشرف عبد الحق السنباطي وقرأ عسلي قطعة من ألفية العراقى باشارة أبيه ثم لازم الزين زكريا وكذا الخيضري وسمع قليلاعلى القمصي وابن الملقن والملتوتي والشهاب الحجازي وأم هانيء الهورينية وهاجر القدسية وتميز وشارك في القضاء بل وأذن له ابن قاسم والجوجري وكذا والده في الحديث واستقر بعده في أكثر جهاته لم يخرج عنهمنهاسوىالمزهريةوالنيابة بالبرقوقية ولميكن يقصرعنهما بالنسبة للوقت ، وقد لازمني بعدذلك في شرحي للالفية وغيره . وكتب بعض تصانيني : وهو كثير السكون والعقل والأدب والفضيلة مع تقلله وكتبعلى نظم العراقي للاقتراح شرحاً قرضته مع جماعة . ١٦٩ (عبد) بن عبد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضواز، الحَمَّال أبو الهذا ابن ناصر الدين المرى \_ بالمهملة \_ القدسي الشافعي أخو ابرهيم وسبط العلامة قاضى المالكية بالقدس الشهاب أحمد بنعوجان عهملة ثمواو وجيم مفتوحات ويعرف بابن أبي شريف كرغيف . ولد في ليــلة السبت خامس ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتمانمائة ببيت المقمدس ونشأ به في كنف أبيه وهو من أعيان المقادسة وعقـ لائهم فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعي وألفية الحديث والنحو ومختصر ابن الحاجب و وقدم القاهرة فعرض بعضها على شيخنا والمحب بن نصر الله البغدادي والعزعبد السلام القدسي والسعد بن الديري وأجازوه فى آخرين و تلا للسبع ماعدا حمزة والـكسائى على أبى القسم النويرى وعنه أخذ علم الحديث والاصول والنحو والصرف والعروض والقافية والمنطق وغيرهامن الملوم وكان مما أخذه عنهمنظومته المقدمات فيالنحو والصرف والعروض والقافية وشرحها له بعد كتابته له ماييزسماع وقراءة وجميع ايساغوجي وجزءمن مختصر ابن الحاحب الاصلى وألفية العراقى ومنأول شرح الفية النحولا بن الناظموأخذ

القراآت أيضا عن الشمس بن عمران ولازم مراجـا الرومي في المنطق والمعــاني والبيان وغيرها وتفقه بماهر وابن شرف وجهاعة وقرأ على ماهر الفصول المهمة في الفرائض والوسيلة في الحساب الهوائي كلاهما لابن الهائم بسماعه لهما بحثاً غير مرة على مؤلفهما في آخرين كالشهاب بن رسلان ومما أخذه عنه في تفسير ابن عطيةوالعز القدسي وأبي الفضل المغربي ، وارتحل الى القاهرة غير مرة منها في سنة تسع وثلاثين وأخذ في بعضها عن ابن الهمام والعز عبدالسلامالبغدادي والملاء القلقشندي والقاياتي وشيخنا فكان مما أخذه عن الاولين طائفةمن مختصر ابن الحاجب الاصلي وعن الثالث من أول شرح الفية العراقي الى المعلل مع سماع قطعة من أول شرح المنهاج الفرعي وعن الرابع في الاصلين والفقه وغير هاو مدحه بقصيدة جيدة وعن الخامس شرح النخبة لهوغيره من فنوز الحديث ولازمه في أشياء رواية ودراية سماعاً وقراءة في آخرين بالقاهرة وببلده عن أخذعنهم العلم حتى تميز وأذن له كلهم أوجلهم فالاقراء وعظمه جدامنهم ابن الهمام وعبدالسلام وشيخناحيثقال أنه شارك في المباحث الدالة على الاستعداد ويتأهل أن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الامام الشافعي من أراد ويفيد في العلوم الحديثية مايستفاد من المتن والاسناد علما بأهليته لذلك وتولجه في مضايق تلك المسالك، وسمع في غضون ذلك الحديث وطلبه وقتاً وربمــا كتب الطباق ولـكنه لم يمعن فكان ممن سمع عليه ببلده الشمس بن المصرى سمع عليه سنن ابن ماجه والاربعين العشاريات له وخلق من أهله كالتتي القلقشندي والواردين عليه كعبد الرحمن بن الشيخ خليل القابوني قرأ عليه في رجب سنة تسع وأربعين جزء النيل وبالقاهرة الزين الزركشي سمع عليه ختم مسلم ، وحجوجاور في سنة ثلاث و خمسين و سمع على الشرف أبى الفتح المراغي والتقي بن فهد والبرهان الزمزمي وأبي البقاء بن الضياء بمكة وعلى المحب المطرى وغيره بالمدينة ، وأجازله باستدعائه واستدعاء غيره جماعة ترجم لهالبقاعي أكثرهم ووصفه بالذهن الناقب والحافظة الضابطة والقريحة الوقادة والقكر القويم والنظر المستقيم وسرعة الفهم وبديع الانتقال وكال المروءة مع عقل وافر وأدب ظاهر وخفة روح ومجد على سمته يلوح وأنه شديد الانقباض عن الناس غير أصحابه قال وهو الآن صديق وبيننا من المودةمايقصر الوصف فيه. ولكن لم يستمر البقاعي على هــذا بل ناقض نفسه جريّاً على عادته في السخط والرضا فقرأت بخطه وقد كتب الكال على مجموع له فرغه داعيا فلان : ما أرقعك وأسوأطبعك ليت شعرى داعيا له أو عليه . وكذا قرأت بخطهأبلغمن هذا وقد (٥ \_ تاسع الضوء)

صحبته قديماً وسمعت بقراءته على شيخنا في أسباب النزول لهوفي غيره وسمع هو بقراءتی علیه وعلی غیره کالکل بن البارزی آشیاء ثم تـکور اجتماعنا خصوصاً في بلده وسمع معي أشياء هناك أثبت لي بعضها بخطه وبالغ في الوصف بل حضر عندى بعض الختوم وقال أن اللائق بكم الجالوس بجامع الحاكم أو نحوه إشارة لضيق المكان وكثرة الجماعة وقرض لأخي بعض تصانيفه وكتبت عنه في بلدهمن نظمه وورد علينا القاهرة مرارآ قبل وبعد آخرها فى سنة ست وسبعمين وأقرأ الطلبة فى شرح جمع الجوامع للمحلى وغيره ونافره غير واحد منهم بحيث كأد أن يمتنع من الاقراء لتحريفهم تقريره وعدم ادراكهم لمقاصده، واستقرفيها بسفارة الزيني بن مزهر في مشيخة الصلاحية ببيت المقدس بعد صرف خليل الحجدلي وسر الخيرون بذلك ثم انفصل عنها بعد يسير لقصور يده بالنجم حفيدالجال بنجاعة وقدم بعد ذلك في رجب سنة احدى وتمانين ونزل ببيت البدربن التنسى واجتمع عليه جماعة من الفضلاء ولازم الـ تردد لمجلس الزيني فاستقر به في تدريس الفقه بمدرسته التي جددها تجاه بيته ثم لما مات الجوجري ساعده في النيابة عن ولده في تدريس الفقه بالمؤيدية وكذا ناب في تدريس الحديث بالكاملية عن من اغتصبها وكنت أنزهه عن هذا ؛ ودرسوأفتي وحدث ونظم ونثر ؛ وصنف فكان ماصنفه حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلى استمد فيها من شرحه للشهاب الكوراني وتبعه في تعسفه غالبا وأخرى على تفسير البيضاوي لكنها لم تكملوشر حاعلي الارشاد لابن المقرى وفصول ابن الهائم والزبد لابن رسلان ومختصر التنبيه لابن النقيب والشفا لعياض ولم يكملا . ولم أحمد كتابته في مسئلة الغزالي انتصاراً للبقاعي ولم يلبث أن أمر والسلطان بالرجوع لبلده وعينه لمشيخة مدرسته هناك بعد موت الشهاب العميري وعز ذلك عليه كثيراً وعلى كشيرين وأكثر من الانجهاع وتقلل من الدخول في الامور ومع ذلك فلا يخلو من متعرض يحسده أو معرض لايوده . وبالجلة فهو علامة متين التحقيق حسن الفكر والتأمل فيما ينظره ويقرب عهده به ، وكتابته أمتن من تقريره ورويته أحسن من بديهتهمم وضاءته وتأنيه وضبطه وقلة كلامه وعدم ذكره للناس: ولكنه ينسب لمزيد بأو وإمسالهُم الثروة وتجدد الربح من التجارةوغيرها والكال لله . ومها كتبته من نظمه قوله يخاطب الكمال بن البارزي:

يامن به اكتست المعالى رفعة مذحازها فعدت لأكرم حائز ماللحسود الى كمالك مرتقى كم بين ذاك وبينه من حاجز

هل يستطيع معاند أو حاسد إبداء نقص فى الكال البارز ١٧٠ (مجد) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابراهيم الطاهر بن الجمال. الانصارى المدكى الشافعي الماضى أبوه ويعرف هو وأبوه بالمصرى . مات في المحرم سنة عمان وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۷۱ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف أبو الفتح بن العلامة النجم الا نصارى الذروى (۱) الأصل المسكى الشافعي ابن عم الذي قبله و الماضي أبوه أيضا و يعرف بابن المرجاني . ولد في سنة تسع و عما عاملة بمكة و حفظ القرآن و منهاج النووى و جمع الجو امع و أحضر بها على الزين أبى بكر المراغى صحيح البخارى و مسلم و ابن حبان بفو ات فيها و بعض أبى داود و كان كثير التلاوة و السكون منعز لا عن الناس متعاهداً لمحافيظه حتى مات لم يتزوج قط ، وسافر الى الشام ثم عاد لمسكة و مات بها في جمادى الأولى سنة خمس و سبعين و دفن بقبر أبيه ، ذكره ابن فهد أيضاً وهو ممن سمع على شيخنا إما بمكة وهو أشبه أو بالقاهرة .

ولد في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ست و تسعين وسبعائة بمني و نشأ بمكة في ولد أبيه فأحضره في الذانية على الشمس بن سكر أشياء وسمع الكثير على ابن صديق والزين المراغي و محمد بن عبد الله البهنسي. والشهاب بن منبت و الجال بن ظهيرة والزين الطبري و ابن سلامة و ابن الجزري والشمس الشامي في آخرين ، فلميرة و الزين الطبري و ابن سلامة و ابن الجزري والشمس الشامي في آخرين ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي و أبو الخير بن العلائي والتنوخي و ابن أبي الجد و ابن السيخة و خلق ، و حدث سمع منه الفضلاء و أكثروا عنه بأخرة و صادخا لم مسندي حكمة ، أجاز لي و ما سمعت عليه شيئا مع كثرة لقبي له في المجاورة الثانية و كان قد تفقه بو الده والشهاب الغزي ، و دخل القاهرة و دمشق و ناب في القضاء بمجدة عن غير و احد و أخذ من قضاة مكة وغير فم و كذا ناب يسيراً في المامة المقام و دخل سو اكن و تزوج بها و ولد له فيها بل ولى قضاءها ، و ينسب مع هذا المقام و دخل سو اكن و تزوج بها و ولد له فيها بل ولى قضاءها ، و ينسب مع هذا المقيم نالغ بعضهم فقال المعروف بمسيامة الحرمين . مات في ظهر يوم المنسمة صفرة و كذا بالمعروف بمسيامة و دفن بالمعلاة رحمه الله و عفاعنه .

۱۷۳ (محمد) الرضى أبو حامد بن المرشدى محد بن ابى بكر ابن عم اللذين قبله بيض له ابن فهد وهو ممن سمع على ابن الجزرى في سنة ثمان وعشرين بعض سنن ابى (۱) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم واونسبة لذروة سر بام من صعيد مصر .

داوبل وأجيز له في استدعاء مؤرخ بسنة ثمان وثمانهائة جماعة ومات.

القاهرى . ولد بالظاهرية القديمة في العشرين من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين القاهرى . ولد بالظاهرية القديمة في العشرين من ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثماغة وحفظ القرآن والربع من المنهاج وسمع الحديث بالظاهرية وغيرها وتدرب في صناعة القبان وزنا بشعبان وتكسب به دهره وسافر بسببه لجهات عودخل الابلستين فما دونها وحضر وقعتي سوار . ومن نظمه وقد عرض لهديج:

یارب إن الربح أضعف بنیتی فأضرها وأضربی تبریحی فاكشف بفضلك كر به عنی و لا تجعل دعائی رائحاً فى الربح

ومنه: قال حبيبي حين قبلته ونلت منه رتبةً عليا

تعشقنى قم فاسقنى خرة ولات بالف لام يا

ومنه: شاهدت في وجه حبي غرائباً وفنونا

عيناه مع حاجبيه صاداً وواواً ونونا

وهو القائل: تفتى بعود كنيس لمن طغى وتونى

وتدعى نقل علم والله ما أنت إلا

وله فى التصحيف عمل وكذا فى الموسيقى والنغها والنقرا علماً وعملاكاد أن يجمع عليه فىذلك وله تقدم فى العوم بل هو بهلوان ونحو ذلك ؛ لقينى فى أول سنة ست وتسعين فسمع منى المسلسل.

١٧٥ (عد) بن تحمد بن أبى بكر بن محمد بن أيوب الشمس بن الشهس بن التقى المتممى القدسى الشافعي ويعرف بابن الموقت . ولد سنة ثبانين وسمعائة ببيت المقدس وأخذ عن جده . مات سنة تسع وخمسين .

۱۷۹ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن محد بن على بن ابر هيم الشمس أبو الفضل ابن الشمس أبي بكر بن محمد بن المحمد الله بن التقيى القاهرى الاصل الطر ابلسى الادهمي ممن سمع مني . ١٧٧ (عجد) بن محمد بن أبى بكر بن مجد بن حسين البدر بن الشمس الاهناسي الماضي أبوه و أخوه على . باشر نظر الدولة عوض عبد القادر في أبام أبيه ثم تشكى فأعيد عبد القادر ، و حج غير مرة وجاور ولزم بيته والظلم كمين في النفس .

۱۷۸ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن محمد بن القاضى شمس الدين الانصارى القاهرى الشافعى ويعرف بابن الانبابى . ولد سنة أربع و أربعين و هما ما تقريباً وحفظ العما قو المنهاج و ألفيتى الحديث والنحو وغيرها وعرض على ابن البلقينى و المناوى وسعد الدين بن الديرى فى آخرين واشتغل قليلا عند البامى

والمناوى ثم الشمس الابناسي و قرأ العمدة على الديمى و نابعن أبيه ببعض الجهات ثم عن المناوى فمن بعده ، وأضيفت اليه عدة جهات و استقل بأوقاف الحنفية بعد أبيه عبل استقر في صحابة ديوان جيش الشام في ربيع الثاني سنة خمس و ثمانين ، وحجمع والده ثم بمفرده و زاربيت المقدس و دخل حماة فادونها و بلغناأنه و قعت كائنة في سنة تسع و تسعين بسبب شيء أخرجه .

١٧٩ (محد)بن محمد بن أبي بكر البدرأبو البركات بن الشمس بن السيف الصالحي نسبة فيماً بلغني للعلمي صالح البلقيني لملازمته له وقراءته عليه في تدريب والده ، وكذا قرأ على الشهاب السيرجي في الفرائض، كان والده امام الاشقتمرية بالتبانة ومن أهل القرآن ممن يذكر بالخير فولد له هذافي سنة ست و ثلاثينو تمانمائةو نشأ فحفظ القرآن وغيره وجلس وهو شابعند بعض الخياطين بسوق الذراع المعروف بالفسقية مدةحتي التحي ، وتدرب في الشروط بناصر الدين النبراوي ثم بمحيي الدين الطوخي وتميز فيها مع حسن الخط ؛ وجلس عند الشافعية بجامع الصالح ثم توجه لدمشق مع الحيوى بن عبدالوارث نقيباله ورجع بعدمو ته فعاد لجامع الصالحتم لبأب الاسيوطي وصاروجيهافي الصناعة معروفا باتقانه لهاوحذقه فيهاورام الجلوس مع جماعة الزين زكريافاسمحو ابذلك شحاويبسابل لميكتفو ابذلك وصاروايعاكسونه فيما يجيء به اليهم مع كو نه ليس فيهم نظيره بلكاد انفراده مطلقا فكان ذلك سببالقيامه عليهم حتى أتلفهم وخربت الاوقاف ولم يقتصر عليهم بلصارمن رءوس المرافعين بحيث تعرض للشهاب العيني مرة بعد أخرى وأفحش مع ابرهيم بن القلقشندي وأخذ منه خزانة الكتب بالاشرفية وغيرها والامر فوقهذا الى أن رافع فیه شخص مصری یقال له أبو الخیر بن مقلاع وأنهی فیه أموراً شنیعة والتزم باستخلاص شيء كـ ثير منه فرسم عليه ثم أفرج عنه على مال يقوم بهوقدر يستخلصه وابتدأ به الفيعف من عمودام بحو شهرين أو أكثر . عممات في سادس رجب سنة ست وتسعين وصلى عليه بجامع المارداني في يومه ودفن بالقرافة ويقال أنه لم يكن معجنازته كبير أحد نعم صلى عليه المالكي والحنبلي وسركيرون به ولم يذكر بخير عفا الله عنه . (محمد) بن مجد بن أبي بكر الصلاح القليوبي كاتب الغيبة وابن كاتبها . يأتى فيمن جده مجد بن على بن ابرهيم بن موسى .

١٨٠ (محمد) بن محمد بن أبى بكر الشمس بن النظام القاهرى الشافعى المقرى، نزيل سعيد السعداء والبراذعى أبوه ويلقب مشاقة ، نشأ فحفظ القرآن وتعانى التجويق حتى صاد فى آحاد الرؤساء وسمع على شيخنا وغيره ، اشتغل عندالرين

البوتيجي وأكثر من شهود مجالس الخير حتى أنه حضر عندى فى الاملاء وغيره كثيراً ، ولم يتميز ولاكادم عندى وكتابته الكثيرة التي قل الانتفاع بها وانجاعه على شأنه بالخانقاه غالباً وصاهر ابن قامم على أخته فاستولدها ولذا تعبكل منها به وأدخل حبس المجرمين حتى مات ، ومما كتبه الحلية لأبى نعيم بل كان يكتب شيئاً من الوقائع . مات فى ثانى رجب سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه ثم دفن بحوش الصوفية وأظنه جاز الستين رحمه الله وإيانا .

۱۸۱ (جد) بن مجد بن أبى بكر الشمس المقرىء الفراش بالمعينية فى دمياط عن سمع منى . الامير المحد بن أبى بكر ناصر الدين بن الامير ناصر الدين بن الامير سيف الدين بن الملك الحافظ الدمشتى الصالحي . ذكره التتى بن فهد فى معجمه هكذا وقال ذكر أنه سمع من العهاد بن كثير ولقيه ابن موسى فى سنة خمس عشرة قسمع منه هو والموفق الأبى .

۱۸۴ (محمد) بن مجد بن أبي بكر أبو الخير المليحي ثم القاهري الشافعي الحريري . مات في ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين فجأة ، وصلى عليه من الغد بالا زهر بعد الصلاة ، وكان قد لازم العلاء القلقشندي والمحلى في الاخذ عنهما مع أخذه عن غيرها بل سمع البخارى بالظاهرية القديمة وغيرذلك، وكتب بخطه أشياء وفضل مع سلوكه طريق الخير وتكسبه في حانوت بالوراقين وأظنه زاد على الاربعين ونعم الرجل رحمه الله . ( محمد ) بن مجد بن أبي بكر أبو الفتح النحريري ثم القاهري المالكي.سيأتي بزيادة محدثالثوالو ابع اسمعيل. ١٨٤ (محمد) بن محمدبن أبي بكر الحلبي التاجر ويعرف بابن البناء . ممن سمع مني . ١٨٥ (محمد) بن محمد بن جعفر الشريف الشمس الحسيني الدمشتي . قال شيخنافي انبائه: مات في رمضان سنة تسع بالقاهرة وكان من صوفية سعيد السعداء بل جاور بمكةعدة سنين ثم ولى قضاء طر ابلس مدة طويلة معكونه لم يكن يعرف شيئاً من العلم حتى أنه قال في الدرسوهو قاض عن سعيد أبي جبير ، لكنه كان كثير الرياسة والحشمة ومكار مالاخلاق وتقريب العلماء وللشعراء فيهمدائح، ثم نقل الى قضاء حلب فاستمر فيها نحو عشر سنين وعزل منها في سنة أربع و ثبانها نة بجمال الدين الحسفاوي (١) تم أعيد واستمرحتي مات الاأن الاميرجكم كان أرسل بعز له فوصل الخبر وقدمات ، وهو في عقو دالمقر بزي وأورد عنه حكاية وقال أنه كان جارنا يعني بحارة برجوان من القاهرة وما عامت عليه إلاخيراً وكان خادم الصوفية بسعيد السعداء . (١) بفتح أوله والفاء بينهما مهملة وآخره واو من حلب.

۱۸۲ (محمد) بن محمد بن جلال الاسلام الكال العمادى الخوارزمى المشهور بمولانا مفتى خواجا الحنفى . قال الطاووسى : لقيته بخوارزم وأجازلى وذلك في شهور سينة خمس وثلاثين . (محمد) بن مجد بن جمال الدين ولى الدين المدعو عبد الولى الواسطى ثم القاهرى . مضى في عبد الولى .

۱۸۷ (محمد) بن محمد بن الشيخ جميل الشمس البغدادي الاصل الدمشقى الصالحي الحنبلي نزيل القاهرة . ولدكما زعم في سنة تسع وستين وسبعائة بصالحية دمشق . ومات في يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ستوخمسين بالقاهرة .

(مجد) بن محمد بن جوارش . فی مجد بن مجدبن اقوش .

المقرى مشقيق عبد الغنى بن القصاص الماضى وذاك الأكبر. ولد سنة ثلاثين وثما تما أن عبد الغنى بن القصاص الماضى وذاك الأكبر. ولد سنة ثلاثين وثما تما أنة وحفظ القرآن وجوده على أخيه بل قرأ لابى عمرو على ابن عياش حين حج مع أخيه وزار القدس ، وتكسب بالشهادة ثم تركها مع الخير والانجماع والحضور للدروس أحيانا وللملازمة للقراءة بمشهد الليث وربما بره أخوه.

(محمد) بن محمد بن حامد . فيمن جده احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن احمد العمد المحمد ا

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

بالقاهرة واعتنى به أبوه فأحضره على الجمال الباجي والمحبوي القروي والشمس. ابن منصو رالحنني وابن الخشاب والشرف الفدسي وأسمعه على العراقي والهيثمي والبرهان الآمدي والتق بنحاتم والتنوخي وابنأبي المجدو الحلاوي والسويداوي وعبد الكريم حفيد القطب الحلبي في آخرين ؛ وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي والحال بن النحاس وأبو الهول الجزري وابن عرفة والجال عبد الله مغلطاي والبهاء عبد الله بن أبي بكر الدماميني وعمر بن ايدغمش والبرهان بن عبد الرحيم ابن جماعة والنجم بن رزين والشمس العسقلاني والعز أبو المين بن السكويك والصلاح البلبيسي والشمس بن ياسين الجزولي وجويرية الهكارية في آخرين من أماكن شتى ، وحفظ القرآن في صغره وكتبا وجود القرآن في ختمتين على الفيخر امام الازهر وأشتغل يسيراً ووقع في ديوان الانشاءوالوزر وغيرهما وباشر خزن. كتب السابقية بعد أبيه ، وحج قديماً في سنة تسع وثمانمائة ، وزار القــدس والخليلودخل البلاد الشامية حلب فما دونها غير مرة والثغرين ، وحدث بالقاهرة سمع منه القدماء حملت عنه جملة وأفردت ماوقفت عليه من مروياته في كراسة ، وكان ساكناً منجمعاً عن الناس خصوصاً في آخر أمره فأنه كان فيه أحسن حالا مما قبله المكنه افتقر جداً وضاق عطنه . ومات مبطونا في ليلة النلاثاء خامس عشري رجب سنة ثلاث وستين وصلى عليه من الهند في باب النصرودفن بتربتهم وكان على مشهده سكينة رحمه الله وإيانا .

المالكي شقيق عائشة ابن محد بن حسن بن سويد الصدر بن الشمس بن البدر المصرى المالكي شقيق عائشة ابن أخي الوجيه عبدالر حمن وسبط الجلال البلقيني ، أمه عزيزة ويعرف بابن سويد . ناب في القضاء عن ابن حريز بمنية ابن خصيب و المجرف الرقيق وغيره ، وسافر الى الشام في التجارة ثم انهبط وصار الى فقر مدقع حتى مات في أو اخر جمادى الأولى سنة تسمين بالمدرسة البلقينية ولم يدون بها ، وقد جاز السبعين وكان أعور عفا الله عنه .

۱۹۲ (محمد) محمد بن حسن بن عبد الله البدر بن البهاء بن البدر بن البرجى سبط السراج البلقيني والماضي أبوه . له ذكر فيه .

۱۹۳ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمدالشمس التحلبي التحنفي الماضي أبوه والآتي ابنه الشمس مجد ويعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت . ولد سنة احدى وتسعين وسبعمائة \_ وقيل في التي بعدها والاول أولى \_ بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن عند جماعة منهم الشمسان الغزى والجشمسي ـ نسبة لقرية

من أعمال حلب \_ وسمع بعض الصحيح على ابن صديق وقرأ المختار على البدر بن سلامة والعز الحاضري وغيرهما وتعانى الميقات وبأشر ذلك بالجامع السكبير بحلب وتنزلطالبا بالحلاوية بل استقر بعد أبيه في تدريس الجردكية ثم نزل عنهاو باشر التوقيع عند قضاة حلب ثم صار جابيا في الاسواق، وحج وزار بيت المقدس وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بحلب فقرأت عليه المائة لابن تيمية، وكان صالحًا راغبافي الأنجماع عن الناس . مأت في شو ال سنة ثمان وستين بحلب رحمه الله و إيانا. ١٩٤ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشدس أبو الخبر بن الجال أبي الطاهر البدراني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن البدراني. ولد سنة عشر و ثهانهائة بالقاهرة و نشأيها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وغيرها وعرض على جماعة وأسمعه أدوه على الولى العراقي والواسطى والفوى وابن الجزري والكلوتاتي والقمني والمحلى سمطالزبير المدني في آخرين بل لا أستبعد إحضاره له عند ابن الكويكومن يقاربه 1 نعموقفت على إجازة ابن الكويك والجال الحنسلي والعزبن جماعة والكال بن خير ، بل وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والجال بن الشرائحي وعبــد القادر الأرموي وجماعة من المصريين والشاميين وغيرهم له في عدة استدعاآت، ولما ترعرع أقبل على الاشتغال وأخذالفقه عن الشرف السبكي وغيره والعربية والصرف عن العز عبدالسلام البغدادي والشهاب الحناوي والفرائض عن البوتيجي وجماعة والاصولعن القاياتي والحديث عن شيخنا قرأ عليه شرح النخبة بتمامهوأذنله في إفادته، وكتب الخط المنسوب وتخرج في الشروط بالقرافي وتعانى التوقيع وباشره بباب العلم البلقيني وقتاً ثم بباب المناوي وغيرها بل و ناب في القضاءعن كل منهاوأم بجامع كمال بالحسينية وقرأالحديث في وقف المزي بجامع الحاكم كلاهابمد أبيه وكذاتنزل في سعيدالسعمداء ؛ وحج صحبة الرجبية ولزم مشهد الليث في كل جمعة غالياً فكان يقرأ في الجوق هناك وربمــا قرأ في غيره وكان ذلك السبب في مصاحبته لأبي الخير بن النحاس بحيث اختص به أيام ترقيه وتكلم عنه في شيء من جهاته وباع نسخة بخطأبيهمن البخارى من الترغيب للمنذري حتى أخذ له فرسا ونحوذلك ولم ينتج له أمر ، هذا مع تمام العقل والتودد والمروءة والتواضع والمشاركة في الفضائل وقد رأيته كشيراً وسمعت من فوائده وكان برجليه التواء . ومات في سنة ست وخمسين ودفن بجانب أبيه بتربة سعيد السعداء رحمه الله وادانا . ١٩٥ (جد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد العزيز ناصر الدين أبو البركات.

ابن الشمس أبى الطيب البدراني الاصل القاهري ثم الدمياطي الشافعي ابن عمر الذي قبله والماضي أبوه ويعرف كائيه بابن الققيه حسن ولدفي رابع عشر رجب سنة ست وعشرين و بما عالمة بالقاهرة و حفظ القرآن والحاوى و جمع الجوامع وألفية النحو وايساغو جي وألفية ابن الهائم في القرائض وبعض التلخيص وعرض على شيخناوالبساطي و الحب بن نصر الله وغيره و سمع على الاول والأخير والزين الزركشي والمقريزي والكوتاتي و جماعة ، وأجاز له غير واحد واشتغل بالفقه عند البدرشي والمعلم البلقيني والقاياتي ثم العبادي وطائفة وبالفرائض على البوتيجي وأبي الجود وبالعربية على الشهابين الابدي والبحائي وبالعروض على الجواص وأذن له العلم وغيره في التدريس واستقر بعد والده في نظر جامع الزكي وخطابته وامامته بل ناب في القضاء ببلده وغيرها وأقرأ الطلمة بها وقرأ الحديث وخطابته وامامته بل ناب في القضاء ببلده وغيرها وأقرأ الطلمة بها وقرأ الحديث بحوامعها ثم انسلخ من ذلك كله ولزم طريقة والده لكان أدوج له وأضبط لدينه لما أله بل ولم يحمد هو عاقبته ، ولولزم طريقة والده لكان أدوج له وأضبط لدينه لما الشتمل عليه من الذكاء وكثرة الادب وحسن العشرة ولطف الذات بحيث أنني الشتمل عليه من الذكاء وكثرة الادب وحسن العشرة ولطف الذات بحيث أنني

بحق حسنك ياذا المنظر النضر أدرك فؤ ادى وداو القلب بالنظر فقد تفتت من حر الجوى كبدى وأصبحت مهجتى فى غاية الضرر الى غير هذا مما أو دعته فى الرحلة السكندرية ، وآل أمره الى أن تسحب فأقام بمكة فلم ينتظم أمره بها فتوجه الى اليمن وهو الآن سنة خمس وتسعين فى زيلع كثير العيال غير مرضى الفعل والمقال .

۱۹۲ (علا) بن محمد بن حسن بن على بن عثمان البدر أبو الفضل بن الشمس النو الجي القاهرى الشافعي الماضي أبوه . حفظ القرآن و المنهاج وعرضه على في جملة الجماعة بعداستقراره بعد أبيه في جهاته كتدريسي الحسنية و الجمالية . ولم يلبث أن مات في أو ائل سنة ثلاث وسبعين عوضه الله الجنة .

۱۹۷ ( على ) بن محمد بن حسن بن على بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة ابن عدال مال التميمي الدارى الشمنى - بضم المعجمة والميمو تشديد النون المغربي الاصل السكندرى ثم القاهرى المال كي والد التي أحمد أيضا ، وسماه شيخنا عبد ابن حدن بن محمد بن خلف الله والصواب ما ثبته و كذاهو في معجمه لكن بزيادة محمد أيضا قبل خلف الله ، ولد في أول سنة ست وستين وسبعائة لأنهم عبيادة محمد أيضا قبل خلف الله ، ولد في أول سنة ست وستين وسبعائة لأنهم كونه كا قرأته بخطه لم يكن بخبر به أخبر بعض خيار أصدقائه و ثقاتهم حسمانقله

ولده عنه أن الفرنج لما أخذت اسكندرية كان عمره سنة وكان أخذهم لها في يوم الجمعة ثالث عشرى المحرم سنة سبع وستين . وقال شيخنا في معجمه انه ولد قبل السبعين ، وفي انبأ له سنة بضع وستين ، واشتغل بالعلم في بلده ومهر وسمع من البهاء الدماميني والتاج بن موسى وغيرهما كأبي محمد القروى ، وأجاز له خلق باستدعائه وأخذعن العراقي وتخرج به وبالبدر الزركشي وغيرها وسمع الكثير من شيوخنا فن قبلهم ، وتقدم في الحديث وصنف فيه ، وقال الشعر الحسن واستوطن القاهرة وكمان خفيف ذات اليد وأصيب بالله في بعض كتبه وأجزائه وتنزل في طلبة المحدثين بالجمالية أول ما فتحت ثم تر كت له التدريس في سنة تسع عشرة فدرس به ثم عرضت له علة في أواخر التي تليها ثم نقه ورجع الى منزله وتمرض به حتى مات في ليلة الخيسحادي عشر ربيع الأول سنة احدى وعشرين بالجامع الازهر وقد سمعت من فوائده كشيراً وشرح نخبة الفكر بل نظمها أيضاً وكـتب عنه شيخنا العراقي في وفياته وفاة التاج بن موسى . وكان جده الاعلى محمد بن خلف الله شافعياً متصدراً بجامع عمرو كتب عنه الرشيد العطار في معجمه وضبطه . قلت وكانت وفاة أبي صاحب الترجمة باسكندرية في سنة احدى وسبعين وسبعمائة ورأيت بخط الكالمجاميع وأجزاء واستفدت منها وطالعت شرحه للنخبة بل عمل متناً مستقلا رأيته أيضاً. ومما كتبته من نظمه :

جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبواهم في الخلد أعلى المنازل فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الاباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل صحيح حديث من سقيم وباطل ولم ندر فرضاً من عموم النوافل وباعوا بحظ آجل كل عاجل وليس يعاديهم سوى كل جاهل يكن من الزيف والتصحيف في حرم فعلمه عند أهل العلم كالعدم

لماكان يدرى من غدا متفقها ولم يستبن ماكان في الذكر مجملا لقد بذلوا فيه نفوساً نفيسة فيهم فرض على كل مسلم وقوله :من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ومن يكن آخذاً للعلممن صحف

وهو في عقود المقريزي وقال أنه برع في الفقه والاصول وكان من خيار الناس مع قلة ذات اليد ، وخبط في نسبه فقال : محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف الله . والصواب ماتقدم .

١٩٨ ( ١٤٨) بن مجد بن حسن بن على خير الدين أبو الخير القاهر ي الشاذلي الماضي أبوه.

ولدُسنة ثلاثعشرة وثمانمائة وهو ذووجاهة وسمتوتوجه للوعظ على طريقة أبيه -(محمد) أبو الفضل أخو الذي قبله . صوابه عبد الرحمن وقد مضي -

١٩٩ (محمد) بن محمدبن حسن بن قطيما الشاب محب الدين بن الرئيس بدر الدين. الانصاري المستوفي بالحرمين القدس والخليل. ولد سمنة سبعين تقريباً. ومات. بعد غروب ليلة الاثنين سلخ ربيع الآخر أو مستهل حجادي الاولى سنة خمس وتسمين وصلى عليهمن الغد بعد الظهر تقدم الناس قريبه أبو الحرم القلقشندي ودفن على أبيه بمقابر ماملا واستجازله الصلاح الجعبرى جمعاً من شيو خه وقال أنه كان شابا حسناكثيرالملاطفة والتوددكثر التأسف عليه قال ووالده خالى لأمي رحمهالله. • ٢٠ (عد) بن محمد بن حسن بن عهد بن عبد القادر الصني بن الشمس الحسني البغدادي الاصل القرافي الحنب لي الماضي أبوه . ولد في ثاني عشر المحرم سنة سبعين بالقرافة ونشأ بهاني كنف أبيه فحفظ القرآن والخرقي والحاجبية وعرض على في جملة الجماعة وأجزت له واشتغل قليلاعندالبدر السعدى والشيشيني وأخذ عن ملا على في العربيــة و تولع بالرماية و تخرج فيها بابن أبي القسم الاخميمي النقيب حتى تميز فيها وذكر بجودة الفهم ومتانة العقل والصلاح بحيث كان هو المعول عليه عندأبيه ، وحجمع أبيه سنة تسع و ثمانين في ركب أبي البقاء بن الجيعان. ۲۰۱ (جد) العفيف أخوالذي قبله وذاك الاكبر . ولد في رابع عشري جمادي الاولى سنة خمس وسبعين بالقرافة ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والشاطبية والخرقي وألفية ابن ملك ، وعرض على في جملة الجماعة وأجزت له ، وحضر مع أخيه عند المشار إليهم فيه وحج مع أبيه أيضا في ركب أبي البقاء .

٢٠٧ (عد) بن محمد بن حسن بن يحيى بن أحمد بن أبى شامة الشمس الصالحي الدمشقي الحنبلي . سمع بقراءة ابن خطيب الناصرية على عائشة ابنة ابن عبد الهادى جزء أبى الجهم وأشياء ؟ وحدث سمع منه الفضلاء .

ويعرف بابن طلحة أحد العشرة . ولد في منتصف جمادى الأولى سنة أربع وسبعين ويعرف بابن طلحة أحد العشرة . ولد في منتصف جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وسبعانة بالقاهرة وحفظ القرآن والتنبيه والفية النحو وعرض واشتغل قديماً وتنزل في الجمات وتكلم في أنظار كالقطبية برأس حارة زويلة والمسجد المقابل للبرقوقية ووقف سابق الدين مثقال القطب الطواشي ، وكان فاضلا منجمعاً عن الناس خيراً . مات في ليلة الاثنين سابع عشرى ذي الحجة سنة سبع وأربعين بالقاهرة . وأظن له رواية فقد رأيت بعض الطلبة أثبته مجرداً بدون ترجمة .

الماضى أبوه . قال شيخنافى إنبائه اشتغل بالنفقه والحديث والعربية و تقدم ومهر فى عدة الماضى أبوه . قال شيخنافى إنبائه اشتغل بالنفقه والحديث والعربية و تقدم ومهر فى عدة فنو في ورافقنا فى السماع كشيراً . مات بعد أبيه يعنى شابا فى السنة التى مات فيها سنة عان أحسن الله عزاءنا فيه . وقال فى معجمه : اشتغل كشيراً ومهر وسمع معنا من بعض الشيوخ و تعانى النظم و الخط الحسن .

معد (عد) بن محمد بن حسن المحب بن الحب الاميوطى الاصل الحسيني الماضي الماضي الموهوجده . ممن سمع مني مع أبيه وعمل رسولا في الدولة و نسب اليه المرافعة . ٢٠٦ (عد) بن محمد بن حسن الحموى العطار . ممن سمع مني عكة سنة ست و ثمانين - (عد) بن عهد بن حسن السكري بن الجنيد . في ابن عبد الرحمن .

٢٠٧ (جد) بن محمد بن حسن الدوركي موقع الحكم. قال شيخنافي معجمه: ولدفي حدود الاربعين وسمعمائة وأسمع على الميدومي سمعت عليه جزءاً من روايته عن شيوخه بالاجازة تخريج ابن أيبك وبيض لوفاته وتبعه المقريزى في عقوده والظاهر أنه من شرطنا. ٢٠٨ (محمد) بن محمد بن حسن القلقشندي المؤدب. مات سنة بضع و ثلاثين. ٢٠٩ (عبد) بن محمد بن حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن على ناصر الدين بن ناصر الدين بن حسام الدين بن الطولوني الحنفي ابن أخي البدر حسن الماضيمن بيت وجاهة . ولد في رمضان سنة احدى وخمسينو ثمانمائة واشتغل بسيراً وتردد إلى في بعض مجالس الاملاء بل قرأعلى قليلاوكانمبتلى بالجذام وحج في سنة احدى وثمانين ظناً وجاور فلم يلبث أن مات في التي بعدها ودفن بالمعلاة رحمه الله . - ٢١ (عد) بن محمد بن حسين بن حسن الاصبهاني . سمه من الزين المراغي الختم من ابن حبانوأبي داود .ومات بمكة في شعبان سنة خمس و سبعين . أرخه ابن فهد. ٢١١ (عد) بن مجد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة قاضي مكة الحال أبو البركات بن أبي السعو دالقرشي الخزومي المركي سبط الشهاب بن ظهيرة القاضي أمه أم كمال ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد سنة خمس وستين وسمعائة وحضر على العز بن جاعة وجده لأمه وسمع البهاء بن عقيل والكال بن حبيب، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وآبن الهبل وابن النجم وابن كثير وابن القارى وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء كالنجم بن فهد و ناب في الحسبة عكة عن جده لأمه ثم فيها مع القضاء عن قريبه الجمال بن ظهير ة في ربيع الآخرسنة ثمان وثهانهائة عقب وصوله من مصر بولايته فباشر ذلك بصولة ومهابة واشتهرذكره ثم استوحش من الجمال بحيث أنه لمامات استقرف قضاء مكة استقلالا مع نظر الأوقاف بها

والربط ولم تتم لهسنة حتى صرف بالحب بن الجال ثم أعيد ثم صرف به أيضاو استعر مصروفاً حتى مات في ليلة الاربعاء ثانى عشرى ذى الحجة منة تسع عشرة عكة بعلة ذات الجنب ودفن بالمعلاة ،وكان عفيفاني قضائه حشما فخوراً جليلا قبل القضاء وبعدهوذكره التق الفاسيمطولا وعين وفاته كما تقدم ولكنه خالف في السنة وأنها سنةعشرين وتبعه المقريزي في عقوده ، وأما شيخنا فانه في الانباء خالف في مولده وأنهسنة أدبع وستين وقالأنه لم يعتن بالعلم بل كانمشتغلا بالتجارةمذكوراً بسوءالمعاملة وولى حسبة مكة ونيانة الحكم عن قريبه الجمال فعيب الجمال بذلكوأنكر عليه منجهة الدولة فعزله فسعى هو في عزل الجمال وبذل مالا في أوائل الدولة المؤيدية فلم يتم له ذلك حتى مات الجمال فتعصب له بعض أهل الدولة فوليه دون سنة ثم وليه مرة ثانية في سنة موته دون الشهرين ومات ممزولا رحمه الله وعفا عنه . قلت والمعتمد في وفاته ماقدمناه ، وبلغني عن التقي الفاسي أنه أول من بذل في قضاء مكة وكذا بلغني عن القطب أبي الخير بن عبد القوى بزيادة وكان عقيفًا ، و محوه قول التمتى المقريزي في ولده أبي السعادات أنه قدم القاهرة في موسم منة احدى وأربعين وقد أرجف بعز لهفهملت مصلحته بنحو خمسما تة دينار حيث قال ف كان ذلك أي البذل سيا للقدر المعين من المنكرات التي لم ندرك مثلها قبل هذه الدولة انتهى. ورحمهما الله كيف لو أدركما ماحل بقضاة الدنيا من المحن والبلايا نسأل الله السلامة.

۱۹۲ (محمد) القطب أبو الخير بن أبى السعود بن ظهيرة المسكى المالسكى شقبق الندى قبله ولدفى ذى القعدة سنة اربع و سبعين و سبعمانة بمكة و سمع من بعض شيو حها ، وأجاز له النشاورى وابن حاتم وابن عرفة والمحب الصامت وآخرون وحضر دروس الشريف عبد الرحمن الفاسى وقرأ عليه بعض كتب الفقه و حصل كتبا حسنة وولى امامة مقام المالكية بمكة بعد وفاة على النويرى القاضى من جهة أمير مكة أربعة أشهر وأياما ثم عزل من مصر بولدى المنوفى وكان يرجو عودها بل و يحب ولاية القضاء بمكة فلم يتفق، ومات في آخر يوم النفر الثانى سنة أربع عشرة بمكة ودفن في صبيحة رابع عشر ذى الحجة بالمعلاة عن أربعين سنة فازيد بيسير . ذكر د الفاسى مقدماً له على أخيه .

٢١٣ (مجد) بن محمد بن حسين بن على بن أيوب الشمس المخزومى البرقى الاصل القاهرى الحنفي والد النور على الآتى ويعرف بالبرقى . ذكره شيخنا فى إنبأنه وقال : كان مشهوراً بمعرفة الاحكام مع قلة الدين وكثرة التهتك بمن باشر عدة.

أنظار و تداريس . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين .

۱۹۶ (علا) بن محمد بن حسين بن على بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد العزيز الشمس أبو عبد الله بن حميد الدين أبى حامد البكرى المغربى الاصل الخليلي المولد والمنشأ المالكي إمامها و نزيل مكة ويعرف بابن أبى حامد . ولدفى رجب سنة أربع وستين و عانمات بالخليل و نشأ بهافحفظ القرآن والشاطبية و الرسالة المالكية والورقات و الجرومية والالفية وغيرها ، وأخذ عن البرهان بن قوقب النحو وسمع عليه الموطأ وغيره وكذا قرأ النحو مع بعض الشاطبية على العلاء ابن قاسم البطائحي وحضر عندالكل بن أبي شريف في التفسير والنحو وغيرها في آخرين و دخل القاهرة في سنة ست و عمانين فحضر عندالسنهوري في الفقه وغيره وكذا قرأ على العلم سليمان البحيري الازهري وسمع مني المسلسل وغيره في سنة وكذا قرأ على العلم سليمان البحيري الازهري وسمع مني المسلسل وغيره في سنة التي تليهامناقب الشافعي لشيخنا من نسخة كتبها بخطه وكان قرأها وغيره اعلى القطب الخيضري بالقاهرة في سنة ثلاث و تسعين وأقرأ عكم ابن مجتسبها سنقر ثم انجمع على نفسه بحيث كسب عنه و تكسب بالسكتابة و ولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كسب عنه و تكسب بالسكتابة و ولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كسب نسختين من شرحي للالفية وشرح ابن ماجه للدميري وغير ذلك .

۲۱۵ (محمد) شاه بن الشمس محمد بن حمزة الرومى الفنارى الحنفى الماضى أبوه.
 ذكره شيخنافى انبائه وقال: كان ذكيا حج سنة بضع وثلاثين ، ودخل القاهرة ثم
 رجع الى بلاد ابن قرمان فمات سنة أربعين .

۲۱۶ (محله) بن محله بن حيدر الشمس البعلى الحنبلى نزيل بيروت وأبن أخت الجال بن الشرأمحى ويعرف بابر مليك بالتصغير . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . ذكره البقاعى مجرداً .

۲۱۷ (علا) بن شمد بن خلدبن موسى الشمس بن الشرف الحمصى الحنبلى أخو عبد الرحمن ووالد أحمد الماضيين وهذا أسن من أخيه ويعرف بابن زهرة .حضر في الخامسة في شعبان سنة خمس وسبعين على ابرهيم بن فرحون قطعة من آخر الصحيح وحدث بها وولى قضاء الحنابلة بحمص فكان أول حنبلي ولى بها .ومات سنة ثلاثين وجده كان شافعياً فتحنبل ولده لسبب ذكره شيخنا في انبأه .

۲۱۸ (محد) بن محمد بن خضر بن داود بن يعقوب البدرأبو البركات بن الشمس الحلبي الاصل القاهرى الماضى أخوه الخضر وأبوها و يعرف كأبيه بابن المصرى ولد سنة عمان وتمائة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج

والنيجورى وقرأ عليه المنهاج بهامه وأسمعه أبوه على الجال الحنبلى مسند أحمد والبيجورى وقرأ عليه المنهاج بهامه وأسمعه أبوه على الجال الحنبلى مسند أحمد وسيرة ابن هشام وجمع الجوامع مع المسلسل وغيره وعلى الشرف بن الـكويك المسلسل وصيح مسلم والشفا وعلى الشموس البوصيرى والشامى والبيجورى والشهاب البطأعي والولى العراقي وقارى الهداية في آخرين ، واشتغل قليلا وجود المنسوب على الشمس المالكي ، وباشر التوقيع عند الزينين عبد الباسط والاستادارواختص به ثم نافره ، وحج وجاور وحدث باليسير حملت عنه مشيخة أبى غالب بن البناء ، وكان أحد صوفية سعيد السعداء ثم بالبرقوقية متودداً مقبلا على شأنه ، مات في شعبان سنة ثمان وستين ودفن بتربة سعيد السعداء .

(محمد) بن محمد بن خضر بن سمرى العيزرى . يأتى بزيادة محمد ثالث .

١٩٥ (محد) بن مجد بن الخضر العلاء بن الشرف الدمنهو دى ثم القاهرى الشافعى الموقع . اشتغل يسيراً على الشهاب السيرجى وغيره و تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للصالحية و داخلها ، وحج غير مرة و جاور ولقيني هناك فقراً على منسك البدر بن جماعة وغيره و حضر عندى في الاملاء ثم صار بالقاهرة يتردد الى أحياناً وكتب بخطه أشياء ، و كان محباً في الفائدة ثم كبر وضعفت حركته ولا ذال في تناقص حتى مات في سنة اثنتين و ثمانين أو التي بعدها عقا الله عنه .

على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالآتى ويعرف على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالآتى ويعرف بابن كميل بالتصغير . ولد قبل الثماغائة بيسير بالمنصورة و نشأ بها فقرأ القرآن عند النور الطيبى وحفظ المنهاج والالفية وعرضها على الولى العراقي والبيجورى والبرماوى وأجازوه وأخذعن الاولين وكذاعن الشرفين عيسى الاقفهسى والسبكى في الفقه ولازم الشمس البوصيرى كثيراً فيه وفي العربية وغيرهما بل وقرأ في العربية أيضاً على الشمس بن الجندى واختص به ولازمه . وقطن القاهرة في أوقات متفرقة وولى قضاء بلده وكذا دمياط دهراً بل ولى قضاء المحلة أياما ، وحدث باليسير حملت عنه بالمنصورة أشياء . وكان تام العقل متواضعاً ذا دهاء وخبرة واستمالة لوساء وقته بالهدايا وغيرها بحيث تقال عثراته وتستر زلاته وينقطع أخصامه لوساء وقته بالهدايا وغيرها بحيث تقال عثراته وتستر زلاته وينقطع أخصامه الجال ناظر الخاص بقصائد عتدحه بها ويهتر لها طربا ومع ذلك فلا يتحول عن الجال ناظر الخاص بقصائد عتدحه بها ويهتر لها طربا ومع ذلك فلا يتحول عن هذا . مات بعد فشو ما كان به من الجذام في سنة ثمان وستين عفا الله عنه .

٢٢١ (محد) بن محد بن خليل بن ابرهيم بن على بن سالمالتقي أبو الفتح بن الشمس الحرانى الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن المنمنم بنونين وثلاث مهات . ولد سنة احدى وتسعينوسبعائة بالقاءرةو نشأمها فحفظالقرآن وكتماً واشتغل وسمع على التنوخي والتقي الدجوى والسعد القمني والمطرز والغارى والابناسي والحلاوى والسويداوى والشهاب الجوهري والعراقي والهيثمي وابن الناصح والفرسيسي والشرف بن الكويك والشمس الاذرعي الحنبي وآخرين وحدث باليسير أخذعنه الفضلاء ولقيته غيرمرة فشافهني وسمعت الثناء عليه من العلاء القلقشندي وكان نقيب الشافعية بالشيخونية . مات في جمادي الأولى سنة خمس و خمسين رحمه الله. ٢٢٢ (محمد) بن محد بن خليل بن عبدالله البدر بن الشمس بن خير الدين الصيرامي البابر تى الاصل القاهري الحنفي الماضي أبو دوجده ويعرف كابيه باين خير الدين. ولد بالقاهرةفى ليلة نصف شعبان سنة سبع وثلاثين وثبانهائة ونشأ فحفظ القرآن والكنز وكتبا وعرض على جماعة وجد في التحصيل فأخذ عن الشمني والاقصر أني وابن الهمام والكافياجي والزين قاسم والتقي الحصني وأبى الفضل المغربي، وتميز وأشير اليه بالفضيلة والفهم الجيد والعقل وكثرة التودد والحرص على الفائدة والخبرة بالسعى فيما يرومه مع خبرة تامة بالكتب وممارسة لها ،وسمع مع ولدى بقراءتى في صحيح مسلم والنسائي وغيرهما ودرس الفقه بالبكتمرية وتنزل في غيرها من الجهات وكان يكثرالترددالي وآخرماجاء بي في رمضان قبل موته بقليل وحكي لي حكاية شنيعة من جهة زوجته وكان مغرماً بجبها بحيث أدى الحال الى فراقهما وأظنه كمد ذلك . واستمر حتى مات في حياة أبويه في يوم الاثنين ثامن عشري ربيع الاول سنة سبعين وصلى عليهمن يومه فى مشهد حافل جداً ثم دفن وأثنوا عليه جميلا رحمه الله وعوضه ووالديه الجنة .

۲۲۳ (محد )بن مجد بن خليل بن محمد بن عيسى الشمس بن ناصر الدين العقبي الاصل القاهري الصحراوي الماضي أبوه .

٣٢٤ (عمد) بن محمد بن خليل بن هلال العز بن العز بن الصلاح الحاضرى الحلبي . قاضيها الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال قال البرهان الحلبي : ولى القضاء فسار سيرة جميلة . ومات بالطاعون سنة خمس وعشرين رحمه الله .

وسبعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآت والشاطبيتين وألفية ابن معطى وسبعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآت والشاطبيتين وألفية ابن معطى والفوائد الغياثية والهداية في المدهب واشتغل على أبيه وناب عنه وسمع على والفوائد الغياثية والهداية في المدهب واستغل على أبيه وناب عنه وسمع على الفوائد الغياثية والهداية في المدهب واستغلل على أبيه وناب عنه وسمع على الفوائد الغياثية والهداية في المدهب واستغلل على أبيه وناب عنه وسمع على الفوائد الغياثية والهداية في المدهب واستغلل على أبيه وناب عنه وسمع على الفوائد الغياثية والهداية في المدهب والشنائد والمدهب والمدهب والفوائد الفيائد والمدهب والفيائد والمدهب والفيائد والمدهب والمدهب والمدهب والفيائد والمدهب والمدهب والفيائد والمدهب والفيائد والمدهب والمدهب والمدهب والفيائد والمدهب وا

الشهاب بن المرحل ونسيبه الشرف الحراني وابن أيدغمش وابن صديق في آخرين ، وأجاز له الشمس العسقلاني ومحمد بن محمد بن عمر بن عوض وابن الطباخ وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء . وكان خيراً منجمعاً عن الناس متمولا . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين رحمه الله .

٢٢٦ (محد) بن محمد بن خليل الشمس أبو اللطف بن الشمس القدسي الحنفي ويعرف بابن خير الدين . كان أبوه قاضي الحنفية بالقدس مع نقص بضاعته و نشأ ابنه فحفظ الكنزو المناروغيرهاو اشتغل ناب في القضاء بالقدس وغيره وسمع معناهناك. ٢٢٧ (علم) بن محمد بن داود خير الدين أبو الخيير الرومي الاصل القاهري الحنفي نزيل المؤيدية ويعرف بابن الفراء وهي حرفة لأبيه. ولد فيما زعم سنة أربع عشرة وثماغائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بها فحفظ الكنزوالمنار وغبرهماولازم ابن الهمام في الفقه و الأصلين والعربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق وغيرها وكذا أخذ كثيراً من هذه الفنو زعن العزعبد السلام البغدادي والفقه أيضاً عن السعد بن الديري وأصوله عن الجلال المحلى والعربية عن الزين السندبيسي بل زعم أنه أخذ عن الشمس بن الديري وحضر ميعاده وعن التفهني شريكا لسيف الدين وعن قارى الهداية والبساطي بقراءة ابن الهام وأنه سمع على شيخنا وغيره نعمقد سمع بأخرة مع الولد بقراءتي وغيرها كشيرأحتي سمع على كشيراً من القول البديع ولازم مجالس الاملاء وغيرها وتنزل في الشيخونية وبعض الجهات وحج وأشير اليه بالفضيلة التامة فتصدى للاقراء في الازهر وفي المؤيدية وغيرها وانتفع به الطلبة مع عدم توجهه لشيء من الوظائف التي وصل اليها من لعله أفضل من كثير منهم وأقدم بل يظهر الاعراض عنهما واشتغالهبالتكسب في سوق الحاجب بحيث حصل دنيا وكتبا مع قلة مصروفه واقتصاده في ما كله و ملبه وعدم سلوكه مسالك الاحتشام وملازمته لمحمد بن دوادار قانباي واكثاره من الترددالي وانفراده جل عمره ولكثير من المتساهلين فيهكلام وأخبرني أنه وقف كــتبه بالشيخونية وعدة عقارات اشتراها على جهات وقربات كمشهد الليث وكان نمن يلازمه . مات في شعبان سنة سبع وتسعين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

٢٢٨ (محد) بن محد بن داود أبو عبد الله الصنهاجي المفر بى النحوى المالكي و يعرف بابن آجروم بالمد ولذا يقال لمقدمته الشهيرة الجرومية دواها عنه أبو عبد الله محد ابن ابرهيم الحضرمي القاضي قال لى بعض فضلاء المفارية أن وفاته تقرب من سنة عشر وثمانيائة وفيه نظر وأورد أبو عبد الله الراعي اسناده بها فقال أنا محمد بن

عبد الملك بن على بن عيد الملك بن عبد الله القيسى اللسورى الغر ناطى المالكي. حدثنى الخطيب أبوجعفر أحمد بن مجد بن سالم الجذامى عن أبى عبد الله الحضرمى عنه . قلت وقد ترجمته فى التاريخ الكبير فيمن لم يسم جده بما ينازع فيه .

۲۲۹ (محمد) بن محمد بن دمرداش الشمس الغزى الحنفي الماضي ابنه أحمدوهو زوج أخت الشمس بن المغربي قاضي الحنفية بمصر . له ذكر فيه .

٣٠٠ (عد) بن محمد بن دافع أبو القسم الغر ناطى الميقاتى . مات سنة بضع و ستين . ٢٣١ (محمد) بن محمد بن سالم بن على بن ابرهيم الضياء الحضر مى الاصل المكى ويعرف بابن سالم وبابن الضياء وسمع بالمدينة على الزبير بن على الاسوانى الشفا وعلى الجمال الطبرى و خالص البهائى وعلى بن عمر الحجاد ، وأجاز له عيسى الحجى والزين الطبرى والاقشهرى ، وحدث بالقاهرة سمع منه الفضلاء كعبد اللطيف أخى التق الفاسى وقال أنه ترك السماع منه قصدا ، واستوطن القاهرة أواخر عمره حتى مات فى سحريوم الجمعة سادس عشرى شعبان سنة سبع و دفن بتربة الصوفية خارج باب النصر وقد بلغ الممانين أو جازها بيسير ، وهو فى عقود المقريزى وقد ذكره شيخنا فى انبائه وقال كان مذموم السيرة عفا الله عنه .

۲۳۲ (محد)بن محمدبن سالم الحموى بن الرومى خادم السراج بن البارزى . سمع منى بحكة فى سنة ست وثمانين .

۲۳۳ (هد) بن محد بن سلام \_ بالتشديد \_ ناصر الدين السكنددى ثم المصرى نزيل جزيرة الفيل وأحد التجار الكمار بالقاهرة . صاهر البرهان ابرهيم بن عمر ابن على المحلى على ابنته بعد موت أبيه كا سبق فى ترجمته فعظم أمره ثم لما مات خلف أمو الا عظيمة فتصرف فى أكثرها الحب المشير وغيره وتخزقت أمو اله ، وكان عمر داراً جليلة بجزيرة الفيل فاستأجرها القاضى ناصر الدين البارزى وشيدها وأتقنها وأضاف اليها مبانى عظيمة الى أن صارت دار مملكة أقام بها المؤيد مدة ثم بعد دذلك عادت الدار الى أصحابها وفرق بين المساكين . ومات فى أو ائل سنة سبع وسبعين وسبعيائة .

۲۳۶ (عد) بن محمد بن سلمان بن عبد الله الشمس بن العلامة الشمس المروزي الاصل الحموى الحلمي نزيل القاهرة أخو الزين عبد الرحمن الماضي ويعرف كهو بابن الخراط كان من أهل الادب أيضاً ، و دخل القاهرة مع الناصري بن البارزي و من شعره: شكو نا للمؤيد سسوء حال و أجرينا الدموع أما تأثر

فأضحكه بكانا اذ بكينا وأنزلنا على كفتا وكركر وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال: الشاعر المنشىءأخذ عن أبيه وعيره وقال الشعر فأجاد ووقع في ديوان الانشاء وكان مقرباً عند ناصر الدين بن البادزى . وقال في معجمه سمعت من نظمه كثيراً ومات بالطاعون سنة ثلاث وعشرين قبل اكمال الحسين وعاش أخوه بعده مدة مع كونه أسن منه رحمه الله .

۲۳۵ (عد) بن محمد بن سليمان بن خلد بن يحيى بن ذكريابن يحيى ناصر الدين السكردى الزمردى الاصل القاهرى و يعرف أبو دبشقير . جاور عكة كشيراً وكان يجتمع على في الحجاورة الثالثة ثم الرابعة وذكر لى أن والده كان من نقباء الحلقة و يقرأ القرآن مع صلاح كبير وجلس هو بحانوت في القبو يبيع السلاح صادق المقال راغباً في الانفراد و يتوجه في مجاورته لجدة للتكسب .

٢٣٦ (عد) بن عدبن سليمان بن عبا، السلام البدر الفرزوى الازهرى المالكي ، ولدسنة ثلاث وستين وثمانها تقريبا بفر نوقعن البحيرة ونشأ بهافحفظ القرآن والبعض من الرسالة والمختصر ثم قدم بعد بلوغه القاهرة فنزل بالازهروأ كمل حفظ المختصر وألفية النحو وجمع الجوامع وتفقه باللقاني والسنهودي ولازمهفيه وفي الأصول والعربية وانتفع بجماعة من طلبته كالعلمي سليمان البحيري واشتغل وتميز وسمع على بحضرة أمير المؤمنين مصنفي في مناقب العباس وضبط الاسماء وكتب الطبقة وكذا سمع على عدة أجزاء واختص بالتقي بن تقي وشاركه ولده في الاشتغال. وهو عاقل متودد يكثر التردد الى وسمع على الرضى الاوجاقي وأبي السعود الغراقي وجماعة منطبقتهما فمن يليهما كالدعى والسنباطي بل سمع في الخانقاه على الوفائي. ٢٣٧ (عبد) بن محمد بن سليمان بن مسعود الشمس بن الشمس الشبراوي الأصل القاهري المقرىء نزيل القراسنقرية وإمامها كابيه الماضي وربيب الشهاب الحجازي. ولدفى سنة اثنتي عشرة وتمانمائة بالقراسنقرية ونشأ فحفظ القرآن وتقريب الاسانيد وتنقيح اللبابوألفية شعبان الآثارىوعرضعلي الحببن نصرالله والعز المفدادي الحنيليين وشيخنا والآثاري في آخرين، وتنزل في الجهات وقراء رياسة بل كان أوحد قراءالصفة بسعيد السعداء وبالبيبرسية وقراء الشباك بهاو الداعي بينيدي مدرس القبة فيها ممن سمع على شيخنا وآخرين وسافر للحج وجاور قليلا وكبر وضعف بصرة ثم كف . (محمد) بن محمد بن سليمان الشمس بن العلامة الشمس الحموى الشاعر نزيل القاهرة وأخو الزين عبد الرحمن .مضى فيمن جده سلمان بن عبد الله قريباً . ٢٣٨ (عمد) بن عهد بن الشرف سليمان الشمس البعلي البرادعي الحسبلي من بني

المرحل. ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابنتي رابعة من بعلبك ومرس مسموعه المأنة من الصحيح لابن تيمية سمعها على كائم ابنة محمد بن معبد . قلت ولقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فسمع منه هو والموفق الابي ورأيت بخطي في موضع آخر كتبت اسم جده اسمعيل وهو غلط والصواب سليمان .

٢٣٩ (محمد) بن مجد بن سليمان ناصر الدين بن الشمس بن العلم الابياري البصروي الاصل الحلمي الشافعي ويعرف بالبصروي . لقيه ابن قمر في سنة سبع وثلاثين ببيت المقدس فاستجازه لى وكان يزعم مع التوقف فى مقاله انه سمع البخارى على ابن صديق وقرأ عليه ابن قمر بمجرد قوله فيما يظهر بعضه وقال آنه ولى كتابة سرحلب في أيام الناصر عن نوروز ثم قضاءهاثم كتابة سر الشام في أيام المستعين ثم أضيف أليه معها قضاءطرابلس واستناب فيه ، ثم في سنة خمس وثلاثين ولى قضاء بيت المقدس وقطن به وقتاً وطلب منه للقاهرة ونوه باستقراره في كـتابة سرهاليتحرك الكال بن البادزي لوزن ماطلب منه ، ثم ولي قضاء حمص وكتابة سرها . ومات في غزة فجأة في جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين ، كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة في العلم عفا الله عنه .

٧٤٠ ( كل ) بن محمد بن سليمان الحنفي المعبر . عرض عليه الصلاح الطر ابلسي المحتار والأخسيكتي والملحة ولقبه صدر الدين وقال:

هنيئاً لصدر الدين بالفضل كله بحفظ كتاب جل بين الأعة على مذهب النمان سيد عصره عليه رضا الرحمن رب البرية كتابك يامحمود مختسار للورى مسائله فاقت عني كل رتبة امام جليل ليس ينكر فضله وبين أحكام الكتاب وسنة وكم غاص بحر العلم يبغى جو اهراً فرضعها للطالبين الاجلة وأركبهم نجباً من النور زمت لأخسيكتي بحر الاصول الشريفة الى كوها يسعى النحاة الاجلة فضائل لاتحصى لذا الطفل عت صلاة وتسليم على أشرف الورى وآل وصحب مع جميع الأئمة

وتوجهم تاجاً عظيماً من الهدى وقد نال كل الفضل أيضا بحفظه وأتسعم حفظاً لملحة نحونا أصول وفقه ثم نحو فهذه وقال الصلاح أنه كان عالما فقيها مدرساً ورعاً زهدا متقدماً في التعبير .

٢٤١ (عد) بن جد بن أبي شادي المحلي ثم القاهري سبط الغمري . بمن اشتغل فى الفقه والعربية وغيرهما وقرأ على فى التقريب للنووى درايةوفي البخارى رواية ولازمني ؛ وكان ساكنا خيراً ولخاله اليه مزيد الميل . مات شاباً في ربيع الثامي ظنا سنة ثلاث وتسعين عوضه الله الجنة .

٢٤٢ (محمد) بن محمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن أحمد ناصر الدين بن ناصر الدين بن صلاح الدين الحلبي ثم القاهري الشافعي ابن عم عمر بن أحمد ومحمد بن على ويعرف كسلفه بابن السفاح بمهملة أوله وآخره بينهما فاء مشددة . ولدمزاحم القرن تقريبا واشتغل وتميز وقرأ في البخاري على شيخناووصفه بالفاضل البارع حفظه الله تعالى ، وسمع بقراءته على الشرف بن الـكويك السنن الـكبرى للنسائي وكان أفضل أهل بيته بحيث استقر بعناية عمه الشهاب أحمد حين كان كاتب سرمصر في تدريس الحديث بالظاهر بة القدعة وفقه الشافعية بالفاضلية وبالحسنية بمدموت على حفيد الولى العراقي وعمل اجلاسا بأولهافكان ممن حضر عنده فيه شيخنا والتفهني والحب البغدار والكبار مراعاة لعمهولما تم الدرس قال شيخنا للتفهني أنه مليح السرد قيل وأشار بذلك الى التذنيب على المدرس لنسبته لتعاطى مخذل وبالجلة فكان سريع الحركة خفيفا منجمعالقيته غير مرةوسمعت كلامه بلوكتب بالاجازة على بعض الاستدعاآت وماكان في زمرة من يؤخذ عنه . مات في العشر الاخيرمن ذى القعدة سنة ستوستين و دفن عندأهله بالقر افة الصغرى عفا الله عنه و إيانا • ٢٤٣ (محمد) بن محمد بن صلح بن اسمعيل الشمس بن الشمس السكناتي المدني الشاهعي سبط البدر عبد الله بن محد بن فرحون وأخو ناصر الدين عبد الرحمن ووالد عبد الوهاب الماضي بعدهم ويعرف بابن صلح. ولد سنة سبعين وسبعائة بالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبا فىفنون وتلا بالسبع أو بعضها علىوالده وأذن له في الاقراء وسمع على البدر بن الخشاب قاضي المدينة وغيره : وأجاز له جاعة وناب عن أخيه في الحكم والخطابة والامامة بالمدينة وقرأفي البخاري على الشرف أبى بكر في سنة خمس وتسعين وسـبعهائة وكان ذا نباهة في الفقه وغيره مع خير وديانة قدم مكم غير مرة للحج والعمرة منها في المحرم سنة أربع عشرة فأدركه أجله بها بعد قضاء نسكه في أول صفرها و دفن بالمعلاة . ذكر ه الفاسي في مكة . ٢٤٤ (عد) بن محمدبن صلاح بن أبي بكر الشرف أبو الطيب بن الشمس العباسي ـ نسبة للشيخ أبي العباس البصير المدفون بزاويته بالقرافة ونزيل المكان الذي صار معروفاً به في باب الخرق ـ الشافعي . ولد في ليلة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين بالزاوية الثانية ونشأ بها فحفظ القرآن وتلابه لغير وأحد من القراءعلى الزين عبد الغني الهيثمي والشاطبية والتنبيهوالملحة ، وعرض علىجماعة

واشتغل على البامى والشمس الابناسى والفخر عثمان المقسى وحضر دروس المناوى والمحلى وغيرها واستقرفى النظر على الزاوية بعدموت أبيه ، وحج مراراً وجاور غير مرة منهاسنة أربع وتسعين وكان قد وصل فى أوائلها وكنت بها فلازم فيها التردد الى وسمع على ومدحنى ببعض الابيات ، وهو ممن تكسب بالشهادة وقتاً وتميز بها ورافق غير واحد من المعتبرين ثم أعرض عنها .

■ ٢٤ (عد) ويقال له مسعود ايضاً \_ بن محمد بن صلاح بن جيريل بن رشيد نظام الدين بن غياث الدين بنصلاح الدين الاردبيلي الشافعي . شيخ صالح خير حج في سنة ست وثمانهائة فلقيه العفيف الجرهي فيها بعدن وذكره في مشيخته . ٢٤٦ (محمد) بن مجد بن عامر الشمس القاهري المالكي ويعرف بابن عامر . ولدفي ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن وكتبآ واشتغل في الفقه وغيره ومن شيوخه البساطي والشهاب بن تقيى وكان يذكر أنه سمع على التقى الدجوى وناب في القضاء مدة عن البساطي وامتنع البدر بن التنسي من استنابته ، ثم ولى قضاء دمشق عوضاً عن الامين سالم فى أواخر شعبان سنة خمسين ثم عزل في رمضان من التي تليها بالشهاب التلمساني فلما قام سرور المغربي على قاضي اسكندرية الجال بن الدماميني حسن للظاهر عزله والاستقرار بهذا عوضه فقعل ثم لم يلبث ان اعيد الجال ورجع ابن عامر الى محل اقامته بالقاهرة معزولاً ، كل ذلك في سنة أربع واربعين فتصدي للافتاء واستقر في تدريس الفقه بالشيخونية بعد الزين عبادة وعمل اجلاساً ثم انتزع منه ليحيي العجيسي ورام البدر المشار اليه تعويضه عنه بتدريس الجمالية وظيفته فماتم فتألم ابن عامر ولزم بيته الى ان عين لقضاء صفد فتوجه اليها وباشره حتى مات في أوائل جمادي الآخرة سنة ثمان وخمسين ، وقد لقيته غير مرة وقصدته في بعض النوازل وسمعت كلامه وكان يستحضر فروع مذهبه ولكن لم يكن من المحققين بل ولامن المتفننين وربما نسب للتعاطي على الافتاء ، وقد كتب على مخصته االشيخ خليل شرحاً سماه التفكيك للرموزوالتكليل على مختصر الشيخ خليل لم يكمل وقفت على مجلد منه انتهى فيه الىالحج وكتب على وانصه :

کل الشروح لیس فیها مثل شرحی المختصر فیه علی تحقیق الحق تدقیق النظر فین کان ذافه-م ولب وبصر فلیلزم قراءته ولیتدبره بالفکر فالجهل یزری صاحبه و به یحتقر والعلم زین لمن به اتزر ورام من ابن عمار فیا بلغنی تقریضه فامتنع لکثرة أوهامه ولکن قد کتب علیه

شيخنامانصه كاقرأته بخطه على المجلد المشاراليه: الحديثة الفتاح العليم:

لعمرى لقد أوضحت مذهب مالك بتفكيك رمز لأنح للمسامر وجودت ماسطرت منه مهذباً ومن أين للتجويد مثل ابن عامر وكتب تحتهما الحسام بن بريطع الحنفي مانصه: الحدلله الوهاب الكبير:

لقد غدا التكليل أعجوبة وأصبح التفكيك تحميرا رصعه دراً فتى عامر فزاده الرحمن تعميرا

وترجمه بعض المؤرخين بقوله رجل جيد خـير عالم فاضل حسن السيرة سمع الحديث وأجاز له خلق .

الدمشقي الصالحي الحنبلي والدالشهاب أحمد الماضي ويعرف بابن عبادة بضم العين. الدمشقي الصالحي الحنبلي والدالشهاب أحمد الماضي ويعرف بابن عبادة بضم العين. ذكره شيخنا في انبائه فقال: اشتغل كثيرا وأخذ عن الزين بن رجب ثم عن صاحبه ابن اللحام وكان ذهنه جيداً وخطه حسناً وكذا شكله مع البشاشة وحسن الملتقي ثم تعانى الشهادة فهر فيها وصار عين أهل البلد في معرفة المكاتيب مع حسن خطه ومعرفته وآل أمره الى أن ولى القضاء بعد اللنك مراراً بغير أهلية فلم تحمد سيرته وكثرت في أيامه المناقلات في الاوقاف وتأثل لذلك مالا وعقارا وكان مع ذلك عرباً عن تعصب الحنابلة في العقيدة. مات في رجب سنة عشرين وله سبع وخمسون سنة وقد غلب عليه الشيب.

٧٤٨ (عمد) بن محمد بن عباس ناصر الدين المناني الازهري ممن سمع مني . ٧٤٩ (محمد) بن محمد بن عباس أبو الخير الجوهري الاصل القاهري الحني الضرير أحد صوفية المؤيدية وخال ابن عز الدين المعبر . ممن جاور بمكة و تلا القرآز، على الزين بن عياش ، وهو في سنة ست و تسعين حي . (علا) بن محمد بن عبدالباقي الشمس المنوفي المديني المكي الصوفي ، ممن أخذ عني و ينظر فاظنه تقدم فيمن اسم أبيه . الشمس المنوفي المديني المكي الصوفي ، ممن أخذ عني وينظر فاظنه تقدم فيمن اسم أبيه . مبد الله بن البهاء أبي البقاء الانصادي الخزرجي السبكي القاهري الشافعي و يعرف عبد الله بن البهاء أبي البقاء الانصادي الخزرجي السبكي القاهري الشافعي و يعرف بابن أبي البقاء و ولد في شعبان سنة احدى وأر بعين و سبعائة و تفقه بأبيه وغيره و سمع على الذهبي و على بن العز عمر و عبدال حيم بن ابنة ابن الخباز و نفيسة و ابن عبد الرحيم بن سعدالله بن جماعة ببيت المقدس و زينب ابنة ابن الخباز و وأول مادرس بدمشق بالا تابكية في شو ال سنة اثنتين ابنة ابرهيم بن الخباز ، وأول مادرس بدمشق في فتنة بيدمر و حضر عنده الاكابر و ستين عند قدوم المنصور بن المظفر دمشق في فتنة بيدمر و حضر عنده الاكابر و ستين عند قدوم المنصور بن المظفر دمشق في فتنة بيدمر و حضر عنده الاكابر و ستين عند قدوم المنصور بن المظفر دمشق في فتنة بيدمر و حضر عنده الاكابر

وولى خطابة الجامع الاموى بعد ابن جماعة ؛ وقدم مع أبيه مصر وناب في القضاء بها ثم عاد لدمشق في سنة ثمان وسبعين وناب فيها عن أخيه يوماً واحداً واستقر في تدريس الحديث بالمنصورية ثم بعد أبيه فى تدريس الفقه بهامع التدريس المجاور لقبة الامام الشافعي ، ثم استقرفي قضاءالشافعية بالديار المصرية في شعبان سنة تسعوسبعين عقب قتل الأشرف شعبان بعد صرف البرهان بن جاعة بمال بذله مع أنتزاع درس المنصورية منه للضياء القرمي والشافعي للسراج البلقيني فكثر فيه القوللذلك فتكلم بركة في صرفه وأعيد البرهان في أو ائل سنة احدى و ثمانين فكانت مدة ولايته سنة وثلث سنة ودام قدر ثلاث سنين بالقاهرة بدون وظيفة ثم أعيد الى القضاء في صفر سنة أربع وتحانين وامتحن فيها بسبب تركة ابن مازن شيخ عرب البحيرة وغرم مالاكثيراثم عزل في شعبان سنة تسعو ثمانين ثم أعيد ثم صرف فى رجب التى تليها مماعيدفي ربيع الاولسنة اربع وتسعين ممصرف فى شعبان سنة سبع وتسمين ودام معزولاعن القضآء وممه تدريس الايوان المجاور للشافعي ولظر الظاهرية حتى مات في ربيع الآخر سنة ثلاثوكان قدفوض اليه قضاء الشام بعد موت أخيه ولى الدين عبد الله ثم صرف قبل مباشرته له ،و كان حسن الخلق فـكها كشير الانصراف بحيث قال الشمس بن القطان أنه كان لايغضب اذا وقع عليه البحث بخلاف أبيه . لمكن قال شيخناعقب حكايته كذا قال وفسدت أحو اله بعد أن نشأ له ابنه جلال الدين وكثرت الشناعة عليه بسببه حتى كان الظـ اهر يقول لولا جلال الدين ماعزلته لأن جلال الدين لايطاق ، قال الجال البشميشي: كان يقرر التدريس أحسن تقرير مع قلة مطالعته وكان يعرف الفقه وأصوله والنحو والمعماني والبيان وليست له في التاريخ والآداب يد مع دمانة الخلق وطهارة اللسان وعفة الفرج ولسكنه كان يتوقف في الامور ويمشي مع الرسائل واستكثر •ن النواب ومن الشهود ومن تغييرقضاة البلاد ببذل المال . وقد ذكره شيخنا في رفع الاصر والانباء والمعجم وقال فيه أنه قرأ عليه أشياء وانه كان لين الجانب في مباشرته قليل الحرمة ، وذكره ابن خطيبالناصرية فقال أنه كان إنسانا حسناعالما حاكما عاقلادينا عنده حشمةورياسة وفضل معحسن المحاضرة والاخــلاق وطيب النفس وذكر أنه اجتمع به وصحــبه بحلب ، والمقريزى في عقوده وأنه صحبه أعواماً ، وكان من خير القضاة لولا حبه للدنيا وكثرة لينه وتحكم ابنه عليه ،كثير التلاوة حسن الاستعداد يجيد إلقاء الدروس من غير مطالعة لاشتغاله بالمنصب وشغفه بالنساء عديم الشر لايكاد يواجه أدانى الناس.

إسوء رحمه الله وإيانا وعفا عنه .

مرحد) بن عهد بن عبد الدائم بن موسى البرماوى الماضى أبوه . ذكره شيخنا فى انبائه فقال انه كان قد مهر وحفظ عدة كتب وتوجه مع أبيه الى الشام فات بالطاعون فى سنةست وعشرين ولم يبلغ العشرين فاشتد أسف أبيه عليه بحيث لم يقم بالشام بعده وكره ذلك وقدم القاهرة عوضهما الله الجنة .

٢٥٢ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفاء المحب أبو الفضل بن أبي المراحم القاهري الشاذلي المالكي والدابراهيم الماضي ويعرف كسلفه بابن وفا . خلف أباه في التكلم والمشيخة فدام مدة مع عدم سبق استغاله وكونه لم يحفظ في صغره كتاباً ولكنه كان شديدالذكاء متين الذوق فهما وربما قرأ يسيراً في النحووغيره ، وحج ثم عرض له جذب أوغيره بحيث صار يهذي في كلامه ولا يحتشم مع أحد فتحامي لذلك كثيرون عن الاجتماع به أو رؤيته وربما طلع الى السلطان وشافهه بما حسن اعتقاده فيه مر ن أجله بحيث أهان من تعرض له بسوء بل سمعت أنه في أو الل هذا العارض قال انه تحول شافعيا . مات عن نحو خمسة وثلاثين عاماً في ليلة رابع جمادي الاولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليهمن الغد بجامع المارداني ثم بسبيل المؤ مني ودفن بتربتهم من القرافة رحمه الله وإيانا. ٢٥٣ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن جلال الدين بن فتح الدين بن وجيه الدين المصرى المالكي الماضي أبوه وجده وأمه أمة لأبيه وجدته لأبيه هي ابنة الفخر القاياتي ويعرف كسلفه بابن سويد (١) . ممن نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي والاصلي وألفية النحووغيرها ، وعرض على خلق واشتغل قليلا عند أبيه ثم لما مات أقبل على اللهو ومزق ميراثه وهو شيء كيثير جداً وتعدى الى أوقاف و تحوها ، وحدث نفسه بقضاء المالكية ولا زال يتمادى الى أن أملق جداً وفر الى الصعيد ثم الى مكة فدام بها ملازماً طريقته بلكان يذكر عنه مالا أنهض لشرحه مع جرأة وإقدام وذكاء وتميز في الجملة واستحضار لمحافيظه وتشدق في كلاته ولما كنت هناك في سنة ست وثانين لازمني في قراءة كتب كثيرة كالموطأ ومسندالشافعي وسنن الترمذي وابن ماجه وماسردته فيالتاريخ الكبير وحصل شرحى للهداية الجزرية وبحث معي معظمه وكذا سمع على الكثير من شرحي للا ُلفية بحناً وغير ذلك من تصانيفي وغيرها ولم ينفك عن الحضور (١) قلت ولد سنة ٨٥٦ ومات بأحمداباد كجرات سنة ٩١٩ وهو الذي لقبه السلطان محودشاه علك المحدثين كتبه عدمر تضى الحسيني كافي حاشية الاصل بخطه

مع الجماعة طول السنة بل أدركني بالمدينة النبوية فحضر عندي قليلا ونسب أليه هناك الاستمرار على طريقته وبالفت في كلاالبلدين في إلفاته عن هذا و بلغني أنه توجه الى اليمن ودخل زيلعودرس وحدث ثم توجهالي كنباية وأقبل عليه صاحبهاوختم هناك الشفا وغيره . وقيائحه مستمرة وأحوالهواصلة لمكة الى سنة ثهان وتسعين . ٢٥٤ (عد)بن مجدبن عبدالر حمن بن حيدرة بن محمد بن مجد بن موسى بن عبدالجليل ابن ابرهيم بن مجد ألتتي أبو بكر الدجوى ثم القاهري الشافعي . ولد سنة سبــع وثلاثين وسبعهائة واشتغل فى فنون من العلم ومهر وكان يستحضر الـكثير من هذا الفنالا أنهليسله فيه عمل القومولاكانتله عناية بالتخريج ولا معرفة بالعالى والنازل والاسانيد وشان نفسه بملازمته لعاله مودع الحكم بمصر . ذكره شيخنا كذلك في معجمه وقال أنه قرأ عليه أحاديث من مسلم بسماعه لجميعه في سنة سبع وأربعين على أبى الفرج بن عبد الهادى وثلاثيات مسند أحمدبسماعه لجميعالمسند على العرضي وسمع من لفظة المسلسل بسماعه من الميدومي وذكر غير ذلكوأنه سمم على الميدومي السنن لابي داود وفي جامع الترمذي على العرضي ومظفر الدين بن العطار قال وكان يذا كرني بأشياء كشيرة من التاريخ وغيره وكتب لي تقريظًا على بعض تخاريجي أطنب فيه وأسمع صحيح مسلم مراراً عند عدة من الامراء وكان السالمي يعظمه وينوه به ، ورأيت بخط شيخنــا العراقي والمحدث الجمال الزيامي وصفه بالفضل في بعض الطباق. وقال في الانباء أنه تفقه واشتغل وتقدم وكان ذاكرأ للعربية واللغة والغريب والتاريخ مشاركا فيالفقه وغيرهكثير الاستحضار دقيق الخطءقال وكان يغتبط بى كثيرا و يحضني على الاشتغال، وقدنوه السالمي بذكره وقررهمسمعاعند كثير من الامراءوممن قرأ عليه صحيح مسلم طاهر ابن حبيبالموقع . وذكره المقريزى في عقوده وان ممن قرأ عليه فتح الله وقال إنه كان عنده علم جم معالثقة والضبط والاتقان وكثرة الاستحضار بحيث لم يخلف بعده مثله مات في أو اخر ربيع الناتي وقيل في ثامن عشر جهادي الاولى سنة تسع قلت وبالثاني جزم المقريزي . وروى لناعنه جماعة وسمعت الثناء عليه بغزير الحفظ من خلق كالعلاءالقلقشندي ولكنه غير معدو دمن الحفاظ على طريقتهم رحمه الله وإيانا . ٢٥٥ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القوى الشمس القاهري الشاذلي السكرى ويعرف بالجنيد لكونه فيما قيل ينتمي اليه . كان فيمابلغني يحفظ القرآن وقرأ المنهاج وأحضر لبيته البقاعي ليقرىء أولاده فلم ينتج منهم أحــد. ومات تقريباً بعيد الحمسين أو مزاحمها قبل شيخنا فيما أظر · . وأولاده الجلال

عبد الرحمن ثم البدر ثم التقى محد ثم الزين قاسم ثم كريم الدين عبد الكريم وهم أشقاء أمهم فاطمة ابنة الشمس محمد بن كشيش الجوهرى التى اتصل بها بعد أبيهم الشريف جلال الدين محمد الجرواني ، كان وجيها . سمع هو وبنوه على شيخنا . ويحرر اسم جده أهو كما هنا أو حسن .

٢٥٦ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف الحب بن الولوى ابن التقي بن الجمال بن هشام القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده . ممن نشأ في كنف أنه فحفظ القرآر ٠ وكتما واشتغل في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ومن شيوخه العبادي والتتي الحصني ؛ وتميز في الفضائل ولـكنه لم يتصون بحيث أتلف ماور ثه مرس أبيه ورغب عن تدريس الفقه بالمنصورية المتلقى له عن أبي السعادات الملقمني وكذا رغب عما كان أعرض عنه سبط شيخنا لهمن مشيخة خان السبيل فالاوللابن عز الدين البلقيني والثانية للبدر بن القطان وصار الى املاق زائد حتى أنه سافر الىالشام وقطنها في ظل ابن الفرفور و محوه ،وكان قد قرأ على السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمسذموم وتردد الى في غيرهذاوما حمدت سرعة حركته وطيشه معرمشاركته في الجملة ، وهو محن لازم الخيضري لينال فأئدة فلم يحصل على كبير شيء وقصاري أمره أنهزوده وهومتو جه للشام بدينار . ٢٥٧ (عد) بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصني أحمد بن محمد بن ابرهيم الجال أبو السعود الطبري المركي . ولد في شوال سينة إحدى وستين وسبعمائة وسمع من العز بنجماعة تساعياته ثم أسمعه أبوه بعد على الجمال بنعبد المعطى والكال بن حبيب وفاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي وجماعة ، وأجاز له ابن النجم وابن الجوخي والصقدي وسـت العرب والتاج السبكي وغـيره، وحدث سمع منه التقى الفاسي وغيره ممن أخذت عنهم كالتقي بن فهد وترجماه وكان يؤم بمسجد التنضب بوادي نخلة ويخطب به ويتولى عقد الانكحة نيابة عن قضاة مكة بعد أبيه . ومات هناك في المحرم سنة خمس عشرة .

۲٥٨ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن عبد الكافى الشمس السنباطى ثم القاهرى الشافعى الكتبى . قدم القاهرة وقرأ القرآن والتنبيه أو بعضه واشتغل عند البو تيجى والبدر النسابة وغيرها وسمع الكثير من شيخنافى الاملاء وغيره (١) وكتب بخطه من تصانيفه وغيرها ومشى مع الطلبة و تنزل في سعيد السعداء وغيرها ثم انسلخ من صورة الاشتغال و تردد لغالب الرؤساء فى حوائجهم وصار يحضر (١) فلت: وحضر أيضاً على ابن الفرات فى الاملاء مع المصنف . محمد مرتضى .

الترك في الـكتب ويقدم على الزيادة الفاحشة مع مزيد تساهل وأوصاف غير مرضية وبرتام بأمه . مأت في صفر سنة ثمان وثمانين بعد توعكه مدة وقد جاز الخسين ظناً وتجرعت أمه فقده سامحه الله وايانا .

٢٥٩ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الكالأبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور الفاهري الشافعي امام الكاماية هو وأبوه وجده وجد أبيه ووالد محمد وأحمد وعبد الرحمن المذكورين ووالده في محالهم ويعرف بابن امام الكاملية . ولد في صبيحة يوم الخيس ثامن عشر شوال سنة ثمان وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشهاب البنبي وسعد العجلوني والغرس خليل الحسيني وغيرهم وجود بعضه على الزراتيتي وحفظ بعض التنبيه وجميع الوردية والملحة وأخذ الفقهعن الشموس البوصيري والبرماري وابن حسن البيجوري الضرير والشهاب الطنتدائي وناصر الدين البارنباري والشرف السبكي وهو أكثرهم عنه أخذاً وحضر دروس الولى العراقي والنور بن لولو - قال وكان من الأولياء \_ والنحو والفرائض والحساب عن الشمس الحجازي وعنه وعن السبكي والبار نباري المذكورين والنورالقمني والقاياتي أخذالنحو أيضابل سمع بقراءة الحجازي على العيني شرحه للشواهد وبفوت يسير بحناً وأصلح فيه القاريء كثيراً مما وافقه عليه المؤلف بعد الجهدني أول الامر وكتبه في نسخته واعتمده بعدذلك وعن القاياتي والونائي أصول الفقيه وعن أولهما والبساطي أصول الدين وعن البارنباري واامز عبد الملام البغدادي المنطق وحضر عند شيخنا في الفقه والتفسير والحديث وسمع عليه وكذا على الولى العراقي وابن الجزريوالبرماوي والواسطي وابن ناظر الصاحبةوابن بردس والحجازي وغيرهم كابي الفتح المراغي والتقى بن فهديمكة والتقي القلقشندي وغير هببيت المقدس وآخرين بالمدينة النبوية وأحب السماع بأخرة وتزايدت رغبته فيه جداً حتى كمل له سماع السكتب الستة وغيرها من المكتب والاجزاء على متأخري المسندين وبورك له في اليسير من كل ما تقدم خصوصاً وقد صحب السادات كابراهيم الادكاوي وأدخله الخملوة وفتح عليه فيها ويوسف الصفى والغمري والكال المجذوب وعظم اختصاصه به فانتفع بهم وظهرت عليه بركاتهم وزاد في الانقياد معهم والتأدب بحضرتهم بحيث كان أمره في ذلك يجل عن الوصف ، وأقرأ الطلبة في حياة كثير من شيوخه أو أكثرهم وقسم المكتب الثلاثة وغيرها لمكن مع الاسترواح ومع ذلك فما كلف الاماثل عن الآخذ عنه ، وقد وصفه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة

الفهم والاسئلة الدالة على الاستمداد ، ودرس للمحدثين بالقطبية التي بوأسحارة. زويلة وبعدموت الجلال بن الملقن بالكامليةوفي الفقهبالايوان المجاور لقبةالشافعي حين استقر فيه وفي النظرعلي أوقافه بعد زين العابدين بن المناوي وتزايدسروره بذلك جداً وفي أيامه بسفارة الامين الاقصرائي جدد السلطان عمارته وخطب قديماً لتدريس الصلاحية ببيت المقدس فما أجاب ، وكذا عرض عليه قضاء الشافعية عصر فصمم على الامتناعمع طلوع الاقصرائي به الى الظاهر خشقدم ومشافهته له فيه . وصنف على البيضاوي الاصلى شرحاً مطولا ومختصراً وهو الذي اشتهر وتداوله الناس كتابة وقراءةوقرضه الأنمة من شيوخه كشيخنا والقاياتي والونأيي وابن المهام وكنت ممن كتبه قديماً وأخذه عنه وكذا كتب على مختصر ابن الحاجب الاصلى شرحاً وصل فيه الى آخر الاجماع وعلى الورقات والوردية النحوية وصل فيه الى الترخيم وأربعي النووى وخطبة كل من المنهاج والحاوى وبعض التنبيه وأفرد على المنهاج من نكت العراقي وغيرها نكتاً واختصر كلا من تفسير البيضاوي وشرح البخاري للبرهان الحلبي وشرح العمدة ورجالها للبرماوي مع زيادات يسميرة في كلها وتخريج شيخنا لمختصر ابن الحاجب وكتب في الخصائص النبوية شيئًا وكذا على سورة الصف والحديث المسلسل بها مجلداً ممادبسط الكف قرىء عليهمنه السيرةالنبوية بالروضةالشريفة اذ توجه من مكة للزيارة في وسط سينة تسع وستين وكان في القافلة البدر بن عبيد الله الحنفي وقال له يافلان أنا درست سنة مولدك . وأفرد لكل من ابن عباس والبخاري ومسلم والشيخ أبي اسيحق والنووى والقزويني وعياض والعضدوغيرهم ترجمة وكذاعمل طبقات الاشاعرة ومصنفاً في القول بحياة الخضر ومختصراً لطيفاً في الفقه ومناسك وجزءاً في كون الصلاة أفضل الاعمال وآخر لطيفاً في التحذير من ابن عربي وغير ذلك ، وقد حج وجاور غير مرة وكــذا زاربيت المقدس والخليل كـثيراً ، وسافر لزيارة الصالحين بالغربية و تحوها في حال صغره مع والده ثم في أواخر عمره ، وصحبته قديماً وكان يحلف انه لايوازيني عنده من الفقهاء أحد ويكثر الدعاء لي بل ويسأل لى في ذلك من يعتقد فيه الخير ويقول انه قائم بحفظ السنة على المسلمين وما أعلم نظيره الى غير ذلك مما يسيح به سفراً وحضراً وسمع بقراءتي جملة بل استجازني بالقول البديع من تصانيفي بعد أن سمع مني بعضه وكان عنده بخطى نسخة منه فكان يذكرني انه لايفارقه غالبا وكذا سمع مني بعض أربعي الصابوني وأفردت جملة من احواله وأسانيده التي حصلت له أكثرها في تصنيف كثر

اغتباطه به وراج أمره بسببه كثيرا، وكان إماماءالامةحسن التصور حبدالادراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب الى الصلاح والنفرة ممن ينهم عنه التخبيط وربما عودي بسبب ذلك ، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحا للتكلف بعيداً عن الملق والمداهنة ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف تام العقــل خبيرا بالامور قليل المخالطة لأرباب المناصب مع اجلالهم له حلو اللسان محبب اللانفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الـكتابة على الفتوى ومن الشفاعات والدخول في غالب الامور التي يتوسل به فيها ركونا منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيا لا يعنيه ؛ حسن الاستخراج للاموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن ، كثير البر منها لكثير مر الفقراء . والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصا في أواخر أمره بحيث صارجماعة من الحجاذيب المعتقدين والايتام والأرامل وعربالهتيم ونحوهم يقصدونه للاخذ حتى كان لـ كثرة ترادفهم عليه قدرغب في الانمز الباعلي بيته وصار حمنتذ ستعمل الاذ كار والاوراد ومأشبه ذلك وحسن حاله جدا وبالجلة فكان جمالا للفقهاء والفقراء ولازالت وجاهته وجلالته في تزايد الى أن يحرك للسفر الى الحجاز مع ضعف بدنه وسافر وهو في عـداد الاموات فأدركه الاجل وهو سائر في يوم الجمعة خامس عشرى شوال سنة أربع وستين وصلى عليه عندرأس ثمرة حامد ف جمع صالحين من رفقائه وغيرهم ودفن هناك وبلغني أنه كان يلوح بموته في هذه السفرة ولذا مانهض أحد الى انتناء عزمه عن السفرمع تزايد ضعفه وعظم الاسف على فقده الاطائفة قليلةمن معتقدى ابن عربى فأنه عمن كان يصرح بالانكار عليه حتى رجع اليه جماعة كـشيرون من معتقديه لحسر في مقصده ورفقه التام في التحذير منه ، ولم يكن يسمح بالتصريح في ابن الفارض نفسه مع مو افقته لي على إنكار كشير من تائيته رحمه الله وإيانا .

ابن التاج أبى سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفص الكنانى البلقينى الناج أبى سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفص الكنانى البلقينى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وجده وجد أبيه . ولد فى رابع عشر ذى الحجة سنة احدى وعشرين و ثما ثمائة أو سنة تسع عشرة واستظهر له بالقاعة المجاورة لمدرسة جد أبيه من القاهرة وكان أبوه حينتذ بمى ومعه ولده العلاء فأخبر أنه رأى فى تلك الليلة وهو هناك أن زوجة أبيه وضعت ذكراً فتفاءل بذلك وعد وقوع الرؤيا فى ليلة الولادة من الغريب . ولما ولد دخل جده للتهنئة به و تقل فى

فيه وحنكه ودعا له وشمله بلحظه ثم تكررت رؤيتمه له ، ونشأ في كفالة أبويه وكان معهما وهو طفل حين حجا في سنة خمس وعشرين فيختن هناك بعد أن طاف به السراج الحسباني أسبوعاً ووفت أمه بنــذرها للمسجد النبوي وهو قنديل من فضة إن ولد لها ذكر ؛ ورجع فحفظ القرآن وصلى به على العادة قبل الثلاثين وصلى معه فى الحُتم وطول الشهر الاجلاء ثم حفظ العمدة وقرأ المنهاج وأانية النحو ونصف مختصر ابن الحاجب الاصلي، وعرض على جماعة منهم عم والده العلم بل قرأ عليه من أول المنهاج الى آخر النفقات في مجالس آخرها سلخ ذى القعدة سنة أربع وتلاثين ولازمه للتفقه أتم ملازمة حتى قرأعليه التدريب وجملة من الحادي وغيره وكذا أخذ طرفاً من الفقه عن البدر بن الامانة والزين البوتيجي واشتدت ملازمته فيه للقاياتي والونائي ومها حضره عنده ما أقرأه في تقسيم الروضة والشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة والشرف السبكي في عدة تقاسيم كان قارئاً في بعضها بل قرأ عليه الحاوى بمامه والعلاء القلقشندي وكان أيضاً أحد قراء التقسيم عنده وقرأ الأصول على البساطي والقاياتي والشرف السبكي والمحلي والكافياجي والشرواني فعلى الاول مجلسا من المختصر وعلى الثاني جملة منه وعلى الثالث بعض المنهاج الاصلى وعلى الرابع غالب شرحه على جمع الجوامعوأشار إلى استغنائه بتمام أهليته عن قراءة بقيتهوعلى الخامس غالبالعضد وكذا على السادس مع غالب الحاشية والعبرى وعنه أخذغالب شرح المواقف وكذا أخـذ في علم الكلام عن الكافياجي والفرائض والحسابعن ابن المجدى قرأ عليه الفصول لابن الهائم وسمع غيره وعن البوتيجي وأبى الجود رحوص على ملازمته بحيث كان ربما يجتمع عليه في اليوم أربعة أوقات والشهاب السيرجي قرأ عليه منظومته المربعة والشمس الحجازي أخذ عنه النزهة والعربية عن الحناوي والراعى وهو أول منفتح عليه فيهاكما بلغني ومما قرأه عليه شرحه للجرومية المسمى المستقل بالمفهومية والى شرح قوله في الابتداء \* كذا اذا يستوجب التصديرا\* من تصنيفه فتوح المدارك الى إعراب الفية ابن ملك وعن ابن قديدقر أعليه غالب التوضيح وقطعة صالحة من ابن المصنف وأحذ في التوضيح أيضاً عن أبي القسم النويري وسمع على الزين عبادة الحاجبية الى مبحث التنوين وامتنع الزين من ختمها على قاعدة أبناءالعجم غالباً وعن القاياتي في المغنى وقرأ على العجيسي بعض الألفية وعلى الشرواني في محو العجم شرح اللب والتصريف عن العز عبدالسلام البغدادي قرأ عليه شرح تصريف العزى للتفتازاني وعليه قرأ غالب التلخيص في المعاني

والبيان وغالب شرح الشمسية في المنطق وجميعه على الشرو اني وعلى القسم في شرح ايساغوجي والمتن على الكافياجي وعنه أيضاً أخذ المعانى وأخذالعروض والقوافي عن النواجي ومما قرأه عليه الخزرجية وعروض ابن القطاع والتصوف عن أبي الفتح الفوى قرأ عليه رسالته ولقنهالذكر وكذا تلقنه من الغمرى وألبسه طاقيته ومن الزين مدين الاشمونى وعمر النبتيتي وغيرهم والقراآت عن فقيهه ابن أسد تلا عليه لأبي عمرو ونافع وابن كثير وعلوم الحديث عن شيخنا وقرأ عليه شرح النخبة له وسمع عليه غيره دراية ورواية ركذا سمع على الزين الزركشي غالب مسلم بقراءة الجال بن هشام في الشيخو نية والبدرحسين البوصيرى مجلساً مر الدارقطني بقراءة أبي القسم النويري وعائشة الكنانية شيئًا بقراءة ولدها العز وابن بردسوابن نأظر الصاحبة بقراءة البقاعي وأربعين شيخاً من العلماءو المسندين ختم البخاري بقراءة ابن الفالاتي ولم يمعن فيه ، وأجاز له المقريزي وغيره بل أجاز له في جملة بني أولاد جده خلق في استدعاء مؤرخ برجب سنة ستو ثلاثين ، ولم يزل مشتغلا بالملوم مستبصراً في المنطوق منها والمفهوم مع قيام والده عنه بجميع احتياجه وسلوكه الطريق الموصل لاستقامته دوناعوجاجه بحيث لرتعرف له صموة ولا عدت عليه نقيصة ولا هفوة حتى أشير اليه بالتقدم والاستحقاق للاقتباس منه والتفهم وشهد له بذلك الاكابر وأثنت عليه بالألسن المحابر فكان ممن شهد له بالبراعة في الفقه وأصوله والفرائض وغيرها مما ظهر له من مباحثه على الطريقة الجدلية والمباحث المرضية والاساليب الفقهية والمعاني الحديثية عم والده وأذن له هو والشرف السبكي في الافتاء والتدريس وقال ثانيهما أنه صار فور حدقة فضلاء عصره ونور حديقة نبلاء مصرهوسما اسمه في محافل النظر بين أقرانه ونما رسمه في مجالس التحقيق بين علماء زمانه وأنه ممن بحث في كتب المذهب من مبسوط ومختصر حتى ظهر له التحقيق المعتبر وله في حل الحاوى الصغير ما يفوق به على كثيرممن هو بين أهل زمانه كبير محيث علقت التعليقة عليه بذهنه الصحيح ولسانه الفصيح وكذا أذن له في إقراء ماشاء من كتب الفرائض السيرجي وباقراء كتب المنطق اكلمن يستفيد كائناً من كان الكافياجي وباقراء العربية الراعي ؛ ووصفه المقريزي بزين الزمان وتاجه وعين الاوان وسراجه مطلع العلوم لنا تجوما وأهلة ومرســل الفوائد والفرائد علينا غيوماً مستهلة ، وأثنى ابن قديد على صفاء ذهنه والمحلى على بديع فهمه وجو دةمضمو نه جِل أرسل له مرة في واقعةخالف فيها عم والده يأمره حسما قرأته بخطه بالنظر ( × \_ تاسع الضوء )

فيها ليكون متأهبا لهافي العقد الذي سيجتمع فيه بسببها وكذا بلغني عن كلمن شيوخنا الونائي والقلقشندي والمحلى ونحوهقو لشيخنا أنه فاق أقرانه نظراً وفهما وشأى أشياعه معرفة وعلماً وارتقى في حسن التصور الى المقام الاسني وفاق في حسن الخلق والخلق حتى استحق المزيد من الحسني فهو البدر المشرق في ناديه ومفخر أهل بيته حين يقصده المستفيد ويناديه . وحامل لواء الفنون الآلية بحيث ضاء ذهنه كنار على علم وصار أحق بقولمن قال: ومن يشابه أبه وجده فما ظلم ، وأعلى من هذا كله أن والده رغب له عما كان باسمه من نصف تدريس التفسير بجامع طولون فعمل به حينئذ اجلاسا حضره سعد الدين بن الديري والبساطي والمحب ابن نصر الله وغيرهم من الا كابر تكلم فيه على قوله تعالى (رب أوزعنيأن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه ) الآية وقال المحب اذذاك قليل من الفهم خير من كشير من الحفظ وسيأل المدرس سؤ الا قانتدب الشمس القرافي للحواب عنه بمانازعه فيه المدرس ووافقه الحنفي اذقال فحينئذ سؤ الالمدرس باق وكذا رغب له والده حينئذهما كازباسمه أيضامن نصف التصدير في الحديث بالاشرفية القدعة ثم كملا له بعد موت عمه أبي العدل. وناب عن عم والده في القضاء سنة إحدى وأربعين بالصالحية وكذا بأبيار وجزيرة بني نصر وطنتدا وغيرها عوضاعن السفطي وببلبيس وعملها عوضاعن على الخراساني المحتسب وبفوة ومرصفا وسنيت وعملها وبغير ذلك ثم ولى قضاء العسكر ونظر أتابك العزى وتدريس الحسامية بأطفيح والنظر عليها كل ذلك بعد وفاة أبيه وكذا نيابة النظر على وقف السيني بعسد أبيه وعمه والنظر على جامع الانور ووقف بيلسك الخازنداري وغيرهما والتدريس في الفقه بالمنصورية برغمة المحب القمني له عنه والنظر على سعيد السعداء بعد الزيني بن مزهر بالبذل؟ عمدبر بعض الحسادمن دس الاستشلاءعليه حتى انفصل عنه قبل تمام السنة واستمر الاسترسال من المتعصب حتى انتزع عم والده منه النظر على رقف السيني بل وتعدى لغيره من وظائفه ولكمه لم يتم بل اجتمه في عوده وتفويض المشار اليه النظر له واستحكم سعد الدين بن الديرى شيخ المذهب الحنني بصحة التفويض وأفتاه بأن مذهبه انقطاع ولاية المفوض ولوكانت شرط الواقف ولذالم ينهض أحد من القضاد مدد لا نتراعه منه الاالزين زكريا بواسطة مرافعة بعض المستحقين بل وانتزع منه ألف دينارفأزيد مصالحة عن الفائض من متحصله مادتكمه عليه وصار البدري بشكه عنه بطريق النيابة لكون لخنفي المتولى لمهو افق على ماأفتي به

ابن الديري وكادالبدر يقدغبنا سيماوقدعجز المناويعن ماهودوز هذامعه ولما توفىعم والدمسعى فىالنيابة عن بنيه فى تداريسه ومحوها لكو نه صهره زوج ابنته فأجيب ثم عورض فكان ذلك حاملاً له على الاستقرار في الربع من جميعها وهي الخشابية والشريفة والقانبيهيةوالبرقوقية ميعادا وتفسيرا والافتاء بالحسنية وما باسمهمن مرتب ونظروغير ذلك ثم بعدمدة استقر في النمن منها أيضا وتكلف في المرتين دون ثلاثة آلاف دينار رغب للمساعدة فيهاعن تدريس الفقه بالمنصورية وحصته في القانبيهية وغير ذلك و باشرها شريكا لفتح الدين ابن المتوفى هذا بعد أز، كان البدر البغدادي قاضي الحنابلة تكلم سرأمع الظاهر جقمق حين عين الخشابية للمناوي في توعك عم والدهالذيكان أشرف فيه على الموت أن لا تخرج عنه بدون مقابل وفي غضون مباشرته لما تقدم ولى القضاءعوضاً عن الصلاح المسكيني بتكلف بحو سبعة آلاف دينار وذلك في حادي عشر الحترم سنة احدى وسبعين فأحسن المباشرة في أول ولايته وأعلن كل من رفقته الابتهاج بمرافقته والمنفصل مجتهد بمكره واعمال حيلته في إذهاب بهجته واخاد الارهاب منصولته بنفسه وأعوانه مع إخفائه وكتمانه والبدر مساعده بشدة صفاء خاطره وسده بعدم المداراة الطريق عن المعين له و ناصره مع ما عنده من طيش وبادرة و توجه لتحصيل ما يوفى منه تلك الديون المتكاثرة بدون دربة ورتبة مما الظن لوصول الخصم منه لما ليس لهذا به نسبة ، إلى أن انفصل قبل عام ثلث سنة و تعطل عليه العود لهذه الخطة التي هي عندهم حسنة وذلك في ثاني جهادي الأولى من السنة واستمر في المكابدة والمناهدة بسبب الديون الزائدة مع شموله الوفي فيها باللطف الخفي غير آيسمن رجوعه ولاحابس نفسه عن التلفت اليهفي يقظنهوهجوعهخصوصاً وهو يجد المجال للتكلم غير مرة ويعد بالمال العالم بأنه لا يترك له منه ذرة بل حضر في كائنة أفتي فيها عقد مجلس بحضرة السلطان وغيبة المتولى حينئذ إظهارا المتفكير به وتنبيها ومع ذلك فاوصل ، إلى أن انفصل بعد تعلله أزيد من شهرين بقرحة جمرة في كتفه ثم باسهال خفيف عصر يوم السبت ثاني ربيع الاول سنة تسعين وصلى عليه من الغد بحامع الحاكم تقدم الناس الجلال البكري مع حضور القضاة الا الشافعي بتقدم الزيني بن مزهر له ثم أدركه الشافعي فصلي عليه عند باب مدرستهم ثم دفن فيهاعند جده وجهو رسلفه وتأسف كشير ونعلى فقده وكان اماما علامة فقيها نحو ياأصو ليامف نابحا ثامناظر أمشاركافي الفضائل حسن التصور طلق اللسان فصيح العبارة مقتدراً على التصرف والجمع بين ماظاهر هالتنافر شديد الذكاء

حسن الشكالة وضيئالطيف العشرة زائدالاعتقاد في الصالحين كثيرالزيارة لهم أحياءً وأمواتاً بعيداً عن الملق والمداهنة سريع البادرة والرجوع شديد الصفاء، تصدى للتدريس قديما بجامع الازهر وبغيره من الأكن والبلاد وأخذ عنه الأكابر التفسير والحديث والفقه والفرائض والاصلين والعربية والصرف والمماني والبيان والمنطق وغير ذلك وقرىء عنده البخاري ومسلم غير مرة ، وشرع قديماً في كتاب جعله كالمحاكات بين المهمات والتعقبات وقف على ما كتبه منه شيخنا واستحسنه وحضهعلي إكالهوكنداشرح مقدمة شيخه الحناوي في النحو في مجلد لطيف وقف عليه مؤلف المتن وله أيضا جزء لطيف في العربية وبعض قو اعدفقهية وحواش على شرح البيضاوي للاسنوى وعلى خبايا الزوايا للزركشي وغير ذلك بلكتب على الروضة من محلين ولاتخلودروسه من عنديات وأبحاث مبتكرة وللن لسانه أحسن من قلمه وبيانه أمتن من عدمه وينسب اليه العمل عسألة ابن سريج في الطلاق وقد تزوج قبل مو ته بيسير بابنة السبر باي زوجة الصلاح المكسني مع بقاء ابنة العلم البلقيني التيكان تزوجها بعداختها بمقتضى اعتقاده في عصمته وأقر في مرض موته بحقوق و محوها ، ومحاسنه كثيرة وكنت أوده ولكن الكمال لله وما أحببت لزكريا ماعمله معه وقد سمعته يقول أنا قتيل زكريا ومرة الصاني ، ثم تصرف في تركتهمع فتح الدين وغيره أقبح تصرف ولذا لم يلبث أن قوصص الكل ولم يظهر للقدر المأخوذ منه بالتجبر والتكبر عرة فانه بعد ابتياع بدل به حل وبيع وبذل فيما الله عالم به بل تمنى المستحق لوقف السيفي دوام ذلك كما كان رحمه الله وإيانا · وقال الشهاب الطوخي بعد موته :

رعى الله قبراً ضم أعظم عالم بتحقيقه حاوى الجواهر كالبحر فذ غاب فيه أظلم الجو بالورى وكيف يضى الجومع غيبة البدر

۲۹۱ ( که د) بن محمد بن عبد الرحمن بن فريج ناصر الدين أبو عبد الله القاهرى الشافعى ويعرف بابن الصالحي - نسبة للصالحية التى بظاهر القاهرة ، وقال المقريزى الى الصالحية من منازل الرمل بطريق الشام . ولد سنة بضع وخمسين وسمع فيما ذكر من الجال بن نباتة وغيره و تعانى الادب فنظم الشعر المتوسط و كتب الخط الحسن ووقع عن القضاة ثم ناب فى الحكم عن الحنفية ثم عن الشافعية ثم وثب على منصب قضاء الشافعية لماغاب الصدر المناوى فى السفر مع السلطان لقتال تمرك لنك واستقر بعد اليأس من المناوى وشغور المنصب عنه أزيد من شهرين فى تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة

أدبع واستقر الجلال البلقيني عوضاعنه بمالكثير بذله بعناية سودون طاز ثم أعيد الصَّالَحَى بِمَنَايِةِ السَّالَمِي في شو ال التي تليها فلم يلبث أزمات بعد أربعة أشهر بعلة القولنج الصفراوي في ثاني عشر المحرم سنة ست وصلى عليه بجامع الصالح خارج بابي زويلة وحضر جنازته أمير المؤمنين ومن الامراء قطلوبغا الكركي ولم يحضر من الاعيان سواهم ودفن في تربته عند المشهد النفيسي وأسف أكثر الناس عليه لحسن توددد وكرم نفسه وطيبعشرته ومشاركته في العلم في الجلة مع لين جانبه و تواضعه وقبوله للرسائل بحيث كثر النواب في زمنه وكثرة بره للفقراءوالاغنياءحتىأنه ربماأدي الى إحسان بعض المستحقين من الايتام ونحوهم ولأنهم ألقوا من الصدر المناوي البأو المفرط التي جرت العادة بعــدم احتماله ولو عظم المنلبس به . رحمه الله وعفا عنه . ذِكره شيخنا في انبائه باختصار عن هذا . وقال المقريزي في عقوده كان جده نصر انياً من أهل الصالحية يقال له فريج فلما أسلم تسمى عبد الرحمن ، وكان أبو هممن يشهدبالحو انيت و اتصل بالمتوكل على الله محمد ولازمه ونشأ ابنه فجلس شاهداً وكتب الخط الجيد وتعلق بخدمة الزمام مقبل فولاه شهادة ديوانه وعدة وظائف ووقع في الحكم تم ناب في القضاء من بعد التسمين وصار يعرف الرياسة والحشمة وقرض الشعروهو وتثره متوسطان مع حسن شكالةومعرفة بالنحوو بالوراقةومشاركة فيالفقه . ولما مات شنعت القالة فيهمن أرباب الأمو ال التي بذلهافانه ليميترك شيئًاوقد جني على نفسهو على غيره . (علم) بن مجمد بن عبد الرحمن بن مجل بن أحمد بن خلف الدكالي المالكي .

٣٦٧ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خليف بن عيسى بن عباس بن بدر بن على بن يوسف بن عثمان المحب أبو المعالى وربما لقب بالعفيف وبالشمس وبالجمال بن الرضى أبى حامد بن التى بن الحافظ الجمال الانصارى الخزرجى المطرى الاصل المدنى الشافعى الماضى أبوه وهو سبط الزين أبى بكر المراغى ويعرف بالمطرى . ولد فى رمضان سنة ثمانين وسبعيانة بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وأربعى النووى والمنهاج الفرعى والأصلى والجمل للزجاجى وأكثر من نصف التلخيص وعرض وتفقه بأبيه وجده الأمه والجمال بن ظهيرة والشمس البوصيرى وأخذ النحو عن أبيه ويحيى التلمسانى والشمس المعيد وبه انتفع وسمع ببلده من جديه والجمال الاميوطى والبرهان بن فرحون والقاضى على النويرى والزين العراقى والهيشمى فى آخرين وأحضر فى أواخر سنة ثلاث و ثمانين على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفراينى بقراءة أبيه بعض سان أبى داود وسمع على سعد الله المناس الم

يمكة من أبيه وابن صديق والجمال بن ظهيرة والزين الطبرى وطائفة وحج أزيد من ثلاثين مرة ودخل القاهرة بعدسنة عشر فسمع بها على الجمال الحنبل والشرف ابن السكويك ، وزار بيت المقدس والخليل ، وأجازله التنوخي وابن الذهبي وابن العلائي وآخرون وخرج له صاحبنا النجم بن فهد مشيخة ، وحدث بالسكشير أخذ عنه التقى بن فهد وابنه النجم والسكال امام الكاملية والشمس الزعيفريني وحسين الفتحي وابن الشيخة في آخرين من أصحابنا ، وكتب عنه البقاعي ماكتبه من نظمه على الاستدعاء ووصفه بالثقة الامين وأجاز لي وكان اماماً عالماً مدرساً ناظها ناب في القضاء والحطابة والامامة والرياسة عن والده ثم تلقى الرياسة عنه وكذا ناب عن جده لأمه ، وكتبت في المعجم والوفيات وغيرها من نظمه مات في ليلة السبت رابع عشرى شعبان سنة ست وخمسين بطيبة ودفن بالبقيع بعد الصلاة عليه بالروضة ، ولم يخلف بعده بها مثله رحمه الله وايانا .

٣٦٣ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر أبو الحرم بن الشمس الصبيبي المدنى الشافعي أخو أحمد الماضي وأبوها وجدالشمس محمد بن فتح الدين ابن تق لامه . قرأ البخاري بالروضة على أبيه في سنة ست وعمائة وعلى الجمال المكازدوني في سنة احدى عشرة و به انتفع ، وكان صهره أبو الفتح بن تقي يرجحه على أخيه ووصف بالفقيه الفاضل . وله نظم رأيت منه تخميس البردة .

طلع على قلبه بل مات قبله بعض من عاونه فى القتل وعمى آخر كان من رؤوسهم وصاروا الى أسو أحال . رحمه الله وعفاعنه .

٢٦٦ (عد) صلاح الدين بن صالح أخو الذي قبله . ولد في سادس عشري رمضان سنة احدى وأربعين وتمانمانة بالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبأ واشتغل وتلا فيها بالقراآت على السيد الطباطي والشمس الششتري وفي اليمين على الفقيه محمد المعروف ببدير تصغير بدربل ولقى بالممين سنة احدى وعمانين فقيهه عمر الفتي فأخذ عنه كشيراً من تصانيفه أوسائرها وكذا من تصنيف شيخه الروض مع التمشية عليه ولازم الشهاب الابشيطي في الفقه وأصوله والفرائض والعربية وأخد في الفقه والعربية عن التاج أحمد الخفري الشهرازي أحد جماعة ابن الجزري حين قدومه المدينة ونزوله عندهوفيهما والاصول عن أبي الفتح بن اسمعيل الازهري حين محاورته عندهم بل استجاز له والده شيخه الكال بن الهمام وقال له وقد سأله على سبيل الايناس له وهو بحديقة الحسنية قبلي مسجد قبا عن نخلة حمراء منها ما اسمها فقال له حلية فقال فائتني بشيء من ثمرها حتى أفيدك بفائدة في اسمهافبادر وأحضر له قفة صغيرة فابتهج وقال أنما اسمهاحليوية فقلبت الواوياة ثم أدغمت الياءفي أختهاوقر أاليسير من شرح الورقات على مؤلفه الكمال امام الكاملية وبمكة وغيرهاعن الشمس الجوجري بلحضر بالقاهرةفي سنة احدى رستين جملةمن دروس العلم البلقيني والمناوى والمحلي ومماأخذ عنه قي شرحه على المنهاج مع النجم بن حجى وبحيى الدماطي وكذاسمع بهاعلى السيدالنسابة مصاحبا للشمس بن القصى المستقرفي قضاء المالكية بالمدينة بعد وتكرر دخوله للقاهرة بعدها وقرأ في بعض قدماته على الفخر الديمي وكان في ثلاثة منها مطلوباً ويحصل تمام الخيروالفضل بحيث خطب مسئولا بجامع الأزهر وأم بالملك مسئولا في صلاة المغرب وكذا دخل الشام ولقي فيها حميد الدين الفرغاني وحضر عنده وبيت المقدس وسمع فيه على التقي أبى بكر القلقشندي وبمكة على أبى الفتح وبالمدينة على أخيه أبى الفرج المراغيين وقرأ على والده القــاضي فتح الدين الشفا والشمائل وأجاز له الحســة الأولون بالاقراء زاد الخامس وبالافتاء بل حضر عنده في دروسه وخطب ببيت المقدس وبالخليل وأم بالأقصى واستقل بقضاءالمدينة بعد أ- تعفاء عمه الولوى مجد وكذا بالنظر على المسجد الحرام عوضاً عن أخيه الذي قبله وشارك بقية إخوته وولده في الخطابة والامامة وقرره الامير خير بك من حديد في تدريس الشافعية من دروسه ولما كنت بالمدينة سمع مني أشياء وحضر عــدة من ابالسي وسمعت خطابته وصليت خلفه و حمدت تودده وعقله واحتماله و تواضعه حسما شأهدته ٧٦٧ (محمد) مجد الدين بن صلح أخو اللذين قبله . ولد سنة احدى وخمسين و محاتائة بالمدينة وحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه وألقية النحو ، وعرض على أبوى الفرج الكازروني والمراغي وجودالقرآن على ابن شرف الدين الششتري وشارك بعد اغتبال أخيه زكى الدين إخوته وولده في الخطابة والامامة وباشر ذلك فأجاد . وقدم القاهرة والشام وجال سمع منى بالمدينة وكان بالشام حين كوني بطيبة في الحجاورة الثانية سنة نمان و تسعين لكونه كان توجه الى الروم في آخر سنة خمس فدام بها الى أن وصل الشام في آخر سنة سبع بعزم العود .

بعد اغتيال أخيه ولم يباشر ذلك . مات في صفر سنة احدى وتسعين أيضاً بعد اغتيال أخيه ولم يباشر ذلك . مات في صفر سنة احدى وتسعين بطيبة عن بضع وأربعين سنة . ودخل الشام ومصروالروم والمين وغيرها وكان ذكيا شهما كريما اكناصاهر ومسعو دالمغر بي على ابنته وأنجب أباالقسم رجلاله أولاد . وكيا شهما كريما الناصر جلال الدين الصدر بن التق الزبيرى المحلى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده . ابن الصدر بن التق الزبيرى المحلى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده . من الجهات منعز لا على شأنه وأظنه قارب الستين عفا الله عنه .

٧٧٠ ( عد ) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر تاج الدين بن أفضل الدين بن صدر الدين بن المسند الشهير عزيز الدين القرشى الاسدى الزبيرى المليجي الاصل القاهرى الازهرى الشافمي أخو عبد الرحمن الياضى وأبوهما . ولدسنة أربع و ثما تمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره وسمع على الشرف بن الكويك والولى العراقي وكتب عنه وعن شيخنافي أماليهما كوتكسب بالشهادة واستقر هو وأخوه بعد أبيهما في خطابة الحسنية وشهادة الاوقاف الازهرية وشهادة الخاص ، وكان أحد صوفية البيبرسية وخطيب جامع المارداني لكنه رغب عنها قبل موته مع سكون وخير . أجاز في بعض الاسدعاآت وكان كثير الاجلال لى وأخبرني بمنام رآه لى كتبته في المعجم ، مات بعد تعلله مدة في أوائل شوال سنة احدى و ثمانين رحمه الله وايانا .

۲۷۱ (محد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير مجد بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن الجال أبو البركات بن أبى الخير الحسنى الادريسي الفاسى المسكى المالكي . ولد في مستهل سنة احدى وتسعين وسبعيائة بمكة وبها نشأو حفظ عدة

مختصرات فى فنون واشتغل وناب فى الحكم بمكة وولى امامة المالكية بها . ومات. معزولا عنهما فى المحرم سنة ثلاث وعشرين ودفن بالمعلاة عقب الصلاة عليه بقرب سقاية العباس مع أنه أوصى أن لايصلى عليه إلا خارج المسجد الحرام عند باب الجنائز رحمه الله . ذكره الفاسى .

۲۷۲ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير محمد أبو الخير بن أبى السرور الحسنى الفاسى المسكى المالسكى ابن عم الذى قبله ، ولد فى ربيع الاول سهنة ست عشرة بمكة وسمع بها من ابن الجزرى وابن سلامة وعبد الرحمن بن طولو بغا والشمس البرماوى فى اخرين ، وأجاز له جماعة و دخل مع أبيه وأخيه عبد الرحمن القاهرة فقدرت وفاتهم بها فى جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين .

۲۷۳ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الكال أبو البركات بن الشمس أبى عبد الله المغربي الاصل المقدسي المالكي الماضي أبوه وجده ويعرف كأبيه بابن خليفة وهو لقب جده عبد الرحمن . ولد في سابع رمضات سنة إحدى وخمسين وتماعاته ببيت المقدس وحفظ القرآن والرسالة و بعض المختصر وجود القرآن على أبيه وبعضه على عبد الكريم بن أبي الوفا واشتغل في النحو وغيره على عبد الوهاب الانصاري وأبي العزم الحلاوي في آخرين ، وحج مر تين ودخل الشام غير مرة والقاهرة في حياة أبيه ثم بعده في سنة تسعين ولقيني حينئذ فسمع مني المسلسل وبقر اءة غيره مجلساً من الشفا بل قرأ هو في البخاري وحضر تقرير بعض الدروس وذكرلي أنه سمع قبل ذلك على الجمال بن جماعة والشمسين القلقشندي وأبن الموقت وغيرهم وأفادني تحقيق وفاة أبيه واستقر بعده في امامة جامع المفارية بالمسجد الاقصى ومشيخة المدرسة السلامية وغير ذلك ورجع .

۲۷۶ (علا) بن مجد بن عبد الرحمن بن بوسف الشمس أبو الفضل بن الشمس أبى عبد الله الجوهرى بلداً الشافعي الاحمدي نزيل القاهرة والهاضي أبوه والآتي ولده محمد ويعرف كسلفه بابن بطالة . ممن حفظ القرآن والتنبيه واشتغل اوحج مرادا وجاور وابتني الزاوية الشهيرة بقنطرة الموسكي وقرر مدرسها البرهان الابناسي الصغير وجعل بها فقراء ثم بطلذلك وكان مكرما للواهدين . مات في سابع رمضان سنة احدى وثلاثين وقد قارب الحسين و دفن بالمقام الاحمدي رحمه الله وايانا . محديق محدى عبد بن عبد بن عبد الرحميم بن عبد الرحميم بن عبد أبى بكر بن صديق الكال أبو الفضل بن المدين أبي الخير بن التاج أبي اليسر القاهرى الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الطرابلسي . ولد بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن وكتماً أبوه وجده ويعرف بابن الطرابلسي . ولد بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن وكتماً

وعرض على جماعة واشتغل قليلاو آجاز له باستدعاء الزين رضوان مؤرخ برمضان سنة سبع و ثلاثين جماعة منهم البدر حسين البوصيرى والجمال عبد الله بن عمر بن جماعة و أخته سارة و ناصر الدين الفاقوسي والتاج الشرابيشي والبدر بن دوق وشيخنا ولا أستبعد أن يكون سمع منه في آخرين . و ناب في القضاء واستقل بجهات أبيه بعده كتدريس العاشورية والازكوجية ، وحج مع الرجبية وغيرها وكان ذا ذوق و نظم . مات بعد تو عك مدة طويلة بالفالج و كوه في ليلة الحنيس تاسع عشر ربيع الاول سنة تسع و ثمانين وصلى عليه من الغد ثم دفن بتربة الصوفية المكبري وسمعت أنه تاب وأناب رحمه الله وعفا عنه .

۲۷٦ (ع) بن مجد بن عبد الرزاق بن مسلم التاج بن البدر القرشى البالسى المصرى الشافعي الماضى أبوه ويعرف كهو بابن مسلم . ممن استنابه زكريا بنواحي قناطر السباع وبلغني أنه ينظم .

السيدحسن بن عجلان بها ، مات بها في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين أرخه ابن فهد السيدحسن بن عجلان بها ، مات بها في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين أرخه ابن فهد ٢٧٨ (عد) بن عد بن عبد السلام بن عمد بن روزبة فتح الدين أبو الفتح بن التقي الكازروني الاصل المدنى الشافعي والد الشمس محمد الآتي ويعرف بابن تقي لقب أبيه الماضي . ولد في سنة ثلاث عشرة و ثما ثما ته بطيبة و نشأ بها لحفظ القرآن وكتبا وأخذ عن قريبه الجال الكازروني في الفقه والعربية وغيرهاوعن أبي السعادات بن ظهيرة و المنهاج الأصلى بحثا ووصفه بالعلامة وأثني عليه وأنه تشرف بحضوره واستضاء بنوره وحضر .هو في الثالثة على الزين المراغي بعض الصحيح ثم سمع على ولديه أبي الفتح وأبي الفرج بل قرأ على أولهما البخاري في الصحيح ثم سمع على ولديه أبي الفتح وأبي الفرج بل قرأ على أولهما البخاري والمناوي وجهاعة وبرع في الفقه والعربية وغيرهما وتصدى للاقراء فانتفع به الطلبة واختص بالشهاب الابشيطي بلقرأ عليه كثيراً . مات في سادس عشري رمضان واختص بالشهاب الابشيطي بلقرأ عليه كثيراً . مات في سادس عشري رمضان سنة سبع وسبعين بعد أن أصابه طرف فالح من أول السنة رحمه الله وإيانا .

۲۷۹ (عبد) بن عبد بن عبد السلام بن موسى بن عبدالله العز والحبوالشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله بن الزين والعز المغربي الصنهاجي الاصل المنوفي ثم القاهري الشافعي والد أحمد الماضي ويعرف بالعز بن عبدالسلام قدم جدجده عبد الله من المغرب فقطن الخربة من عمل منوف ثم انتقل ابنه الى منوف فقطنها وخطب هو وابنه وحفيده بتلك الناحية وبها ولد العز وذلك في سنة خمس

وسبعين وسبعائة تقريباوقرأ فيها القرآن والتنبيه وألفية ابن ملك والمنهاج الاصليء وقدمالقاهرة بعد بلوغه فعرض على الابناسي وابن الملقن والبلقيني والقويسني وأجازوه، وتفقه بالا بناسي والبيجوري والبهاء أبي الفتح البلقيني بلحضر دروس السراجالبلقيني وكانشيخنا يحكي أنهرآه يبحث فيمجلسه وكذاأخذعن ولده الجلال وأذنله في الافتاء والتدريس في سنة ست و ثما تمائة ومن قبله أذن له الابناسي وكتبله إجازةطنانة أثبتهافي المعجم وأخذالفر ائضعن الشمس الغراقي وغيره والمنهاج الاصلي عن النور بن قبيلة البكري وعلوم الحديث لابن الصلاح عن الجمال بن الشرائحي حين قدومه القاهرة وبحث في النحو على المحب بن هشام وعمر الخولاني وسمع على البلقيني وابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيشمي والابناسي والجوهري وابن الفصيح وألقاضي ناصر الدين الحنبليفي آخرين ؛ودخل دمياط واسكندرية وغيرها وما تيسر له الحج في حياته فحج عنه بعد مماته بايصاء منه وناب في القضاء في سنة خمس عشرة عن شيخه الجلال بعد أن خطبه له مدة سنين وهو يأبي بل سأل والده في إلزامهاياه بذلك فأجاب، واستمر ينوب لمن بعده حتى صار من أجل النواب لايقدم شيخنا عليه منهم كبير أحـد بل لم يشرك القاياتي في أيام قضائه معه في الصالحية غيره وأكثر من التعايين عليه لكو نهكان خبره حين جلوسه أعنى القاياتي عنده شاهداً بجامم الصالح بل سمعت أن العز توجه مع القاياتي حتى أجلسه بمجلس كحت الربع مع الشهود الحكونه لم يقبل عمن ولى حيائذ فاما عاد شيخنا امتنع من ولايته فيها إجابة لسؤال العز عبد السلام البغدادي له في ذلك في أبيات نظمها أثبتها في الجواهر لـكونه لم يرع حق شيخنا بترك القبول واقتصر شيخنا في الصالحية على الشهاب السيرجي وقال للمنز عين لك مجلساً تختاره فامتنع وصمم بحيث أعاد السؤال له مع نقيبه وغيره فلم يجب الى أن توفى شيخنا وكذا امتنع من النيابة عن المناوي لتوهم دس شيء عليه فيما يتعلق بالاحكام ، واشتهر بمعرفة الفقه ومزيد استحضاره وقصد بالفتاوي والمداومة على التلاوة في الليل مع النقة والامانة والتعفف والتحرى في قضأته وعدم المحاباة حتىأن الظاهر جقمق لما سأله بعــد كشفه مع المحيوي الطوخي عن كائنة البقاعي التي رمي فيها عــلي جيرانه بالنشاب ماذا يجب عليه قال التعزير ولم يتحول عن ذلك كرفيقه فحمد عدم مداهنته بل شافهه لما أمره بالسكوت حين تكلم في عقد مجلس بسبب نقضحكم العلاء بن اقبرس في واقعة بقوله كيف أسكت ولي ستون سنة أخدم العلم ، ولم يتعرض لهوعينه بعد لقضاء حلب وبلغ المز ذلك فاختفي الى أن استقر غيره وأعطاه مرتباً على الجوالى بسفارة الجال ناظر الخاص من غير سؤال له الكونه كان علم تصميمه في الحق وثبوته عليه فيما احتاج آليه فيه من القضايا ولم يجب وعظم عنده وأكثر من النبوت عنده في تعلقاته وحكى التاج الاخميمي عنه مشاهدة أنه حضر مجلس الحب بن الاشقر كاتب السر لسماع دعوى في قضية واحتيج فيها الى البينة فشهد الحب عنده فقال له مثلك مايشهد في هذه القضية مفهما له عدم قبوله فكف عن الشهادة ، وكذا حكى بعض الثقات أنه شاهده وقد وضع له شخص بين يديه ثلاثين ديناراً ذهباً بسبب اثبات شيء ظهر له فيه فزيره وكاد أن يعزره ، ولشريف أوصافه ظهرت بركته في بعض مسه ببعض المسكر وه فابتلى بالجذام أتم ابتلاء بحيث علم من نفسه ذلك وترامى عليه بعد وقرأت عليه بعض الاجزاء وخطبناه مرادا للاسماع في المجالس العامة أما وافق معتذرا بكثرة الارافة . مات بعد عصر يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر معتذرا بكثرة الارافة . مات بعد عصر يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر مسنة خمس وستين وقد زاد على التسعين ممتعاً بحواسه وقو ته ودفن من الغد بالتربة المرجوشية بعد أرف صلى عليه تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل تقدمهم الامين الاقصرائي رحمه الله وايانا .

٣٨٠ (على) بن محمد بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن أبى بكر المنتصر أبو عبدالله بن الامير أبى عبد الله بن أبى فارس بن أبى العباس الهنتانى الحفصى الماضى أبوه وجده ملك المغرب بعد جده فى ذى الحجة سنة سبح و ثلاثين فلم يتهن فى أيام ملك الطول مرضه وكثرة الفتن سيا مع قعير مدته فانه مات فى يوم الخيس حادى عشرى صفر سنة ثمان و ثلاثين بتونس واستقر بعده شقيقه عثمان الماضى . ذكره شيخنا فى انبائه وخالف غيره فعل سنة وفاته سنة تسع وثلاثين وكانه أشبه وسمى جده عثمان وهو غلط ولقبه بالمصور وقال : ملك تونس وبلاد إفريقية . وسمى جده عثمان وهو غلط ولقبه بالمصور وقال : ملك تونس وبلاد إفريقية . ١٨١ (محمد) بن عبد العزيز بن عبد الله ناصر الدين . ولد سنة ستين وسبعاثة أو كوها و تعانى الكتابة وولى التوقيع و باشر فى الحيش و صحب حمزة أخاكات السر . وكان جميل الوجه وسيا محباً فى الرياسة لكنه لم يرزق من الحظ الا بالصورة . ومات مقلا فى صفر سنة اثنتين . ذكره شيخنا فى إنبائه .

۲۸۲ (محمد) بن مجد بن عبد العزيز الرضى أبو البقاء بن البدر بن العز الوكيل جده ويعرف الجدد بالفار . ولد حفظ العمدة وأدبعى النووى ومنهاجه مع مختصر أبى شجاع وألفية ابن ملك مع الجرومية وحدود الأبدى وعرضها على في

جملة الجاعة بل قرأ على جميع العمدة والاربعين ولازمني فى التفهيم وكذا لازم عبد الحق السنباطي ثم ترك و حج فى سنة ثلاث و تسعين و جار روكان يتسبب هناك بباب السلام ٢٨٣ ( عبد ) بن محمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج ناصر الدين المدعو أمير الحاج حفيد الفخر صاحب الفخرية . استقر فى نقابة الجيش و التكلم على المدرسة وأوقافها بعد ابن عم أبيه احمد بن الناصري محمد بن أبى الفرج فى سنة اثنتين و ثهانين بعد ابن عم أبيه احمد بن الناصري محمد بن أبى الفرج فى سنة اثنتين و ثهانين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشر فى موسى بن شاهين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشر فى موسى بن شاهين الشجاعى بن الترجمان عن نقابة الجيش \* ثم لم يلبث أن أعيد لها واستمر الى الآن ، وحج فى موسم سنة ثمان و تسعين .

١٨٤ (١٤) من محد بن عبد الغنى الشمس المرجى القاهرى الشافعى و يعرف بالمرجى . نشأ فحفظ القرآن وكتباً واشتغل بالفقه وغيره ولازم العبادى والبحكرى وآخرين وسمع على القول المرتقى فى ترجمة البيهق من تأليفي مع ختم الدلائل النبوية للبيهق ولازمنى فى غير ذلك بل سمع بقراءتى على البدر النسابة و الجلال بن الملقن والشهاب الحجارى وأم هانى الهو رينية وآخرين ، وجلس مع الشهود رفيقاً للزين عبد اللطيف الشارمساحى ثم غيره الى آخر وقت وكتب بخطه الكثير وأذن له فى الاقراء فأقرأ فليلا الوحج فى سنة حمس وثمانين وجاور فى التى تليها ، وكان متديناً كثير الوسواس والتحرى مع بعض دعونة وخفة ورغبة فى أسماب التحصيل بحيث أنه جلس فى باب السلام مع الشهود أيضا وسافر لجدة وكان معه عبد يستقى هناك ، مات بالقاهرة فى صفر سنة ثمان وثمانين ولم يبلغ وكان معه عبد يستقى هناك ، مات بالقاهرة فى صفر سنة ثمان وثمانين ولم يبلغ الحسين فيها ظرن رحمه الله وإيانا

مه (محمد) بن مجد بن عبد الغنى بن نقيب القصر المعروف بابن شفتر ووالد أمير حاج القارىء بالنعيان . مات في المحرم سنة .

۲۸۲ (كل) بن محمد بن عبد الغنى التاجر أبو الفتح بن الشمس بن كرسون . أصيب فى سنة سبع و تسعين وهو قادم من القاهرة الى جدة براً وبحراً بموت جمع من بنيه وعياله ثم وهو متوجه من جدة الى الهند بغرق ماله وعياله وسلم هو وولد له صغير ، وعاد بعد الى القاهرة ثم قدم منها فى أثناء التى تليها وسافر من جدة الى بربرة فى أو أخرها ومعه البدر الجناجى (١) ثم عادفى ربيع الثانى من التى تليها فباع ماكان معه من الحب بأربعين الطنم فها دون ذلك ثم وصل مكة فى جهادى الأولى فمكث أياماً ثم رجع فى البحر الى القاهرة أخلف الله عليه .

(١) بجيمين أولهما مفتوحة بينهما نون خفيفة من الغربية ، كاسيأتي.

۱۸۷ (عد) بن عهد بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث زين الدين ابن البدر بن المحيوى البكرى المصرى المالكى الماضى أبو هوجده وجدا بيه و يعرف كهم بابن عبد الوارث ، عرض على المختصر و تنقيح القرافى و الفية النحو سنة أربع و ثمانين ، ١٨٨ (عمد) بن عهد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلى ثم الدمشقى و يعرف بابن الفخر ، كان خيراً فى عدول دمشق ، مات فى شعبان سنة احدى عشرة ، ذكره شيخنا فى انبائه ،

٢٨٩ (عد) بن محمد بن عبد القادر بن عد بن عبد القادر بن عمان سعبدالرحمن الكال بن البدرالجعفري المقدسي النابلسي الحنبلي الماضي أبوه . ولد بنابلس ونشأبها فحفظ القرآن والوجيز وغيره وعرض على العز الكنانى واشتغل على أبيه ثم بدمشق وغيرها على التقى بن فندس وغيره، وقدم القاهر ة فأخذعن العز الكناني وقرأ عليه كثيراً من كتب الحديث وغبرها وطلب قليلا ولازمني حتى قرأالقول البديع وغيره من تصانيفي وغيرها وكتب عني في الاملاء بل استملي على في بعض الأوقات وناب عن المز ومن بعده وكذا ناب بدمشق بل ولىقضاء بلده استقلالاتم قضاء بيت المقدس وغيرها ولم تحمد سيرته ونسب اليه مزيد الرشا مع خبرته بالاحكام وتميزه في الصناعة وفي القضابل ومشاركته ومزيدتو دده وكرم أصله . مات في إحدى الجماديين سنة تسعو عمانين باسكندرية غريبار حمه الله وعماعنه. ٢٩٠ (محمد) بن مجد بن عبد القادر الغزى المقرى الشافعي ويعرف بالقادري . لقيه الشمس العذول بمكة في مجاورتهما بها سنة اثنتين وثمانين وروى له عن الشهاب أحمد بن أحمد التو نسى نزيل غزة وأرخ أخذه عنه في جمادي الثانية سنة ستين وأنه أخذ عن عبدالرحمن بن أبي الحسن على التلمساني بن البناء في سنة احدى وعشرين وثهانها له وصاحب الترجمة ممن قرأ على الشمس بن النجار الدمشقي للثلاثةعشر في رمضان سنة ستين أيضا بقراءته على الزين ظاهرفي سنة احدى عشرة بدمشق وعمر مائة وعشر بن سنة وأخذ عن التقي بن الصائغ كما قالهما تلميذه.

المكى أخو يحيى الآتى ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى سنة ثلاث وعشرين المكى أخو يحيى الآتى ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى سنة ثلاث وعشرين بحكة وحضر على ابن الجزرى فى سنة مولده أحاسن المن فى الخلق الحسن والخلق الحسن له ثم سمع عليه فى سنة ثمان وعشرين المصعدالاحمد فى ختم مسند الامام أحمد له أيضاً ؛ وسافر الى القاهرة وغيرها كالهند وهرموز وفون اليه بها القضاء فى الحسكم بقتل من استنع حكامها عن قتله . مات فى شو ال

سنة تمان وتسعين بمكة عفا الله عنه .

٢٩٢ (عد) بن عهد بن عبد الـ كريم بن عمد بن أحمد بن عطية بن ظهير ذأبو المين ابن الطويل القرشي المحلى وأمهست الاهل ابنة عبدالكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة . ولد بمكة ونشأ بها وسمع من المراغى وابن الجزرى وطائفة وأجاز له في سنة خمس وتُعاتمائة ابن صديق والعراقي والهيشمي وآخرون ؛ وناب في القضاء بجدة عن ابن عمه أبي السعادات . ومات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وثلاثين . ٢٩٣ (عد) بن الجمال أبي المكارم محمد بن الشرف أبي القسم عبد المكريم الملقب بالرافعي ابن أبي السعادات محمدالقرشي المكي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ، وأمه ابنة عم أبيه . أحضره أبوه على في سنة ست وتمانين بمكة تم عرض على في سنة سمع و تسعين الاربعين و الجرومية وسمع على فيها بورك فيه كأبيه ٢٩٤ (مجد) بن مجد بن عبد اللطيف بن احمد بن محمود بن أبي الفتح الشرف أبو الطاهر بن العز أبي المين الربعي التكريتي ثم السكندري انقاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن الكويك . ولد في ذي القعدة سنة سمم و ثلاثين وسمعهائة بالقاهرة ، وأجاز له في سنة مولده المزى والذهبي والبرزالي وزينب ابنة الكال وعلى بن العز عمر وعلى بن عبد المؤمن بن عبد وابراهيم بن القريشة وأبهِ عمر ابن المرابط وخلق وأحضر على ابراهيم بن على القطبي وأحمه على أبى نعيم الاسعردي والميدومي وأبى الفرج بن عبد الهادي ويوسف بن جبريل الموقع والقاضي عز الدين بن جماعة وأبى الحرم القلانسي وكذا أحمد بن كشتغدي على مايحرر ، وعمرحتي تفرد بالرواية عن أكثر شيوخه ، وخرج له شيخنامشيخة بالاجازة وعوالي بالسماع والاجازة وأكثر الناس عنه وتنافسوا ف الأخذ عنه وحبب اليه السماع لانقطاعه في منزله وقرأ عليه شيخنا جملة وكذا أكثر عنه الزين رضوان وفيمن روى عنه الآن أعى سنة ست و تسعين حماعة كحفيد شيخنا الشهاب العقبي وابن الشهاب البوصيري . ذكره شيخنا في معجمه وقال أنه نشأ في عز وسعادة ولازم العز بن جماعة وباشر له عدة جهات في الارقاف وغمرها مع النزاهة والتعقف ومما حضره على الميدومي في الرابعة المساسل وكذا مرس مسموعاته على الفرج بن عبد الهادى وأبى الحرم القلانسي صحيح مسل وعلى ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القسم التو أسي وعبد العزيز من عبد القادر بن أبي الدر الربعي وأخمد ابن الحافظ الشرف الدمياطي ملفقاً اسمن لافي داود وعلى أبي الفتوح يوسف بن محمد الدلاصي الشفا وعلى الرهيم ومحمد وفاطعة بني

الفيومى مشيخة الرازى وعليهم وابرهيم القطبى والبدر الفارقى سداسيات الرازى وعلى العزبن جماعة حضوراً جزء ابن الطلاية وعلى أبى نعيم الاسعر دى والقطبى جزء ابن عرفة وجزء البطاقة الى غيرها، وممن سمع عليه الشفا المقريزى وذكره في عقوده وقال أنه نشأ في عز وسعادة وهو من أخص جيراننا وأعز معارفنا وأصحابنا مات في خامس عشرى ذى القعدة سنة احدى وعشرين ونزل أهسل مصر والقاهرة بموته درجة ولم يبق بهما بعده من يروى عن ما عدا العزبن جماعة من مشايخه لا بالسماع ولا بالاجازة بل ولا في الدنيا من يروى عن أكثر شيوخه وهو ممن أجاز لمدركي حياته رحمه الله وإيانا .

٣٩٥ (محمد) السراج أبو الطيب بن الكويك أخو الذي قبله وهو أصغرهما ذكره شيخنافي معجمه فقال اسمع على الميدومي والعزبن جماعة وغيرهماسمعت منه المسلسل. ومات في وسط سنة سبع و تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله. ٢٩٦ (محمد) بن محمد بن عبد اللطيف بن احمد البدر أبو الفضل بن الشمس المحلى الاصل القاهرى الحنفي الماضي أبوه سبط الشهاب الحسيني فأمه ابنته وأمها ابنة الشمس البوصيري وهو بكنيته أشهر . ولد في ثالث عشري شو السنة ثلاث وثلاثين وثمانهائة بالحسينية ثم تحول مع أبويه الى الشرابشية بالقرب من جامع الأقر فسكنها وحفظ القرآن والعمدة والنخبة لشيخنا والكنز وألفية ابن ملك ، وعرض فيسنة أربع وأربعين فما بمدها على خلق كسعد الدين بن الديري والأمين الاقصرائي والزين عبادة والعلاء القلةشندي في آخرين ممن أجاز ولازم ثانيهما أتم ملازمة في الفقهوالاصلين والتفسير والعربية وغيرها وكذا لازم الزين قاسما في كثير وفي الفقه واصولهوغيرهما ابن عبيدالله وسيف الدين وعنهأخذ في التفسير أيضا وفىالفقه خاصة ابن الديري والعضدي الصيراي والعزعبد السلاماليغدادي وفي العربية الشمني واحمد الخواص وفيأصول الدين الشرواني والعلاءالحصني وعنمه أخذ في المنطق وعن السيد الحنغي شيخ الجوهرية وأبي الجود الفرائض وسمع جملة من دروس ابن الهمام وابن قديد ولازم التقي الحصني في أصول الدين والمنطق والمعماني والبيان والنحو والصرف وجود في القرآن على الزين جعفروتلقن من الشيخ مدين وأذناله في اقراءكتب الاصول والفروع الاقصر أبي وشهدله بعلمه بكال استعداده وتو قدفطنته وسلامة سليقته وجو دة فضيلته وكان قد اختص به ولازم خدمته ومرافقته له بحيث عرف به ومما قرأه عليه البخاري وسمع على شيخنا المحدث الفاصل للرامهرمزي والمحامليات وعلى الشمس البالسي

غالب الترمذي وكذا على الجلال بن الملقن في آخرين ، وحج غير مرة وجاور مرتين احداهاسنة والأخرى أشهرا وسمع هناك على التتي بن فهد وأخذ عن ابي البقاء بن الضياء ، وزار بيت المقدس والخليل وأخذ فيه عن البرهان الانصارى وباشرديوان الاميرأزبك الظاهري فنمي وكثرت جهاته ودكب الخيول النفيسة وتضاخم جداً ثم تحرك له الامير وأخذ منه جملة ولولا الامين لزاد ومن ثم لزم الأنجاع عنه وعن غيره الا نادراً مع إجراء الامير عليه حامكيته فيما قاله لى بل أضاف اليه فيما بلغني خزن المكتب التي حبسها بالجامع الازبكي وقنع بماتأخر مع اظهاره التقشف ومشيمه أو ركوبه الحمار وإقباله على أسباب الطاعات من حج وزيارة ومباشرة لجهاته كالطلب بالصرغتمشية ونحوه وربما توجه لتغري بردي القادري لاقرائه بل أقرأ غيره من الطلبة ومسه من يشبك من مهدى الدوادار الكبير بسبب معارضته المغربي القلجاني القائم في إعادة الكنيسة بعض المكروه وغضب شيخه الأقصر أنى وكان في المجلس وقام فلم يلتفت له. وقد كثر اجتماعه بي واستجازني وسأل في قراءة شيء وأخبرني بأنه كتب على خطبة المنار لابن فرشتا شرحاً وكذا شرح غاية تهديب الكلام في تحرير المنطق والكلام التي عملها التفتاز أني لولده، وهو عامد يابس وفي نفسه بقر أبن الأحو الأشياء وعلى كل حال فهو أحسن حالامن أيام الامير. وقد تعلل مدة ثم مات في صفر سنة ست و تسعين رحمه الله و إيانا. ٢٩٧ (عد) بن محمد بن عبد اللطيف بن اسحق بن أحمد بن اسحق بن ابرهيم الولوى أبو البقاء بن الضياء بن الصدر بن النجم الأموى المحلى المولد ثم السنباطي مم القاهري المالكي سبط الموفق القابسي أحد من يقصد ضريحه بالزيارة في المحلة ويعرف بقاضي سنباط. ولد في سنة سبعو تمانين وسبعمائة في المحلة السكبري ونشأ بها فقرأ القرآن والموطأ وعرضه على السراجين البلقيني وابن الملقن في سنة سبع وتسعين وأجازاله وكذاحفظ العمدةفي الفروع للشرف البغدادي وألفية ابن مالك وغيرها وعرضها أيضاً في سنة اثنتين وثمانمانة ؛ وأخذ الفقه بالمحلة عن السراج عمر الطريني وبالقاهرة عن ابن عمه العز مجد بن عبد السلام الاموى والقاضيين الجال الاقفيسي والبساطي والنحوعن الشهابين المغراوي والعجيمي الحنبلي ويحيى المغربي وحضر عند العلاء البخاري وتوجه فيمن توجه لدمياط من أجله وكذا قرأ على الشمس البوصيري لما شاع أن من قرأعليه دخل الجنة وسمع صحيح البخاري بفوت على ابن أبى المجـد والختم منه على التنوخي والحافظين العراقي والهيشمي وكذا سمع على الغادي والشرف بن الكويك والولى العراقي وشيخنا وأكثر من (٨ - تاسع الضوء)

ملازمته لاسيا في رمضان غالباً . ولم يزل يدأب في الاشتغال حتى أذن له الجال الاقفهمي في التدريس والافتاء بما يراه مسطوراً لاهل المذهب وذلك في سنة تسع وتماعائة وناب فيها في القضاء بسنباط وغيرهاءن الجلال البلقيني ثم بالقاهرة عن قاضي مذهبه الشمس المدني واستمر ينوب لمن بعدها ، وحج في سنة السم عشرة مع شيخه الاقفهسي وجرت له محنة بسبب أبي زوجته الصدر بن العجمي فانه لما فقد وأشيع أنه وصل كتابهوقرأه صاحب الترجمة وذلك في أواخررجب سنة ثلاث وعشرين طلب وسئل فاعترف بقراءة الكتاب فالتمس منه إحضاره فذكر أنهرماه في البِّر ففضب السلطان منه وأهانه بالضرب تحت رجليه ثم اعتقل في البرج أياماً الى أن شفع فيه الشهاب الاذرعي الامام ؛ وولى قضاء اسكندرية في سنة تسع وأربعين عوضا عن الشهاب التلمساني وعين لقضاء القاهرة غيرمرة فلم ينم الابمدوفاة البدرين التنسي فباشره بعفة ونزاهة وتواضع وأمانة ، واستمر حتى مات غير أنه انفصل في رجب من سنة ست وخمسين ثم أعيد بعد يومين. ولما التمسمنه البقاعي الحكم بصحة التزام مطلقته ابنة النور البوشي وهوأنه متي تحركت لطلب ولدها المرضع منه أوالتمست نظره كان عليها خمسائة دينارأو نحو ذلك صمم على الامتناع لملمه بقوله عليه الله بينه «من فرق بين و الدة و ولدها فرق الله بينه وبين أحبته » فحمدالمسلمون ولومن في فلبه أدنى رحمة امتناع القاضي وأخذ الغريم من ثم في إطلاق لسانه وقلمه جرياً على عوائده فيمن تخالفه من مقاصده وكذا أحضروا الى بابه أبا الخيربن النحاس في أيام محنته وادعى عليه عند بعض نوابه فصمم في شأنه ولم يمكن من قتله ولكن ببابه عزر الشمس الديسطي المالكي وبالغ ابن الرهوني في أمره ، وقد حدث ودرس وأفتى سمم منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان فقيهاً فاضلا مستمراً لحفظ الموطأ الى آخروقت ، متو اضعاً خيراً لين الجانب متودداً بالكلام ونحوه متثبتاً في الدماء لايزال متوعكاً كثير الرمد مع مزيد التقلل ووجود من يكلفه وقد رأيته بعد موته بمدة في المنام ولاوجع بعينيه في منام حسن أثبته في موضع آخر ، وهو من قدماء أصحاب الجــد أبي الام. وله نظم حسن فمنه من أول قصيدة عملها حين حج :

یا حجرة المختار خیر الوری محمد الهسادی سواء السبیل لعل قبل الموت أنی أری ضریحه السامی و أشنی الغلیل مات فی یوم الحمی ستاسع رجب سنة إحدی و ستین و صلی علیه من الغد تجاه مصلی باب النصر و دفن بتر بة بنی العجمی أصهاره و ما و افق أو لا ده اله با درة بتح پیز در حمه الله و إیا نا

٢٩٨ (عد) بن محمد بن عبد اللطيف البدر أبو السعادات المحلى الشافعي سبط العسقـــلاني ويعرف بابن دبوس وهو قريب مجد بن علي بن أبي بكر بن موسى الماضي. اشتغل بالفقه والنحو يسيراً ، وناب في قضاء بلده قانعاً منه بالاسم وقرأ في البخاري على وعلى الديمي وآخرين ، وكتب بخطه وصار له به وبشيء من متعلقاته بعض المام وتطفل في كل عام بقراءته عند جماعة كالزين بن مزهر وكان يلبسه في الختم جندة بل كان يقرأ على العامة في الازهر ، وقد حج في سمنة سبع وثمانين ورجع فلم يلبث ان مات ببلده في جمادي الاولى من التي بعدها وقد قارب الخمسين فيما أحسب رحمه الله.

٢٩٩ (عبد) بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم بن عربشاه أخوالشهاب احمدالماضي. كان ممن اشتغل بالمربية والفقه وغـيرهما وفضل ثم عرض له بعض خلل فسكانت تصدرمنه أشياء غيرلائقة اكنها ظريفة بحيث يعد من عقلاء المجانين ومسأخوه يسبب بعضها من الظاهر ماكان سبباً لموته فانه طلع معه اليه ومعه زناد واسمسه باللغة التركية جقمق فقدح به بحضرته فحقد ذلك على أخيه لتوهمهأنه بمواطأته والرجلأعقلوأحشم . ماتسنةاثنتين وستين.وقد رأيت صاحب الترجمةوسمعت من ظرائفه وحكى لنا من ماجرياته مع ابن قاضي شهبة لطيفة رحمه الله.

- ٣٠ (عد) بن عهد بن عبد الله بن أبرهيم الشمس بن الشمس المسوفي الاصل المدنى المالكي الماضي أبوه. ولد في أول ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثمانهائة بالمدينة وحفظ بها القرآن والرسالة الفرعية والجرومية وألفية النحو وغيرها ، وعرض وأشتغل يسيراً وفضل ونظم . وسافرالي الشام وحلب وماردين الي الرها ثم رجع ومات بها في جمادي الاولى سنة خمس وثمانين في حياة أبيه عوضهماالله الجنة ، ومن نظمه مماكتبه لي أبوه بخطه وأنشده بحضرتي مر - لفظه :

بحاه النبي المصطفى أتوسل الى الله فيما أبتغي وأؤمل وأقصد باب الهاشمي مجد وفي كل حاجاتي عليه أعول فعنه مدى مادمت لأأتحول فيدوم ذاك الضيم عنى وينقل ملاذي عياذي من به أتو سل بها من ضلالي إنني متعطل

حللت حمى من لايضام نزيله اذا مسنى ضيم أنوه باسمه أقول احبيبي يامجد سيدى غسى نفحة ياسيدا لخلق أهتدي

في أبيات أوردتها في المدنيين .

٣٠١ (محد) بن عمد بن عبد الله بن ابرهيم الخواجا أبو الفتح بن حمام الدمشقي

الاصل المكي · سمع على الشوائطي الشفا ، وكان تاجراً سفاراً الى الهند خيراً وصولا حسن العشرة . ومات عكم في يوم الاربعاء ثاني عشر جمادي الاولى سنة خمس وسبعين بمكة . أرخه ابن فهد . (محمد) بن مجد بن عبدالله بن احمدالشمس الشهير والده بالصغير بالتصغير طبيب مشهور مضى في ابن احمد بن عبدالله بن احمد. ٣٠٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن احمد ناصر الدين أبو اليمن بن الشمس أبي عبد الله بن الجمال بن الشهاب الزفتاوي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وابنه احمد . ولد فيما قرأته بخط ولده في سنة خمس وثبانين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ ما فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض في سنة ثهانهائة فما بعدها على ابن الملقن والابناسي والشمس بن المسكين المالكي وعمد ابن احمد السعودي الحنفي وأجازوه في آخرين ممن لم يجز كالبلقيني والصدر المناوى وصمع على المجـد اسماعيل الحنني والتاج بن الفصيح والحافظين المراقي والهيئمي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخرون، واشتغل في الفقه على الشمس والمجد البرماويين والولى العراقي والعز عبد العزيز البلقيني والشرف السبكي والشمس الحسباني والفخر البرماوي ولازمه جداً ولكنه لم ينجب وناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وتميز في صناعته وتصدى لذلك وكان سمحاً فيه وجيها ، وجلس بالقبة الصالحية في أيام شيخنا وقتاً وأضيف اليه عدة بلاد بل ولى قضاء اسكندرية مرة دوضاً عن الجمال بن الدماميني وأم بتمرباي رأس نوبة النوب وقبله بالبدري المشير بالديار المصرية ، وحجمراراً وسافر الى حلب في سنة آمد صحبة شيخنا وحضر أماليه بها وغير ذلك بل وسمع على البرهان الحلبي أيضا وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه أشياء وكذا قرأ عليه البقاعي السنن الكبرى للنسائي وقدمه على السيد النمابة بعد أن كان يطلق لسانه فيه ويصفه بكل قبيح حتى أنه صنف فيه أشلاء المازعلي ابن الخماز . مات في ليلة الجمعة تاسع جمادي الأولى سنةست وسبعين بعد أن طال تعلله بالاسهال وغيره وقاسي شذة عسى يكفرعنه بسببها وصلي عليه من الغدبعدالجمعة بالازهرودفن بتربة أزلان خارج الباب الجديد عفاالله عنه ورحمه وإيانا. (محمد) بن محد بن عبد الله بن ابي بكر بن محد . تقدم فيمن جده أبو بكر بن عبد الله بن محد ٣٠٣ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن ابي بكر محيي الدين ابو زكريا بن الشمس الانصاري القليوبي الاصل القاهري الشافعي الشاذلي الماضي ابوه ويعرف بحجي الدبن القليوبي وجده بابن ابي موسى . ولد قبل القرن وحفظ القرآن والمنهاج

وكتباً وأخذ في الفقه والصوله والعربية وغيرها عن الشمس البرماوي وكذا اخذ عن البرهان البيجوري والولى العراقي في آخرين ولازم الاشتغال والتحصيل بالقاهرة وعكة فانه جاوربها في سنة أربع عشرة وسمع بها من الزين ابي بكر المراغي المسلسل والبردة وأربعي النووي وصحيح مسلم بفوت فيه وكذا سمع بالقاهرة المسلسل من لفظ الشرف بن الكويك وعليه بعض الشفا بل قرأعليه جميع المنهاج في سنة تماني عشرة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وخلق وأقرأ الطلبة في الفقه والعربية وغيرهما وتكسب بالشهادة وكتب بخطه أشياء بل أظنه جمع لنفسه شيئا ولكنه لم يكن بالمتقن أجاز لنا وكانت له حلقة بالكاملية و بالباسطية . مات بالبيمارستان المنصوري في اول ذي القعدة سنة اسنتين وستين بعد تعلله مدة رحمه الله وعفا عنه وقد اشترك مع اخوة له اربعة كل منهم اسمه عهل فر بماالتبس مايري لبعضهم من السماع في الطباق بهذا فاعلمه .

٣٠٤ (محمد) بدر الدين احد الاربعة اخوة الذين قبله - سمع من لفظ الكاو تاتي على الفوى في سنن الدارقطني سنة سبع عشرة ووصف بالفقيه الفاضل المقرىء . (مجد) بن مجد بن عبد الله بن جوارش . في مجد بن محمد بن اقوش . ٥٠٥ (محد) بن على عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضميدة بالمعجمة مصغر القطب أبو الخير الزبيدي بالضم البلقاوي الاصل الترملي الدمشقي الشَّافعي والد النجم أحمد الماضي ويعرف بالخيضري نسبة لجد أبيه . ولد في ليلة الأثنين منتصف رمضان سنة احدى وعشرين وتمانمائة ببيت لهيا من دمشق ونشأ يتيما في كفالة أمه وهي أخت التقي أبي بكر بن على الحريري الآني ولذا فارق سلفه الذين هم من عرب البلقا وانحاز لطائفة الفقهاء فقرأ القرآن عند الشموس الأذرعي وابن قيسون وابن النجار وصليبه على يديه الثراويح على العادة فيما ذكر وقال إنه حفظ التنبيه وألفية الحديث والنحو والملحة ومختصرابن الحاجب الاصلى وانه عرض التنبيه على قضاة مصر الا الحنفي في توجههم الي آمد سنة ست وثلاثين وقرأت بخطى في موضع آخر أنه عرض على كل من شيخنا والحب ابن نصر الله بدمشق حينئذ خطبة التنبيه والطهارة منه وسمع عليهماحينئذ وقال أنه حضر دروس التقي بن قاضي شهبة وأخذ عنه وقرأ في الفقه على المحيوي يحيي القبابي والبرهان بن المرحل البعلي والعلاء بن الصيرفي وعليه محث فيأصو لهأيضا قال وبه انتفعت لملازمتي له أكثر من غيره . واشتغل في النحو على الشمس محمد البصروي والعلاءالقابوني وطلب الحديث بنفسه فسمع من شيوخ بلدهوالقادمين

اليها وتدرب في ذلك بحافظ بلده ابن ناصر الدين فبه تخرج وتعانى الـكتابة على طريقته وانتفع عرافقة صاحبنا النجم بن فهدكشيراً ومن شيوخه ببلده وقدزاد عددهم على المائتين الزين بن الطحان وابن ناظر الصاحبة وعائشة ابنة ابن الشر أمحي. وارتحل الى بعلبك في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وقرأ بها على العلاء بن بردس والبرهان بن المرحل وغيرها ودخل القاهرة مرارا أولها في هذه السنة ثم في سنة خمس وأربعين ولازمشيخنا أتم ملازمة وأخذعنه جملة من تصانيفه وغيرها ومماقرأه عليه تعجيل المنقمة وتعليق التعليق والاصابة بعد أن كتبها بخطه وكان قد سلف الثناء عليه بين يديه من بعض من رآه من تلامذته وأنه لم يرفى حلقة ابن ناصر الدين أنبل ولا أفتح عينسا منه فكان ذلك مقتضياً لمزيد اقباله عليه والتفاته اليه والتنويه بذكره المقتصي لعلى فخره خصوصاً ولم يكن عنده إذذاك اشبه في الطلب منه هذا مع أنه كان كما أشرت اليه أولا قدلتي شيخناقبل بدمشق وسمع عليه وكتب بعض تصانيفه وقرأ بالقاهرة أيضا على المحب بن نصرالله والمقريزي وابن الفرات في آخرين.وحج في سنة ثلاث أول سنيه التي قدم فيهاالقاهرة وقرأ عُكَةُ عَلَى زَيْنُ البَّافِعِي وَغَيْرُهَا وَبِالْمُدَيِّنَةِ النَّبُويَّةِ عَلَى أَبِّي الْفَتْحَ المراغيوفيره وكذا زار بيت المقدس غير مرة وأخذ فيها عن الشهاب بن رسلان وقرأ على الجال بن جماعة والتقي ابي بكر القلقشندي ودخل دمياط وقرأ بها على الشمس ابن الفقيه حسن إلى غيرها من الاماكن واكثر. وأجاز له البرهان الحلبي الحافظ والقبابي والتدمري وآخرون ومع ذلك فلم يتميز في الطلب فضلا عن أعلى منه في الرتب من حفظ وضبط وغريب ومعيفة باصطلاح وشيء يذكر به بين العلماءغير أن له يقظة في الجملة وكـ تنابة يروج بها عند من لا يحسن او يحسن ممن يداري او يترجى والرجل بحمدالله حين كانموجوداً لم يكن يتحاشى عن الكلام في شيء ولا يتوقف لاجل تحرير أوتحقيق وقدأ نصف العز الكناني قاضي الحنابلة حين اجتماعه به والامر يحتاج الى منصف عارف دين . وقول شيخنا في انبائه بعد وصفه له الفاضل البارع انه سمع الكثير وكتب كثباً كثيرة وأجزاء وجدوحصل في مدة لطيفة شيئًا كثيرًا وخطه ملبح وفهمه جيد ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره كتاج الى تأويل في بعض الكامات وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على اطلاقه والدليل لعدم تمييزه أنه قرأ على أبن الفرات الأدب المفرد للبخادي باجازته من العز ابي عمر بن جماعة بسماعه له على ابيه البدر مع أن بالقاهرة حنئذغير واحد ممن سمعه على العزبن الكويك وغيرو احدممن سمعه

على الشرف أبي بكر بن جماعة بل كان خاله بمن سمعه عليه بسماعهما له على البدر فاعراضه عن هذا السهاع المتصل الى مافيه إجازة مع تفويته من مروى ابن الفرات ما انفردبه في سائر الأفاق عدم توفيق بل رأيته كتب سنده بالالفية عن ابن الفرات إجازة مشافهة عن العز بنجماعة اجازة إن لم يكن سماعاً أنابها أبي أنابها المؤلف وهذا عجيب فأبن الفرات انما روى عن ابن جماعة بالاجازة المكاتبةمارآه ولا سمع منه حرفاً وأماسهاع البدر لها من ناظمها فيحتاج الى تحقيق فلو رواها عن شيخنا ابن حجر أوغيره ممن سمعها على التنوخي بسماعه لها على ابن غانم بسهاعه على الناظم لاستراح من إجازة اخرى بل لورواها بالاجازة عن القبابي عن ابن الخباز عن الناظم لكان أعلى بدرجة وأغرب من هذاا نني رأيت بخطه المسلسل بالاولية فأسقط من السند أبا صلح المؤذن وكذا رأيت بخطه سنده بالبخاري وفيه عدة أوهام الى غير هذا مها لم أتشاغل به وقد استعار من شيخنا نسخته بالطبقات الوسطى لابن السبكي فجرد مابها من الحواشي المشتملة على تراجم مستقلة وزيادات في أثناء التراجم مما جردته أيضا في مجلد ثمضم ذلك لتصنيف له على الحروف لخص فيه طبقات ابن السبكي مع زوائد حصلها بالمطالعة من كـتب أمده شيخنا بهاكالموجود من تاريخ مصر للقطب الحلبي وتاريخ نيسابور للحاكم والذيل عليه لعبد الفافر وتاريخ بخارا لفنجار واصبهان وغير ذلكمما يفوق الوصف وسماه الامع الالمعية لاعيان الشافعية وكمذا جرد مالشيخنا من المناقشات مع ابن الجوزي في الموضوعات مما هو بهو امش نسخته وغيرها ثمضم ذلك لتلخيصه الاصل وسماه البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع ولخص أيضا الانساب لابي سعد بن السمعاني مع ضمه لذلك ماعند ابن الأثير والرشاطي وغيرها من الزيادات ونحوها وسماه آلا كتساب في تلخيص الانساب وماعلمته حرر واحداً منها واشتد حرصي على الوقوف عليها فما أمكن نعم رأيت أولهافي حياة شيخنا وانتقدت عليهاذ ذاك بهامشه شيئاوشافهته بعيدالتسعين بطلبها فأئلاله انماتركت توجهي لجمع الشافعيةمر اعاة لكم والافغير خافء نكما انى اذا نهضت اليه أعمله في زمن بسيرجداً فأجآب بأنه استماركتها ليستمدمنها في تحرير هاكتار يخ بغدادالخطيب وتاريخ غرناطة لابن الخطيب فتعجبت في نفسي من طلب تراجم الشافعية من ثانيهما وتألمت المكون هذين الكتابين كاناعندى أنتفع بهامن أوقاف سعيد السعداء فاحتال حتى وصلا اليه مع عدم انتفاعه بهما وقد فهرسه شيخنا بخطه لـ كمونه كان يرى ذلك أسهل من التقريض وبلغني أنه عتبه في عدم عزو ما استفاده منه اليه ووجل ذلك بخطه بظاهر ورقة سأله صاحب الترجمة فيها الاذن له بالافتاء والتــدريس. تضمن المنع من اجابته مع اظهار عتب زائد وتأثر شديد سيما حـين رآه ينقل عن المقريزي أشياء انما عمدة المقريزي فيها على شيخناوقال:

ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال ولو كانو اذوى رحم وقد رأيت بعد موته بخطه كراسين من هذا الكتاب فكان مما رأيته فيهما نكت الهميان قاله بالمثناة وفيمن نسب الى قنا من الصعيد ولدبقناة باثبات الهاء وفيمن نسب الجبرتي الجيزي والحصى الجهني أو حزامي بالكسر والتخفيف حزامي بالفتح والتشديد أو شكر بالمعجمة بالمهملة وفي ابن ماك باللام وانما هو بالكاف وقال في ابن أسدان الاستادار أعطاه مشيخة مدرسته وخطابتها وإمامتها وهو غلط إلا في الامامة وسمى جد النسائي بحراً وانما هو على بن سنان بن بحروجدالزواوي أحمد وانماهو نصر الله وتبع ابن السبكي فيذكر بعض من أورده صاحب طبقات الحنفية فيهم تبعاً للحاكم وكرر واحداً لـكون جده الاعلى سماه في أحد الموضعين تماماً وفي الآخر عامرا مع كون أحدها تحرف وآخر يمنياً لـ كو نه نسب في أحدها الحكمي وفي الآخر المصبري وأدخل في الكتاب جاعة بمن أخذعنهم أو رافقهم ليسوا من هذه الزمرة وترجم البقاعي بترجمة طويلة صدرها بصاحبنا الشيخ الامام العلامة المقرىءالمحدث النحوى الاصولى الفقيه وعمل فيمارأيته مخطه لشيوخه معجما مماه الرقم المعلم في تر تيب الشيوخ بالسماع والاجازة على حروف المعجم وماعلمت كيف عمل فكثيراً ما ارسل اسأله عن شيوخ بعضهم في العلم او عن ضبط وفاته أو نسبه او تحوذلك مما لاتتم الترجمة بدونه فلا يدرى وكأنه ان كان اكمله اقتصر فيه على نقل ماكتبه له النجم بن فهد في مسموعهم و محوه وكذا قيل انه جرد من فتح البارى لشيحنا أسئلةمع الاجوبة عنها غالبا يستروح الواقف عيلها حيث لم يتعب في استخلاصها سماه المنهل الجاري من فتح الباري بشرح البخاري ما علمته أكمله وسمعت فضلاء الطلبة يتحاكون شأنه فيهوشرع قديما فيي شرح الفية العراقي سماه صعود المراقي ولماكنت بدمشق أعلمني ناظر جيشها بأن النجم ابن قاضى عجلون لم يزل يردمايراه منه وسألني عن المفاضلة بينهما فسكت ثم اوقفني بعض المكيين ممن لقيه بدمشق منه على كراسة وورقتين وانه لم يصنف اذ ذاك غيرها وعليها خطه بالتبليغ له بالقراءة وأظنه كتب أزيد منها فالطلبة المتسارعون المتحوهين قد كانوا بالقاهرة يجتمعون عليه فيه وبلغني عن الكال ابن أبي الصفا توهين أمره فيه جداً سيما بعد استعارته شرحي من بعض الجماعة

1

١٠

\_}}

لش

إ سر

وصمعت البقاعي يقول انه أرسل يطلب منه الـكراريس التي كتبها عـلي شرح المصنف وآنه منعه إياها لكونه لايفهمها فأن كان ولابدفليجيءاقراءتهارجاء فهمه لها وهذا لا ينافيه وصفه له بعد ذلك حين كانبدمشق بالشيخ الحافظ قاضي القضاة كاتب السر وان كانت له مناقضات والسكوت أحمل وأكمل ولقد قصدته حين قدومه مرة للسلام عليه فسألني عن شرحي لها فأعلمته با كماله واقر أنه وكان بنيه حاضراً فأخذ يقول قد عمل القاضي عليها شرحاً فمادر لزبره واسكاته قائلا ما نسبة ما أعمله لما يصدر عن فلان ونحوهذا والظاهر انه قصد بذلك كني عن طلبه منه وان كان دأمه الثناء بحضرتي بل وفي مراسلته وغيرها كما شرحته في موضع آخرالي غيرها كالصفا بتحريرالشفا ومجمع العشاق على توضيح تنبيه الشيخ أبي أحجق ماعامتكيف عمل فيهما ومن تسمية ثانيهما يعلم الحال واللفظ المكرم بخصائص النبي عَلَيْكُ وقد صنف الناس فيهاكثيراً وأنسكر أن يكون وقف على مصنف الجلال البلقيني وهو عجيب وامام الكاملية والروض النضرفي حال الخضر استمد فيه من الإصابة لشيخنا بلرأيت شيخنار حمه الله أفرده بالتصنيف وكتستمنه ما ليس فيها وافتراض دفع الاعتراض رد فيه على من تعقب عليه في الروض من الممانيين واللواء المعلم في مو أطن الصلاة على النبي عَيْنِيكُ طالعته وأو ضحت أمره فيه و زهر الرياض في رد ماشنعه القاضي عياض على الامام الشافعي حيث أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير وتقويم الاسل في تفضيل اللبن على العسل وسبقه المجد صاحب القاموس لضده فله تنقيف الاسل في تفضيل العسل وبغية المبتغى فى تبيين معنى قولالروضة ينبغى وخرج من مرويات أسماء ابنةالمهراني ثلاثين حديثاً عن شيوخها وأول ماولي مشيخة دار الحديث الاشرفية بدمشق انتزعها كما قال الشهاب بن اللبودي بلديه من السراج ابن شيخه العلاء أبي الحسن ابن الصير في فان السراج كان استقرفيها بعد أبيه في رمضان سنة أربع وأربعين وعم له ذلك شيخنا لكونه لم يكن هناك في الجلة أقرب الى الفن منه وأملي فيها قليلا وأعانه على استمرارها معه البهاء بن حجي فان القطب كان ممن انتمي اليه وأقبل لخراعته ولطيف عشرته عليه بل بواسطته داخل الاكابروالرؤ-اء كصهره السكال بن البارزي والزين عبد الباسط والجال ناظر الخاص وتزايد ميله فيه لشكله النضر الوجيه ولطيف منادمته وخفيف مماجنته بالنسبة لمقامهم حتى استقر به في وكالة بيت المال ببلده عوضاً عن النجم بن قاضي بغداد الحنني وفي نظر الجوالي فيها بل رقاه لكتابة سرها عوضاً عن أوحد الرؤساء الصلاح بن

السابق وتكرر صرفه ثم يعاد ثم أضيف اليه قضاء الشافعية بها عوضاً عن الولوى البلقيني قبل موته بيسير جداً بحيث كانأول شيء باشره قبل عجي، خلعته ضبط تركته وعددت ذلك من بركة شيخنا .وتكرر انفصاله عن القضاء وكتابة السر بحيث القصل عن القضاءمرة بالعلاء بن الصابوني وعن كتابة السربالشريف أبراهيم القبيباتي وآل أمره الى ثبوت قدمه فيهما بل صارت أكثر الامور الشامية معذوقة بهواتسعت دائرته في الاموال والجهات والاملاك والوظائف والكتب وغيرها مها يطول شرحه بعد مزيد الفاقة والتقلل حتى ان شيخنا كان قد رتب له في بعض قدماته نزراً يسيراً جدا وكان يتمنى في كل يوم مائة درهم فلوساً ولذا كثرت فيه المقالات والمرافعات ولصق به في طول مدته أشياء فظيعة بحيث كـتب فيه البلاطنسي وكان في التعصب وقوة النفس عكان الى الجمال ناظر الخاص أزيد من خمسين سطرا فيها مثالب وقبائح من جملتها قيامه مع أهل الرفض و تضمن ذلك خذلانه لأهل السنة بل حكى لى أبن السيد عفيف الدين عن رؤية بعضالشاميين له مناماً قصه على فيه بشاعة لم أراثباته مع أنه قد شاع وذاع وقتا وتألم القطب بسببه كشيراً وتكررقدومه القاهرة بالكراهةأو الاختيار وخدمته للسلطان فمن دونه عايزيد فيها قيل على مائة ألف دينار وكثر التألم بسببه والتظلم ممن يجتهد في طلبه الى أن رأف عليه السلطان وعرف من حاله ماأغناه عن مزيد البيان وأقبل عليه في سنة إحدى وتمانين بكليته والصل بجنابه ورويته وصار بحسب الظاهر الى غاية في التقريب ونهاية من الميل والترحيب ثم ألزمه بالاقامة في حرمه وأفهمه مافيــه ارتفاع علمه وصاريصعد اليه في أوقات معينة بسبب أشياء واضحة بينة ويسايره في أماكن النزه وغيرها ويسامره بما يتوهم من نفسه انطباعه فيه لاسيا في حسن البزة وعطرها مع خلط ذلك بطريقته في الخراع لربط السالك له بساحتهم حين التفرق والاجتماع بحيث انخفيض بهلذا كله النابلسي المرافع ومانهض للتوصل للكثير مهاكان به يدافع بل تقاعد عنه الزبون وتباعد عن بابه من كان بذل الاموال في التوصل لأغراضه عليه يهون فانقطع حينتذ عنه الواصل وارتفع ماالالممن أجله متواصل خصوصاً حين افرولد صاحب الترجمة الالكن في العبارة والترجمة مع كونه لم يستكمل العشرين من السنين الى بلده بعد أن أكرمه هو وغالب الاعيان بما لم يكن في باله ولاخلده ليباشر عن أبيه القضاءوكتا بة السر وغيرهما من الامر الظاهر والمستتر وزوج السلطان والده ابنة أمير المؤمنين ليتأكد رسوخ قدمه بيقين وكان المتكفل عهم التزويج والمتفضل بما يتم به الرقى في التدريج الدوادار

الكبير المسعف الغنى فضلا عن الفقير الى غيرماذكرمن الاكرام والتمحيل والانعام كل ذلك والمخلطون بمابهمر تبطون لتوهمار تقائه إلى المناصب ويقائه فماهو لهناصب وتأكد ذلك بعد مسك غرعه ومصادرته في قبض المال وتسليمه وفعل ذلك بولده الذي صار ناظر حيش الشام حتى قتلا في المحنة والسلام وكان ذلك التداء علسه وانتهاء ما تعب في تخمينه وحدسه فانه سافر في الركاب السفرة الشمالية بعد أن نافر من الأصحاب من معوله الالتجاء إلى مولاه في كل قضية فما كان بأسرع من تغير الخواطر الكثيفة عليه وعلى ولده ذي الأراء المعكوسة والعقول السخيفة ورجع مبعداً منهوراً مشدداً عليه مقهوراً فأفاق حينئــذ من "كمرتِه وذاق ما اعتمده في سرعة كلامه وحركته ولم يلبث بعد الابعاد أن عاد اتلك المسامرة والمسكاثرة والاجتماع فى بعض الليالى على تلك الألفاظ الملحنة والابتداع لماليس له أصل في السنة الحسنة فتردد الناس لبابه وتودد له العدو فضلا عن الصديق المُفْفَلَينَ الْمُـكَرِمِينَ للغُرِيبِ فَضَلا عَنِ القريبِ بالقرى مجالس للاسماع والقراكان الوقت في غنية عنها لـكثرة ما وقع فيها من الـكايات التي لا متحصل منهابل كان قبل خطب بالجامع مراراً وأسمع فيه الحديث جهارا بل واستحضر الشاوى باقى المسندين لولده بيقين في سنة ست وسبعين فأسمعه عليه بحضرته الصحيح وبان بذلك الالكن من الفصيح إلى غير ذلك عليها أو عليه بانفراده وتحاكي الطلمة مما كان يقع مالا أثبته مع كثرته لمزيد فساده وممن كان يحــكي ما يبدو منه في رويته فضلا عن بديهته محضرته من الكلمات التي لا تصدر من آحاد الطلبة عند الملك أو دواداره البرهان الكركي الامام الفائق في علمه و تفننه وخبرته حتى سمعت من يقول أنه لذلك أسر الناس بمحنته وتقرر في خطابة جامع الروضة وباشر ذلك جمعاً بماله من عزم ونهضة ثم استناب فيه بعض الفضلاء المذكورين بالتوجيه وكذا حدث ببلده وأملى ودرس ووعظ وخطب وأفتى بالوجاهة والاعتلاء وولى السميساطية وغيرها من مـدارس الشام خارجاً عما يتعلق بالقضاء مر-المدارس التي لا تسام كالغزالية والعذراو بةبل كان بذكر بصدقات زائدة واحسان للغرباء بنية صالحة أو فاسدة وأنه بني بجانب بيته مدرسة إما انشاءً أو تجديداً الى غيرها من المآثر التي لا احتياج بنا لذكرها تعديدا وبني أيضاً بالقرافة عندباب مقام الشافعي تربة قرربها فياقيل صوفية معشيخ لهمن الطلبة صرف اللهعن مشيختها بعض من خطبه لذلك من الفضلاء النبلاء بحيث قبل أن المناسب الهاكان ابن داو دالمنوه

به عند السلطان بتقديم شيء مهمل سماه بالتاريخ لا يعبأ بهمن عليه يعول ولكن في جماعته المقرب لهم عنده بعض من يرمى من القبائح بعده مع فضائل يمتاز بها على ابن داود وخبرة بالوسائل المبلغة للمقصود ولذا رقاه للقضا وآل امره الى ان صار ارضا . وبالجِملة فهو ممن فيه رأىحة الفن بل هو من قدماء الاصحاب وأحدالعشرة الذبن ذكرهم شيخنا في وصيته وان فعل معي ماأرجو أن يجازي بمقصده عليه ، وقد صرف عن القضاء و بقي مع ابنه كتابة السر مع غيرها من الجهات واستفيض مرافعةولده فيه وآل امره انصرف عنكتابةالسر واستمر ابوه على طريقته فى ملازمة خدمة السلطان حتى مات فى ربيع الثانى سنة اربع وتسعين بالقاهرة ودفن بتربته عند باب الشافعي و تأمف السلطان فيما قيل عليه رحمه الله و إيانا (١٠). ٣٠٦ (عد) بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد الشمس بن الشمس المقدسي الحنني أخو سعدوعبد الرحمن وابرهيم الماضي ذكر هم وأبو وابنه عبد الله ويعرف كسلفه بابن الديري . ولد في ربيع الاول سنة سبعين وسبعائة بالقدس ونشأبه فحفظ القرآن وتفقه بأبيهو بالكالالشريحي وعن ابيه أخذ الاصول و خذ النحو عن الحب الفاسي وعبد الله الزعبي المغربي وسمع باخبار اخيه شيخنا على الشهاب أبى الخير بن العلاني وكذاسمع على الشهابين ابن مثبت وابن المهندس وغيرها ؛ وولى تدريس المعظمية وغيرها وصاد المرجوع اليه في بيت المقدس إقراءً وافتاء ؛ وقدم القاهرة مراراً ، وكان امامامفوها ناظها ناثر ا حسن العشرة لين الجانب كـثير المفاكهة لا يمل جليسه حج قبيل موته ثم عاد الى بلده وهو متمرض فلم يلبث أن مات في أواخر جمادي الآخرة سنة تسع وأربعين ودفن بمقبرة ماملا وشيعه خلق منهم العز القدسي شيخ الصلاحية.ومما كتبه عنه بعض الجاعة من نظمه:

أصبحت في حسنكم مغرماً وعنه والله لاأساو ال شكتم قتلي فياحبذا القتل في حبكم سهل منمات فيكم نالكل المني وزاده ياسادتي فضل فواصلو إن شكتم أو دعوا فكلما(٢) لاقيته يحلومن وامسلواني فذاك الذي ليس له بين الورى عقل

بلغني أنه كان لفاقته يأخذ على الفتوى رحمه الله وإيانا

٣٠٧ (عد) بن عد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ناصر الدين بن

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل « بلغ مقابلة » . (٣) في الاصل « فكاما » .

الشمس بن الجمال الدمشقى والد محمد الآتى ويعرف كسلفه بابن تيمية. ولدفى مسنة سبع وخمسين وسبعهائة ، قال شيخنا فى انبائه كان يتعانى التجارة ثم اتصل بكاتب السر فتح الله وبالشمس بن الصاحب وسافر فى التجارة لهما وولى قضاء اسكندرية مدة وكان عارفاً بالطب ودعاويه فى الفنون أكثر من علمه انتهى ورأيت من قال انه كان ينوب فى قضاء اسكندرية عن قضاتها فى الايام المؤيدية وغيرها وله مرتب فى الخاص انتقل بعده لولده . مات هو وابن النيدى و كانا متصادقين فى يوم الاحد سابع رمضان سنة سبع وثلاثين بالقاهرة وقد جاز السبعين بل قيل أنه قارب الثمانين

٣٠٨ (محمد) بن مجد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله الشمس بن الشمس ابن الشمس بن الشمس ابن الجال الدمشقي الحنفي ويعرف بابن الصوفي . ولد في الماث عشر ذي الحجة سنة ثمانين وسبعائة بصالحية دمشق . ذكره البقاعي مجرداً .

٩٠٥ (عهد) بن محمد بن عبد الله بلكا بن عبد الرحمن أبو الطاهر بن الحب القادرى الماضى أبوه . ولدسنة خمس وأربعين و تماغانة و نشأ في كنف أبو يه فحفظ القرآن وأسمعه السكثير على غير واحد وأجاز له جهاعة واستقر في جهات في حياة آبيه وبعده ، وحج و جاور في سنة تسعين و تخلق بالاخلاق الصالحة من أدب وخير و تواضع مع شكل مقبول ثم حج في موسم سنة ثمان و تسمين ومعه من تأخر من بنيه و أمهم مع ابنة الظاهر جهة الاتابك كان الله له .

المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعيانة عوكتب الخطالمليح المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعيانة عوكتب الخطالمليح وبرع فى الحساب الديو انى و باشر الكتابة فى ديوان الجيش والانشاء وتخصص بالعز حمزة بن فضل الله كاتب السر ، وكان يقول الشعر محباً للرياسة مترامياً عليها جميل الوجه لا يكتب شيئاً ولوكش الاحفظه لكنه عديم الحظ وامتحن باخراج وظائفه وماله مع كثرة عياله حتى مات فى صفر سنة اثنتين عوضه الله ورحمه .

٣١١ (محمد) بن مجد بن عبد الله بن عُمان بن سابق بن اسمعيل البدر أبوعبدالله الدميرى المالكي . كان مجاورا بمكة في سنة خمس و تسعين وقرأ على عبد الرحيم بن الاميوطي ثم رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين .

٣١٣ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن عُمَان بن عفان البدر بن الشمس الحسيني الاصل بلدا القاهري الموسكي الشافعي الماضي أبوه وعمه الفخر عُمَان المقسى

ولدفي ثامن شوال سنة خمس وستين وحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو بعد الجرومية وجمع الجوامع وعرض على في الجماعة وكذاعرض على العبادي والجوجري وابن قاسم وقرأ في الفقه على الشمس بن سمنة الاقفهسي وفي البخاري وغيره على وباشر قراءة ذلك بجامع الازهر وغيره وخطب بالمزهرية وغيرها كجامع عمرو عوضاً عن أبيه ، وحج في سنة ست وثمانين والغالب عليه سلامة الصدر.

٣١٣ (عد) بن محمد بن عبد الله بن عبد بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن عياد ابن صالح العلاء اللخمي الخليلي ثم القاهري الشافعي . ولد سنة خمس وتسعمين وسبعائة وقدم القاهرة فقرأ القرآن وسمع من شيخنا واسحق بن محمد بن ابرهيم التميمي والفرياني الكذاب ولازم درس البدر بن الأمانة والبرهان بن حجاج الابناسي وقرأ النحو على الشطنوفي والفرائض على أبي الجود، وحج وباشر الشهادة وكان حياً بعد الخمسين. استفدته من خط الدوماطي وذكر في شيوخه

ألضاً الحلاوي وليس بعمدة .

١١٤ (عد) بن عدين عبدالله بن عدين عبدالله بن هادي بن عدين أبي الحسن بن أبي الفتوح ابراهيم منحسان السيدعفيف الدين أبوبكر بن النور أبي عبد الله بن الجدلال أبي محمد بن المعين أبي عبد الله بن القطب الحسيني بل والحسني أيضاً منجهة أمه المكراني الاصلي النيريزي المولد الايجبي الشيرازيالشافعي أخوالصفي عبد الرحمن والمحب عبيد الله ووالد العلاء محمد الآتي من بيت جلالة وسيادةذ كرت في ترجمته من الوفيات من أسلافه جمعاً . ولدفي يو مالثلاثاء ثامن صفر سنة تسعين وسمعائة بايج وأخذ فيما قيل عن والده في الفنون والتصوف والحديث وغيرها وفيه نظر وكذا أخذعن العز ابرهيم الابجبي تلميذ الشريف وعن غيره بلواشتغل على أخيه الصغي ، وأجاز لهما التنوخي والبرهان بن فرحون وابن صديق والعراقي والبلقيني وابن الملقن والحلاوى والمراغى وصاحب القاموس وجمع عدةمو اليدللنبي عليليه وحاشية على الشمائل الترمذي بلأفردهو الشمائل النبوية بالتأليف وله أيضا حاشية على أربعي النووى ونظم كثيرا واستوطن مكة مدة فلم يظهرمنها إلا للزيارة النبوية نعم ظهر منها مرة لبلاده فو دع أقاربه وأولاده ورجع اليها فمات وذلك عنى في حادي عشر ذي الحجة سنة خمس وخمسين بعد أن أتم المناسك ، وصلى عليه يمسجد الخيف وحمل الى المعلاة فدفن بها عند مصلب ابن الزبيروكان قد حدث بأشياء أحذ عنه جماعة كولده والطاووسي وأثني عليه في مشيخته بقوله : كان ذَ ذَهُنَ وَقَادُ وَطَبِعُ نَقَادُ وَقَصَائِدُ وَأَشْعَارُ وَتَصَانِيفٌ وَحُواشُ انْتَهِي . أَجَازُ لي

î

وكان تام الزهد وافر الورع كثير الكرامات والمحاسن معظما للسنة وأهلها حريصاً على اشاعتها ونقلها متقنعا عابدا منقطع القرين وقد تزوج بأخت الخطيب أبى الفضل النويرى وعظم اختصاص كل منهما بالآخر رحمه الله وايانا .

١٩٥٥ (عد) السيد أبو سعيد الحسيني الا يجي أخو الذي قبله وهو أكبر إخوته ما اشتغل بالتوجه و نحوه ثم ساح وطاف الآفاق الى أن استقربال وم وعظمه ملكه الحيث بني له خانقاة ويقال أنه كان يعلم السكيمياء وراسل أخاه السيد صفى الدين أن يرسل له بأحد أو لا ده ليرشده لذلك فعرض ذلك على ولده النور أهمد فأجابه بقوله لا أترك الاكسير الحاضر وأتوجه للغائب فأعجب ذلك والده واستمر أبو سعيد غائباً عن بلاده بحيث لم يرأخاه المشار اليه الا بمكة ثم بعد الحج انفصل الى الروم ثم عاد عازماً لبلاده فات بصالحية دمشق تقريبا سنة ثلاث وأربعين وقد جاز الثمانين وممن أخذ عنه ابن أخيه العلاء على .

٣١٦ (مجد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن مجد البدر أبو النجا بن الشمس بن الجال الزيتوني الشافعي الماضي جده . ولد في ثامن عشر شعبان سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة وحفظ القرآز، والمنهاجين وألفية النحو وإيساغوجي ،وعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري وابن الهمام كا أخبر به في ذلك كله ، وخطب بجامع الطواشي كأبيه وتولع بالنظم وتميزفي الشعبذة وسلك طرق الخيال والحلقية واختص ببعض بني الجيعان وساعده هوأوغيره في خلعة بالبخاري مع المشايخ وبالصلاح المكيني ونادمهما ومدحغير واحدبل وامتدح العلم البلقيني فاستنابه بسفارته وتبعهمن بعده وامتدحني في ختم البخاري بالظاهرية وبعده بماكتبته في محل آخر. ٣١٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محدبن أبي القسم فرحو زبن محمد بن فرحو ن ناصر الدين ولقبه بعضهم محب الدين أبو البركات بن الحب أبي عبد الله بن البدر أبي محمد اليعمري المدنى قاضيها المالكي أخو عبد الله الماضي ويعرف كسلفه بابن فرحون . ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع على أهلها ومنهم بأخرة الزين المراغى ، وأجازله في سنة أربع وسبعين فما بعدها الصلاح بن أبى عمر وابن أميلةو ابن الهبل ومحمد بن الحسن بن عمار والاذرعي وآخرون؛ وولى قضاء المدينة بعد قريبه القاضي أبى اليمن عجد بن البرهان بن فرحون وكان عالمـاً فاضلا بشوشاً حسن المحاضرة أجاز للتقي بن فهد وولديه وكـذا لابي الفرج المراغي حين عرض عليه رومات في المحرمسنة اثنتين وعشرين بالمدينة ودفن بالبقيع . أرخه شيخنا في انبائه .

٣١٨ (محد) بن محمد بن عبد الله بن مجد ناصر الدين بن الشمس العمرى أحد

الموقعين كأنبيه الماضي ويعرف أبوه بابن كاتب السمسرة . كان من محاسن الزمان شكالة وفضلة وذوقاً ومعرفة . مات في حدود الخمسين رحمه الله .

سما و محمد ) الكبير بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عثمان بن عرفة الحساني الاراسي المفر بي الماضي أبوه سمع مني مع أبيه في سنة تسعين أشياء وكذا سمع مع والده بمكة والمدينة والقاهرة .

و سال المحدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله الغمارى المحدد الحدد المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد ال

ولكنه كما نبه عليه الزين رضوان خطأ \_ التونسى ثم القاهرى المالكي المقرى و ولكنه كما نبه عليه الزين رضوان خطأ \_ التونسى ثم القاهرى المالكي المقرى ولكنه كما نبه عليه الزين رضوان خاتمة القراء من اصحابه على الم يكن محمد بن محمد بن الى القسم الآتى من جماعة أبى حيان قال و درس الممالكية بصلاحية مصر وللاطباء عنصورية البيمارستان وممن قرأعليه الشهاب السكندرى ورضوان و بكلامه المتقدم قوى الظن أنه من شرطنا .

٣٢٤ (محمد) بن محمد بن عبد الله الصدر بن الزين البكرى الدهروطى مم القاهرى الازهرى الشبر اوى الشافعى الناسخ قريب الجلال البكرى فالجلال ابن خال والده ويعرف بلقبه . ولد بدهروط فى سنة ثلاث وخمسين ونشأ بها وقرأ القرآن مم تحول بعد بلوغه الى مصروحفظ بها المنهاج وعرضه على المناوى وغيره وجاور بالازهروحضر دروس العبادى والفضر المقسى فمن يليه ما كمحمد الضرير وعبد الحق وكتب مخطه أشياء منهاغير نسخة من شرحى للالفية وأقام بشبرى النخلة على طريقة حسنة يشهد و مخطب بها أحيانا ويتردد منها للاشتغال وغيره ماشيا و راكبا وحج وجاور وحضر دروس الفخر أخى القاضى ثم جاء فى البحر فى سنة ثمان

وتسعين فحج وجاور السنة التي بعدها وقرأعلى وحلى فى الفقه وعلى السيد عبد الله فى الدربية والاصول وسمع على أشياء وكتب بخطه من تصانيفي و نعم الرجل و ٣٧٥ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس ابو الفتح بن ناصر الدين بن الجمال الرحبي الأصل نسبة للرحبة من ناحية حلب القاهرى الشافعي المقرىء الجوهرى و تلا على الزين جعفر للسبع وأذن له وزوج ابنه بابنته ، وهو محمر تردد إلى وسمع منى يسيراً وكان خيراً ساكنا يتجر فى سوق الصاغة . مات فى ذى الحجة سنة ست و ثمانين وأظنه قارب الستين رحمه الله .

٣٢٦ (محد) بن محمد بن عبد الله الشمس البرديني ثم القاهري الشافعي . حفظ القرآن وسمع من شيخنا ثم مني وخالط الآكابرو تردد للزين عبد الباسط بل اختص بالزين الاستادار وركب الخيول و تكلم في أشياء وهو خطيب جامع الحبانية وإمامه . مات في يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة سنة تسعين وصلى عليه من الفسد ودفن بتربته بالقرب من تربة الأشرف إينال بعد أن ذوج ابنه لابنة القاضي ناصر الدين الأخميمي الحنفي رحمه الله وعفا عنه .

٣٧٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس الدمشقى الحنفى ابن مؤذن الزنجيلية و ذكره شيخنا في إنبائه فقال اشتغل وهو صغير فحفظ مجمع البحرين وألفية النحو وغيرها وأخذ الفقه عن البدر القدسي وابن الرضي والفرائض عن الشيخ محب الدين ومهر فيها واحتاج الناس اليه فيها وجلس للاشفال بالجامع الاموى وكان خيراً ديناً . مات في شوال سنة تسع عشرة .

بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية ثم مثناة نسبة لقرية من أعمال نابلس - المقدسى بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية ثم مثناة نسبة لقرية من أعمال نابلس - المقدسى الشافعي أحداً صحاب الشهاب بن رسلان . كان فقيها مفننا انتفع به جماعة من تلك النواحي وكان يقيم ببيت المقدس أحيانا وسمع معي فيه على التقي القلقشندى سنة تسعو خمسين . ه ٢٣٩ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس العوفي المدنى الشافعي ابن أخت التاج عبد الوهاب بن محمد بن صلح وأحد فراشي المسجد النبوي ويعرف بالعوفي عبد الوهاب بن محمد بن صلح وأحد فراشي المسجد النبوي ويعرف بالعوفي أربعين والده تزوج فيهم ويقال له أيضا ابن المسكين وهو بها أشهر ولدفي سنة أربعين وعاملي وجمع الجوامع وألفية النحو والتهذيب في المنطق للتفتاز أني وعرض على جماعة وأخذ الفقه وغيره عن أبي الفرج الكازروني وقرأ على أبي الفتح المراغي عكمة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين الفتح المراغي عكمة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين الفتح المراغي عكمة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين

والعروض فقرأ عليه جمع الجوامع ومنهاج البيضاوى وشفاء الغليل في عام الخليل بل قرأعليه المنهاج الفرعى وأخذ أصول الفقه أيضا عن الكال امام الكاملية والعربية والصرف عن السيد على العجمى شيخ الباسطية المدنية والمنطق وغيره عن أبى يزيد ولازم احمد بن يونس المغربي في فنون و تلابالسبع على على الديروطى وابن شرف الدين الششترى وكذا قرأ على السيد الطباطبي ولبس منه الخرقة وسمع على الحب المطرى وأبى الفتح المراغى وأخيه أبى الفرج وأبى الفتح بن صالحوقرأ البيخارى وغيره على خاله التاج وبرع في العربية والفرائض والحساب وشارك في الفقه وغيره وأذن له في الاقراء وتصدى للاقراء بالمسجد وممن قرآ عليه ابنه والشعس بن زين الدين بن القطان ، وكان قاعاً بوظيفة الفراشة في المسجد والشعس بن زين الدين بن القطان ، وكان قاعاً بوظيفة الفراشة في المسجد فيها وجمع في كل من ختم البخارى ومسلم والشفا والمنهاج وغيرها أشياء غيره مهمة وكذا له نظم غير طائل كتبت منه في التاريخ المدني أشياء وكان خيراً مهمة وكذا له نظم غير طائل كتبت منه في التاريخ المدني أشياء وكان خيراً . ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست وعانين احتبس ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست وعانين احتبس الدخان في جوفه فكل من أياماً يسيرة ثم مات رحمه الله وإيانا .

• ٣٣٠ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس بن الحب التفهني ثم القاهري الكحال. ممن سمع على شيخنا وهو غير محمد بن يعقوب الآتي .

٣٣٩ (محمد) بن محمد بن عبد الله ناصر الدين الغمرى ثم القاهرى الشافعى الكتبي ويعرف بابن الخردفوشى ، مات بالقاهرة فى ليلة مستهل ذى الحجة سنة سبم وسبعين عن نحو السبعين وصلى عليه من الغد وكان قد قرأ فى بلده القرآن وصحب الغمرى واختص به بحيث كان يقدمه للصلاة اذا حضر وأقرأ الأطفال بها ثم بالقاهرة حين قطنها ثم جلس بها فى حانوت بسوق الكتب وخطب بجامع الحسام من حارة زويلة وأم به وقتاً وتنزل فى صوفية البرقوقية وكتب عنى كثيرا من الأمالى ومن تصانيفى وغيرها وكان خيراً مباركاً كثير التلاوة رحمه الله وإيانا. هن الأملى ومن تصانيفى وغيرها وكان خيراً مباركاً كثير التلاوة رحمه الله وإيانا. هن عمد بن عبد الله الصالحي الحنفي أحد نواب الحكم بدمشق. مات في سنة ثلاث ، أرخه شيخنا فى إنمائه .

۳۳۳ (محمد) بن محمد بن عبد الله القليوبي الشافعي والدعبد الغني الماضي ويدرف بابن الطويل. تفقه ظناً بالبلقيني وبغيره وبرع في الفقه وكنان من الفضلاء.أفادنيه إمام الكاملية وغيره. (مجد) بن مجد بن عبد اللطيف بن التي محمد بن عبد الحسن بن عبد اللطيف بن التي محمد بن عبد الحسن بن عبد اللطيف بن التي محمد بن الحسين

ابن رزين العلاء بن العز العامري الحموى الاصل المصري الخطيب والد التاج بجد الآتى ويعرف كسلفه بابن رزين . ولد سنة بضع وثلاثين وسبعمائة وأسمع على جدد لأمه السراج الشطنوفي وعلى أبي الحرم القلانسي والعز بن جماعة وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء وذكره شيخنا في معجمه فقال سمعت عليه سبعة أحاديث بقرآءة التقىالفاسي وحضرتها ابنتي زينخاتون وولىخطابة جامع الازهر ولم يكن بالمرضى، وكذا قال في إنبائه خطب بالجامع الأزهر وباشر أوقافاً ولم يكن متصاونا. مات في رمضان نة خمس . وهو في عقو دالمقريزي في موضعين عفاالله عنه . • ٣٠٠ (جد) بن مجد بن عبد الملك بن محمد الشمس بن الحاج أبي عسبد الله البغدادي الاصل الحمصي الشافعي والدعبد الغفار وعبد الملك الماضيين ويعرف بابن السقا . ولد في ليلة الجمعة مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعين وعُانمائة بحمص ونشــأ بها فحفظ القرآن والغاية لأبي شجاع والكتب التي بينتها في ثاني ولديه، وحج في سنة أربع وستين وقدم القاهرة في سنة ست وستين فاشتغل في الازهرعلى السنتاوي وابن الوروري والطنتدائي الضرير ونحوهم وعرضعلي في جملة الجماعة وسمع مني المسلسل وغيره كبعض مجالس الاملاء وقرأ في سنة احدى وسبعين على الديمي في البخاري وألفية العراقي وتميز وكتب الخط الجيدو نسخ به أشياء. ٣٣٦ (محد) بن محد بن عبد المنعم بن داود بن سليمان البدر أبو الحاسن بن البدرأبي عبد الله بن الشرف أبي المكارم البغدادي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه وجده والآتي ولدة الشرف مجد . ولد بالقاهرة في جادي الاولى سنة احدى وتمانمائة وأمه هي ابنة أخي الفقيه برهان الدين بنالصواف الحنبلي . ونشأ فحفظ القرآن وتلاه كما أخبر لكل من أبي عمرو ونافع وحمزة على حسبب والشمس الشراريي وحفظ الخرقى وغيره وعرض ثم أخذ في الفقه عن زوج أمه الفتح الباهي والعلاء بن مغلى ولكن جل التفاعه إنما كان بالمحب بن نصر الله وقال انه اشتغل في النحو على الشموس الثلاثةالبوصيري والشطنوفي وأبن هشام العجيمي والبدر الدماميني وكذا أخذ عن العزعبد السلام البغدادي وطلب الحديث فقر أصحيح البخاري على شيخه الحب وصحيح مسلم والشفا معاً على الشرف بن الـكويك وسمع عليه غير ذلك وكذا سمع على الجال عمد الله والشمس الشامي الحنبليين والمكمال بن خير والشهاب الواسطى والزين الزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وأخـــ عن شيخنا ومن قبله عن الولى العراقي وناب في القضاء عن ابن مغلى فمن بعده وكذا ناب عرب شيخنا وجلس لذلك في بعض

الحوانيت ببولاق وغيره ويقال أن سليما بشره بالقضاء الاكبر ونحوه صنيع خليفة حيث كان مخاطبه بذلك بل رأى هو النبي عَلَيْنَاتُهُ وبشره بأشياء منها القضاء وولى قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالصالح بعمد أبيه بعناية المحب شيخه وكان ينوب عنه فيه فلما ولى ابن مغلى انتزع منه الصالح وكلم في ذلك فعوضه عنه بقدركل شهر تهرجع إليه بعدوعرف بالديانة والامانة والاوصاف الحيدة وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط مع البراعة في المذهب ، فلما مات شيخه الحب استقلفي القضاءفسارفيه سيرة حسنةجدا بمفة ونزاهة وصيانةو أمانة وتثبت وأمعان في نظر المكاتيب والشهود مع التصميم على منع الاستبدالات وأشياء كانت فاشية قبله ولاز المع ذلك يستجلب الخواطر باللين والاحتمال والتواضع والبذل مع التقلل من الدنيا وعدم ادخارها اذا وقعت بيده ونصر المظلوم وإغاثة اللهِ فَانَ وَالْمِدَارَاةَ مِعُ الصَّلَابَةُ عَنْدُ الْحَاجَةِ اليَّهَا حَتَّى كَانَ كَمَّا قَيْلُ لَيْنَا مَنْ غَيْرَضَعَفَ شديداً بدون عنف فصار الى رياسة ضخمة وحرمة وافرة وكلة مقبولة وأوامر مطاعة وهرع الناس لبابه وقصدا في المهمات الكباد وترامى عليه أصحاب الحوائج من الفقهاء والقضاة والمباشرين والأمراء وغيرهم ولم يتحاش أحد عن الحضور عنده بحيث كان اذا مرض أوحصل له أمرية دداليه الخليفة فن دونه لايتخلف عنه منهم أحد لما ألفوه سن كثرة موافاته لهم واعمال فكره في نصحهم بما ينفعهم في الدار الباقية وأما الجال بن كاتب جكم ناظر الخاص فكان لا يعدو أمره بحيث كانت تجرى كشير من صدقاته على يديه ولهذا تودد اليه جمهو رالفقهاء والطلبة وغيرهم وبالغوا في الثناء عليه ولما مات الزين عبد الباسط أسند وصيته لجاعة هو منهم وأوصى له بألف دينار يفرقها بحسب رأيه وثوقاً منه بذلك ففرقها من غيرتناول لدرهم منها فيما بلغني بل محمت أنه أوصى له هو بألف أخرى فأعرض عنهاوكذا اتفق له مع البدر بن التنسي وابن السلطان حسن حيث أوصى كل منهما له بخمسائة دينارفأعرض عنها وكشيراً ما كان يتفرق ما يخصه عن الوصايا على الطلبة ونحوهم وكذا كان الظاهر جقمق منقاداً معه الى الغاية حتى انه كان يأمر بما لايستطيع أحد مراجعته فيه فلا يزال يتلطف به ويترسل في حسن التوسل الي أن يصغى لكلامه ويرجع اليه وكفه عن أشياء كانت بادرته تلجئه الى الوقوع فيها خصوصا مع الفقها، ونحوهم كالقاضي علم الدين في عدم تمكينه من إخراج الخشابية عنه والشفاعة فيه حتى رجع به من الصحراء حيث الامر بنفيه ولما تعينت الخشابية في بعض توعكاته للمناوى كان ساعيا في الباطن في عدم خروجها

عن بيتهم والتنصيص على استقرار البدر أبي السعادات فيها وترك مدافعته له عن شيخنا مع كونه شيخه وله عليه حقوق في اخراج البيبرسية وغير ذلك اما لعدم انقياده معه أولغيره وهو الظاهر فانه لم يكن مع شيخنا كما ينبغى ولوقام معه لكان أولى من جل قوماته وكثيراً ما كان السلطان ينهم عليه مع أخذهمن رفقته وقد حج مراراً أولها في سنة ثلاث وأربعين ثم في سنة تسعوأربعين ثم في سنة ثلاث وخمسين وفيها أقام بالمدينة النبوية نحو نصف شهر وقرأ هناكالشها ثم عِكَة دون شهر بن وكان السلطان هو الحجهز له في الاخير تين ولم يرجع من واحدة منهما الا مضاعف الحرمة مع أنه ماخلا عن طاعن في علاه مجتهد في خفضه ولم يزدد الارفعة ولا جاهر أحداً بسوء كل هذا مع بعد الغوروالمداومة على التلاوة والتهجد والصيام والمراقبةوالحرصعلي المحافظةعلى الطهارة ااكاملة وضبط أفعاله وأقواله واجتهاده في اخفاء أعماله الصالحة بحيث أنه يركب في الغلس الى من يعلم احتياجه فيبره وربما حمل هو الطعام وشبهه لمن يكون عنده بالمدرسة وأمره في هذا وراء الوصف ومزيد احتماله وحلمه ومغالطته لمن يفهم عنه شيئاً ومقاهرته إياه بالاحسان والبذل والخبرة بالامور وكنثرة الافضال وسعة الـكرم وكونه فى غاية ما يكون من الترفه والتنعم بالما كل السنية والحلوى والرغبة في دخول الحمام في كل وقت ليلا ومزيد موافاته بالتهنئة والتعزية والعمادة ونحو ذلك بحيث لايلحق فيه ولقد بلغني أن الشرف يحيي بن العطار تعلل مرة ثم أشرف على الخلاص ودخل الحام فليم في تعجيله بذلك فقال والله مافعلته إلاحياءً من فلان وأشار اليه لكثرة مجيئه في كل يوم فأحببت تعجيل الراحة لهبل بلغني عن بعض الرؤساء أنه كان يقول ما كنتأعلم بكثير ممن ينقطع من جماعتي وحاشيتي الامنه وقيل لشيخنافي امعانه من ذلك فقال مشير التفرغه كل ميسر لما خلق لهو أتسكل ولده الشرف فصبر واحتسب وتزايد ماكان يسلكه من أفعال الخيرحتي أنه فرق ماكان باسم الولد من الوظائف على جاعة مذهبه فأعطى افتاء دار المدل لابن الرزاز وقضاء العسكر للخطيب وكان رغب عنهما لولده عند ولايته للقضاء وأكثر من ملازمة قبره والمبيت عنده وايصال البر إليه بالخمات المتو الية والصدقات الجزالة وقرر جماعة يقرءون كل يوم عند قبره ختمة ويبيتون على قبره في أوقات عينها وحبس على ذلك رزقةوانتفع هو بذلك بعد مو ته حيث استمر . ولم يلبث أن مات في ليلة الحميس سابع جمادي الاولى سنة سبع وخمسين بعد تعلله أياماً وصلى عليه من الغد بباب النصر في مشهد حافل جدا تقدم أمير المؤمنين الناس ودفن بحوش سعيد السعداء ظاهر باب النصر جوار قبر ولده وقد حدث بأشياء وقرىء عليه الشفا بمحل الآثار النبوى وحملت عنه بعض مروياته وكان فريدا في معناه رحمه الله وإيانا . وفي ذيل القضاة والمعجم زيادات على ماهنا وقرأت بخطالبقاعي مانصه حدثني غير واحد عن المحب بن نصر اللهأن سلف البدر هذا نصارى وأن ذلك موجود علمه في تذكرته وأن البدر اجتهد في إعدام ذلك من التذكرة فلم يقدر فكان يستعيرها من أولاده فيغيبون منه الورقة التي فيها ذلك . قال ذلك البقاعي مع مزيد احسانه اليه لكونه رفع اليه فقيرا بمن يستعطى كمفه عن البقاعي من الخطبة يوم الجمعة أومزاهم افلم يمتثل الفقير بل اغلظ على البقاعي وطلب البقاعي من القاضي تعزيره فلم ير المحل قابلا فاقتصر على زجره باللفظ عمل أعطاه قميصا ودراهم فكاد البقاعي يقد غبنا وشرع في الوقيعة عليه على عادته .

۱۳۳۷ (جد) بن محد بن عبد المنعم بن محد بن محدز ين العابدين بن الشمس الجوجرى الاصل القاهرى الشافعى سبط البدر حسن القدسى شيخ الشيخو نية كان و الماضى أبوه . نشأ فى كنف أبيه فقر أالقر آن وشرع فى حفظ الارشاد و استقر فى جهات أبيه بعده و ناب عنه فى المؤيدية الكال بن أبى شريف ثم أخوه وفى غيرها غيره وليس له توجه للاشتغال المؤيدية الكال بن محد بن عبد المنعم الانصارى البعلى . سمع بها على بعض أصحاب الحجار ولقيه فيها ابن موسى ورفيقه الألى فى سنة خمس عشرة .

٣٣٩ (عد) بن عبد بن عبد المؤمن بن خليفة بن على بن عبد الله الكي الماأبو الفضل ابن البهاء ابى أحمد بن الامين ابى محمد الدركالى الاصل المكى المالكي و يعرف بابن البهاء ولدسنة اربع وستين وسبعائة أو قبلها بقليل و امه فاطمة ابنة يعقوب الكوراني وسمع من العز بن جماعة عكة في سنة سبع وستين تساعياته الاربعين وغيرها ومن الاختين الفاطمتين ام الحسن و ام الحسين ابنتي احمد بن الرضي وغيرهما وأجاز له الصلاح بن أبي عمر و ابن أميلة و ابن الهبل و طائفة وحدث سمع منه الفضلاء كالتقى ابن فهدو بنيه ، و تنزل في دروس الحنفية عكة وأدب الاطفال عكتب بشير الجمد اربالمسجد الحرام عدة سنين و تعانى الشهادة ثم الوكلة في الخصومات وغيرها و كان طو الا غليظا . مات في جمادي الا ولى سنة ثلاث و عشرين و دفن بالمعلاة .

۳٤٠ (عد) الجمال أو البهاء أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة تسعوستين وسبعائة بمكة بعد وصول الخبر بموت أبيه في القاهرة وأحضر في الرابعة على الجمال ابن عبد المعطى بعض ابن حبان وسمع من الاميوطي والنشاوري وعلى النويري وغيرهم ودخل القاهرة غير مرة فسمع من التنوخي وابن الشيخة والحلاوي

وطائفة بل سمع بهافى ربيع الآخر من سنة وفاته على الفوى من لفظ الكاوتاتى الدهبي المدير من سنن الدار قطنى وكذا دخل دمشق وسمع فيها من أبى هريرة بن الذهبي وغيره، وأجاز له على الزرندى والقيراطى وأحمد بن سالم المؤذن فى آخرين وتكرر دخوله لبلاداليمن طلباً للرزق حتى كانت منيته بهافى سنة سبع وعشرين أظنه فى أواخرها، دخوله لبلاداليمن طلباً للرزق حتى كانت منيته بهافى سنة سبع وعشرين أظنه فى أواخرها، ١٤٣ (عهد) بن عهد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف الشمس بن فتح الدين أبى الفتح الانصارى الزرندى المدنى الحنى أحد الاخوة الحمسة وأولهم موتاً. مات في أول سنة ثلاث وأربعين عن بضع وثلاثين سنة ولم يعقب بل لم يتزوج.

٣٤٢ (جد) بن محمد بن عبدالوهاب الشمس المناوي القاهري صهر فتح الله كاتب السر وسماه بدنة وسماه بعضهم محد بن عبد الخالق . ذكره شيخنا في انبائهوقال تقدم بجاه صهره فولى الحسبة ووكالةبيت المال ونظر الاوقاف والكسوة وتنقلت به الامور في ذلك وولى الحسبة مراراً بالقاهرة وكان له بعض اشتغال ومشاركة ومعرفة بشيء من الهيئة ، قليل العلم بحيث وجد بخطه على محضر تسمع الدعوة و ناب في الحكم لما كان محتسباً وبعد ذلك ؛ وقال العيني أنه كان عرياً عن العلوم فظاً غليظاً وقال غيرهما كان يتزيا بزى الفقهاء . مات في شعبان سنة ثلاث عشرة. ٣٤٣ (محمد) بن مجد بن عبيد بن محمد فتح الدين أبو الفتح بن الشمس البشبيشي الاصل المكي الشافعي الماضي أبوه . ولدفي رجب سنة تسع وسبعين وعماعاتة عكة ونشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى والجرومية والرحبية والبعض من المنهاج وجمع الجوامع والشاطبية وتدرب بأبيه فى البخارى بحيثأتقن قراءته مع صغر سنه وكذا قرأ باليمين حين دخلها مع أبيه على الشرجي وعرض عليه بعض محافيظه وتكرر دخوله أيها مع أبيه وكان قد سمع مني بمكة في سنة ست وعمانين وبعدها بل قرأ على في سنة ثلاث و تسعين بها الى أثناء الزكاة من صحيح البخاري قراءة أبدع فيهائم أكمله مع صحيح مسلم وغيره وسمع على أشياء كشيرة رواية وفي البحث وهو نادرة في قراءته مع صغر سنة ذو فطنة وذكاء بحفظ بعض غريب ومبهم وفقه الله وزاد في إصلاحه.

٣٤٤ (محمد) بن محمد بن عبيد أبو الخير المحلى ثم القاهرى الشافعي العطار الو اعظ الخطيب ويعرف بابن الحاكمي . اشتغل و تردد الى الفضلاء وسمع على جمع من متأخرى المسندين ولازم الفخر الديمي وكذا قرأ على أشياء مما يحتاج اليه في الوعظ و نحوه وسألنى اسئلة أفردت أجو بتها في جزء وكان أولا يتكسب بالعطر ثم ترك مات سنة اثنتين و تمانين .

الله . وعلى أسن منه بدون نمان سنين . وعلى أسن منه بدون نمان سنين . وعلى أسن منه بدون نمان بن سليمان بن رسول البدر بن الحب بن الاشقر عن سمع ختم البخارى بالظاهرية القديمة واستقر في مشيخة الخانقاد الناصرية بسرياقوس ونظرها بعدأبيه شريكا لأخيه الشهاب أحمد ثم انتزع جانبك الجداوى في أيام الظاهر خشقدم النظر و تبعه الشهاب العيني ثم بعد أربع سنين أخرج المسجد حتى بذل له صاحب الترجمة نحو ألف دينار مع مساعدة الصوفية له واستقل ابها

مدة مع خموله ومزيد فاقته وعدم توقيه .

٣٤٨ (عد) بن محمد بن عثمان بن عبد الله الشمس الجداني الصالحي المؤذن بالجامع المظفري منها ويعرف بابن شقير . سمع من ابن قيم الضيائية الأول من حديث على بن المفرج الصقلى وغيره ومن ابن النجم المجالس الأربعة الاخيرة من السمعو نيات وغيره ومن علد بن الحب عبد الله بن عبد الهادى جزء ابن بخيت وغيره ومن ست العرب حفيدة الفخر أول المزكيات وغيره ومن عمر بن عثمان بن سالم فى آخرين ، وحدث سمع منه ابن موسى والموفق الابى فى سنة خمس عشرة بدمشق . آخرين ، وحدث سمع منه ابن عوسى والموفق الابى فى سنة خمس عشرة بدمشق . ابن بدران بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أبى بسكر بن عيسى ابن بدران بن رحمة الشمس أبو عبد الله السعدى الاختائى الدمشقى الشافعى . ولد سنة سبع و خمسين بدمشق وكان يذكر أنه من ذرية شاور وزير الفاطميين

ونشأ فاشتغل قليلا وناب في الحكم بيعض البلاد عن البرهان بن جماعة نم ناب بدمشق وولى قضاء غزة ثم حلب في سنة سبع وتسعين عوضاً عن ناصر الدين خطيب نقيرين نحو سنتين فأكثر ثم دمشق في أيام الظاهر برقوق ثم ولده ثم الديارالمصرية مراراً ثم أخرجه الجمال البيري الاستادار لدمشق فوليها مراراً ايضائم امتحن غيرمرة ، وكان شكلاضخماً حسن الملتقي كثير البشر والاحسان للطلبة عارفا بجمع المال كشير البذل لهعلى الوظائف والمداراة للاكابرمع قلة البضاعة في الفقه وربما افتضح في بعض المجالس لـكن بذله واحسانه يستره. ذكر هشيخنا في إنبائه وقال : اجتمعت به عندالسالمي وقطلوبغا الكركي في مجلس الحديث ولم يتفق اجتماعي معه فيمنزلهلا بدمشق مع اني كـنت بها حين كان قاضيها ولا بالقاهرة وكان يقول أنا قاض كريم والبلقيتي قاض عالم. مات في رجب سنة ستعشرة ولم يكمل الستين . وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخه : كان شكلا حسناً رأيساً ذاهمة عالية وحشمة وبذلك أثني عليه غيره. وقال المقريزي في عقوده انه كان عارمن العلم تردد الى بدمشق مراراً وصحبته بها وكـان من رجال الدهر العارفين بطرق السعى وأماالآخرة فمااحسب له فيهامن نصيب الأأن يشاءر بي شيئًا انه غفو ررحيم عفاالله عنه. ٣٥٠ (عد) بن عد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم بن ارهيم من المسلم بن هبة الله ناصر الدين أبو عبد الله بن الكال بن الفخر بن الكال الجهني الحموى الثافعي والد الكل محمد والشهاب أحمد ويعرف كسلفه بابن البارزي . ولدفي يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين وسبعائة ومات أبوه وهو ابن سبع فنشأ في كنف أخواله وحفظ القرآن والحاوى وغيره واشتغل ببلده حتى تميز في فنون وتصرف في الادب والانشاء وولى قضاءها في سنة ست وتسعين نم كتابة سرها وناكده نائبها يشبك من ازدمر وأخذ منه مالا فراسله المؤيد شيخ وهو حينئذ نائب طرابلس يشفع فيه فأطلقه فتوجه اليه بطرابلسفأقاممعه ومال اليه حتى صارمن خواصه وباشر نظر جيش حلب مدة يسيرة في سنة تسع وثمانمائة ثم عاد الى بلده فلمـــا ارتقي المؤيد لسيابة دمشق ولاه خطابتها وبالغ في إكرامه واستمر معه ، ثم ولى قضاء الشافعية بحلب عن الناصر فرج ف أشره مدة ثم اعتقل بقلعة دمشق الى أن قدمها الناصر لقتال شيخ و نوروز فأطلقه فلما كانت وقمة اللجون بين شيخ والناصر خرج الى شيخ فأكرمه وتوجه معه الى القاهرة فراعي له سالف خدمته ومخاطرته معه بنفسه في عدة مرار وكتب له التوقيم قبل سلطنته ثم بعدها بثلاثة أشهر ولاه كتابة سر الديار المصرية عوضاً عن فتح

الله في شوال سنة خمس عشرة وبالغ في إكرامه والاختصاص به بحيث لم يمن يخرج عن رأيه في غالب الأمور ولا يفارقه بل يأمره بالمبيت عنده في كثير من الليالي وصار مدار الدولة المؤيدية عليه وحصل أموالا جمة وأخمد ذكر كثير ممن كان يناوئه و نال من الحرمة والوجاهة مالم ينله غيره من أبناء جنسه واستقر به خطيب جامعه وخازن كتبه وكان بيته متنزها له ، وسار على طريقة الملوك في مهاليكه وحشمه الى أن مرض في أوائل رمضان ولزم الفراش مدة ، ثم مات بعلة الصرع في يوم الأربعاء ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين و دفن بجوار الامام من منزله بالخراطين الى الرميلة ولم يصل عليه السلطان لأنه كان حينئذ في غاية الضعف بل حضر جنازته كل من بالقاهرة من القضاة والعاماء والمشايخ والأمراء والخليفة و تقدمهم الشافعي، وظهرت له أمو ال عظيمة احتاط السلطان على معظمها، ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بوجه طلق و جاه مبذول إلاأنه في أواخر أمره ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بوجه طلق و جاه مبذول إلاأنه في أواخر أمره أخش في الارتشاء على الوظائف وكان شديد العصبية لأصحابه والاذية لأعدائه كاقيل:

فتى كان فيه مايسر صديقه على أن فيه مايسوء الأعاديا قال وكان يتوقد ذكاءً مع بعد عهده بالاشتغال والمطالعة يستحضر كشيراً من محفوظاته الفقهية والادبية وغيرها وينشد القصيدة الطويلة التي حفظها من عشر سنين ولا يتلعثم حفظه أنشدني لنفسه:

طاب افتضاحي في هو اه محاربا فلهوت عن علمي وعن آدابي وبذكره عند الصلاة وباسمه أشدو فوا طرباه في المحراب وقوله لما اعتقل ببرج الخيالة بدمشق:

مذ ببرج الخيالة اعتقلونى صحت والنفس بالجوى سياله يال قومى ويال أنصارى الغه ر ويال الرجال الخياله قال وأنشدنى لنفسه كثيراً ولغيره ولم أر من أبناء جنسه من يجرى مجراه ، وقال في إنبائه انه استمر يكرر على الحاوى ويستحضر منه وتعانى الآداب وقال الشعر وكتب الخط الجيد وكان لطيف المنادمة كثير الرياسة ذا طلاقة وبشر واحسان للعلماء والفضلاء على طريقة قدماء السكرماء ، وقال غيره: كان إماماً عالماً بارعاً ناظماً ناثراً مفوهاً فصيحاً مقداماً طلقاً خطيباً بليغاً ذا معرفة تامة ورأى وتدبير وسياسة وعقل ودهاء ، وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب : كان رئيساً كبيراً ذا مروءة وعصبية له نظم رائق ونش فائق وهو ممن قرض لابن

ناهض سيرة المؤيد له ، ومن نظمه ملغزاً في رمان وقد أهداه للصدر الأدمى: أمولاى ما اسم إن حذفت أخيره بقلب أطعناه وبان لك البشر ومصدره أن مبتداه حذفته حرام وفي معكوس ذا رفع الحجر ومن طرفيه ان حلا ورده حلا على أن فيه السمهرى له وفر وها هو فاقصد مثل نصف حروفه وباقيه ان طاب التفكر ياحبر ويشبهه مستحسن وهو بارز ولا سيما ان كان ببرزه الصدر فلا زلت محمولا على هامة العلى وضدك موضوعاً ويصحبه الخسر وقد بالغ العيني في الحط عليه في غير موضع من تاريخه وكذا في ترجمته ، وقال المقريزي في عقوده انه كان شديداً على أعدائه مبالغاً في نفع أصحابه وأصدقائه يتوقد ذكات ويستحضر محفوظاته الفقهية والأدبية مع بعد عهده ولطف مهاشرته وحسن مذاكرته وغزارة مروءته صحبته سنين و نالني منه نفع وخير كشير ، وألشد من نظمه أشياء وقال إذ المؤيد أخذ من تركته قريباً من

مائة ألف دينار وولى ابنه كمال الدين .

باین قندش بفتح القاف نم نون بعدهام مهمة مفتوحة ثم معجمة .ولد قبيل التسعين ويعرف وسمع نقد قندش بفتح القاف نم نون بعدهام مهمة مفتوحة ثم معجمة .ولد قبيل التسعين وسمع نقد بيسير ببعلبك و نشأ بها فقرأ القرآن على الشمس بن غازى الحنبي و اشتغل بالفقه عند الشرف بن السقيف و سمع البخادى على أبى الفرج بن الزعبوب و جلس بحوانيت الشهود ثم أعرض عن ذلك ولقيته ببعلبك فقرأت عليه المأنة لابن تيمية ؛ وكنان خيراً منور الشيبة مجمود الطريقة . مات قريب الستين ظناً . ٢٥٢ (غيد) بن محمد بن عثمان بن مجد بن على بن أبى بكر الشمس أبو الفتح بن الشرف بن الفخر الونائى ثم المصرى الخانكي الشافعي و يعرف بالونائى . ولد على رأس القرن إما في سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث بو نا من الصعيد و تحول منها المي مصر القدعة فنشأ بها وحفظ القرآن والعمدة والشاطبيتين والسخاوية في متشابه القرآن و المنهاجين و ألفية النحو و التلخيص و عرض على جماعة كشيرين البرماوى و البيجورى و ألبي بعرا عند البرماوى و البيعورى و البيعورى و الإبناسي و البرماوى و سمع على شيخنا و غيره و وأجاز له ابن الجروى والابناسي و البرماوى و الابناسي و البرماوى و سمع على شيخنا و غيره و وأجاز له ابن الجروى البيعورى و الابناسي و البرماوى و العمدة و أجاز له ابن الجروى و الابناسي و البرماوى و سمع على شيخنا و غيره و وأجاز له ابن الجروى

وغيره ، وحج فى سنة سبع وثلاثين ثم فى سنة سبع واربعين ولتى حسيناً الاهدل. فقرأ عليه جزء أبى حربة وأجازه وكهذا زار بيت المقدس وسافر الشام وقطن الخانقاة وأخذ فيها الفقه وغيره عن عالمها البوشى وفى العربية وغيرها عن أبى القسم النويرى وسمع على مجود الهندى وأظنه جود عليه القرآن ، وولى قضاءها قبيل سنة سبع وثلاثين فحمدت سيرته وكذا ولى تدريس الخانقاة برغبة الجلال البكرى له عنه وتنزل فى قراءة مصحف بالاشرفية هناك وفي صوفية الخانقاة الناصرية واجتمع الناس على الثناء عليه ودرس وانتقع به الطابة خصوصاً بعد وفاة البوشى ، كل ذلك مع لين جانبه وتواضعه وفتوته وإكرامه للواردين وميله الصالحين وعاسنه جمة . مات فى ثانى شوال سنة تسعين ودفن فى عصر يومه بحوش ظاهر قمة الشيخ عمر النبتيتى رحمه الله وإيانا .

سه (عد) بن عدب عثمان بن محمد بن نجم الدين الحب المناوى الطريني الشافعي التب العلبق و ابن أخت الشمس البامى بل يزعم انتسا به للطرينيين بالمحلة . مذكور بحشمة و تواضع و ميل للعلماء و الصالحين و قد تر و ج ابنة السيف الحنفي بعد أبيها و استولدها و ما تت تحته و ابتنى بسوق الدريس بالقرب من الاهناسية تربة دفن بها ابن كاتب غريب و ما تت تحته و ابتنى بسوق الذى قبله و ذاك الاكبر . مهن يتردد اليه الدي للقراءة و سواعد ) التقى شقيق الذى قبله و ذاك الاكبر . مهن يتردد اليه الدي للقراءة

عليه في شرح مسلم وغيره ، وحج مرارا منها في سنة خمس وتسعين .

(مل) بن عد بن عمان ملك تو نسو بلاد أفريقية ، تقدم فيمن جده عبد العزيز بن أحمد ، وصور (مل) بن محمد بن عرفات بن محدنا صرائد بن البساطي الاصل القاهري الازهري الشافعي و يعرف بابن الطحان خرفة أبيه ، ولد تقريباً سنة ثلاث و خمسين بالقاهرة و نشأ بها فيحفظ المنها جين الفرعي والاصلي وألفية النحو واشتغل في الفقه والاصلين والعربية والمنطق والمعاني والبيان والرواية ومن شيو خه خلد المنوفي وابن الفالاتي وابن قاسم وزكريا والابناسي والتق والعسلاء الحصنيين والكافياجي والعبدي والعبدي والمحمدي والمحمدي والمحمدي والمحمدي والمحمدي والمحمدي والمحمدي بل حضر اليسير جداً عند المناوي و دخل في مشكلات العلوم و رافق في بعضها الامين العباسي والشرف الدمسيسي والفضلاء و تميز بذكائه محيث حرج الجوجري واندامه و واخرعن أقرائه لمزيد تهتكه عنهم وأضيفت اليه أشياه بحيث طرده الزين ابن مزهر عن عشرة ولده و بالغ بضر به و مع ذلك فما أمكنه الانثناء عنه ثم ألهم الله الولد بعد أبيه ابعاده و انضم المشهابي بن العيني حينتذ و بالغ بعض من هو في الجرأة بعد أبيه ابعاده و انضم المشهابي بن العيني حينتذ و بالغ بعض من هو في الجرأة

يمكان حتى قال عند قبر الزينى مامعناه لتقر عينك بمفارقة ولدك لابن الطحان ومع ذلك فحلف عندى انه ليس عنده احدفى مرتبة البدر وقال حين ولد له فى أو ائل سنة ست و تسعين ماسمعته من نظمه وفارقته وقد سكن قريباً من جامع الغمرى وصاد يحضر الجماعات بل يحضر عندى فى دلائل النبوة وغيرها ومحاضرته حسنة وأرجو أن يكون قد أناب نقع الله به .

٣٥٦ (محمد) بن علد بن علوان بن نبهان بن عمر من نبهان بن غبافر الجبريني الحلبي ولد تقريباً سنة ثلاث وستين وسمعهائة وسمع من قريمه أبي عبدالله مجدبن على بن مجد بن نبهان الاربعين لأبن المجبر بسماعه من قريبه صافى بن نبهان بسماعه من المخرجة لهو حدث بهاسمعها منه الأعمة ومات. (مجمد) بن مجد بن على بن أبر هيم بن موسى بن طاهر خير الدين أبو الخير القليوبي المخبزي كاتب الفيبة . مضى في محمد بن أبي بكر فكان ابا بكر كنية اليه. ٣٥٧ (عد) بن محمد بن على بن ابرهيم أبو الفتح الطيبي القاهري الشافعي القادري وهو بكنيته أشهر . ولد في رجب منة إحدى عشرة و ثانمائة بالقاهرة وكان أبوه صالحاً قانتاً ونشأ في كفالته فحفظالقرآن واشتغل يسيراً وسمع على الكال بن خير الكثير من الشفا بل سمعه بفوت على الشرف بن الكويكمم أربعي النووي في آخرين كالولى العراقي والواسطي سمع عليهمــا المسلسل وجزء الانصاري وعلى ثانيهما فقط جزء ابن عرفة وجزء البطاقة ونسخة ارهيم بنسعد وابن الجزري وشيخنا وأجاز له جماعة ، وتكسب بالشهادة وجلس في حوانيتها وبرع فيها مع حسن الشكالة والبزة والعشرة وجودة التلاوة في الجوق ولذا كان يتردد لزيارة الليث وترافق مع أبى الخير النحاس فيها فلما ارتقي النحاس اختص به ولزم القيام بخــدمته فأثرى وكثر ماله وركب الخيول واستقر به في دمشق ناظر الجوالي ووكيل بيت المال فلم يحسن المشي بل مشي على طريقة مخدومه في الظلم والعسف بحيث كمتبت في كفره فها دونه محاضر وقدم البلاطنسي للشكوي منه ، وآل أمره الى أن ضربت عنقه صبرا في ليلة الاربعاء رابع عشر رمضان سنة أربع وخمسين تحت قلعتها ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير جوارأويس القرنى وكانت جنازته حافلة من العوام والفقراء وغيرهم وانتاب الناس لقـ بره أياماً وأكثروا من البكاء عليه بل صاروا يقولون هذا الشهيد هذا المظلوم هذا المقهور بعد أن حالوا بينااسياف وبين قتله بحيث لم يتمكن منه أياماً الى أنأخذ على حين غفلة منهم وكذا حاول القاضي اعترافه بما نسب اليه ولو بالاستغفاد والتوبة فلم يذعن وصاركلا التمسمنه ذلك يكثرالتهليل والذكرونسب البلاطنسي

لمزيد التعصب في شأنه حين أفتي بكفره والافقد فتحت في أيام مباشرته مساجد ومدارس كانت معطلة وجددت عمارة كشير منها بعد اشرافها على الدثور وعند. الله تجتمع الخصوم، وقد لقيته بمجلس شيخنا وغيره وأجاز سامحه الله وإيانا . ٨٥٥ (محمد) بن محمد بن على بن احمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن احمد بن على ابن ابرهيم الشمس المجاهدي الأيوبي الكونه من ذرية الصلاح يوسف بنأيوب وربما كتب الصالحي الآيوبي الحوى ثم الحلبي الشافعي الصوفي ويعرف بابن الشماع. ولد في مستهل سنة إحدى وتسعين وسبعهائة بحياة وانتقل منها وهو صغير مع أبيه لمصر فأقام بها وحفظ القرآن والتنبيه والربع الاول من المهذب للنووى وحضر دروس ااسراج البلقيني وتفقه بالسيجوري والولى العراقي وأخذ منطق المحتصر وغيره عن العز بن جماعة ولازم البساطي في كشير مرن الفنون ولتي بحماة الجمال بنخطيب المنصورية فأخذ عنهأيضاً الفقه وكذاالأصول والعربية وأخذها أيضاً عن العلاء بن المغلى وصحب البرهان السلماسي الشهير بابن البقال بالقاهرة وأخذ عنه طريق القوم وذلك في رمضان سنة ثلاثو ثهانهاتة وقال انهأخذ بتبريز في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة عن الجمال عبدالله العجمي. شيخ الشهاب بن الناصح الذي قبل انه عمر مائة سنة وخمساً وثمانين سنة وأن أول شيء دخل جوفه ريق الشيخ عبد القادر الكيلاني حيث حنكه وألبسه لما أنت به أمه اليه وذلك بعيد عن الصحة ، وكذا صحب صاحب الترجمة الزين الخافي وغيره عن شيوخ الوقت واجتمع بالعلاء البخاري والتقي الحصني يسيراً ولبس الخرقة وتلقن الذكر من سعدالدين الصوفى بلباسه لها من طريق ابن العربي وسمع الحديث فيما ذكرعلي الولى العراقي والعزبن جهاعة وابن خلدون واستوطن حلب من سنة ثلاثين متصدياً لتربية المريدين و ارشاد القاصدين حتى أخذ عنه جهاعة و صارت له فيها وجاهة وجلالةورسائل مقبولة وقد لقيته بها فكنبت عنه من نظمه قوله: صرفت عن الكثرات وجه توجهي الى وحدة الوجه المكريم الممجد فا خاب مصروف اني الحق وجهه وقد خاب من أضحى من الخلق يجتدى وقوله: او كنت أعلم أن وصاك ممكن بتلاف روحي أوذهاب وجودي لمحوت سطري من صحيفة عالمي وهجرت كوني في وصال شهودي وكذا أخذ عنه التاج بن زهرة وأنشدني عنهقوله في الوظائف السبعة التي ذكرها الغزالي ولم مخلها عن كتبه الكلامية والصوفية :

تقديس ايمان وعجز فافهم واسكت مكفاً ثم أمسك سلم

وكان إماماً علامة فصيحاً طلق اللسان رائق النظم والنثر بديع الذكاءحسن الاخلاق والمعاشرة والشكالة والبزة ممتع المحاضرة سريع الجواب مجيداً لما يتكلم فيه متريا ذا مال طائل منعزلا عن الناس ببيته الذي أنشأه بحلب وهو من محاسن بيوتها متعففا عن وظائف الفقهاء وما أشبههامستغنياً بأصناف المتاجر دايد طولى في علم الكلام والفلك والحرف والتصوف ولكنه ينسب الى مقالة ابن العربي ولذا كان البلاطنسي يقع فيه ورأيت بخطه مايدل على التبري من ذلك هذا مع أنه أورد سنده بلباس الخرقة في إجازة كسبها للسيد العلاء بن عفيف الدين من طريقه وقال مانصه ومولانا الشيخ محيى الدين المشار اليه لبسها مراراً بحيث روينا عنه انه لبس الخرقةو تلقن الذكر وتأدب بنحو من سبعائة شيخ من مشايخالطريقة وأُمَّةَ الْحَقِيقَةُ وساق طرفا من ذلك فالله أعلم بحقيقة أمره ، وقد حج غير مرة وجاور بمكة بعد الثلاثين ودخل الهند وساح ورابط ببعض الثغور وقتأوشرح قطعة من الحاوي الصغير ومن الارشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني في الاصول وأعرب جميع ألفية ابن ملك لأجل ولده أبي الطاهر وشرح البرهانية في أصول الدبن وعمل كـتابـاً في مصطلح الصوفية سماه منشأ الاغاليط وأفرد رحلته في مجلد وعقيدته بالتأليف وتبرأ فيها من كل ما يخالف السنةو الجاعةو لم يزلعلي جلالته الى أن وقع بحلب فناء عظيم توفى فيه غالب من عنده من ولد وأهل و خدم فأسف وتوجه الى مكة عازماً على المجاورة بهاصحبة الرك الحلبي ولقيه ابن السيدعفيف الدين بالشام وهو متوعك فقال له قدكنت عزمت على انجاورة بمكة والآن وقع في خاطريمزيد الرغبة في المجاورة بالمدينة النبوية فكان كذلك فانه استمر في توعكه الى يوم دخوله لها وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاثوستين فمات ودفن بالبقيع بعد أن صلىعليه بالروضةالنبويةرجمهاللهوعفاعنه ورثاه زوج ابنة الفاضل جلال الدين بن النصيبي بقصيدة مطلعها :

أخفاك ياشمس العلوم كسوف من بعد فقدك ناظرى مكفوف ٢٥٩ (عمد) بن مجد بن على بن أحمد بن أبى بكر الادمى أخوعلى وعبد الرحمن المذكورين وأبوهم وجدهم . وهو أصغر الثلاثة .

٣٦٠ (ع) بن مجد بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله الامين أبو المين بن الجمال أبى الخير بن النور الهاشمى العقيلي النويرى المكى الشافعي والد على وعمر الماضيين وجدها ويعرف بكنيته . ولد في ليلة رابع عشر ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين وسبعانة عكة وأمه أم الحسين ابئة القاضى عشر ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين وسبعانة عكة وأمه أم الحسين ابئة القاضى

أبي الفضل النوسري ونشأ بها لحفظ القرآن وجوده والرسالة لابن أبي زيد في فروع المالكية ثم تحول شافعياً وحفظ المنهاج وعرضه وحضر دروس الجمال بن ظهيرة وكذا الشمس البرماوي والغراقي في مجاورتهما واعتني به أخوه لأمه التقي الفاسي فأحضره في الخامسة على الشمس بن سكر جزءاً من مروياته تخريج التقي أوله المسلسل وأشياء وعلى احمد بن حسن بن الزين وأبى المين الطبرى وسمعممن جده القاضي على و الابناسي و ابن صديق و المراغى و الشريف عبد الرحمن الفاسي والجمال بنظهيرة وأبن الجزري وابن سلامة فآخرين وأجاز له ابن الذهبي وابن العلائى والبلقيني وابن الملفن والتنوخي والعراقي والهيثمي والحلاوي وجماعة و ناب في خطابة بلده عن قريبه الخطيب أبي الفضل بن الحب النويري ثم عن ولده أبي انتسم ثم ولى نصفها شريكا له ثم جميعها وكذا ولى قضاء مكة وجدة ونظر المسجد الحرام في أوقات مختلفة وقدم القاهرة مرتين وحدث بها وبمكة سمع منه الفضلاء أجاز ني ، وكان متعبداً كـثـير الطواف والتلاوة ديناً خــيراً عفيفا مع قلةمداراة ويبس في اعارة مصنفاة أخيه التقى ولشيخنا بهمز يداختصاص بحيث أكثر من مكاتبته مع الاجلال له في عبارته . ومات وهو قاض في آخر لبلة السبت حادي عشر ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين عمكة ونودي بالصلاة عليه من أعلى قبة زوزم ووقع عند الصلاة عليه وكذاعند دفنه مطرعظيم رحمه الله وإيانا. ٣٦١ (عد) بن عجد بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم الجمال أبو المحامد ابن الولوي أبي عبد الله الهاشمي العقيلي النويري المسكي المالكي ابن عم الذي قبله ووالدأبي عبدالله عهد الآتي، وأمه عائشة ابنة على بن عبد العزيز بن عبد الكافي الدقوقي . ولد بمكة ونشأ بها ، وسمع من النجم المرجاني والتتي الفاسي والجال المرشدي وابن الجزري وغيرهم ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وابن طونوبغا وخلق، ودخل القاهرة غير مرة وحضر بها مجلس الزير عبادة وناب في القضاء والامامة بمقام المالكية عن أبيه ثم استقل بنصف الامامة ثم عزل عنها ثم أعيد حتى مات في صبيحة يوم الجمعة ثالث عشرى ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين واستقر فيماكان معهمن الامامة ولدهر حمه الله. ٣٦٢ (محمد) بن أبي البركات مهد بن على بن أحمد بن عبد العزيز ابن عم اللذين قبله .ولد بمكة في سنة اربع وعشرين وأمه خديجة ابنة ناصربن عبدالله النويري وأجاز له في سنة تسع وعشرين فهابعدها جماعة . ومات بحصن كيفاسنة إحدى وخمسين . ٣٦٣ (محمد ) السكال أبو الفضل أخو الذي قبله . ولد سنة سبع و ثلاثين وأمه أم

الخير ابنة على بن عبد اللطيف بن سالم الزبيدى . مات في أول سنة إحدى وسبعين بدمشق . أرخهما ابن فهد .

سنة اثنتين وخمسين وسبعائة وأحضر في الرابعة على بشربن ابرهيم البعلى الحنبلي سنة اثنتين وخمسين وسبعائة وأحضر في الرابعة على بشربن ابرهيم البعلى فضائل شعبان لعبد العزيز الكنتائي. وأجاز له في سنة سبع وخمسين العرضي وابن نباتة والعلائي وابين القيم وابن الجوخي وآخر ون وحدت سمع منه الفضلاء نباتة والعلائي وابين القيم وابن الجوخي وآخر ون وحدت سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابي وذلك في سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لنا من بعلبك . وكذا ذكره في الانباء للكن بزيادة محمد ثالث والصواب اسقاطه وقال انه سمع وقرأ ودرس وأفتي وشادك في الفضائل مع المعرفة بأخبار أهل بلده ، مات سنة خمس عشرة .

٣٦٥ (عد) بن عدين على بن أحمد بن مو سى البدر أبو البقاء بن فتح الدين أبى الفتح الا بشيهى المحلى الشافعى أخو أحمد الماضى وأبوها و والد الجلال محمد الآتى . مات في أو اخر سنة اثنتين و ثمانين أو أو ائل التى قبلها و كان فاضلا خيراً أعرض عن النيابة في قضاء بلده و كان مع أبيه حين مجاور ته بمكة في سنة خمس و خمسين فسمع معه على أبى الفتح المراغى و التقى بن فهد ابيه حين على بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن البدر السكندرى الشافعى تزيل القاهرة و يعرف بابن أبى ركبة . نشأ متكسباً ثم أقبل على العلم و اشتغل بملده على النو بى و قدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى فى تقريب النو وى تفهما و فى بلده على النو بى وقدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى فى تقريب النو وى تفهما و فى البخارى وغيرها ثم قطنها و كذا أخذ عن التقى بن قاضى عجلون ؛ وكان خيراً فى صو فية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقى بن قاضى عجلون ؛ وكان خيراً فى صو فية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقى بن قاضى عجلون ؛ وكان خيراً ساكناً فقيراً قانعاً . مات قريبا من سنة تسعين .

(عد) بن على بن على بن أحمد أبو الخير بن النحاس . يأتى في السكنى . . . ٣٦٧ (عجد) بن ناصر الدين محمد بن على بن أحمد الخطيرى الاصل الصالحي . لهذكر في أبيه . ٣٦٨ (محمد) بن عجد بن على بن إدريس بن أحمد بن محمد بن عمر بن على بن أبي بكر ابن عبد الرحمن الحجد أبو الطاهر العلوى \_ نسبة لعلى بن راشد بن بولان وقيل لعلى بن بلى بن وائل \_ الزبيدي التعزى الهماني الشافعي . ولد في يوم النلاثاء لعلى بن بلى بن وائل \_ الزبيدي التعزى الهماني الشافعي . ولد في يوم النلاثاء مستهل شوال سنة ستوتمانانة بزبيد ونشأ بلحج فقرأ القرآن واشتغل على والده في الفقه وغيره وصمع عليه كثيراً ؛ ودخل تعز وزبيد وصنعاء وصمدة " وشذا شيئا من العربية ونظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط شيئا من العربية ونظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط شيئا من العربية ونظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط

بتعز وحضر عند المجد الشير ازى وأجازله ، وتكرر دخوله زبيد وامتحن بهامده ثم قدم مكة فى رمضان سنة تسع وثلاثين فسمع بها من جماعة ، وحج ثم دخل القاهرة فلازم شيخنا وسمع بقراءته وقراءة غيره عليه وعلى غيره من المسندين حتى قال شيخنا فى إنبائه انه أكب على المماع ليلا ونهاداً وكتب بخطه كثيراً ثم بغته الموت فتوعك أياما . ومات فى ليلة الجعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة أربعين يعنى بالبيارستان المنصورى من القاهرة ودفن بمقابر الغرباء ، وكاز اماما عالما تحويا ناظها ناثراً سريع النظم خيراً حدث بشىء من نظمه رحمه الله وإيانا .

٣٦٩ (عد) بن عدبن على بن البارسلان الضياء السلجوق البغدادى سبطابن سكينة . أجازله ابن أميلة وحدث سمم منه الطلبة ، وذكره التقى بن فهدى معجمه و وصفه بالامام . ٣٧٠ (عمد) بن محمد بن على بن أبى بكر بن عبد المحسن بن عنان بن منجما الزين بن الشمس الدجوى الاصل القاهرى الشافعي والدالمحب محمد الا كي ويعرف بالدجوى . ولد في المحرم سنة تسع وعشرين و ثما تمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و الحاوى و ألفية النحو وعرض على جماعة وقرأ على العيني في تصريف العزى ولازمه وعلى الشمس بن العهاد في الفقه بل حضر دروس العلم البلقيني و المناوى وغيرهما وسمع على شيخنا ابن أصيل وكستب يسيراً على ابن حجاج ، و تحسب بالشهادة و تميز في هو المناوى بالشهادة و تميز في البلقيني فمن بعده و خطب ببعض الاماكن ، و أثكل ولدا في سنة أربع وستين عن البلقيني فمن بعده و خطب ببعض الاماكن ، و أثكل ولدا له شاباحسنا فصير ، وحج في سنة أربع وثمانين و نظم في تو جهة قصيدة نبوية أولها:

صلاة وتسليم من الملك البر على المصطفى المبعوث للناس بالبر منها: فقير وضيف جئت أبغى تكرما فجد وتفضل واغن ياذا الغنى فقرى وتعرض فيها لمنام رآه له بعضهم وأن النبي عَيْنَا و السل له ما اليتوضأ به وكان كير الاستحضار لنوادر الشعر ومهمات الوقائم مجيداً لتأدية ذلك مات فى ليلة الاربعاء حادى عشرى رمضان سنة إحدى وتسعين بقرحة جمرة تعلل منها قليلا وصلى عليه من الغد مجامع المارداني لقربه من منزله ووصيته بذلك رفعاً للكلفة من دفن براوية الشيخ أبي العباس البصير عند أولاده رحمه الله وإيانا.

۳۷۱ (عد) بن على بن على بن أبى بكر بن على المحب أبو السعود بن اللحب السكناني السيوطى الشافعى الماضى أبوهو يعرف كهوبابن النقيب. حفظ القرآن وغيره ولقينى بمكة فى سنة إحدى وسبعين فأخذ عنى يسيراً ثم قرأ على بالقاهرة الشفاولازم الجوجرى فى الفقه وغيره و فهم وهو ممتع باحدى كريمتيه ذو و جاهة ببلده و ربحا أقر أو أفتى.

الدمشق الشافعي الخطيب والد على الآتي . ولد في العشر الأخير من شوال سنة الدمشق الشافعي الخطيب والد على الآتي . ولد في العشر الأخير من شوال سنة أربع عشرة و ثما ثمائة واشتغل في بلده عند العلاء بن الصير في والشمس على بن سعد وسمع على الفخر عثمان بن الصلف في آخرين ؛ وخطب بالثابتية تلقاها عن أبيه المتلقى لها أيضاً عن أبيه عن التدمري واقفها ، وتكسب بالشهادة ثم قدم القاهرة في جمادي الثانية سنة ثمان وثلاثين ثم في سادس صفر سنة تسع وأربعين فقرأ على شيخنا البخاري ولازمه في سماع المقدمة وغيرها وكتب عنه في الامالي وحصل جملة من الفو ائدو ناب عنه في الخطابة بجامع عمر و يوم عيد، وكان ناقص الفضيلة قريب الحال من بعض الوعاظ جهوري الصوت بالخطابة والقراءة مع سرعتها وسرعة الكتابة. مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث أن توعك ومات بعد شهر و دفن بمقبرة بالقرب من تربة الطويل رحمه الله وإيانا.

٣٧٣ (محمد) بن محمد بن على بن حسن بن ستى أبو النجاالداري الخليلي شيخ المتصوفة المنسو بين للطائفة القادرية . مات به في يوم الأحدثاني عشر ربيم الاول سنة ست و تسمين . ٣٧٤ (محمد) بن محمد بن على بن سالم الشمس الديري الاصل الحلبي الشافعي ويعرف بابن الخناجري حرفة أبيه . ولد في صفر سنة تسع وستين وثمانمائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والجزرية في التجويد وعقيدة الغزالي ونحو ألف بيت من البهجة وغاية الاختصار في الفقم والحاجبية والوردية كلاها في النحو وتصريف العزى وغير ذلك ، ولازم صاحبنا عبد القادر بر - الأبار في الفقه والعربية والصرف وغيرها محيث قرأ عليه المنهاج بحثآ وبعض المتوسط بلقرأه بهامه مع تصريف العزى على ابرهيم القرملي والمنطق على على قل درويش، وتميز وفضل وربما أقرأ الطلبةمع سكون وتواضعوخير وتقلل بل أبوه هوالقائم بكلفته أحياناوأما أمه فكانت زائدة الرغبة في إعانته على الاشتغال لـكونها من بيت علم وصلاح ونفعها الله بمقصدها ، وتزوج وتسرى ورزق الاولاد ، وقد قدم علينا القاهرة في أثناء سنةست وتسعين ليحج فاجتمع بي وأخذ عني الكثير من الكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي والمعجم الصغير للطبراني واستفاد دراية ورواية وحدثته من لفظي بالمسلسل وحديث زهير وأربعي مسلم انتقاء شيخنا منه وغير ذلك وكستبت له إجازة أثنيت عليه فيها ، وسافر في أولرحب من جهة الطورمتأسفاً على عدم الاستكثار ناوياً العودأو الاجتماع هنالة وكتبت

معه للقاضي ولابن فهد وغيرهما ، وأبوه في الاحياء .

(عد) بن مجد بن على بن شعبان بن الجوازة . فيمن جده على بن مجد بن شعبان. ٣٧٥ (محمد) بن محمد بن على بن شعبان أبو البركات بن البدر القاهرى الزيات جده وابن أخى عبد القادر الماضى ويعرف بابن شعبان. سمع على أبى الفتح المراغى سنة إحدى وخمسين مع أبيه وعمه .

٣٧٦ (عد) بن محمد بن على بن صلاح المجد أبو الفتح بن الشمس القاهري الحنفي إمام الصرغتمشية وابن امامها ويقال لأبيه أيضا الحريري . ولد فيأولسنة ممانين وسبعهَّنَّة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية النحو وغيرها ، وعرض على أبى البقاء بن الناصح وآخرين . واشتغل بالفقه على أبيه والشهاب العبادى وبالنحو على الغمارى وزعم أنه تلا بالسبع ملفقا عليه وعلى العسقلاني والفخر الضرير وغيرهم، وحج به والده في صغره وسمع عليه بل سمع علي جماعة كشيرين من شيوخ القاهرة والواردين اليها كالبلقيني والعراقي والهيثمي والابناسي والتقي الدجوي والغماري والمجداسمعيل الحنفي ونصرالله الحنبلي القاضي والتنوخي والمطرز وابن الشيخة وابن حاتم وعزيز الدين المليجي والعسقلاني والحلاوي والسويداوي والجوهرى وابن الفصيح والشهاب أحمدبن عبدالله ينرشيدو الشمس الكفر بطناوي والنجم البالسي والشرف بن الـكويك ومريم الاذرعيــة ثم الزير ني بن النقاشُ والفوى والزين القمني ، وأجاز له جماعة كابن عرفة وأبي القسم البرزلي وأبي عبد الله السلاوي وابن خلدون المالـكيين، وتعانى التجارة في الـكتب وصار ذا براعة تامة في معرفتها وخبرة زائدة بخطوط العلماءوالمصنفين بحيثانه يشترى الكتاب بالثمن اليسير ممن لايعلمه ثم يكتب عليه بخطه انه خط فلان فيروج وقد يكون ذلك غلطاً لمشابهته له بل وربما يتعمدلًا نه لم يكن بعمدة حتى أنه ربما يقع له الـكتاب الخروم فيو الى بين أوراقه أو كراريسه بكلام يزيده من عنده أو بتكرير تلك الكلمة بحيث يتوهمه الواقف عليه قبل التأمل تاماوقديكون الخرم من آخر الكتاب فيلحق ما يوهم به تمامه ؛ ولما مات وجد عنده من السكتب مايفوق الوصف مما لم يكن في الظن أنه عنده. ومن العجيب أنه كان يتفق الاحتياج لبعض الكتب فأذكر له ذلك فيجيء به الى موهما أنه من عند غيره ولا يمكن منه الاباجارة يومية أونحوها وربما تكون الاجرة موازية للثمن أوأكثر الشدة تعسره وكذا كان يشارط في الدفع على التحديث مع عدم احتياجه ولذلك هلت رغبتي في السماع عليه خصوصاً وليست عليه وضاءة المتقين وقد قرأ عليه الطلبة أشياء مات فى ثانى عشر المحرم سنة أربع وستين سامحه الله ورحمه وإيانا. (مجد) بن محمد بن على بن عبدالله بن على بن محمد بن عبد السلام الكازرونى المكى رئيس المؤذنين بالمسجد الحرام . مضى فى ابن أبى الخير.

٣٧٧ (محمد) بن محمد بن على بن عبدالرزاق الشمس أبو عبدالله الفياري ثم المصرى المالكي النحوي ، ولد كماوجد مخطه \_ وعليه اقتصرغير واحد \_ في يوم الاحد خامس ذي القعدة سنةعشرين وسبعانة وقيل في التي قبلها ولازم أبا حيانحتي أخذ عنه العربية بل وتلاعليه للنهان وسمع عليه قصيدته عقد اللاكي وكشيراً من كتب القرآآت واللغة والحماسة وغيرها وعليه انتفع وبه تخرج وقرأ في الادبعلى الجال بن نباتة وعنهأخذسيرة ابن اسحق، وارتحل فقرأ ببيت المقدس على الصلاح العلائي أشياءمن تصانيفه وعكم على خليل بن عبدالر حمن المالكي الكثير من كتب الحديث وبهتفقه وعلى الشهابأحمدبن قاسم الحرازي واليافعي وصحبه فيآخرين وباسكندرية على الجمال بن البورى وابن طرخان ولو توجه لذلك في ابتدائه أو تيسرله من يعتني به لأدرك الاسناد العالى مع أنه كان يذكر أنه سمع أبا الفرج بن عبدالهادي وكان أحفظ الناس لشواهد العربية وأحسنهم كلاما عليها وللغة مع مشاركة في القراآت والاصول والفروع والتفسير وقد تصدى للاقراء دهرأ واستقر بآخرة في مشيخةالقراء بالشيخونية وأخذ عنه الاكابرو تخرج به خلق وصارشيخ النحاة بدون مدافع وكان ممن أخذ عنه شيخنا وأدرجه في شيوخه الذين كالكل واحد منهم متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه وقال انه كان كــثير الاستحضارللشو اهد واللغة مع مشاركة في القراآت والعربية ، وقال في موضع آخر أنه كان عارفا باللغة والعربية كـثير المحقوظ للشعر لا سما الشواهد قوى المشاركة في فنون الادب، وابن الجزري وقال في طبقاته للقراء انه نحوي أستاذ انتهت اليه علوم العربية في زمانه ؛ وقال انه قرأ عليه عقد اللاكي وسمعها ابناه أبو الفتح محمد وأبو بكر أحمد والتقىالفاسي.وأغفل ذكره في تاريخ مكمَّ مع أنه جاور بها سنين لــ تنهذكره في ذيل التقييد وقال إنه كان واسع المعرفة بالعربية والحفظ لشواهدها مع مشاركة في الفقه وغبره وهو ممن قرض انتقاد البدر الدماميني على شرح لامية العجم ، وحدث بالمكثير ولقيت خلقا من أصحابه الاخذين عنه رواية ودراية فمنهم سوى شيخنا الزين رضوان وهو ممن أخذ عنه القرآآت والعربية والرواية وانتفع به . وكنانت وفاته في يوم الخميس حادي عشرى رجب سنة اثنتين بالقاهرة ووهم منأرخه في شعبان وحكاه بعضهم قولا

آخر ، ولم يخلف في معناه مثله رحمه الله وإيانا ، وأنشدنا شيخنا رحمه الله غير مرة أن شيخه الغياري أنشده أن شيخه أبا حيان أنشده قوله :

وأوصانى الرضى وصاة نصح وكان مهذباً شهماً أبيا بأن لاتحسنن ظناً بشخص ولا تصحب حياتك مفربيا قال شيخنا وشيخه والرضى مفاربةوذلك من الفرائب ، ومماأورده الجال ابن ظهيرة عنه بالاجازة مما أنشده له أبو حيان من قوله :

عداتي لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عني الاعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا وحدث المقريزي في عقوده عنه عن شيخه أبي حيان قال ألزمني الامير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن البابا المسيرممه لزيارة أحمد البدوي بناحية طنتدا فو افيناه يوم الجمعة واذاهو رجلطوال عليه ثوبجوخ عالوعمامة صوف رفيع والناسيأتونه أفواجا فمنهم من يقول ياسيدي خاطرك مع غنمي وآخر يقول مع بقري وآخر مع زرعي الى أن حان وقت الصلاة فنزلنا معه الى الجامع وجلسنا لانتظار اقامة الجمعة فلما فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة وضع الشيخ رأسه في طوقه بعد ما قام قائماً وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه وحصر المسجد واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس الى أن انقضت الصلاة ولم يصل نفعنا الله بالصالحين . ٣٧٨ (عد) بن محدين على بن عبد القادر ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين ابن العلاء المقريزي الاصل القاهري الشافعي ابن أخي التقي أحمد المقريزي الماضي. ولد في شوال سنة إحدى وعاتمانة بالقاهرة ونشأ بها ففظ القرآن والعمدة والتبريزي وعرضهما على جماعة كالعزبن جماعة والشهاب الاوحدي والزين القمني وأجازوه والبيجوري والبلالي وغيرها ممن لم يجز وكان عرضه للعمدة في سنة عشروحينتذ ففي مولده نظر ، وحدث سمم منه بعض الطلبة أجاز لنا وكان أحد الصوفية السعيدية و فى كلامه تزيد مات في يوم الجمعة سادس المحرم سنة سبع وستين عفا الله عنه . ٣٧٩ (محمد) بن على بن عبد الكافين على بن عبد الواحد بن محمد بن صنيرال كال بن الشمس بن العلاء القاهري الحنبلي الطبيب حقيد رئيس الاطباء ويعرف كسلفه بابن صغير كممير . ممن حفظ القرآن والعمدة والخرقي وألفية النحو والموجز في الطبو اللمحة العفيفية في الاسباب والعلامات في الطبوفصول ابقراط ومقدمة المعرفة له وتشريح الاعضاء والزبدفي الطب وعرضها في سنة ستعشرة على العز بن جماعة وغيره وأجاز له بل عرض قبل ذلك في سنة إحدى عشرة

وتعانى الطب كسلفه وأخذ فيه عن أبيه والعز بن جماعة وتميز فيه بحيث تدرب به جماعة ، وشارك في بعض الفضائل وعالج المرضى دهراً ، واستقر في نوبة بالبيمارستان وتربة برقوق وسافر مع الركاب السلطاني إلى آمد رفيقا لغيره من الاطباء صحبة . رئيسهم ، وحج غير مرة وجاور وعدا عليه فتى له فقتل زوجته واختلس بعض متاعه فكان ذلك ابتداء ضعفه بل كف ولم ينقطع عن مباشرة نوبته وغيرها الى أن اشتد به الامر وأقعد وهومع ذلك صابر محتسب يكثر التلاوة جدا حتى مات في صفر سنة إحدى وتسعين وهو ابن ست وتسعين فيما قاله لى أخوه العلاء على وهو الذي ورثه مع زوجته وعرضه في سنة إحدى عشرة ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته مع فضيلته بل عالج شيخنا في مرض ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته مع فضيلته بل عالج شيخنا في مرض مو ته قليلا ولكنه كان فيما قيل ضنينا بفوائده واستقر بعده الشمس التفهني .

• ٣٨ ( كار ) بن مجد بن على بن عبد الواحد الانداسي المجاراتي مات سنة ست و خمسين . ٣٨١ ( محمد) بن محمد بن على بن عبيد بن شعيب الشمس الديسطى ثم القاهري الفلمي الشافعي والد الحب محمد الآتي ويعرف بالقلمي . ولد سنة بضع و ثما تمائة و نشأ فحفظ القرآن و كتباً كالمنهاج وعرضه واستمر يحفظه فياقيل الى آخر وقت واشتغل قليلا و سمع على الزين الزركشي وغيره . مات في مستهل دبيم الأول سنة ست و تسعين بعد ضعفه رحمه الله .

۳۸۳ (عد) بن مجد بن على بن عثمان بن محمد الجمال الفومني الكيلاني المكي الماضي أبوه ولد في رجب سنة خمس وأربعين بكلبرجا من بلاد الدكن ، و توجه به أبوه من عامه إلى مكة فقطنها معه ثم بعده ، وحفظ بها القرآن وسمع على التق بن فهد في سنة تسع وستين وقبلها عليه وعلى أبي الفتح المراغي والزين الاميوطي والشو ائطي ثم على أبي الفضل المرجاني وحضر في الفقه دروس خطاب وابن امام الكاملية ثم النور الفاكهي وفي العربية دروس ابن يونس وقرأ فيها على السراج معمر وفي بعض العقليات على قاضي كرمان نور الدين ، وله نظم كتب عنه منه النجم بن فهد و أتلف ماخلفه له أبوه ثم انتمى للجمال محمد بن الطاهر فكان في وفده وظله مع تزيد و كونه بالخير غير متقيد ، ومن نظمه على طريق القوم:

هنيئاً لمن أمسى عن العين خاليا وأصبح لاعمى يقول وخاليا وأضحى فريداً فازا فى فناء من اليه تود الكائنات كا هيا تجلى عليه الحق من كل وجهه وقال ادن منى ياقتيل جلاليا

وعشوا نتعش في حضرة القدس يافتي فدونك قد وافي جميل جهاليا ا وقوله: لاتحملن هموم شتى لم تـكن فاذا تــكون فليسهمك ينفع وأرح فؤادك في أمورك كلها واعلم بأن مقدراً لايدفع ٣٨٣ (محمد) بن محمد بن على بن عمر بن على بن أحمد الشرف بن البدر بن النور القرشي الطنبدي الشافعي حفيد اخي الجال بن عرب ووالدالقاضي أبي الحسن على ويعرف كسلفه بابن عرب. بمن اشتغل عند الصدرالسويفي وغيره، و ناب في القضاء عن الجلال البلقيني فن بعده وسافر مع شيخنا في سنة آمدوكان لملازمته لناصر الدين الزفتاوى أحدمن سافر معه أيضايقو للهااللازم والملزوم. مات سنة إحدى وخمسين. ٣٨٤ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن ابر هيم بن عبد الخالق الشمس النويرى المالكي نزيلغزة ووالدابي القسم محمد الآتي ولدسنة ستين وسبعمائة تقريباً. ذكر هالبقاعي مجرداً. ٣٨٥ (محمد) بن محمد بن أبي الحسن على بن محمد بن ابرهيم بن عمر الشمس أبو عبد الله الجميري الخليلي أخو عمر الماضي.ولد سنة اثنتين وتماتمائة بالخليل وحفظ القرآن وبعض المنهاج وألفيه النحوونجمع البحرين في تجريدأحاديث الصحيحين في مجلد مرتب على الكامات لجده وقال انه عرض الاخير على الشمس المالكي الرملي حين إقامته عندهم بالخليل وقرأ في الفقه عليه وعلى التاج اسحق الخطيب وسمع على التدمري وابرهيم بن حجي وابن الجزري ماسمعه عليهم أخوه فىسنة. تسع وعشرين وتلقى مشيخة الحرم شركة لأخيه عن أبيهما ثم رغب عن حصته لولده عبد الباسط وله نظم على طريقة الفقراء فانه بمن اغتبط بصحبتهم في مشاهدهم محيث كان ذلك مانعاً له عن الاشتغال ، وحج مراراً وكـذا دخل القاهرة غير مرة منها في سنة تسع وثمانين وحدث بالمسلسل وجزءابن عرفة وغيرهماوأجاز. ٣٨٦ ( محمد ) بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرضى ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين الحموى الشافعي والد الزين أبي البركات محمد الآكى ويعرف بابن المغيزل. ولد سنة خمس وخمسين وسبعانة وأخذ عن الشرف يعقوب بن عبد الرحيم بن عثمان خطيب القلعة وغيره وكتب الحُكُم بحماة " لقيه شيخنا في أواخر سنة ست وثلاثين وترجمه هـكذا في قريبه عبد الله بن أحمد المذكور في نسبه من درره . مات قريب الاربعين ظناً . ٣٨٧ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن حسان الشمس بن الشمس الموصلي الاصل المقدسي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن حسان . ولد في

صفر سنة عمائة تقريباً ببيت المقدس ونشأبه فحفظ القرآن وكتباً عرض بعضها

على أبن الهائم المتوفى في سنة خمس عشرة وأخذ الفقه والاصلمين والعربية وغيرها عن الشمس البرماوي وبه انتفع وكان يجله حتى أنه أوصاه بتبييض شرحه للبخاري فيما بلغني وكذا أخذ عن ابن رسلان والعز القدسي والتاج الغرابيلي والعهاد بن شرف والزين ماهر وسمع من الشمس بن المصرى والقبابى وغيرهما كابن الجزرى سمم عليه جزءاً من تخريجه لنفسه فيه المسلسلات ونحوها والبعض من كل من أبي داود والترمذي ومسند الشافعي والشاطبية ، ورأيت بخط ابن أبي عذيبة أن والده استجاز له عائشة ابنة ابن عبـ د الهادي والشهاب بن حجي وغيرهما فالله أعلم ، وقدم القاهرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين امتثالاً لوصية شيخه البرماوي فانه حضه على ذلك ولـكن لم يسمح به الا بمد مو ته وقد أشير اليه بالتقدم في علوم فقطنها ولازم شيخنا أتم مــلازمة حتى حمل عنه شيئًا. كثيراً من تصانيفه وغيرها بقراءته وقراءة غيره دراية ورواية ومما أخذه عنه توضيح النخبة وشرح الفية العراقي أخذاً معتبراً وقيدعنه حواشي مفيدة التقطها البقاعي وغيره وكذا لازم القاياتي في العلوم العقلية وغيرها واشتدتعنايته بهما ولكنها بشيخنا أكثر وقرأ على الشرواني علم الكلام وغيره وكان يبجله جدا ويثني على علمه وأدبه ، وأخذ أيضاً عن المجد البرماوي والبساطي في آخرين كالعلم سليمان بن عبد الله البيرى نزيل القاهرة وطلب الحديث وقتاً وقرأ كثيرا مر كتبه وكتب الطباق ؛ ومن شيوخه في الرواية البدر حسين البوصيري قرأ عليه الادب المفرد للبخارى والشهاب الواسطى قرأ علبه الاجزاء التي كمان يرويها سماعاً وغيرهاوالشهابالـكلوتاتي وسمع من لفظه جملةوالزركـشيويونس الواحى وعائشة الحنبلية وقريبتها غاطمية وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وألتاج الشرابيشي وناصر الدين الفاقوسي والتقي المقريزي، وتصدى للاقراء فانتفع به الفضلاء ، وناب عن القاياتي في الخطابة بالأزهروقتابل وعينه لتدريس الفقه بالبرقوقية عندتتي الكوراني فعارضه الونائي حتى استقر فيه المحلي وتألم صاحب الترجمة لذلك وكـذا ألح عليه حين عمل قاضيا في نيابة القضاء فأبي لــكنه ذكر في المترشحين للقضاء الأكبر كاد أن يوافق محيثأنه لم يكن ينجر مع من يعرض عليه مشيخة الصلاحية القدسية ، واستنابه شيخنا في تدريس الحديث بالقبة البيبرسية بعد موت شيخنا ابن خضرثم استقل بهبعدرفاتهوولى مشيخة الصلاحية سعيد السعداء بعد موت العلاء الكرماني فيسنة ثلاثوخسين واختصر مفردات ابن البيطار والخصال المكفرة لشيخنا وخرج أحاديث القونوي

وعمل غير ذلك يسيراً ، (۱) وكان اماما عالما فقيها محققالفنون ذكيا بحاثانظاراً فصيحاً حسن التقر يرمدياً للاشتغال والاشغال منجمعا عن بنى الدنيا قانعاباليسير متعبداً متين الديانة و افر العقل كثير التحرى والحياء والحشمة والادب متواضعاً بشوشا بهياً عطر الرائحة نقى الثياب تاركا لافضول و ذكر الناس بل اذا سمعمن أحد غيبة ولو جل بادره وهو يتبسم بقوله استغفر الله ، محبباً للخاص والعام سريع الكتابة والقراءة راغباً في تقييد كتبه بالحواشي المفيدة غالباً ، وقدرافقته في بعض ما قرأه على شيخنا وسمعت أبحاثه وكان شيخناك ثير الاجلال لهور بما في بعض ما قرأه على شيخنا وسمعت أبحاثه وكان شيخناك ثير الاجلال لهور بما نقل له عن شخص في حقه تألم منه ماخرجت من القدس وأنامحتاج لاحد في علوم الناس وقال لى كنت عند مجيئي اذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر لستره مع الاستغفاد الى غير هذا ، وحمدت صبته بل حدثني من لفظه ببعض الاحاديث بسؤ الى له في ذلك ، وكتبت عنه قوله في الخصال التي ذكر ابن سعد أن العباس أوصى بها عثمان رضي الله عنهما:

إصفح تحبب ودار اصبر تجد شرفا واكتم لسر فهـذى الخسقد أوصى بهن عثمان عباس فدع جدلاً وانظر إلى قدرمن أوصى وما أوصى وقوله فى شروط الراوى والشاهد:

بلوغ واسلام وعقل سلامة من الفسق مع خرم المروءة في الخبر شروط وزدها في الشهادة سالماً من الرق فالمجموع يدريه من خبر مات في يوم السبت مستهل ربيع الأول سنة خمس وخمسين وصلى عليه من الغد ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء رحمه الله وإيانا فقد كان من محاسن العلماء . ١٨٨ (علم) المحب بن حسان شقيق الذي قبله . ولد سنة خمس عشرة و محامة ببيت المقدس ومات أبوه وهو صغير فنشأ وحفظ القرآن وسمع به على ابن الجزري ماسبق في أخيه وحضر بعض الدروس ، وقدم مع أخيه القاهرة واستجاز له المجدد اسمعيل البرماوي والشهاب الواسطى والحب بن نصر الله والسكاوتاتي والمقريزي وشيخنا بالبرماوي والشهاب الواسطى والحب بن نصر الله والسكاوتاتي والمقريزي وشيخنا ابن خضر ووصفه وثلاثة مجالس من آخر سنن الدارقطني من عشرة بقراءة شيخنا ابن خضر ووصفه بالشيخ الفاضل في آخرين، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل، و تنزل في الجهات بالشيخ الفاضل في آخرين، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل، و تنزل في الجهات بالشيخ الفاضل في آخرين، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل، و تنزل في الجهات الشيخ الفاضل في آخرين، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل، و تنزل في الجهات المشهورة . كتبه عهد مرتضى في كما في حاشية الاصل .

كسعيد السعداء وكمان شاهد الشونة بها . وحج غير مرة وجاور وآخرما كان هناك فى سنة ثمان وتسعين جاور بها وتردد الى واستجيز ثم رجع مع الركب مع سكون ولين وسلامة فطرة واحتمال وفتوة وتواضع .وقد كبروهش وسمع منه الطلبة بل حدث دفيقاً للسنباطى بالادب المفرد (١١) .

٣٨٩ (عيد) بن محمد بن على بن مجد بن حسن البهاء أبو الفضل بن ناصر الدين ابن العلاء البعلى الشافعي سبط الشيخ برهان الدين بن المرحل، أمه سلمي ويعرف بابن الفصى بفتح الفاء ثم صاد مشددة قرية قريبة من بعلبك يقال لها فصة . ولد في ربيع الأول سنةسبع وخمسين وتمانمانة ببعلبك ومات أبوه وهوصغير فكفلته أمه وأخوه ناصر الدين عجد، وأجاز له جده البرهان وغيره من المسندين في بعض الاستدعاآت وسمع من حسن بن على بن نبهان وحفظ القرآن والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة من أهل بلده، ثم ارتحل لدمشق للاشتفال فعرض أيضاً على البدر بن قاضي شهبة و الزين خطاب والنجم بنقاضي عجلون وأخيهالتقي بل قرأ بحثاً علىكلمنهم ربعاً من كـتابه التنبيه ثم رجع الى بلده فحفظ المنهاج الفرعي في مائة يوم وتصحيحه الاكبر للنجم المشاراليه فيأربعة أشهر عادلدمشق بعدو فاذمن عداالتقي منهم فلازمه نحوثهان سنين بل وأخذ عنه في أصوله بحيث كتب على جاري عادة الشاميين بالشامية البرانية وأذن له بالافتاء والتدريس، وفي غضون إفامته الثانية بدمشق حفظ الفية الحديث وعقائد النسفي وتلخيص المفتاح وتصريف العزى الجل للخونجي وأخذ في العربيةعن الشهاب الزرعي وفي الصرف والمنطق عن ملا كال الدين النيسابوري العجمي وفي أصول الدين عن شخص كردي ودخل مصر في بعض ضروراته فقرأ على الزيني زكريا قطعة من المنهاج ومن شرحه للروضة وأذن له ودام بها عشرة أشهر وتميز في حافظته مع تمتمة قليلة وشكالة جميلة وأدب وتواضع مع كون سلفه كلهم من مقطعي الاجناد ، وولى تديس النورية ببلده تلقى نصفه عن خاله البدر مجد بن البرهان بنالمرحل المتوفى سنة تسع وسبعين والنصف الآخر نيابة وحج في سنة أربع وسبعين ثمف سنة ثمان وتسعين وجاو والتي تليهاعلى طريقة حسنة من الأنجماع وأقر أغير واحد من الطلبة ولقيني هناك فسمع مني وأنشد بحضرتي مما قاله جواباً لمطالعة:

ورد المنال فقلت عندوروده یا أذن دونك قد أتت أخباره والعین لم تقنع بذا فانشدله إن لم تریه فهذه آثاره

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

وقوله: اوليتني منك الجميل تسكرها وملكت رقى بالايادى الوافره فعجزت عن شكرى طاويحق لى فضبيه كسفك من بحار زاخره وهو الآن شيخ بعلمك و مدرسها و مفتيها وشيخ مدرسة النورية بها و ناظر جامعها الكبير .. وهو الآن شيخ بعلمك و مدرسها و مفتيها و شيخ مدرسة النورية بها و ناظر جامعها الكبير .. وهو الآن شيخ ابن الشمس محمد بن على بن محمد بن سليان الا نصارى ابن أخى الشرف الا نصارى و الماضى أبوه ممن سمع بقر اء تى على البو تيجى وغيره فى ابن ماجه ومات . وهم (محد) بن محمد بن على بن محمد بن سليان الشمس بن السليمي بالتصغير البقاعى و المنافر بة الشافهي ابن خال ابر هيم البقاعي و ولد بعد مشق سنة سمع و ستين قبل رمضانها ، و و ماء من البقاع و مات بقرية عين ثر مان من ضو احى د مشق سنة سمع و ستين قبل رمضانها ، الاسكاف القباني أبوه و أخو أحمد الماضى و يعرف بابن الجو ازة (۱۱) ولد سنة اشتين و خمسين و سمع بن على بن محمد بن أبى بكر بن على السوقى قطمة من أول الموقف و الاقتصاص للضياء ولم يو جدله سماع على قدر سنه . ذكره شيخنا في معجمه و قال : أجاز لى ؛ قلت و لقيه ابن موسى في سنة مخمس عشرة فقر أعليه القطعة المشار اليها و سمعها معه الموفق الا بي .

سهم (عد) بن محمد بن على بن محمد بن عقيل بن أبى الحسن بن عقيل العز بن النجم بن أبى الحسن بن الفقيه الشهير النجم البالسي المصرى ثم القاهرى الحني الحامي الماضى أبوه . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعائة بمصر القديمة وأحضرف الخامسة فى ذى القعدة سنة ست وتسعين الجزء الاخير من الخلعيات وسمع على أبيه الاربعين من مسموع ابن عبدالدائم من الترغيب للتيمي والاربعين من عوالى صحيح مسلم كلاها انتقاء شيخنا وعلى الشهاب الجوهرى الختم من ابن ماجه، وأجاز له التنوخى والصدر المناوى والعراقي والهيئمي وأبو عبد الله بن قوام وأبو العباس بن أقبرس وفاطمة ابنة ابن المنجا وفاطمة ابنة ابن عبد الهادى وخديجة ابنة ابن سلطان وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه وكان مع كونه من بيت رياسة وعلم يتعانى إدارة الحامات وربما يوجه للخصومات مات في ليلة الحيس مستهل شو ال سنة خمس وستين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

۱۹۹۶ (عد) بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد البدر بن الحريرى الدمشقى ابن أحى التقى أبى بكر الحريرى وأحدشهود دمشق. كان صاحب خلاعة و مجون و نكت و نوادر ، سمع ابن صديق وحدث ، مات فجأة في يوم الحنيس ثامن شوال

<sup>(</sup>١) بفتح ثم تشديد ومعجمة على ماضبطه المؤلف في غير هذا الموضع.

سنة خمس وستين بعد أن صلى الصبح ، ودفن عقبرة الباب الصغير كجاوز الله عنه أرخه ابن اللبودى وقال انه أجازله.

۳۹۵ (علد) بن محمد بن على بن محمد بن على الصدر بن الشمس الرواسى - نسبة لجد له - العكاشى الاسدى الشقائى - بكسر المعجمة وتشديد القاف وآخره نون الاسفرائنى من بلاد خراسان الشافهى مذهبا السهروردى القادرى تصوفاً . ولد في صفر سنة ثلاث وتسعين وسبعائة بشقان قصبة من بلاد خراسان القيه البقاعى عكمة في سنة تسع وأربعين ولم يذكر من خبره شيئا .

٣٩٩ (١٤) بن عجد بن على بن محد بن عبد القابو الخيرالفاكه من المدافعي الحدى المدافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر ولد كما بخط أخيه سنة أدبع وأدبعين وها الشافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر ولد كما بخط أخيه سنة أدبعين تقريبا وحفظ القرآن وعمدة النسفي والكافية ونظم قواعد ابن هشام لزيان المغربي وجمل الخونجي ومقدمة محتصر ابن الحاجب الاصلى والى الجراح من المنهاج الفرعي والى الاشتقاق من البيضاوي والى الحجرورات من الخبيصي على الحاجبية والى الحال من التسهيل وقطعة من الفوائد الفيائية وفي مذهب ملك الرسالة والى الزكاة من المختصر ، وسمع على التقي بن فهدو الزين الاميوطي و أخذعن المحلي والشرو أني و ابن يو نسو البلاطنسي و آخرين بن فهدو الزين الاميوطي و أخذعن المحلي والشرو أني و ابن يو نسو البلاطنسي و آخرين المحاذي للمسجد وغير ذلك ولما كنت بمكة في سنة ست و ثانين لازمني في قراءة شرحي للالفية وغيره و سمع مني وعلى أشياء وماحمدت طريقته و لا رضيت مباحثة مات عكة في عصر يوم السبت سابع دبيع الاول سنة اثنتين و تسعين ودفن من الغد بالمعلاة بعد توعكه أسبوعاً . كتب لى بذلك ابن أخيه أحمد بن على وأثني عليه وعلى ميتته رحمه الله وإيانا ومن نظمه . (كذا)

٣٩٧ (على) أبو البركات المالكي شقيق الذي قبله وهو أيضاً بكنيته أشهر. ولد سنة ثهان وأربعين بالحين وحمل بعد وفاة أبيه لمسكة فنشأ بها وحفظ القرآن وأربعي النووي ورسالة ابن أبي زيد وعمدة النسني في أصول الدين وعرضها على جهاعة، ثم ارتحل مع أخيه على الى دمشق فحفظ بها ألفية ابن ملك وعرضها مع كتبه السابقة على جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن بن خليل الاذرعي واللؤلؤي وابن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن قاضي عجلون، وقواعد ابن هشام الصغرى وقطعة من الفوائد الغياثية في المعاني والبيان للعضد، وعاد لمسكة وسمع بها على

التقى بن فهد والبرهان الزمزمى والزين الاميوطى ، ودخل القاهرة وقرأ بها على السنتاوى التوضيح وعلى السنهورى فى الفقه وغيره، ثم دخل الشام أيضاً وناب فى القضاء وصمم وشدد ولكن لميلبثأن شكى فرسم بمجيئه فدخلهاوحاج عن نفسه ثم عاد وشكى أيضاً فجىء به فلم يصل بلمات قبل دخولها بقليل فى سنة إحدى وثمانين أو التى تليها وحمل فدفن بمصر .

٣٩٨ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله الجلال أبو اليسر ابن ناصر الدين أبي الفضل بن الملاء القاهري الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الردادي . ولد في رابع المحرم سنة أربع و ثلاثين و ثمانياً به بالقاهرة و نشأ في كسنف أبيه فحفظ القرآن وصلي به في جامع الحاكم والكنزو المنار والعمدة ثلاثتها للنسني وألفية النحو وعرض على علماء وقتة ولازم ابن الديري في قراءة قطمة من الهداية بحناً وبعض البخاري وغيرها دراية ورواية ثم أخاه البرهان في الخلاصة وجميع مسلم وأكثر عن الامين الاقصرائي في الفقه وأصوله وغيرهما قراءة وسماعا وعن العز عبد السلام البغدادي فقرأ عليه محافيظه سرداً ثم بحثا وأشياء منهاجم البحرين وتصريف العزى وشرحه للتفتاز انى وقطعة من أول شرح المنار ومن البخاري وتصنيف له في الكلام على بني الاسلام على خمس ، ووصفه بسيدنا ومولانا الفاضل المحصل المجدوأن قراءته قراءة بحثو تأملو تدبرو تفهم وتصحيح وأذن له في روايتها ونقـل مسائلها لمن أحب وأخذ عن حميد الدين النعهاني أماكن من شرح المنار ومن شرح العقائد للتفتازاني رقال قراءة تدقيق وايقان وتحقيق واتقان ، وعن الـكافياجي في المجمع وشرحه لابن فرشتا وفي المنارفي أصول الفقه وكمذا لازم الزين قاسما والبدر بن عبيد الله والامشاطي وابن الشحنة وغيرهم من أأمة مذهبه وكذا ابن خضر في حدوده النحوية وسمع عليه أشياء وقرأعلى الابدى ابن عقيل بحناً وتدقيقاً واتقاناً وتحقيقاً وأذن له في اقرائه وسمع عليه الشفا وعلى الخواص المسكودي على الالفية وابن المصنف وغيرهما وعلى التقي الحصني الحاجبية في النحو والمتوسط شرحها والشمسية في المنطق والمراح في الصرف وإيساغوجي وشرحه للسكاتي وعلى الشمني المكودي أيضاً وغيره قراءة وسماعاً وعلى الجمال بن هشام الشذور وشرحه وأكثر من ملازمة الشيوخ وأذن له غير واحد منهم بلسمع على شيخنا والعلم البلقيني والرشيدي والعز الحنبلي وجماعة وقرأ بعض الشفا على الشهاب أحمد بن محمد بن نصر الديروطي ولازمني في قراءة الصحيح وغيره وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده وخلف أبأه

فى التكلم على السميساطية والكرامية وغيرهما من جهاته وربما أقرأ مع جمود حركته واشتغاله بنفسه، وحج غير مرة وجاور مع الرجبية وسافر لدمياط وغيرها وذكر بالامساك معمزيد الثروة المنكر لها ولم يحمد فى كثير ممارتبه أبوه الجهة البر ولذا روفع فيه فى سنة تسعين بسبب بعض المدارس وألزمه السلطان بعارتها مع تبرمه مما أنهى عنه مات فى شعمان سنة ست و تسعيز وصلى عليه بمصلى باب النصر رحمه الله إيانا . وهم (محد) بن محمد بن على بن محد بن عيسى بن عمر بن أبى بكر ناصر الدين ابن الشمس الكنانى العسقلانى الاصل السمنودى ثم المصرى الشافعي سبط البهاء ابن عقيل و الماضى أبوه ويعرف كهو بابن القطان . ولد سنة سبعين و سبعائة بمصر و نشأ بها فحفظ المنهاج و الكافية الشافية وغيرها و تفقه بأبيه و لازمه حتى برع وكذا أخذ عن غيره و ناب فى القضاء عن الجلال البلقيني وكان بديم الجال . مات سنة احدى وعشرين أفادنيه البدر ابن أخيه .

• • ٤ (محمد ) البهاء بن القطان أخو الذي قبله ووالد المدر محمد الآتي . ولد فی ثانی عشر صفر سنة ثلاث أو اربع وثمانین وسبعائة ـ وربما جزم بالثانی ــ بمصر ونشأبها في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتبأوأسمع على الحافظين المراقي والهيشمي والابناسي والمطرزوعزيزالدين المليجي والشهاب الجوهري والفرسيسي وناصر الدين بن الفرات والنجم البالسي والشمس بن المكين المال كي والشرف القدسي في آخرين منهم فيما أخبرني به التقي بن حاتم ، وأجاز له الصلاح البلبيسي والحجد اللغوى والشرف بن المقرى وطائفة وتفقه بأبيه وعنه أخذ في الفرائض والاصول والعربية وكذا أخذفي الفقه والفرائض عن الشمس الغراقي وفي الفرائض فقط عن الصدر السويفي وفي الفقه فقط عن البيجوري والزين القمني بلحضر دروس السراج البلقيني وولديهفي الخشابية وغيرها وفي العربية عن ابن عمارو تردد الى العز بن جماعة وغيره من شيوخ العصر وأخذ في التصوف عن الشمسالبلالي وصحب جماعة من الصالحين و اختص بهم، وحجمر اداً منها في سنة سبع و ثمانمائة ، وزار بيت المقدس ودخلالشامغيرمرة أولها فيسنةعشرين وكذادخل اسكندرية والصعيد وغيرها وناب في القضاء عن شيخنافهن بعده و تصدر بجامعي عمر ووالقراء ودرس بالخروبية البدرية بمصر نيانة عن ابن الولوى السفطي في أيام قضائه ثم استقر به شيخنا فيه استقلالا واحكن انتزعه منه المناوي لظنهأنه كان معه نيابة وقرر فيه ولده زين الدين وما حمد في ذلك ثم انتزعها ولده منه في حياة أبيه ، وخطب بالجامع الجديد من مصر وعين لقضاء طرابلس فما تم # وكان فاضلا خيراً ديناً متعبداً ورعامتقشفاً صلباً في ديانته قليل المحاباة سليم الفطرة محباً في الرواية حدث بغالب مروياته ودرسوأفتي حملت عنه أشياء وكان يثني على كثيراً ويتردد الى بسبب التعرف لمروياته . مات في ليلة ثاني عشر أو خامس عشررجب سنة خمسو خمسين بمصروصلي عليه من الغد ودفن بالقرافة رحمه الله وإيانا .

٤٠١ (عد) المحب أبو الوفاء بن القطان أخو اللذين قبله ووالد عبد الرحمن الماضي . ولد سنة عماعائة تقريباً بمصر، ونشأبها فحفظ القرآن وغيره ، وأخــذ في الفقه عن أبيه والشمس الغراقي والشطنوفي وقرأ في الفرائض على ثانيهم وفي العروض على ناصر الدين البارنباري والشمس بن القطان المشهدي وفي النحو على الشطنوفي وكذا على الشهاب الصنهاجيي وفي الاصول عن العز بن جماعة ولازم النور الابياري والنظام الصيرامي والبساطي ثم القاياتي والابناسي والونائي في فنونوسمع على الواسطي والولى العراقي وغيرها كشيخنافي رمضان وغيره وكتبعنه في الاماليوأك ترمن الاشتفال حتى برع وأذناله في الاقراء وتعانى الادب والنظر في التاريخ فحصل من ذلك السكثير وتقدم فيه حتى كان يستحضر منه جملة صالحة مع مشاركة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولكن كان الغالب عليه فن الادب وكتب بخطه السريع جملة ، بل صنف فيما سممته يقول سياق المرتاح وسباق الممتاح في المدأئح النبوية في مجلد وغرف النهر وعرف الزهر في الادب ورفيق الطريق وطريق الرفيق في الفقه والنحو ومنارة المنازل وزهارة المعازل في أدبع مجلدات وغير ذلك مها يطول شرحه ووجد فى مسوداتهمين منتقياته وتعاليقه ونحوها الكثير جدا لكنها تفرقت فلمينتفع بها ، وتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء في أيام أبي السعادات البلقيني يوما واحداً وكان مفرط التساهل بعيداً عن الاتقان والضبط ومماكتبته عنه من نظمه الذي قد يقع فيه الحسن قوله :

لقد عرفونی بالحب واننی عما عرفونی دائما لجدیر ولکننی جوزیت منهم بضده فبعدی عنهم راحة وسرور وقوله: إجعلوسيلتك التقوى و دفع أذى عند الكريم وللمسكين جد كرما وارحم و رغب برحمي سيما رحما فانما يرحم الرحمن من رحما

إلى غير هذا مما أودعته فى المعجم وغيره وكان يتردد إلى كثيراً ويسألنى عن أشياء ويبالغ فى التعظيم وامتدحنى بنظم ونثر، مات فى يوم الخميس ثامن عشر رمضان سنة إحدى وتمانين ولم ينقطع أصلا بل راح الى البهارستان فى يوم وفاته، وكان له مشهد حسن رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

المين بن الشمس بن البرق الحنفي الماضي أبوه وجده وجد أبيه وهو بكنيته أشهر المين بن الشمس بن البرق الحنفي الماضي أبوه وجده وجد أبيه وهو بكنيته أشهر ولد سنة تسع وأربعين و عاعائة ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن والقدوري والالفية وغيرها وعرض على جماعة ولازم دروس البدر بن عبيد الله في الفقه وغيره وكذا حضر عند و تولع بالمباشرة ولازم يشبك الجالي الزردكاش في ذلك فحمدت طريقته وسياسته و تودده واحماله ولم يزل على طريقته الى أن خرج عليه بعض اللصوص بعد الاسفار فضر به وأخذ عمامته فانقطع لذلك أياماً والدماء تنزف من رأسه حتى مات شهيداً في المحرم سنة ست و تسعين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من بدينة عمه أبي بكر وآخر من سرية . مات في الطاعون رحمه الله وإيا باوعوضه الجنة .

٣٠٠٤( على الدين أبو الفضل شقيق الذي قبله وهو الاكبر وأمهما سبطة القاضي مو فق الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي فهي ابنة الشهاب الشطنوفي أخي الشمس المباشر و والدالشمس أبي الطيب عدالماضي . ولدفي سنة سبع وأربعين وحفظ القرآن والمختاد و باشر أيضاً ، وحج في سنة أربع و تسعين و جاورالتي تليها ممرجع . عد (عد) بن محمد بن على بن على بن على بن عمان الشمس بن الشمس البدرشي الاصل مم القاهري القرافي الشافعي الماضي أبوه و يعرف كهو بالبدرشي من حفظ القرآن و المنهاج وألفية ابن ملك وغيرها . ومات أبوه وهو صغير فأضيفت جهاته له و ناب عنه المحيوي الدماطي في تدريس الازهر بلزوجه ابنته فأضيفت جهاته له و ناب عنه المحيوي الدماطي في تدريس الازهر بلزوجه ابنته والمناوي والسنقاوي وكذا الديمي فيا يتعلق بالحديث و نحوه لكونه وكذا البهاءالمشهدي من المنزلين عنده و حج وجاور قليلا وانقطع بزاوية الجبرتي من القرافة على خير واستقامة وسكون .

٥٠٤ ( على ) بن محمد بن على بن محمد بن عهد بن مكين الشمس النويرى ثم القاهرى المالدكى أخو الزين طاهر وعلى الماضيين وهو أكبرهما أخذ عن أول أخويه وعبادة الفقه وغيره وعن الشمنى والشروانى فنو ناوكذا أخذ عن الورورى وكان مذكوراً بالعلم، مات فيما قاله النور السنهورى قبل أول أخويه داخل المحبة من غير سبق مرض وإنما حصل له بها خشوع فارق فيه الدنيا ونقل أيضا عن شيخنا أنه قال هذه واقعة ماسمهنا مثلها ونقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى وكذا أخبرنى أبو الجود الصوفى ماسمهنا مثلها ونقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى وكذا أخبرنى أبو الجود الصوفى

ابن عبد الرزاق وأنه كان حينتذ بجدة وكان ذلك في أثناء سنة ثمان وأربعين. فانه كان طلع في البحر رحمه الله وإيانا .

٤٠٦ (على) بن محمد بن على بن عد إن عهد الشمس الحملي ثم البلبيسي القاهري. الشافعي الماضي أبوه والآتي ولده محمد ويعرف كهو بابن العاد وهو لقب جد والده . من بيت لهم جلالةووجاهة ببلدهم وجده ممن سمع على التاج بنالنعمان. والجمال الاميوطي بمكة ،ولدقبل الزوال من يوم الجمعة رابع عشر صفر سنة خمس وعشرين وتمانمانة ببلبيس ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والتبريزي والجرجانية وربع المنهاج عند فقيه بلده البرهان الفاقوسي وعرض بعضها على الجلال بن الملقن والشمس البيشي عالم بلده وغيرها ثم لما بلغ أثبت عدالتهوخطب أشهراً بجامع بلده ثم ترك وصحب الشيخ الغمرى وتلقن منه بل لتي ابن رسلان وقرأ عليه وتهذب بهديه وعادت عليه بركته وسمع على شيخنا واستفتاه وكذا سمع جملة على جماعة بقراءتي وقراءة غيري بالقاهرة وغيرها وأخذ عن الشهاب الزواوي وآخرين في الفقه وغيره وعن الزين خلد المنوفي في العربية وكـذا قرأ فيها على أبى العزم الحلاوي ولازم إمام الكاملية فلم ينفك عنه إلا نادراً واغتبطكل منهما بالآخر وسافر معه لمكة والمدينة وبيت المقدس والخليل والمحلة وغيرها وتكررت مجاورته بمـكة وزيارته ، وصمع على أبى الفتح المراغى والتقي بن فهد وجاور بالمدينة أيضا وتكسب بالنساخة وكتب بخطه الصحيح النير الخادم نحو مرتين والدميري والبخاري والشفا وأتقن تصحيحهما وقيد عليهما من الحواشي النافعـة ما يدل لفضيلته وقرأ البخاري لبعض أولاده على الشاوي وكـذا قرأ على الشفا ولازم كستابة الأمالي عني مدة طويلة بلكستبعدة من تصانيني وقرأ بعضها واختصر تفسير البيضاوي مع زيادات فأحسن وكذا كتب على المنهاج الى الزكاة وغير ذلك وامتدح الني عليها بقصيدة أوردتها فى المعجم سمعتها منه وكذا سمعت منه غيرها وكان فاضلا جيد الفهم والادراك بديع التصور صحيح العقيدة تام العقل خبيراً بالامور زائد الورع والزهد والقناعة متين التحرى والعفة شريف النفس حسن العشرة نيرالهيئة على الهمة كثيرالتفضل على أحبابه والتودداليهم والسعى فيايمكنه من مصالحهم ووصول أابر اليهم بحيث جرت على يديه لأهل الحرمين وغيرهما صدقات جمة كشير الصوم والتهجد والاشتغال بوظائف العبادة والرغبة في الانفراد ، وهو في بديع أوصافه كلة اجماع ، ولم يزل منذ عرفناه في ازدياد من الخير الى أن مات بعد مجاورته مدة زار في أثنائها المدينة

النبويةوكان أحد الخـدام بها ثم عاد لمـكة فاستمر حتى رجع مرغوماً لأجل زوجته أم ولد له لـكونها أكثرت من منا كدته فعزم على التوجه بها لأهلها ثم عوده لمكة فقدرت وفاته بعدوصوله بقليل وذلك قبيل ظهريوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الاول سنةسبع وثهانين بالقاهرة وصلى عليه في مشهد حافل جداً ثم دفن بجو ار أبيه بتربة سعيد السعداء وكثر الثناء عليه والتأسف على فقده رحمه الله إياناو نفعنا ببركاته. ٧٠٧ ( محمد ) بن عمد بن على بن مجدالتقي بن البدر القاهري الحنفي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن القزازي وقال أنه لسكنهم بحارة القزازيين فالله أعلم . ولد في سنة ست وثلاثين وكان جده من أهل القرآن فيما زعم ونشأهذا عقاداً ثم تدرب بناصر الدين النبراوي وجلس بباب البدر بن الديري وابن عمه محمودبل وبباب القاضى سعد الدين وحضر دروسه ثم ناب في الحسبة عن العلاء بن الفيشي لخلطة بينه وبين أبيه الى أن استنابه ابن الصواف واستمرينو بلن بعده و حجو لزم خدمة الامشاطى وحضر دروسه وصارفي أيام قضائه شبه النقيب له وباح بأخرة بعدم حمده له وكذا حضر دروس الزين قاسم وابن عبيد الله وغيرهما بل حضر عندي بعض الدروس وتنزل في الجهات وتميز في الصناعة مع إظهار تواضع وعقل وسكون وحج غير مرة و باشر نقيبا عند ابن عيد ثم عند الغزى ثم أقبل القاضي على ابن عبيد الوقاد فانجمع تنها وباشرحينئذ النقابة عند الحنبلي مخطو بآمنه لهانم لماولى الأخميمي عادلنقابة الحنفيةوحمد في مباشراته واستقر بعد الكال بن الطرابلسي في نو بته وصاهر نور الدين الصوفي مدة على ابنته ثم فارقها ويذكر بثروة . ٨٠٤ (عدًا) بن محمد بن على بن محمد الحموى الشافعي ويعرف بابن الزويغة . ولد سنة أربع وسبعين وسبعمانة وسمع مع الخطيب الجمال بن جماعة في سنة اثنتين وتُمانين وسبعيائة على الجلال عبد المنعم بن الجلال وكذا سمع على أبي الخير بن العلائي وغيره وكان صالحاً عالما فاضلاو اعظامشهورا . قدم من حماة لبيت المقدس زائرًا فمات به في سنة اثنتين وخمسين عن ثمان وسبعين. ذكر هابن ابي عذيبة . ٩٠٤ (محمد) بن محمد بن على بن محمد الشمس المصرى ثم المسكى التاجر سبط القاضى نور الدين على بن خليل الحكرى الحنبلي ويعرف بزيت حار . ولد في يوم الأثنين ثامن المحرم سنة أربع وعشرين بمصر وتحول منهامع أبيه وهو ابن بحو خمس سنين الىمكة فأقام بها حتى رجع إلى القاهرةمع خالهالبدر محمدالحكرى واستمر معهوحفظ القرآن بل وأقرأه في الخرقي وتنزل في البرقوقيةفلماماتخاله

وذلك في سنة سبع و ثلاثين عاد الى مكة مع أبيه فقطنها و تكسب بالقبانة ثم ارتقي فيها

بقرضه جدة لم يخرج منها لغير جدة والزيارة الافي سنة خمس و تسعين مطاوباً وأودع حبس أولى الجرأم حتى بذل ثم أطلق وعاد الى بلده ولم يفته الحج في طول المدة اللا فيها كما أخبرني وقال أيضاً أنه جودعلى ابن عياش وعلى الدير وطى ، وارتتى فى المتجارة وصارله بمكة وجدة الدور و بعضها من إنشائه وهو ممن يكثر الطواف والتلاوة ويظهر الفاقة و ربحاكان قبل المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل وكذاكان يخلط. ويظهر الفاقة و ربحاكان في المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل وكذاكان يخلط. الاصبهاني ثم الشيرازي الشافعي تزيل مكة والماضي أبوه. لقيني بها في سنة ست في العربية ممن قرأ في القراآت على السيد قاضي الحنابلة بالحرمين واشتفل بالصرف في العربية ممن قرأ في القراآت على السيد قاضي الحنابلة بالحرمين واشتفل بالصرف وتودد و تقنع ولما سافر أبوه تخلف بحكة عنه ثم سافر و سمعت بوجودها وأنا بحكة في سنة أربع و تسعين ثم لقيتها في سنة ست بهاو في الجاورة بعدها ولازماني. بمكة في سنة أربع و تسعين ثم القيم المناف محمد بن على بن منصور الحصكفي الأصل بالمقدسي الشافعي سبط التتي أبي بكر القلقشندي والماضي أبوه . قدم القاهرة فأخذ عني شيئاً وكذا اشتفل على ثم عاد وهو فهم ببيه .

باز منصور و قال شيخنا في إنبائه : ولدسنة ستوخمسين وسبعائة تقريبا ، وولى بابن منصور و قال شيخنا في إنبائه : ولدسنة ستوخمسين وسبعائة تقريبا ، وولى قضاء العسكر في حياة أبيه و تدريس الركنية وخطب بجامع منكلي بغا وكان قليل البضاعة ذهب ما كان معه من دنيا في الفتنة ومات في رمضان سنة احدى عشرة و ١٧٠ (مجمد) بن مجدبن على بن هاشم بن منصور رضى الدين أبو بكر بن الظهير الحسيني الموسوى الحلبي الحنبلي ويعرف كابيه بابن منصور . قدم أبوه لحلب من الشرق و تصرف فيها بالرسلية بأبواب القضاة و محوها وولد له ابنه بها في عاشر صفر سنة ثلاث وستين و عاعائة و نشأ بها فاشتغل وطلب الحديث وأخذ عن أبي ذروالبقاعي والخيضري ولازمه سيما بالقاهرة و تردد لمن تجدد عن المسمين كالبهاء المشهدي (١) والكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على كالبهاء المشهدي (١) والكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على وابن الشهاب البوصيري وغيرهم ممن سمع على ابن الكويك والطبقة ولازال يسترسل حتى أخذ عن الامين بالقاهرة ،على ماتقدم وما سيأتي .

وكان قدومه القاهرة في سنة سبع و عانين ثم بعدها ولما قدمت من مكة تردد إلى وقرأ على من مروياتي ومصنفاتي وكتب بخطه بعضها واستفاد مني تراجم وقال أنه يريد جمع شيوخه، وهو ذكى فهم سريع الكتابة والهذرمة في القراءة فيه قابلية و فطنة و اكنه متجاهر غير متصون وقد كف قليلاوساعده الخيضري حتى استقر في كتابة سرحلب و نظر جيشها في أثناء سنة تسعين ببذل قيل نحو ألفين ثم في قضاء الحنابلة بها ثم صرف عن ذلك بعد إها نة شديدة و وضع في الحديد، وقدم القاهرة في أثناء سنة خمس و تسعين فقرأ على أشياء وحصل وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام وغيره من تصانيني و تزايد نفوري منه لعدم ثقته وديانته ، وذكر لى أنه قرأ في الشام على جماعة من أصحاب عائشة ابنة ابن عبد الهادي وغيرها بالسماع ثم سافر لمكة و توجه منها إلى المدينة وصحب بعض عبد الهادي وغيرها بالسماع ثم سافر لمكة و توجه منها إلى المدينة وصحب بعض الرافضة بها بل رام التزوج فيهم فكفه السيد السمهودي وكان يجمع عليه ، ثم رجع الى مكة وسافر منها الى الدين و انقطع خبره عنا .

٤١٤ (محد) بن محد بن على بن وجيه الشمس أبو الفتوح وأبو البشائر بن. العز السيخاوي الاصل القاهري الشافعي القادري ثم الوفائي المعبر سمط الشمس محد بن عباس الجوجري الشافعي المتوفي أولولا ية الظاهر حقمق بعد بشارته بالسلطنة ويعرف بابن عز الدين . كان أبوه وجده مالـكيا ومولده بعيد الاربعين بقليل تقريبا فقرأ القرآن وتحول كجده لأمهشافعيا وقرأ على الزين السندبيسي اليسير من شرحه للاندلسية وجميعه على أبى العباس الحنفي المقيم بزاوية الشيخ محمد الحنني واعتنى بالتعمير كابيه وجده فقرأ على أبى حامد القدسي مؤلفه التدبير في علم التعبير ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الـكامل المحقق المدقق الاوحد الفريد في هذا الفن محقق الطرق مفيد الفرقمفتي المسلمين فيه وأذن لهفي اقرائه بل وأقرأ جميع كتب الفن لعلمه بكمال أهليته وتمام استعداده وأن يروى عنه سأبر مروياته ومؤ لفاته وأرخ ذلك في جهادي الأولى سنة سبع وسبعين ثم أذن. له في جهادي ألاولي من السنة التي تليها بالافتاء والاقراء فيه وكذا تدرب في التعبير بعلى المحلى وأخي الكال الحيريق وغيرهم بحيث تميز واشتهر وصاريطلبه السلطان وغيره لذلك ولم يحصل منهم على طائل بل هو في حانوت بالشرب يتكسب بالقماش بنزر يسير ،وحج في سنة تسع وستين وزار القدس والخليل وصاهر الشرف يحيى الدمسيسي على ابنته فهاتت تحته وتركت منه ولداً اسمه أحمد كفله جدهوقداجتمع بي مرارا وأخذعني وكتبت لهإجازة على مصنف التلواني سر

بثنائى عليه فيهاوأ كثر من عرضهاعلى أهل الخير ونحوهم وهو مأنوسبارع فى فنه. ١٥٥ (عمد ) بن محمد بن على بن وهبان الشمس المدنى . ممن أخذ عني بها. ١٦٤ (محمد) بن محمد بن على بن يحيى بن زكر باالشمس بن ناصر الدين المنيحي المقدسي الحنفي . ذكره شيخنا في معجمه فقال لقيته ببيت المقدس وقرأت عليهالمسلسل وجزء البطاقة بسماعه لها على الميدومي وكذا سمم منه شيخنا التقي القلقشندي. ٤١٧ ( محمد ) بن محمد بن على بن يعقوب البهاء أبو الفتح بن القاياتي أخو أحمد الماضي وأنوهما . ولد في ليلة السبت عشري ربيع الأول سنة عشرين وثمانمائة كما قرأته بخط أبيه بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج والالفية رعرض على الونائي بحضرة التلواني وعلى شيخنا في آخرين بل أسمعه أبوه على الولى العراقي والواسطي وكذا سمع على الزين الزركشي وأبن ناظر الصاحبة وأنن بردس وابن الطحان وشيخنافي آخرين ، وأخذ عن غير واحد من جماعة أبيه شريكا لأخيه بل أخذ في الفقه عن البرهان بن خضر ورغب له والدهعن مشيخة سعيدالسعداء ثم انتزعت منهالمكرماني .ولزم بيته مع مباشرة تدريسالفقه بالاشرفية برسباي وغيرها من وظائف أبيه التي استقرت بعده ناسمه واسم أخيه كالفقه بالغرابية والحديث بالبرقوقية فلما مات أخوه استقل بهاواستقرعوضه في مشيخة البيبرسية ؟ وكانسا كناَّجامد الحركة قريباً إلى الخير وربما يكون في الفضيلةأميز من أخيه. مات في يوم الاربعاء ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين مطعوناً وصلى عليه من الغد في مصلى باب النصر ثم دفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله وإيانا. ١٨٤ (مجد ) بن مجد برز على بن يوسف بن أحمد بن الباز الأشهب منصور الغراقي ثم القاهري الشافعي والد المحمدين أبي البركات وأبي السعود وأبي مدين الآتين . بمن قرأ القرآن وحفظ التنبيه واشتغل وكان صالحاً .

٤١٩ (مجد) بن مجد بن على بن يوسف سعد الدين بن الشمس الذهبي الشافعي نزيل الكاملية والماضي أبوه ويعرف بالذهبي . ولد في سابع عشر المحرم سنة خمسين وثهانمائة ونشأ فأحضره أبو ■ في الرابعة ختم البخاري بالظاهرية على الاربعين وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل ولازم الجوجري حتى تميز في فروع الفقه وكذا أخذ عن العبادي وأذنا له بل أخذ عن السنتاوي وتحوه وانتمى لأحمد بن إمام الكاملية وتنزل فيها وفي غيرها من الجهات ، وحج مع سكون وعقل وهو أحد الفضلاء وربما أقرأ .

٤٢٠ (مجد) بن مجل بن على بن يوسف البهاء أبو البقاء بن الحب الأنصاري

الزرندى المدنى قاضيها الشافعى أخو عمر الماضى وهذا الاكبر ؛ قال شيخنا فى إنبائه : ولى قضاء المدينة وإمامتها وخطابتها فى سنة تسع وثهانمائة ثم عزل يعنى بعد زيادة على نصف سنة باشر فيها بنكد فدخل دمشق ثم الروم فانقطع خبره ثم قدم ومات بالقاهرة فى الطاعون سنة اثنتين وعشرين قلت وكان قد سمع على الجمال الاميوطى والزين المراغى والعلم بن السقا وتفقه بالجمال الكاذرونى وتزوج ابنته واستولدها أولاداً وقرأ عليه يوسف بن محد الزرندى فى البخارى بالروضة . ابنته واستولدها أولاداً وقرأ عليه يوسف بن محد الزرندى فى البخارى بالروضة . المنا شيخنا فى إنبائه انه نبغ فى معرفة التجارة وسافر مراراً الى المين وغيرها وصار أحد أكابر التجار . مات سنة اثنتين وعشرين بعدن قبل إكمال الثلاثين وغيرها ،

(محمد) بن محمد بن على البدر أبو البقاء الابشيهي . فيمن جده أحمد بن موسى . ولا تقريبا المحد (محل) بن مجد بن على التقى بن البدر الكنائي الصحر اوى . ولد تقريبا سنة ثمان وسبعين وسبعيا ته وسمع على الجال الحنبلي و أجاز ته عائشة ابنة ابن عبدالهادى وغيرها ، أجاز لى و كان خيراً يقرأ القرآن ويباشر أوقاف خو ند ابنة المؤيد مع وجاهة وحشمة . مات في صفر سنة ثلاث وستين وقد جاز الثمانين رحمه الله . (مجد) بن محمد بن على الشمس بن الشرف الجو جرى ثم القاهرى الشافعي والد التاج عبد الوهاب الماضي ويعرف بابن شرف . ولد بجو جر ثم تحول منها وحفظ التنبيه و المنهاج الاصلى و ألفية النحو وغيرها و رافق الجلال الحلى و الأخذ وحفظ التنبيه و المنهاج الاصلى و ألفية النحو وغيرها و رافق الجلال الحلى و الأخذ عن البرماوي والبيجوري وغيرها كابن أنس في الفرائض ، كل ذلك مع تكسمه بالتجارة على طريقة كاد انفر اده بو رعه فيها و استقر في مشيخة البشتكية بعدو فاة بالتجارة على طريقة كاد انفر اده بو رعه فيها و استقر في مشيخة البشتكية بعدو فاة بالتجارة على طريقة في الكتابة مثال خط سيدي عبد العزيز الديريني وكان المحلى يعظمه بحيث رأيت وصفه له في اجازة ولده بقو له صديقنا الشيخ العالم الصالح . مات سنة ست وخمسن رحمه الله و إيانا .

٤٧٤ (عد) بن محمد بن على ضياء الدين أبو عبد الله بن الشمس الجلالي الحنني أخو حافظ الدين أحمد الماضي . ممن سمع على بقراءة اخيه أربعي النووى . ومات قبله صغيراً أظنه في طاعون سنة أربع وستين قبل أن يبلغ عوضه الله الجنة .

٢٥ (محمد) بن محمد بن على الشمس البو تهجي الضرير المالكي و يعر ف بابن در باس

مات بمكة فى شعبان سنة ست وثلاثين .أرخه ابن فهد ووصف بالعلامة الشمس الطمأ فى بلداً المعروف بالبوتيجى وأبوه أيضا بدرباس وابن الحبيشى وذكرانه رآه فى المنام بعد موته واستخبره عن حاله فذكر ما يدل على الخير. وغلط بمضهم فأرخ وفاته سنة احدى وثلاثين .

٤٣٦ (محد) بن مجد بن على الشمس الجوجرى القاهرى الشافعي ويعرف بأبى عقدة . اشتفل قليلا وقرأ الاسباع و نحوها ، أخذ عنى الكثير من البخارى وغيره ولازم الاملاء . ومات شاباً في ربيع الثاني سنة تسع وسبعين رحمه الله .

٤٣٧ (محد) بن محمد بن على الشمس الواعظ بن العطار. ذكره البقاعي مجرداً. ٤٣٨ (مجد) بن محمد بن على الاديب أبو عبد الله الهنتائي الاديب ويعرف بالقفصي (١). مات سنة ثلاث وخمسين بتونس.

٤٢٩ (محمد ) بن محمد بن على أبو الفضل بن الشرف الطنبدى ويعرف بابن عرب لـكون أمه حجملك ابنة السراج عمر بن على بن عمر بن على بن أحمد ابن عرب . باشر ديوان الاتابك أزبك ؛ وكان جيد الـكتابة بارعاً في المباشرة فيما بلغنى مع عقل وسكوز. . مات في يوم السبت ثامن جمادى الاولى سنة ثمان وثمانين ودفن بتربته التي أنشأها جوار مصلى باب النصر عفا الله عنه .

٠٣٠ (١٤٠) بن محمد بن على المطوعي الازهري . ممن سمع مني .

١٣٩ (حمد) بن محمد بن على النوبي خطيبها و يعرف فيها بابن حيدرة . ممن سمع مني أيضاً . ١٣٧ (محمد) بن محمد بن عماد بن عثمان بن تركي \_ بضم الفوقانية \_ الحال أبو البركات بن الحب أبي السعادات بن العماد الحميري النحريري المالكي ويعرف بابن أبي السعادات ولد في يوم السبت منتصف المحرم سنة أد بع وسبعين وسبعائة بالنحرارية وحفظ بها القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعي و محت فيمه عني الشمس محمد بن على بن عديس ؛ و دخل دمشق فسمع بها على أبي العباس أحمد ابن عمر بن هلال الربعي الموطأ رواية يحيي بن يحيي والتيسير أنابهما الوادياشي والنغبة لا بي حيان بقراء ته لها عليه و بحث عليه المحتصر الفرعي وأذن له في الاقراء وتردد الى اسكندرية كثيراً و بحث بها فيه أيضا على عالمها محمد بن يوسف المسلاقي وكذا بحث فيه بالقاهرة على ازير عبادة ، وحج غير مرة وحدث . مأت بالنحرارية في دبيع الاول سنة خمس وأربعين رحمه الله .

٤٣٣ (مجد) بن محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن ناصر الدين بن الشمس (١) بفتح أوله ثم فاء مهملة نسبة لقفصة من المغرب.

القمصى ثم القاهرى الشافعي و بعرف بابن النحال \_ بمهملة \_ قريب الجلال القمصى . كان أسن منه فحفظ القرآن عند الشهاب أحمد والد الجلال و زوجه بابنته فاطمة وحضر مع ولده عند الصدر الابشيطي والسويني والبيجوري وغيرهم في الفقه وغيره وسمع على ابن أبي المجد صحيح البخاري بفوت والختم منه على التنوخي والعراقي والهيشمي وقطن البيجور مدة لنحل له فيها وقدم القاهرة مراراً وسمع بها اليسير أجازلي . ومات بالبيجور سنة خمس وسمعين رحمه الله (١) .

الرضى أبو العز بن عمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن يوسف بن على بن عبد العزيز الرضى أبو العز بن عز الدين الحلي الاصل القاهرى الموقع الماضى أبوه وجده وجد أبيه ولد فى المحرم سنة ست و سبعين و سمع منى المسلسل وقرأه و على ثلاثيات البخارى و البردة و سمع من مسلم قطعة و من الموطأ رواية يحيى بن يحيى ومن السيرة وسمع (محمد) بن محمد بن عمر بن أحمد التقى بن البدر البرماوى الاصل نزيل الظاهرية القديمة ثم بو لاق و الماضى أبوه . عن حفظ القرآن وغيره و تكسب بالشهادة و خدم عمر الحاجب و قتاً و كذا لازم تمراز كثيراً ولم يحصل على طائل ، واستقر في جهات أبيه بعده و منه المامة الجامع الزيني ببولاق و حج في الرجبية و سافر الغير ذلك و سمع منى مع و الده قليلا بل سمعا بقراء تى ختم البخارى وغيره على أم هائىء المورينية و من شاركها يومئذ ، و تزوج ابنة نور الدين البرقى (٢) بعد الشهاب أحمد بن اساعيل الحريرى الحنفي ، و هو حسن الهيئة متأدب و لدكنه رسم عليه حين التعرض للمتكلمين على الجهات ، و تناقص حاله جدا .

١٣٦ (عد) بن محمد بن عمر بن اسرائيل الشمس أبو عبدالله الغزى الحنف ويعرف بابن عمر . ولد فى صفر سنة احدى و عاعائة بغزة و نشأ بها فقرأ القرآن على الشمس صهر الشهاب عثمان الخليلي و حفظ المجمع والبديع وألفية ابن ملك وعرضهما على التفهني والعز الحاضري والبدر الاقصرائي الحنفيين والجلال البلقيني والهروى وابن مغلي وأجازاه خاصة و تفقه بقارىء الهداية و رحت له انه قرأ المجمع في الفقه والبديع في أصوله بحناً وأنه سمع غيرها من أنواع الفقه وأصوله متفهماً لما يسمعه سائلا عما خفي عليه مشكله فأبقاه الله لافادتهما وأعانه على نشرهما وكذا قرأ المجمع على عمر بن يعقوب البلخي وسمع عليه شيئا من الهداية وأجازه و تفقه أيضا بالشمس بن الديرى ولازمه وكان قارئا عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .(٢) نسبة لبرقة بالقرب من اسكندرية .

ومما سمعه عليه الشاطبية والجزء الذي خرجه لنفسه وقرأ عليه أشياء وأجاز له وروى له درر البحار عن مؤلفه الشمس القو نوى وشرحه عن مؤلفه الشماب أحمد بن محد بن محد بن خر الحنفي وبرع في الفقه ، وحج وزار بيت المقدس والخليل ودخل الشام وحلب والقاهرة وغيرها وولى قضاء بلده في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين ثم انفصل عنه في سنة ثمان بعمر بن حسين بن بوبان \_ بموحد تين الاولى مضمومة \_ فأقام نحو عشرة أشهر ثم أعيد ، ولقيته بها في سنة تسع وهو قاض فقر أت عليه المسلسل بماعه له على ابن الجزرى وأحاديث من منتقى العلائي من مشيخة الفخر . وكان فاضلا متواضعا مائلا الى الرشا وآل أمره الىأن دوفع فيه بسبب بعض القضايا فحمل الى القاهرة فأقام بها أشهراً ونالته مشقة ثم لم يلبث بسبب بعض القضايا فحمل الى القاهرة فأقام بها أشهراً ونالته مشقة ثم لم يلبث وسبعين رحمه الله وعفا عنه ه ثم دأيت فيمن ورض مجموع البدرى عهد بن عمر الغزى الحنفي وأدخ كتابته في سنة إحدى وسبعين ويغلب على ظنى انه هذا وأطال كتابته نظما و نثراً فكان من نظمه :

فقير غريب عاجز ومقصر يريد عطام من ذوى الفضل ياسرا يروح على اللاخوان يرجو ثوابهم ويغدو لطى المدح فى الناس ناشرا وكذا كتب بخطه من نظمه مما يقرأ على رويين وأخذه من شيخنا:

صباح خير الرسل روحى غدا أشهى اليها من نسيم الصباح غدت صباح الوجه جنداً له فلد به ياشيخ تنس الصباح (مجمد) بن مجمد بن عمر بن أبى بكر الشمس الصرخدى الأصل الدمشق الشافعي المقرىء ويعرف بالصرخدى. ولد في سنة أربعين و ثما غاثة تقريبا بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه عند أحمد الزينوني بينونين وزاى مفتوحة نسبة لقرية من قرى البقاع به وجودالقرآن مع قراءة عاصم على اسمعيل الحنبلي الدمشقي نزيل صالحيتها وتلا به للكسائي وعاصم على الشمس بن النجاد ولأبى عمر و فقط على الزين خطاب وعليه قرأ البخارى والمصابيح بتهامها و حضر دروسه و دروس النجم بن قاضى عجلون و جماً للسبع على عمر الطيبي الصالحي الضرير وخليل اللدى إمام الجامع الاموى وكانا شافعيين وقرأ على ابرهيم الناجي صحيح و خليل اللدى إمام الجامع الاموى وكانا شافعيين وقرأ على ابرهيم الناجي صحيح مسلم الا يسيراً من أوله و سمع عليه البخارى والترغيب وغيرها و حضر مجالس مسلم الا يسيراً من أوله و سمع عليه البخارى والترغيب وغيرها و حضر مجالس غير مرة و جاور بحكة وقرأ بها على الشمس المسيرى في الفقه وغيره و ابن أمير غير مرة و جاور بحكة وقرأ بها على الشمس المسيرى في الفقه وغيره و ابن أمير حاج الحلبي الحنفي رسالة الزين الخافي و سمع على النجم عمر بن فهد في مسند

أحمد وعلى أبى الفضل المرجانى فى البخارى وصحب العلاء بن السيد عفيف الدين والبرهان ابرهيم القادرى وغيرهما من السادات؛ ودخل مصر فى التجارة وتكرر سفره لجدة بسببها بل له حانوت فى بلده ، ولما كنت بمكة فى سنة ثلاث وتسعين رأيته يقوم بالناس التراويح فى رمضان فكان من أكر القائمين زحاما لجودة قراءته ، ثم تكرراجهاعه على فى التى تليها بل أخذ عنى الكثير من الكتب الستة وغيرها سهاعاً على ومنى وكتبت له اجازة فى كراسة وكذا حضر عند عبد المعطى المغربي فى الرسالة والعوارف، و نعم الرجل سمتاً وعقلا و توددا وخيرا محمد (عد) بن الكال محمد بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلمي ولد فى سنة ثلاث وخمسين و سبعانة فيما كتبه بخطه وقال فيما قاله شيخنا أنه سمع أباه و استجيز لولده وغيره فى سنة ثلاث وعشرين . قاله شيخنا ، ثم قدم القاهرة بعد يسير سنة خمس وهو ممن باشر نقابة الحكم بدمشق فى أيام مسعود وكان مظلم الامر فى الشهادة ساعه الله .

٤٣٩ (محمد) بن عهد بن عمر بن رسلان بن نصير التقى بن البدر بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي والد الولوي أحمد الماضي وجده والآتي ولده الآخر فتح الدين محمد .ولد في سنة تسم وتمانين وسبعائة بالقاهرة.ومات أبوه وهو طفل فكفله جده وحفظ القرآن وصلى به التراويح على العادة وله ُحو عشر سنين ودرس في المنهاج وحضر دروس جده وسمع عليه جزء الجمعة للنسأتي وغبره ولازم الكمال الدميري وعمه الجلال البلقيني ؛ ونبه قليلا حين ولايته القضاء والا فقد كان نشأ في إملاق وأكثر عن البرهان البيجوري وكذا أخذ عن الشمس الشطنو في والشهاب الطنتدائي وآخرين وسمع على الجمال بن الشرائحي وداخل الكمار وعرف بصحمة الزين عبد الباسط وتمول بملازمته جدا في مدة يسيرة وحصل الوظائف والاقطاعات والرزق وناب في القضاء بمنية الامراء وغيرها من الضواحي ودرس بعد موت عمه في الفقه مجامع طولون وكذا بالحجازية مع خطابتها ومشيخة الميعاد بها وحدث بجزء الجمعة سمع منه الفضلاء ، وأنشأدارا هائله بالقرب من مدرسة جده ، مات قبل تمامها ، وكان ذكياً ظريفاً حسن النغمة على الهمة خليعاً ماجنا . مات في آخر يوم الثلاثاء حادى عشر شوال سنة عان وثلاثين ودفن عندابيه وجده وأوصى بعارة ميضأة وبغير ذلك من القرب. ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما تقدم قال وسيرته مشهورة وسبب تقدمه عند الزيني مشهور رحمه الله وعفاعنه وأيانا.

• ٤٤ (محمد) بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن عبد الدريز ناصر الدين بن الشمس أبي عبد الله بن النجم الحلمي الحنفي ويعرف بابن أمين الدولة . ولد في ربيع الاول سنة تسع وتسعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس الغزى وسعد الدين السعيد وغيرها وحفظ الخيتار وتصريف الهزي والجلل الجرجانية وأخذ في الفقه عن أبيه والبدر بن سلامة والعز الحاضري وآخرين وسمع الصحيح على ابن صديق ، وأجاذله عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبدالكريم ابن محمد بن القطب الحلمي والبدر النساية الكبير وابن خلدون وآخرون ، و ناب في القضاء عن والده وباكبر وغيرهما بل باشر تدريس المقدمية ، وحدث سمع منه الفضلاء قر أتعليه بحلب المأنة انتقاء ابن تيمية من البخاري وكانعاقلا كريماً جيداً سيوساً من سيت حشمة ورياسة و ثروة وأوقاف مات في حدو دالستين رحمه الله . ١٤١ (عد) بن عبد بن عمر بن على بن أحمد بن محمد ناصر الدين بن الجال أبي عبد الله القرشي الطنبدي القاهري الشافعي الماضي أخوه عمر وأبوهما ويعرف كسلفه بابن عرب. مات في جمادي الأولى سنة عمان وسبعين ويقال انه جاز التسعين وانه ناب عن الجلال البلقيني فمن بعده بعدأن حفظ في صغره التنبيه وعرضه. واشتغل قليلاء وكان منجمعاً عن الناس مديماً للاقامة بمنزله كأخيه وأكثر أقاربه ٤٤٢ (محمد) بن مجد بن عمر الشرف بن النجم بن عرب ابن عممالذي قبله ووالد النجم محمد الآتي . ذكر لي ابنه أنه حفظ التنبيه وتقدم في الشروط والاسجالات وتكسب بالشهادة ءوحجمع الرجبية في سنة إحدى وخمسين وزاربيت المقدس و دخل الشام وحلب صحمة إينال الجكمي وكان امامه واختص به ولذا كان يخاف بعد مخامرته من الظاهر جقمق واختص بأرغون مملوك عبد الباسطوكان مع شيخوخته يكثر اللعب بالشطرنج. مات في شوال سنة أربع و ثمانين عن أزيدمن تسعين سنة أو تحوها. ٢٤٧ (محمد) بن محمد بن عمر بن عنقة \_ بفتحات \_ الشمس أبو جعفر البسكرى \_ بفتيح أوله وثالثه بينهما مهملة ساكينة \_ المدنى . ولد سنة بضع وأربعين وسبعاثة وسمع الكثير بنفسه بدمشق ومصر وغيرهما فحمل عن بقايا من أصحاب الفخرين البخاري والتتي الواسطى وغيرها وكذا سمع قديما من الجال بن نباتة ثم حمل عن ابن رافع وابن كشير وقرأ بالمدينة النبوية على الشمس الششترى ويحيى بن موسى القسنطيني والجمالين الاميوطي ويوسف بن البناء وصاهره على ابنته والزين المراغى ، وأجاز له القلانسي وغيره وكتب عن الجمال أبي الرابيع سليمان بن داود المصرى بحلب ما أنشده يوم مات التقي عبد الرحمن بن الجمال

المطرى ، قال شيخنا فى إنبائه انه كان يسكن المدينة ويطوف البلاد وحصل الاجزاء وتعب كثيراً ولم ينجب سمعت دنه يسيراً وكان متوددا. وقال في معجمه انه تنبه قليلاو كان شديد الحرص على تحصيل الاجزاء وتكثير الشيوخ والمسموع من غير عمل فى الفن سمعت من لفظه ترجمة عبد السلام الداهرى من مشيخة الفخر بسماعه من ابن أميلة عنه وحدثنى من لفظه بأحاديث خرجت بعضها فى تخاريجى وخرجت عنه فى المتباينات حديثاً وأنشدنى قال أنشدنى ابن نباتة لنفسه:

سافرت للساحل مستمضعاً ذكراً وأحراً حسن الجلة فياله من متحر كاسه مانفقت فيه سوى نغلتي وجع من إسكندرية الى مصر فهات بالساحل في جمادي الآخرة سنة أد بعغر يبار حمه الله وإيانا. ٤٤٤ (مجلا) بن مجد بن عمر بن قطاو بغا شجاع الدين بن الحسام بن الركن البكتمري المصري ثم القاهري الشافعي أخوالسيف محمد الحنفي والشرف يونس المالكي ومنصور الحنبلي المذكورين وأمهم أم هانيء الهورينية. ولد تقريباً سنة سبع وتسعين وسبعانة بمصر ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والعمدة والشاطبيتين والمنهاجين وألفية ابن ملك وظنا فصيح ثعلب ، وعرض وأخذالفقه عن التقي بن عبدالباري والزكي الميدومي وتردد لجماعة من العلماء وسمع معناعلي شيخنا في رمضان أشياء بل لازمه في الامالي ورأى النبي عَلَيْكُ في مجلسه وكذا سمع على أمه الكثير وعلى النورالبكتمري والحجازي والجلال بن الملقن والمحبين الفاقوسي والحلبي الالواحي والشمس الرازي والجمال بن أيوب والبهاء بن المصري وضبط الاسماء عند الزين رضوان وغيره بالشيخونية وكان يراجعني في ذلك ، وحج وجاور وزار بيت المقدس، وكان خيراً كثير التلاوة منجمعاً عن الناس طارحاً للتَكَلَفُ وفي لسانه تمتمة ولكنه اذا قرأ القرآن لايتلعثم . مات سولاق في يوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة ثهان وسبعين بعد توعكه مدة بل كف بصره من سنة فأزيد وسقطت أنامله وهو مع ذلك كلهصابر فحمل لبيت أمه بنواحي الصليبة وأخرجت جنازته منه وصلى عليه بسبيل المؤمني في مشهدمتوسط ثم دفن عند أمه بتربة جدها لأمهاالفخر القاياتي عندباب مقام الشافعي و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا. ٤٤٥ (عمد) سيف الدين الحنفي شقيق الذي قبله ويعرف قديما بابن الحو ندار. ولد تقريبا سنة ثهان وتسعين أو التي بعدها ونشأ فحفظ القرآن وعمدة النسفي ف أصول الدين وعمدة الاحكام وتقريب الاسانيد كلاها في المتون والشاطبيتين والقدوري والمجمع والهداية ثلاثتها في الفقه والسراجية في الفرائض والمنار

والمنهاج والمغني ثلاثتها فى أصول الفقه وألفية ابن ملك والشافية لابن الحاجب في الصرف والعروض له وغيرها وعرض بعضها على الجلال البلقيني والحكال بن العديم والشمس المدنى المالكي والعز البغدادي الحنبلي في آخرين وأخذ الفقه وأصوله عن التفهني وكذا العربية والفرائض وغيرها ولازم ابن الهمام في الفقه والاصلين والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به بل حضر معه على السراج قارى الهداية في الفقه وأصوله وغيرهما وقرأ شرح ألفية العراقي على الحب بن نصر الله الحنبلي وأذن له في اقرائه وكذا أذن له التفهني في الاقراء ثم ابن الهمام بل كان فيما بلغني يصفه بأنه محقق الديار المصرية ويرجحه على سأئر الجماعة واجتمع بالادكاوي ودعاله وحكى لى أنه رآه في المنام والتمس منه الدعاء له بنزع حب الدنيا فبادر لمدحه والثناء عليه بكالهات كان من جملتها أنت السيف الامدى والسيف الأبهري وتحو ذلك بحيث صار في خجل ويشير الى قطع الكلام فيه والتنصل من الرقى به لهذا الحد فقالله الشيخ اذا أراد الله أمراً كان ، قالالسيف ومن العجيب أنني بعد ذلك لمــا أكــثرت من الانجمــاع ولزمت العزلة قال لي. شيخي ابن الهمام والله لو دخلت مكاناً وطينت عليه لظهرت ، وكذا بلغني عنه أن والده كان من جماعة بني وفا وأنهاستبطأ عرة صحبتهم ومحبتهم فاتفق اجتماعه بعد ترعرعه مع والده عند أبي الفتح أو غيره من آل بيتهم فقال ذاك الشيخ مخاطباً لأبيه هذا وأشار لصاحب الترجمة هو الممرة أو كما قال ولأجل هذا ارتبط السيف بالانتهاءلهم واحدأ بعد واحدحتي مات وسمع على الزيون النفهني والقمني والزركشي وأمه في آخرين وكان كثير الاغتباط بسماع المقروء على أمه حسن الاصفاء له كثير البكاء ، وحج مراداً أولها في سنة سبع عشرة وأول ما ولي تدريسالفقه بقبة الصالح برغبة ابن الهمام له عنه ثم بالناصريةوالاشرفية القديمة والاقبغاوية المجاورة للازهر برغبة العز عبدالسلام البغدادي له عنها ثم التفسير يقيمة المنصورية برغبة أبى الفضل المغربي بل استنابه ابن الهمام في مشيخة الشيخونية في بعض حجاته وولى مشيخة الجامع الذي بالحبانية للزين الاستادار بالزام ابن الهمام له بقبوله ثم تركه محتجاً بأنه سأله أن يكون لصوفيته نظير ماعمله لمدرسته المجاورة لبيته فلم يوافقه هذا مع عدم تعاطيه من معلومها في تلك المدة شيئًا وكــذا سئل في مشيخة تربة قانباي الجركسي قبل شيخنا الشمني فامتنع، وعرض عليه في سنة سبعين تدريس الحديث بالعينية البدرية حين تجديدحفيده لذلك وغيره فيها فامتنع مع الالحاح عليه كما امتنع منالـكتابة علىالفتوى ورعاً

مع مشافهة الظاهر خشقدم في كائنة وقعت أيام قضاء البرهان بن الديري التمس عدم السكتابة بكونه لم يؤذن له فيها من أحدمن شيوخه وصمم على ذلك ، وقد تصدى الاقراء فانتفع به الفضلاء من كل مذهب وهرع الناس للأخلد عنه وكثرت تلامذته وصاروا رؤساء فى حياته وبلغني أن رفيقه الزين قاسم قرأ بين يديه في درس الفقه بوقف الصالح وكنت أنا وأخي ممن حضر دروسه في الكشاف وغيره وكتب على كل من التوضيح لابن هشام وشرح البيضاوي للأسنوي وشرح التنقيح للقرافي وشرح المنار وشرح العقائد وشرح الطوالع للدارحديثي وغيرها حواشي متقنة بديعة المثال لوجردت كانت كافلة بايضاحها وقد جرد منها أولها لكنه لم يكمل. وبالجملة فهو إمام علامة في الفقه وأصوله والعربية والتفسير وأصول الدين وغيرها بديع التحقيق بعيد النظر والمطالعة متــأن في تقريره مع سلوكه طريق السلف ومداومته على العبادة والتهجدوالجماعة وشهود مشهد الليث والأنجاع عن الناس والانقباض عن بني الدنيا وعدم التردد اليهم جملة والسكون وترك الخوض فيما لايعنيه وذكري بالجميل غيمة وحضوراً وإكرامي الزائد حتى أنه تألم بسبب كنائنة الكاملية وكان ممن كلم السلطان فى الثناء على ولم يكن يميل إلا لأهل التقوى والادب ومن ثم أمتنع من إجابتي حين توسل بي عنده ابن الشحنة الصغير في القراءة عليه وبالغ معي في الاعتذار والتلطف وابداء مايقبل أقل منه من مثله وصار ذلكمعدوداً في مناقبه وقدقصد الاشرف قايتباى الاجتماع به وأحس بذلك فبادر وصعداليه فأكرمه وأمرله بثلمائة دينار واستغربالناس هذا الصنبع ثم لما سمع أن الشيخ عزم على تزويج ابنته أمر بأن يكونالعقد بحضرتهقصداً لاكرامه ففعل ولم يحضر الشيخ ولمامات البرهان ابن الديري استقر به عوضه في مشيخة المؤيدية بعد تمنع ثم بعد الكافياجي فى الشيخونية وأعطى المؤيدية للناج بن الديرى ولم يلبث أن ابتدأ به الضعف فأقام مديدة الى أنمات فى ليلة الاثنين رابع عشرى ذى القعدة سنة إحدى و عانين وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمني وشهده السلطان ثم دفن بتربة حد أمه لأمها الفخر القاياتي بالقرب من مقام الامام الشافعي من القرافة رحمه الله وإيانا .

٤٤٦ (محد) بن مجد بن عمر بن محمد بن أحمد محيى الدين أبو ذرعة بن الشمس المتمين الدارى المغربي التو نسى الاصل المسكى الماضى أبو دويعرف كهو بابن عزم (١١).

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم ميم على ما ضبطه المؤلف في غير موضع.

ولدبمكة فى شوال سنة اثنتين وخمسين واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه واستجاز له وأقرأه القرآن وكستبا واشتغل وتميز ؛ وارتحل الى القاهرة فأخذ فيها عن الجوجرى ويحيى بن الجيعان والسنهورى وآخرين وحضر عندى يسيرا ورجع فلم يلبث أن مات فى ربيع الأول سنة أربع وثمانين و توجع أبو دلفقده و وصفه بالفقيه العالم الفاضل الحجاز بالتدريس والافادة عوضه الله الجنة.

٤٤٧ (محمد) بن مجد بن عمر بن محمد وجيه بن مخلوف بن صلح بن جبريل بن عبد الله العز أبو اليمن بن البهاء أبي البقاءبن السراج أبي جعفر الشيشيني ثم المحلي الشافعي ابن أخي القطب محمد بن عمر الماضي . ولد في ليلة حادي عشر المحرم سنة احدى وسبعين وسبعائة بالمحلة ونشأفحفظ القرآن فيها وفي شيشين والعمدة والمنهاج الفرعى وألفية النحو وغالب الشاطبية وعرض على جماعة أجازه منهم الملقيني وابن الملقن والابناسي والدميري في آخرين ومحث في المنهاج على أبيه والثلاثة الاخيرين والعمادالباريني القاضي والبهاء أبي الفتح البلقيني وسمعمن ناصر الدبن محمدين أحمد بن فوز القاضى بالمحلة حديث الديك المسلسل عازلت بالاشواق. وحدث أخذعنه بن فهدوغيره ومات بالحلة في ليلة رابع عشري شعبان سنة تسعو ثلاثين. ٤٤٨ (عد) بن محمد بن عمر الجلال بن فتح الدين بن السراج الشيشيني المحلى الشافعي ابن عم الذي قبله والآتي و لده العز محمد و الماضي ابوه. مات وهو صغير في حياة أبيه . ٤٤٩ ( محمد) بن محمد بن عمر بن محمد بن موسى بن عجد أكمل الدين بن خير الدين بن ناصر الدين بن شمس الدين الشنشي الأصل القاهري الطولوني الحنفي أحد النواب كسلفه ويعرف كهم بالشنشي (١) ولد في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وتدرب بأبيه وناب عن قضاة مذهبه وتنزل في الجهات كالصرغتمشية وكان يحضر عندي في دروسها واختص بقاضي المذهب ناصر الدين الاخميمي وقدمه المكثير من الاستبدالات ، وله ثروة من قبل أبيه ويقال أن أمه وهي فما قاله لي ابنه لشخص حنفي يقالله محمو دبن يوسف مثرية أيضاً ، وحج وهي معه في سنة سبع وتسمين وجاور التي تليها وربما توجه لجدة بل توجه للزيارة في قافلة الحنبلي وعادسريعاً. ٥٠ (محد) بن مجد بن عمر بن مجد الشمس القرشي الهاشمي الجعفري الغزي الشافعي ويعرف بابن الاعسر ولدسنة ثلاث وستين وسمعانة أوسنة إثنتين الشك منه وحفظ المنهاج وعرضه على البدر محمود العجلوتي نزيل بيت المقدس وتفقه عليه وأجازه بل أذن له بالافتاء بشرط التثبت والتقوى وكذا أذن له الجلال (١) نفتحتين ثم معجمة ، على ما سيأتي من ضبط المؤلف.

البلقيني في سنة تسع وتمانمائة وسمع عليه جزءاً من عوالي ولده وسمع في سنة خمس وتسعين من أحمد بن محمد بن على الجاكي الـكردي الصحيح وكـذا سمعه على العلاء على بن خلف قاضى غزة غير مر ققالا أنا الححارومن التق ألفاسي تحصيل المرام من تأليفه . وأجاز له في سنة اثنتين وثمانين البهاء بن عقيل وولي قضاء الحنفية بغزة فأقام نحو سنتين ثم صرف ورأيت من قال أن المشير عليه بالتحنف حينئذ شيخه أبن خلف ، و ناب في قضاء الشافعية بها أشهوا عن ابن مكنون فلما تحرك الرحبي الخارجي وطلب من أهل غزةمالاورام مصادرتهم قام فجمع الناس وحاربو وتحزب معه أهل البلد بعدأن حصنوها وخندقوها ولمكن باطنه جماعة حتى مكنوه من الجهة الشرقية بحيث دخل البلد ورام حينتُذ القبض على صاحب الترجمة فنجابنفسه الى القاهرة فأقام بها ثم ولى قضاء الشافعية بغزة استقلالافأقام بهامدة وصرف عنها مرتبن الاولى بالعلاء الخليلي والثانية بالشهاب الزهرى ، وحدث ودرس وأفتى وكان فقيها فاضلا علامة قال التقى بن قاضي شهبة انه كان يرصد للكلف ما يتحصل من القضاء و رضي هو بالاسم والنار وسمعت المؤيد في اعقاب الفتنة حين كان نائب الشام بعده في أجو ادالقضاة وممن أخذعنه الشمس بن الحمصي واستقر في القضاء بعده. ومات بغزة قاضياً في رجب سنة ست وأربعين رحمه الله وإيانا. ٤٥١ (محمد) بن مجد بن عمر بن مجد الطريني المحلي المالكي أخو عمر الماضي وأبوها . كان على طريقة أبيه بل ربما رجحه فلا يقبل هدية مع إطعامه ومداراته حتى كان هو المنظور اليه بالنسبة لاخيه . مات أذان العصرمن يوم الثلاثاء تاسع عشري جمادي الأولى سنة سبع وثمانين بجامع بنها العسل وحمل في مركب الى بوصير ثم على أعناق الرجال لصندفا المجاورة للمحلة وصلى عليه قبيل ظهر الغد ودفن في زاويتهم جوار أبيه وجده وعمه رحمهم الله ونفعنا بهم .

الدمشق الأصل القاهرى الماضى أبوه ويعرف بابن الزمن وأمه أمة . ولد فى الخرم سنة ثلاث و ثمانين و ثمانين ثم في الماضى أبوه ويعرف بابن الزمن وأمه أمة . ولد فى المحرم سنة ثلاث و ثمانين و ثمانيا ثة عكه و نشأ بهاو سمع منى بها في سنة سبع و ثمانين ثم فى سنة سبع و تمانيا أله عدا بيه الى القاهرة هو و عيال أبيه و فتاة الصفوى جوهر معمد المحدال كال بن التاج الكردى القاهرى الحنفى تنزل بعدا بيه في حمانه و لم يلمث أن رغب عنها و استقر في الشيخو نية و الصر غتمشية منها الشهاب بن اسماعيل الحريرى في سنة تسعين .

٤٥٤ (محمد) بن مجد بن محمر بن محمد الشمس النشيلي الاصل القاهري الأزهري ( ١٢ ـ تاسع الضوء )

الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بالنشيلي ممن اشتغل ولازم الخيضري كثيراً وكتب من مجموعاته أشياء وكذا تردد للزيني زكريا ولى وناب عنه في القضاء .

وه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين أبوه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين ابن الديرى وغيرها كالسراج قارى الهداية وتزوج بأبنته و ناب فى الحكم بل استقر بعد صهره فى تدريس الظاهرية العتيقة وغيرها من جهاته وكان متميزاً فى الصناعة حسن الخط جوده على الزين بن الصائغ ، لطيف العشرة والممازحة على الهمة . مات قريب السبعين ظناً عن نحو الستين رحمه الله وإيانا .

(جلا) بن مجل بن عمر بن وجيه بن مخلوف فيمن جده عمر بن مجل وجيه قريباً . ٤٥١ (جلا) بن مجل بن عمر البدر بن النجم القاهرى الشافعى الماضى أبوه و يعرف بابن الزاهد . ولد بعد القرن وحفظ القرآن والتنبيه وغيره و وعرض على جماعة بل سمع على الشرف بن الكويك صحيح مسلم بفوات و تنزل فى الجهات و تكسب بالشهادة بلوأظنه ناب فى القضاء وكانت بيده خزانة كتب الغرابية و حج غير مرةمنها فى سنة ست و خمسين أخذت عنه مات فى سنة إحدى و سبعين و وجد له نقد كثير مع عدم توقع ذلك من هيئته و ماتت زوجته بعده مجمعة رحمها الله و عفاعنه و إيانا . هم عدم توقع ذلك من همر الشمس بن حلفا السمسار ، مات فى سادس عشر مضان سنة إحدى و تسعين .

٤٥٨ (محمد) بن محمد بن عمر الكل بن الشمس الحلبي الاصل القاهري التاجر ابن التاجر ويعرف بابن شمس . مات في سنة اثنتين و ثمانين وأبوه هو غريم الشريف الكياوي المقتول أيام الظاهر جقمق . مات باسكندرية .

(محمد) بن مجد بن عمر الغاني. فيمن جده محمد بن عمر.

١٥٥ ( محمد ) بن محمد بن عمر الغزى الحنفى وليس هو بالذى جده عمر بن اسرائيل الماضى ، ممن حفظ المجمع واشتغل على أبيه والاياسى وتحيز وولى قضاء غزة بعد الشمس الضبعى فدام أربع عشرة سنة ثم صرف بابرهيم بن حرارة واستمر حتى مات فى أواخر سنة أربع وتسعين عن بضع وستين ، وقد حج غير مرة وجاور ودخل القاهرة وكان ينتمى فيها ليشبك الفقيه ولم يكن فيما قيل به بأس اله رزق من قبل أبيه وغيره يتقنع به .

و الله المتصوفة . مات مين عميرة الصيداوي نزيل دمشق وأحد المتصوفة . مات سنة تسعوستين عن نحو الثمانين. كتب عنه البدري في مجموعه قوله :

وسائس حمدت فيه وجداً لما غدا كامل الرياسه فرحت للشرع أشتكيه فقال لى خذه بالسياسه وكان بديع الخط حسن البزة والعشرة متجملا كريما ذا محاسن .

(محمد) بن عهد بن عنقة . فيمن جده عمر بن عنقة .

٤٦١ (جد) بن مجد بن عيسى بن أحمد بن عيسى الشمس بن أبي الفتح بن الشرف القاهري الكتبي ابن السكتبي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أبي الفتح. فاضل متميز في التحليد والتذهيب والميقات والطب وغيرها من الفنون والحرف مع حشمة وأبهة وعقل وفتوة ومزيد فاقة . ومولده في أامن شعبان سنة خمسين وثمامائة عيدان القمح ونشأ فقرأ في القرآن وتدرب في التجليد بمحمد الحسيني وبابن السدار وغيره في التذهيب وفي شطف اللازورد بظهير العجمي وفي الميقات عاماً وعملا بالنور النقاش نم بالعز الوفائي وبه تدرب في عمل القيان وتحريره ، وأخذ عن الكافياجي في الهيئة وعن التتي الحصني في الصرف وعن العلاء الحصني في المنطق وعن أبي السعادات الملقيني وحسن الاعرج في الفقه وعن ابن خطيب الفخرية في النحو وغيره وكذاعن ياسين في النحو وعن الابناسي في المعاني وغيره وعن الأمشاطي في الطب ولازمني في تفهم الالفية وقراءة البخاري وغير ذلك بل سمع على بمكة حين طلعها من البحر في أثناء سنة ثلاث وتسعين بعض تصانيني وغيرها ودام حتى حج ثم عاد بعد أن قرأ بمكم على السيد أصيل الدين عبد الله الايجى في الايضاح للنووي ولازم غيره من الفضلاء وتحرك بعد موت شعبان الزواوي ليمكون رئيس القبانية فتحزبوا بأجمعهم عليه ومعهم المحتسب رجاعة بابه فأحضره السلطان يوم ختم البخاري من سنة خمس وتسعين بحضرة القضاة والمشايخ فأبدى في صناعته مايشهد لانفراده وحصل الثناء عليه ودام النزاع الى أن قهرهم ببراعته وقهروه بفجورهم وفحشهم وكون المحتسب معهم ولولا عامهم باقبال الملك عليه لـكان مالا خير فيه وماكنت أحب له هذا وكـذا سأله الملك في أن يكونضابطا لأمر جدةشبه الناظر وسافر اليها بعد تكلفه ليرق ولم يظفر بطائل لمعاكسته حتى أنهرام في توجهه اصلاح محراب جامع الطور فلم يمكن من ذلك مع انفراده بمعرفته ولما عاد الى القاهرة لم يوض الملك صنيعه واستمر هو على ركوب الفرس بالسرج وتحوه ولم يرض أحد من أحبابه له كل هذا.

ولى قضاء الانكحة وانتفع به الفضلاء كاحمد بن يونس فانه قال لى أنه أخذ عنه العربية والاصلين والبيان والمنطق والطب والحديث وغيرها من الفنون العقلية والنقلية وأنه انتفع به أيضاً فى غيرها والتحق بأخذه عنه مع جماعة ممن أخذ عنه كابرهيم بن فائد ، قال وله تصانيف عدة فى فنون منها تفسير القرآن وشرح على المختصر وعمر حتى زاد على المائة. مات بتونس فى سنة إثنتين وثمانين رحمه الله على المختصر وعمر حتى زاد على المائة البدر بن الشمس المسعودى المقسى الحنفى المشاهدو يعرف بالمسعودى كتب الخط الجيد الفائق ونسخ به كثيراً وربماأخذ فى الشاهدو يعرف بالمسعودى كتب بالشهادة فى عدة حو انيت منها بالقرب من جامع الزاهد ولم يكن مجموداً . مات فى ثالث عشر المحرم سنة ست وثمانين من قرحة جرة طلعت فى قفاه سامحه الله وايانا .

٤٦٤ (عد) بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المقدسي الحنبلي .ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من زينبابنة الكالوابن أبى اليسروالصرخدى غيرهم؛ وأجازله جماعة من مصر والشام . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجازلي في سنة سبع وتسعين و في التي بعدها و مات بعد ذلك فكتبته هنابالحدس. (عد) بن عدبن أبي الفتح ابن عبد النو رالبدر بن خطيب الفخرية وابن عمه مضيا فيمن جده أحمد بن عبد النور. 270 (علد) بن محد بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محد بن عبد القادر الشرف بن كريم الدين أبي المكارم المحلي ثم القاهري المالكي الماضي أبوه وعمه الولوي وابنه قاسم . ولدسنة عشرين و عما عائة تقريباً بالمحلة ونشأبها فخفظ القرآن والعمدة والرسالة وعرض واشتغل قليلاو ناب في القضاء بعدوالده وحج في سنة سبعين وكان يقصدني كشيراً وحمدت عشرته ثم رجعولم يلبث أزمات في التي تليهارحمه الله وعنما عنه . ٤٦٦ (عد) بن مهد بن أبي القسم بن محمد بن عبد الصمد بن حسن بن عبد المحسن أبوالفضل ابن العلامة الورع الزاهد أبي عبدالله ابن العلامة الزاهد المنقطع الى الله المشدالي بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام نسبة لقبيلة من زواوة الزواوي البحائي المغربي المالكي ويعرف في المشرق بأبي الفضل وفي المغرب بابن أبي القسم وأبو القسم يكني أبا الفضل أيضاً . ولد في ليلة النصف من رجب سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وثمانماتة وجزم ابن أبي عذيبة بسنة عشرين ببحاية وقال فما أملاه على البقاعي كما زعمه أنه ابتدأ بها في حفظ القرآن وهو في الخامسة فأ كمل حفظه في سنتين ونصف بل حفظ حزب سبح قبل أن يتهجى بغيراقراء أحد له وإنما هو بسماعه ممن يدرسهو تلا للسبع على أبيه والامام الولى أبي عبدالله محد بن أبي رفاع

ولنافع فقط على الشيخين هرون المجاهد وأبى عثمان سعيــد العيسوى وغيرهما وحفظ الشاطبيتين ورجز الخرازي في الرسم والكافية الشافية ولاميــة الافعال لابن ملك في النحو والصرف وغالب التسهيل وجميع ألفيته وابن الحاجب الفرعي والرسالة وأرجوزةالتلمساني في الفرائض ونحو الربع من مدونة سحنون وطوالع الانوارفي أصول الدين للبيضاوي وابن الحاجب الاصلى وجمل الخونجي والخزرجية في العروض وتلخيص ابن البنا في الحساب وتلخيص المفتاح والديوان لامرىء القيس وللنابغة الذبياني ولزهير بن أبي سلمي ولعلقمة الفحل ولطرفة بن العبد ثم أقبل على التفهم فبحث على أبي يعقوب يوسف الريني الصرف والعروض ثم على أبي بكر التامساني في العربية والمنطق والاصول والميقات وعن أبي بكر ابن عيسي الوانشريسي أخذ الميقات أيضاً ثم على يعقوب النيروني في النحو ثم على أبي اسحق ابرهيم بن احمد بن أبي بــكر فيه والمنطق ثم على موسى بن ابرهيم الحسناوي في الحساب ثم الحساب أيضاً مع الصرف والنحو والاصلين والمعاني والبيان وعلوم الشرع التفسير والحديث والفقه على أبيه ثم على أبي الحسن على بن ابرهيم الحسناوي أظنه أخا موسى في الاصلين ، ثم رحل في أولسنة أربعين الي تلمسان فبحث على مجمد بن مرزوق ابن حفيد العالم الشهير وأبي القسم بن سعيد العقباني وأبي الفضل بن الامام وأبي العباس احمد بن زاغو وأبي عبد الله مجد بن النجار المعروف لشدة معرفته بالقياس بساطور القياس وأبى الربيع سليمان البوزيدي وأبي يعقوب يوسف بن اسمعيل وأبي الحسن على بن قاسم وأبي عبد الله مجد البورى وابن أفشوش فعلى الاول فىالتفسير والحديث والفقه والاصلين والادب بأنواعه والمنطق والجدل والفلسفيات والطب والهندسة وعلى الثاني الفقه وأصول الدين وعلى الثالث التفسير والحديث والطب والعلوم القدعة والتصوف وعلى الرابع التفسير والفقه والمعانى والبيان والحساب والفرائض والهندسة والتصوف وعلى الخامس في أصول الفقه والمعاني والبيان ومما قرأه عليه مختصرابن الحاجب الاصلى ، وكان مرجع الناس بتلك البلاد في أمر الختصر فكان كما نقله البقاعي عن على البسطى اذا عرض للشيخ اشكال في الاصول أمر بعض تلامذته أن يذكر = بحضرته لعله يحله وعلى السادس في الفقه وكان أعلم الناس به ولـكن لم يكن له إلمام بالعربية فأمر بعض تلامذته فقرأ عليه بحضرته شرح الالفية لابن عقيل فصاد يعرفها فيما قاله البسطى أيضاً ، ونحوه حكاية أبي الفضل نفسه أن طلبة تلمسان أخذوه لاستفادة البوزيدي منه في العربية فنهيى الشيخ وقيسل له انه يزدريك

ويتشدق بك في المجالس ويجعل كلامك ضحكة بحيث أنه امتنع من اقرائه فها كان يقرأ فيه وقال انه متى حضر عندى تركت الأقراء جملة قال أبو الفضل فكنت اذا حضرت لا بخرج الى الناس فيسمعني لذلك الطلبة مايسوءني وتمادي له الحال على ذلك مدة الى أن خرج يوماً لقسم بلدله فاستأجرت حماراً ولحقته فسلمت عليه فردوقال ماتريد فقلت القراءة وفتحت الكتاب وشرعت أقرأ فاشتد عجبه وعلم بطلان مانقل له عني واستغفر الله وصرت عنده بمكانة . وعلى السابع الحساب والفرائض وعلى الثامن في الحساب والحبر والمقابلة وغيرهما من انواعه والهيئة وجرالاثقال وعلى التاسع في التقاويم والميقات بأنواعه من فنون الاسطر لابات والصفائح والجيوب والهيئة والارتماطيتي والموسيقاوالطلسمات وماشاكلها وعلمالمراياوالمناظر وعلم الاوفاق وعلى العاشر في الطب . ثم عاد إلى مجاية في سنة أربع وأربعين وقد برع في العلوم واتسعت معارفه وبرز على أقرانه بل على مشايخه بحيث كـتب ابن مرزوق لأبيه فيما قيل أنه قدم علينا وكنا نظن به حاجة الينا فاحتجنا اليه أكثر ، قال البقاعي : وحدثني الصالح أحمد الزواوي عن بعض فضلاء المغاربة أن ابن مرزوق قالماعر فت العلم حتى قدم على هذا الشاب، فقيل كيف؟ قال لأنى كنت أقول فيسلم كلامي فاما جاءهذاشرع ينازعني فشرعت أتحرزو انفتحتلي أبوابمن المعارف أو تحو هذا ، و نقل البسطى عنه أنه قال إن عاش كان عالم المسلمين وأنه كان هو وأبو الفضل بن الامام بأمر ان تلامذتم مبالقر اءة عليه فأسرع اليه غالبهم فانتفعوا وكان منهم شخص يقالله أحمدين زكرىلازمه وتحقق بصحبته فهوالآن المشاراليه في تلمسان وانه كان لا يسامي أبا الفضل في تلمسان الأالشريف أحمد بن أبي يحيي ولم يكن يثبت له في النحو سواه فكانا يتناظران في غالب المجالسويجري بينهما الكلام وابن مرزوق يحكم بينهما وربما طال بينهم الجدل فيسكت ويدعهما حتى يسكمتا وها كفرسي رهان غير أن أبا الفضل أسد كلاما وأشد تحقيقا وأنفذ نظرآ وأوسع دائرة في فنون العلم هذا مم كون أبي الفضل في سن ولد الشريف كما أخبره ، وتصدر للاقراء ببجاية الى أن رحل منها في أو اخرها أو أوائل التي بعدهافدخل بلد العناب وقسنظينة وحضر عند علمائها ساكتا ثم دخل تونس في أوسط سنة خمس وحضر عند جميع علمائها ساكتائم رحل في أواخرها نحو المملكة المصرية في البحر في مركب نصاري جنويين فارسوا على البر الشمالي في بلاد القطران ثم لججوا في البحر فسكن عنهم الريح ثم أتاهم ريح عاصف فساقهم الى جزيرة قبرس الى ناحية اليان فمروا على اللمسون والملاحة ثمأرسوا فىالماغوصة

ثم رحل منها في البر إلى الافقسية مدينة الملك ورأى بها غرائب وحصل له مع بعض أساقفتهم مناظرة ، ثم رحل من قبرس في ذي القعدة منهافأرسوا الى بيروت ثم رحل الى دمشق ثم طوف في بلاد الشام طرابلس وحماة ثم قطن القدس مدة وشاع ذكره الى أن ملاً الأسماع وصار بشرحه كلمة إجماع ، ثم حج سنة تسع وأربعين وجاور ثم رجع الى القاهرة مع الكمال بن البارزي فكان حظه وأن لم يبلغ كل ما يستحقه نوعا من علمه على غير قياس فزادت حظوته عند أهل المملكة السلطان وأركان الدولة سيما السكسال وصهره الجال، ودرس للناس في عدة فنون فبهر العقول وأدهش الالباب فكان يقرأ القاريء بين يديه ورقة أو أكثر ثم يسرد ماتتضمنه من تصوير المسائل يستوني كلام أهل المذهب إن كان فقها وكلام الشارحين ان كان غير ذلك ثم يتبع ذلك بأبحاث تتعلق بتلك المسائل كل ذلك في أسلوب غريب ونمط عجيب بمبارة جزلة وطلاقة كأنها السيل وكحرز بديع بحيث يكون جهد الفاضل البحاث عند غيرهأن يفهم مايلقيه ويدرك بعض ادراك ما يجليه ولقد حدثني غير واحد من ثقات الافاضل أن الطلبة قالوا له تنزل لنا في العبادة فانا لا نفهم جميع ما تقول فقال شيئًا يكاد أن يكون كشفأ لا تنزلوني اليحكم ودعونى أرقيكم الىفبعد كبذا وكذا لمدة حدهاتصيرون الى فهم كلامى فكان الامركما قال وقد حصلت بيننا إجتماعات وصحبة ورأيت منه من حدة الذهن وذكاء الخاطر وصفاء الفكر وسرعة الادراك وقوة الفهم وسعة الحفظو توقدالقر يحةواعتدال المزاج وسدادالوأي واستقامة النظر ووفور العقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب وغزارة العلم وحلاوة الشكل وخفة الروح وعذوبة المنطق مالم أره من أحد قال وأخبرت عنه ان اباه أمر = بمطالعة غزوة بدر والقائما في الميعاد فخفظها برمتها من سيرة ابن اسحق عا فيها من الاشعار وحاضر بها من العشاء الى كو نصف الليل وأصبح فساقها حتى بهر الحاضرين وأن أخاً له كان يقرأ عليمه في بعض العلوم فيجتهد في المطالعة حتى يتوهم انه يفوق عليه فاذا وقع الدرسوففه على مباحثات واشكالات ماخطرت له مع امتحانهم له مراراً فيجدونه في خلوته ناعاً غير مكترث بمطالعة ولا غيرها ثم حضرت درسه في فقه المالكية بجامع الازهر في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين فظهرلىأنني مارأيت مثلهولارأى هو مثل نفسهوان من لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كلام العربولا رأى الناس بلولا خرج الى الوجود قال ومن سمع كلامه في العلم علم انه يخبر عن مشاهدةوان غيره يخبر عن غيبة

وليس الخبر عن المشاهدة كالخبر عن المعاينة ولهذا تجد كلامه في القلب أثبت من كلام غيره لم أد أعظم تحريكا ناهمم من حاله ولا أشد فعلا للقلوب من مقاله سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع مائة من غيره هيئة اهمرى لا يحاط بكنهما وهو آية أبرزه الله في هذا العصر للعباد فهن قبلها يرجى له بركتها ومن أباها خشى عليه معاجلة العقوبة لايشبه كلامه في جزالته وجلالته الاكلام العرب العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى فحول الالباء على أنه محشو من العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى فحول الالباء على أنه محشو من دقيق المعانى بما يمنع لعمرى من التصنع ويشغل عن التكلف بل تغلث منه سجية غير محتاجة الى روية وهمة علية ماجنحت قط في التحصيل لدنية:

صفات يغاد البدر منها وينثني لها خضعانا رءوس المنابر اكنه مخل المروءة كثير الترفع على أصحابه سيا في الملاء عظيم التهاون بهم عديم ببعد غوره غاية الستر فلا يذوقها منه الا النجرير في أوقات الغفلات فاذا ظهر له منها شيء إنهتك الباقي فهو لعمري أعجو بة الزمان حفظاً وفهما وتوقدا وذكاءً وعلما وخبثاً ومكراً ودهاءً وتواضعاً وكبراً قال ومن عجائب حظه أنه تحبب لشيخنا ابن حجر بأنواع التحببوأتاه لبيته فلم ير منه إنصافا وظنأن الاشاعات بفضائله مغالاة أو غلط عن لانباهة له فترفع حينئذ عن التردد اليه مع توقع أن يراه في بيوت بعض الاكابر فيريه من أنظاره ودقة فكره ما يكيع فكرهويعلى عنده قدره بحيث كنت أظن أن ذلك يفضي الىصدالمر ادمن غيظو تعاد واجتهدت من الجانبين في الاجتماع على وجه جميل فلم استطع فأراد الله أنمرض ابن حجر بأمراض منها ضيق النفس في نحو نصف ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وطال مرضه فذكره له الكمال والشرف بن العطار وأنه يتعين أن ينظر هليشخص مرضه وينظر علاجه فانه في الطب واحد عصره وفريد دهره وكان قد تــكرر على سمعه من معارفه وعظمته عند آلا كـابر وعقله وسياسته وثباثه ورزانته ما قرر عنده امرهوملا صدره حتى اشتهي أن يراه ولو نظرة فطلبه منهماوالح عليهما فكاماه في ذلك فامتنع لكراهته أن يشتهر بطب ولما تقدم من عدم انصافه فلم يزالا يتلطفان به ويترققان الى أن أجاب فعاده في يوم الاحد منتصف ذي الحجة وهو في أشد المرض فابتهج به ابتهاجا كثيراً وعظمه تعظيما كبيرا ثم نقل عن ابن الهمام أنه قال: هذا الرجل لاينتفع بكلامه ولاينبغي أن يحضر دروسه الاحذاق العلماء وسئل عن النسبة بينه وبين أبي القسم النويري فقال جهد أبي القسم أن

يفهم عنه ، وعر الزين قاسم الحنفي قال ما سمعت العلم عن مثله ، وعن الأمين الاقصرائي أنه وصفه بالشيخ الامام العلامة خلاصة الزمان والعلماء. وعن الشهاب الابدى أنه ك تب لوالد صاحب الترجمة أن الله خول سيدنا وملاذ أنسنا أبا الفضل ولدكم الاسعد من الفتوح الالهية والمنن الربانية ممما امتحمه صالح دعائكم وحسن طويتكم واعتقادكم أن جعله الله بحراً لعلوم زاخرة وعنصراً لفضائل فاخرة ومحاسن متوالية متضافرة فسكم ابدى من دقائق خضمت لها الرقاب ونفائس هامت بها ذوو الالباب ومباحث شريفة كشفت دونها الحجاب فأبكت ذوى العقرلوحج أصحاب المعقول والمنقول فدانت له المملكة المصرية والاقطار الشامية والبلاد القاصية والدانية فحاز الرياستينوقام بالوظيفتين فالرؤساء حول دياره مخيمون وعظماء المذهب بفناء منزله محومون فالوصف يقصر عما هو فمه أنقى الله وجوده وزاد في معاليه. قلت وقد بالغ البقاعي بل جازف وصدر ترجمته بقوله: الامام العلامة نادرة العصروأعجوبة الزمانوجعله عمدة في الخوض في المناسبات التي خولف في شأنها حيث زعم أن أبا الفضل قال له الامر الـكلي المفيدلعر فانمناسيات الآيات في جميع القرآن وهو أنك تنظر الغرض الذي سيقتله السور وتنظر ما محتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد مر المطلوب وتنظر عند إنجرار الكلام في المقدمات الى ما يستتبعه من إشراف نفس السامع الى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضى البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الآستشراف الى الوقوف عليها فهذا هو الامر الـكلي على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فاذا فعلت ذلك تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلا بين كل آية آية في كل سورة سورة والله الهادي انتهى .وقد كان شيخ المذهب الحنبلي وقاضيه العزال كمناني رحمه الله يحلف أن قائلها فضلاعن ناقلها لاينهض لمتشيتها في أقصر السور.وسمعت البقاعي يقول غير مرة أنه لم يكن ينظر في دروسهالتفسيرية في غير القرآن وأنه يستلقى على قفاه ويتأمل فيأتى بصواعق لاينهض غيره الهاوأنه كان يفعل ذلك في كل علم يقرؤه أو يقرئه لا يزيد على نظر المتن وحكى عن على البسطى ذلك فقال كان أبو الفضل إذا قرأ علما لا يقرأه غيره ولا يزيد على تمكر بر مطالعة المتن ولا يطالع شرحاً ولا غيره ،و ناقض البقاعي قوله و نقله حيث قال أنهشرح جمل الخونجي قبل استكاله ثماني عشرة سنة على طريقة حسنة وهي أنه ينظر في شروحهالابن واصل الحموي والشريف التلمساني وسعيد العقباني وابن الخطيب

القشنبليني وابن مرزوق فها أجمعو؛ عليه ساق معناه وكذا مازاده أحدهم وما اختلفوا فيه ذكر مارأى أنه الحق كل ذلك بعبارة يبتكرها ثم تمم ذلك بماوقع للمتقدمين من علماء المسلمين فمن قبلهم في تلك المسئلة ممايري أنه محتاج اليه من التحقيقات ، وعمر جازف في شأنه عما أظن أنه تبع فيه البقاعي ابن أبي عـ ذيبة مع كو نه ليس بعمـدة فقال: الامام العـ الامة أوحـد أهل زمانه قدم علينا القدس سنةسبع وأربعين فأقر أالعضدوكتب المنطق والمعقولات وشهد له الأعمة ببلدنا وبدمشق ومصر وطرابلس انه أوحد أهل الارض وأنه عديم النظير في جنس بني آدم وأنني عاجز الآن عن عمارة أصفه بها فان كا عمارة هو فوقها ثم دخل مصرفولي تدريس القبة المنصورية فدرس بها العجب العجاب وتعين لقضاء الشام ثم لمصر فأبي ولايحضرني الآن من يضاهيه في كــ ثرة علومه ثم نقل عن العز القدسي أنه قال \* ولو سكتوا أثنت عليــه الحقائب \* وعن ابن الهمام أنه قال سألته عن مسئلة في أواخر الاصول فأجابني عنها بأجوبة من لو طالع عليها ثلاثة أشهر لم مجب فيها عمله ، وعن سعد بن الديري قال كنت اذا كلُّمَّه بكلام يفهم آخره قبل أن أتمه ، وكان اشتغاله ببجاية على أبيه أولا ثم انتقل عنه وجال في بلاد الغرب ولزم أبن مرزوق و نظراءه ثم قدم الى هذه البلادوهو أحد الأعة في الدنيا في علوم عديدة سما المعقولات ولما دخل مصر وارتجت له قال أبو القسم النويري أي شيء هـ ذا الطبل الذي طبل بمصر فبلغه فقـ ال: قوله ذلك عنى يريد أني مزوق الظاهر فارغ الباطن فليحضر ليري انتهيى. وعمن أخذ عنه بمكة عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وبالشام ابن قاضي عجلون وبالقدس الحال بن أبي شريف وبالقاهرة الشهاب البيجوري والديسطي وابن الغرزوكان خروجه من بلاده مغاضباً لآبيه وبغيررضاه واجتمعفي الشام بالشمس الشرواني ورام الاخذ عنه فامتنع معللا بما شاهده هن سلوكه غير مايألفه من التأدب والتهذب، وكان الناس في صاحب الترجمة فريقان فقال لي الحيوى عمد القادر المالمكي والله آنه لا عهد له بالفقه بل سمعت قراءته الفاتحة في الصلاة فما أجادها وتكلم فيديانته بما وافقه غيره من ثقات أهل مكة عليه مما لاأحب الافصاح به وكحوه قول أبي القسم النويري أنه لا يعرف مسئلة من المسائل يعني الفقهية ولما لقي أبو الفضل بمكة محدا القفصي أحد نبلاء جماعة عمر القلشاني وتملم معه في مسائل أم الولد والمدير لم يهتد الكثير من ذلك بحيث علم من نفسه التقصير في الفقه وكانذلك باعثاً له على سؤ المحمد الجزولي في التوجههو وإياه الىالطائف

ليمر معه على البيان والتحصيل لابن رشد ففعلا ذلك وكذاكان صاحبنا الجال ابن السابق يقدح في علمه وديانته بعد أن كان ممن قلد في شأنه أولا وبلغني عن الشرواني أنه كان يتعجب من المصريين كيف راج عليهم ويقول أنهقال لي والله ماأخاف من مصر الا من ابن حسانقال فقلت له فأنتآمن لأن المشار اليه معكونه في العلم والدين بمكان في شأن غير شأنك ولا رغبة له في المجادلة الا إن دعت ضرورة دينية أوكما قال ، وكان العز الـكناني في وصفه متوسط الحال بل سمعته غير مرة يقول إنه لانسمة له بالعلاء القلقشندي ولاينهض لمقاومته في المناظرة أو تحو هذا ، وأما شيخنا الذي لم يسعد صاحب الترجمة بالأخذ عنه فانه لما بالغ عنده المقاعي في تقدمه في الطب وجاء بسبب ذلك اليه في مرض موته كا تقدم لينته فيوصفه الى الحدالاعلى بلصرح بكونه كالآحاد والبه المرجع في معرفة الناسحتي أنه كان ينوه بأبي عبد الله التريكي لقرب اجتماعه به من الاجتماع الاول لصاحب الترجمة ولايلتفت لماتقدم، هذا معزعم البقاعي بيزيديه بماكنت والله أستحيمن التلفظ بهأنهلو نظرفي الرجال ومتعلقا تهاسنة ماكان يلحق نجمع تركه للاخذعن شيخنا المرحول اليه من سائر الآفاق للدراية والرواية سمع على سارة ابنة ابن جماعــة جزء ابن الطلابة بميتها وعلى أربعين من العلماء والمسندين ختم المخاري بالظاهرية في تعليل الرافعي الشمس بن المرخم وأيده فيه التقي الحصني والكافياجي وغيرهما من المحققين هذا مع سكوته الزائد وعدم كارمه في المحافل بل ربما أقرأ في بيته والباب مجاف حتى لايدخل عليه أحد الى غيرذلك مما يؤذن بحقيقة الحال؛ ولما كان بالقاهرة ثار على قاضي المالكية البدر بن التنسى وجر أعليه الدسطى وأخذا معهما الابدى ليتقويا به لشهرة عامه وديانته وعدم غرضه حين توقف المدرقي قتل الكيمياوي المنتسب للشرف حتى قتل وقدالمدرغمنا وكان هذا رؤمل تقدمه بقتله لكونه موافقاً لغرض السلطان فخاب أمله وللحالي ناظر الخاص في تأخيره اليد البيضاء نعم ساعده الكمال بن البارزي وهو ممن كان يطريه حتى انتزع له تدريس التفسير بقبة المنصورية من المحيوي الطوخي وعمل له اجلاساً حضر فيه الأكابر ولم يجسر أحد على التكلم معه لاغلاظه على الزين قاسم الزفتاوي لما تكلم معه فجبن غيره وكنت ممن حضر هذا الدرس ورأيت من سرعة سرده وطلق عبارته وقوة جنانه في تأديته عجباً وان كان مقام التحقيق وراء ذلك ، ولم يليث أن رغب عنه للسيف الحنني وعن تصدير له بالأقصى وجوالي وغيرها

للبقاعي وتشتت في البلاد والقرى وركب البحر والبر وتطور على أتحاه عتلفة وهيئات متنوعة الى أن مات غريباً فريداً في عنتاب أواخر سنة أربع وستين لعله في شوالها أو الذي بعده ورثاه البقاعي بهالم يكله وبالجلة فكان غاية في جودة الذهن وسرعة الادراك وقوة الحافظة الا أنه كان سريع النسيان قليل الاستحضار ولأجل هذا لم يكن يتكلم في المجالس الانادرا خوفاً من الاستظهار عليه بالمنقول واذا طالع محلا أتى فيه بما يبهر السامع وقد تكرر اجتماعي معه بعد المجلس المشار اليه وما كنت أحمد الحرافه عن شيخنا وأرغب في لقاء أبى عبد الله التريكي لمزيد حبه شيخنا وتقدمه على صاحب الترجمة في الشرعيات ومحبته في المباحثة والمناظرة والمذاكرة والبقاعي على العكس في هذا كله والله تعالى قبيله . هذا وهو لما عرض عليه أخى بعض محفوظاته وصفى في إجازته بها لا أفرح من مثله ولكن الانصاف مطلوب وله نظم فمنه مما قاله بتلمسان في سنة أربعين يخاطب بعض أحلائه برجابة:

برق الفراق بدا بأفق بعادنا فتضعضعت أركباننا لرعوده كيف القرار وقد تبددشملنا والبين شق قلوبنا بعموده

لله أيام مضت بسيلها والدهر ينظم شملنا بعقوده . في أبيات المشدالي شقيق الذي قبله وهو الاكبر . أخذ عن أبيه وغيره ، وكان متقدماً في العلم تصدر في بجاية وانتفع به جماعة منهم سليمان بن يوسف الحسناوي وكان أتم عقلامن أخيه وأصح فهما وأحفظ مع اشترا كهما في التخليط، وخرج قاصدا الحج ثات في تيه بني اسرائيل في ليلة العشرين من المحرم سنة تسع وخمسين . أرخه ابن عزم ووصفه بالفقيه وقال غيره أنه مات قبل الحج بعد أخيه وبالجلة فكل منهما مات في حياة أبيه .

مرد الدنيا ومداراة أهلها . ذكره المقريزى في عقوده وقال اجتمعت به غير المأمور الدنيا ومداراة أهلها . ذكره المقريزى في عقوده وقال اجتمعت به غير مرة عند ابن خلدون . ومات في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وقد جاز الثمانين و ترك مالا وكتباكثيرة ، وينظر فأظنه في كتابي وان المقريزي خبط فيه .

٤٦٩ (محمد) بن محمد بن أبى القسم أبو عبد الله المزجاجي الزبيدي اليماني والد مجدالاتي . ولد في رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعيائة . ذكره شيخنا في انبائه وقال كان أحد مشامخ صوفية زبيد ممن تقدم عند الاشرف اسمعيل ثم عندولده

الناصر وكان يالازمه وينادمه ويحضر معه جميع مايصنعه من خير وشر من غير تعرض لانكار مع كو نه متدبنا حسن الوساطة مات في رابع عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وله ست وسبعون سنة . ذكره الخزرجي في تاريخه وهو ممن صحبه وقال انه صحب اسمعيل بن ابرهيم الجبرتي واختص به حتى كان من أكبر أصحابه ولزم الزهدوالنسك والعبادة والانجباع عن الناس وحجو أدناه الاشرف سلطان الحين فرت على يديه أشياء حسنة وابتني بربيد مسجداً حسناً مع كثرة اشتغاله بطلب العلم وسبعانة وقال انه دخل على أبي حيان وهو صغير وسمع كلامه بل قال الزين وسبعانة وقال انه دخل على أبي حيان وهو صغير وسمع كلامه بل قال الزين رضوان انه ذكر أنه قرأ عليه من والضحي الى آخر القرآن ولكن قال شيخنا لم رضوان انه ذكر أنه قرأ عليه من والضحي الى آخر القرآن ولكن قال شيخنا لم العشرين . ومات في أوائل سنة ثلاث وعشرين .

٤٧١ (محمد) بن محمد بن القاضى الخزرجي الزموري ثم المــدني . عرض عليه أبو السعادات بن أبي الفرج الــكازروني في سنة ثلاث وثلاثين .

٤٧٢ (محد) بن محد بن لاجين ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين بن حسام الدين الرومي الأصل القاهري الشافعي القادري ويعرف بابن الحسام وكذاببيرم لـكونه ولد في العيد وهو في التركي بيرم. كانجدهأستاداراً لاميرآخور وكذا كـان أبوه أستاداراً لشاهين الافرم ثم لبيبغا المظفري مع دواداريته أيضاً بل خدم بالاستادارية ابرهيم بن المؤيد وسافر معه ثم فارقهمن قطياحين رأى إسرافه للخوف من أبيه ، ومات في آخر سنة أربع وعشرين وثمانمائة وترك ولده هذا طفلاً . وكـان مولده سنة ثلاث وعشرين وعماعائة تقريباً ونشأ يتما فقرأ القرآن وبعض المنهاج وجود في القرآن على ابن أسد وحضر دروس الجمال الامشاطي وهو الذي كان يكتب له لوحة من المنهاج وكذا حضر دروس الشنشي بل قرأ على التقي الحصني في النحو والصرفوأصول الدين وسمع عليه غير ذلك وجو دالخط على ابرهيم الفرنوى وعبد الرزاق الشامي نزيل الأشرفية وسمع على شيخنا والزين الزركشي وسارة ابنة ابن جاعة والاشبولي وآخرين منهم في البخاري بالظاهرية القديمة وسافر لحلب وكمان بها في شوال سنة سبع وستين فسمع بها على ابن مقبل وأبرهيم الضعيف ومجد بن أمير حاج وأبى ذر وجماعة ويدمشقعلي بعضهم ولم يتفق له زيارة بيت المقدس نعم حج وجاور غير مرة وكــان يحضر مجالس البرهان وتكسب بالشهادة وقتاً ثم أعرضعنها وتنزل في سعيد السعداء وغيرها واختص بمحمد بن جال الدين وقتا وأقرأ عنده بعض بنيه وهو الآن عند درجة الجالية مع خير وسكون، وتردد الى وقد قرأ عليه صديقه الصدرالزفتاوى وثالث شو ال سنة ثلاث وتسعين الفاتحة على سبعة وقوفات والبسملة آية منها بقراءته على الزين أبى حفص عمر بن محمد بن محمد تفلب بمثناة ثم معجمة بقراءته على بن الحداد الصوفى البيرى البسملة الرحيم الدين الستقيم عليهم عليهم عليهم الضالين الصوفى البيرى البسملة الرحيم الدين الستقيم عليهم عليهم الضالين بها الماضى أبوه وابنه أحمد خلفه فى الخطابة بجامع التاج بن موسى وخزن البهلوان الماضى أبوه وابنه أحمد خلفه فى الخطابة بجامع التاج بن موسى وخزن الكتب بالجالية ناظر الخاص وغيرهما ، وكان من صوفية البيبرسية ساكناً .

278 (محد) بن محمد بن مجد بن الرهيم الشمس بن التاج المنوق الشافعي والد الهز مجد الآيي . ولد تقريباً سنة ثلاث وتسعين وسبعيائة بمنوف ونشأ بها فقرأ القرآن عند الجال المليجي الخطيب وحضر بعض دروس الولى العراقي ووقفت على سماع له عليه في مسند أبي يعلى بل فان كما زعم حفظ التنبيه وعرضه على جماعة وانه حضر عند الزين العراقي والهيشمي وغيرهما فالله أعلم القيته بمنوف وكان قاضيها غير محمود كولدد سامحه الله . وأظنه مات قريب الستين .

الازهرى الشافعي تزيل طيبة وأخو حسن الماضي ويعرف أبوه في بلده بعزالدين الازهرى الشافعي تزيل طيبة وأخو حسن الماضي ويعرف أبوه في بلده بعزالدين الصعلوك المؤذن ببلبيس وفي غيرها بالبلبيسي وكان يد كر قرابة بينه وبين الفخر عثمان المخزومي البلبيسي إمام الازهر . ولد الشمس كا قرأته بخطه في سنة إحدى وأربعين و تماعات تقريباً ببلبيس و تحول منها بعد بلوغه وقد قرأالقرآن عندالبرهان الفاقوسي فنزل جامع الازهر وحفظ به المنهاج وألفية النحو والمنهاج الأصلي و نصف الشاطبية وغير ذلك وأخذ عن السراج العبادي والفخر المقسى وابن الفالاتي وقليلا عن البكري والعجلوني والعربية عن ابرهيم الحلي أبي الصغير والتقى والعلاء المصنين وعنهما أخذ أيضا في الاصلين والصرف والمعاني والبيضاوي الاصلي إلا اليسير عن إمام الكاملية وحضر عليه كثيراً من تقاسيمه الفقهية وجمع الجوامع الم قرأ عليه بالقطبية الاربعين النووية وما كتبه في شرحيه على العمدة وغير الن قرأ عليه بالقطبية الاربعين النووية وما كتبه في شرحيه على العمدة وغير وقرأ على الديمي في البخاري وغيره وسمع على الشاوي والملتوتي بل على السيد وقرأ على الديمي في البخاري وغيره وسمع على الشاوي والملتوتي بل على السيد وقرأ على الديمي في سماع دروسه وقرأ على الديمي في ماع دروسه وغيره بالكاملية وكذا لازم الخطيب أبا الفضل النويري في سماع دروسه

Î

31

>

الحديثية وقرأ على النجم بن فهد في البخاري وحضر دروس ابن ظهيرة ، وقدم مكَّة في سنة ثمان وسبعين فحج وجاور ثم قدمها بعد سنة أيضاً ثم عاد ثم رجع الى مكة سنة خمس وتمانين وقطن مكة الى سنة ست وثانين ثم عاد الى المــدينة فقطنها وجلس للاقراء في فنون فانتفع به جماعـة مع تعلله وتواضعه وانجماعه وتقشفه وتقنعه واشتغاله بنفسه ومجيئه للحج كل سنة بل ربما جاء مكم في القافلة قبل الموسم وهو ممن سمع مني في مجاورتي الأولى بالمدينة المسلسل وغيره ثم في النانية ومعهابنته حاضرة أشياء وكتبت له الوصف بسيدنا وحبيبنا الشيخي الأمامي العالمي العلامة المفتي مفتي المسلمين مرشد الطالبين مربى المريدين فدوة المستفيدين نزيل بلد المصطفى وعديل أولى الجلالة والاصطفامن منح السعادة بالاقامة بطيبة وسمح بالتجرد للعبادة المزيلة لكل كربةوأعرضعن زهرة الدنيا الدنية ونهض لما يترجى له معه الغنية الابدية بالتملي بهـذه المعاهد والتسلي بها عن سائر المشاهد إذ كل الصيد في جوف الفرا وجميع الخيرات في أم القرى صلى الله على ساكنها وسلم وأعلى بناءه على سائر الخلق من علم وتعلمون الانبياء والمرسلين فضلا عن الاولياء والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام اجمعين الى يوم الدين نفع الله تعالى به و دفع به وعنه كل أمر مشتبه الى آخر ماكتبت.

٤٧٦ (عد) بن عد بن عد بن ابراهيم الشمس الحسباني الدمشتي رئيس المؤذنين بجامعها الاموى وكبير شهود دمشق . ذكره شيخنا في أنبائه وقال : كان عارفا بالشروط سريع المكتابة ذكياً يستحضر كثيراً من الفقه والحديث م كثرة التلاوة.

مات في شعبان سنة تسع عشرة.

٧٧٤ (عد) بن عد بن عد بن أحمد بن ابرهيم بن عد بن ابرهيم بن أبي بكر بن محد بن ابرهيم بن أبي بكر المحب أبو المعالى بن الرضي أبي السعادات بن المحب أخى أبي اليمن ابني الشهاب بن الرضى الطبري المسكى الشافعي إمام المقام الماضي أبوه ووالد أبي السعادات واخوته ويعرف بالمحب الطبري الامام . ولد في سابع عشر ربيع الأول سنة سبع وعاعائة عكم المشرفة وأمه عائشة أبنة أحمد بن حسن ابن الزين القسطلاني ونشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووي ومن أول الشاطبية الى الفرش وجميع المهناج الفرعي والنصف الأول من الحاوي وجميع جمع الجوامع وألفية ابن ملك وايساغوجي والجمل للخونجبي ومقدمة النسغي وكانت قراءته للسكثير منها على أبيه وعرض بعضها على الجمال بن ظهيرة والنور ابن سلامة وشعبان الآثاري وأبي عبد الله الوانوغي والشهاب بن الضياء الحنفي

الجال وعد بن على النويري في آخرين وسم على الاولين والزين المراغي و ابن الجزري والتقي ووالده الشهاب احمد الفاسيين والمرجاني والمرشدي وعبدالملك الدربندي والشمس الشامى وحسين واسمعيل ابني على الزمزمي وحسين الهندي وعجدبن حسين الـكازروني المؤذن وأحمد بن محمود وفاطمة وعلما ابنتي أبي المين الطبري في طائفة من أهل مكة والواردين عليها منهم الخطيب أبو الفضل بن ظهيرة سمع عليه الاربعين التساعية لابن جماعة ومما سمعه على ابن سلامة بقراءة الزين رضوان في جهادي الأولى سنة ثلاث وعشرين بمكة جزء القزاز ومسئلة الاحازة للمجهول والمعدوم للخطيب وغير ذلك وعلى المراغى ختم مسلم وعلى ابن الجزري جملة من تصانيفه كالنشر والعدة والجنة وغيرها كجزء الانصارى وأجازله عم أبيه أبو الممين والزين الطبرى وابن الظريف وعائشة ابنة ابن عبدالهادي وعبدالقادر الارموى والتاج ابن إر دس و ابن الشر أثحى و ابن الكويك و ابن طولو بغاو خلق و تلاختمة لأبي عمر و على ابن الجزري ثم الزين رضو الالستملي و بعضها السوسي على الزين بن عياش واليسير على الزراتيتي وابن سلامة وحضر دروسه وكذادرو سالجال بن ظهيرة وابنه المحب في الفقه والاتحلفي موسم سنة أعان وعشرين فأخذ بالقاهرة عن الجلال البلقيني والولى العراقي وكستب عنه في القانبيهية من أماليه وشيخنا وحضر دروسه في المؤيدية وغيرها والشهاب الطنتدائي والسراج الدموشي والشمس الشطنوفي والشرف السبكي؛ وسافر منها في أواخر التي تليها الى الصعيد وحضر بمنشية اخميم دروس الخطيب السوهائي والشمس الغزولي والى إسكندرية ودمياط بل وزار بيت المقــدس والخليل واجتمع هناك بالشمس الهروى وخليفة المغربي وغيرها ، ودخل الشام في أوائل سنة خمس وعشرين فضر مجلس النجم بن حجى والشمس الكفيري والتقي الحصني وابن أخيه الشمس والتتي بن قاضي شهبة ولتي في آخرها بحمص وحماة جماعة كابن خطيب الدهشة والبدر العصياتي والشرف بن الأشقر وفي أوائل التي تليها بحلب حافظها البرهان فسمع من لفظه في البخاري وغيره وقرأ على الشهاب الاعزازي النحو وحضر عند ابن أمين الدولة وعبد الملك البابي ورجع في سنة سبع وعشرين منها الى الشمام ثم الى القاهرة ثم الى مكة وقرأ فيها على النجم الواسطى بن السكاكيتي الحاوي بحثاً في سنة أربع وثلاثين وكذا قرأ عليه ألفية ابن ملك والتلخيص وعروض الأندلسي النثر والنظم ومقدمة له في النحو بحثاً وعلى الشمس البرماوي أيضاً لما جاور في سنة تسع وعشرين الحاوي والبهجة وجمع الجوامع وشرحه لألفيته في الاصول وشرحه لمقدمته في الفرائض وقطعة

من شرح المنهاج الأصلي له وعلى البرهان الزمزمي مجموع الكلائي في الفرائض والحاوي لابن الهائم في الحساب ومنظومة له في النحو تسمى المرشدة وعلى أبي القسم النويري في أصول الفقه وعلى غيره في أصول الدين وفيهما معاًعلى السيد الرضي الشيرازي في آخرين ممن قرأ عليهم كابرهيم الكردي وإمام الدين وحضر دروس البساطي حين جاور في الاصول والعربية والتفسير وغيرها، وكذا أخذ عن الجال الكازروني الكثير ، وسافر من مكة لبلاد بحيلة غيرمرة أولها في سنة ثلاثين ثم في سنة أربع وثلاثين ثم في سنة احدى وسبعين ، ولتي فيها أحمد بن الشيخ موسى الزهراني ، وكذا دخل تعز وعدن وزبيد وأبيات حسين وغيرها من بلاد المين في سنة ثلاث وثلاثين واجتمع في تعز بالجال بن الخياط الحافظ وفي زيسد بالشرف بن المقرى والناشري وفي عدر بالقاضي ابن كمنوفي أبيات حسين بالبدر حسين الاهدل وأذن لهمو والزهراني والسكاكيني والجمال الكازروني والزمزمي والكردي وغيرهم ممن ذكره في الافتاء والتدريس لجميع ماقرأه من العلوم، ورغب له والده قبل وفاته بثلاثة أيام أو أكثر في جهادي الأولى سنة ثلاث وعشرين عما بيده من الامامة بمقام إبرهيم ولميتفق لهمباشرتها لصغر سنه معرأنه كان ناب فيها أظنه في رمضان خاصة سنة سبع عشرة الى أن عاد من القاهرة في موسم سنة سبع وعشرين فباشرها حينتَذ شريكا لابن عم والده عبد الهادي بن أبي اليمن عجد بن أحمد بن الرضي الطبري ثم استقل بها بعد موته في صفر سنة خمس وأربعين الى أن مات وولى في أثناء ذلك قضاء مـكة وأعمالها كجدة عوضاً عن أبي السعادات بن ظهيرة في عشرى ذي القعدة سنة سبع وأربعين ووصل العلم بذلك لمـكة في ليلة الحيس ثاني عشر ذي الحجة منها وقرى. توقيعه صبيحة البوم المذكور عنى بحضرة أمير مكةالشريف أبي القسم وأمير الحاج، ولم يلبث أن صرف في ثامن عشري جمادي الأولى من التي تليها بالبرهان السوبيني ووصل العلم بذلك لمسكمفي ليلة الاثنين تاسع عشرشعبان منها ثم أعيد في ثالث عشري رمضان سنة تسع وخمسين عوضاً عن أبي السعادات أيضاً وقريء مرسومه بذلك في يوم الجمعة عشريشوالها ولم يلبث أن انفصل عنه بالمذكور في مستهل ذي الحيحة منهاوجاء الخبر بذلك لمكة في أو اخر محرم التي تليها واستمر منفصلا مقتصراً على الامامة ورعا درس وأفتى بل وخطب مرة بالمسجد الحرام نيابة عن الاخوين أبي القسم وأبي الفضل في سينة اثنتين وستين وتناوب مع بنيه الثلاثة في مباشرة الامامة وربما غاب أحدهم فصلى عنه ثم خطب بأخرة حين ( ۱۳ \_ تاسع الضوء )

سخط على الحجب النويرى مدة وربما ناب عنه كل من ولديه أبى السعادات ومكرم فيها حتى رضى عن الخطيب فى موسم سنة اثنتين وتسعين ، وهو إنسان خير منجمع عن الناس جداً ممتهن لنفسه فى شراء حوائجه وحملها وكذا فى لباسه وشئو نه كلها قائم بكلفة أو لاده وأحفاده وأسباطه وسائر عياله وهم جمع كثيرون ولكثير من الناس فيه اعتقاد بل قرأت بخطه مااجتمعت بأحمد بن موسى صاحب الخلف إلا وبشرنى بالولاية وكان يقول لى الولى يعرف نفسه قال وكنت إذ ذاك لا ألتى لمقاله بالا وكان محد بن اسحق الحضرمى يقول لى أنت من النبى بمكان وقال لى أبو القسم النويرى وعهد الجرادق مااجتمعنا قط فى مجلس الا و تخيلنا أنك لل أبو القسم النويرى وعهد الجرادق مااجتمعنا قط فى مجلس الا و تخيلنا أنك كان البلاطنسي يضع منه لميله لابن العربي، وقد لقيته غير مرة فى الجاورات كان البلاطنسي يضع منه لميله لابن العربي، وقد لقيته غير مرة فى الجاورات الثلاث بل وفى الرابعة ، وحدث سمع منه الطلبة سيها بأخرة ختم صحيح مسلم وأجاز فى بعض الاستدعا آت بل أنشدني من نظمه فى الثانية منها مخاطباً لى وقد لم عنه بلغه عن بعضهم كلاماً حيث ذكرلى شيئاً من أحواله :

وما أنشأ العبد من لفظه مقالاً لأمر يظندونه ولكن رأى كونه شاكرا بجود وفضل تعدونه فأنت حبيب محب لنا من الحظ ذاك يعدونه وقوله: ظنو التعدد للمسمى إذراوا أسماءه كثرت وذلك باطل

ولم يزل على حاله الى أن انقطع بمنزله وكف . ومات فى أثناء صفر سنة أربع وتسمين وشهدت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا (١) .

٤٧٤ (ع.د) بن مجد بن عبد بن أحمد بن اسمعيل بن داود الصدر بن الصدرالقاهرى الحنفي نزيل السيوفية والماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن الرومي .

٤٧٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن احمد بن أبى طالب بن حمزة الشمس بن القو اس المخزومي الحمصي . كتبه البقاعي هكذا مجرداً .

ابن ابرهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن الحب عبد الله بن احمد بن محمد ابن ابن ابرهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن منصوو بن عبد الرحمن الشمس ابو عبد الله بن الشمس السعدى المقدسي الصالحي الحنبلي ويعرف كسلفه بابن المحب ولد في شوال سنة خمس وخمسين وسبعائة وأحضر في الثالثة سنع وخمسين على أحمد بن عبد الرحمن المرداوى مجالس المخلدى الثلاثة وغيرها

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

وفى الخامسة على ابن القيم ثلاثيات أحمد وغيرها وسمع من البدر أبى العباس بن الجوخى مسند أحمد إلا اليسير ومن ست العرب حفيدة الفخر وذيلها ومن أولهما وغيرها ومن ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر مشيخة الفخر وذيلها ومن أولهما الترمذى وأبا داود فى آخرين : وحج وجاور بالحرمين وحدث بهما وبدمشق وغيرها سمع منه الفضلاء روى لما عنه غير واحد كالابى وفى الاحياء من يروى بالسماع منه فضلا عن الاجازة ، وذكره شيخنا فى معجمه وقال: أجاز لى غير مرة ثم لأولادى وكان من المسكثرين بدمشق ذا نظمونثر ، بلقال شيخنا فى إنبائه أنه شرع فى شرح البخارى تركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين فى إنبائه أنه شرع فى شرح البخارى تركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين وكان يذكر عن نفسه أنه رأى مناماً سن نحو عشرين سنة بدل على مو ته بالمدينة وكان يذكر عن نفسه أنه رأى مناماً سن نحو عشرين سنة بدل على مو ته بالمدينة ثم سمعوه منه قبل خروجه لهذه السفرة فكان كذلك قال وهو بقية البيت من ألى الحب بالصالحية ، وهو فى عقود المقريزى رحمه الله وإيانا .

۷۷۶ (على) بن على بن على بن أحمد بن عبد الملك البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميرى ثم القاهرى المالسكى الماضى أبوه والآتى ولده الزين على . كان جده ناظر البيادستان وولى الحسبة وكذا والده واستمرهذا في مشارفة البيادستان قال شيخنا في إنبائه: وكان مشكور السيرة كثير الحياء والتودد للناس و تزوج البدر عهد بن بدير العباسى العجمى الماضى أخته . مات في رمضان سنة ست وأربعين ولم يكمل الحسين ودفن بالتربة المعروفة بهم خلف الصوفية السكبرى وكثر الثناء عليه والاسف على فقده رحمه الله .

ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن محد بن صالح . ممن أخذ بالمدينة القرآت عرب محمد الكيلانى وعن غيره وسمع بها على زينب ابنة اليافعى و دخل القاهرة بعيد الاربعين فنزل عند الغمرى بجامعه و ناله منه الخير الجزيل ويقال أنه أخذ عن شيخنا حينتذ . و رجع فتصدى للاقراء وانتفع به أهل المدينة وغيرها طبقة بعد أخرى و ممن أخذ عنه السيد المحيوى قاضى الحنابلة بالحرمين والشهاب بن خبطة و ناب فى الخطابة والامامة عن خاله و بنيه و رما صلى فى زمن الفترة بل قيل أنها عرضتا عليه استقلالا فأبى ، وكان خيراً صالحاً . مات فى جادى الاولى سنة خمس و ثمانين ■ن نحو السبعين وهو خاتمة شيوخ القراء بالمدينة رحمه الله وإيانا.

٤٧٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن مكتوم الشمس السلماني الأصل الجميي القادري . ولد في شو ال سنة ثمان وخمسين وسبعهائة وسمع على الكمال أبي الغيث محمد بن عبد الله بن محمد الصائخ وعمر بن على بن عمر البقاعي وإسماعيل ابن معالى القصاب والشمس محمد بن على بن أبي الـكرم الموقع وأحمد بن داود ابن محمد بن السابق والجال يوسف بن أحمد بن الشمس السلماني الخياط والفخر عثمان بن عبد الله بن النحمان القصاب وسويد بن محمد بن سويد الرزاز بعض البخاري كما حددته في المعجم وحدث سمم منه الفضلاء. مات ولم يحر رله تاريخ بوغاته. ٠٨٠ (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن على أبو اللطف الحسيني سكنا الحنفي ويعرف بابن شبانة بمعجمة وموحدة مفتوحتين وبعد الالفنون فارق القزازة حرفة أبيه واشتغل قليلا في الفقهوالعربية عندالنظام والامشاطي وأجلسهشاهداً بحانوت الجورة عندالكمال بنااطرا بلسى ولازم البقاعي وكتب لهعدة تصانيف وأخذ عنه وأهين من أجله في كائنة ابن الفارض وخطب نيابة بجامع الظاهر ونسخ بالاجرة؛ وحج ودخل الشام وزار بيت المقدس واختني بسبب شهادة اشترك مع ابن الرومي صهر ابن فيشا فيها وأمسك ذاك فعزر وسجن ومنع من المالكي وغيره واستمر هذا مع تطلبه مختفيا ثم ظهر وعاد لمرافقته مديدة ثم سافر الى الشام فكان بها شاهداً وتزوج وولد له هناك .

كبير الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الكمال المنصورى كبير الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الكمال المنصورى الشافعي سبط الشهاب بن العجيمي والد أوحد الدين والماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن كبيل . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وستين وثها عائة بالنصورة ونشأ بها وحفظ ألفية النحو وغيرها، وأقام بالقاهرة مدة وبحث الالفية على ابراهيم بن أبي شريف مع بحث شرح إيساغوجي وتصريف العزى ومن شرح جمع الجوامع المحلي قطعة وقرأ في تقسيم الفقه غير مرة على السنتاوي وكذا أخذ في الفقه وغيره عن جماعة وسمع مني ومن الديمي وجلس عند قريبه الزين قاسم شاهداً وهو متحرك مشارك في الفرائض والحساب وغيره محن أذن له شيوخه . ١٨٤ (محمد) بن أبي القسل الهاشمي العقيلي الذويري المكي الماضي أبوه وأمه أحمد بن عبد العزيز بن على النويري مات صغيراً .

٨٨٤ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران

ابن رحمة البدرين البهاءين العلم السعدي الاخنائي القاهري المالكي الماضي أبوه. ولدفي جمادي الاولى سنة سبع عشرة وتماتاتة وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي وألفيتي الحديث والنحو والشاطبية وعرض على جماعة وتفقه بالبساطي والزين عبادة ولازم الشمني والحصني وسمع شيخنا وغيره كالمناوي وكسب على الزين ابن الصائغ وكتب في توقيع الانشاء وعند الجالى ناظر الخاص بل ناب في القضاء مع دين وخير وحدة وانجماع وسكون وبراعة في فنون واستحضار وتوقف وعدم سرعة في الفاهمة، ودرس قليلا وكتب بخطه القاموس في مجلد وغيره ، وحج وأصيب في نهب المماليك بنواحي الفخرية، وانجمع عن القضاء بعد بها لكون مستنيبه عين عليه قضية ثم راسله بالتوقف فيها فأعلم صاحب الواقعة بذلك فام يسهل بالقاضى وتكلما فعزل نفسه ثم أعاده غيره وجلس بجامع الفكاهين وماكنت أحب له ذلك . وهو من خواص المتوكل على الله العزى ونعم الرجل . ٤٨٤ (عد) بن عد بن عد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن عثمان جلال الدين ثم بدر الدين بن البدر بن البدر الانصاري الدمشتي ثم القاهري الشافعي أخو أحمد وأبي بكر المذكورين وأبوهم في محالهم ويعرف كسلفه بابن مزهر. ذكره شيخنا في إنبائه وأنه ولدسنة أربع عشرة وعايمائة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وغيرهما ، وعرض على جماعة أجلهم شيخناو أثني عليه وعلى أصله في إجازته واشتغل وأخذ عن البدر بن الامانة والشرف السبكي وكـتب الخطالح سن. وكان بديم الذكاء جاري الزين القمني في مباحثة راج عليه فيها وكـتب ابن سالم الشافعي لابيه من أجله مقامة ، ولما مات أبوه استقر وهو ابن نحو تمان عشر قسنة عوضه في كتابة السر ولقب بلقبه وألزم بحمل مائة ألف دينار فشرع في بيمموجوده فباشرها والاعتماد على نائبه الشرف الموقع فلم يلبث أن مات في الطاعون يوم الاثنين عاشر رجب سنة ثلاث وثلاثين رحمه الله وإيانا.

(محمد) الزين أبو بكر أخو الذي قبله.وهو بكنيته أشهر . يأتى في السكني . (محمد) بن محمد بن مجد بن أحمد بن مجد بن محد بن سعيد الشرف أبو القسم بن الضياء قاضي مكة الحنفي وابن قاضيها . وهو بكنيته أشهر يأتى .

مه (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن ابرهيم بن أحمد بن وزية الجلال والمجد أبوالسعادات بن ناصر الدين أبى الفرج بن الجمال الكازدوني المدنى الشافعي الماضي أبوه وجده ولد في المحرم سنة تسع عشرة و ثما تما أمة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وغيرها وعرض في سنة ثلاث وثلاثين على النجم

السكاكيني وأجازه في آخرين وأخذ عن ابيه وجده ومما قرأه عليه البخاري مراراً وبحث على أبي السعادات بن ظهيرة حين كان عندهم بالمدينة المنهاج الاصلى وسمع على جده وأبي الفتح المراغي ،وارتحل الى القاهرة مع أبيه وصهره أبي الفرج المراغي بعد الاربعين فأخذ عن شيخنا بقراءته وقراءة غيره شيئاً وكتب عنه من أماليه جملة وكذا قرأ على العز بن الفرات تساعيات ابن جماعة الاربعين وعلى الزين الزركشي في مسلم وغيره وكان أصيلا فاضلا .مات قبل أبيه بيسير في دبيع الثاني سنة سبع وستين رحمه الله وإيانا .

قبلها بالمدينة ونشأ بها فسمع على أبى الفرج المراغى ثم منى أشياء واشتغل فى المنهاج وغيره وكتب بخطه أشياء .

٤٨٧ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسعو دالعلم بن البهاء بن العلم السنباطي القاهري العطاروالد محمد وعبد اللطيف المذكورين وأبوه . ولد سنة أربع و ثمانين وسبعائة أو التي بعدها بسنباط وجده الاعلى ممن كان له اختصاص بالمحب ناظر الجيش كان صاحب الترجمة كالبيه من عدول بلده ويتكسب مع ذلك فيها بالعطر على طريقة جميلة من الخير والسدادوالسكون ثم تحول الى القاهرة في سنة إحدى و ثلاثين ببنيه وعياله فقطنها وحج ولزم طريقه فى الخير والتكسب والاقبال على ما يعنيه حتى مات في ذي القعدة سنة تسع وأربعين و دفن بتربة الصلاحية السعيدية رحمه الله وإيانا . ٨٨٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن منبع بن صلح بن طهمان بن ملاعب ابن فتوح بن غازي بن بكنجين بن علندي بن كا كو بن مصلح بن الأشهب بن حارثة بن سهم بن سعد بن المومل بن قيس بن سعد بن عبادة المحب الانصاري الخزرجي الدمشتي الصالحي الوراق المؤذن بها. ذكره شيخنا في معجمه وقال هكذاأملي على نسبه والعهدة عليه وأخبرني أن مولده سنة خمس عشرة وسبعائة وكان يقولأنه سمع من الحجار والمكن لم يظفر لناأصل سماعه عليه نعم سمع على الحافظين المزى والبرزالي والشمس بن المهندس وأبي محمد بن أبى التائب والشهاب بن الجزري وأبي بكر بن محمد بن الرضي وزينب ابنة الكهال وروى لنا عنه جهاعة منهم شيخنا وقال أنهمات في حصار دمشق في جمادي النانية سنة ثلاث، و تبعه المقريزي في عقوده. ٨٩٤ (عِلَى) بن عِمَد بن عِمَد بن أحمد بن موسى بن أبي العيد المحب ابن قاضي المالكية بطيبة خير الدين بن الشمس السخاوي بن القصى الماضي أبوه وجده . ولد في آخر سنة خمس وستين أو أول التي تليها بالمدينة ونشأ فحفظ

القرآن وكتبا كالرسالة والختصر والتنقيح والشاطبية وألفية ابن ملكوعرض على بالقاهرة في جملة خلق حتى على الاشرف قايتباي اقتفاءً لأبيه في عرضه كما تقدم على الظاهر جقمق واشتغل على أبيه وجده والسيدالسمهودي في آخرين بالقاهرة والمدينة بل حضر عندالسنهوري وفهم ولازمني رواية ودراية وقرأ على شرحي لتقريب النووي محثامن نسخة حصلهاور عاحضر أبو ممعهو حمدت سكو نهوعقله وأدبه مع صغر سنهول كن الولد سرأبيه وقدروجه أبوه ابنة أبي الفضل بن المحب المطرى. ٩٠ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الشمس أبوعبد الله بن الشمس أبي عبد الله بن المحيوى المدعى بشفيع بن القطب أو الشهاب بن الجمال البكرى الدلجي الشافعي والدمحمد الآتي وصهر الشهاب الدلجي على أخته واحدة بعدأ خرى وأخو أبي يزيد لأمه . ولد في سنة ثلاث وأربعين بدلجة ونشأ فحفظ القرآن والرحبية في الفرائض وألفية النحو ومختصر التبريزي أو أبي شجاع واشتغل عند صهره وغيره وأقام بمكة تسعسنين على طريقة حسنة من الاشتغال والمكتابة وتعليم الابناء والاقبال على شأنه وأخذبها عن النورين ابن عطيف والفاكهي والشمس المسيرى وعبدالحق السنباطي ولازمهم في الفقه والعربية والفرائض وغيرها وقرأ المنهاج بتمامه محناً بالمدينة النبوية على الشهاب الابشيطي ، ووقف عليه نسخةمنه وكذا لازمني حتى أخذعني شرحي للالفية مماعاً في البحث والقول البديع قراءة وحصله امع غيرهاوأ كثروكتبت لهإجازة حسنة أوردت جلهافي التاريخ الكبير ثم رجع الى بلده ملاز ماطريقته في الخير والتواضع ولين الكلمة والرغبة في المعروف. ٤٩١ ( علد ) بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين الرضى بن الحب القاهرى ثم المصرى الشافعي اخو أحمد والتتي عبد الرحيم ويعرف كسلفه بابن الاوجاقي. ولدفي ربيع الاول سنة تسع وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو ، وعرض على جماعة وأسمعه أبوه على الجمال عبد الله الحنبلي والشرف بن الكويك والشهاب البطائحي والولى العراقي والنور الفوى وآخرين وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادي وطائفة واشتغل يسيراً على الولى العراقيثم الشمس البدرشي وحضر دروس الشمس الشطنو ولكنمه لم عهر وتكسب بالشهادة وغيرها وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان ساكناً. مات فى ربيع الاول سنة تسع و ثما نين و دفن بتربتهم بالقرب من مقام الشافعي رحمه الله و ايانا. ٤٩٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن أحمد الشمس ابو عبد الله بن الناصري أبي عبد الله المالتي السكندري الشافعي . ولد تقريبًا سنة عشرين وثمانمائة وحفظ

القرآن والمنهاج والشاطبية وغيرها وعرض على جهاعة وأخذ عن القاياتي وشيخنا وكان عاقر أعليه البخاري ثم عن ابن حسان وأخذالقر آآت عن الشهاب بن هاشم و تلا بالسبع إفراداً وجمعا وليعقوب أيضاعلى النور بن يفتح الله وقرأ عليه عدة من كتب الفن وكذا تلا بالسبع الى (والمحصنات) على البرهان الكركي الشافعي بوحج و دخل المين وغيرها في التجارة ثم أعرض عنها وانقطع بالنغر قاعابادا بة غيطين له ونحو ذلك وصار شيخه و ممن يشار اليه بالوجاهة والجلالة به مع تفننه كما أخبرني بعض فضلاء جماعته في القراآت والفقه وأصوله والعربية والصرف والمعاني والبيان والميقات و تمام معرفته بقوس الركاب وكذا العربي أيضا بحيث كانت بيده مشيخة قاعة القراقة وأدول المنها المنافي والبيان مع الفقراء وميله التام للترك دون المتشبهين بالفقهاء وممن قرأ عليه في القراآت عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين بقصره بالرملة بالقرب من كوم العافية وسيدي عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين بقصره بالرملة بالقرب من كوم العافية وسيدي حابر و نقل الى جزيرة الثغر فصلي عليه في مشهد حافل شهده الظاهر تمر بغاو المؤيد احمد و نائب البلد وكانا ممن حمل نعشه ودفن بقربة والده بالجزيرة المذكورة ولم يخلف بعده في الثغر مثله وخلف تركة طائلة رحمه الله وإيانا .

م ٤٩٣ ( محمد) بن عهد بن عهد بن احمد فتح الدين ابو الفتح بن الشمس القليوبي القاهري الشافعي المسكتب الماضي ابوه و ابنه عبد القادر و يعرف كابيه بالحجازي وهو بكنيته أشهر . ممن سمع مع أبيه على ابن الجزري و كـتب على الزين بن الصائغ وغيره محيث مهر وتصدى للتكتيب واستقر في تسكتيب البرقوقية بل باشر التوقيع والقضاء وسافر على قضاء المحمل مرة بعد أخرى و اختص بالمؤيد احمد في إمرته وأم به فيها ومات بعدها .

عه إلى القدس الفرى الأولى المحد النجم بن الشمس الفزى الاصل القدسى الشافعى ويعرف بالجوهرى . شاب اشتغل قليلا فى البهجة والعربية وغيرها وقدم القاهرة فاجتمع بى فى جمادى الاولى سنة تسعين وسمع منى المسلسل وحديث زهير . وحديث وهير منه القاهرة فاجتمع بى فى جمادى الاولى سنة تسعين وسمع منى المسلسل وحديث زهير مكة . ولد سنة ستين و عاعائة تقريباً بدلجة ونشأ بها يتما فحفظ القرآن ثم تحول مع عمه الى القاهرة فقطن الازهر سنة وقرأ فى التنبيه ثم عفرده الى الشام فدام بها مدة دخل فى أثنائها حلب فأقام بها اربع سنين وأخذ فى دمشق عن الزين خطاب فى الفقه وغيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعى والتقى بن قاضى عجاون فى الفقه وغيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعى والتقى بن قاضى عجاون

وبه تفقه وعنه أخذ أصول الفقه وقرأ في المنطق وبعض المطول على ملا زاده وأكمل المطول على غيره وفي المعانى والبيان على ملاحاجي والعربية والعروض على الحب البصروي بل قرأ عليه بعض شرحه على الارشاد ومصنفه في الفر اتَّض وشرحه بـ كمالهما ولازم البقاعي هناك حتى قرأ عليه صحيح مسلم وسمع في غيره بحثاً وغيره وفي حلب على قل درويش بعض شرح العقائد وعلى عثمان الطر ابلسي في السكشاف وسافر من الشام لمسكة فقطنها من سنة اثنتين وتسعين وحضر بها دروس القاضي وربما أقرأ ، وذكر لي انه اختصر المنهاج وله نظم وسمع مني وعلى أشياء وكان يتأسف على عدم تحصيل تصانيني لمزيد فاقته ولما اشتد الغلاء بمكة توجه في أثناء سنة تسع وتسعين بحراً إما للشام أو لمصرأولهما أنجح الله قصده . ٤٩٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن أسعد بن عبد السكريم بن سايمان بن يوسف ابن على بن طحا الفخر أبو الممن بن العلاء ابي بكر بن الكمال الثقفي القاياتي المصرى الشافعي . ولد في رجب سنة سبع وعشرين وسبعائة قال شيخنا ولم تجد لهمن المسموع ما هو على قدر سنه مع أن جده كان فاضلا محدثاله عمل قليل في النن وناب في الحكم ونشأ هذا وهو من بيت حكم وعدالة فحفظ المنهاج وكـتبه بخطه بل كـتب عليه ودرس بعدة أما كن معقلة بضاعته في الملم ولكنه كان دريا في الاحكام متودداً متواضعا محصلا للدنيا باشر التوقيع ثم النيابة في قضاء مصر والجيزة وباشرها مــدة طويلة منفرداً ثم أشرك معــه غيره مــع استمراره على أنه الكبير فيهم ، وعين للقضاء الأكبر فامتنع بل استمر نائباً حتى مات ، وجاور بمكة مراراً وجرد بهما القرآآت السبع على كبر السن عنمه بعض المتأخرين بل قرأ بها كثيراً من الحديث يعني على النشارري والجمال الاميوطي وغيرها وكذا قرأ بالقاهرة على السويداوي وغيره ونسخ بخطه الكثير وحصل عجاميع حديثية من مسموعاته . قلت رأيتها وحصل لسبطته ام هانيء ابنة الهوريني مسموعاً كثيراً بمكة وغيرها قال شيخنا ورأيت سماعه في جامع الترمذي بخط المحدث جال الدين الزيلمي على أبي الحسن العرضي ومظفر الدين بن العطار ولم يحدث بذلك ، وكذا سمع على المحدث نور الدين الهمداني وغيره الخلعيات قرأتها بل كان يذكر أنه سمع على أبي الفرج بن عبد الهادي فقرأتعليه أربعين من صحيح مسلم عنه ولم اقف له على سماع على الميدومي مع امكان ذلك.مات في حادي عشر رجب سنة عمان وقد جاز الخلفين ودفن بتربته بالقرب من مقام الشافعي وخلف مالا طائلا وأوصى بثياب بدنه لطلبة العلم ففرقت فيهم وحدثنا

عنه جهاعة. وممن ذكره المقريزي في عقوده لكن باسقاط مجد الثالث رحمه الله وايانا. ٤٩٧ (عد) بن محمد بن محمد بن اسمعيل بن على البدر أبو عبد الله القرشي القلقشندي الشافعي . ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعائة كما قرأته بخطه ، زاد المقريزى فى أولالمحرم بقلقشندة من ضواحي مصر وتحول منهاوهو صغير فقرأ القرآن والمنهاج وغميره وتفقه بالاسنوى ثم بالبلقيني ومهر في الفقه وفاق في الفرائض والحساب والجسبر والمقابلة مع قصر باعه في العربية وسمع على العز ابي عمر بن جماعة فكان مما سمعه عليه صحيح ابن حبان و ناب في الحسكم بل عمل أمين الحكم في سنة تسعين وكان الجلال البلقيني يثني عليه حتى قيل أنه قال مرة: ليس في نوابي أمثل منه ؛ وقال أبوه السراج يوماً وقدأجاب عنمسئلة مشكلة بجواب حسن هو من قدماء طلبتي. هذا حاصل ماترجمه به التتي عبد الرحمن القلقشندي وعين غيره مولده فيأول سنة إحدى وأربعين وقال أنه ينسب لفضيلة ومشاركة وأما شيخنا فلم يزد في نسبه على محمد النالث وقال انه كـتب بخطه ان مولده في سنة اثنتين وأربعين قال وحفظ المنهاج وكان يــكرر عليه ويذاكر به بعد أن شاخ وله اشتفال كثير ومعرفة تامة بالفرائض ثم تعانى الخدم بالشهادة وولى أمانة الحكم في سنة تسعين فاستمر فيها أكثر من ثلاثين سنةولقد شانته لأنه كان حسن الاخلاق كشير التواضع وذكر لى أنه سمم الـكثير على العز بن جماعة ولم أظفر له بشيء ، وأجاز لي في استدعاء ابني محمد. وضعف بصره في سنة أربع وعشرين وكاد أن يكف ثم كف في التي بعدها وعاش الى سنة ثلاثين فات في ثالث عشري محرمها . وقال المقريزي في عقوده انه بمن جاورنا نحن وإياه عِكَمْ وَرَافَقِنَا فِي دَرُسُ البَلْقِينِي رَحْمُهُ اللهِ .

الشافعي الصوفي الخازن ويعرف بالصلاح الحكرى . ولد ظنا كما قرأته بخطه في الشافعي الصوفي الخازن ويعرف بالصلاح الحكرى . ولد ظنا كما قرأته بخطه في سنة أربع وستين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فاشتغل بالعلم والتصوف ولازم الزين العراقي في أماليه وغيرها وكذا سمع على الهيشمي وأبن أبي الحجد والتاجين ابن الفصيح وابن التنسي وناصر الدين الحنبلي القاضي والسويداوي والشهاب احمد بن يوسف الطريني والشرف بن الكويك في آخرين منهم بقراء ته القطب عبد الكريم حفيد الحافظ الحلبي، وكان خيراً ساكنا وقوراً منجمعاً عن الناس قانعا متعففاً مديما لمباشرة التصوف بالصلاحية سعيد السعداء ضابطا لكتبهاأتم ضبطو بعده ظهر الخلل التام فيها وقد حدث باليسير سمع منه الفضلاء وقر أتعليه أشياء

. ومات في جمادي الثانية سنة إثنتين وستين ودفن بقربة سعيدالسعداءر حمه الله و إيانا . ٩٩٤ (عد) بن مجد بن مجدبن إسماعيل أبوعبدالله المفري الأنداسي شمالقاهري المالكي ويعرف بالراعي . ولد بغر ناطةمن بلاد الاندلسفي سنة اثنتين وثمانين وسبعائة تقريبا ونشأ بها وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبي جعفر احمد بن ادريس بن سعيدالاندلسي وغيره وسمع على أبي بـ كرعبدالله بن مجد بن محد بن محد المعافري بن اللب ويعرف بابن أي عامر و الخطيب أبي عبدالله يجدبن على بن الحفار و يجدبن عبد الملك بن عنى القيسى ومما أخذه عنه الجرومية بأخذه لهاعن الخطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي أبي عبد الله عمد بن ابرهيم الحضرى عن مؤلفها وجميع خلاصة الباحثين في حصر حال الوارثين للقــاضي أبي بكر عبد الله بن يحيى بن ذكريا الانصاري بأخذه لها عن مؤلفها وأجازله أبو الحسن على بن عبدالله الجذامي وقاسم بن سعيد العقباني وأبو الفضل بن الامــام وأبو عبد الله حفيد ابن مرزوق والسكال بن خير والزين المراغي والزين محمد بن احمد الطبرى وأبو اسحق ابرهيم بن محلبن ابرهيم بن العفيف النابلسي في آخرين من المغرب والمشرق ودخل القاهرة فى سنة خمس وعشرين فحج واستوطنهاوسمع بهامن الشهاب المتمولى وابن الجزري وشيخنا واختص به وطائفة وأم بالمؤيدية وقتاً وتصدى للاقراء فانتفع بهالناس طبقة بمدطبقة لاسياق العربية بل كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة إرشاده فيها وشرح كالامن الالفية والجرومية والقو اعدوغيرها عاحمله عنه الفضلاء ، وله نظم وسط كـتبت عنه منه الـكثير ومما لم أسمعه منه ماأودعه في مقدمة كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نسب اليه :

عليك بتقوى الله ماعشت واتبع أثمة دين الحق تهدى وتسعد فالمافعى فأحمد ونعانهم كل الى الخير يرشد فتابع لمن أحببت منهم ولا تمل لذى الجهل والتعصيب إن شئت تحمد فكل سواء فى وجيبة الاقتدا متابعهم جنات عدن يخلد وحبهم دين يزين وبغضهم خروج عن الاسلام والحق يبعد فلعنة رب العرش والخلق كلهم على من قلاهم والتعصب يقصد

وكان حاد اللسان والخلق شديد النفرة من يحيى العجيسى أضرباخرة . ومات بسكنه من الصالحية فى ذى الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه بالازهرودفن بالصحراء قريبا من تربة الزين العراقي رحمه الله وإيانا وذلك بعد أن أنشد قبيل مو ته بشهر فى حال صحته بعض أصحابه من نظمه:

فيحزن قلى من عظيم خطيئتي على سوء أفعالى وقلة حيلتي على بعد أوطاني وفقد أحبتي فالى إلا الله أرجوه داعًا ولاسيا عند اقتراب منيتي

أفكر في موتي وبعد فضيحتي وتبكي دماً عيني وحق لها البكا وقدذات أكمادي عناء وحسرة فنسأل ربي في وفاتي مؤمناً بجاه رسول الله خير البرية

٠٠٠ (عد) بن مجد بن اسمعيل فتح الدين ابو الفتح بن الشمس النحريري ثم القاهري المالكي والد الولوي عد الآتي . نشأ فتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء بقليوب ونواحيها وكذا بالقاهرة ولم يكن بذاك . مات .

١٠٥ (محمد) بن عهد بن مهد بن اسمعيل فتح الدين ابو الفتح بن الشمس السوهائي الأصل نسبة لسوهاء \_بضم المهملة ثم واو ساكنة وهاء مفتوحة بلدة من أعمال اخميم من صعيد مصر الأعلى ضبطها المنذري في معجمه \_ القاهري الشافعي سبط الجال عبد الله بن محمد السملائي المالكي زوج حايمة ابنة النوراخي بهرام ويعرف بالسوهائي. ولد في العشر الاخيرمن رمضان سنة ست وعشم بن وتمانمائة بسويقة صفية من القاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفيتي الحديث والنحو مع فصول ابن معط وغبرها وأخذفي ابتدائه الفقه والعربية عن الشمس عد بن على الميموني ثم لازم العلم البلقيني في الفقه من سنة إحدى وخمسين والى ان مات وأذن له في التدريس والآفتاء وكذا لازم التقي الحصني في الأصلين والمنطق والجدل والمعانى والبيان والعربية بحيث كان جل انتفاعه به وأخذفي المنطق والهندسة وغيرهما عن أبي الفضل المغربي وفي أصول الفقه عن الـكريمي وكذا عن أبي القسم النويري في سنة موته بمكة وجد في الاشتغال وسمم على شيخنا والسيد النسابة وغيرهما بالقاهرة وعلى أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقي بن فهد وغيرهم بمكة وعلى أبي الفرج الـكازروني وغيره بالمدينة وتدرب في الصناعة بوالدموقال انه كان بارعاً فيها وكمذا تدرب بفيره وتكسب بالشهادة وتسامح فيها .وناب في قضاء جدة في سنة سبع وخمسين عن أبي الفضل بن ظهيرة و في العقود قبل ذلك عن شيخنا ثم في القضاء في المحرم سنة عمان وخمسين عن العلم البلقيني ونوه به وأرسله الى الصالحية ومعه نقباؤه بسفارة ربيبه الصلاح المكيني واستمر ينوب لمن بعده وإشتهر إقدامه ورقة دينهودقة نظره فيما يوصل به المبطل بتزيينه مع فضيلته وتمام خبرته وكثرة استحضاره وتحركه في مباحثه وأنظاره ودهائه بصريحه واعائه فصحبه بل قربه لذلك أهمل الغرض والهوى

وتجنبه من في قلبه تقوى بحيث امتنع البدر البغدادي قاضي الحنابلةمن تنفيذ مكتوب هو أحد الشهود على الحاكم الاول وهو البلقيني فيه ثم صار بعد يمتنع المثبتون من تنفيذ أحكامه وأسفر عن جرأة زائدة وثهور تام ودخل في قضايا مشكلة وأمور معضلة وأهين من الامير أزبك وغيره وألبسه الاشرف قابتناي بعناية دواداره الكبير بعد عوده من السفرة الشمالية خلعة لقيامه بأعباء التعدى بالهدم الكائن بالقاهرة الذي ارتدكب فيهكل محذور وانتصب للاملاك والاوفاف بالبهتان والزور وماكان بأسرع من أن أطفأ الله جمرة ناره وخذله بمدمزيد اقتداره وما وسعه بمد قتل الدوادار الا الفرار بالتوجه لبلاد الحجاز لظنه أنه به قد فاز وذلك في سنةخمس و تهانين، وكان قد جاور هناك قبل في سنة سبع وخمسين ثم في سنة اثنتين و ثمانين وما نفق له هناك سوق لجلالة عالم مكة ويقظته مع أنه أقرأ هناك الفقه والاصول وغيرهما بل زعم أنه شرع في شرح التدريب ورجم الآن بعد مجاورته سنة ست فيأول سنة سمع فتزايد خموله ولم ينهض لاستنابة الزين زكريا له مع شدة سعيه وتجرع فقراً تأما وعاد حامده من الظامة له ذاما وأنعم عليه السلطان على رغم منه بمشرين ديناراً في توسعة رمضان وبجوالي مما لم يكن يكتني به ني اليوم والامر فوق ما وصفناه وربما أقرأ الطلبة في التقسيم وغيره ولا زال في فقر مدقع وذل موجم وتناول لليسير مو - الصغير فضلا عن المكبير حتى مات الى ليلة الخيس سادس عشرى شعبان سنة خمس وتسعين وصلى عليه من الغد سامحه الله وإيانا .

٥٠٢ (محمد) بن محمد بن محمد بن امام بن سراج الفاضل بيان بن عيان بن بيان الكرماني الفارسي الكازروني الماضي ولده على المدعو عيان . قال لى أنه ولد في صفر سنة ثلاث وعشرير و ثمانمائة وأنه أخذ عنه وكانفاضلا ، مات في أواخر شعبان سنة خمس وتسعين و ثمانمائة .

٥٠٣ (محمد) بن مجد بن محمد بن أمين بالفتح ثم اله كسر بالشمس بن القطب البدر انى المالكي . ممن داوم الاستغال على أبى القسم النويرى و أبى الجود وغيرهما بل قيل أنه أخذ عن شيخنا و تميز في الفضيلة وكان يستحضر في الفقه و المربية و ينظم أنشعر وكنب بخطه الكثير كل ذلك مع حسن السمت والمكرم و الانعزال عن الناس، مات ببلده في الطاعون سنة أربع وستين ولم يبلغ الثلاثين . استفدته من صهره مع موافقة الشهاب المنزلي في كثير منه رحمه الله .

٥٠٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن أيوب المحب بن البدر بن فتح

الدين المخزومى المحرق الاصل القاهرى الشافعى والدقتح الدين محمد الآتى وأخو البهاء أحمد الماضى وهذا أكبر . ولد فى عصر الجمعة حادى عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وثمانهائة وباشر الجوالى وسعيدالسعداء بل والبيارستان وحمد عمله فيها مع تقدم فى المباشرة وهو أحد من رسم عليه بسبب أوقاف الزمام .

٥٠٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جوشن بن عرب أبو المين المصرى . سمع على الفخر القاياتي البردة والشقر اطسية وعلى النور الادمى البخارى وعلى غيرهما . ٥٠٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن الحسين الزين أبو بكر بن الشمس أبى نصر بن ناصر الدين أبى الفرج بن الزين العثماني المراغي المدينة و نشأ فحفظ القرآن أبوه وجده . ولد في رجب سنة خمس وستين و عانمائة بالمدينة و نشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى ومنها جه وقرأ على أبيه البخارى والشفا بل سمع على جده أشياء وابنة عم أبيه فاطمة ابنة أبى المين وغيرها ولقيني عكة فسمع مني ثم قرأ على بالمدينة الشفا وأكثر عنى وكتبت له إجازة هائلة وكذا قرأ على عكة بعد في سنة أدبع وتسمين أشياء من تصانيني ولازم القاضى عبد القادر الحنبلي بالمدينة ثم بمكة حين وردها عليه في قراءة اشياء وربها قرأ على السيد السنهوري في التقسيم وحضر دروس الشرف السنباطي في العربية ثم ابن قريبه في آخرين وخلف والده في دروس الشرف النبوية ، وهو ذكي فهم ظريف متودد زائد الحشمة والتأنق له ميل الى الاطعام مع زائد صفاء و نغمة طرية ومحاسن .

مين الح الفضل بن الدين على الفرج العثماني المراغى المدنى الشافعي ابن عم الذي بكر بن الحسين الكمال أبو الفضل بن الذي عم الذي قبله بل هو أحوه لأمه وهو بكنيته ولقبه أشهر الولد سنة سبع وخمسين قبل موت أبيه بيسير وسافر الى الهند كمبايت ومندوة وقدم القاهرة طي ربيع الأول سنة إحدى و تسعين بعدموت عمه و زوج أمه الشمس محمد فاجتمع بي وسمع منى المسلسل بشرطه وحضر بعض الدروس. ومات بالروم في سادس جهادى الثانية سنة اربع و تسعين و كان له مشهد عظيم و دفن بتر بة محمود شاهمن برصار حمه الله و عوضه الجنة الربع و تسعين و كان له مشهد عظيم و دفن بتر بة محمود شاهمن برصار حمه الله و عوضه الجنة السمس الانصاري السوهائي الاصل القاهرى الحنفي القادرى أخو أبي الرجا و خال الشمس الانصاري السوهائي الاصل القاهرى الحنفي القادرى أخو أبي الرجا و خال

11

,1

عا

ال<u>ة</u> وز الشمس الانصارى السوهائى الاصل القاهرى الحنفي القادرى أخو أبى الرجا وخال السمس الانصارى السوهائى الاصل القاهرى الحنفي سنة خمس و ثمانائة بسوهاى تجاه اخميم بل هى من عملها و نشأ فحفظ القرآن وزعم انه سمع الشرف بن الكويك ولم يثبت ذلك عندى فأنه أصلح في الطبقة التي بالنسخسة من الشفا

وكشط . استغلقليلا ولازم الأمين الأقصرائي بل اختص بغير واحدمن الأمراء وأجاد اللهب بالشظر بج وجود الخط وكتب به أشياء منها شرح معانى الآثار للطحاوى وخطب عدرسة الجاى والجانبكية مع وظائف فيهما وفي غيرها بل استقر بعد الأقصرائي في مشيخة الايتمشية بباب الوزير ثم رغب عنها للسمديسي وتزايدت جهاته وانتشرت ملاءته حتى أن السلطان تلمح له بها يقتضى ثبوت ذلك عنده الى ان انتزع منه بيته كما بينته في الحوادث مع إمساكه وقد صاهر الزين الدجوى على ابنته واستولدها عدة أحدثهن تحت الشمس الفرنوى وله ولد الدين على ذو أولاد من ابنة ابرهيم بن زين الدين المنوفي .

٥٠٩ (على) بن محمد بن على بن أبى بكر بن على بن يوسف المحب بن الكال أبى الفضل بن النجم الانصارى الدروى الاصل المدكمي الشافعي ويعرف كسلفه بابن المرجانى . ولد بعد عصر يوم الاثنين ثامن عشرى ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وتماعائة بمكة وحفظ القرآن وثلث التنبيه وذكر أنه قرأ في الفقه على والده وحضر فيه عند الكال امام الكاملية والزين خطاب، وسمع الحديث على والده وغيره وأجاز له جماعة وسمع منى بمكة .

٥١٥ ( على ) أبو السعود شقيق الذي قبله . ولد في فجر يوم الخميس ثاني عشرى شعبان سنة أربعين وثمانمائة . ومات وأنا بمكة في منتصف ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين فجأة وكان خيراً ساكنامو اظباعلى الجاعة والتلاوة منجمعاعن الناس قليل الحكلام ممن حفظ القرآن و المنهاج وأخذ في الفقه وغيره عن الزين خطاب والحكل امام الحكاملية حين مجاورتهما وفي العربية عن عمه البدر حسن وسمع الحديث قديما وحديثاو أجازله جاعة بلسمع منى وعلى بمكة بعد الثمانين رحمه الله إيانا . الحديث قديما وحديثاو أجازله جاعة بلسمع منى وعلى بمكة بعد الثمانين رحمه الله السرسنائي الاصل المحلى الشافعي ويعرف بابن أبي عبيدوهي كنية جده . ولدفي ليلة حادى عشرى رمضان سنة ثلاث وأربعين و ثمانيائة بالمحلة و نشأ بها فحفظ القرآن و الشاطبيتين والتبسير والعنوان ومختصر أبي شجاع و المنهاج وجمع الجوامع و الملحة و الفسية والن ملك وعرض على بعض أعيان بلده و تلا بالسبع افرادا وجمعاً على الشهاب ابن جليدة و الزين جعفر السهنوري و ابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولم يسكل ابن جليدة و الزين جعفر السهنوري و ابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولم يسكل عليه خاصة و أخذ الفقه و أصوله و الفرائي والعربية عن الشمس بن كستيلة وقدم القاهرة فحضر دروس المناوي والعبادي و أبي السعادات البلقيني و الجوجري وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي السعادات في وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي السعادات في وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي السعادات في

العربية وأخذها معاعن ابن الفالاتي وتميزولازمني في الحديث رواية ودراية ومما قرأه على البخاري وجملة من الكتب الستة، وكتب من تصانيني القول البديع وغيره وقرأ على عدة منها. وناب في قضاء المحلة عن ابن العجيمي وغيره بل استقل بها وقتا وخطب بعدة أماكن واستقر به ابن الغمرى خطيب جامع التوبة الذي أنشأه وسكنه وقرأالحديث على العامة وترقىفيه وفي الخطابة ونحوهما مع المشاركة في الفضائل وجودة المباحثة والفصاحة والقدرة على التعبير عن مراده وحسن الكتابة والبراعة في الشروط والاحكام بحيث حسده ابن العجيمي فمن دونه ورموه بالتساهل والجرأة في الاحكام والقضاياو تعب بسبب ذلك خصوصافي أيام الزيني زكريا بحيثءزله وأعاده عن قربمع اعترافه بتمام فضيلته ولكنه قاللي أنهسوهاني المحلة وآلأمرهالي ان صودرورسم عليه بلسجن بالقلعة وغيرهاو مأنهض للقدر الذي ألزم به وصار بعدذلك فقيراً وحيداً حتى أنه جلس مع ابن المدنى برأس سوق أمير الجيوشوما أنصفه القاضي وكانت بينه وبين أبي البركات الصالحي مناطحات. ١١٥ (عد) بن عدبن عدبن أبي بكر البهاء بن الشمس بن النظام المقرى الصوفي والده الماضي ابن أخت الشمس بن قاسم. سمع مني وقرأ قليلا ثم فسدحاله وأدخل سجن أولى الجرائم حتى مات بعد الثمانين ظناً . (محمد) بن عهد بن محمد بن أبي بكر الشمس الدلجي المقرىء ويدعى قريشاً.سبق هناك ويأتى في ابن أبي يزيد أيضا. ١٣٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشمس بن سعد الدين بن نجم الدين البغدادي القاهري الزركشي المقرىء الشاعر والد عبد الصمد . ذكره شيخنا في معجمه فقال: أصله من شيراز ثم سكن القاهرة وشذا طرفامن الادبوأتقن القراآت والعروض وعمل فيه منظومة كان شيخنا المجد اسماعيل الحنني القاضى يطريها ويقرئها أولاده لاعجابه بها وكذا له قصائد سماها العواطل الخوالي عدح خير الموالى نبويات أجادفيها والتزم فيها أشياء مخترعة مع كونها كلها بغير نقط وعمل فىالظاهر برقوق مرثية طويلة أنشدها للسالمي فأثابه عليها الامامة في سعيد السعداء وأنشدني لنفسه مما قاله في الغلاء الكائن في سنة سبع وسبعين :

أيا قارى الضيوف بكل خير ويابراً نداه مثل بحر لقد جار الفلاء على عدواً وها أنا قدشكوت اليك فاقرى وكذا أنشدنى مرثية في القاضى كريم الدين بن عبد العزيز صاحبنى محوعشرين سنة ثم أرسلته سفيراً الى ينبع ففرط في المال ورجع بخفي حنين واعتذر بأنه تزوج وأنفق وأهدى وتصدف وجعلذلك في صحيفتي فنشأ له منى ماعاتبني من أجله بقصيدة تائية فأجبته وناقضته وهي في ديواني أسأل الله العفوعني وعنه وقال في انبائه: مهر في القراآت وشارك في الفنون قال ويقال انه شرحها يعني قصيدته في العروض ونظم العواطل الخوالي ست عشرة قصيدة على ستة عشر بحراً ليس فيها نقطة وقدر اسلني ومدحني وسمعت منه كثيراً من نظمه ولازمني طويلا ورافقي في السماع أحياناً وجرت له في آخر عمره محنة ، مات خاملا في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة واليه عني شيخنا بمن أتهمه بالاشارة لتصنيفه النخمة وشرحها. وهو في عقود المقريزي باختصار .

٥١٤ (عد) بن عهد بن محمد بن بهادر الكمال أبو الفضل المومني الطرابلسي ثم القاهري الشافعي . ولد بطر ابلس ونشأ بها فقدم في صغره مع أمه وأخيه القاهرة وحفظ البهجة وألفية البرماوي في الأصول والوردية في النحو وغيرها مع فقيهه التقى أبي بكر الطرابلسي وغيره ولازم الجلال المحلى حتى قرأ عليمه شرحه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما بل قرأ عليه الكثيرمن شرح ألفية العراقي وأخذ أيضاً عن البوتيجي والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والمناوي وطائفة منهم ابن الديري وقال أن أول من اجتمع به في القاهرة منهم الأول وكان اجتماعه به في سنة إحدى وخمسين وأنه قرأ على الثاني من أول البهجة الى الوضوء وسمع عليه غالب المنهاج كلاهما في البحث وغير ذلك وأنه قرأ على الثالث من أولها الى البيع ومن أول التدريب الى أحكام الصلاة وسمع عليه غالب تكملته له وغير ذلك من الدروس وكان أول اجتماعه به في سنة أربع وخمسين وقال ان شيخنا أجاز اله في سنة سبع وأربعين وكل هذا ممكن . وقرأفي المنطق على البرهان العجلوني وكملذا أخذعن الشرواني وكتب بخطه المثير وقيد وجمع وأظنه كأن يتعانى الوفيات والنظر في التواريخ مع الأنجاع والسكون والعقل والتحرى والتدين والفضيلة بحيث أذن له المحلى وغيره ورعا أخذ عنه بعض الطابة وقرأ عليه الفاضل جلال الدين بن النصيي كراسة جمعها في ترجمة شيخه المحلي في ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين . ومات في ليلة خامس عشرى ذي الحجة سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد وقد جاز الاربعين ظناً رحمه الله وعوضه وأمه خيراً .

مديم الجماعة والانجاع غالباً عن الناس عافلا نيراً ممن باشر الدوادارية عنسه مديم الجماعة والانجاع عالباً عن الناس عافلا نيراً ممن باشر الدوادارية عنسه ( ١٤ \_ تاسع الضوء )

المناوى وقتاً ثم ترك ولم يكن خالياً عن فضيلة . مات في دبيع الاول سنة ثهان. وثهانين وقد جاز الخسين ظناً رحمه الله .

ابن تمام بن درغام بن كل بن علم بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد بن بدران ابن تمام بن درغام بن كامل الانصارى المقدسى أخو أحمد الماضى ولد سنة سبعين وسبعائة تقريباً وسمع من أبى عبد عبد المنعم بن احمد الانصارى بعض جزء أبى الجهم ومن جده مشيخته تخريج الندرومي والسفينة الجرائدية وحدث سمع منه الفضلاء وكان يتكام بالقدس على الايتام والغائبين مدة ، وولى نظر وقف الامير بركة ثم أخرج عنه فتوجه للقاهرة للسعى فيه فات بها في يوم الست سادس ذي القعدة سنة ثمان وأربعين .

١

31

7.0

فی

ا**ل**ر أو

113

و ا

١١٥ (عد) بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمدالشمس الحلبي الحنيني الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أميرحاج وبابن الموقت. ولد في ثامن عشر ربيع الاول سنة خمس وعشرين وثماعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن عند ابرهيم الكفرناوي وغيره وأربعي النووي والمختار ومقدمة أبي الليث. وتصريف العزى والجرجانية وبعض الاخسيكتي وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب بن الرسام وغيرهم من أهل بلده وتفقه بالعلاء الملطى وأخذ النحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحسد تلامذة العلاء البخاري ، وارتحل الى حماة فسمع بها على ابن الأشقر ثم الى القاهرة فسمع بها على شيخنا بقراءتي وقراءة غيري وأخذ عنه جملة من شرح أَلْفَيةَ العراقي وغيرها وكذا لازم ابن الهمام في الفقه والاصلين وغيرها في هذه القدمة وغيرها وبرع في فنون وأذن له ابن الهمام وغيره ، وتصدى للاقراء فانتفع به جماعة وأفتى ، وشرحمنية المصلى وتحرير شيخه ابن الهمام والعوامل وعمل منسكا سماه داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن وفسر سورة والعصر وسماه ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر وغير ذلك ؛ وقدسمعت أمحائه وفوائده وسمع مني بعض القول البديع وتناولهمني. وكان فاضلا مفننا ديناقوي النفس محباً في الرياسة والفخر وبلغني أنه أرسل لشيخه ابن الهمام بأشياء كتبها على شرحه للهداية ليقف عليها ويبين صوابهامن خطتهافكتب اليه جميع ماكتبه الولد من أول الـكراس الى هنا لم يلق مخاطري منه شيء وقدوصلت الـكتابة الى الوكالة ورأيت أن أحرمكما ، الى أن قال كلام طويل وحاصل قليل إما لا يعتد به وإما مستفاد من الكتاب قال كانت عنده فأبدة فاحفظها على من عندك من

البلم ويرزق المحتاب أهله وقد كره صنيعك هذا كثير من طلبة العلم النحارير على آنه لما ذكر فى شرحه المشار اليه مسألة مالو قال است بابن فلان يعنى جده لا يحمد لصدقه قال وفى بعض أصحابنا ابن أمير حاج فأمير حاج جده ، وحج غير مرة منها فى موسم سنة سبع وسبعين وجاور بمكة التى تليها وأقرأ هناك يسيراً وأفتى ثم سافر منها الى بيت المقدس فأقام به نحو شهرين وماسلم من معاند فى كليهما بحيث رجع عما كان أضمره من الاقامة بأحدها ورأى أن رعاية جانبه فى بلده أكثر فعاد اليها ، ولم يلبث أن مات فى ليلة الجمعة تاسع عشرى رجب فى بلده أكثر فعاد اليها ، ولم يلبث أن مات فى ليلة الجمعة تاسع عشرى رجب سنة تسعو سبعين بعد تعلله زيادة على خسين يوماً . وماتت أم أولاده قبله بأر بعين يوما وكانت جنازته مشهودة رحمه الله وإيانا .

١٨٥ (عد) بن عد بن عد بن الحسن بن على الفخر التو نسي ثم السكندري ولد كا قرأته بخطه في سنة ثلاث و ثلاثين و سبعمائة وسمع أبا العباس بن المصغى والجلال بن الفرات قال شيخنافي معجمه لقيته في الرحلة الى الاسكندرية فقرأت عليه مشيخة الرازي بسماعه لها على المذ كورين. ومات في أو ائل سنة ثلاث. و تبعه المقريزي في عقوده. ١٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي عمر محمد ناصر الدين الجعفري القاهري الشافعي الموقع ويعرف بناصر الدين الجعفري . ولد في العشر الأول من ربيع الأول (١) سنة أربع و تسعين وسبعمائة بالجعفرية وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الأصلي وألفية ابنملك وعرضعلي الولىالعراقي وابن النقاش وغيرهما ممن أجاز له وجود القرآن على الزين أبي بكر الدموهي ثم قرأ عليه لابن كشير وأبي عمرو ولنافع على شبيخ الظاهرية القدعة وللفاتحة على الزين بن عياش بمكمة وتفقه بالولى العراقي وسمع عليه بقراءة المناوي المجلس الاول من أماليه وأثبت له المملي ذلك بخطه ووصفه بالفاضل ، وكذا تفقه بالبيجوري وحضر اليسير عند الجلال البلقيني وأخذ الفرائض عن الشمس الغراقي وأذن له في سنة سبع عشرة ، وناب في القضاء بالبلاد قديماً عن العلم البلقيني ثم بالقاهرة في سنة سبع وخمسين وكتب التوقيع دهراً وصنف للشهود وراقه بل شرح الرحبية والجعبرية في الفرائض وزعم أن شيخنا قرض له ثانيهما ، وحج مراراً أوانها في سنة تسع وثلاثين توجه صحبة الركب الرجبي وناب في قضاء جدة اذ ذاكوكان الكريمي بن كاتب المناخات ناظر هاحينئذ وجاور بالمدينة النبوية ثلاثة أعوام

(١) قلت: الصواب أن مولده في إحدى الجادين كا نقله المترجم من إخبار والده ، وكان دخول المترجم إلى مصر مع أبيه في سنة أيانمائة . كتبه محمد ، وتضيء

صحبة الولوى بن قاسم ، وصار يحجمنها كل سنة وقرأوهو بهاعلى الجمال المكاذرونى أشياء وكان بارعا في الفرائض والتوثيق متكسباً منه غالب عمره لا يحل من المكتابة فيه مع سلامة الفطرة وغلبة الغفلة ومزيد التواضع والتقشف وامتها نه لنفسه والرغبة في الفائدة بحيث أنه أكثر من الثردر الى وكتب عنى أشياء وربما قيل أنه لم يكن متحرياً . مات بعد أن شاخ وهرم وعمر في يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة سبع وثمانين ودفن من الغد بتربة السنقورية رحمه الله وعفا عنه .

ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم تحول منها في سنة إحدى وثلاثين فقرأ المنهاج عندخلدالمنوفي وعرضه مع العمدة على شيخنا والعلم البلقيني وغيرها وتلا لأبي عمر على التاج بن تمرية والنورأ بي عبدالقادر والشهاب السكندري وجود قبل على ابن زين برواق الريافة ، وتعانى التوقيع كأخيه وتميز فيه مع مزيد تساهله ، وكان قد سمع من شيخناو الزركشي والفاقوسي وعائشة وغيره كختم البخاري بالظاهرية وحج في سنة إحدى وستين.

٥٢١ (عد) بن عهد بن عهد بن حسن بدر الدين بن الجنيد الفاهرى السارى . كان البقاعي مؤدبه فلم ينجب وقد سمع من شيخنا . ومات فى شوال سنة خمس وسبعين بعد أن افتقر جداً وجلس للاسترزاق بالنزر اليسير فى الشهادة بمجلس المنوفى داخل باب القنطرة وربحاتسار ع فى الشهادة عفا الله عنه . وقد سبق أبوه فى عهد بن عهد بن عهد الرحمن فيحرر هل جده عبد الرحمن أو حسن .

٥٢٧ (عد) بن عد بن عد بن الحسن سعد الدين بن البدر بن الشرف القمني ثم القاهري الصوفي ولد سنة تسع وعشرين وسبعائة فيما كتبه بخطه وصمع صحيح مسلم بنبوت من الشمس بن القياح وجزءا من حديث أبي الشيخ آخره المرأة الحسناء على غازي بن المغيث عمر بن العادل (٢) وجزء الانصاري على أبي الحسن على بن أيوب بن منصور المقدسي ومشيخة العشاري على محمد بن على بن النصير ابن نبافي آخرين وأجاز له المزي والذهبي وابن نباقة والشهاب الجزري وأبوحيان

(١) وأخوهما النالث والرابع والخامس عبد اللطيف عبد الخالق وعلى ممن أجازهم الولى العراقي والكازروني بل ولوالدهم أيضا . كتبه محمدمر تضى الحسيني . (٢) قلت : هو الاميرشهاب الدين غازي بن الملك المغيث عمر بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب . محمد مرتضى وقد سمع هو جزء أبي الشيخ من مو نسة خاتون ابنة الملك العادل عمة جدد . كافي حاشية الاصل .

وأبو نعيم الاسعردى وعيسى بن الملوك في آخرين من دمشق ومصر وحدث سمع منه الفضلاء قرأ عليه شيخناو حدثناعنه غير واحد عمن تأخر بعده ومات في سنة ست وله سبع و سبعو ن سنة ، وذكر ه شيخنافي معجمه و إنبائه و تبعه المقريزى في عقوده محمد) بن محمد بن حسن العفيف القسنطيني الأصل السكندرى المالكي سبط بيت ابن التنسى ويعرف بابر العفيف ولد قبيل العشرين وعانائة وباشر الخس ببلده بل ناب في قضائها عن شعبان بن جنيبات فن يليه في استقل به بعد النور البلبيسى وصرف غير مرة .

ابن محمد بن محمد بن أبى الحسن بن عبد العزيز بن أبى الطاهر ابن محمد بن أبى الطاهر ابن محمد . هكذا رأيته بخطه وخط أخيه الشمس وأسقط صاحب الترجمة أيضاً فقط أبا الحسن وجعل أبا الطاهر محمد بن أبى الحسن والصحيح مارأيته بخط الصلاح الأقفهسي في أبيه بعد المحدين عبد العزيز بن أبى الحسن وهو أصح البدر أبو المين وأبو السعادات وأبو عبد الله بن الزين أبى عبد الله بن الشمس أبى عبد الله السكندري الأصل القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن دوق ولد في عاشر جهادي الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة ونشأ فحفظ القرآن ومختصر التبريزي وألفية ابن ملك وعرض على ابن الملقن وغيره وسمع من والده تساعيات المر بن جماعة وأول حديث على ابن حجر ومن الحراوي فضل العلم للمرهبي ورباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطي ورباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطي المدمياطي ومن العز بن المكويك وولده الشرف والعلاء بن السبع والبلقيني في المدمياطي ومن العز بن المكويك وولده الشرف والعلاء بن السبع والبلقيني في من الفضلاء . مات في يوم الاحد سابع عشري رمضان سنة أربع وأربعين .

٥٢٥ (محمد) الصدر أبو البركات بن روق أخو الذي قبسله ووالد أحمد وأبي الطيب ولد كما بخطه سنة اثنتين وقبل ثلاث وسبعين وسبعيانة ، وقال لنا مرة إنه حين موت أبيه سنة خمس وتسعين كان دون البلوغ ، ومقتضاه أن يكون بعد هذا بيسير بالقاهرة ، ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة وجود القرآن عند الفخر البلبيسي امام الازهر واشتغل في النحو على الحب بن هشام وفي الفقه على ابن الملقن والابناسي وكان يذكر أنه أذن له في الافتاء وسمع على العز بن الكويك وولده الشرف والتنوخي وناصر الدين بن الميلق والفرسيسي في آخرين ، وحج في سنة تسع عشرة و ناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده و خطب بجامع القلعة نيابة عن الشافعي وحدث فمن بعده و خطب بجامع القلعة نيابة عن الشافعي وحدث

دل

سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء، وكان لين الجانب متو اضعاً متو دداً جيد الحفظ للمنهاج يستحضره الى آخر وقت غير متشدد في الأحكام وهو من رفقاء الجدابي الأم. مات في رمضان سنة ست وخمسين و دفن بحو شالبيبرسية رحمه الله وإيانا، ١٣٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة التقى بن الحكال أبي البركات بن الجمال أبي السعود القرشي المخزومي المحكود يعرف كسلفه بابن ظهيرة ، وأمه كالية ابنة القاضي التقي محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي أجاز له في سنة سبع و تسعين و سبعمائه التنوخي و أبو هريرة بن الذهبي و أبو الخبر بن العلائي و آخر و ن . و مات صغيراً فيجوز أن يكون من شرطنا .

٥٢٧ (محمد) الجلال أبو السعادات بن ظهيرة شقيق الذي قبله ووالد المحب أحمد وعبد الـكريم . ولد في سلخ ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعمائة يمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبأ وتفقه بغياث الدين الكيلانى وبقريبه الجمال ابن ظهيرة وابن الجزري وقرأ الاصول على أبي عبد الله الوانوغي والبساطي حين مجاورته بمكة وانتفع به كشرأو كذاقرأ المنهاج الاصلى على الحسام حسن الابيوردي الخطيبي أحد أصحاب سعدالدين التفتازاني وسمع على ابن صديق والمراغي والزين البهنسي والرضى أبى حامد المطرى والشمسين ابن الجزري والشامي وغيرهم كشيخنا وأجازله التنوخي وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والسويداوي والحلاوي وطائفة ولا زال يدأب في التحصيل حتى برع في الفقه وشارك في غيره ، وأذن له شيخه الـكيلاني وغيره بالافتاء والتدريس وراسله الولى العراقي أيضاً بذلك . وناب في القضاء بمكة عن أبيه في سنة تماني عشرة وولى خطابتها في سنةعشرين ولكنه عورض ولم يتمكن من المباشرة ثم ولى نظر المسجد الحرام والحسبة بمكة في شو السنة اثنتين وعشرين عوضاً عن الخطيب أبي الفضل بن المحب النويري ولم يلبث أن صرف ثم أعيداليهمامه الخطابة عوضاً عنه أيضاً في صفر التي تليها ثم عزل عن قرب ثم أشرك بينهما في إحدى الجماديين سنة أربع فأقام يسيرا ولم ينتظم بينهما أمرفأقام صاحب مكةحسن بنعجلان عوضهماامام المقام عبدالهادي بن أبي اليمن الطبري حتى ير اجع و بعد المر اجعة استقل أبو الفضل بالوظائف فلما ماتوذلك سنةسبع دخل أبو السعادات القاهرة فولى الوظائف الثلاثة ولميلبث أن بلغه وهو بالقاهرة وفاة الحب بن ظهيرة قاضي مكة فسعى في القضاء فحير بينه وبينهافاختار هفقر رفيهمم التحدث على الايتام والربط وتدريس البنجالية في جمادي الاولى منها ، وقدم الى مكة في شعبانها ثم أضيف اليه في رمضان سنة ثلاثين

الوظائف الثلاثة ثم الفصل عن الجميع وأقام مقبلا على الاشغال ونفع الطلبة ثم أعيد الى القضاء والنظر في سنة سبع وثلاثين ثم انفصل عن النظر ثم عن القضاء في جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين ثم أعبد الى الخطابة والحسبة في شوالها ولـكنه انفصل عنهما عن قرب فيها ثم أعيد الى القضاء في ربيع الأول سنة ست وأربعين ثم صرف عنه في أواخر التي تليها وأمر بعد بالتوجه الى المدينة النبوية فأقام بها ونفع أهلها في الفقه وأصوله وغيرهاوقرىء عليه البخارى وغيره ومدحه من أهلها الشمس بن البرهان الحجندي ولقيه البقاعي هناك فا سلممن أذي البقاعي الــكونه لم يتمكن حينئذ من بره ، ثم أعيد اليه في شوال سنة تسع وأربعين ثم صرف عنه في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ثم أعيد اليه في صفر سنة أربع وخمسين ثم صرف في شو السنة تسع وخمسين ثم أعيدى محرم التي تليها واستمر حتى مات ، وقد درس وأفتى وحدث أخذ عنه الأكابر، وخرج له التقي بن فهد مشيخة وامتدحه شاعر مكة القطب أبو الخيربن عبد القوى وغيره وصنف أشياء لم يبيض منها شيئا ولذا الم اسمها و إن سميتها في المعجم وله أبيات في الدماء ولقيته بمكة في سنة ست و خمسين فحملت عنه أشياء بمضها بعلوجيل أبي قبيس و بعضها بالحجر ، وكان إماما فقيها ذكيادقيق النظر حسن البحث جيد المشاركة والمذاكرة ممتع المحاضرة بنبذ من التاريخ والشعر والادب طلق اللسان ذا نظم وسط، بل صار رئيس مكة وشيخ بلاد الحجاز قاطبة حسيما شهدله بذلك شيخنا والبساطي وعبارة أولهما أنه منفرد في هذا الوقت بمكة المشرفة بمعرفة العلوم الشرعية وخصوصاً الفقه على مذهب الامام الشافعي ومشاركته في العلوم غير الفقه مشهورة ثم صرح بأنه ليس فيها الآن من يساويه في الفقه فضلا عن أن يفوقه . وقال ثانيهما أنه جاور بها عاما كاملا واجتمع عليه بها غالب من ينسب اليهالعلم والفضل بها مدة طويلة فلم ير فيهم من بلغ رتبته في أنواع العلوم مجموعة قال ولم أرمنهم ولامن غيرهم من اهل الحجاز من ينازع في ذلك بل الحكل قد سلمو اله الى أن قال وهذا الرجل اذا سئل في الفقه الذي هو عمدة العلماء يجيب في الحال اما عن الروضة أو الرافعي كأنهما بين عينيه شاهدت ذلك منه مرارأوادا سئل في الاصول استحضر المسئلة من ابن الحاجب أو البيضاوي كذلك وكذلك الحديث والتفسير مع أنه ليس بمتقدم في العمر ولكن العلوم منح السهية ومواهب اختصاصية انتهيي. ومضى شيء من امره في أبيه ووصفه بعضهم بمزيد الدعوى والتعاظم حتى اضمحلت محاسنه في جنبها مع المبالغة في وصفه بالشح والطمع وكلام كشير لايليق بنا إثباته.

مات ببلده في آخر يوم الخيس تاسع صفر سنة إحدى وستين وصلىعليهمن الغد ودفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه وإيانا. ومن فظمه أول قصيدة امتدح بهاشيخه البساطي ت

طب أبها الحبر الامام مقاما واغنم عكم سيدى أياما وتهن ياقاضي القضاة بحضرة ملائت قلوب العاشقين غراما

أحييت للعلم الشريف مآثرا وملكت فيه شكيمة وزماما ومنه في الجلال البلقيني :

هنيئًا لـ كم يا أهل مصر جلالكم عزيز فكم من شبهة قد جلى لـكم ولولا اتقاء الله جل جلاله لقلت لفرط الحب جل حلالكم وذكره المقريزي في عقوده وقال انه برع في الفقيه وغيره حتى انه الآن عالم الحجاز وكتب تكملة شرح الحاوى في الفقه لشيضه ابن ظهيرة وفي المناسك وعلى جمع الجوامع وذيل على طبقات الفقهاء للسبكي .

٥٢٨ (عمد) الجلال ابو الفتح بن ظهيرة أخو اللذين قبله وكأنه شقيقهما . أجازله في الاولى سنة إحدى وتسعين ابن صديق والكال الدميري وابو اليمين الطبري وجماعة وكستبته تخمينا.

٥٢٩ (عمل) الجمال ابو السعود بن ظهيرة آخو اللذين قبله ، امه كالية ابنة على ابن احمد النويري . ولد في سنة ست عشرة ونمانيَّة بمكَّة ونشأ بهافحفظ القرآن وبعض الحاوى وسمع ابن الجزري والتتي الفاسي وجهاعة وأجاز لهحفيدا بن مرزوق والنور المحلي وغير واحد، وناب في القضاء بجدة عن أخيه ابي السعادات. ومات في جهادي الآخرة سنة خمس وخمسين غفر له .

•٣٠ (محد) الجمال ابو المـكارم بن ظهيرة اخو الاربعة قبله وشقيق الأولين ووالد العباس وابى بكر عهد . ولد في سنة تسع وثمانين وسبعمائة بمكم ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وسمع من ابن صديق وغيره وأجازله أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي والتنوخي وغيرهم وحضر دروس الجمال بن ظهيرة ودخل مصر فأقام بها مدة ثم رجع الى مكة ثم عاد سريعاً فات بها في صفر سنة تسع عشرة ودفن بتربة الصوفية بالصحراء غريباً رحمه الله .

٥٣١ (عمد) القطب أبو الخير المالـ كمي اخو الخمسة قبله وشقيق أبي السعود . ولدفي أولسنة ثمان عشرة وثما عائة عكة ونشأبها وحفظ بعض الرسالة الفرعية وحضرفي الثالثة على الجال محد بن على النويري والبدرحسين بن أحمدالمندي وغيرهما وسمعمن ابن الجزري والتقى الفاسي وجماعة وأجازله غير واحد. مات في شو السنة تسم و ثلاثين بمكة.

واشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم ، ولد فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وأشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم ، ولد فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وسبعائة بمكة ونشأ بها فسمع من ابن صديق والمراغى والبدر البهنسى والجال بن ظهيرة وآخرين ، وأجاز له ابن الذهبى وابن العلائى والتنوخى والبلقينى وابن الملقن والعراقى والهيثمى وخلق ، وحدت سمع منه صاحبنا النجم بن فهد وناب في القضاء بمكة عن اخيه ابى السعادات وكذا فى الخطابة ودخل مصر وراراً والشام وحلب وولع بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى والشام وحلب وولع بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى المسودات لم تبيض . قال النجم بن فهد : ولقد قال لى فى بعض الايام قبل موته بسنتين او ثلاث انا فى هذه الايام ماصرت اكتب شيئاً اعتمادا عليك فلا تدع شاذة ولا فاذة الا تكتبها وكان رئيساً نبيلا حشما طاهر اللسان لطيف المحاضرة ، مات فى جادى الآخرة سنة ست وأربعين بمكة رحمه الله .

٣٣٥ (علا) بن محمد بن محمد بن حسين الرضى أبو حامد بن القطب أبي الخير ابن الجمال أبي السعود القرشي المخزومي المسكمي المالسكي والدظهيرة والمحب محمد وحسينوابن عم السبعة قبله ويعرف كسلفه بابن ظهيرة .ولد في آخر ليلة الاثنين تاسع ربيع الاول سنةسبع وثمانمائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفقيه يوسف الدباغ المصرى وأكثر الرسالة وحضر في الفقه عندسالم وأبي الطاهر المغربيين حين اقامتهما بمكة وعند البساطي وغيرهم وسمع على قريبه الجمال بن ظهيرة والزين المراغي والشمسين محمد بن الحب الدمشقي وأبن الجزري والعفيف عبد الله بن صالح وابن سلامةوغيرهم وأجاز له أبو اليمين الطبرى وقريبه الزين والمجد اللغوى والشرف بن الـكويك وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والجمال عبدالله الحنبلي وعبد القادر الأرموي ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون وولى نصف إمامة المالكية بمكة في سنة ست وثلاثين بعد وفاة عمر بن عبد العزيز النويرى ثم انفصل عنها فربيع الأول من التي تليها بأبي عبدالله النويري ولقيته عِكُمْ فِي مَجَاوِرتِينِ وتحدثت معه بل أجاز ولم يكن بذاك . مات بعد أن أثـكل أنجب ابنيه وصبرى ليلة الثلاثاء مستهل المحرم سنة سبع وسبعين غفر الله له و رحمه وإيانا. ٣٤٥ (عبد) ولى الدين أبو عبد الله بن ظهيرة الشافعي شقيق الذي قبله . ولد في ليلة الجمعة سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة و ماعائة بمكة وأحضر في آخر الأولى على المراغى المسلسل وختم البخاري وسمع من ابن الجزري وابن سلامة والشهاب المرشدي والمقريزي وأبي المعالي الصالحي وغيرهم

وأجاز له ابن مرزوق شارح البردة والشمسان الشامى والكفيرى والنجم بن حجى وابنا ابن بردس وآخرون وفى جملة ذرية احمد بن عطية بن ظهيرة عائشة ابنة ابن عبد الهادى وابن الكويك وابن طولوبغا والحجد الشيرازى وآخرون ولقيته بمكة فى مجاورات ثلاث وأجاز فى بعض الاستدعاآت وهو خاتمة شيوخ الظهيريين شبيه بأخيه . مات فى صفرسنة تسعين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله. وصمد) ابو السمود بن ظهيرة شقبق اللذين قبله امهم شمائل الحبشية فتاة أبيه . أجاز له فى سنة خمس و ثمانمائة العراقى والهيشمى وابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والمراغى وآخرون وكائنه مات صغيراً.

٥٣٦ (عد) بن عجد بن محمد بن محزة ناصر الدين بن البدر البدراني الاصل الدمياطي ، مات بها في يوم الأحد حادي عشر المحرم سنة اثنتين و تسعين . ٥٣٧ (محمد) بن محمد بن مجد بن الخضر بن سمرى الشمس الزبيري العيزري الغزى الشافعي ويعرف بالعيزري.سرد شيخنا في معجمه نقلا عن خطه نسبه الى الزبير وليس عنده محمد الثالث وأثبته في الأنباء . ولد بالقدس في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبعمائة ونشأ بالقاهرة فتفقه بهاعلى الشمس بن عدلان والتتي أحمد بن محمد العطار الفقيه المتصدر بجامع الحاكم ومحيى الدين ولد شارح التنبيه وغيره المجد الزنكلوني وقرأ بالقراآت سوى عاصم وحمزة والكسائي على البرهان الحكرى وكذا أخذ القراآت عن التقي الاعزب ثم فارق القاهرة في سنة تسع وأربعين فسكن غزة الى سنة أربع وخمسين ودخل دمشق فأخذ بهاعن ابن كشبر والبهاء المصرى والعياد الحسبانى والتتي السبكي وابن القيم وابن شيخ الجبل وغير همو أذناله في الافتاء وأقام على نشر العلم بغزة الى أن قدم القطب التحتاني القدس فرحل اليه وأخذ عنه وأجاز له وكذا أذن له البدر محمود منعلي بن هلال في الافتاء ثم أخذ عن السراجين الهندي والبلقيني والتاج السبكي ؛ وصنف كمثيرا فن ذلك تعليق على الرافعي مماه الظهير على فقه الشرح الكبير في أربع مجلدات أو خمس ومختصر القوت للاذرعي وأوضح المسالك في المناسك وأسني المقاصد في تحرير القواعد وشرح على الالفية سماه بلغة ذي الخصاصة في حل الخلاصة وتوضيح مختصر ابن الحاجب الاصلى بل وشرح على جمع الجوامع لشيخهساه تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامم وله على المتن مناقشات أرسلها لمؤلفه سماها البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع أجابه عنها فى منع الموانع ولذا قال العيزريأنه أرسل بالبروق الى مصنفه وهو في صلب ولايته فأثني عليه وأجاب عنه وكذا كتب لشيخنا بأسئلة فى عدة علوم وأرسل معها بعدة من تصانيفه وأكثر من التصانيف جداً ونظم فى العربية أرجو زة سماها قضم الضرب فى نظم كلام العرب وأفرد لنفسه ترجمة فى جزء وقفت عليها. ومات فى منتصف ذى الحجة سنة ثمان رحمه الله وإيانا . ذكره شيخنا فى معجمه وانبائه وقال التق أبن قاضى شهمة وقفت له على اعتراضات على فتوى للسراج البلقيني فوصلت الى ولده الجلال فردها عليه منتصرا لأبيه فبلغه ذلك فانتصر لنفسه ورد ماقاله الجلال وممن أخذ عنه ناصر الدين الاياسي عالم الحنفية بغزة وأنشد عنه من نظمه :

عدوك إما معلن أو مكاتم وكل بأن تخشاه أو تتتى قمن وزد حذراً بمن تجده مكاتما فليسالذى برميك جهراً كمن كمن وحكى أنه رآه بعد موته وهو يكتب على عادته فقال له ألم تمت قال نعم فقلت له وكتابة بعد الموت فقال الم تعلم أن المره يحشر على مامات عليه فقلت نعم وانتبهت ؛ ومن تصانيفه أيضاً سلاح الاحتجاج في الذب على المنهاج والغياث في تفصيل الميراث وآداب الفتوى والانتظام في أحوال الايتام وغرائب السير

ورغائب الفكر في علوم الحديث و تهذيب الاخلاق بذكر مسائل الحلاف و الاتفاق ورسائل الانصاف في علم الحلاف و تحبير الظواهر في تحرير الجواهر أجو بة عن الجواهر للاسنائي وأخلاق الاخيار في مهمات الاذكار والكوكب المشرق في المنطق ومصباح الزمان في المعاني والبيان و شرحه وسلسال الضرب في كلام العرب في النحو و بيان فتيا دار العدل واستيفاء الحقوق عسئلة المخلف والمسبوق و دقائق الآثار في مختصر مشارق الانوار والمناهل الصافية في حل الكافية لابن الحاجب

وغيرها.وهو في عقود المقريزي بحذف عجد الثالث.

۵۳۸ ( مهد ) بن مهد بن مهد بن الخضر أبو الخير بن العلاء الدمنهورى الاصل القاهرى الماضى ابوه . تكسب كابيه بالشهادة قليلا واختص بالتاج بن المقسى ونحوه وكان متنزها شكلا . ومات بعد أبيه بقليل قريباً من سنة خمس و عانين (۱) . همه (مهد) بن محمد بن محمد بن خلف بن كميل الصلاح بن الجلال المنصورى الدمياطي قاضيها الماضى ابوه ويعرف كسلفه بابن كميل انشأ في كنف ابيه لحفظ القرآن وغيره وأخذ عن الشهاب الجديدي و نحوه بل كتب بخطه أنه أخذ عن الجلال المحلي وأنه قرأ على العبادي والمناوى ثم الجوجري وآخرين و ناب في قضاء الجلال المحلي وأنه قرأ على العبادي والمناوى ثم الجوجري وآخرين و ناب في قضاء دمياط عن والده ثم استقل به وكذا ولى قضاء المحلة بعد صرف أوحد الدين

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة .

ابن العجيمي والمنصورة وغيرها وراج أمره في القضاء جدا لما اشتمل عايه من العقل والتودد والكرم والبذل والمداراة وحسن العشرة والادب وسلوك أنواع الرياسة مع حسن الشكالة وصفاء الذهن وجودة الفهم والمزاحمة للفضلاء بذلك ولم يزل في نمو من هذا كله الى ان راموا منه التكلم فيما يتعلق بالذخيرة من الاوقاف المعينة وغميرها وشافهه السلطان بذلك فأظهر القبول ثم فر من الترسيم واستمر مختفياً الى ان طلعاليه بدون واسطة ودفع اليه مالا وبالغ في طلب الاستقضاء فأجابه . ولم يلبث أن مات في ليلة الجمعة عاشر شوال سنة سبع وثمانين و دفن من الفدبجو ارفتح الاسمر وأظنه جاز الخسين رحمه الله و ايانا وعوضه الجنة. ٠٥٠ (محمد) بن محمد بن مجد بن خليل بن على بن خليل البدرا بو اليسرالقاهري الحنني ويعرف بابس الغرس وهو لقب جده خليل الادني. ولد في يوم الجمعة منتصف الحرم سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بظاهر القاهرة ونشأ فقرأ القرآنعلي الشهاببن المسدى وقال انه أكمل حفظه وهو ابن تسعوصلي به إما في العاشرة أو التي تليها وحفظ المجمع والمنار والتخليص والفية النحو وعرض على شيخناوا بن الهمام في آخرين؛ واشتغل في الفقه على ابن ألديري وابن الهمام وابي العباس السرسي ولازمه وقتاوفي العربية وأصول الدين على أبي الفضل المغربي وفي أصول الدين على ابن الهمام وتلميذه سيف الدين وعلى ثانيهماوغيره في المعاني وفي المنطق على البرهان الهندي وغبره ومن شيوخهالعضد الصبرامي والامين الاقصرائي وآخرون، وعرف بمزيد الذكاء و ناب في القضاء عن ابن الديري فن بعده وخالط كشيراً من المباشرين كالعلاء بن الاهناسي والناج بن المقسى وقتـاً في الشطرنج وغيره حتى رتبا له في أكـــــثر الجهات التي باشراها وكذا اختص بالزيني بن مزهروارتبط به دهراً وترفع عن النيابة وصار في عداد الشيوخ بل استقر في مشيخة التربة الاشرفية بعد الكافياجي بتعب كبير مع كون المتوفى كان رغب عنها للبدر بن الديري و في مشيخة الجامع الزيني ببولاق بعد النور بن المناوي و في تدريس الفقه بالجمالية الجديدة بعد ابن الاقصراني وكذا بقبة الصالح بعد سيف الدين شيخه وقصد بالكتابة في النوازل وصحب ابن أخت مدين وتلقن منه الذكر وذاق تلك البدائع التي في الاحياء وغيره ونظرفي كلام الصوفية ولذا كان أحد من قام على البقاعي بل وأجابه عن الابيات التي انتقدها من تائية ابن الفارض في مصنف مستقل وتلقى ذلك عنه غير واحد من طلبة المشار اليه وغيرهم وفيه السكثير مما لا يعجبني ولذا قال البقاعي بعد قوله أنه لازم ابا الفضل المغربي وانتفع به

ونظم ونثر وتقدم فى الفنون ومات له فى طاعون سنة اربع وستين ولدان كالفصنين فى يوم واحد فر ثاهما بقصيدة طويلة اولها:

ليت شعرى والبين مر المذاق أى شيء أغراكما بفراق أنه مكر الله به فصار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربى وابن الفارض وحزبهم انتهى . وكذا كتب على شرح متن العقائد شرحاً لطيفا بل شرح شرحه للتفتازاني شرحاً طويلا وعمل مؤلفا في أدب القضاء ورسالة في التمانع وبرهان التمانع ، وقد حج وجاور غير مرة منها في سنة سبعين وأقرأ بالطلبة عكة ولم ينفك هناك أيضا عن اللعب بالشطرنج بل رأيته في يوم العيد بمنى قبل أن أنزلها وهو يلعبه مما لوأخبرت به عنه لارتبت فيه ، إبالجملة فهو بديع الذكاء والتصور مقتدر على التعبير عن مراده مع تفضيم العبارات التي قد يقل وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الاطعام والفتوة وبذل الجاه مع من وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الاطعام والفتوة وبذل الجاه مع من يقصده وخفض الجانب لبني الدنيا والزهو على غيرهم غالباً ، ومحاسنه أكشر وقد كتبت من نظمه في القخر أبي بكر بن ظهيرة والشرف يحيى بن الجيعان ما أودعته في ترجميهما وكذا مما كتبته منه :

الناس مثل الاراضى فى طبائعها فما الذى لان منها كالذى صلبا وقل فى الناس من ترضى سجبته ما كل تربة أرض تنبت الذهبا وقد سبقه القائل: الناس كالارض و منهاهم كم يابس فيهم ومن لين فجلمد تدمى به أرجل و إعمد يجعل فى الاعين

وكذا من نظمه: يارب عو نا على الخطب الذي نقلت أعباؤه ياغيائي في مهماتي لطفت بالعبد فيما قد مضى كرماً يارب فالطف به في الحال والآتي

ولم يزل على حاله الى أن تعلل بما امتنع معه من الركوب وصار ملتى فى بيته بحيث تناقص حاله و تعطلت أكثر جهاته وكاد أن يمل حتى مات فى ربيع الثانى سنة أربع وتسعين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

ا \$0( عد) بن محمد بن محمد بن سعيد الكال الصغاني الاصل المكي الحنفي سبط يوسف الغزولي ويعرف بابن الضياء . ذكره الفاسي فقال سمع بمكة من بعض شيو خنا وقرأعلي الشمس بن سكرو أجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبي عمروغيرها وماعلمته حدث . وعني بالفقه وغيره وسكن قبل مو ته مدة طويلة بوادي نخلة شم استقر منها بخيف بني عمير وكان يؤم فيه الناس و يخطب و يعقد الانكحة ،

وتعانى التحارة فى شيء قليل . مات فى ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين بالخيف. المذكور ونقل الى المعلاة فدفن بها وهو فى أثناء عشرالستين . وذكره شيخنا فى إنبائه وقال ناب فى عقود الانكحة ، وأرخ وفاته بمكة فى ربيع الاول ، والاول. المعتمد شهراً ومحلا ، وهو فى عقود المقريزى .

المورد بن مو مى بن نصر الحب ابو يحيى بن العز بن العماد البكرى القاهرى الشافمى داود بن مو مى بن نصر الحب ابو يحيى بن العز بن العماد البكرى القاهرى الشافمى نزيل المؤيدية ويعرف بالحب البكرى ولد تقريبا في سنة اثنتين و ثمانين وسبعائة فيما ذكره لى مع سرد نسبه الذي سقته في الوفيات وغيرها الى ابى بكر الصديق وقيل ان مولده بعد سنة خمس و ثمانين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و أخذ الفقه عن الشهاب بن العماد و العلاء الاقتهسي والبدر الطنبدى في آخرين و اكثر من الحضور عند العز بن جماعة في فنو نه و سمع على الولى العراق وغيره و كذا لازم شيخنا في الامالي وغيرها وكتب بخطه الكثير من شرحه للبخارى وغيره والمتدحه بعدة قصائد سمعها هي وأشياء من نظمه منه الأعيان وكتبت عنه منه والمتدحه بعدة قصائد سمعها هي وأشياء من نظمه منه الأعيان وكتبت عنه منه عن الناس سريع النظم مات في عصر يوم الاثنين ثالث عشرى شو السنة إحدى وخسين وصلى عليه من الغد بالازهر ودفن بالصحراء بالقرب من بأب الجديد ورأى المحب الفاقوسي في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب الله وإيانا. ومن نظمه تناه والمناه وهن يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب الله وإيانا. ومن نظمه تناه وهن يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب الله وإيانا. ومن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه تناه وهن يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب الله وإيانا. ومن نظمه الله والمن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه الله والمن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه الله والمن المحب الفاقوسي في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه المحب الفاقوس في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه المحب الفاقوس في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه المحب الفاقوس في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه ومن بأب المحب الفاقوس في المحب المحب الفاقوس في المحب الفاقوس في المحب الفاقوس في المحب المحب المحب الفاقوس في المحب الفاقوس في المحب المحب

أقول لما صفاحبي والفاني أنا المحب ومن أهواه الفاني لولامني فيه ألف ثم الفان لاأنثني عنه أو أفنى مع الفاني وقوله: زعمت بأن الهجر مرمذاقه وان الشفا في فتح الاعراف بالنص ومر لم يذوق المر لم يدرحلوه فهاأنت شبه الطفل تقنع بالمص وعندي من نظمه في التاريخ والمعجم غير هذا.

الدين بن علاء الدين على الشمس أبو الحجد بن القطب بن السراج الحسنى الرميش الدين بن علاء الدين على الشمس أبو الحجد بن القطب بن السراج الحسنى الرميش لقوله أنه من ذرية صاحب مكة رميشة بن أبى نمى الخراسانى البخارى الحننى نزيل مكة وامام مقام الحنفية بها ووالد العفيف عبد الله الماضى . هكذا أملى على نسبه وأملى مرة بعد ثالث المحمدين الصدر مجد بن الشرف على فالله أعلم . ولد في سحر ليلة الجمة حادى عشر جمادى الاولى سنة ثمانى عشرة وثمانماية ببخارا

ونشأ بهـا فحفظ القرآن ومنظومة النسني وقطعة من اول الـكـنز وتصريف. الزنجابي والحاجبية والارشاد لسعد الدين التفتازاني في النحو واشتغل على عمد. الزاهدي البخاري المدفون بطيبة ثم علىقاضي بخارا وسمرقند عهد المسكين شارح المكنز ثم على مجد الخافي تم على مولانا مجد الناصحي وعلى النجاري بالنون والجيم البخاري والقطب الميمكش وغيرهم وتحول من بخارا لسمرقند وهو ابن ست أو سبع عشرة سنة فأخذ بهاعن بعض المذكورين لانتقالهم أيضا اليهاوعن عيرهم وقطنها وتزوج بها ثمارتحل لهراة ثملاصبهان سنةخمس وخمسين واشتغل بها على طاهر أحد تلامذة ابن الجزرى وصاهره على ابنته وأقام بها نحو شهرين ثم دخل بغداد وأقام بها ثلاثة أشهر وسافر فى السنة صحبة الحاج لمسكة وجاور بها سنة ست ثم رجع صحبة الحاج الى القدس فدام به سبعة أشهر وتوجه الى الشام فمكث فيها أياما قلائل وعاد الى القدس ثم الى القاهرة فأقام بهايسيراً واشتغل على السعد بن الديري والامين الاقصرائي واستقر في مشيخة الباسطية المكية في سنة تسع وخمسين عوضا عن الشوائطي ووصل لمكة صحبة الحاج فيها فباشرهائم ولى امامة مقام الحنفية بهافي سنة سبع وستين و تدريس درس الخو اجا الهمداني. بمقام الحنفية وباشره الى ان انقطع لتعطل أوقافه وقرىء عليه في الحديث سماعا ثم في مشيخة الخلجية للخلجي مجمود صاحب مندوة ووالد صاحبها الآن غياث الدين أبي الفتح عند باب أم هانيء وتكرر دخوله القاهرة مراراً وصاهر الخواجا الشمس بن الزمن على أخته وتأثل أمو الا ودور ابعضها انشاؤه توصل لكثير منها بطرق مع مزيد الامساك وهو المنير للمحنة البرهانية مع كونه هو المرقى له للامامة ولكنه كان يبالغ في التنصل من ذلك معهومع أحبابه . وزعم أنه عمل كتابا في علوم الحديث مما الظاهر أنه أخذ كتاب الكافياجي في ذلك لظنه عدم اشتهاره وكـذا لهشرح على الجرومية سماه المأمومية ، وقد تـكرر إجتماعي معه بالقاهرة وبمكة بل كان يراجعني في أشياء ويبالغ في الأكرام والاحترام لفظاً وخطاً . وبالجلة فقدصار وجيهاً ذا دور متعددة وأماكن متنوعة وكتب نفيسة استكتب أكثرها ولكنها غير مقابلة بلكثيرة السقم معشدة الامساك والحرص والتزيدفي كلامه وعدم الانضباط بلشرفه فيأقيل متجدد وكذادعواه أنه من ذرية رميثة متوقف فيهاوأهل مكة فى ذلك كلمة إجماع وكان يكثر إظهارالتعلل تارة تصنعا وتارة توجعاً الى أن كان مو ته في أثناء ربيع الاول سنة خمس و تسعين و دفن بالمعلاة رحمه الله وعفاعنه وإيانا وخلف أولاداً أكبرهم أحسنهم طريقة بل أرجعه على أبيه بورك فيه. ٥٤٤ (محمد) بن مجد بن مجمد بن عبادة بن عبد الغنى الامين بن قاضى الحنابلة الشمس الدمشقى الصالحى الشافعى أخو النجم عبد الكريم الحنفي والشهاب أحمد الحنبلي الماضيين. ماتسنة عشرين وثما عائة كما رأيته بخطى على من اشترك معه في نسبه بحيث ظننت أنه هو .

٥٤٥ (عد) بن محمد بن محمد بن عبدالبر بن يحيى بن على بن تمام الجلال بن البدر بن أبي البقاء السبكي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه فقال : ولد قبل سنة ستين وسبعمائة واشتغل في صباه قليلا وكان جميل الصورة المكنه صار قبيح السيرة كثيرالمجاهرة بها أزرى بآبيه في حياته وبعد موته بل لولا وجوده لما ذم أبوه وقد ولى بعده تدريس الشافعي بجاه ابن غراب مع بذل دار تساوى ألف دينار بل ولى قبل ذلك تدريس الشيخونية بعدالصدر المناوى ببذل جزيل لنيروز ناظرها حينتذ مات في جمادي الأولى سنة إحدى عشرة سامحه الله. ٥٤٦ (محمد) بن محمد بن عهد بن عبد الدأم نجم الدين أبو عبد الله بن الشمس ابن النجم القرشي الباهي ثم القاهري الحنبلي والدأبي الفتح مجد الآتي . اشتغل كنيرا وسمع على أبى الحسن العرضي وجماعة وطلب بنفسه وقرأ الكثيروشارك في العلوم .قالشيخنا في انبائه وسمع من شيوخنا وتحوهم وعني بالتحصيل ودرس وأفتى وكان له نظر في كلام ابن العربي فيما قيل . مات في شعبان سنة اثنتين عن ستين سنة .وقال في معجمه انه أنجب ولده وسمعت بقراءتهومن فوائده . وكان حسن السمت جميل العشرة . وقال ابن حجى : كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء ، قلت وقد قرأ على البلقيني تصنيفه محاسن الاصطلاح وغيره عمن كتبه النجم بخطه ، ووصفه البلقيني بالشيخ العالم المحقق مفتي المسلمين جمال المدرسين . وقال المقريزي في عقوده أنه رافقه في قراءة الجمل للمخو بجي على الولوى بن خلدون ثم لمزّ ل متصاحبين حتى مات وهو ممن عرف بالخير ولين الجانب رحمه الله . (عد) بن محمد بن عبد بن عبد الرحمن بن عبد الستار الحريري. يأتي بدون من بعد المحمدين .

ی به الرحمن بن عبد الله الشمس أبو الخير بن الته بن ناصر الدين الزبيرى المصرى الاقفه بى القدسى الشافعى . قدم مكة بعد الثلاثين فجاور بها و تأهل فيها بست الكل ابنة الامام الرضى بن الحب الطبرى فولدت له ذكراً وأنثى . مات بها فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين .أرخه ابن فهد ، همد بن على بن يوسف بن منصور الشمس مده (محمد) بن عهد بن عهد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الشمس

ابن الـكمال القاهري الشافعي امام الـكاملية وابن أعتها والماضي أبود وجده . ولد في ليلة الاثنين تامن عشري ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثما نهانة بالكاملية ونشأ بها في كمنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة وغيرها ومن ذلك بعض التنبيه، وعرض على شيخنا والقاياتي والعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والمناويوالكمال ابن البارزي والجلال بن الملقن وابن سلطان القادري الشافعيين وابن الديري والامين الاقصرائي والشمني وابن الهمام والعز عبد السلام البغدادي الحنفيين والبدر بن التنسى وأبي القسم النويرى وابن المخلطة المالسكيين وأجازوه وحجمع أبيه غير مرة وجاور وسمع على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد وآخرين وببيت المقدس على التقي القلقشندي وغيره بل سمع الـكثير بقراءتي حين قرأت للولد على بقايا الشيوخ وبقراءة غيري وحضر دروس والده وكذا قرأ على أبي العزم وابن المسيرى ولدكنه كان بعيداً عن هذا المهيم بل اعتنى بخلوة له فىالكاملية فأتقن بياضها وزخرفتها وجلب فيها من التحف والاشياء الظريفة ماكان يقصد من أجله لرؤيتها لسروره بذلك وربما جرلهنفعاً دنيوياً والكثيرمنه ينشأعن مسئلة والحاح وهو يفني ذلك كله في ما كله ونحوه وطالمًا كان يقصد في خلوته اللاكل من كنافة قوام وصار في كل هذا فريدا . ولما مات والده لم يشاحح أحداً من اخويه في الميراث مع مزيد تعديهما وافتياتهما عليه واختلاسهما منه وهو غير منفك عن مساعدتهما لغلبة سلامة باطنه بحيثكان الى البهاليل أقرب وكان لتحريه عنهما في الجلة ينوب عن ابيه في امامة الـكاملية غالباً . مات بعد أبيه بدون سنتين بأيام في ليلة الجمة رابع عشري شوال سنة ست وسبعين بعد توعكهمدة بمرض حاد وصلى عليه من الغد في مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن بحوش سعيدالسعداءوكنت ممن شهد الصلاة عليه مع كونه أكثرأخويه توليبا على ولكنه أخير وأبرك رحمه الله وغفر لنا وله .

959 (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن خليف بن عيسى أبو الفتح بن المحب بن الرضى أبى حامد المطرى المدنى الشافعي الماضى أبوه وجده وسبط الزين أبى بكر المراغى. سمع من أبيه في الموطأ وغيره.

٠,

٥٥٠ (محمد) الحمال أبو الفضل المطرى أخو الذى قبله وشقيق أم كلثوم التي تزوج بها القاضى المال كي شمس الدين السخاوى، أمهما خديجة ابنة القاضى على الزرندى سمع من أبيه جل مسند الشافعي ومن التقى بن فهد وغيرها بل قرأ على أبى الفرج المراعى وأخذ عن الشهاب الابشيطى في الفقه والعربية وغيرها وتلقى أبى الفرج المراعى وأخذ عن الشهاب الابشيطى في الفقه والعربية وغيرها وتلقى (١٥ - تاسم الضوء)

عن أبيه الاذان. مات فى رجوعه من الحج عند مفرح ليلة الحادى والمشرين من ذى الحجة سنة ست وستين فحى عبه الى المدينة و دفن بالبقيع ولم يبلغ الاربعين وهو خاتمة الذكور من بيت المطرى رحمه الله وأعقب ابنته خديجة التى تزوج بها بعد الحد بن القاضى خير الدين المالكى .

٥٥١ ( محمد ) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح ناصر الدين أبو الفضل وأبو العز بن الزكي بن فتحالدين الـكناني المدني الشافعي الماضي. أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن صالح. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على مع الجماعة في سنة ثمانين واشتغل قليلا وقرأ على في القول البديع وتقريب النووي وغيرها وكذا قرأ في القرآآت على الزين جعفر وأجاز له وسافر الى الروم في حياة أبيه وبعده وأجحف فيما استأداه من أوقافهم التي هناك جدا ولم يرض عنه واحد من الفريقين ودخلالشام والقاهرة وغيرهما غيرمرة وزاحم أعمامه بجزء في الخطابة والامامة والنظر ورام أكثر من ذلك.وهو فطن ذكي جرىء مقتدر على الالفات اليه مع صغر سنه. وكان الاشرف قايتباي أمر بسجنه في القاعة بسبب مرافعة أحد أعمامه مع أهل المدينة في أبيه ثم أطلقه من الغد وتكررت محنهو تزايد فقره امدم حسن تدبيره ومشيه وصارالي حالة كثر تألمي له بسببها ولووفق لكان أحدرءوس بيته وهو الآن بالمدينة بعد تشتته عنها دهرآأ حسن الله عاقبته ٥٥٧ (محمد) بن عجد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح أبو القسم ابن الشمس بن فتح الدين بن صالح ابن عم الذي قبله . ممن سمع مني بالمدينة وربماناب في الامامة والقضاء ، ودخل القاهرة وغيرها وهو الآن صوب الين . ٥٥٣ (عجد) بن مجد بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس أبو الخير بن ابي الفضل بن أبي عبد الله الجوهري الاصل الفيشي الاحمدي الشافعي الماضي ابوه وجده ويعرف كهما بابن بطالة . ولد نقريبا في أوائل سنة سبع عشرة وثمانمائة بفيشا المنارة من الغربية وحفظ القرآن والتنبيه وألفيه النحو ، وقدم القاهرة فقطن زاوية أبيه بقنطرة الموسكي واشتغل رفيقا للفخر عثمان المقسى وابن قاسم عند الشرف السبكي والجمال الامشاطي والونائي والقاياتي والبوتيجي في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولازم شيخنا ولكنه لم يدم الاشتغال بلقام بأمر الزراعة ونحوها وبذل همته في ذلك . وحج في سنة تسع وسبعين صحبة ركب الاتابك والاقصرائي وابتدأ معهما بالزيارة النبوية ورجع بعد انقضاء الحج وقطن بطنتدا وتلك النواحي؛ وتكرر اجتماعي به في مجلس شيخنا ثم بعد

وهو انسان متودد ذكى حسن الملتقى والمحاسن ، مات إما فى آخر سنة ست. وتسمين أو أول التي تليها رحمه الله .

(محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أو حسن البدر بن الجنيد مضى فى . ٥٥٤ (محد) بن محمد بن مجد بن عبد الرحمن الشريف القرشى الحباك حرفة. ولدسنة ثمان وعشرين وثمانمائة ببولاق وقطن القاهرة ولقيته بها فأنشدني قوله:

قمر له طرفی وقلبی منزل ماباله عنی یصد ویأفل رشأ سبانی حسنه ولحاظه شبه الأرامل بغزلون ویأکل وقوله حین ودعنی: یامن یروم الرحیل عنا آمنك الله فی ارتحالك كان لك الله خیرواق سلمك الله فی المسالك

٥٥٥ (محمد) بن محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم البدر أبو الفضل بن التق أبي الخير بن الشمس الحنفي سبط الشمس عجد بن عبد الله بن حسين النويري أحد قراء السبع من الشافعية ، ولذا اشتهر هذا بالنويري . ولد في سنة خمس وثلاثين ونشأ فحفظ القرآن والقدوري وأخذعن الامين الاقصرائي وغيره كابن الديري ولازم البدر بن عبيد الله وصاهره على ابنة أخيه ، و ناب في القضاء عن الديري فمن بعده واختص بالتاج بن المقسى كشيرا وأكثر من مخالطته بل وعمل النقابة لا بن الشحنة وقتاً وصارت له نوبة في باب الحنفي ، وحج غير مرة وجاور وولى التدريس بمدرسة الجاي تجاه أم السلطان من التبانة وسكنها والاعادة بأم السلطان الىغير ذلك من الجهات و انجمع بعد موتعشر ائه مع على الهمة وحسن العشرة و الفتوة وخفة الروح ثم كـ ثرت مخالطته للبدري أبي البقاءبن الجيعان لتزويجه سريةله . ٥٥٦ (عد) بن محمد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبد المنعم بن عمران ابن حجاج الصدر بن الشرف بن الصدر السقطي (١) المصرى الشافعي والدالضياء محد الآتي . أخذ عن ابن الملقن والابناسي وغيرهما كالشمس بن القطان قرأ عليه عدة علوم بل قرأ عليه سبع خَمَات للأعمة السبعة ومؤلفه السهل في القر آآت السبع وكنتب جملة من تصانيف شيخه ابن الملقن وقرأها عليه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الأوحد علم المفيدين. ومرة أخرى بالشيخ العالم الفاضل مفيد الطالبين كـنز المحصلين ، وتفقه كـثيراً وكـتب على مختصر التبريزي شرحاً ، وكـان دينا خيراً ولى مشيخة الآثار النبوية بعد محمد بن المبرك وكان أولا يجلس مع الشهود

<sup>(</sup>١) يقول المؤلف في غير هذا الموضع نقلا عن شيخه ابن حجر في المشتبه: وسفط ستة عشر موضعاً كلها بمصرفي قبليها وبحريها.

بل يؤدب الابناء بحيث كان ممن قرأ عليه شيخنا وناصر الدين ابن شيخهما ابن القطان ثم ترك . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لى الرواية عنه في سنة ست وثمانين وسبعهائة. ومات في ذي القعدة سنة عمان و تبعه المقريزي في عقوده. واستقر بعده ابنه الضياء محمد في المشيخة رحمه الله وإيانا .

٥٥٧ (محمد) من محمد بن عهد بن عبد السلام بن عدبن روز بة الشمس بن فتح الدين أبي الفتح بن التقي الكازروني المدني الشافعي والدأحمد الماضي وكذا أبوه ويعرف كهو بابن تتى وربما يقال له تتى . وله فى تاسع عشرى ربيع الآخر سنةخمسو ثلاثين وتمانياته بالمدينة الندوية ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض واشتغل على ابيه وغيره وسمع على أبى الفتح المراغىوالجال الكازروني بل قرأ على أبي الفرج المراغي وسمع مني قليلا وأجاز لهشيخنا وجماعة وكان خيراً ذاهمة علية وتودد وامتهان لنفسه مع أحبابه .مات في يوم الثلاثاء ثالث عشرى ربيع الا خرسنة تسع وثما نين وصلى عليه في عصر ه و دفن بالبقيع رحمه الله و إيانا. ٥٥٨ (محد) بن محمد بن عبد الظاهر الشريف الاخميمي ثم القاهري . ممن سمع ختم البخاري على أم هانيء الهورينية ومن كان معها مع غيره مما قريء في ذاك اليوم. (محمد) بن مجد بن مجد بن عبد العزيز بن أبي الطاهر محمد بن أبي الحسن البدر وأخو دالصدر المعروف كل منهم بابنروق. مضيافيمن جده عد بن أبي الحسن. ٥٥٥ (عد) بن عبد بن عبد القادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين على بن التقى أبي عبدالله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبدالله بن أبي الرجال عيسي الحسيني الهاشمي اليونيني البعلي الحنبلي . ولد في العشر الاخير من جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وسمع على ابن الزعبوب ومحمد بن على بن اليو نانية الصحيح وتفقه بالتاج بن بردس والعماد بن يعقوب البعليين وغيرهما ، وحدث سمع منه الفضلاء وولى قضاء الحنابلة ببلده وناب في القضاء بدمشق . مات ببلده في شعبان سنة ثلاث وخمسين رحمه الله "

به المارالنابلسى المقدسى الحنبلى الماضى أبوه . كتب كأ بيه القول البديع وقر أبعضه ابن البدر النابلسى المقدسى الحنبلى الماضى أبوه . كتب كأ بيه القول البديع وقر أبعضه ١٥٦٥ (عد) بن عبد بن عبد السكريم أصيل الدين بن ولى الدين بن صدر الدين بن كريم الدين السمنو دى الاصل الدمياطى أخو عبد الرحمن الماضى يعرف عابن بقبيش . شيخ معتقد بين الدمياطيين مقيم بمسجد ابن قسيم تحت المرقب عنده جماء قي مكثرون الذكر ممن يذكر بكر امات وأحوال صالحة وان والده دأى النبي

والمسلمة قبل ولادته فمسح ظهره وقال بادك الله فى هذه الذرية ، وأن ولده هذا مدتوب فى ظهره بقلم القدرة محمد حسبها شاهده غير واحد ممن أخبرنى وأنه تسلك على يد شخص حصنى وسافر الى الشام وغير هاوا نتفع به جماعة. مات بدمياطف ظهر يوم الثلاثاء تاسع رجب سنة ثلاث و ثمانين عن أدبع وستين سنة. واستقر عوضه فى المسجد المشار اليه أخوه رحمه الله وإيانا .

٥٦٢ (على) بن على بن على بن عبد اللطيف بن اسحاق البدر بن الولوى السنباطى ثم القاهرى المالكي سبط الصدر بن العجمى والماضى أبوه . ولد فى ربيع الأول سنة احدى وأربعين و عاعائة بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن والعمدة و المختصر الفرعى وألفية ابن ملك وعرض على البلقيني والمناوى وابن الديرى وابن الأشقر في آخرين وسمع على والده والشمني والبلقيني وطائفة و مما سمعه ختم البخارى في الظاهرية بوأخذ في العربية عن أبى الفضل المغربي وفي الفقه وغيره عن السنهورى والنوربن التنسى ولم يمعن من الاشتغال و ناب في القضاء عن الشافعي الشرنبابل وعملها بل و بالقاهرة عن السراج بن حريز ثم عن اللقائي و جلس ببعض الحوانيت ، وكان ساكناً لا بأس به حسن العشرة يجيد الشطر شج وهو خير من أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات بها بعد أن تعلل مدة أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات بها بعد أن تعلل مدة نالاستسقاء وغيره في عاشر حادى الثانية سنة ثهانين رحمه الله وإيانا .

٥٦٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم بن محادبن خلف بن حرزالله أبو حامد التميمي التونسي المالكي الشاذلي ويعرف بالمحجوب وهو صفة فجده لكثرة اعتزاله عن الناس ولد سنة تسع و ثمانمائة بتونس وقرأ بها القرآن لنافع وبحث في الفقه على يعقوب الزعبي قاضي تونس وأبي القسم البرزلي وعنه أخذ طريق القوم وكذا أخذها عن أبيه كلاهما عن أبي عبد الله البطرني عن ماضي ابن سلطان عن أبي الحسن الشاذلي ، وحج في سنة تسع وأربعين ولقيته حينتذ في الميدان، وكان شكلاحسناً ذا تواضع وتؤدة وعقل وسكينة ، مات في

١٩٤٥ (عد) بن عجد بن عبد الله بن أحمد ولى الدين أبوالفضل بن ناصر الدين أبى اليمن بن الشمس الزفتاوى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوهو عمه عبد اللطيف وأبوها وأخوه الصدر أحمد والآتى ابنه جلال الدين محمد. حفظ القرآن والعمدة والمنهاج، وعرض على شيخنا وابن المحمرة وقارىء الهداية فى الخرين منهم العلم البلقيني وناب عنه في القضاء وكذا عمن بعده وكذا ناب في الحسمة بالقاهرة وقد أجاز له ولا حته زينب باستدعاء بخط أخيهما الصدر بن

الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة . ومضى له ولابيه محمد ذكر فى أخيه وكان عارياً . مات فى ليلة الحميس ثامن عشرى ذى القعدة سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد سامحه الله .

وهم (محمد) بن محمد بن محد بن عبدالله بن أحمد أبو الطيب بن التاج النستراوى (۱) ثم القاهرى الشافعي ويعرف أبوه بابن المحتسب وهو بكنيته أشهر الشنفل يسيراً وسمم معنا على شيخنا وغيره وأجازله جماعة وجو دالخط وأتقن صناعة التذهيب ونحوها وتميز في المباشرة كأبيه ونسخ أشياء وكان عيل الى البطالة، وقد صاهر النور بن الرزاز على ابنته مم فارقها وسافر مع الرجبية صحبة ناظر دمياط فكانت منيته بالمدينة النبوية في شعبان سنة احدى وسبعين وقد قارب الاربعين و نعم الخاتمة رحمه الله .

٥٦٦ (محد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان البدر بن القطب الدمشقي الشافعي بن الخيضرى الماضى أبوه وأخوه النجم أحمد. شاب نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره وسمع معى بدمشق على جماعة وكتبت له ثبتاً ولم يلبث

أن مات قريب الستين عوضه الله الجنة .

٥٦٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ناصر الدين بن ناصر الدين بن الشمس بن الجال الحراني الأصل ثم الدمشتي القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن تيمية . ولد سنة تسع و ثما كائة وقرأ القرآن والمنهاجين وأخذ في الفقه عن الشرف السبكي وغيره بل حضر دروس الشهساب الطنقدائي وفي النحو عن الشمس الشطنوفي . مات بمكة في ليلة الصعود سنة ست وسبعين وقد قارب السبعين ، وكان إنساناً حسناً كبير الهمة وأفر المروءة قانعاً وباسمه مرتب في الخاص صار اليه بعد أبيه ثم لزم خدمة ابن الهمام وحضور درسه فقرره في خدمة الشيخو نية مع كو نه لم يعهد فيها غير حنفي المراكز بل ناب عن العلم البلقيني وفي الآخر توجه رسولا عن الخليفة المستنجد بالله لتقليد ابن سلطان الهند بعد أبيه فيات في توجهه بمكة رحمه الله وإيانا .

٥٦٨ (عد) بن عجد بن عجد بن عبد الله بن عبد المنعم الحب بن الصدر بن الشهاب الحسني الجرواني القاهري ابن عم الجلال محمد بن أحمد بن عبد الله النقيب، تكسب بالشهادة دهراً رفيقاً لا بن صدر الدين وغيره في مجلس باب القوس داخل باب القنطرة وغيره و كان حريئاً متجاهراً انقطع بالفالج مدة تقارب خمس عشرة باب القنطرة وغيره و كان حريئاً متجاهراً انقطع بالفالج مدة تقارب خمس عشرة

<sup>(</sup>١) بفتح أرله وثالثه بينهما مهملة ، كا سبق و كاسيأتي .

سنة الى أن مات فى منتصف صفر سنة تسع و ثمانين ولولا ماوصل اليه من ميراث ابن عمه فى أثناه المدة لا نكشف حاله وعسى أن يكفر عنه رحمه الله وسامحه وايانا . ١٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر الفقيه المعتقد الشمس أبو عبد الله الانصارى الشافعي ويعرف بابن الزيات ، مات فى الحرم سنة خمس و دفن بالقرافة . ذكره المقريزي قال وعلى يده سلك صاحبنا الشاب التائب، ورأيته فى عقوده فأرخه فى يوم الاحد أول ذى القعدة سنة أربع عشرة بخانقاه سرياقوس وكان أحد صوفيتها قال وكان فاضلا وقفت له على كتاب الكواكب السيارة فى رئيراً من أخبار من دفن بالقرافة .

٥٧٠ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن قهد بن حسن بن محمد ابن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن القسم بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن على بن أبي طالب النجم أبو النصر بن الكال أبي الخير بن الجال أبي عبد الله القرشي الهاشمي المكي الشافعي سبط النجم الاصفوني مختصر الروضة ووالدالتتي محمد وعطية إبني ابن فهد.كذا بخط التقي بن فهد وزاد الفاسي قبل فهد عبد الله . ولد تقريباسنة ستين وسبعياتة بمكة وسمع بها من العز بن جماعة والعفيف اليافعي والتقي عبد الرحمن البغداديوالجالين ابن عبدالمعطى والاميوطي والكال بن حبيب وبالمدينة من على من يوسف الزرندي وبالقاهرة ودخلها غير مرةمنها في سنة ثلاث و ثهانان من ابن حاتم ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وأبو الثناء المنيجي وعمر الشحطي وابن الهبل وابن النجم والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء كولده التقي وقطن بأصفون وقتألما ترآل استحقاقها له وكان يتردد منها في بعض المواسم صحبة الحاج لمسكة بحيث كانمولد ابنهالتقي فيها الى أن تحول منها في سنة خمس وتسعين بمكة فدام فيها حتى مات في ربيع الاول سنة احدى عشرة ودفن عند سلفه بالمعلاة رحمه الله وإيانا وذكره شيخنا في أنبائه باختصار وكذا المقريزي في عقوده .

٥٧١ (عد) بن عهد بن محمد بن عبد الله بن عهد بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس ابن الامين بن الشمس الشارمساحي (١) ثم القاهري الشافعي ابن أخي الزين يوسف الكتبي الآتي عمن قرأ على الابناسي الضرير نزيل الزينية وحضر عند البكري و تكسب بالشهادة وفتاً ثم استنابه زكريا لأجل عمه في ذي الحجة سنة اثنتين (١) بر اعمسكورة ثم سين مهملتين بالقر بمن دمياط، وفي الاصل «السارمساحي».

وتسعين وسافر قاضي المحمل سنة خمس وتسعين .

٥٧٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن هادى بن عبد السيد العلاء أبو عبيد الله بن السيد عفيف الدين أبي بكر الحسيني الحسني ألمكر الى الأصل النبرين المولد الانجي الشيرازي الشافعي الماضي أبوه وابنه ويعرف بابن عفيف الدين . ولد في ذي القعدة سنة أربع عشرة وتمانات بنبريز \_ بكسر النون على المعتمد وآخره زاى بلدة من أعمال شبنكالة بالقرب من امج بهدزة ممالة بمدها المحتانية ساكنة \_ وانتقل منها وهو صغير الى ايج وصار يتردد بينها وبين شيران وها متقاربتان وكانت اقامته تحت كنف أبيهوعلمه اشتغل وبه تدرب وكذاأخذ عن عمه الصغي فاختص به كشيراً وعظمت رغبته في ملازمته والتهذب به وسمع عليهما وعلى جده لأمه السيد جلال الدين عبد الله بن القطب محمد و ناصر الدين أنس بن الشرف محمود الفركي الشافعي وصافح خاله السيدالجمال محمدبن الجلال. عبد الله الحسني وأخذ من خاله الا خر السيد الشهاب أحمد وسعد بن نظام الكازروني وأذن له في الافتاء وسمع عليهما وكذا سمع من الشيخ أحمد بن على بن محمدالسجستاني الحنني وأخذ أيضاعن شهاب الاسلام المكرماني قدم عليهم شبرازوأصيل الدين الدهقلي وسمع باصهان من مولانا شرف الدين حسن الاصبهاني ولتي بتبريز المحبوى التبريزي المعمر أحد أصحاب الزين الخافي وبغيرها المولى محمد التاوكاني وأجازله ابن الجزرى والشرف الجرهى والزين الخوافى وعبد الرحيم الصديقي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين وابن رسلان في آخرين منهم البساطي وابن نصر الله الحنبلي والحناوي والزر كشي والمقريزي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصرية والجال عبدالله بن جماعة وعائشة الحنبليةوأ كثرالترددللحرمين والحجاورة بهمها وسمع بمكة من البدر حسين الاهدل وأبى الفتح المراغى ولبسمنه الخرقة بالمدينة من المحب المطرى وأذن له في الاقراء والافتاء وبحلب من ابن الشماع وبحمص مرخ الشهاب أحمد بن البهلوان وبدمشق من التقي بن قاضي شهبة وأذن له في الافتاء والباعوني البرهان وعبدالرحمن بن داود وعبدالرحمن ابن الشيخ خليل والنظام بن مفاحرو ببيت المقدسمن أبي بكر بن أبي الوفا والزين ماهر وأبي بكر القلقشندي وبغزة من ناصر الدين الاياسي وبالقاهرة من شيخنا وهو كان قصده بالرحلة وسمم منه وعليه بقراءتي أشياء ، وبالغ شيخنافي إكرامه وأتحفه ببعض تصانيفه ومن العلم البلقيني ١ بحث معها وأذن له في التدريس ومن العز بن الفرات والزين البوتيجي والبدر النسابة وأبي الفتحالفويوالزين قاسم

الحنني ولتي بها وبغيرها جماعة آخرين فكان ممن لقيه بهرموز النور أبا الفتوح الطاوسي، وأكثرمن السياحةفيهابين مكة والمدينة والديار المصرية وبلادالعجم وزار بيت المقدس غير مرة وبلدالخليل، وتسكرر قدومه القاهرة ونزل في غير مرة منها بخلوة البهاء بن خليل من سطح جامع الحاكم وتسكلم معرئيس المؤذنين به بل وبجامع الأزهر في التحرزفي وقت الأذان لاسيما المغرب وضاقت صدورهم بسبب ذلك وتكلموا فيه بمالا يليق؛ وكثر تودد عظهاء المملكة وأعيانها اليه وخطبه كل من الاشرف أينال والظاهر خشقدم للقيه فاجتمع بهما ووعظهما واشتدت أفرته من البقاعي بحيث ظهر له ذلك منه ؛ وأخذ عنه بعض الفضلاء والتمس منه المناوي الكتابة في مسئلة الطلاق الواقعة في أول أيام المكيني ليستظهر به فها وافق على الكتابة واقتصر على اللفظ مع اهداء المناوي له ما كتبه على مختصر المزنى وهو في نحو ثلاث مجلدات ورام جانبك الجداوي مناكدتهوكذا جوهر الساقى فأخذها الله وظهر فيهمها مصداق قول عمه عنه أنه الترياق المجرب ماتعرض له أحدفافلح وكذامن كراماته عدم تمكن من كان قيامه في هدم الكنيسة الحادثة بالقدس على غير وفق غرضه من التعرض له بمكروه مع تحركه لذلك وخوف أحبابه عليه من وقوع شيء لاسيا والعلاء يبدومنه في حقهم من الكابات النهايات. وبالجلة فهو امام علامة أوقاته مستغرقة في العبادة مديم الصبام والقيام والحرص على الاوراد واتباع السنة وعدم التبسطني المأكل ونحوها على طريق السلف راغب في الامر بالمعروف والنهمي عن المنكر لا يهاب في الصدع بذلك احداً ولوعظم غير منفك عن قيام الليل حتى فيي السفر شديد الرغبة في كتب الحديث وضبط ألفاظه وأسماء رجاله حتى كمثر التماسهمني لتحصيل ماصنفته اوجمعته بل التمـس معي "تخريج اربعي الصوفية للسلمي والعادلين لابي نعيم وغير ذلك مها يحتاج اليه وكان لا يقدم على أحداً. وقد جمع تصانيف مقامه أعلى منها ونظم المقبول وغيره وبينت من ذلك كله في معجمي أشياء ؛ ولم يزل على جلالته ومجاهدته في العبادة واقتفاء السنة حتى مات بمكة في آخر ليلة السبت رابع عشر جمادي الاولى سنة ثمانين وصلى عليه من الغد ودفن عند أبيه وعمه وكان قد تهيأ قبل بأشهر الى بلاده وسافر من مكة لجدة وأشحن أمتعته ببعض المراكب بل ونزل هو المركب أيضاً ومابتي الا السفر في تلك الليلة فبدا له تركه وطلع بنفسه وبأمتعته فلم يلبث أن توعك حتىمات وكانت الخيرة في ترك سفره وعد ذلك من كراماته رحمه الله واياناً.

٥٧٣ (محمد) السيد نور الدين أخو الذي قبله وهو أكبر .مات وزوجته حامل فسمى ولده باسمه وهو نور الدين محمد الآتي ولم أعرف شيئاً من حال صاحب الترجمة. ٥٧٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد البدر أبو النصر بن البدر أبي النجا بن الشمس العوفي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ويعرف بابن الزيتوني . ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسيمين و ثما نمائة و حفظ القرآن وكتباعرضها على في جملة الجاعة وجلس مع أبيه شاهداً. ٥٧٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله الجمال الدميري المسكى العطار . ممن سمع على ابن الجزرى في سنة ثلاث وعشرين تصنيفه التكريم في العمرة من التنعيم وكتب نسبه في الطبقة هكذا ، وأرخ ابن فهد وفاته بمكة سنة سبع وثلاثين . ٥٧٦ (عد) بن محمد بن عبد الله الشمس بن العز بن الشمس النحريري

الحلبي المالكي . ممن سمع مني .

٥٧٧ (عد) بن عهد بن عبد الله الشمس بن الشمس البعسداني الماني الاصل المدنى الشافعي ابن العوفي الماضي أخوه عبد الوهاب ويعرف كأبيه وجده بالمسكين وهو حقيد زينب ابنة محمد بن صالح أخي عبد الوهاب. ولد في سنة أربع أو خمس وستين وثمانمائة بالمدينة ونشأ بها فقرأ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه وجمعالجوامع والالفيتين الحديثية والنحوية والشاطبية وعرض على أبي الفرج المراغى وفتح الدين بن تقي وابن يونس والابشيطي ولازمه فقرأ عليه من تصانيفه شرح خطبة المنهاج ومناسبات أبو ابه و "مخميس «يقول العبد» وسمم عليه في الفرائض والحساب والفقه وأصوله والعربية وغير ذلك الشيء الكثير وقرأ على أبي الفرج المذكورالشائل وسمع عليه جملة وكان أحدالقراء في تقسيم الشرف عبد الحق السنباطي للمنهاج حين كان بالمدينة وسمع عليه ألفية النحو وغيرها وقرأ الشائل بحضرته على الشمس السنباطي بالمدينة وأكثر عن أبي الفضل ابن الامام الدمشقي بحيث استوفى عليه السكت الستة بل قرأ عليه بحثا قطعة من المنهاج وقسمامن ألفية النحو معسماع باقيها وقطعة من جمع الجو امع وأخذ عني في مجاورتي بالمدينة أشياء بقراءته وقراءة غيره ومن ذلك في الثانية مناقب العباس وفي الاولى جل القول البديع وغيرذلك بل قرأ على بمكة الثلاثيات وغيرهاوعلى النجم ابن فهد أشياء ولازم الشريف السمهودي في قراءة الكثيرمن تصانيفه وغيرها في الفقه وأصوله والعربيــة في التقسيم وغيره والقاضي صلاح الدين بن صالح

وكذا قرأعلي الشريف المحيوي الحنبلي والشمس البلبيسي والنور المحلي وغيرهم من الغرباء والقاطنين فكان منهم النور الطنتدائي قرأ عليه مجموع الكلائي ، واختص بصحبة الاميرشاهين حينكان شيخ الحرم وقرأ بحضرته كمتبأ كمشيرة وصاريكتب عنه المراسيم والمطالعات وتحوها وتميزفي ذلك فكان موقع البلدبل قرأوسمع على عبدالله ابن صالح وفتح الدين بن علمك وجدته لا بيه المشار اليها ولم يخرج من بلده لغير الحج. ٥٧٨ (محد) بن مجد بن عبد الله العزبن القطب الشارمساحي عمملتين (١) وراء مكسورة ثم ميم ساكنة وحاء مهملة ثم المصرى ويعرف بأبن أخي طلحة. أحضر وهو صغير على الميدومي ثم أسمع على القلانسي وكذا على عهد بن اسماعيل ابن جهبل وعمر بن ابراهيم بن النقبي معجم ابن جميع وأجاز له العز بن جماعة سنة خمس وستين فهرست مروياته المعين بالسماع والاجازة وبأشرتوقيع الحكم وولى شهادة ديوان طشتمر واعتني أخيراً بعمل الاشياء المستظرفة =ن المأكول وغبره وصار بيته مأوى الرؤساء . ذكره شيخنا في معجمه وقال : قرأت عليه بعض معجم ابن جميع مات في رجب سنة ثلاث ؛ زاد في إنبائه ولم يكمل الخمسين وكانوجيهاً عند الرؤساء وبيته مجمعاً لهم.وهو في عقود المقريزي وأثنى علىحشمته ورياستهو وجاهتهمع بشاشةوحسن ملتقي ورغبة فى الاطعام وقضاء الحوائج وأنه صحبه مدة عند البدر بن أبي البقاء ولكنه امتحن بفسادعقله قبل موته رحمه الله. (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله المحب أبو الوليد بن الشحنة . هكذا سمى شيخنا في معجمه جده محمد بن عمد الله وصوانه مجد بن محمود وسيأتي .

٥٧٥ (عد) بن عدبن محمد بن عبدالله المحب بن البدر البنهاوى الحنني سبط ابن الهذام والماضى أبوه و ولد سنة إحدى وسبعين وعاعاته و و فشأ يتيما فحفظ القرآن والمجمع وعرضه على مع الجماعة واستقرفي جهات ابيه بعد موته وقرأ على فالبخارى وكذا قرأ على الديمي فيه. وتلف حاله بعد موت عبد الوهاب أحد جماعة جده و تعمت أمه بسيمه .

٥٨٠ (١٤) بن محمد بن مجد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن التقى محمد بن الحسين بن رزين التاج بن العلاء بن العز العامرى الحموى الاصل القاهرى الشافعي الماضى ابوه و ابنه عبد الرحيم و يعرف كسلفه بابن رزين . ولى خطابة الازهر بعد أبيه و رغب عنها لشيخنا . ومات سنة تسع عشرة .

٥٨١ (عد) بن محمد بن مجد بن عبد المنعم الشرف بن البدر البغدادي الاصل القاهري (١) كذا ، وسيأتي ضبط المصنف له بالمعجمة في أوله .

الحنبلى الماضى أبو . ولد بعد العشرين وثمانياته بالقاهرة و نشأ بها فى كنف أبيه فحفظ القرآن والمحرر ظناً وغيره ، وسمع مع والده على الولى العراقى فى جمادى الا خرة سنة ست وعشرين مجلساً من أماليه وعلى الشمسين الشامى وابن الجزرى والزينين الزركشى وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والمحب بن نصر الله البغدادى فى آخرين كشيخنا ، واشتغل يسيراً على العز عبدالسلام البغدادى وغيره ، ولما استقل أبوه بالقضاء ناب عنه فيه بل رغب له عن افتاء دار العدل وقضاء العسكر وغيرها مماكان باسمه، وكان تام العقل وافر السياسة جيد الادب والفهم لطيف العشرة محببا الى الناس حج مع والده غير مرة وانتفع به أبوه فى أموره كلها وكان نادرة فى بنى القضاة ، مات فى رجب سنة أربع و خمسين وصلى عليه من الغد فى محفل كبير ثم دفن بترية سعيد السعداء وعظم مصاب أبيه به لكنه صبر رحمه الله وعوضها الجنة . (محمد) بن محمد بن عهد بن عبد المنعم الجروانى . هكذا رأيته فى موضع مخطى وقدمضى فيمن جده محمد بن عبد الله .

الدمشق الشافعي ابن اخى التق ابى بكر ووالد الشمس على المذكورين . شيخ الدمشق الشافعي ابن اخى التق ابى بكر ووالد الشمس على المذكورين . شيخ شهير له وجاهة وجلالة رقيام في الخير ممن بلغني انه أخذ بالقاهرة عن الشرف السبكي تقسيم الحاوى وعن القاياتي وشيخنا بل لقيه بدمشق في سنة آمد و تسلك بعم والده وغلب عليه الصلاح مع الزهدو الورع ، وقد حج غير مرة وجاور . مات بدمشق في أواخر ذي الحجة سنة تسع و عانين عن أزيد من تمانين سنة فمولده سنة تمان تقريبا ، ودفن بجانب عمه برأس القبيبات وكانت جنازته مشهودة وعظم الاسف على فقده فلم يخلف بعده منه رحمه الله وإيانا .

ابن هبة الله بن المسلم - بكسر اللام الثقيلة - ابن هبة الله بن حسات بن عبد الرحيم بن ابرهيم عبد بن هبة الله بن المسلم - بكسر اللام الثقيلة - ابن هبة الله بن حسات بن عبد الله عبد بن منصور بن أحمد بن على بن عامر بن حسات بن عبد الله ابن أحد الثقات من التابعين عطية ابن الصحابي الشهير أبي يحيى عبد الله أبس الحكال أبو المعالى بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الحكال بن الفخر بن الحكال أخي الشرف هبة الله ابني النجم ابن الشمس أبي طاهر وأبي اسحق ابن العقيف الجهني الانصاري الحموى ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف ابن العارزي ويقال أنها نسبة لباب أبرز ببغداد وخفف لـكشرة دوره وأمه هي ططر ابنة الحكال محمد بن الزين عبد الرحمن بن الصاحب الفرفور التي

أبوها خال والدة زوجها أسن ابنة الزين. ولد في ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعانة بحماة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظالقرآن وصلي به في سنة تسع وثمانمائة بالقاهرة حين كان فيها مع أبيه وحفظ بعـــد عوده لبلده العمدة والتمييز في الفقه لقريبهم الشرف بن البارزي وألفية النحووغيرها وتلا لابي عمرو على الشمسين ابن زويغة بمعجمتين مصغر ـ وابن القو نسى ـ بضم القاف واسكان الواوثم نون مكسورة وبحث فيدمشق حين كان بها سنة تمان ألفية النحو على الشرف محمد الانطاكي بل سمع عليه بقراءة والده بحثاً شرحها لابن أم قاسم وحل من التمييز على ابن امام المشهد ثم رحل به ابوه الى حلب قاضياً بها في سنة ثلاث عشرة فقرأه أيضاً على حافظها البرهان وحفظ هناك التلخيص، مم انتقلا الى القاهرة في سنة خمس عشرة مع المؤيد فأخذ في انتقه والحديث عن الولى العراقي وفي الفقه وأصوله عن العز بن جماعة بحث عليه قطعة من منهاج البيضاوي ومن التمييز وسمع عليه كشيراً من أصول الدين والمعاني والبيان وغيرها كبحث جميع الطوالع وشرح المقاصد والعضد والمطول وغيرها وكذا أخل في المقليات عن الميذه أبن الاديب ثم عن البساطي والعملاء البخاري ولازمه كــثيراً وانتفع به علما وسلوكا فكان مما بحثه عليه قطعة من الحاوىالصغيروأخذ عنه المعانى والبيان والاصلين وسمع عليه قطعة كسيرة من الكشاف ولم ينفك عنه حتى ولي كـتابة السر وكـتب على الزين بن الصائغ وأخذ في المباديء عن يحيى العجيسي وغيره العربيسة وعن العز القدسي قطعة من التمميبز في آخرين ممن كان يجيء له الى بيته وكذا قرأ البخاري على التقي المقريزي بل سمعه مع غيره من الاجزاء قبل بدمشق عاليا على عائشة ابنة ابن عبد الهادى وسمع أيضا على الجال بن الشر أمُحي وغيره، وأجاز له الشهاب احمد بن موسى المتبولي والنور الشلقامي وابن الجزري والواسطي ويونس الواحي وعائشة الحنبلية وآخرون من طبقتهم بللا أستبعد أن يكون عنده أقدم منها عواجبهد في الادبيات حتى برع فيها وصارت له يد طولى في المنثوروالمنظومسيا فيالترسلوالانشاءولذا استنابه أبوه في كمتابة السر بالقاهرة ثم استقل بها في شوال سنة ثلاث وعشرين بعد موته ولم يلبث أن انفصل عنها في محرم التي تليها واستقر في نظر جيشها فأقام فيه تحوعشرة أشهر، وهو في غضون هذا كله غير منفك عن المطالعة والاشتغال والعلوم والادب والمذاكرة ولقاء الفضلاء والادباء وتزايد بعده ليفرغه الى أن استقر فى كمتابة سرالشام فى رجب سنة احدى و ثلاثين ثم بعد أزيدمن أربع سنين بيسير حين قدم القاهرة صحبة نائبها سو دون أضيف اليه قضاؤها عوضاً عن الشهاب بن المحمره وسر شيخه العلاء البخارى بو لا يتهمع شدة نفر ته ممن كان يلي القضاء و نحو همن جماعته حتى قال و كان بالشام اذ ذاك: الآن أمن الناس على أمو الحم و أنفسم و لم يلبث أن أعيد لكتابة سر القاهرة فدام سنين ثم صرف و رجع الى الشام على قضائه عوضاً عن السراج الحمي و خطب بجامعه الاموى ثم أعيد في أول سلطنة الظاهر الى كتابة سر القاهرة واستدر حتى مات سوى ما كان يتخللها من الايام التى كان ينفصل فيها ثم يعاده وأضيف اليه في أثناء ذلك قضاء دمياط عوضاً عن الولوى بن قاسم ثم رغب عنه وحمدت سيرته في مماشراته كامها ، وكان اماماً عالماً ذكياً عاقلار ئيساً ساكناً كريماً سيوساً صبوراً حسن الخلق والخشرة متواضعاً محماً في الفضلاء و ذوى الفنون مكرماً لهم الى الغاية لاسيما الغرباء حتى صار محطاً لرحالهم راغبا في اقتناء الكتب النفيسه غير مستكثر لما يبدله في تحصيلها عجماً في ذلك سمحا بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالمان الجين الخيق الحنفي بقوله:

ديني تكول مذجعلتم قبلني وسجدت في أعتابكم بجبيني وغدوت مفتخراً بكم بين الوري، ما الفخر الا في كال الدين

كل ذلك مع الشهامة والكرم والاحسان الى الطلبة ومحبتهم وضمهم اليه بحيث يجرى على كثير منهم المرتبات الشهرية والسنوية و لما ارتفع سعر الغلال في بعض السنين حسن له بعض جماعته أن يصرف المراب في حال كو نه ذهباً أو تحوهذا ، كل ذلك مع ما يضاف اليه من البشاشة و حلاوة الحكلام و ظرف الشكالة و لطافة الشهائل و كو نه هيناً ليناً و فا سريع الانقياد الى الخير مهذب العشرة ليس فيه أذى الأحد من خلق الله حتى و لالمن يؤذيه كم ممن أكل ماله و أغضى عنه بل و ربحا أحسن اليه بعد ، نعم الدائد العذاب الأليم ، مع الحشمة و المجاملة و عدم الافحاش في المعاملة وهو إذا تحقق من أحد العناد و قصد المغالبة غضب غضب الحليم وأذاقه من أنواع منظم في غالب العلوم الاسيان والعروض وغيرها و المواتق النثر ذواق المعانى الدقيقة كثير الاستحضار المقاطيع و المطو الات والموشحات وغير ذلك جداً و هز الاحسن المذا كرة فكه المحاضرة عجب لمن و بالجملة فهو عريق الاصالة ضخم الرياسة عظيم الآباء كريم الاجداد عين الرؤساء و بالجملة فهو عريق الاصالة ضخم الرياسة عظيم الآباء كريم الاجداد عين الرؤساء

بغير منازع في تفرده بقطر من أقطار الارض. وقد حج غيره رة منها في سنة خمسين فحمل معه من طلبة العلم والمشايخ المعتقدين والفقراء والمنقطعين من يتعسر حصرهم غير أنه كان معه نحو أربعمائة نفر ونحو ضعفهم من الدواب ولم يدع أحداً منهم يتكلف الى شيء بلاشترى لأهليهم الهدايا ورجع كل منهم وهو ذا كر لما يبهر العقل من الاحتمال والاحسان وطلاقة الوجه ولين القول وتكلف الا كمل من وجوه العبادة كالتجردفي الاحرام على ضعف بدنه والمتابعة في سنن الحج وواجباته الامر المشروع سيها في أشياء قد هجرت وحصل لأهل الحرمين منه افضال وبر على جارى عادته ثم قدم فملا الناس خيراً وبرا وحدث في مكة باليسير وكذا حدث بالقاهرة سمع عليه الاعمة وقرأت عليه أشياء بل كتبت عنه من نظمه ما كتب به على نظم سيرة المؤيد لا بن ناه ض اعد كتابة والده ما نصه:

هذا كتابك يابن ناهض قاعد عن مدحه أدبى وعن تهذيبه فاشكر لمادحه على تقصيره ولمن هجاه فانه يهذى به وقوله: مرت على فهمى وحلو لفظها مكرد الها عسى أن أصنعا ووالدى دام بقا سودده لم يبق فيها للكال موضعا

وكذا كتبت عنه من نظمه غيرهذا مما أو دعته في المعجم وغيره بل سمع شيخنا من لفظه حين كانا مسافرين صحبة الركاب السلطاني الى آمد بظاهر البيرة قصيدة الاديب شيخ على التى امتدح بها البدر بن الشهاب محود وسمعها الكل من ناظمها وهي مثبتة عندي في مكان آخر. ومحاسنه كشيرة حتى شاع بها ذكره وبعد فيها صيته وصاركما قيل قل أن ترى العيون في مجموعه مثله وله اعتراضات جيدة على شرح بديعية ابن حجة واستمر على جلالته حتى مات في يوم الاحد سادس عشرى صفر سنة ست وخمسين وصلى عليه بسبيل المؤمني في مشهد حافل شهده السلطان والامراء وسائر القضاة والاعمان تقدمهم أمير المؤمنين ودفن بتربة أبيه المجاورة لقبة الامام الشافعي من القرافة وأسف الناس على فقده وكثر الثناء عليه وعلى جل أوصافه ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ورثاه غير واحد وحصل التفالي في كتبه محيث بيعت بأغلى الاثمان ووفيت ديونه وهي واحد وحصل التفالي في كتبه محيث بيعت بأغلى الاثمان ووفيت ديونه وهي المقريزي مقتصراً على انه ولي كتبابة السربعد أبيه في الايام المؤيدية وحمه الله وإيانا المقريزي مقتصراً على انه ولي كتبابة السربعد أبيه في الايام المؤيدية وحمه الله وإيانا بن محمد بن عمل بن موسي رضي الدين بن الشمس المتريزي مقتصراً على الاسحاقي الاصل القاهري المالكي الماضي جده ويعرف بابن البين ناصر الدين الاسحاقي الاصل القاهري المالكي الماضي جده ويعرف بابن

الاسحاق. بمن تكسب بالشهادة فى مجلس المالكية بهاب الخرق الى أن صاهر قاضى الحنابلة البدر السعدى على ابنته فتحول لبابه بل عمله نقيبه ثم استنابه التقى بن تقى قاضى مذهبه وصارت له وجاهة وحمدنا عقله وأدبه وسكونه .

٥٨٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمان الذالم في بضم المعجمة وسكون اللام بعدها فاء ـ المؤذن أبوه بالمعظمية والقيم هو بها ويعرف بابن شيخ المعظمية ولدفيما كتبه بخطه سنة أربع وعشرين وسبعمائة وسمع جزء أبى الجهم وثلاثيات الصحيح على الحجاد بل حضر جميع الصحيح عليه وكذا حضر على إسحق الاحدى وأجاز له البندنيجي وأيوب بن نعمة وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء أجاز لشيخنا وأرخه في سنة اثنتين قال في معجمه في جادي الاولى وفي أنبائه جمادى الآخرة، وتبعه المقريزي في أولهما وقال كان أبوه يؤدب الاطفال بدمشق.

٥٨٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبدالله الورغمي\_بفتح الواو وسكون الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم نسبة لو رغمة قرية من أفريقية \_ التونسي المالكي عالم المغرب ويعرف بابن عرفة . ولد سنة ست عشرة وسبعائة وتفقه ببلاده على قاضى الجاعة أبي عبد الله بن عبد السلام الهو ادىشارح ابن الحاجب الفرعي وعنه أخذ الاصول وقرأ القراآت على أبي عبد الله محمد بن محمد بن حسن ابن سلامة الانصاري ومن شيوخه في العلم والده وأبوعبد الله الوادياشي وسمع على الأربعة وآباء عبد الله الايلي والمحمدين ابن سعدبن بزال وابن هرون الكناني وابن عمران بن الجباب وابن سليمان النبطى الفاسي وعلى أحمد بن عبد الله بن محد الرصافي ومهر في العلوم وأتقن المعقول والمنقول الى أن صار المرجوع اليه في الفتوى بملاد المغرب وتصدى لنشر العلوم وكان لا على من التدريس واسهاع الحديث والفتوى مع الجلالة عند السلطان فمن دونه والدين المتين والخير والصلاح والتوسع في الجهات والتظاهر بالنعمة في مأكله وملبسه والاكثار من التصدق والاحسان للطلبة مع إخفائه لذلك . قال شيخنا في معجمه : قدم علينا حاجا في سنةست وتسعين فلم يتفق لي لقاؤه ولمكنني استدعيت منه الأجازة فأجاز لي وكتب لي مانصه : أجزت كاتبها ومن ذكر معه جميع ما ذكر إجازة تامة بشرطها المعروف جعلني الله وإياه من أهل العلم النافع . وصنف مجموعا في الفقه جمع فيه أحكام المذهب سماه المبسوطني سبعة أسفار إلا أنه شديد الغموض واختصر الحوفي في الفرائض ونظم قراءة يعقوب وعلق عنه بعض أصحابنا كلاما في التفسير ك شير الفوائد في مجلدين كاز، يلتقطه في حال قراءتهم عليه ويدونه أولا

فأولاقال شيخنا في انبائه وكلامه فيه دال على توسع في الفنون واتقان وتحقيق انتهى . وكذاصنف في كل من الاصلين والمنطق مختصراً جامعا. ولم يزل على حاله من العظمة والسودد حتى مات في رابع عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث بتونس ولم يخلف بعدهمثله وقد حدثى عنه جاعة فيهم ممن أخذعنه التفسير والحديث والفقه وغيرها يحيى المحيسى ، وأجاز أيضا لغير واحدممن كتبتعنهم ودوى الرسالة عن أبي عبد الله بن عبد السلام والوادياشي كلاها عن أبي عد بنهرون عن أبي القسم بن الطيلسان عن عبد الحق بن محمد بن عبد الحق عن أبي عبدالله مجمد بن فرج مولى ابن الطلاع عن أبي مجد مكي عن ابن زيد والموطأ عن أولهما أنا ابن هرون به وكذا قرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح بقراءته له على أبي العباس أحمد البطرني أنا به أبو محمد عبد الله بن عجد بن أحمد اللخمي سماعاً أنابه مؤ لفه سماعاً في سنة أربع و ثلاثين وستمائة بالأشرفية بدمشق وصحيح البخاري ومسلم والشفا عرم ثانيهما ؛ وذكره ابن الجزري في طبقات القراء فقال : فقمه تونس وامامها وعالمها وخطيها في زماننا . ولد سنة عشر وسمعمائة وتعجر في العلوم وفاق في الاصلين والكلام وتقدم في الفقه والنحو والتفسير قرأ على ابن سلامة بمضمن التيسير والكافي وروى أيضاعن ابن عمد السلام شارح المحتصر ذكره عبد الله بن محمد بن غالب في تحقيقه فقال أخذ العلم عن جماعة من العلماء، الجلة منهم والده وأبو عسد الله الوادياشي وغيرهما، قال ابن الجزري ولم تزل الحجاج ترد علينا بأخباره السارة حتىكنت في الديار المصرية سنة اثنتين وتسمين فقدمها حاجا فاجتمعنا به بالقاهرة وحججنا جميعاً فاجتمعنا بالحرم الشريف واستحزته تجاه الكعبة فأجازني وأولادي ثم رجعنا الى الديار المصرية فاجتمعت به كثيراً فأنشدته وأنشدني وتوجه لبلاده في ربيع منالتي بعدها ولم أرمغربياً أفضل منه . وقال الصلاح الأقفيسي في معجم ابن ظهيرة أنه تفقه وبرع في الأصول والفروع والعربية والمعانى والبيان والفرائض والحساب والقراآت وكان رأسآ في العبادة والزهد والورع ملازماً للاشغال بالملم رحل الناس إليه وأخذواعنه وانتقعوا به ولم يكن ببلاد المغرب من بجري مجراه في التحقيق ولا من اجتمع له من العلوم مااجتمع له و لقد كانت الفتوى تأتيه من مسافة شهر ، و له مؤ لفات مفيدة ، وصدرترجته بالفقيه الامام العلامة ذي الفنون الخطيب الامام عسجد الزيتونة عدينة تونس وسماه مجد بن مجدين عرفة فأسقط عجداً الثالث من نسبه كما أن ابن الجزري لم يصبفي مولده وكذا مارأيته في نسختي بمعجم شيخنا أنه سنة ست (١٦ - تاميم الضوء)

و ثلاثين لأن شيخنا تفسه قال في انبائه أنه مات وهو ابن سبع و ثانين. وهو مو افق لمَا قَالُهُ عَبر واحد في كو زمولده سنة ست عشرة، وصدر شيخنا ترجمته في انبائه بشيخ الاسلام بالمغرب، وقال ابن عمار أنه قدم القاهرة حاجاً في سنة ثلاث وتسعين وسبعانة فأخذ عنه المصريون مع اعتذاره بالضعف وكان القائل ممن أخذعنه وأذن له في الافتاء وترجمه بقوله امام حافظ وقته تفقه عذهبه مشرقاً ومغربا انتهت الرياسة اليه بقطر المغرب أجمع في التحقيق والفتوى والمشاورة مع خشونة جانبوشدة عارض وبراءة من المداهنة وحذرمن المحاسنة وله كتاب في الفقه سماه الختصر يبلغ عشرة أسفار أو دونها جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل والفروع الغريبة وكثرة البحث مع ابرس شاس في الجواهر وابن بشير في التنبيه وابن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين وشيخه ابن عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب إلا أن التفقه به صعب انتهى . وبلغني أن بعض أولى الاحوال والخطوات كان يقصده بالقراءة والتفقه في كل يوم من مسافة أيام وأن بغلة الشيخ نفقت ودامت أياماً لايتعرض لهاكلب ولاغيره فلما بلغه ذلك قال لمن تعجب منه أتعجبون من ذلك وقد قرأت على ظهرها القرآن من المدد آلافاً ، الى غيرها من الكرامات ، وهو في عقود المقريزي وأنه اختصر الحوفي في الفرائض ونظم قراءة يعقوب. ومن نظمه:

اذا لم يكن في مجاس العلم نكتة لتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أوحل مشكل أو اشكال أبدته نتيجة فسكرة فد عسعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلة وقوله: بلغت الثمانين وبضعاً لها وهان على النفس صعب الحام وأمثال عصرى مضوا دفعة وصاروا خيالا كطيف المنام وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاى دبى في المقام

9

,>

<-

19

٥٨٧ ( ١٠٤ ) بن عهد بن عهد بن على بن ابرهيم بن موسى بن طاهر صلاح الدين ابن خير الدين أبى الخير بن الشمس أبى بكر القليو بى الاصل القاهرى الشافعى كاتب الغيبة و ابن كاتبها ، ممن نشأ فى كنف أبيه ففظالقرآن وكتباً عرض على بعضها ولازم أمين الدين العباسى فى حياة أبيه و بعده ثم لما مات حضر دروس البكرى وقرأ عليه وعلى الجوجرى و ابن قاسم و الخيضرى و الزين الابناسى وعبد الحق السنباطى و الكال الطويل و انضم معه للبدر بن كاتب جكم و اشتدت ملازمته له سما في أوقات النزه و الأكل وحرص على عدم تفويت سماطه فى رمضان وقرأ

عنده طبقات السبكى الكبرى مع ثروته وكثرة جهاته ثم انه تقلل منه بعد انفصاله عن نظر الجيش ولزم الزيني زكريا مع تكرر تردده الى ومبالغته في اظهار الأدب وحج في سنة ثلاث و تسعين ورعاتر دد إليه بعض الفقر اء والطلبة للقر اءة عليه بلر أيت ابنا عرض عليه في سنة خمس و تسعين و تكررت كتابته لى و أناعكة بخط جيد و عبارة حسنة عما يضم لز ائد فضله و احكام عقله و قد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً. مما يضم لز ائد فضله و احكام عقله و قد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً. مما يضم لز ائد فضله و احكام عقله و قد تو بعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً. الناهم بن الشمس بن الشماع الحلي الماضي أبوه . شاب جاز البلوغ بيسيركان مفرط الذكاء ابن الشمس بن الشماع الحلي الماضي أبوه . شاب جاز البلوغ بيسيركان مفرط الذكاء حاد الذهن استغل في النحو على فقيهه عثمان الكردي و والده و صارت له ملكة في اعراب آي القرآن . مات ببلده في الطاعون سنة أربع و خمسين و خلف زوجته حاملا فوضعت بعده أنثى و تأسف الناس فضلا عن أبيه على فقده لكنه صبر حاملا فوضعت بعده أنثى و تأسف الناس فضلا عن أبيه على فقده لكنه صبر حم في سنته عوضها الله الجنة ث

٥٨٩ (علد) بن علد بن أبى عبدالله على بن على بن أحمد بن عبد العزيز أبو عبدالله ابن الجمال بن أبى عبد الله العقيلي النويرى المسكى المالسكى الماضى أبوه ، ولدفي رجب سنة سنت وأربعين و عماعاً به عكمة و أمه زينب ابنة داود بن على الكيلاني و نشأ فحفظ القرآن وصلى به فى المسجد الحرام سنة تسع و خمسين و أجاز له فى سنة خمسين شيخنا و ابن الديرى و العينى و الرشيدى والصالحي و ابن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وعبد الكافى بن الذهبي و الشمس الصفدى وغيرهم ، و ولى نصف امامة مقام المالسكية بعدموت و الده و ناب عنه قريبه نور الدين بن أبى المين و دخل الشام و القاهرة . و مات بها بالطاعون فى ليلة السبت ثامن عشر رمضان سنة ثلاث الشام و القاهرة . و مات بها بالطاعون فى ليلة السبت ثامن عشر رمضان سنة ثلاث وسبعين و صلى عليه من الغد و دفن بالتنكزية من القرافة جو ارقبر ابن عمه أحمد ابن الخطيب أبى الفضل و كان شابا متجملا عوضه الله الجنة و رحمه .

١٩٥٥ (عمد) بن على بن على بن أحمد بن عبدالهزيز الجمال أبو الخير بن أبى المين العقيلي النويرى الممكى الشافعي أخو على وعمر وقريب الذي قبله ، وأمه حرير الحبشية فتاة أبيه ، ولد في جهدى الاولى سنة تسع وأربعين و عمائة بمكة وحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه والمنهاج الأصلى وألفية النحو وعرس على جهاعة وسمع من أبى الفتح المراغى وغيره ، وأجاز له غير واحد كو الده وأعمامه أبى البركات محمد وكالية وأم الوفاء بنى على بن أحمد وأبى الفضل وخد يجة ابنى عبدالرحمن وأم الخير ابنة العز النويريين وأحمد بن عبدالرحمن بن سليمان المقدسي واحمد بن عمر بن وأم د بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن طبيل القابوني عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن خليل القابوني

وابن جوارش والجال بن جماعة والتتى أبى بكرالقلقشندى المقدسيين و آخرين وأخذ عن الشمس الجوجرى بمكة والقاهرة وقد قدمها مراراً وكذا أخذعنى فيهما أشياء وحضر دروس ابن عطيف وغيره ثم أعرض عن ذلك سيما بعد موت أخويه وهو كثير التودد لطيف العشرة لديه حشمة وأدب.

و همد) أبو العن بن ابى العين أخو الذى قبله أمه أمهانى، ابنة أبى البركات على النويرى . مات أبوه وهو حمل فولد فى جهادى الاولى سنة أدبع وخمسين و عمامائة ولذا كنى بكنيته ولم يلبث سوى أشهر. ومات فى شوالها .

٩٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن خطاب الشمس المقدسي المؤذن بالاقصى. قال شيخنا في معجمه لقيته ببيت المقدس فقرأت عليه الاربعين الصوفية لأبي نعيم بساعه لها على محمد بن ابرهيم بن عبد الدريم بن راشد الذهبي والحافظ الصلاح العلائي وحدثنا عنه غير واحد. مات وحدثنا بن عمر بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن حياة بن قيس

الحرابي ثم الدمشقي . في عبد العزيز .

وجده وعمه . حفظ القرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وأجزت له حين عرضها ابن البدر بن فتح الدين أبي الفتح الابشيه الشافعي نزيل القاهرة والماضي أبوه وجده وعمه . حفظ القرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وأجزت له حين عرضها ثم قدم القاهرة فنزل على عمه الشهاب ولازم الاشتغال عندالا يني ذكر ياو الابناسي وغيرها وأكثر من الحضو رعند الخيضري وفهم في الجلة ولم يتأدب بحيث منعه كاتب السر البدري من حضور مجلسه في أثناء سنة خمس و تسعين وكان قبل عجلس الخيضري السر البدري من حضور مجلسه في أثناء سنة خمس و تسعين وكان قبل عجلس الخيضري كاطب النور البحيري المالكي عملا ير تضيه ثم استنابه الزيني وصار من جملة المقسمين وهمد) بن عهد بن على بن أحمد الكال بن اليو نانية صوابه (محمد) بن عهد بر عمد بن على بن أحمد الكال بن اليو نانية صوابه

(محمد) بن مجد بن محمد بن على بن الحمد الحال بن اليونانية صوابا بدون محمــدالثالث وقد مضى .

ه و (عد) بن عهد بن على بن الب أرسلان الشمس بن الضياء السلجوق القدسي نزيل الحرمين . مات بالمدينة النبوية مبطوناً بالبيهادستان في دبيع الآخر سنة إحدى وأربعين ودفن بالبقيع رحمه الله وغفرله. أرخه ابن فهد .

٥٩٥ (محمد) بن محمد بن عمل بن أبى بكر بن عبد المحسن الحجب بن الزين الدجوى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه . ولد فى أحد الربيعين سنة سبع وخمسين وتماكانة وحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وغيرها وعرض على في الجاعة وأخذ عن البامى وكذا عن الجوجرى لكن

قليلا في آخرين وأسمعه أبوه مع الولد أشياء على جماعة وجلس مع والده شاهداً الى أن تعلل ثم مات في حيات أبويه يوم الاثنين ثاني شوال سنة تمانين وصلى عليه في يومه بجامع المارداني في مشهد حافل ودفن عند سيدي أبي العباس البصير من القرافة. وكان عاقلا جميلا صيناً عوضه الله وأبويه الجنة.

٥٩٦ ( ١٤ ) بن محمد بن محد بن على بن أبى بكر بن يوسف بن على البدرويلقب في الشام بالشمس بن الشمس الدمشتى خطيب السابقية منها و ابن خطيبهاو الماضى أبوه ولد في أو ائل ربيع الاول سنة عمان و ثلاثين و نما عائة وقدم مع أبيه القاهرة فسمع على شيخنا وكان يساعد و الده في كتابة البخارى وغيره مع كو نه مراهقا ثم لقيني بالشام في سنة تسع و خمسين فسمع معي على الشهاب بن زيد وغيره وكذا سمع على الشمس أبى عبد الله علد بن حامد الصفدى و تسمس بالشهادة و خطب بالثابتية كأبيه فيها ثم لقيني بمكة في سنة أربع و تسمين فاستجازتي و أظنه جاور التي تليها وكتب لى شيئا من نظمه فمنه مها قاله على طريق القوم متغز لا من قصيدة:

لولا عيونك لم تهج أشواقى في رامة بنواظر الغزلان كلا ولولا قدك المياس لم يصب الفؤادالي غصون البان يا من أثار بكل قلب حبه سبب الهيام وباعث الخفقان حركت سرالوجد في قلب غدا لك مسكناً والسر في السكان وقوله مادحاً الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام:

كل قلب بك يانشر الصبا عاش بعد الموت فيهم وصبا ونسيم القرب نادى منشداً إن تكن من حيهم يامرحبا عرب لى أرب في حبهم اننى أقضى وأقضى الاربا إن أمت في حبهم وجداً بهم يرقص المكون لموتى طربا سادة سيدهم لاغرو ان جمع السودد فهو الحجتبى أشرف الخلق الى الله به وصل القوم وكان السببا يارسول الله يامر مدحه أعجز العجم وأعيا العربا غث خطيباً لك في حان الوفا بشراب الانس ينشى الخطبا

ورأيت البدرى قال فى مجموعه أنشدنى صاحبناو بلدينا الشيخ شمس الدين مجد خطيب الثابتية قوله: قات له مذ مد سا قيه وأسبى الافئده نار الحشا موصدة فى عمد ممدده

وقوله: قال صف ریقی و خدی لی تر منی من

القيه

کن

فوفى عند مقالى صبغة الله ومن وأثنى على أدبه وخطابته وأنه يتكسبكا بيه بالشهادة .

(محمد) بن محمد بن محمد بن على بن حسن بن عمر المحب أبو الطيب ابن الشمس السيوطى ووالد أصيل الدين محمد الآتى الشهير أبوه بابن الركن . يأتى فى أبى الطيب من الـكنى (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله أبو الخير رئيس المؤذنين بمكة . يأتى فى أبى الخير من الـكنى أيضاً .

القاهرى القلعى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بالقلعى . من اشتغل عندالجوجرى القاهرى القلعى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بالقلعى . من اشتغل عندالجوجرى ولازمه ثم زكريا وكذا أخذ عن الكال بن أبى شريف وعبد الرحيم الابناسى فى آخرين وسمع منى المسلسل وغيره بلسمعه مع سنن أبى داودو الخصال المكفرة من الزكى أبى بكر المناوى وقطعة من المستخرج على مسلم لأبى نعيم على الشمس الملتوتى والعمدة وأدبعى النووى على الديمى واختص بالخطيب الوزيرى لمصاهرة بينه ما فهو زوج لآخت زوجته وكانه قرأ عليه و بمحمود بن الشمس بن أجا ولعل بسفارته استقر فى نيابة خزن كتب المؤيدية . ومات عنده بحلب إذ توجه اليها صحبة ماميه فى الحرم سنة سبع و تسعين عن إحدى وأدبعين ، وقد حج و جاور وهو ذو عقل و تودد و تميز ممن كثر التأسف على فقده ، و بلغنى أنه كان ينظم رحمه الله و إيانا و عوضه الجنة .

الحب أبو القاسم بن الفاضل الشمس النويرى الميمونى القاهرى المالكى والد الحب أبو القاسم بن الفاضل الشمس النويرى الميمونى القاهرى المالكى والد أبى الطيب محمد الآتى ويعرف بأبي القسم النويرى ونويرة قرية من صعيد مصر الادنى على مسافة يوم للراكب منها . ولد كما بخط والده فى رجب سنة إحدى وثماغانة بالميمون قرية أقرب من النويرة الى مصر بنحو نصف بريد ، وقدم القاهرة فحفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعى وألفية ابن ملك والشاطبيتين وعرضها على حفيد ابر مرزوق التلمسانى ويحمد بن محمد بن محمد بن يفتح الله والولى العراق والعز بن جماعة وأجازوه و تلا بالعشر على غير واحد أجلهم ابن الجزرى لقيه بملك فى رجب سنة ثمان وعشرين حين مجاورتهما وأجان له هو والزين بن عياش وغيرها ومن شيوخه فيها أيضا الزراتيتى ولازم البساطى فى الفقه وغيره من العلوم العقلية وأذن له فى الافتاء والتدريس وأخذ العربية والفقه ايضاً عن الشهاب الصنهاجي والفقه فقط عن الجال الاقفهسي

وحضر عند الزبن عمادة مجلسا واحدا والعربية وغيرها عن الشمس الشطنوفي وأخذ عن الهروي في قدمته الثانية وقرأ على شيخنا شرحه للنخبة وأذن له في افادتها وكذا أخذ عنه يشرح الالفية وقرأ عليه الموطأ وغيره كشرح منظومة الساوى في العروض وعلى الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى البدر حسين البوصيري في الدارقطني ولم يكثر من ذلك بل كان يعيب على البقاعي فيه وقال لبعض الثقات قل لصاحبك ابرهيم يعلم النحو ولذا مع ترجمته لأبي الفضل المغربي بما تقدم أطلق البقاعي لسانه فيه وتكلم فيه عا المتكلم متصف بأزيد منه حسما بينتهفي موضع آخر وناب في القضاء عن شيخه البساطي ثم ترك ولم يزليدأب في التحصيل حتى برع في الفقه والاصلين والنحو والصرف والعروض والقو افي والمنطق والمعانى والحساب والفلك والقراآت وغيرها وصنف في أكثرها فأكمل شرح الختصر الشيخه المذكور وذلك من السلم إلى الحوالة في كراديس وشرح كلامن مختصري ابن الحاجب القرعي وسماه بغية الراغب على ابن الحاجب والاصلى لكنهما في المسودة والتنقيح للقرافي في مجلدو سهاه التوضيح على التنقيح وعمل أرجوزة في النحو والصرف والعروض والقوافي في خمسمائة بيت وخمسة وأربعين بيتـــــا سماها المقدمات ضمنها ألفية ابن ملك والتوضيح مع زيادات وشرحها في نحو عشرين كراسا وله ايضا مقدمة في النحو لطيفة الحجم ومنظومة سماهاالفياث في القراآت الثلاث الزائدة على السعمة وهي لأبي جعفر ويعقوب وخلف وشرحها ونظم النزهة لابنالهائم فيأرجوزة نحو مائتي بيت وشرحهافيكراريس وعمل قصيدة دون ثلاثين بيتا في علم الفلك وشرحها وشرحا لطبية النشر في القراآت العشر لشيخه ابن الجزري في مجلدين والقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ وكراسة تكلم فيها على قوله تمالى (إنما يعمر مساجد الله) وأخرى فيهاأجوبة عن اشكالات معقولية ونحوها وأخرى من نظمه فيها أشياء فقهية وغيرها وغير ذلك ، وحج مراراً وجاور في بعضها وأقام بغزة والقدس ودمشقوغيرهامن البلاد وأنتفع بهفي غالب هذه النواحي مع أنه لو استقر بموطن واحسد كان أبلغ في الانتفاع به وكـذا انتفعوا به في الفتاوي، وكان إماماً عالماً علامه مفنناً فصيحاً مفوها بحاثاً ذكياً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر صحيح العقيدة شهما مترفعا على بني الدنيا ونحوهم مغلظا لهم في القول متواضعا مع الطلبة والفقراء وربما يفرط في ذلك وفي الانبساطمعهم كبير هموصغيرهم عالى الهمة باذلاجاهه مع من يقصده في مهمة ذا كرم بالمال والاطعام يتكسب بالتجارة بنفسه وبغيره مستغنيا بذلك عن وظائف

الفقهاء ولذا قيل أنه عرض عليه قضاء المقدس فامتنع بل قيل انه طلب لقضاء مصرفاً بى و لكن قيل أيضاانه و لى قضاء الشام فلم يتم و حكى لى البدر السعدى قاضى الحنابلة انه بينا هو عنده في درسه اذ حضر اليه الشرف الانصارى بمربعة بمرتب العينى في الجوالي بعدموته وهو في كل يوم دينار فردها وقال إن جقمق يروم يستعبدني في موافقته بهذا الرتب أو كما قال وابتنى بالخانقاة السرياقو سية مدرسة ووقف عليها ماكان في حوزته عن الملاك و جعل فائضها لأولاده ، وكان شيخنا كشير الاجلال والتبحيل له معتمدا عليه في مذهبه و بسبه نافره البدر بن التنسي وكذا سيمت العز قاضى الحنابلة يقول أنه لم يخلف بعده في مجموعه مثله ، وقد اجتمعت به مراراً بالقاهرة ومكة وسمعت من فو ائده وعلقت من نظمه أشياء ومن ذلك قم له:

وأفضل خلق الله بعد " نبينا عتيق ففاروق فعثمان مع على وسعد سعيد وابن عوف وطلحة عبيدة منهم والزبير فتم لى كذاقال عبيدة وانهاهو أبو عبيدة ،و كانت فيه حدة مفرطة واستحالة في أحواله وطرقه . مات بمكة في ضحى يوم الاثنين رابع جمادى الاولى سنة سبع و خمسين وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة ونودى عليه من أعلى قبة زمزم ودفن بالمعلاة بمقبرة بني النويرى وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا .

وه (عد) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرضى الزين أبو البركات بن ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين العبدرى الحوى الشافعي الماضى ابوه و يعرف كسلفه بابن المغيزل. قال شيخنا في ترجمة عبدالله ابن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن نصر الله من درره أنه كثير الاستغال بالعلم مع تعاطى التجارة وأنه كتب بيده من تصانيفه قال و هو يحبنى حفظه الله و قد سمعت قراء ته عليه في شرح النخبة وغيرها و تكرر قدومه للقاهرة في حياته و بعده و كان عظيم الهمة في في شرح النخبة وغيرها و أعلى ذلك مع تعلله بالربو وضيق النفس حتى لقد كان يتردد إلى بسبب التحصيل و كان يلبس الفروة في أغلب الاوقات وأما في الشتاء فيزيد على فروة مع كبر العمامة و مزيد التدثر مختصر قاضى بلده ابن الخرزى. مات في سنة سبع و ستين رحمه الله و إيا نا .

وه البهاء بن الشمس الكناني السمنودي الاصل ثم المصرى القاهري الشافعي المن البهاء بن الشمس الكناني السمنودي الاصل ثم المصرى القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف كها بابن القطان. ولد بعد عصر يوم الجعة سادس عشر ومضان سنة أربع عشرة و ثمانمائة بمصر حسبها أملاه على و نازع البقاعي في

ذلك بمالايقبل منهخصوصا وقدذكر لي منهو أتقن منهوأو ثقوهو العزالسنباطي أنه رآه مع شيخنا بالروضة في منتزه فيه خلق سنة أربع وثلاثين وقد دار عارضه ونشأ جميل الصورة فعفظ القرآن والحاوى وألفية النحو وغالب ابن الحاجب وجمع الجوامع . وعرض على طائقة يسيرة واشتغل على أبيه والقاياتي والشمس محمد بن عبد الرحيم المنهاجي سبط ابن اللبان في الفقه وعلى الثالث في العربية ونحوها من فنون الادب وكذا لازم ابن عمار في العربية طويلا وعنهما أخذفي أصول الفقه وكذا عن القاياتي وأبي عبد الله محمد بن عيسي اللبسي الماضي وأصول الدين عن الكافياجي والحديث عن شيخنا قرأ عليه في سنة ثلاث وثلاثين قطعةمن شرح ألفية العراقي وبعد ذلك بحوالنصف من شرح البخاري ولازبه كثيرًا لاسيها بعد تزوجه بابنة زوجته الحلميه ، وسمع اتفاقا على بعض المسندين ولم يكن ممن يميل لذلك بل كان يجافي من يحرص عليه ويصرح بأنه لا فائدة فيه بل ولافي الحديث مطلقا لكونه قد دون وضبط ورددت عليه مقاله في ذلك غير مرة ولم يفد وهو في ذلك عكس طريقة والده وكذا لم يكثر من الاشتغال مطلقا انماكان اشتغاله من إبتدائه الى انتهائه بالهوينا اتكالا على ذكائه وفطنته وأكثرمن ملازمة المحب مجدين أبي الحسن المصري، وتصدر وهو ابن عشرين سنة بجامع عمرو وجامع القراء نيابة عن والده وناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده وتنقل في عدة حوانيت واستقر بعد شيخنا في افتاء دار العدل مع المحيوي الطوخي اوحج وزار ودخل معوالده اسكندرية وغيرها واختص بصحبة العلاء ابن الاهناسي وتقدم عنده علازمته له في لعب الشطرنج بل كان معه في كشير من خلواته وبواسطته هو وابنالـكويز ونحوهما ترتب له في جهات الوزر والخاص وأشباهها أشياء كشيرةولازال أمره في نمو من ذلك بحيث كان له في الجوالي وفي المفرد وفي الذخيرة وفي الحنس وفي المكسوة والضحايا والقمح واللحم والعليق وخلع البخاري السمود وصرره ومالا أحصره ولذا كان منخفض الجناح معهم ومع أشباههم على الغاية وأما مع غيرهم من الفضلاء فني غالب أوقاته على الضد من ذلك وربها يحمد صنيمه مع بعضهم كتنافسه مع التقي القلقشندي على الارتفاع في الجلوس ومع البقاعي بحيث لم يمكنه من الجلوس فوقه وكفعله حين دخل عقداً إذ رام الجلوس فوق ابن الشحنة الصغير في قضاء أبيه وبحضرته فما أمكنه فجلس متزحزحاً عن الحلقة فأراد أبوه نكايته حيث قال له أما عامت أن الجالس وسط الحلقة ملعون ، في أشباه لهذا ، ولست أعرفه باتقان علم من العلوم

حتى أن فضلاء الشيخونية كانوا برجحون دروس التتي القلقشندي مع نقص بضاعته على دروسه ولا أتى على طرفي كتاب فيما أظن قراءة ولا اقراءً ولاكانت له قطنة على إدامة الاشتغال ولا ملكة في المباحثة لسرعة انحرافه وغضبه المؤدى الى اختلال تصوره مع وفور ذكائه بحيث أنه كان يستدعي لحضور المجالس فلا مجيء بكبير أمر ألى غير ذلك من كو نه يصعب عليه الثناء على معاصريه وسوء عاريته للمكتب الملك والوقف بحيث لايستعيد المعير منه ذلك الا بمشقة كبيرة ولما مات العلم البلقيني أخذ من تركته نحو خمسمائة مجلد من كتب الأوقاف ما أظنه طالعاً كثرها وكذا أخذ من تركة شيخنا يسيراً وحال ابنه بينه وبين تمام غرضه وضاّع للناس عنده من ذلك أشياء ، وهو في أكثر أوقاته راكن الى البطالة والراحة والاقبال على مايهمه من الأكل والشرب والعشرة والتنعم بما ولائم ذلك والمشي على قانون كبار المباشرين والادمان للعب الشطرنج محيث كان وقتاً مع جماعة يقسمون أيامهم فيه فعند فلان يوم كـذا واليوم الذي يليه عند آخر وهكذا وتصدر منه حين لعبه غالباً كلمات يخرج فيهاعن الحد ولايعرف حينئذ كبيراً ولاصغيرا وكلما زاد فيها زاد جلساؤه من مقتضياتها مع محبته في الاطعام ورغبته في التصدق على الفقراء وبذل جاهه مع من يقصده غالباوعلوهمته في ذلك وصفاء خاطره جدا وسرعة انفعاله وبادرته وقرب رجوعه واعترافه في كشير من أوقاته بالتقصير وكثرة توجهه في الثلث الاخيروقيامه وتهجده ومزيد اعتقاده فيمن ينسب الى الصلاح لاسيامن يسمى عنده وعند أمثاله بالحجاذ ب واسترسل به ذلك حتى كأن من أكبر المناضلين عن ابن عربي غيراً نه لم يتظاهر بذلك الابعد كائنة ابن الفارض وماكنت أحمد منه ذلك ولمته عليه مرة بعد أخرى وبالغت معه ي ذكر ما يجب بحيث كان كالمستوحش مني بسبه :

وما على اذا ماقلت معتقدى دع الجهول يظن الحق عدوانا وبالجلة فا أتوهم فى عقيدته الا الخير ولم يكن المناوى يرفع له رأسا لا سيما فى كائمة الصغير الذى حكم بموجب ميراثه ليتضمن بقاءه على الكفر و نا كده مراراً خصوصا بعد وثوبه على ولده بمعاونة الجال ناظر الخاص حتى أخذ منه تدريس الفقه بالبدرية الخروبية بمصر محتجا بأنها كانت وظيفة أبيه وانتزعها منه بغيرطريق شرعى مع كون شرطها لمن جاز الاربعين من المفتين و بواسطة ذلك راج أمره يسيراً عند العلم البلقيني خصوصا بعد مصاهرة العلمي للزيني بن مزهر لكون البدركان من خواصه وجلسائه حتى قدمه لأشياء و تردد للكال بن البادزي

واجتهد أن يكون هو القارى، فى نسخته بفتح البارى على مصنفه عوضا عن أبى حامد القدسى فأجيب وكان يتحامق فى قراءته ويتضايق بحيث لم يكن يتمكن من حضر للمقابلة من سؤاله عن تحرير لفظة ولارد لحنة وتحو ذلك بل يحمر وجبه ولا يهتدى حينتمذ لصواب ولاغيره وبواسطة ترددهال كالى عين لقضاء طرابلس فى يوم الحنيس سابع عشرى ربيع الاول سنة خمس وخمسين وأظنه لبس الخلعة فتكلم فى جانبه بما لايليق فأعرضوا عنه ورسم به لوالده حينتمذ فلم يلبث الاب أن مات وما تم لواحد منهما وكذا ذكر مرة لقضاء مكة وولى الخطابة والامامة وغيرها فى الجامع الجديد بحصر أظنه بعد موت والده واستقر فى تدريس الفقه بأماكن سوى ما تقدم كالقطبية برأس حارة زويلة بعد ابن طلحة و بأم السلطان بالتبالة بعد الشهاب بن أبى السعود و بالشيخونية بعد التي القلقشندى واجتهد فى أخذ تدريس الشافعي بعد إمام الكاملية و تكلم له الاميني الاقصرائي وغيره فيه فلم يلتفت السلطان له وأشار الى ان التي الحصني أسن منه فنازعه الاميني اذذ اك فى هذا ولم يفد و توجه بعض مبغضيه من الطلبة الى الحصني لتهنئته حين تقرر فأنشده فيا زعم أنه من قوله:

تطاعنت الغواة بغير تقوى الى درس الامام الشافعي فلم يشف الامام لهم غليلا ولم يجنح الى غير التق

عجب من المؤلف رحمه الله فى عدم اير اده منافى محله مع أنه منبت عنده فى محل آخر مع تسمية الناظم فاعلم (۱) وكذا امتدت عنقه لقضاء مصر بمبلغ وصار يلوح بل يصرح فا قدر ولواتفق لم يرج له فيه أمر، واستقر فى مشيخة المسجد الذى بخان السبيل وقف قراقوش برغبة الحب بن هشام المتلقى له عن سبط شيخنا له عنه واختص فى معلومه فيه وفى مرتبه فى الوقف المشار اليه بطاحون وفرن من الجارى فيه وفى خرانة الكتب بالبيرسية وغير ذلك من انظار ورزق وشبهها ، وقد حدث بالصحيحين مع كونه فيها أظن لم يسمع واحداً منهما نتمامه وكذا قرى عنده اليسير من سنن البيهتي وغيره و تردد اليه جماعة من الفضلاء يسيراً للأخذ عنه فدرس فى الفقه والاصول والعربية وغيرها وأفتى و حتب جزءاً يسيراً رد فيه على البقساعى بعض ما وقع له من المناكير وقرىء عند الزيني بن مزهر ورام البقساعى بعض ما وقع له من المناكير وقرىء عند الزيني بن مزهر ورام بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من استدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من استدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة

<sup>(</sup>١) من قوله « ولم يفد» الى هناهو من هامش الاصل مشاراً فيه الى أنه من الاصل ، ولعل فيه كلمات مقحمة ليست من كلام المؤلف .

كل منا في جماعة من الاعيان كـتابي القول المألوف في الرد على منــكر المعروف، وكـذا بلغني أنه كـتب على بعض الدروس في التفسير وغـيره ولـكن لم أقف على شيء من ذلك، وبالجملة فلم تكن كتابته ولاعبمارته بذاك، ولم يزل على حاله ووجاهته الى أن مات بعد تعلله مدة أكثر من استعمال الحقن والادوية الحادة وغيرها مما لم يحمد تصرفه فيه في ضحى يوم الجمعة سادس عشر ذي القعدة سنة تسعو سبعين و صلى عليه بعد حلاة الجمعة بجامع الحاكم تقدم الناس قاضي الحنفية الشمس الامشاطي و دفن تجاه تربة الاشرف أينال رحمه الله وإيانا. وقد سمعت بقراءته القطعة من فتحالبارى وسمع هو بقراءتي على شيخنا أشياء بل وحضر عندي حين القاء الميماد بالجامع العلمي بن الجيمان بالبركة أول مافتح ثم ختم البخاري به وغير ذلك وكتبت عنه ماذكر أن شيخه الشمس بن عبد الرحيم أنشده إياه لنفسه بديهة وهو جالس على القبر عند دفن ولد له : یارب آفلاذ کبدی فی الثری دفنت و نار حرهم فی سائری ساری يارب واجعل جنان الخلد حظهم ونار بعدهم حظى من النار ۲۰۱ (عجد) بن عجد بن عجد بن على بن عجد بن القسم بن صالح الشمس بن اللولوي ابن الشمس العرياني القاهري ابن أخي التاجعبد الوهاب الماضي. تردد الى وكتب إرتياح الاكباد وغيره وسمع وقرأ وليس بمرضى وأظنه كان في صوفية سعيد السعداء وآخر عهدي به قريب السبعين .

الشمس أبو الطيب بن عجد بن عجد بن على بن عجد بن عجد بر حسين بن على الشمس أبو الطيب بن الجلال أبى الفضل بن الشمس بن النور بن البرقى الحنف الماضى أبوه وجده وجد أبيه، ممن حفظ القرآن والسكنز وألفية النحو، وعرض على في جملة الجماعة ، ومات في سنه بضع و تسعين عوضه الله وأبويه الجنة .

١٩٠٣ (على) بن على بن على بن على بن على بن على الشمس بن الشمس بن العاد اللبيسي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده . ولد سنة ثلاث وخمسين و تماغانة ببلبيس و نشأ بالقاهرة في كنف أبيه فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع والجرومية وألفية النحو وعرض على خلق كالعلم البلقيني والمناوى والشمني والكافياجي والاقصرائي وأسمعه الكثير مع ولدى وغيره ومما سمعه البخاري على الشاوى واشتغل قليلا في الفقه وتحوه عند ابن قاسم وابن سولة وتعب في تربيته وسافر معه لملكة وبيت المقدس وغيرها وتزوج في حياة أبيه واسترزق من الكتابة والتعليم في بيت ابن عليه وكثر إحسانهم إليه وتنزل

فى سعيد السعداء والبيبرسية وغير هما وتغير خاطر أبيه منه قليلا ثم تراجع وما مات الا وهو يدعو له وجاور بعد موت أبيه بمكة ثم عاد وأسكنه الاستادار فى المسحدالذي جدده بالخشابين وجعل له إمامته والقيام به.

7. (عد) بن محمد بن على بن يعقوب الشمس أبو السعود بن البهاء أبى الفتح بن الشمس القاياتي الأصل القاهري الشافعي وهو بكنيته أشهر . ولد في ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وستين و نشأ فحفظالقرآن والمنهاج وألفية الحديث والنحو وعرض على جماعة كالعمادي والبكري والجوجري وزكريا والبامي والطوخي والخيضري والعز الحنبلي والعضدالصيرامي والأمين الاقصرائي وقاسم الحنيق وخلق وسبم المخاري الا اليسير منه على الشاوي ومن الفرائض الى آخره على الزين عبد الصمدالهرساني وأخذ المنهاج تقسيها هو أحد القراء فيه عن الزين السنتاوي وكذا حضر تقسيمه والحاوي عند الجوجري وقرأ في المنهاج على الزين زكريا وسمع كشيراً في دروسه ومن ذلك في النحو والفرائض وقرأ اللمع في الحساب على البدر حسن الأعرج وحضر في الخصائص وغيرها عند الخيضري وقرأ على ألفية الحديث وشرحها ولازمني في أشياء كالسيرة النبوية لابن هشام وخطب بالازهر من سنة ثلاث وثمانين وهلم جرا وكذا خطب بغيره وحمدت وخطب بالازهر من سنة ثلاث وثمانين وهلم جرا وكذا خطب بغيره وحمدت خطابته وتأديته بلأذنت له في التدريس ودرس في وظيفتهم للمحدثين بالبرقوقية وكذا درس بالغرابية وهو متميز ذو عيال مع تقنع و

من الباز الاشهب منصور بن السبل الشهب منصور بن السبل الشهب أبو البركات النهر الى السمس أبو البركات النهر الى المعجمة مفتوحة شمراء مشددة وقاف نسبة الى الغراقة بلد بقرب الحوف من الوجه البحرى من الشرقية - ثم القاهرى الشافعى والد أبى الطيب محمد وهو بكنيته أشهر وكان يعرف قبل ذلك بابن كاب بكاف مفتوحة وموحد تيز الاولى مشددة . ولد سنة خمس و تسعين وسبعائة بالغراقة ونشأ بها فقرأ القرآز، وصلى به و تلا لأبى عمرو على الزين بن اللبان الدمشقى وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى والفيتي الحديث والنحو والزهر وحفظ السمام فيها حو ته عمدة الأحكام من الانام نظم البرماوى والجعبرية في الفرائض والحاجبية وعرض على جهاعة وتحول الى القاهرة في سنة تسع وهو ابن خمس عشرة سنة حين مات الجال المارداني فأ كبمن سنة ثلاث عشرة على الاشتغال وسمع على المناب المارداني فأ كبمن سنة ثلاث عشرة على الاشتغال وسمع على المناب المارداني فأ كبمن سنة ثلاث عشرة على الاشتغال وسمع على المناب المارون بن الكويك وغيرها وأجاز له الزين المراغى على المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والشرف المناب وغيرها وأجاز له الزين المراغى على المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب والشرف المناب المناب وغيرها وأجاز اله النبية والشرف المناب المنا

والجال بنظهيرة والزين محمد بن أحمد الطبرى ورقية ابنة يحيى بن مزروع وآخرون ولازم العز بن جماعة في فنون وأكثرعن الشمس البرماوي حتى كان جل انتفاعه به وكان معه بدمشق في سنة ست وعشرين وأخذ أيضا عن البرهان البيجوري والشمسين الشطنوفي والغراقي والنجم بن حجبي والولى العراقي فيالنقه وأصلع والعربيَّة والفرائض وأكثر عن الآخير أيضًا في الحديث املاءً وسماعاً وبحثًا وأخذعن ناصر الدين البارنباري الفرائض والحساب والميقات والعروض والعربية وغيرهاوالفرائض والميقات أيضاعن الشمس الغراقي وابن المجدى والفرائض فقط عن الشهاب السيرجي وعن العز عبدالسلام البغدادي العربية والصرف وعن الجال القرافي العربية فقط قال وكان له فيها مقدمة فكان يقرئها الطلمة مع الصلاح والخير وعن النور الابياري نزيلاالبيبرسية في العربيةوغيرها بلوسمع عليه الحديث أيضاً وانتفع في الفنون كـ ثيراً بالبساطي وأخذ عنه حتى في المقامات للحريري وتما قرأ عليه في المطول، وحضر مجالس الجلال البلقيني ولازم أيضا كلا من القاياتي وشيخنا والونائي وسافر معه الى الشامو الجلال المحلى والشرواني والعيني ولم ينفك عن ملازمة الاشتغال والاستكثار ولا تحاشي من الاخذ عمن دب ودرج، وهو أحد مر · لم ينفك عر · التلمذ للمشايخ مع شيخوخته وجلالته كيحيي الدماطي وقاسم الزفتاوي وأذن له البرماوي وغيره في الافتاء والتدريس وناب في القضاء بعد تمنع زائد عن المناوي ، وزار بيت المقدس ودخل الشام غير مرة وكــذا دخل حلب رفيقا للمعين عبد اللطيف بن العجمي في شوال سنة أربعين وأخذ حيلئذ عن حافظها البرهان شرحه على الشفا بتمامه وأشياء منها قطعة من شرحه على البخاري ووصفه البرهان فيما قرأته بخطه بالشيخ الامام الفاضل وأنه رجل فاضل يستحضر أشياء حسنة من فقه وتحو ولطافات ومحاضرات وغيرها انتهبي وكان اماما عالما بارعا في فنون كشيرة ذا نظم منه قصيدة لامية مدح بها شيخه البساطي ونثر وحافظة جيدة لاعل من ملازمة الاشتغال له يد طولي في الحساب والفرائض ديناً خيراً سمحاً شديد المهاجنة مع أصحابه والقياممعهم سمحاً بالعارية قادراً على ابر ازمافي نفسه بأحسن عبارة موزونا وغير موزون مع السرعة لامنتهمي لنادرته الحلوة ولاتمل مجالسته ومحاسنه جمة وهو من بيت صلاح وفضل فالباز الأشهب جده الاعلى وعلى جد أبيه يقال أنه الشيخ على المصرى المعتقد المدفون عنزله بالبريح بالقرب من دمشق قال ويذكر أن الشيخ رسلان المدفون بالسبعة من دمشق من أجداد ناولكن لم أر لذلكمستنداً شافيا كل ذلك مع عدم سعة العيش، وقد تصدى للاقراء وقتا بالمدرسة النابلسية بالقرب من سعيد السعداء لمكونها كانت محل سكنه بل كان معه تدريسها تلقاه عن شيخه البرماوي وكذا قرأ بغيرها في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب والميقات والعروض وكذا الروحاني وكانت لهفيه يدجيدة وسمعتأن شيخنا كان ربما يرسل اليه عايرد عليهمن الاسئلة الفرضية وأفتى وكتب بخطه المدثير ونعم الرجل كان وقد سمعت من فوائده ونظمه الذي أثبت منه في المعجم بعضاً وغير ذلك . مات في يوم الاربعاء منتصف صقر سنة ثمان وخمسين وصلي عليه بالازهر ودفرن بتربة مجاورى الازهريين الطويلية وتربة سليم خارج باب البرقية وكان لهمشهد عظيم وتأسف الناس عليه وحج عنه رحمه الله وايانا. ٦٠٦ (محمد) الشمس أبو السعود الغراقي شقيق الذي قبله ولد سنة احدى وتماعائة بالغراقة وتحول منها مع أبيهوأخيه وهومميزفى سنة تسعفنزلوا الصحراء بتربة يلبغا وحفظ القرآن عند الفقيه بهاالبرهان إبرهيم بن نوح الهريبطي الشافعي وجود على أبي الحسن على بن آدم المقرىء وحفظ العمدة والملحة وألفية النحو والمنهاج الفرعي واليسير من التنبيه كتاب أبيهوعرض على الشمس الغراقي وغيره وسمع على أبن الكويك من لفظ شيخنا السنن الكبرى للنسائي والعمدة والرائية والشفا ومعظممسلم وعلى الولى العراقى ختم مسند أبى يعلى وأجاز أبه من ذكر في أخيه ، وحج مراراً ودخل اسكندرية للزيارة و تـكسب بالشهادة دهرا الى أن كف بصره فقطن بيته مدة تحول لعدة أمكنة وحدث حينئذ بالصحيح والنسائي والشفا والعمدة وكان محبأفي ذلك مشاركافي فوائدو نكت وحكايات أجازفي استدعاء بعض الاولاد. ومات في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة تسع و ثمانين بقنطرة الموسكي عندابن أخيه و دفن بحوش الاشرف برسباي المجاور لتربته رحمه الله وعفاعنه. ٧٠٧ (محد) أبو مدين شقيق الأولين الذين قبله . سمع على الشمس الشامي الحنبلي ثلاثيات مسند أحمد ، وحدث صغار الطلبة وكان من أهل القرآن كثير التلاوة له وتـكسب ماورديا بالفحامين ثم ترك . مات في سنة أربع وتسعين أو التي قبلها ودفين بالقرب من أخبه -

مرود (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشمس أبو الخير العمرى الدمشقى ثم الشير ازى الشافعى المقرىء و يعرف بابن الجزرى نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموصل كان ابو ه تاجراً فمكث الربعين سنة لا يولدله ثم حج فشرب ماء زمزم بنية ولدعالم فولد

له هذا بعد صلاة التراويح من ليلة السبت خامس عشرى رمضان سنة احدى وخمسين وسبعائة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وأكمله سنةأربع وستين وصلى به في التي بمدهاوحفظالتنبيهوغيرهوأخذ القرآآت إفراداً عن عبد الوهاب بن السلاروجمعاً على أبى المعالى بن اللبان وحج في سنة ثمان فقرأها على أبي عبد الله عمد بن صلح خطيب طيبة وإمامها ، ودخل في التي تليها القاهرة فأخذها عن أبي عبد الله بن الصائغ والتقى البغدادي في آخرين بهذه الاماكن وغيرها اشتداعتناؤه مهاوسمع على بقايا من أصحاب الفخرين البخاري وجهاعة من أصحاب الدمياطي والابرقوهي في آخرين بدمشق والقاهرة وأسكندرية وغيرها ومن شيوخه ابن اميلة وابن الشيرجي وابن أبي عمر وابرهيم بن أحمد ابن فلاح والعماد بن كشير وابو الثناء محمود المنيحي والكمال بن حبيب والتقي عبدال حمن البغدادي المشار اليهومن أهل اسكندرية البهاء عبد الله الدماميني وأبن موسى ومن أهل بعلبك أحمد بن عبد الكريم ، وطلب بنفسه وقتاوكتب الطباق وأخذ الفقه عن الأسنوي والبلقيني والبهاء أبي البقاء السبكي والاصول والمعاني والبيان عن الضياء القرمي والحديث عن العماد بن كثير وابن المحب والعراقي : وأذن له غير واحد بالافتاء والندريس والاقراء وتصدى للاقراء تحت النسرين من جامع بني أمية سنين ثم ولى مشيخة الاقراء بالعادلية ثم مشيخة دار الحديث الاشرفية تم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السلاروعمل فيه اجلاسا بجضور الاعلام كالشهاب بن حجى وقال كان درساجليلاء وباشر للامير قطلوبك وسافر بسبب ذلك لمصر غير مرة ١ وولى من برقوق خطابة جامع التو تة عن الشهاب الحسباني وتنازعا ثم قسمت بينهماثم ولى تدريس الصلاحية القدسية في سنة خمس و تسمين عوضاعن المحب ابن البرهان بن جماعة فدام فيها الى ابتداء سنة سبع و تسعين و وقع بينه وبين قطلوبك المذكوروادعي عليهانه صرف أموالا فيغير مستحقها وعقدله بسبب ذلك عدة مجالس وولى قبل ذلك توقيع الدست في سنة تسع وسبعين ، وابتني بدمشق للقرآن مدرسة بل ولىقضاءها بمالوعد بهفي شعبان سنة ثلاث وسبعين عوضاً عن الشرف مسعود وكتب توقيعه فيها قيل مما يحتاج لتحرير العاد بن كثير وعزل بعد أيام قبل دخو لهاشم امتحن بسبب مباشرته تعلقات ايتمشعلي يد أستاداره قطلبك وسلملوالي القاهرة ليعمل له الحساب فوقف عليه مال عجز عنه ففرفي سنة ثمان وتسعين وركب البحرمن اسكندرية ولحق ببلادالر ومفاتصل بالمؤيد أبى يزيدبن عثمان صاحب مدينة برصافأ كرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين فنشر علم القر آآت والحديث وانتفعو ابه فلما

دخل تمر الروم وقتل ابن عثمان توصل إليه ودخلمعه سمرقند فأقام بها حتىمات فتحول لشيراز ونشربها أيضا القراآت والحديث وانتفعوا به وولى قضاءها وغيرها من البلاد من جهة أولاد تمر مدة طويلة ، ثم قصد الحج في سنة اثنتين وعشرين فنهب في الطريق بحيث تعوق عن إدراك الحج وأقام بينبع ثم بالمدينة وكان دخوله لهـا في ربيع الاول من التي تليها ثم توجه منها الي مكم فدخلها مستهل رجبها فجاور فيهابقيتها وحدث في كل منهما ثم سافر مع العقيليين طالباً بلاد العجم ثمقدم دمشق في سنة سبع وعشرين فاستأذن منها في قدوم القاهرة فأذن له فقدمها واجتمع بالسلطان الأشرى فعظمه وأكرمه وتصدى للاقراء والتحديث وكان كاتب المؤيد قبل ذلك في دخولها فمات المؤيد في تلك السنة الى أن كان دخوله الآن ثم توجه فيها لمكة مع الحاج ثم سافر في البحر لبلاد الحين تاجراً فأسمم الحديث عند صاحبها ووصله بحيث رجع بيضائع كشيرة وعاد لمكة فحج سنة عمان ثم رجع الى القاهرة فدخلها في أول التي تليها ثم سافر منها على طريق الشام ثم على طريق البصرة الى شيراز فكانت منيته بها قسيل ظهر يوم الجمعة خامس وبيع الاول سنة ثلاث وثلاثين بمنزله من سوق الأسكافيين منها ودفن عدرسته التي أنشأها هناك . وله تصانيف مفيدة كالنشرفي القرا آتالعشر في مجلدين والتقريب مختصره وتحبير التيسيرفي القراآت العشروالتمهيد في التجويد وها ما الفهقديما وله سمع عشرة سنة كذلك نظم الهداية في تتمة العشرة وسماه الدرة وله ثمان عشرة سنة وربما حفظها أو بعضها بعض شيوخه، وإتحاف المهرة في تتمة العشرة واعانة المهرة في الزيادة على العشرة نظم وطبية النشر في القراءات العشر في ألف بيت والمقدمة فيا على قارى القرآن أن يعلمه في التحويد ومنجد المقرئين وطبقات القراء في مجلد ضخم وغايات النهايات في أسماء رجال القراآت والحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار والدعوات غاية في الاختصار والجمع وعدةالحصن الحصين وجنة الحصن الحصين والتعريف بالمولد الشريف وعرف التعريف مختصره والتوضيح فيشرح المصابيح والبداية في علوم الرواية والهداية في فنون الحديث أيضاً نظم والالوية في أحاديث الأولية وعقد اللآلي في الأحاديث المسلسلة العوالي والمسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد والقصد الأحمد فيررجال مسند أحمد والمصعد الأحمد في ختم مسند أحمد والاجلال والتعظيم في مقام ابرهيم والابانة في العمرة من الجعرانة والتسكريم في العمرة من التنعيم وغاية المني في زيارة مني وفضل حراء وأحاسن المنن وأسني المطالب في مناقب على بن (١٧ \_ تاسع الضوء)

أبي طالب والجوهرة في النحو وغسير ذلك ، وقد ذكره الطاوسي في مشيخته وقال أنه تفرد بعلو الرواية وحفظ الاحاديث والجرح والتعديل ومعرفة الرواة المتقدمين والمتأخرين يعني بالنسبة لتلك النواحي وأورد أسانيده بالصحيحين وأبى داود والنسائي وابن ماجه وبمسانيد الدارمي والشافعي وأحمد وعوطأ ملك عن طريق يحيى بن يحيى وأبي مصعب والقعنبي وابن بكير وعصنفات البغوى والنووي كما سقتها في التاريخ الكبير. وقال شيخنا في معجمه أنه حدث بسنن أبي داود والترمذي عن ابن أميلة سماعاً وبمشند أحمد عن الصلاح بن أبي عمر سماعاً وأن من أحسن ما عنده الـكامل في القراآت لابن جبارة: وساق سنده وأنه سمع على ابن أميلة أمالى ابن سمعون قال وخرج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أدبعي شيخنا العراقي وغيرفيها أشياء ووهم فيهاكشيرا رخرج جزءا فيهمسلسلات بالمصافحة وغيرها جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين وقفت عليه وهومفيد وكذا انتقد عليه شيخنا فيمشيخة الجنيد البلياني من تخريجه قال وقد أجاز لي ولولدي وكتب في الاستدعاء مانصه ونقلته من خطه:

وكذا الصحاح الخمس ثم معاجم وجميـ ع نظم لی و نثر والذی فالله يحفظهم ويبسط في حيا وأنا المقصرفي الورى العبد الفقي

إني أجزت لهم رواية كل ما أرويه من سنن الحديث ومسند والمشيخات وكل جزء مفرد ألفت كالنشر الزكي ومنجد ة الحافظ الحبر المحقق أحمد ر محمد بن عجد بن محمد

قال وكنت لقيته في سنة سبع وتسعين وحرضني على الرحلة الى دمشق وقد حدثت عنه في حياته بكتابه الحصن الحصين يعني بالوجادة فقال قال صاحب افلان لكونه لم تكن سبقت له منه إجازة وحصل له في البلاد المينية بسبب ذلك رواج عظيم وتنافسوا في تحصيله وروايته ، ثم دخل بعــد نيف وعشرين وقد مات كثير ممن سمعه فسمعه الباقون وأولادهم عليه قال ولما أقام بمكة نسخ بخطه من أول المقدمة التي جمعتها أول شرح البخاري واستعان بجباعة حتى أكملها تحصيلا وكان أرسل الى صاحبنا التقى الفامي في مكة من شير از يسأله عن تعليق التعليق الذي خرجته في وصل تعاليق البخاري فاتفق وصولكتابه وأنابحكم ومعي نسخة من الكتاب فجهزتها اليه فجاء كتابه لذكر ابتهاجه وفرحه بها وأنه شهر الكتاب بنلك البلاد وأهدى إلى بعد ذلك كتابه النشر المذكور ، قلت وهو في مجلدين وكتب على كل مجلد منهما بالاجازة لشيخنا قال والتمس أن ينشر في الديار المصرية

وقدر مجيئه هو فنشره وعلماكثيراً ثم أرسل إلى من شيراز بالمقدمة والتعليق فألحقت مهما ماكان تجددلي بعد حصولها له وكتب عني شيئاً من أول ماعلقته متعقباً على جمع رجال مسند أحمـد وبالغ في استحسان ماوقع لى من ذلك. قلت حسماً أوردنه مع كتابته على مجلدى النشر في الجواهر ، قال ولما قدم القاهرة انثال الناس للسماع عليه والقراءة وكان قد ثقل سمعه قليلا ولسكن بصره صحيح يكتب الخط الدقيق على عادته وليس له في الفقه يد بلفنه الذي مهر فيهالقراآت وله عمل فى الحديث ونظم وسط ، ووصفه فىالانباء بالحافظ الامام المقرىء وقال أنه لهج بطلب الحديث والقراآت وبرز في القراآت وأنه كان مثرياً وشكلاحسناً وفصيحاً للنغا كثير الاحسان لأهل الحجاز انتهت اليه رياسة علم القراآت في المالك ، وقال عن طبقات القراء أنه أجاد فيه وعن النشر أنه جوده وعن الحصن أنه لهج به أهل اليمين واستكثروا منه ثم قال وذكر أن ابن الخباز أجاز له واتهم في ذلك ، وقرأت بخط العـلاء بن خطيب الناصرية أنه سمع الحافظ أبا اسحق البرهان سبط ابن العجمي يقول لما رحلت الى دمشق قال لى الحافظ الصدر الياسو في لا تسمع مع ابن الجزري شيئاً انتهى . وبقية ماعند ابن خطيب الناصرية أنه كان يتهم في أول الامر بالمجازفة وأن البرهان قال له أخبرني الجلال منخطيب داريا أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنها له بل وكتبخطه يذلك ثم بينت للممدوح أنها في ديوان ابن قلاقس ۽ قال شيخنا وقد سمعت بعض العلماء يتهمه بالمجازفة في القول وأما الحديث فما أظن به ذلك إلا أنه كان اذارأي للعصريين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه وهذا أمر قد أكثر المتأخرون منه ولم ينفرد به ، قال وكان يلقب في بلاده الامام الأعظم ولم يكن مجمود السميرة في القضاء وأوقفني بعض الطلبة من أهل تلك البلاد على جزء فيه أربعون حديثاً عشاريات فتأملتها فوجدته خرجها بأسانيده من جزء الانصاري وغيره وأخل كارم شيخنا في أربعينه العشاريات بفصه فكأنه عمل عليها مستخرجاً بعضه بالسماع وأكثره بالاجازةومنه ماخرجه شيخنا منجزء ابن عرفة فانه رواه عن ابن الخباز بالقراءة فأخرجه ابن الجزرى عن ابن الخباز بالاجازة. فلتأما إجازة ابن الخباز له فمحتملة فقد كان خال جده فيما رأيته في مشيخة الطاوسي وأما سرقة النظم فلم يكن بمدفوع عن النظم فكم له من تصنيف نظماً وكذا أوردتمن نظمه في ترجمة أبي الوليد مجمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة من الذيل على القضاة شيئًا من لغزومطارحات ومن رجزه في احمدبن يوسف بن

محمد السيرجي وكذامن نظمه في الاكتفاء مماسبق بحجر دالاكتفاء منه القيراطي: شيطاننا المغوى عدو فاعتصم بالله منه والنجي، وتعــوذ وعدوك الانسى دار وداده تملكه وادفع بالتي فاذا الذي ونسب البه أيضاً:

ألاً قولوا لشخص قد تقوى على ضعنى ولم يخشى رقيبه خـبأت له سهاماً فى الليالى وأرجو أن تـكون له مصيبه وكتب فى اجازة للشهاب بن هاشم وولده مرن أبيات:

وذا عام تسع بعد عشرين قبلها ثمان مئين في ربيع لدى مصر ومولدى المزبور اذن وقاله محمد المشهور بالجـزرى ادر وله في ختم الشمائل النبوية :

أخلاى أن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفات منازله وفات منازله وفات منازله وفات منازله وفات منازله وفات المسمع هذى شمائله وكذا له جواب فيما التمسه منه ابن موسى المراكشي بالنظم أودعه الفاسي في ترجمة ابن موسى ، وقد روى لنا عنه خلق منهم الزين رضوان والتق بن فهد والابي ومن لا يحصى كثرة وفي الاحياء سنة ست وتسعين بالقاهرة وكذا بمكة

وغير هما ممن أخذ عنه جماعة رحمه الله وايانا . ومدحه النواجي بقوله :

أيا شمس علم بالقراآت أشرقت وحقكقدمن الالله على مصر
وها هي بالتقريب منك تضوعت عبيراً وأضحت وهي طيبة النشر
وهو عندالمقريزي في عقوده وقال كان شكلاحسناً فصيحاً بلبغاً له نظم و نثر و خطب .

(جد) بن مجد بن الحب عجد بن على بن يوسف الانصاري الزرندي المدني .

١٨٦ ( الله الرهيم واسمعيل و محمد المذكورين في محالهم ، ولد في أوائل سنة سبح وخمسين وسبعانة وأخذ كا رأيته بخطه عن الجلالين فضل الله التبريزي وأبي طاهر وخمسين وسبعانة وأخذ كا رأيته بخطه عن الجلالين فضل الله التبريزي وأبي طاهر أحمد الخجندي المدنى والزين العراقي قرأ عليه أربعي النووي بالمدينة الشريفة والصدر أبي البركات أحمد بن نصرالله القزويني وابن الجزري وأنهم أجازوه برواياتهم ومو لفاتهم وأن له شيوخاً بما وراء النهر وخراسان والعراق وأذربيجان والشام ومصر والحيجاز وكذا رأيت الطاوسي سمى في شيوخه من عيناهم الا ابن الجزري وقال بعضهم انه أخذ عن الشريف الجرجاني الرضي بحثاً وكان معه خطه بالتبليغات على الكتاب و بلغنا انه قدم القاهرة قديماً فاجتمع بالزين عبدالرحمن خطه بالتبليغات على الكتاب و بلغنا انه قدم القاهرة قديماً فاجتمع بالزين عبدالرحمن

ابن محمد الشبريسي والتمس منه الصحبة وتلقين الذكر فتوقف وقال له أنت إمام في الفنون متقدم في العلوم وأنا فقير درويش ، أو نحوهذا ، وحكر رعليه السؤال والالحاح غير مرة وهويا بي فقال له الزين فما يكون جوابك إذا وقفت بين يدى الله وقلت له بالربقد سألت هذا في إرشادي إلى الوصول لك والدلالة عليك فامتنع وقال له الشيخ فما يكون جوابك أنت إذا قيل لك ماالذي أردت بتعلم المسئلة الفلانية ومسألة كذا وكذا وسرد له مسائل من فنون مختلفة فخضع الزين وقال من أجل هذا جئتك منسلخا لتسلك بى الطريق المرضية في متذلقته وأمره بالخلوة فأقام فيهاأياما ثم آخر جه وأذن له في الارشاد والتلقين وسافر الشيخ فبلغ الزين انه حضر بعض السماعات ولم يكن يرتضي ذلك فغضب منه وراسله يأمره بالثوجه ماشيا لبلاده بقصد التأديب فيا فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات ومن ماشيا لبلاده بقصد التأديب فيا فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات ومن بأسكندرية في ابتدائه الشهاب البسطامي والتابابادي وشريفا السكندري ولتي بأسكندرية في ابتدائه الشهاب أحمد الفرنوي فأخذ عنه وصافح كاصافحه أبو العباس القوصي عن مصافحة الملثم عن معمر الصحابي وهذا شيء لا يعتمده النقاد والآفة في تركيبه ممن فوق الخوافي وقد قدم القاهرة أيضا في سنة أربع وعشرين وأجاز في استدعاء ابن شيخنا وقال له شيخنا:

قدمت لمصريازين النحواني (۱) فوافتها الأماني والعوافي وما سرت القوافل منذ دهر بمثل سرى القوادم بالنحوافي فأجابه الزين بقوله:

أيا من فاق أهل المصر فضلا وعلما في الحديث بالاعتراف (٢) تقدس سرك الصافي فأحيا من الآثار مندرس المطاف سألت الله أن يبقيك حتى تفيض على القوادم والخوافي ومدحه ابن الجزرى بما سيأتي في منصور بن الحسن وتلقن منه الذكر بالقاهرة في هذه السنة غيرواحد كالأمين الاقصرائي والعز الحنبلي وكذاصحبه في غيرها الجمال المرشدي المسكى وجمال بن جلال النيريزي والطاوسي وقال إنه قرأ عليه نظمه الفارسي في آخرين كالسيد الصغي الا يجي وأجاز لابن أخيه العلاء بن السيدعفيف الدين ، وذكره التقي بن فهد في الكني من معجمه وبيض له. و دخل الشام وحلب الدين ، وذكره التقي بن فهد في الكني من معجمه وبيض له. و دخل الشام وحلب وبيت المقدس وغيرها ، و حجو تلمذ له خلائق وصاد له صيت وشهرة . قال التقي بن قاضي شهبة : اجتمعت به قرأيته شيخاً كبيراً ابن ثمانين سنة وهو بملاد تيمور

(١) في الهامش (المعالى) إشارة لنسخة. (٢) في الهامش (بلاخلاف) إشارة لنسخة أخرى

وله بالطريق عن بلاده سنة وأربعة أشهر وهو عالم كبير جلبل المقدار ذو علوم كثيرة ، وقال العلاء القابوني البخاري أنه سأل عن مسئلة من مشكلات العربية فتكلم فيها أحسن كلام. وقال الجمال يوسف العجمي نزيل دمشق أنه في العلم كالعلاء البخاري ولكنه يميل الى الدنيا وذكر أن شاه رخ بن تمر قال له حج في البحر أسهل عليك فقال أريد أن أزور بلاد الشام ومن بها من الصالحين والعلماء أحياءً وأمواتاً فانه ليس وراءالفرات قبر نبي انتهمي . وقوله يميل الى الدنيا ليس يجيد بل هو بعيد عن ذلك وقد أزال في هذه السفرة ماكان يتوقع من الشربين اسكندر صاحب تبريز وشاه رخ بن تمر حين دخول الشبخ تبريز في حكايةطويلة فيها له كرامة . وعمر حتى مات في يوم السبت غرة شوال سنة ثمــان وثلاثين ورأيت من أرخه في يوم الخيس ثالث رمضان من التي بعدها بهر اة في الوباء الحادث بها وأبعد جداً من قال أنه جاء الخبر لدمشق بو فاته في سنة خمسين رحمه الله و نفعنا به. ٦٨٢ (محد) بن محمد بن محمد بن على أمين الدين المنصوري \_ نسبة للمنصورية بالبيمارستان \_ الحنبلي ابن ربيب الشمس مجد بن عبد الله الأثميدي الماضي ويعرف بأمين الدين بن الحكاك . ولد سنة خمس و ثلاثين تقريبا وسمم وهو صفير مع الاثميدي على أبن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي وكذا سمع على المحب بن نصر الله وربما كان يجلسه حين السماع على فحذه أو تحوه، وحفظ المقنع في الفقه ومختصر الطوفي في الاصول وأانية ابن ملك وعرض على جماعة منهم شيخنا وأخذفي الفقه عن ابن الرزاز والبدرالبغداديوزوجهابنة الجمال بن هشاموالعز المكناني واستنابه وذلك بعد أن تكسب بالشهادة والتوقيع وتميز فيها، وتنزل في الجهات ورجحه البدر قاضيهم غير مرة في الفهم والفروع على سائر جمساعته مع استحضار كتابه وتودد وأدب وهيئة وخبرة بالحشمة وإسراف فيما قيل على نفسه واكن أخبرني بعضهم بتوبته قبيل مو ته تعلل مدة ثم مات في حياة أبويه في صفر سنة ست وتسعين بعد أن أنشأ داراً بالدرب المواجه لحام ابن الكويك بالقرب من رأس حارة زويلة وصلى عليه برحبة مصلى باب النصر ثم دفن بتربة قريبًا منها تجاه تربة الرقافية وتأسف كــثيرون عليه رحمه الله وعفًا عنه .

(عد) بن محمد بن عهد بن العهاد . يأتى فيمن لم يسم أبوه ثالث المحمدين . ١٨٣ (عهد) بن محمد بن عهد بن عمر بن أبى بكر بن قوام بن على بن قوام البدر ابن أبى حبد الله بن أبى حفص ابر القدوة أبى بكر البالسي الاصل الدمشتى الصالحي و يعرف بابن قوام ، ولد فى تاسع عشر جمادى

الاولىسنة احدى وعشرين وسبعائة وسمع على الحجار وأسحق بن يحيى الامدى والمزىوابن المهندس والنجمين ابن هلال والمسقلاني وعبدالقادر بن عبدالعزيز الايوبي وزينب ابنة ابن الخباز؛ ذكره شيخنا في معجمه فقال: الشيخ المسند الكبيرلقيته بزاوية جده في صالحية دمشق وكان خيراً فاضلامن بيت كبيرحصل له في سمعه ثقل فقرأت عليه كلمة كلمة كالأذان وكنا نتحقق تسميعه تارة بصلاته على النبي عليه و تارة بترضيه على الصحابة و نحو ذلك وكان تفرد برواية الموطأ لأبي مصعب بالسماع المتصل مع العلو فقرأناه وغيره عليه وأصيب في الكائنة العظمي بدمشق فاحترق في شعبان سنة ثلاث رحمه الله . قلت روى لنا عنه بالسماع سوى شيخنا جماعة وآخر من يروى عنه بالاجازة حفيد الجال يوسف المجمى ،وهو في عقو دالمقريزي وأسقط من نسبه محداً على جاري أكثر عو ائده. ٦٨٤ (عد) بن محمد بن محمد بن عمر بن رسلان فتحالدين أبو العيث وأبو الفتح بن التقي أبي اليسر بن البدر أبي اليمن بن السراج البلقيني الأصل القاهري الشافعي أخو الولوى أحمد الماضي لأبيه ويعرف بلقبه وأمه تركية اسمها مغل فتاة الجلال البلقيني أم ابنته زينب . ولد في سنة خمس وثلاثين وعماعائة تقريباً في حارة بهاء الدين ونشأ بها يتيما في كفالة أخيه فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وعرض في سنة خمسين فما بعدهاعلى شيخنا والامين الاقصرائي والبدرين ابن التنسى والبغدادي الحنبلي في آخرين منهم الشهاب السيرجي والسراج الحصى واشتغل يسيرا عنداخيه وعموالده العلم البلقيني وكريم الدين العقبي وآخرين وسمع على شيخنا وابن ابن عمه الزين شعبان وجميع من كان في ختم البخاري بالظاهرية القديمة وجماعة وخطب أحيانا بجامع المغربي وكان ظريفا لطيفا ذكيا حسن العشرة والبزة في ملبسه ومشيه غير متصون وقد تزوج ابنة الـكمال السيوطي وابنة قراجا وغيرهما وما نتج في ذلك وكــذا عقد على ابنة أبي البقاء بن العلم ولكنه لم يدخل بها واستمرت في عصمته حتى مات وأخذ جدها له من تركبته حقها استيفاءً أو مصالحة . وكانت وفاته في صفرسنة إحدىوستين بمكة فانه كان توجه اليها مع أختيه شينتيه وأخته لأمهفي موسم التي قبلها فحج ثم لم يلبث أن مات وصلى عليه عند اب الكعبة ثم دفن بالمعلاة في تربة النويريين رحم الله شبابه وعوضه الجنة .

النجم بن السراج القرشي الطنبدي الاصل القاهري الشافعي الماضي ابوه وجده

ويعرف كسلفه بابن عرب . ولد في رجبسنة إحدى و ثلاثين و عائمائة بالقاهرة ونشأ بهالحفظ القرآن وجوده على النور البلبيسي إمام الازهر بل تلاه على الشهاب ابن اسد مع قراءة حروف القراآت العشر أصولا وفرشا عا تضمنه النشر لابن الجزرى وبما وافق ذلك من كتب الفن مع أخذالشاطبية قراءة وسماعا وغير ذلك وحفظ المنهاج وجمع الجوامع والحاحبية ، وعرض في سنة خمسين على جماعة منهم شيخنا بل سمع عليه وأخذ الفقه عن البو تيجبي والعلم البلقيني في آخرين ولازم الشرواني في الاصلين والمنطق وآداب البحث وغيرها وكذا لازم الشمني حتى أخذعنه حاشيته على المغنى وغيرها كالاصلين والتفسير والمعماني والبيان والتقي الحصني في المطول وغيره والابدى في العربية وغيرها وكذا المزعبد السلام البغدادي في علوم كـ ثيرة وأخذ أيضا عن المحلى والـكريمي وابن الهمام والكافياجي ومما أخذه عنه مؤ لفه في كلة التوحيد وأبي الفضل المغربي في العروض في آخرين كأبي السعادات البلقيني فانهحضر عنده في الفقه والعربية وغيرهما وعبدالمعطى المغربي فانهحضر عنده بمكة في التصوف وسمع في البخاري في الظاهرية القديمة ، وتميز وأذن له غير واحد في الاقراء منهم البلقيني فانه بعد وصفه له بالشيخ الفاضل العالم المفنن مفيد الطالبين وبين ماأخذه عنه قراءة وسماعاً أذنله في الافتاء والتدريس وذلك في سنة ثمان وستين والعز عبد السلام بعد أن بين ماقر أه وسمعه عليه من العربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والاصلين والتفسيرأذن لهفي تدريسها واقرائها لمن أحب ثقة بفهمه واعتماداً على ذكانه وفطنته وذلك في رجب سنة خمس وخمسين وأذن له ابن أسدفي الاقراء وأرخ ذلك في سنة سبعين وناب في القضاءعن ابي السعادات فمن بعده ولكنه لم يتوجه لذلك وكذا أقرأ الطلبة قليلا وربما أفتى وحج في سنة احدى وخمسين مع الرجبية ثم في سنة احدى وسبمين كـذلك صحبة الزيني بن مزهر ثم في سنة احدى وثمانين صحبة ولده موسمياً وزاربيت المقدس غير مرة ودخل الشام وغيرها وعظم اختصاصه بابن مزهر وانقطع اليه وأدخله في أوقافه وهو من قدماء أصحابه وترتب له بواسطته أشياء وسكن بمدرسته لما انتهت واستقرفي تدريس التفسير بهابعد الكوراني صاحبه وتمول مع عقل وتودد ظاهر وانطراح وامتهان لنفسه والمام بلعب الشطرنج وعنده من تصانيني أشياء وكتبت عنه من نظمه :

أیا ندمی کم قبیح صنعت و کم من ملاه بها القلب لاهی ولیس ادخرت لمحو الذنوب سوی حسن ظن بعفو الله ٦٨٦ (عد) بن مجد بن مجد بن عمر بن على بن أحمد حفيد الجال القرشي الطنبدي القاهري ويعرف بابن عرب قريب الذي قبسله . ولد سنة تسع عشرة وثمانماً فه وناب عن العلم البلقيني فمن بعده .

١٩٠٧ ( عد) بن محمد بن عمد بن عمر بن وجيه عزيز الدين بن الجلال بن فتح الدين ابن السراج الشيشيني المحلي الشافعي الماضي أبوه وجده والآني ولده الجلال عمد ولد سنة ست عشرة و ثمانمائة ومات أبوه وهو صغير ف كفله جده وحفظه القرآن والتنبيه وعرض على جاعة واشتغل على جده والشهاب العجيمي والعلم البلقيني وغيرهم ، وحج و ناب في المحلة ثم استقل بها أشهراً في أيام المناوى واقتصر على النيابة بأماكن هناك إلى أن تركها لولده حين كف، وذكر بمعرفة الصناعة مع فضيلة بالجملة واستمر الرلتلاوة ولجزء من كتابه ، وقدم وهو كذلك القاهرة فنزل عند ابن عمه الشهاب الشيشيني فدام أشهراً ثم مات في سنة أربع وتسعين ودفن بحوش البيبرسية عند أقاربه رحمه الله .

الهاهرى المالكي وهو بكنيته أشهر و يعرف بابن الفائى \_ نسبة لغانة مدينة بالتكرور \_ الهاهرى المالكي وهو بكنيته أشهر و يعرف بابن الفائى \_ نسبة لغانة مدينة بالتكرور \_ ابن عم العز التكرورى . ولد أول القرن وسمع على الولى العراقي والو نسطى المسلسل وجزء الانصارى وعلى الثانى فقط جزء ابن عرفة وعلى ابن بردس وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة بعض أبى داود وعلى الجال بن جاعة القدسى وغيره ممعنا وقبلنا بل كان يزعم أنه سمع قديما ولكن في قوله توقف نعم رأيت والده في طبقة السماع على ابن أبى المجد وكان هذا ينوب في الحسبة خارج باب الشعرية وتلك النواحي وله ببيت ابن البرقى خلطة وكذا بغيرهم مات عن سن عالية بعد توعك طويل في ليلة الخيس تاسع عشرى المحرم سنة تسعو ثانين وور ثه ابن عمه الصدر الفانى ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكرودي رحمهم الله وإيانا و عفاعنه ، ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكرودي رحمهم الله وإيانا وعفاعنه ، ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكرودي رحمهم الله وإيانا وعفاعنه ، ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكرودي رحمهم الله وإيانا وعفاعنه ، الشافعي الاحمدي نسبة لسيدي احمد البدوي . شيخ فقر اء بدمشق عمن سمع مني وربيع الأول سنة ثلاث وتسعين المسلسل وغيره .

م ٩٠ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمر ناصر الدين حفيد الصلاح الطورى . محمد) بن محمد بن محمد بن عمر ناصر الدين حفيد الصلاح الطورى . محمد على جده ثلاثيات الدارمي وحدث بها في سنة خمس وعشرين وثمانماً نة سمعها منه محمد بن ابرهيم بن عناش القدسي وغيره .

١٩١ (عمد) بن محمد بن محمد بن عياش . مات سنة سبع عشرة .

١٩٩٢ (على) بن محمد بن محمد بن عيسى بن خضر الشمس بن النهاء ابن الشرف الاربلى الاصل الدمشقى الشافعي ويعرف بالاحمدى لاعتقاده في سيدى احمد البدوى . ممن لقينى بمكة في سنة ثلاث وتسعين وهو مجاور فسمع منى المسلسلوعلى عدة ختوم كالبخارى وأبى داود والترمذى وابن ماجه والشفا ومؤ لفاتى في ختومها وقرأ على حديث الاعمال وهو ممن قرأ الحديث على الشهاب ابن قراوالزين بن الشاوى والناجى بل قرأفى المنهاج على الأول والبلاطنسى ومفليح الضرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنوات ظاهر باب الجابية ، وحج غير مرة . الضرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنوات ظاهر باب الجابية ، وحج غير مرة . الميانى والد الوجيه عبد الرحمن الماضى وأبوه . كان صالحا . مات سنة خمس وخمسين . أورده السكال الذوالى في ترجمة جده من صلحاء المين .

٦٩٤ (محل) بن مجد بن مجد بن قلبة \_ بفتحات \_ الشمس الدمشتى ثم المدكى صاحب الحمام الشهر بمكة والمتكلم على البيمارستان بهاويعرف بابن قلبة · أثنى عليه عندى الواعظ يحيى الغزى ووصفه بأبى الفقراء والأيتام وخاتمة سماسرة الخيروأنه كان ذا مال ليس بالكثير بل بورك له فيه ولكنه لمامات وجدت عليه ديون طابقها مخلفه سواء وهو ألف دينار . مات بمكة في ذي القعدة سنة احدى وسبعين وتكلم على البيمارستان بعده ! برهيم العراقي .

٩٩٥ ( كل ) بن علا بن علا بن قوام قوام الدين بن قوام الدين الروى الاصل الدمشق الحنف ويعرف بلقبه ولد سنة ثمان وتسعين وسبعائة بدمشق ونشأ بها فأخذ الفقه عن الركن دخان وغيره والنحو عن العلاء العابدى الحنف والاصول عن العلاء البخارى وقيل أنه سمع البخارى من عائشة ابنة ابن عبد الهادى وبرع في الفنون وتصدى للافادة والافتاء وولى قضاء الحنفية بدمشق مسئولا بدون ارشاء غير مرة فحمدت سيرته ، وكان ذا همة عالية و نفس أبية من خيار القضاة وسروات الناس عقلا ودينا و تواضعا وكرماومن محاسن دمشق. مات مصروفا عن القضاء في ليلة الخيس ثامن ذي القعدة سنة ثمان و خمسين بمنزله محتقبة سياد غربي صالحية دمشق وصلى عليه بباب منزله ودفن تجاهه وكانت جنازته حيافة جدا وكثر الدعاء له والتأسف عليه رحمه الله وابانا.

٦٩٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن ابرهيم بن عبد الحييد بن عبد الظاهر ابن أبى الحسين بن حماد بن دكين القاضى تاج الدين بن فخر الدين الحسنى المنفلوطي و يمرف بابن فخر القضاة . ولدسنة عمانين وسيعمائة عنفلوطو نشأ بها فحفظ القرآن

والعمدة ومختصر التبريزي والتنبيه ثم سافر الى منية اخميم فقطنها سبع سنين ثم دخل القاهرة سنة إحدى وولى خطابة بلده فيها ثم عشية أخميم سنة ثلاث وباشر لجماعة أمراء. ودخل مكة صحبة سعد الدين بن المرة مباشر جــدة سنة أربعين وأقام بهــا وزار المدينة في سنة أربع وأربعين، ونابِفي القضاء والخطابة بجدة عن الـكمال بن ظهيرة مدة ولاياته إلى أن مات ولم ينب عن غيره ، وكان خيراً مباركا عطر الاخلاق. مات مجدة في ذي القعدة سنة خمس وستين وحمل

فدفن بالمعلاة . ذكره ابن فهد .

٦٩٧ (علا) بن محمد بن محمد بن محمد بن ابرهيم ألعز بن الشمس المنوفي القاهري الشافعي الماضي أبوه.حفظ القرآن والتنبيه وغيره وقرأ على العلم البلقيني في التدريب وغيره و ناب في القضاء عنه فمن بعده . وجلس بحانوت باب الشعرة وقتاً بل نابأيضاً في منوف وابيار والأعمال المرصفاوية والخانقاه السرياقوسية استقلالا بل شارك في الاخيرة عنده واستقر في التدريس بناصريتها السرياقوسية وكمذا بالسودونية من عبد الرحمن المعروفة بالدواداريةمنها لكن شريكا لغيره وسافر قاضي المحمل مراراً ولم يكن بأهل لكل ذلك ولاكان محمود السيرة وإنما كان ترقيه لملازمته خدمة أنزين الاستادار واختصاصه به بحيث كان يركب نفائس الخيل. مات في مستهل صفر سنة خمس وسبعين عفا الله عنه.

٦٩٨ (عد) بن مجمد بن مجد بن أحمد بن أرهيم بن مجد بن أبي بكر ابن محمد بن ابرهيم الجال أو الجلال أبو السعادات بن الحب أبي المعالى بن الرضى ابن المحب بن الشهاب بن الرضى الطبري الاصل المركي الشافعي امام المقام وابن امامه الماضي أبوه والآتي أخوه مكرم وهو بكنيته أشهر. ولد في يوم الاربعاء تاسع المحرم سنة سبع وثلاثين وعماعانة عكه وأمه أم الحسين سعادة ابنة الجمال عد ابن أبي بكر بن على بن يوسف المرشدي . نشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووى ومنهاجه ومختصر ابن الحاجب الأصلي وعقائد جمع الجوامع ومنظومة النزهة للبرهان الزمزمي والشاطبيتين والكافية والى التمييز من منظومة أبي القسم النويري وتصريف الزنجاني ومختصر الشافية قصاري الصرفوعرضعلي جماعة كالزين بن عياش وأبى الفتح المراغى وقال أنه جود القرآن على أولهما بل أفرد عليه السبعة ماعدا حمزة وقرأ عليه الشاطمية بتمامها عرضاً وكذا قرأها بحناً مع ختمة للسبعة على الشهاب الشو ائطي وأخذ الفقه في الابتداء عن التقي الارجافي وأبى البركات الهيشمي والزين قاسم الزفتاوي وامام الكاملية وتكرر أخذه للمنهاج

عن الثاني وقرأ الحاوي على الزين خطاب وأخذ الارشاد تقسماً عن النور على الغزولي وعن امام الكاملية أخذ معظم شرحه على البيضاوي الاصلي وعن الزمزمي منظومته للنزهةوعن الامام الزاهد الكافية ولازم أبا القسم النويري سنة موته فها حفظهمن منظومته في النحو وغيره وفي غير ذلك والحيوى عبد القادر المالكي حتى قرأ عليه توضيح ابن هشام وعلى النور السنهوري منطق ابن الحاجب وعلى والده في عقائد جمع الجوامع وغيرها كلهم بمكة . ودخل دمشق والقاهرة مرتين وحضر في القاهرة دروس البلقيني في تكملته التدريب وغيرها وسمع عليه في سنة احدى وستين جزء الجمعة وغيرها والمناوي في الفقه وأصوله والمحلي وقرأ عليه شرحه على المنهاج والشرواني في الاصلين والفقه وغيرها وابن الهام في الأصلين والشمني وغيرهم فالتقي الحصني أخذعنه تصديقات القطب والمحيوى الدماطي ويعيش المغربى وزكريا والمكورانى وقرأفي الفرائض والحساب عني السجيني والسيد تلميذ ابن المجدى وابن المنمنم وفي الشام دروس البدر بن قاضي شهبة وخطاب والزين الشاوى وغيرهم وسمع على ابى المعالى الصالحي وابى الفتح المراغي والزين الاميوطي والشوائطي والتتي بن فهدوالابي وأبيه ماعينت بعضه في ترجمتهمن الناريخ الكبير ، وأجاز له الجمال الكازروني وأبو جعفر بن العجمي وزينب ابنة اليافعي وخلق وتميز في الفضائل وأذن له غير واحد بالأقراء في القراآت والفقه والعربية والأصلين وغيرها وبعضهم في الافتاء أيضا وناب في الامامة عن أبيه في سنة خمس أو ست وخمسين فعارض بعض الترك لـكو نه حينتُذ أمر دوكتب بموافقته أجوبة على جهة التعصب وغيرها وعقد مجلس لذلك فانتصر له شيخه الزين قاسم الزفتاوي وكان مجاوراً فأهانه الممترض واستمرت الامامة بينه وبين أبيه ثم أضيف اليهما غيره من اخوته ، وحلق بالمسجد الحرام وأخذ عنه بعض الغرباء ونحوهم من المبتدئين مع ملازمته درس عالم الحجاز البرهاني بن ظهيرة في الفقه والتفسير وكذا ولده الجمالي بلحضر عندي يسيرأوصليت خلفه كسثيرا وخطب قليلا حنن أذن لا بيه في الخطابة في كائنة المحب النو يريوصاهر التقى بن فهد على ابنته سعنا واستولدها عدة وماتت تحتهوورثله ولبنيه حجلة، وغيره أمتن منه عقلا وحركة.

٦٩٩ (على) الزين أبو البركسات الطبرى شقيق الذى قبله. ولدفى النلث الاخير من ليلة الجمعة رابع عشرى صفر سنة خمس وأربعين وثهانائة بمكة وسمع بها من أبيه وأبى الفتح المراغي ، وأجاز له الزين بن عياش والزين الأميوطي والمحب

المصرى وأبو جعفر بن العجمى وغيرهم وشارك والده واخوته فى إمامة المقام نوبا بينهما وربما توجه لبجيلة وغيرها بل أكثر أوقاته فى الغيبة وقد صليت خلفه وليس بمحمود السيرة مع انه أشبه من أخويه قراءة .

(عد) إمام الدين أبو المكرم شقيق اللذين قبله ويدعى مكرماً يأتى -

• ٧٠ (محل) أبو اليمن الطبرى أخو المتقدمين . بيض له ابن فهد .

(عِد) أخو اللذين قبله واسمه أيضاً عامر . سبق في عامر .

١٠٧ (على) بن على بن محمد بن محمد بن احمد بن عبد الملك الزين بن البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميرى الأصل القاهرى المال كي سبط العلاء على الن يحيى بن فضل الله العمرى وقريب عبدالقادر الماضى وأبو صاحب الترجمة ، ولدسنة إحدى وثلاثين وثانها تقريبا و نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن ومختصر الفروع و باشر بعد أبيه مشارفة البيارستان ، وكان درباً في المباشرة متين العقل سمحاً راغباً في الصرف للفقراء منجمعاً عن الناس مع ثقل حركته وسمعه وحج ، مات في ربيع الثاني سنة احدى و تسعين و دفن بتربة جده لأمه بالقرب من تربة الدما برة خلف الصوفية الكبرى و بلغني أبه قبل مو ته بأيام رأى توجه أهل البيارستان القطع الطوارى وفقال ما يقى الحضور فائدة ثم انقطع فلم يلبث أن مات رحمه الله وإيانا الشمس بن الشرف الششترى المدنى الشافعي الماضى أبوه و ابن عمه محمد بن أحمد الشمس بن الشرف الدين و يعرف كا بيه بابن شرف الدين . عن حفظ القرآن و المنها جوغيره و اشتغل وسمع منى بالمدينة . مات في ربيع الأول سنة إحدى و تسعين .

٧٠٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابراهيم بن سعيد بن فايد التاج أبو عبد الله بن السكال أبى عبد الله بن القاضى التاج بن القاضى السكال بن الفخر أبى العباس بن القاضى السكال بن القاضى الجال المحلالي الريفي ونسبة لريغ من الغرب الآدني و السكندرى المالكي ويعرف بابن الريفي ولد في سنة إحدى أو إثنتين وثلاثين و عامات باسكندرية رحفظ فيها القرآن والرسالة واشتغل بها على القاضى ابن عبد الفقار و ناب في قضائها زيادة على عشرين سنة وكان ديناً عفيفاً متو اضعاً ومات في جمادى الثانية سنة إحدى و عانين وهو من بيت شهير فمحمد الرابع في نسبه ممن أخذ عنه العراقي وابن ظهيرة وذكره في معجمه وشيخنا في درره وكذا ترجم فيها والده أحمد وابن ظهيرة وذكره في معجمه وشيخنا في درره وكذا ترجم فيها والده أحمد وابن ظهيرة وذكره في معجمه وشيخنا في درره وكذا ترجم فيها والده أحمد وابن ظهيرة بن محمد بن مح

ابن حسين بن على بن سلمان بن مقرب بن عنان النجم أبو العطاء بن الشمس أبى الطيب بن فتح الدين أبي الفتح بن أبي عبد الله بن نبيه الدين أبي القسم القرشي القطوري ثم القاهري الشافعي الشاذلي ابن أخت عبد الغني بن أبي عبد الله الأميوطي ابن الأعمى الماضي ويعرف بابن النبيه لقب جده الاعلى كما تري. ولد فى ليلة سابع عشرى رمضان سنة سبع وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الجال عبد الله بن محمد الصنفي قال وكان عالماً ورعاً انتفع عنده الشهاب بن الحمرة وغيره وكذا حفظ عنده العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك والشاطبية وغيرها وعرض على العراقي وولده والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والابناسي والدميري والزين الفارسكوري والشمس بن القطان والبرشنسي والبيجوري وعبد اللطيف ابن أخت الاسنوى في سنة تسعو تسعين فما بعدها وأجازوه ووصف العراقي جده بصاحبنا الشيخ وسمع منه بحضرة الهينمي بعض الاملاء وتفقه بجماعة كالبيجوري حضر عنده تقسيم التنبيه والمنهاج والفخر البرماوي وعنه أخذ العربية وتلاعليه السبع وأخذ في الاصول عن ابن عمار والشهاب الصاروجي الحنبلي وقرأ على الشمس أأبر ماوي الزهر البسام فيمن حوته عمدة الاحكام من الأنام وبعض النهر لشرح الزهر كلاها له ، ولزم الاشتغال مدة في هذه العلوم وغيرها على هؤلاء وغيرهم وتعانى التوقيع ففاق فيه صناعة وكتابة وكثرت أتباعه فيه وتردد الناس له بسببه وصار المرجوع فيه اليه هذامع مزاهمته الادباء قديماً ونظره في كتب الاُدب ومتعلقاتها حتى أنه قال في سقوط منار المؤيدية حسما أثبته شيخنا في أنبائه وأنشدنيه النجم لفظاً:

منار المؤيدية حسبا انبئة شيحنا في البالة والسدية المعجم المعلم المالة وقولون في ميل المنار تواضع وعين وأقوال وعندى جليها فلاالبرجي اخنى والحجارة لم تعب ولسكن عروس أثقلتها حليها وقال ايضا: بجامع مولانا المؤيد أنشئت وعروس سمت ماخلت قط منالها ومذعلت أنلا نظير لها انثنت وأعجبها والعجب عنا أمالها

ونحافى نظمها خلاف ما تحاه شعراء وقته في هذه الواقعة حيث عرض بعضهم بالعيني و بعضهم بشيخناا بن حجر وهمامن مدرسيها و بعضهم بابن البرجي ناظر عمارتها وأول شيء نظمه بيتان مواليا وسببهما أنه كان يجلس في حانوت الشهودو بهاقريب له يقال له أبو البقاء الحسيني كان يحسن للأديب عويس العالية فدحه يوما بقوله: أبو البقاذا الحسيني في الرام آيه عشاق ددحو المحرد نظمهم غايه جيتو مجير سمح لي شلت لورايه بيضا بمدحو وهبلي من ذهب مايه

فقال النجم: أبو البقا ذا الحسيني يا خي هو البدر أقسم إذا حل في البلد مغار البدر عمرو هام سما نورو ليالى القدر هذا ولوكف من جودوسمافي القدر وعرضهما على عويس فقال له ماقصرت فقال له ما أنصفتني بهذه الكامة كأنك احتقرتها والحال أنهما أحسن من بيتيك لأنك هجوت الرجل قال فاستعظم هذا فقال له النجم نعم المايه شيء من آلات المقامرين فكا نك نسبته الى القمار فقال له اسكت ياصبي لو كان لبيتيك أبواب كانا ميضأة ثم قال اشهد على اقراري بكذا فأجابهودفع اليه الورقة فقال أحسنت ولكن بقي من نعوتي العلامة فقال له ما فات نلحقها بين السطور و نعتذر عنها في الاخير فقال مازحاً لاجزاك الله خيراً وضحك هو والجماعة وقال للممدح وجب انقطاعي عنكم اذ صار هذا يتحلل على أيضًا. وكتبت في الممجم وغيره من نظمه غير هذا ولو جمع نظمه وأكثره مما عمله في أوائل القررت لكان في مجلد ، وقد حج في سنة ثلاثين ودخل اسكندرية وغيرها واجتمع في اسكندرية برجل يقال له الشريف أبو زيد الحسني المعروف بالمصافح وصافحه وقال ان بينه وبين النبي عليه أربعة :وهو كـذب كمـا أشرت لنحوه في الخوافي قريباً ، واستقر في مباشرة البيبرسية سنة احدى وأربعين بل نابني القضاء بأخرة عن العلم البلقيني مع الاستقرار به في أمانة الحكم ونظر الاوقاف الحكمية ، وكان فاضلا ضابطا ذكيا مشاركا في العربية والادب ناثراً ناظما نظم فيالفنول كملها مع تيسره عليه أولا بخلافه آخراً ذاكراً لمحافيظهمم شبخوخته حتى أن فقيهى الشهاب بن اسدكان يرسلني لمجاورة مكتبه له فأصحح عليه لوحي منالتنبيه ومنالمنهاج الاصلي فكان يسابقني بالقراءة عنظهر قلب مم مزيد نصح وتواضع وحسن عشرة وشكالة وكياسة وكرم بحيث ان العز السنباطي التمس منه كتابة اسجال عدالة ولده فكتبه وأرسل به اليه مع شاش يساوي سبعة دنانير ، وصدق الهجة ولكنه كان مسرفا على نفسه منهمكا في لذاته ويقال أنه أقلع قبل مماته بيسير وأرجوله ذلك . مات في رجب سنة اثنتين وستين ودفن بحو شسميدالسمداءر حمه الله وعفا عنه و ايانا (١) ٧٠٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد أبو المحاسن بن الشرف أبي القسم بن الجمال أبي النجا بن البهاء أبي البقاء بن الضياء المُـكَى المَاضي أبوه وجده وجد أبيه وأبوه قضاة مكة . ولد في رجب سنةخمس وسبعين وتمانمائة عَمَةُ ممن سمع مني بهافي سنة ستوتمانين ورأيته يحضر دروس أبيه. (١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

:4

٧٠٦ (عد) بن محمد بن عمد بن احمد بن عمد بن محمود بن ابر اهيم الجمال أبو عبدالله بن الجلال أبي السعادات بن ناصر الدين أبي الفرج بن الجمال الكاذروني المدنى الشافعي سبط أبي الفرج المراغي والماضي أبوه وجده وجد أبيه، ولد سنة ثلاث وستين وثمانائة بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه على خاله الشيخ مجد المراغى قرأهما إلامن القضاء الىآخره وقرأفى أصول الفقه على الشهاب الابشيطي منظومة النسفي اللامية وفي العربية على الشرف عبد الحق السنباطي الجرومية بل سمع جل الالفية وفي الفقه والاصلين قراءة وسماعاً على زوج أمه السيد السمهودي وسمع على أبيه وجده لأمهوخاله وعمة أمهفاطمة ابنة أبى اليمين المراغى ومما سمعه على جده البخاري والشفا والكثير وقرأ على خاله الكتب الستة والشمائل والشفا والأذكار والرياض وأجزاء بل قطعة من شرح البخاري لعمه أبي الفتح ولازم قاضي الحنابلة بالحرمين المحيوي الحسني المركي في سماع الكثير وكذا سمع على أبي الفضل بن الامام الدمشتي، وأجاز لهالنجم عمر بن فهدوغيره وقرأ على بالمدينة وسمع أشياء في الحجاورة الاولى ثم لازمني في الثانية أيضاحتي قرأ مسند الشافعي وسمع بحثجل شرحي للالفية. وهو انسان فاضل فهم ثقة كثيرالتحري في قراءته وساعه وفي لسانه حبس عن التكلم لعارض عرض له في صغره وهو في قراءته أخف وعمل كراسة في صاعقة سنة ثمان وتسعين وتمانمانة فيها نظم و نثر أرسل الى بها وأنا بحكة ومما نظمه معها:

سألتك يامن لى بعين الرضى نظر وسد بسدل الستر عيبي أو جبر تمهد عذرى كون انى من البشر فمثلى من أخطا ومثلك من ستر بل له فى العشرة المشهودلهم بالجنة .

رود الشمس أبو عبد الله بن المحد بن عبد بن احمد بن مسعود الشمس أبو عبد الله بن العلم بن العلم السنباطي ثم القاهري الشافعي قدوة المحدثين والماضي أبوه وجده ويعرف بالسنباطي، ولد كما أخبر ني به في ليلة عيد الاضحي سنة ست عشرة وتما غائة بسنباط و نشأ بهافقر أ القرآن ثم تحول مع أبويه في سنة إحدى وثلاثين فقطن معها القاهرة وتردد لبعض الشيوخ وحضر تقسيم الكتب عند الشرف السبكي وكذا أكثر من الحضور عند العلاء القلقشندي بل حضر يسيراً عند القاياتي والونائي وابن المجدى وسمع اتفاقاً على النور الشلقامي خاتمة من تفقه بالاسنوي حين كان يسمع في وظيفة الطنبدي بالا زهر، وكذا على التلواني ثم بالاسنوي حين كان يسمع في وظيفة الطنبدي بالا زهر، وكذا على التلواني ثم استحلى السماع فرافق كلا من ابن فهد والتقي القلقشندي والبقاعي في كثير من

مسموعاته بالقاهرة وتزوج الاخير منهم أخته بل سمع بقراءة العلاء القلقشندي وأبى القسم النويري وابن حسان وغيرهم من الأئمة ثم رافق من بمدهم كالخيضري وكاتبه ومن يليهم وأكثر المسموع جدا والشيوخ وكتب الامالي عن شيخنا ولازمه بل قرأ عليه وعلى أم أولاده مجتمعين المسلسل وربما رتبته في كــتابة بعض الطباق وكـتب قلبلا على الزين بن الصائغ ، وحج مع أبيه ثم بعـده غير مرة وجاور مرتين وسمع بالحرمين الـكثير وكـذا رافقني في الرحلة الحلبية وزار فيها القدس والخليل والرحلة السكندرية ولم يفته ممــا تحملته فيهما إلا النادر بل لم يسمع مطلقا مع أحمد قدر ما سعه معى حتى سمع منى القول البديع من تصانيني وسمعت منه في جانب معرة النعمان أحاديث وعظم انتفاعي بهوحمدت مرافقته ومصاحبته وافضاله المتوالى جوزي خيرا وكدا انتفع به الطلبة سيما الغرباءفانه صارلكثرة مهارسته للسماع ذاأنسة بالطلب وذوق للفن وعرفان بالشيوخ ومالهم من المسموع غالباً وضبطاً لكثير من ألفاظ الحديث والرواة واستحضار لفوائدمتينة ومسائل منوعة والمام بوزن الشعركل هذامع انطباعهفي الكياسة وحسن المماشرة وتحريه في التطهير والتطهر وتعففه وعدم قبوله لشيء منهدية وتحوها بل ولا يتعاطى لأحد ولو عظم عنــده طعاماً ولا شراباً وربما برجماعة من فقراء الطلبة مع قوة نفسه وعدم انتنائه غالباً عما يرومه واجتمع عنده من الكتبوالاجزاء مايفوق الوصف وصار مرجعاً في الكتب وتحصيلها لمن يروم ذلك وانفرد بأخرة بمعرفتها وتوصل بهغير واحد لتحصيل مآربه منها بيعا واشتراءً ولوفوت مستحقها الوصول لها وله في ذلك مالا أحب بنه.ومن محاسن شيوخه البدر حسين البوصيري والزين الزركشي والجال عبدالله الهيشمي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والعز بن الفرات والجال عبد الله بن جماعة وأخته سارة وعائشة الحنبلية وقريبتها فاطمة والشمس البالسي والشرف يونس الواحي وناصر الدين الفاقوسيوالتاجالشرابيشي والتتي المقريزي. وأجاز له خلق في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين فما بعدها منهم الحافظان البرهان الحلبي والشمس بن ناصر الدين وعبدالرحمن بن الشهاب الاذرعي وعائشه ابنة الشرائحي وزينب أبنة اليافعي والتدمري،وحدث غير واحد ممن لم يعلم لهم أخذ عن أهل الفن بمسند احمد وأبي داود وابن ماجه وغيرها من الكتب والأجزاء وربما كَانَ تَحْدَيْتُهُ بِمِشَارِكَةُ البِّهَاءُ الْمُشْهِدِي وَابْنُ زَرِيقَ وَابْنُ أَبِي شَرِيفُ وَالْمُحْبِ بْن حسان وقبلي بيسير حدث في الحرمين بالقليل. وبالجلة فهو من نوادر الوقت ولم (١٨ \_ تاسع الضوء)

400

يزل على طريقته إلى ان ابتدأ به الضعف فى أواخر ذى الحجة سنة تسعين واستمر فى تر ايد بحيث تحول إلى عدة أمكنة ولاطفه غير واحد من الاطباء إلى ان تخلى ومات فى سحر يوم الخيس سابع عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين ببيت بالقرب من السابقية داخل القصر وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش سعيد السعداء بالقرب من قبر البدر البغدادى الحنبلي و تأسف الناس عليه رحمه الله و إيانا .

٧٠٨ (مجد) بن مجد بن مجد بن احمد بن يوسف زين العابدين أبو الفضل المدعو بالفرغل ابن الشمس البكرى الدلجى الشافعي ابن أخت الشهاب الدلجى والماضى ابوه . ولد وحفظ القرآن وكتبا ولاز منى مع أبيه بمكة فى سنة ست وعمانين فى سماع القول البديع وغيره ثم قدم القاهرة فاشتغل عند الشرف عبد الحق السنباطى فى الفقه والعربية وعاد لبلده و تسكر د مجيئه وهو فطن فيه قابلية وخير ولكنه تزوج . ومات فى الطاعون سنة سبع و تسعين و ثما عائة .

ولد سنة ثمان وأربعين و عمله بن محمله بن السمعيل بن موفق الدين الشمس بن البدر ابن الفخر بن الشمس بن الشرف الديروطي الشافعي و بعرف كابيه با بن فخر الدين ولد سنة ثمان وأربعين و عماعائة تقريبا بديروط و نشأ بهافحفظ القرآن و تلا به للسبع على النور بن يفتح الله والشمس بن الصائغ وحسن الشامي و الملحة والعنقود كلاها في النحو و الرحبية و غالب المنهاج الفرعي و اشتغل فيه على البدر بن الخلال و في الفرائض على الشمس بن شرف السكندري و انتفع بعمه الشهاب أحمد ، وقدم القاهرة فقر أعلى الديمي وكذا قرأ على وسمع وصار أحد شهود بلده بل ولى القضاء بها فقر أعلى الديمي وكذا قرأ على وسمع وصار أحد شهود بلده بل ولى القضاء بها حتى مات في ذي الحجة سنة تسعين و

١٩٥ ( العلم بن على بن محمد بن محمد بن اسمعيل البدر أبو عبد الله بن العلم بن البدر الديروطي ثم القاهري الشافعي نزيل جامع آل ملك وابن عم الذي قبله واجتماعهما في رابع المحمدين . ولد سنة اثنتين وأربعين وعمانيائة تقريبا بديروط و نشأ بها فحفظ القرآن و تلاه لنافع على المذكورين في الذي قبله والرحبية والشاطبية واشتغل على عمه وعلى البدر حسن الشامي في النقه وغيره ، وقدم القاهرة في سنة وسبعين فقطنها و لازم الديمي حتى قرأ عليه الستة وغيرها وعلى الدلائل للبيه قي وغيرها و تكسب بالخياطة ثم بالشهادة و باشر الامامة بالجامع المذكور وكذ الرياسة به بعد تدربه في المباشرة بالشمس البحطيطي وقرأ على ابن رزين في بعض الرسائل .

j

3

9

19

91

در

۱۱۷ (عد) بن محمد بن عهد بن عهد بن اسمعيل ولى الدين بن فتح الدين أبى الفتح ابن شمس الدين بن شمس الدين بن مجمد الدين النحريري الاصل القاهري المالكي.

هكذا كتب لى نسبه ورأيت عندى أنه محمد بن مجد بن أبى بار فالداعلم وقال أنه ولد فى ثانى عشر احدى الجادين سنة ثهان وثلاثين بالقاهرة ونشأ فقرأ القرآن عند البدر حسن الفيومى امام الزاهد وأنه حفظ العمدة والمختصر للشيخ خليل وألفية النحو وأخذ النقه عن أبى الجود والقاضى ولى الدين السنباطى وأبى البركات ويحيى العلمى المغربيين والسنهورى وحضر دروس أبى القسم النويرى سيا فى ألفيته بقراءة البدر السعدى الحنبلى وكذا أخذ النحو وغيره عن أبى السعادات البلقيني والنحو فقط عن الجال بن هشام والاصول عن العلاء الحصنى بل فى العضد وحاشيتيه بقراءة الخطيب الوزيرى عن التتى الحصنى وقرأ الموطأ والبخارى على السيد النسابة ، وناب فى القضاء من شوال سنة ستين عن الولوى والبخارى على السيد النسابة ، وناب فى القضاء من شوال سنة ستين عن الولوى فى القضاء والشروط وذكر بالاقدام بحيث منعه السلطان مرة بعد أخرى وطال منعه فى الثانية دهراً بحيث باع كثيراً مما كان حصله من وظائف وكتبولولا ارتفاقه بقريبه الزين عبدالقادر الحامى فى حياته شم بعد مو ته بالتحدث على أيتامه الزين عبدالقادر الحامى فى حياته شم بعد مو ته بالتحدث على أيتامه النكشف حاله. وبالجلة فهو من نوادر قضاة المالكية الماكية والمحدث على أيتامه المناكلة وبالجلة فهو من نوادر قضاة المالكية .

۱۷۱۲ (چد) بن عد بن عد بن محد بن أبى بكر بن أيوب فتح الدين بن الحب الن البدر بن فتح الدين القرشي المخزومي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ويعرف كسلفه بابن المحرق. ولد في رجب سنة أربع وستين و ثما عائة وحفظ أربعي النووي و منهاجه وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على في جماعة كالعبادي والبكري والطوخي و ابن القطان والبقاعي من الشافعية والاقصرائي والصيرامي والسيني والمحب بن الشحنة من الحنفية وحضر دروس العبادي ولازم زكريا في الفقه والنحو وقرأ على البكري بل حضر تقاسيمه وقرأ على السنهوري (۱) في العربية وعلى نظام فيها وفي الصرف وأصول الدين وعلى في ألفية الحديث وغيرها وعلى الديمي نحو نصف البخاري وسمع على الشاوي وعبد الصمد الهرساني والزكي المناوي وقرأ عليه ألفية النحو رواية والخيضري وآخرين وكتب على والذي وتدرب في المباشرة بأبيه. وهو عاقل متأدب كجاعة بيتهم.

٧١٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر بدر الدين بن الشمس الجلالي الماضي أبوه الحني . ممن يخطب عن أبيه في الالجيهية و في الجانبكية و ذلك فيها أكثر و يحضر دروس الفلوس عن أبيه و تزوج ابنة ابرهيم بن الزين المنوفي بعد غيرها و استولدها .

<sup>(</sup>١) بفتح أوله من المحلة .

۱۱۶ (مجد) بن مجد بن مجد بن مجد بن أبى بكر النجم بن الحب بن الـكمال المرجاني الماضي أبوه وجده . ممن سمع منى بمكة .

٧١٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد جلال الدين أبو البسر ابن التقى الجعفرى الأصل القاهرى سبط العلاء بن الردادى الحنفى ، أمه عزيزة أخت أبى الفضل . ولد في سنة إحدى وأربعين و ثما تمائة بالقاهرة وقرأ القرآن والبهجة وحضر عند المناوى وجود الخط وسمع مع أبيه المختم بالظاهرية وجلس معه شاهداً . مات في المحرم سنة أربع وتسعين بتفهنا و ترك أو لاداً .

٧١٧ (محمد) بن عهد بن عهد بن حسين بن أحمد بن عيسى بن ماجد ابن على الشرف أبو السعادات بن البدر بن التاج بن البدر بن الضياء بن العماد ابن الشرف بن الفخر الحسيني المصرى ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن الاقباعي . كان أبوه من عدول مصر فولد له هذا في ليلة الأحد ثالث ذى الحجة سنة عصر ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج ثم تكسب بالبز ثم أعرض عنه وصاهر النو رالسفطى الماضي و خدمه ثم إستقر بعده في توقيع الدست و مباشرة الصر غتمشية و الحجازية و كتب عند غير و احد من الامراء بل استقر في شهادة بالديو ان المفرد وكان و جيها ذا شكالة و أبهة و خط جيد و حودة مباشرة بحيث ترشح لنقابة الأشراف . مات في شعبان سنة ست و خسين و دفن عند صهر ه بتربة سودون النائب بالقرب من الطويلية سامحه الله و إيانا .

المرح الجال أبو المحد بن عجد بن محمد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن عليم المجال أبو المحارم بن النجم أبي المعالى بن الحمال أبى البركات بن الجمال أبى السعود القرشي القاهري المولد المكي الشافعي والد عبد الباسط الماضي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ويقال له ابن نجم الدين .ولد في نصف شو السنة أد بعوعشرين و عانمائة بالقاهرة وأمه حبشية لأبيه وحمل الى مكة في موسم التي بعدها فنشأ بها وحفظ القرآن وأد بعي النووي وجمع الجوامع والحافية في العربية لابن الحاجب ومن أول ألفية ابن ملك الى الاستثناء والنصف الأول من التنبيه واشتغل بمكة على أبيه وقاضيها عمه أبى السعادات فقرأ عليه قطعة من المنهاج ومرف مناسك الشرح الكبير وحضر عند الحكمال السيوطي بحث الحاوي الصغير وكذا حضر عند البدر حسين الاهدل وأحمد الضراسي في الفقه وقرأ على البرهان الهندي شرح الشمسية للقطب وفي كل من الحافية والالفية والتلخيص وعلى ابن قديد التوضيح المنهام وحضر عنده بعض شرح المنهاج الاصلى للاسنوي وبعض شرح المنهاج الاصلى للاسنوي وبعض شرح

الشمسية للقطب وعلى إمام الكاملية بعض شرحه على البيضاوي وعلى ابن الهمام بالمدينة ومكة غالب كريره في الاصول وعلى ابن سارةشرح إيسا غوجي وحضر عنده في التلخيص كما أخبر باكير هذافي آخرين عكة كالبلاطنسي والصدر اليليمد الخافي وأنه دخل القاهرة في سنة سبع وأربعين فأقام فيها تلك السنة وأخذعن شيخنا والقاياتي والونائي والبوشي والعيني والشمسالكريمي والشمني وابن البلقيني والمناوي وكان في جملة الحاضرين لختم شرح البخاري عند مؤلفه العيني فكان. يوما مشهوداً وكان مما قرأه على الـكريمي في جمع الجوامع وحضرعنده في المعانى والبيان وعلى الشمني الشمسية وحضر دروسهفي كامن المغني وحاشبته ومختصر ابن الحاجب وكذا أحضر في المحرم سنة ثمان وعشرين على ابن الجزري بعض أبي داود وبعض مسند أحمد وسمع من أحمد بن ابرهيم المرشدي البردةوغيرها ومن التقي المقريزي إمتاع الأسماع له ومن أبي المعالى الصالحي ختم ابن حبان ومن أبي الفتح المراغي والنتي بن فهد وعمه أئي السعادات وآخرين ، وأجاز له التقي الفاسي وابن سلامة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والشمس البرماوي والشامي الحنبلي وخلق ، و ناب في القضاء بجدة ومكة عن عمه أبي السعادات م عِمَةً في سنة ثلاث وستين عن ابن عمه البرهان وكذا خطب عنه في سنة ست وخمسين ثم عنه وعن أخويه الـكال أبي البركات والفخر أبي بكر في سنتي ست وستين والتي بعدها وتمول جداً من كثرة معاملاته وجهاته ونحو ذلك وتقلل من الأحكام وأكثر من الانجماع والاشتغال بشأنه مع المداومة على الطواف والتلاوة وغيرهما من العبادات ودرس الفقه وأصوله والعربية وممن أخذ عنه ابنه وابن عمه الفخرى أبو بكر قر أعليه جانبا من ابن عقيل وقريبه الحب بن عبدالحي والشهاب الابشيهي(١). مات في تاسع عشري رجب سنة احدى و تسعين رحمه الله و إيانا. ٧١٨ (عد) النجم أبو المعالى بنالنجم بن ظهيرة والد عبدالقادر الماضي وأخو الذي قبله؛ وأمه رابعة ابنة الخواجا داودبن على السكيلاني . ولد بمكة بعد وفاة أبيــه بسبعة وثلاثين يوماً في آخر يوم السبت رابع شعبان سنة ست وأربعين وتمانمانة فخلفه في اسمه ولقبه وكنيته ونشأ فحفظالقرآن وأربعي النووي ومنهاجه وجممالجو أمعوالجروميةوألفية النحو والعوامل والبصروية والتلخيصوالتهذيب فالمنطق للتفتاز آنى وعرض على جمع من المكيين والواردين عليها كالزين الاميوطي والبرهان الزمزى وابن عمه البرهان بن ظهيرة وابن عممه الآخر المحب بن أبي (١) بضم الهمزة مصغرا من الفربية \_ كما سيأتي .

نا له

<u>ن</u>

لجال

شأبها

Je L

ناسائ

سمرح

وضيح شرح

السعادات وفاته العرض على أبي السعادات فانه وإن عرض في سنة إحدى وستين كان القاضي مشتغلل في أولها بالتوعك بحيث مات في صفرها ، هذا مع أن النجم توعك أيضاً بحيث لم يننه حفظه لمكتبه الا في سنة ستوستين، والتقى بن فهد والمحيوي عبدالقادر المالكي المكيين والشهاب الشوائطي بل ظناً قرأ عليه جميعها فهو الذي كان يصحح لوحه عليه وأبي الفضل المغربي والشهاب بن الدقاق المصرى والمحيوى الطوخي والشهاب بنقرا والشريف التاج عبدالوهاب الحسيني والزين خطاب الدمشقيين وتدرب بالأخير في العربية فانه كان يلقنه من مقدمة شيخه الشمس البصروي فيها درساً درساً ولا ينتقل عنه حتى يحفظه وكذا حضر دروسه في الحاوي الصغير وغيرها والشهاب بن يونس وأخذ عنه ايضا في مختصرا بن الحاجب الاصلي وغيره والعربية فقط عن أبي القسم المجائي وعن الهواري المغربيين ولازم فيها عبدالقادرالمالكي وكشرانتهاعه به وبتهذيبه وظهرتآثاره فيه وهي مع المنطق عن مظفر الطبيب وتلميذه النيسابوري إمام الحنفية نيابة ولازم الشرواني في علم الكلام والمعاني والبيان وأشهد عليه الشريف البخاري بالاذن له وكــذا لازم إمام الــكاملية حتى بحث عليه في المنهاج الفرعي وتلقن منه الذكر وليس منه الخرقة وقرأ عليه الشفا وبعض الصحيحوغير ذلك وسلام الله الكرماني في المنهاج الأصلي وشهد بعض دروس عمه أبي السعادات في الفقه وغيره وسمع عليه وأكثر من ملازمة ابن عمه البرهان في دروسه الفقهية والحديثية والتفسيرية وارتحل معه إلى القاهرة في سنة تُمان وسبعين وبانفراده قبلها فيسنة ست وسبعين وأخذ فيهما عن العبادي والبكري في الفقه وكذا عن زكريا والجوجري وأكثر منملازمته فيالفقه وأصوله وكذا من ملازمةالكافياجي في فنون متعددة وعن التتي الحصني المحتصر وعن النظام الحنفي في التوضيح وغيره من كــتب العربية وكــذا أخذ فيها عن السنهوري وسمع على السيف الحنني قطعة من شرح الألفية لابن عقيل وقرأ عليه بعض الشفا وزار المدينة النبوية وأخذ بها في الفقه عن الشهاب الابشيطي وأذن له غير واحد في الافتاء والتدريس حسمًا كــتبت عبارة جمهورهم في التاريخ الــكبير ، وسمع على عمه أبي السعادات وأبى الفتح المراغي والشوائطي والتقي بن فهد وإمام الكاملية وزينب الشوبكية في آخرين بمكة والشهاب الشاوي والزين عبــد الصمد الهرساني والزكبي المناوي ونشوان فى آخرين ممن تقسدم وغيرهم بالقاهرة وأبى الفرج المراغى وغيره بالمدينة، وأجازله خلق منهم شيخنا والعيني وسعدالديري وابن الفرات وسارة ابنة ابن

جاعة والصالى والرشيدى والتاج الشاوى والسراج عمر القمنى والكال بن البارزى والزين بن عياش والسراج عبد اللطيف الفاسى والبدر حسين بن العليف وأبو المين النويرى والحب المطرى وابو الفتح بن صلح في آخرين من الحرمين وبيت المقدس والقاهرة و دمشق وحلب وغيرها كأبى جعفر بن العجمى والضياء بن النصيبي والتقيأ بى بكر القلقشندى و الجال بن جماعة و لازمنى بمكة فى سنتى ست وسبع و ثمانين حتى حمل عنى من تصانيفي وغيرها شيئاً كثيراً دراية كثير حى لا لفية العراقي ورواية وحصل بعض تصانيفي و كتبت له إجازة حافلة أو دعت الكثير منها فى الكبير و نعم الرجل فضلا و تفننا و "محرياً وصفاء و بها ي و اهماماً بو ظائف العبادة و انجماعاً عن الناس واتقاناً لكثير ما يتحفظه و يبديه و تكررت زيارته المدينة النبوية و تزوج بها ابنة الفخر العينى بل كان بالقاهرة في سنة سبع و تسعين فلما وقع الطاعون فرفى البحر مع الفارين إلى المدينة أبي لمكة ثم رجع وهو الآن سنة ثمان و تسعين و عادمنها فى و سمها و أقام بمكة التى تليها بن على بن عمد بن عمد أبو الفتح بن الجلال أبى السعادات القرشى بن ظهيرة ابن عم اللذين قبله مات فى سنة مولده سنة أدبع و خمسين و أمه فتاة لابيه . ابن على بن عمد ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى بن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى بن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى ابن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى ابن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى المها بن طهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى المها ابن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله مضى فى العباس بن الجال أبي المحادم القرشى العباس بن الجال أبي المحادم القرشى العباس بن الجال أبى المحادم القرشى العباس بن الجال أبي المحادم القرشى المحادم القرشى العباس بن المحاد التوري قبله المذكورين قبله مضى فى العباس بالمحاد القرش المحدد القرش المحدد المحدد المحدد المحدد العرب المحدد المحدد

٧٢٠ (محل) بن محد بن محمد أبو بـكر بن أبى المـكادم القرشي بن ظهيرة أخو الذي قبله . مات صفيراً وأمه حيشية لابيه .

٧٢١ (محمد) بن محمد بن محمد المحب أبو الخير بن الرضى أبى حامد بن القطب أبى الخير بن الجال أبى السعود القرشى الشافعي بن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله وأخو ظهيرة المالكي الماضي المه أم الحسين الصغرى ابنة المحب بن ظهيرة . ولد في آخر ليلة الجمعة ثالث عشر رجب سنة ست وثلاثين وتما عائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وأربعي النووي ومنهاج وألفية النحو وأحضر على أبى المعالى الصالحي والمقريزي وابي شعر وغيرهم وأسمع على ابى الفتح المراغي والزين المعالى الصالحي وطائفة وأجاز له جماعة ولم ينجب . مات في ذي القعدة سنة اربع وعانين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

۷۲۲ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمدخير الدين أو قطب الدين ابو الخير بن الجمال ابى السعود بن ابى البركات بن ابى السعر القرشى الشافعي بن ظهيرة ابن عم اللذين قبله وابن اخت المحيوى عبدالقادر المال كي الماضى . ولد حين خسوف القمر من ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان سنة ست واربعين وثمانمائة

ابن

بمكة ونشأ فحفظ القرآن وصلى به فى المسجد الحرام واربعي النووي ومنهاجه وغيرها وعرضعني جماعة ولازمخاله في العربية فتميزفيها وكذا لازم الجوجري في الفقه بمكة وبالقاهرة وقد ارتحل إليها وأذن له في الاقراء وغيره وسمع امام الـكاملية وحلق لاقراء المربية وغيرها بل قرأ عليه حفيد الأهدل سنن. ابن ماجه ونقم عليهما ذلك بل وجد بخطه انه أكمل شرح خاله للتسهيل وذلك من بابالتصغيروشرح الجرومية وسماهرشف الشرابات (١) السنية من مزج ألفاظ الجرومية ولاميه الافعال لابن ملك والايجاز للنووى في المناسك وصل فيهما الى تحو النصف فالله أعلم، وكان قد سمع ابا الفتح المراغى والزين الأميوطي والأبي والشهاب احمد بن على المحلى وآخرين وأجاز له ابرس الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وأبو جعفر بن الضياء ومن أجاز لابن عمه النجم محمد بن النجم محمد وتردد الى عمكة مع خماله ثم بانفراده وكمذا بالقاهرة ، وهو منجمع مذكور بسكون وعقل مع حسن خط وخبرة بالشروط ونظم ونثر وقدقدمت زوجته أم الحسن ابنة ابن ظهيرة وسبطة التتي بن فهد القاهرة في أثناء سنة خمس وتسمين لوفاءدينها مما حمله على تمكينها منالمجبىء الذي لاطائلوراءعدم التوسعة عليها وبالجلة فهو فاضل ساكن. ومن نظمه مماكتبه عنه البحم بن فهد:

ماذا الجِمَايا ظبية الوعساء أضرمت نار الهجر في أحشاني

وأنا الذي أخلصت فيك محبتي ووقفت مختاراً عليك ولأنى وقوله وقد برز لوداع بعضهم ففاته:

لتقسل الأكف حسي قلى البرزت الى ثنيات الوداع فلم يقدروذاك لسوء حظى فعدت ومقولي مأن وداع وقوله: ألق المفاليح عند الباب منتظراً من الالكه مفاتيحاً تلي فرجا صبرت في الضيق تلق بعده فرجا

واستعمل الصبر في كل الامور فان ٧٢٧ (محد) بن محمد بن محمد بن محمد بن خلد الصلاح بن الشمس بن الشمس ابن الشرف الحمصي ويعرف كسلفه بابن زهرة . مات في سنة اثنتين وسبعين -٤٧٧ (عد) بن عدين محمد بن محمد بن خليل الجال أبو اليمن بن البدر بن الفرز الحنفي

الماضي أبوه. نشأ في كـ نف أبيه في رفاهية فحفظ القرآن وكـ تباً عرضهاعلي في جملة الجاعة وكتبتله اجازة وقعت من أبيهمو قعاً وسمع مني المسلسل واشتغل على أبيه وخالط من لم يرتفع به ولذا لما مات أبوه أخرج السلطان عنهأشياممن

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل «لو قال الأشربة ».

جهاته واعطاه الاستادار تدريس الصالح واستناب عنه فيه وانتمى هو لقراء الجوق فيما بلغني وليس له توجه لما يرقيه ·

٧٢٥ (عد) بن عد بن عد بن السراج عد بن السيد البخاري الاصل المركي الماضي أخوه عبدالله وذاك الاكبروأ بوهماشيخ الباسطية ، وأمه تركية لأبيه ، ممن سمع على كشيراً بلقر أعلى في سنة أربع و تسعين قليلا ولم يتصور ، وتزوج في سنة تسع و تسعين . ٧٢٦ (عبد) بن عبد بن مجد بن محمد بن عبد الله بن أحمد جلال الدين بن الولوي بن ناصر الدين الزفتاوي الأصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ولقب شراميط.ولد سنة أربع وأربعين وتمانمائة ونشأ فتدرب بأبيهوجده قليلا ف كـتابة الأوراق ونحوها وناب في القضاء معجهالته كأبيه ثم لزم خدمة العلاه ابن الصابوني وأقبل عليه زكريا في أيام ولايته وجلس بحانوت باب الشعرية مضافا لمجلسهم المعروف بهم عند حبس الرحبةمع مجلس آخر بظاهر بابزويلة وعدة بلاد كالمنية وشبرا وجزيرة الفيل وبهتيت وعملها، وكــان قد سمع بقراءة ابن عمه وقرينه في السن البدر بن الاخميمي على العلم البلقيني وابن الديري والعز الحنبلي والشريف النسابة والحب بن الاشقر ختم البخارى في سنة ستين بل أجاز لهما فى استدعاء مؤرخ بربيع الاول سنة ست وأربعين جماعة ذكرتهم فى عمه الصدر أحمد منهم شيخنا وابن الفرات وتجار البالسية والحب محمدبن بحبي. ٧٢٧ (جد) بن جد بن بحد بن عد بن عد الله بن محد بن عدد الله بن فهد التق أبو الفضل ابن النجم أبي النصر بن الجمال أبي الخير بن العلامة أقضى القضاة الجمال أبي عبد الله الهاشمي العلوى الأصفوني ثم المركى الشافعي والدالنجم عمر وأخو ته والماضي بقية نسبه في أبيه ويعرف كسلفه بابن فهد ولدفى عشية الثلاثاء خامس ربيع الثانى سنة سبع وثمانين وسمعهائة باصفون الجبلين من صعيدمصر الأعلى بالقرب من اسناو كان والدهسافر اليها لاستخلاص جهاتموقوفة على أمهخد يجةابنة النجم الاصفوابي فتزوج هنالتابنة ابن عم جده النجم المشار إليه واسمها فاطمة ابنة احمد بن مجد بن اسماعيل بن ابراهيم القرشية الخزومية وهي ابنة عم جده لأمه العلامة النجم عبدالرحمن بن يوسف الاصفوني الفقيه الشافعي فولد له منها هناك التقي ثم انتقل به أبوه في سنة خمس وتسمين إلى بلده مكة على طريق القصير في البحر الملح فحفظ مها القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو والحديث وبعض الحاوى وعرض على جماعة وسمع الابناسي والجمال بن ظهيرة وحبب إليه هذا الشأن وأول ما طلبه سنة أدبع وثمانمائة فسمعالكشير من شيوخ بلده والقادمين إليها وكتب

عن من دب ودرج فكان عن سمع عليه ابن صديق والزين المراغى وأبو اليمين الطبرى وقريبه الزين والشمس الغراقي والشريف عبدالرحمن الفاسي وأبو الطيب السحولي والشهاب بن مثبت والجال عبدالله المرياني وأبو هريرة بن النقاش وكـ ذا سمع بالمدينة النبوية من المراغي أيضا ورقية إبنة ابن مزروع وعبدالرحمن بن على الزرندي ولتي بالبمين المجد اللغوي والموفق على بن أبي بكر الأزرق وآخرين فسمع منهم وكان دخوله لها مرتين الأولى في سنة خمس والنانية في سنة ست عشرة. وأجازله خلق كـ ثيرون منهم العراقي والهيثمي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وأكثر من المسموع والشيوخ وجد في ذلك ، وجمع له ولده معجماً وفهرستاً استفدتمنهما كشيراً وكان ممن انتفعفي هذا الشان بالجهال بن ظهيرة والصلاح خليل الاقفهسي وغيرهما ومن شيوخه شيخنا لقيه بمكة فأخذ عنه وانتفع بهبل واشتغل في الفقه على ابن ظهيرة والشمس الغراقي وابن سلامة وأذنا له وكذاا بن الجزري في التدريس والافتاء وتميز في هذا الشأن وعرف العالى والنازل وشارك في فنون الاثروكـتب بخطه الـكثير وجمع المجاميع واختصر وانتتي وخرج لنفسه ولشيوخه فن بعدهم وصار المعول في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة عليه وعلى ولده بدون منازع ، واجتمع له من الكتب مالم يكن في وقته عند غيره من أهل بلده وكــــثر انتفاع المقيمين والغرباء بها فــكانت أعظم قربة خصوصاً وقد حبسها بعد موته ، وله في السيرة النبوية عدة تصانيف منها النور الباهر الساطم من سيرة ذي البرهان القاطع قرأته عليه بمولد الذي عليه بشعب بني هاشم من مكة وكفا في الاذكار أو سعها الجنة بأذكار الكتاب والسنة وله المطالب السنية العوالي بمالة ريش من المفاخر والمعالى وبهجة الدمائة بماورد في فضل المساجد الثلاثة وطرق الأصابة عاجاءفي الصحابة ونخبة العلماء الاتقياء بما جاءفي قصص الانبياء وتأميل نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب جمع فيه بين تهذيب الكال ومختصريه للذهبي وشيخنا وغيرها وهو كتاب حافل لوضم اليهماعند مغلطاي من الزوائد في مشايخ الراوي والآخذين عنه لـكنه لم يصل الى مكة وذيل على طبقات الحفاظ وأفرد زوائد الكال الدميري من النسخة الاخيرة بحياة الحيوان على النسخة الاولى الى غيرها بماأودع أسماءه في تصنيفه عمدة المنتحل وبلغة المرتحلكبشري الوري مما وردفي حرا واقتطاف النور مماورد في ثور والابانة مما وردفي الجعرانة قرأتها عليه بمحالها من مكةوله بيتان وهما: قالت حميبة قلبي عند مانظرت دموع عيني على الحدين تستبق

في مالمكاء وقد نلت المني زمناً فقلت خوف الفراق الدمع يندفق ولم ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله واهتمامه بكثرة الطواف والصوم وحرصه على الاستمرار على الشرب من ماء زمزم محيث يحمله معهاذا خرج من مكة غالبا وبره بأولاده وأقاربه وذوى رحمه مع سلامةصدره وسرعة بادرته ورجوعه وكثرة تواضعه وبذل همته معمن يقصده وامتهانه لنفسه وغير ذلك،وتصدى للاسهاع فأخذ عنه الناس منسا تُرالْآفاق الـكثبر وكــنت ممن لقيته فحملت عنه في المجاورة الاولى المكثير بمكةوكشير منضواحيهاو بالغ في مدحي بما أثبته في المعجم وغيره وطالع في المجاورةالثانية كثيراً من تصانيفي حتى في مرض موته.ولم يلبث أن مات وأنا هناك في صبيحة يوم السبت سابع ربيع الاول سنة احدى وسبعين وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة عند مصلب ابن الزبير رضى الله عنهما وكنت ممن شهدالصلاة عليه ودفنه والتردداني قبره بمدتفرقة الربعة بالمسجدأ ياما وهوفي عقو دالمقريزي وأنه قرأ عليه الامتاع وحصل منه نسخة بخط ولدهالفاضل عمروهما محدثا الحجاز كشير االاستحضار قالوأرجو أن يبلغ ابنه عمر في هذا العلم مبلغًا عظيما لذكأته واعتنأته بالجمع والسماع والقراءة بارك الله له فيما آتاه انتهـ ي . رحمه الله واياناو شممنابه. (عد) شقيق الذي قبله ويدعى عطية. مضى فيه.

السيد الحب أبو السعادات وأبو البركات بن العلاء بن العفيف الحسنى الا يجي السيد الحب أبو السعادات وأبو البركات بن العلاء بن العفيف الحسنى الا يجي شم المركى الشافعي الماضى أبوه وجده وأخوه عبيدالله ويعرف كابيه بابن عفيف الدين . ولد قبل صبح سابع شعبان سنة أربعين وثمانائة ونشأ فقرأ واشتغل ومات في رجب سنة ثمان وستيز بمكه ودفن بالمعلاة عند جده ورؤيت له منامات صالحة أخر بعضها أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن موسى الميني الاشعرى مخدوعة رحمه الله وإيانا .

٧٢٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن عهد بن عبد الله بن محمد النور بن النور بن النور بن النور بن العقيف ابن عمالذي قبله والماضي أبوه وجده . اشتغل وتميز وكان صالحاً ورعاً مجرد للعبادة وحج غير مرة وجاورودخل مصرفة علل بها ونزل بقبة البيادستان فلما نشط نوجه لدمياط فهات بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين؛ وقد اجتمعت به في مكة والقاهرة وأخذ عني رحمه الله وإيانا .

٧٣٠ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الحميد بن ابرهيم الشرف بن الشمس بن الشمس بن الفخر بن البدر القرشي الطنبدي ثم القاهري

الشافعي نزيل حارة عبد الباسط ويعرف بالشرف الطنبدي . ولد ظنا سنة عاني عشرة وثمانمانة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحـديث والنحو وعرض على شيخنا والتفهني والبساطي وغيرهم وأخذ الفقه في عدة تقاسيم عن الشرف السبكي وكذا أخذ عن القاياتي والونائي والشمس البدرشي والبدر ابن الخلال وسبط ابن اللبان بل والزين القدنى والحجدالبرماوى وفى العربية وغيرها عن ابن عمار وفي الحديث عن شيخنا قال أنه قرأ عليه الثلث من ابن الصلاح؛ وتميز وشارك في الفضائل واختص بقاضي الحنابلة البدر البغدادي وقرأ عنده الكثير من كتب الحديث كالشفا و نحوه وسافر معه الى مكة سنة تسع وأربعين وقرأ همناك على أبي الفتح المراغي والمحب المطرى وكتب بخطه بممكة شرح المنهاج للزنكلوني نقله من خطه وكسذا كتب غير ذلك قبله وبعده كالخادم للزركشي وباعه لشدة حاجته ، وتزوج فاطمة ابنة ألبهاء المناوي أخت النورعلي الماضي بعد زوجها الولوي السفطي وانجمع بعد موت البدر الحنبلي عن الناس وقرر في مشيخة الحضور المتجدد بعد الظهر في الباسطية وتجرع فاقة زائدةمع فضيلة وتواضع وتودد ولم تزل فاقته تتزايد حتى مات في سنة ثلاث وتسعين رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

٧٣١ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم فتح الدين أبو الفتح بن النجم القرشي الباهي القاهري الحنبلي الماضي أبوه . ذكره شيعننا في إنبائه فقال برع في الفنون واستقر في تدريس الحنابلة بالجالية برحبة العيد ، وكان عاقلا صينا كثير التأدب تام الفضيلة . مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول سنة تسع عشرة بالطاعون عن بضع وثلاثين سنة رحمه الله .

٧٣٧ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الماليحي الاصل المنوفي المولد القاهري للمنافعي نزيل سعيدالسعداء ويعرف بالصدر المليحيي. ولد على وأس القرن تقريبا بمنوف وحفظ المنهاج والحاوي وغيرها وأخد عن الولى العراقي والبيجودي وجماعة وقطن سعيد السعداء دهراً بدون تزوج ، وكان خيراً تاركا للغيبة غير ممكن أحداً منها بحضرته لم يعهد له انه قبل من احد شيئا ولوقل مع الحرص الزائد والرغبة في الجمع بحيث يدور الأسواق بسبب إلتقاط مايري فيه غبطة وجاء لربح يحصل له فيه وكان يظن به لذلك مالية كبيرة فلم يوجد له كبير شيء بل

صرح قبيل مو ته بيسير بأن عنده عشرين ديناراً ذهباو فضة مات في يوم الخيس مستهل صفر سنة تسع وسبعين بعد تعلله أشهراً وصلى عليه بالخانقاه وقت حضورها مع انه كان نقل بعد مو ته منها الى بيت وارثه فى باب القوس حتى خرجوا بنعشه ودفن من يومه بحوش صوفيتها رحمه الله وإيا الومارأيت عندى أننى كتبته من نظمه:

لسان حال الرفع نادى لنا ماحل بى شق على الناظر فان يكن كسرى أتى خفية لعل أن أجبر بالظاهر

واستقر بعده في المشيخة الشمس محمد بن أحمد الزاق بن عيسى بن المسدرالا نصارى عبدالمنعم بن عمران بن حجاج الضياء بن الصدر بن الشرف بن الصدرالا نصارى المسنهاجي الأصل السفطى المصرى الشافعي المساخي أبوه ، ولد في شوال سنة سبع وتمانين وسبعانة وولى مشيخة رباط الآثار على شاطىء النيل بعد أبيه فأقام هناك دهرا حيى مات في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ، وكان خيرا فاضلامشهو را بالخير والديانة سمع المسلسل على الزين العراقي والهيشمي والا بناسي والقدسي وعليهم مع المطرز بعض أبي داود وعلى الشهاب الجوهري سنن ابن ماجه مم سمع على خلد الآثاري بقراءة الزين رضوان منتقى من جزء هلال الحفاد وغيره واستقر بعده في المشيخة الشمس محمد بن أحمد بن محمد الآثاري الماضي .

الملقب بالمقبول ابن الشمس بن الشيخ فتح الدين أبى الفتح بن تقى السكادرونى الملقب بالمقبول ابن الشمس بن الشيخ فتح الدين أبى الفتح بن تقى السكادرونى المدنى الشافمي الماضي أخوه احمد وذاك الاكبر وأبوها ويعرف كسلفه بابن تقى . ولدفى رمضان سنة إحدى وسبعين و نشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية النحو وعرض على جماعة وسمع على جده أبى الفتحوأ بى الفرج المراغى والشهاب الابشيطي ثم حسين الفتحي والبدد حسن المرجاني والقاضى المحيوى الحنبلي واشتغل بالفقه والعربية وغيرها ومن شيوخه الشمس البلبيسي أخذ عنه الفقه وأصوله والهربية والفرائض والحساب وبه انتفع وكذا أخذ في الفقه عن السيد السمهودي وأخذ أيضا قليلا عن التقى بن قاضي عجلون حين اجتيازه للحج وقرأ البخاري على النور بن قريبة (۱) المحلي حين إقامته بالمدرسة المزهرية وحضر عنده غير ذلك بل حضر قبل عند الشرف عبد الحق السنباطي وعرض عليه بعض محافيظه و إحد على أبي الفضل بن الامام الدمشقي و لازم الشمس البسكري في العربية وسمع مني في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمني في الثانية حتى قرأ البسكري في العربية وسمع مني في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمني في الثانية حتى قرأ

<sup>(</sup>١) بالتصغير \_ على ماسبق وما سيأتي .

الشفا والموطأوغير هماوسمع الكثير بحنامن شرحى على الالفية والتقريب وكستب بخطه المقاصد الحسنة ، وهو من خيار فضلاء المدينة مع حسن فهم و مشاركة سيافى الفقه . (مجمد) بن مجمد بن مجمد بن عبد العزيز بن أبى الحسن كريم الدين. أبو الطيب بن روق الموقع . في الكني .

ابن الشمس الدمشتى الحصنى الاصل الماضى أبوه حفيد أخى التي أبى بكر الحصنى الآتى فى الهذا المنتى الحصنى الاصل الماضى أبوه حفيد أخى التي أبى بكر الحصنى الآتى فى الهذى قدم القاهرة فاشتغل كشيراً وتميز ومن شيوخه إمام الهاملية وكذا اسمع منى وخلف والده فى سنة تسع و ثمانين فى المشيخة وكثر الثناء عليه سيما فى القيام بالمعروف ولذا تعدى بعضهم بشكواه بحيث طلب هو والتي بن قاضى عجلون وقدما القاهرة فى سنة أربع وتسعين وكان ماحكيته فى حوادثها . والحنى عجلون وقدما القاهرة فى سنة أربع وتسعين وكان ماحكيته فى حوادثها . ١٩٣٧ (محمد) بن العز محمد بن محمد بن محمد بن عشمان بن صلح بن رسول الاماسى سربهمزة ثم ميم مفتوحتين وبعد الآلف سين مهملة الدمشقى الحنفى المحال أنه سمع من أبيه يعنى المتوفى سينة ثهن وتسعين والراوى عن الحجاد والمسند كور فى معجم شيخنا وإنبائه مع ضبط نسبته ، أجاز لى على يد البرهان العجلوني وقال أنه كان يحفظ نكتاً وجملة من التاريخ وأنه رأى شيخه ابن ناصر الدين يكرمه وكانت إجازته فى سنة خمسين والظاهر أنه مات قريب ذلك .

(عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله بن على أبو عبد الله رئيس. المؤذنين بمكة . يأتي في الـكني .

٧٣٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن عمد بن على بن عمر بن حسن أصيل الدين أبو اليسر بن المحب أبي الطيب بن الشمس الأسيوطي الاصل القاهري الشافعي سبط الجمال مغلطاي الناصري صاحب الجمالية القديمة والماضي أبوه. ولدفي شعبان سنة ستوستين و ثهانما أبيا الفاهرة و نشأبها في كنف أبيه فحفظ القرآن وأربعي النروي ومنهاجه وألفية النحو وجمع الجوامع وعقيدة الغزالي وعرض على مع الجماعة وأخذ المنهاج عن الجوجري وفي التقسيم عند الشمس الابناسي الضرير وأخذ عن الكال بن أبي شريف وغيره وكتب على يس فأجاد بحيث يستعين به والده في كثير من المكاتيب واستقر ناظراً على مدرسة جده مع جهات من وظائف ومباشرات وغيرها وشارك الاخ ثم ابنيه في خزن كتب الباسطية وحج وزوجه أبوه و ديما تعب من جهته بحيث إستعان بتمراز في ضربه وأظن حاله صلح بعد موته .

٧٣٨ (محد) بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن ابراهيم بن عبدالخالق الشمس أو المحب أبو الطيب بن أبي القسم بن أبي عبد الله النويري الاصل القاهري المالكي الماضي أبوه وجده وهو بكنيته أشهر ويعرف بابن أبي القسم النويري. ولد سنة سبع وأربعين وثمانمائة تقريباً بالقاهرةونشأ بها فحفظالقرآن والتهذيب لابي سعيد البراذعي وهو مختصر المدونةفي أربعة أجزاء والمختصر للشيخ خليل والفيتي الحديث والنحو وألفية وألده في النحو والصرف والعروض والقافية المسماة بالمقدمات ومختصره فيالعروض والشاطسيتين والنخية لشيخنا والمختصر الاصلى لابن الحاجب والتلخيص وغيرها وعرض في سنة إحدى وستين فابعدها على العلم البلقيني والمحلي والمناوي والاقصرائي والشمني والحكافياجي والعز الحنبلي وآخرين وأجازله البوتيجي وسعد بن الديرى والمز الحنبلي ومحمود الهندي الخانكي في آخرين وأخذ عن النقي الحصني والسنهوري وغيرها وقرأ على الجوجري شرح الالفية لابن عقيل وتميز في فنون وصار على طريقة حسنة وحج في البحر وأخذ عني في المجاورة ألفية المراقي أو أكثرها وكتب عني ما أمليته هناك وكذا فرأ على المحيوى عبد القادر القاضي في توضيح ابن هشام وغيره وعلى ابن أبي المين في ابن الحاجب الفرعي وغيره وطائفة وكان قوى الحافظة حسن الفاهمة ، ولا زال يترقى في الخير بحيث صار يدرس وربما أفتي وتنزل في سعيد السعداء والجيعانية وغيرهما وكان يرتفق بفائض وقف مدرسة أسهه كا ذلك مع كبرة الادب والتودد. مأت في ليلة الخيس تاسع رمضان سنة ثلاث وسبعين مطعوناً وصلى عليهمن الغدودفن بحوش سعيد السعداء عوضه الله الجنة. ٧٣٩ (بحد) بن محمد بن مجمد بن محمد بن على بن يوسف بن على بن عثمان أبو الخير القنبشي المصري نزيل مكة ويعرف بأبن الخطيب. مات بمكة في المحرمسنة اثنتين. وخمسين ودفن بالقرب من الفضيل بن عياض.أرخه ابن فهد، وكان قارىء الحديث بين يدى أبي البقاء بن الضياء بالمسحد الحرام.

٧٤٠ (محد) بن محمد بن مجد بن مجد بن على بن يوسف فتح الدين أبو الفتح بن الشمس ابن الجزرى الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد ويعرف بابن الجزرى . ولد في ثاني ربيع الأول سنة سبع و سبعين و سبعيالة بدمشق وأحضره أبوه على ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن الهبل وابرهيم بن أحمد السكندري في آخرين وأسمعه على عبد الوهاب بن السلاد بل قرأ عليه الفاتحة للسبع وابن المحب وابن عوض وابن محبوب وخلق كالسويداوي، وحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين والشاطبيتين

والهداية نظم أبيه والتنبيه وألفتي الحديث والنحو ومنهاجي البيضاوي والبلقيني وهو في أصولالدين والتلخيص وعرضعلي أعة الوقت وتلا على العسقلاني وأبيه وغيرها و تفقه بالبلقيني والابناسي وأذن له في الافتاء والتدريس، ذكره أبوه في طبقات القراء مطولا وكذا ذكره شيخنا في إنبأته وقال: نزيل بلاد الروم ثم دمشتي وباشربها الأتابكية إلى أن مات مطعونا في صفر سنة أربع عشرة وعاش أبوه بعده دهراً ، وكانجيد الذهن يستحضر كشيراً من الفقه ويقرىء بالروايات ويخطب جيداً وقد رأيته بالقاهرة وكنان قد تسحب من أبيه لما توجه لبلاد الروم ثم حضر إلى القاهرة برسالة ابن عمان بسبب المدرسة الصلاحية وكانت مع والده فو ثب عليها بعده القمني فنازعه فتعصب للقمني جماعة فغلب ابن الجزري فنازع الجلال بن أبي البقاء في تدريس الأتابكية و نظرها ولم يزل إلى أن فوضها له بزعمه ثم تصالحا وفوضها له باختياره وباشرها حتى مات، وقال ابن حجى : كمان ذكياً جيد الذهن يستحضر التنبيه ويقرأ بالروايات أخذ ذلك عن أليه وعن صدقة الضرير يعني فقيهه وغيرهما ولم يكمل الأربعين رحمه الله.

٧٤١ (محمد) أبو الخير بن الجزري شقيق الذي قبله . ولد في سنة تسع وتمانين وسبعهائة بالمشهد المعروف بمشامش من أرض جلجو لية وأحضره أبوه على جماعة بل اسمعه على التنوخي والسويداوي بالقاهرة وعلى ابن أبي المجدوأبي هريرة ابن الذهبي بدمشق وقدم على أبيه وهوبالروم سنة احدى وتمانيائة فصلي بالقرآن هناك وحفظ المقدمة والطيبة والجوهرة من تصانيف أبيه وأخذ عن أبيه القرآآت وذكره في طبقات القراء، وما علمت الآن وقت وفاته .

٧٤٧ (عد) من مجد من محمد بن مجد بن على بن يوسف أبو الجو دوأ بوالطيب بن أبي البركات الغراقي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي الماضي أبوه وعماه . عن سمع ختم البخارى بالظاهرية القديمة وتكسب بالشهادةعند قنظرة الموسكي وانصلح حاله بالنسمة لما تقدم.

٧٤٣ (عد) بن محد بن عد بن على بن الزين أبي بكر الخو افي الماضي ، قدم معه القاهرة فى سنة أربع وعشرين فاجتمع بشيخنا وقال له عقب قو له لا بيه ماسبق فى ترجمته:

أيا ملك العلى شمس المعالى ضياؤك للورى كاف ووافي بنورك قد تجوهر كل خصم بعارض جودك ارتوت الفيافي منظمك قدنثرت من اللاكي بقبت لمحور الاسلام قطبا

على الآفاق واظهرت الخوافي بذاتك قائم كل العوافي ٧٤٤ (على) بن مجد بن مجد بن عمر بن وجيه الجلال بن العز بن الجلال بن الفر بن الجلال بن الفتح بن السراج الشيشيني المحلى الشافعي الماضي أبو موجده وجدابيه . ممن ناب في عدة بلاد من المحلة حين تركها والدهلاكف عن الزين زكريا في سنة تسع وثمانين . (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد . أخو ان أحدها عمر مضى والآخر أبو زرعة يأتى في الكني .

٧٤٥ (محمد) معز الدين أبو التقي هبة الرحمن أخو اللذين قبله. ولد في المحرم سنة أربع وأربعين بمكة ومات بهافي ذي القعدة سنة ثلاث و خمسين قبل الكمال عشر سنين. ٧٤٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن مجد بن عجد بن عطاء الله بن عواض بن نجا التاج ابن النجم بن الكال بن الجال بن الشمس القرشي الزبيري السكندوي المالكي ويعرف كسلفه بابن التنسى . ولد في سنة خمسين وسبعانة وأسمع على محمد ابن أحمد بن هبة الله بن البورى جامع الترمذي ومن أوله الى القراءة في الصبح على المهاد ابن أبي الليث السكندري وعلى خليل المالكي الموطأ ليحيى بن يحيى بفوت و ناب في قضاء بلده وكانكلمن أبيه وجده وجدأبيه قضاته ، وحدث روى لناعنه الموفق الابي وأبو حامدبن الضياء والصلاح الحكرى وآخرون وممن سمع منه الحافظ ابن موسى وقال إنه حضر فىالثانية سنةست وخمسين الترمذي كاملاومفوتاً على المتقدمين وهذا مخالف لتحديد شيخنا مولده بسنة خمسين وكذا رأيت من قال أنه حضر في الثانية في جمادي الأولى سنة ست وخمسين باسكندرية على الوجيه عبد الرحمن بن مكي بن اسمميل بن مكي الزهري أربعة مجالس من أمالي أبي القسم بن بشران باجازته العامة من أبي اسحق الكاشفري أنابها أبو الفتح بنالبطي بسنده، وذكر هشيخنا في معجمه فقال أجاز لي في استدعاء أولادي ومات سنة تسع عشرة وأظن النجم بزيادة وأن والده الكمال بدون واسطة بينهما وهوالذي اقتصر عليه ابن موسى وقدتر جمت الكمال مهامش الدرر لان شيخنا أغفله منها،وهو في عقو دالمقريزي. ٧٤٧ (على) بن عجل بن محمد بن مجلد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عجل بن عد أمين الدين الدمشتي الشافعي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن الاخصاصي.ولد في سادس عشري جمادي الثانية سنة ستعشرة وعماعاتة وتميز في السلوك وجلس في زاوية بدمشق لتربية المريدين واغاثة الملهوفين وانزال الواردين وصارت له جلالة ووجاهة وكلمة مقبولة وكتبعلى بعض الاستدعا آت في سنة ست وخمسين مات في حادى عشر جمادى النانية سنة سبع و خمسين و دفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله وإيانا. ٧٤٨ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الامام (١٩ \_ تاسم الضوء)

حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد المحبوى أبو حامد الطوسى الغزالي الشافعي. قدم من بلاده الى حلب في رمضان سنة ثلاثين بعد دخو له الشام. قديماً وسمح فيها من ابن أميلة وحدث عنه الآن محلب = ووصفه حافظها البرهان والعلاء بن خطيب الناصرية بالعلم والدين وأنه قال الهما أن جده الثامن هو الغزالي زاد ثانيهما رأيت أتباعه وتلامذته يذكرون عنه علماً كثيراً وزهداً وورعاً وأنه معظم في بلاده من بيت علم ودين وأخبر بعض الطلبة عنه أنه حج مرارا منها مرة ماشياً على قدم التجريدقال وبلغني أنه رأىملك الموتفسأله متى يموت فقال له في العشر فلم يدرأي عشر فاتفق أنه مات في العشر الأخير من رمضان يوم السبت ثانى عشريه سنة ثلاثين المذكورة بحلب وكانت جنازته مشهودة وذكره شيخنا فى أنبائه وقال أخذ عنه ابر اهيم بن على الزمز مى المسكى يعنى التصريف كاتقدم في ترجمته. ٧٤٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد البدر أبو البقاء الأنصاري السخاوي المليجي الاصلى القاهري الشافعي سبط الحسني لـكون أبي أمه التي هي ابنة للقاضي المجد إسماعيل الحنفي كان شريفاً وهو سبط المجد أيضاً ويعرف بالبدر الانصاري . ولد في ليلة السبت حادي عشر جمادي الأولى سنة عشر وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وأقبل على الاشتغال حين قارب البلوغ وأدرك الشهاب الطنتدأ في فأخذ عنه وانتفع بالشرف السبكي في الفقه و بأبي الجود في الفرائض وبشيخنا ابن خضر فيه ياوفي العربية في آخرين وسمع على شيخنا اليسير ثم معنا على الرشيديونحوه وتسكسب بالشهادة وقتآ وتنزل فيسعيدالسعداء وغيرها وأقرأ ولدالشهاب الشطنوفي وغيره وكان بارعاً في الحساب والفرائض مشاركافي الفقه والمربية وغيرهما كثير الاسقام متقللا من الدنيا قانماً باليسير منجمعاً متودداً ذا نظم وسط ونثر وتصانيف منها شرح تنقيح اللباب والرحبية، كتبت عنه من نظمه أشياء منها قوله:

لقد تعجبت بمن يحتمى زمناً عن الطعام لخوف الداء والوجع وليس ذا حمية عن ذنبه أبداً خوفاً من النار والتوبيخ والفزع مات في يوم الاحد ثاني عشر رجب سنة تسع وستين رحمه الله وإيانا . ٥٥٧ (محمد) بن محمد النجم النوبي ثم الازهري الشافعي الفقيه ويعرف بالبديوي . مات في جمادي الاولى سنة تسع وسبعين وصلى عليه بجامع الحاكم وقد قارب الثمانين أو جازها بيسير وكان قد حفظ المنهاج والالفية والشاطبيتين وعرض على جماعة واشتغل يسيرا

وقرأ القراآت على الشهاب بن هاشم رفيقاً لابن أسد وكان ذاكراً لها مستحضر ا للشاطبية ولأكثر كتبه الى آخروقت وتصدى لتعليم الابناء دهرأوقر أعليه جعحافل لم ينبل منهم كبير أحد وكانسا كنامن صوفيذ البيبرسية والصلاحية رحمه الله وإيانا. ٧٥١ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد العلاء أبو عبدالله البخاري العجمي الحنني وسماه بعضهم علياً وهو غلط. ولد سنة تسع وسبعين وسبمائة \_ ونقل عن ابن قاضي شهبة أنه فيما قاله له في حدود سنة سبعين \_ ببلادالعجمو نشأ بهافأخذعن أبيه وخاله العلاءعبدالرحمن والسعدالتفتاز اني في آخرين وارتحل في شبيبته الى الاقطار في طلب العلم الى أن تقدم في الفقه والاصلين والعربية واللغة والمنطق والجدل والمعاني والبيان والبديم وغيرها من العقولات والمنقولات وترقى في التصوف والتسليك ومهر في الأدبيات، وتوجه الى بلاد الهندفقطن كلبرجا منهاو نشربها العلم والتصوف وكان ممن قرأ عليه ملكها وترقي عنده الى الغاية لما وقر عنده من علمه وزهده وورعه ، ثم قدم مكة فحاور بها وانتفع به فيها غالب أعيانها ثم قدم القاهرة فأقام بها سنين وانثال عليه الفضلاء من كلُّ مذهب وعظمه الأكابر فمن دو نهم بحيث كان اذا اجتمع معه القضاة يكو نون عن يمينه وعن يساره كالسلطان واذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والاغلاظ عليهم بل وبراسل السلطان معهم بما هو أشد في الاغلاظ ويحضه على إزالة أشياء من المظالم مع كونه لا يحضر مجلسه وهو معهذا لا يزداد الا إجلالا ورفعة ومهابة في القلوب وكان من ذلك سؤاله في أثناء سنة إحدى وثلاثين في إبطال إدارة المحمل حسماً لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند إدارته فأمر بعقد مجلس عند العلاء في ذلك فـ كان من قول شيخنا ينبغي أن ينظر في سبب إدارته فيعمل بما فيه المصلحة منها ويزال مافيه المفسدة وذلك أن الأصل فيها إعلام أهل الآفاق بأن طريق الحجازمين مصر آمنة ليتأهب للحج منهمن يريده ولايتأخر لخشية خوف إنقطاع طريقه كاهو الغالب في طريقه من العراق فالادارة لعلهالا بأس بهالهذا المعنى ومايترتب عليهامن المفاسد إزالته ممكنة واتفق في هذا المجلس إجراء ذكر ابن عربي وكان بمن يقبحه ويكفره وكل من يقول بمقاله وينهى عن النظر في كتبه فشرع العلاء في إبراز ذلك ووافقه أكثر من حضر الا البساطي ويقال انه إنما أراد اظهار قوته في المناظرة والمباحثة له وقال آنما ينكر الناس عليه ظاهر الألفاظ التي يقولها وإلا فليس في كلامه ماينكر اذا حمل لفظه على معني صحيح بضرب من التأويل وانتشر الكلام بين الحاضرين في ذلك قال شيخنا وكنت

مائلًا مع العلاء وان من أظهر لنا كلاماً يقتضي الـكفر لا نقره عليه ؛ وكان من جلة كلام العلاء الانكار على من يعتقد الوحدة المطلقة ومن جملة كلام المالـكي أتتم ماتعرفون الوحدة المطلقة ، فبمجردماع ذلك استشاط غضباً وصاح بأعلى صوته أنت معزول ولو لم يعزلك السلطان يعني لتضمن ذلك كفره عنده بل قبل أنه قال له صريحاً كفرت كيف يعذر من يقول بالوحدة المطلقة وهي كفر شنيع واستمر يصيح وأقسم بالله أن السلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجنمن مصر فأشير على البساطي بمفارقة الحجلس إخماداً للفتنة وبانع السلطان ذلك فأمر باحضار القضاة عنه فخضروا فسئلواعن مجاس العلاء فقصه كاتب السروهو ممن حضرالمجلس الأول بحضرتهم ودار بينشيخنا والبساطي في ذلك بعض كلام فتبر البساطي من مقالة ابن عربى وكفر من يعتقدها وصوب شيخنا قوله فسأل السلطان شيخنا حينتَذ ماذا يجب عليه وهل تكفير العلاء له مقبول وماذا يستحق العزل أوالتعزير فقال شيخنالا يجب عليهشيء بعد إعترافه بماوقع وهذا القدر كاف منه وانفصل الحبلس وأرسل السلطان يترضى العلاءو يسأله في ترات السفر فأبي فسلم له حاله وقال يفعل ماأراد وبقالانه قالالسلطان أنا لاأقيم في هذه المهالك الا بشروط ثلاث عزل البساطي ونفي خليفة يعني نزيل بيت المقدس و ابطال مكس قطيا. وبلغناأ نه خرج من القاهر ةغضبا إما فيهذه الواقعة أوغيرهالدمياطليسافر منها فبرزالبرهان الابنامي والقاياتي والونائي وكلهم ممن أخذ عنه اليها حتى رجعوا به وكان قبل بيسير في السنة بعينها وصل اليه باشارته من صاحب كلبرجا المشار اليها ثلاثة آلاف شاش أو أكثرففرق منها الفاً على الطلبة الملازمين له من جملتها مائة للصدر بن العجمي ليوفى بها دينه وتعفف بعضهم كالمحلى عن الاخذ بل فرق ماعينه العلاء له منها وهو ثلاثون شاشاً على الفقراء وامتنع العلاء من إعطاء بعض طلبته كالسفطي معطلبه منه بنفسه ولم يدخر لنفسه منها شيئاً وعمل وليمة للطلبة في بستان ابن عنان صرف عليهاستين دينارا ، ثم بعد ذلك سنة اربم وثلاثين أوقبلها تحول الى دمشق فقطنها وصنف رسالته فاضحة الملحدين بين فيهازيف ابنعر بي وقر أهاعليه شيخنا العلاء القلقشندي هناك في شعبان سنة أربع وثلاثين ثم البلاطنسي وآخرون وكذا اتفقت له حوادث بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات التتي بن تيمية التي انفرد بها فيجيب بما يظهر له من الخطأ فيها وينفر عنه قلبه الى أن استحكم أمره عنده فصرح بتبديعه ثم تكفيره ثم صار يصرح في مجلسه بأن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق كافر واشتهر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين

لجمع كـتاب سماه الرد الوافر على من زعم أن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الأسلام كافر جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأعمة الاعلام من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلة وذلك شيء كثير وضمنه المكثير من ترجمة ابن تيمية وأرسل منه نسخة الى القاهرة فقرظه من أعتها شيخناوالعلم البلقيني والتفهني والعيني والبساطي بما هو عندي في موضع آخر فكان مهاكستبه البساطي وهو رمى معذور وتفث مصدور هذه مقالة تقشعر منهاالجلود وتذوب السماعهاالقلوب ويضحك ابليس اللعين عجبا بها ويشمت وينشرح لهااباده المخالفين ونشبت ثم قال له لوفرضنا انك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه فما مستندك في السكلام الناني وكيف تصلح لك هذه السكلية المتناولة لمن سبقك ولمن هوآت بعدك الى يوم القيامة وهل يمكنك أن تدعى أن الكل اطلعوا على ما اطلعت أنتعليه وهل هذا إلا استخفاف بالحكام وعدم سبالاة ببني الانام والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لم قات وماوجه ذلك فازاتي بوجه يخرج به شرعاً من المهدة كان والأبرح به تبريحا يرد أمث اله عن الاقدام على أعراض المسلمين انتهى. وكتب العلاء مطالعة إلى السلطان يغريه بالمصنف وبالحنابلة وفيه ألفاظ مهملة هو عندي مع كتاب قاضي الشام الشافعي الشهاب بن محمرة ؛ وفي شرح القصة طول وبلغنا عن أبي بكر بن أبي الوفا أن جنية كانت تابعة العلا. وكانت تأتيه في شكل حسن و تارة في شكل قبيح فنتزيا له من بعيد وهو مع الناسوأنه التمس منه كتابة تحصين ونحوه لمنعها فكتب له أشياء ولازمها فاستفاد منها أكش مهاكتب له غيره قال ولم أنزل عندك ولا أكلت طعامك الا لأنه بلغني عنك الحجب قال ولم أعلم بذلك أحداً سواك واستكتمنيه فلم اذكره لأحد حتى مات وكان العلاء يكون مع الناس فتتراءى له فيغمض عينيه ويقرأ ذاك التحصين سرأ ويغيب عن الناس فيظن أنه خشوع وتلاوة وذكر ثم لم يتفق حجبها بالكلية إلا على يد ا برهيم الادكاوي كما أسلفته في ترجمته وقد تـكرر إجتماع العز القدسي معهبيت المقدس وبحث معه في أشياءأولها في كفر ابن عربي أهو مطابقة والتزام واتفقا على الثاني بعد أن كان العلاء على الاول وأنكر العز عليه تحفيه في حرم الاقصى محتجاً بأن كعب الاحبار دخله يمشى حبواً فانحل عن المداومة على ذلك. ومن محاسن كالامه قوله لابن الهمام لما دخل عليه مرة وعندد جماعة من مريديه وجلس في حشى الحلقة قم فاجلس هنا يعني بجانبه فان هذا ليس بتواضع لـكونك في نفسك تعلم أن كل واحد من هؤلاء يجلك ويرفعك إنماالتواضع أن تجلس تحت

ابن عبيد الله بمحلس السلطان أو تحو هذا . وكان شديد النفرة ممن يلي القضاء ونحوه ولـ كر م لمـا ولى منهم الـكمال بن البارزي قضاء الشام وكان العـلاء حينئذ بياسر وقال الآنأمن الناس علىأمو الهم وأنفسهم ولما إجتمع به ابن رسلان في بيت المقدس عظمه جداً في حكاية أسلفتها في ترجمته . وقد ذكره شيخنافي أنبائه فقال كان من أهل الدين والورع وله قبول عند الدولة وأقام بمصر مدة طويلة وتلمذ له جاعة وانتفعوا به ، وكان يتقن فن المعانى والبيان ويذكر أنه أخذه عن التفتازاني ويقرر الفقه على المذهبين ثم تحول الى دمشق فاغتبطوا به وكان كثيرالامر بالمعروف. ومات بها كما قرأته نخط السيد التاج عبد الوهاب الدمشتي في صبيحة يوم الحميس ثالث عشري رمضان سنة إحدى وأربعين بالمزة ودفن بسطحهاوأر خهالعيني في ثاني الشهر وقال انه كان في الزهد على حانب عظيم وفي العلم كذلك وبعضهم في خامسه وقال أنه لم يخلف بعده مثله في تفننه وورعه وزهده وعبادته وقيامه في إظهار الحقوالسنة واخماده للبدع ورده لأهل الظلم والجور وقال بعضهم أنه حج ورجع مع الركب الشامي سنة إثنتين وثلاثين الى دمشق فانقطع بها ولازمه الشهاب بن عرب شاه حتى مات ، وقال المقريزي في عقوده: كان يسلك طريقًا •ن الورع فيسمج في أشياء يحمله عليها بعده عن معرفة السنن والآثار والحرافه عن الحديث وأهله بحيث كان ينهي عن النظر في كلام النووي ويقول هو ظاهر ويحض على كتب الغزالي وأغلق أبواب المسجد الحرام بمكة مدة حجه فكانت لاتفتح الاأوقات الصلوات الخمس ومنع من نصب الخيام وأقامة الناس فيهأيام الموسم وأغلق أبواب مقصورة الحجرة النبوية ومنع كافة الناس من الدخولاليهاوكان يقول: ابن تيمية كافر وابن عربي كافر فردفقها الشام ومصر قوله في ابن تيمية وجمع في ذلك المحدث ابن ناصر الدين مصنفاً انتهي وحمه الله و ايانا. ٧٥٢ (عد) بن محد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود جلال الدين أبو البقاء بن أثير الدين بن الحب بن الشحنة الحلى الشافعي أخو لسان الدين أحمد وحسين الماضيين والآتي أبوه وجده قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة. ممن نشأ فحوله جده عن مذهبهم وأضافه لمذهب الشافعي ليكون قاضي حلب ويستريح من مناكدة قضاة الشافعية لهم فأجيب واستقرفي القضاءبها سنةاثنتين وستين وحصل له جده الخادم وغيره من كتب المذهب ولم يعلم له كبير إشتغال وصرف عنه غير مرة ، وقدم القاهرة قبل ذلك و بعده مرارا حتى كانت منيته بها بعد تعلل طويل معزولا في يوم الجمعة عاشر شوال سنة اثنتين وتسعين ودفن

عِتْرَبَةُ جِدُمُوهُو مُمْنَسَمَعُ مَعَى فَى بِيْتُ الْمُقَدِّسُ حَيْنَ كَانَ مَعَ جِدُهُ فَيِهُ عَلَى الجَالُ بن جماعة والتقى القلقشندى وغيرها رحج ، وكانذا شكالة وهيئة غير محمود فى دينه ولا معاملاته عنه الله عنه وإيانا .

ابن الشحنة الحلبي الحنفي والد الذي قبله وولد الآني بعده وسبط العلاء بن خطيب الناصرية الحلبي الحنفي والد الذي قبله وولد الآني بعده وسبط العلاء بن خطيب الناصرية ، أمه خديجة ويعرف كسلفه بابن الشحنة ، ولد في ثامن عشرى صفر سنة أربع وعشرين وغاغائة بحلب و نشأ بها فقرأ القرآن عند مجدالأعزازي وغيره وحفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي بل سمع عليه أشياء وكذا قرأ على البدر بن سلامة بعض محفوظاته ، وأخذ عن أبيه وناب عنه في القضاء ببلده من سنة تسع وثلاثين وعن جده لأمه في خطابة أب الجامع الكبير بها أيضاً ثم استقل بالقضاء في عاشر المحرم سنة ست وخمسين الى أن تركه لولده لسان الدين شم عاد إليه بعد مو ته وكذا استقل بالخطابة قبل ذلك أن تركه لولده لسان الدين شم عاد إليه بعد مو ته وكذا استقل بالخطابة قبل ذلك الديار المصرية على أبيه غير مرة وحج معه وكثرت مخالطتي له فيها بل وفي بلده وسمعت خطبته بها. وهو حسن الشكالة جيد التصور كثير التودد خير من أخيه عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجلة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجلة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجلة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في جمادي الأولى سنة ثمان و تسعين بحلب .

٧٥٤ (عد) بن عد بن محمد بن محمد بن محمد خير الدين أبو الخير بن الجلال العباسي الخانكي الشافعي المقرىء أحد صوفية الخانقاه ورفيق قريش الضرير وصهره على عمته والآتي أبوه. ولد في سنة خمس وأربعين بخانقاه سرياقوس ونشأ بها فحفظ القرآن وأخذ في الفقه وغيره عن الوناني الخانكي وغيره ثم لازم عبد الحق السنباطي ويسس وأخذ القرآت عن الزين جعفر السنهوري وتميز فيها مع إلمام بفروع العبادات و محوها ولازه في في أشياء دراية ورواية و مما سمعه منى في يوم عيد الفطر سنة خمس و تسعين مسلسل العيد، وفهم مع خير و تقلل ورغبة في خدمة الصالحين و خطب بالمدرسة الحزمانية وغيرها (١).

٧٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازى بن أيوب ابن حسام الدين محمود شحنة حلب بن الختلو بن عبد الله المحب أبو الفضل بن المحب أبى الوليد بن السكال أبى الفضل بن الشمس أبى عبد الله الثقفي الحلبي (١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة .

الحنفي الآتي ابو هو والدالماضي قريباً وعبداابر الماضي و يعرف كسلفه مابن الشحنة ولد كما حققه في رجب سنة أربع و نما نمائة و أمه و اسمهامن ذرية موسى الذي كان حاجب حلب و بني بها مدرسة ثم ولى نيابة البيرة قلمة الروم ومات بالبيرة في سنة خمسين وسبعمائة و كان مولد المحب بحلب و نشأبها فقر أ عند الشمس الغزى وسافر مع والده إلى مصر قبل استكاله عشر سنين فقر أ في اجتيازه بدمشق عند الشهاب البابي و في القاهرة عند البرديني وكتب على ابن التاج وعبدالله الشريفي يسيراً ثم عاد الى حلب فأ كمل بها القرآن عند العلاء الكازى وحفظ في أصول الدين عمدة النسفي وغيرها و في القرآ آت الطيبة لابن الجزري و في علوم الحديث والسيرة ألفيتي العراقي وفي الفقه المختار ثم الوقاية و في الفرائض الياسمينية (۱) و في أمول النقو المنطق تجريد الشمسية و في المعاني والبيان التلخيص الى غيرها أبن معطى و في المنطق تجريد الشمسية و في المعاني والبيان التلخيص الى غيرها من مناظيم أبيه وغيرها حسبها قاله لى بزيادات و أنه كان آية في سرعة الحفظ بحيث أنه حفظ ألفية الحديث في عشرة آيام و رام فعل ذلك في ألفية النحوفقر أنصفها في نصف المدة و ما تيسر له في النصف الثاني ذلك و كتب له فيا قاله لى نصفها في نصف المدة و ما تيسر له في النصف الثاني ذلك و حتب له فيا قاله لى نفي عمه الى الشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى نفي عمه الى الشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى نفي عمه الى الشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى :

سمح الزمان بمثله فاعجب له ان الزمان بمثله لشحيح فالاصل ذاك و الخلال حميدة والذهن صاف واللسان فصيح

وأخذ عن الاخيرين في الفقه وعظم انتفاعه بثانيهما وقرأ عليه في أصلى الديانة والفقه وفي المنطق نجريد الشمسية كا أخذه عن مؤلفه احمد الجندى واشتدت عنايته بملازمته وعنهما اخذ العربية وكذا عن عمه وآخرين كالشهاب بن هلال قرأ عليه الحاجبية قال وكان يتوقد ذكاء غير انه كان ممتحنا بابن عربى ولذا ما مات حتى اختل عقله ، ولازم البرهان حافظ بلده في فنون الحديث وحمل عنه أشياء بقراءته وقراءة غيره وتخرج به قليلا وضبط عنه فوائدوقال انهكان يصرفه عن الاشتغال بالمنطق ويقول له كان جدك الكال يلوم ولده والدك على توسعه فيه . وصاهر العلاء بن خطيب الناصرية فانتفع به وكتب عنه اشياء و كذا اخذ القليل عن شيخنا حين قدومه عليهم في سفرة آمد بعد أن كان راسله في سنة القليل عن سيخنا حين يستدعي منه الاجازة قائلا في استدعائه :

واذ عاقت الايام عن لثم تربكم ﴿ وضن زماني ان أفوز بطائل

<sup>(</sup>١) الياسمينية في علم الجبر والمقابلة لا الفرائض ، كما في حاشية الاصل.

كتبت اليكم مستجيزاً لعلني أبل اشتياقي منكم بالرسائل وفي هذه السنه أجازله من بعلبك البرهان بن المرحل ومن القاهرة الشهاب الواسطي والشهاب المعروف بالشاب التائب وسمع في بلده من الشهابين أبي جعفر بن العجمي وأبن السفاح وأبي الحسن على بن محمد بن ابرهيم الشاهد وست العرب ابنة ابرهيم بن مجار ابن أبي جرادة وأخذ بحماة حين توجهه لملاقاة عمه اذ حج عن النور محمود ابن خطيب الدهشة وأول مادخل القاهرة مستقلا بنفسه في سنة اربع و ثلاثين ولتي بدمشق حينتُذ العلاء بن سلام والشهاب بن الحبال وتذاكر معه رسأله عن السرفى وصف الرجل الذكرفي قوله عليه في أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر فأجاب بأنه وردفي بعض الاحاديث لفظ الرجل فالمرادبه الانشي فالتأكيد لدفع التوهم فلينظر والعلاء البخارىوسمع مذاكرتهمع ابرس خطيب الناصرية وبالقاهرة التقي المقريزي بل قال انه جاءه صحبة شيخناللسلام عليه وأنه أتفقت نادرة بديعة الاتفاق وهي أن المحب سأل من شيخنا عن رفيقه الـكونه لم يكن شخصه فأعلمه بأنه المقريزي وأظهر التعجب من ذلك لكونه فيما سلف عند اشاعة مجبىء والده التمس من المقريزي لعمدم سبق معرفته به استصحابه معه للسلام ففعل وجاءه ليتوجها فلم يجدهفانتظره حتى جاءثم توجهافسأله الوالدعني واتفق الآن مثل ذلك فانني تُوجهت للنقي فقيل لي أنه بالحام فانتظرته ثم جئنا فسلمنا فسألتم مني عنه فتقارضنا فالله أعلم . ولم يستكثر من لقاء الشيوخ بل ولا من المسموع واكتفي بشيخه البرهان مع ما قدمته نعم هو مثبت في استدعاء النجم بن فهد الذي أجاز فيه خلق من أما كن شتى وكذا لم يتيسر له الاشتفال بالعروض مع انه إذاستُل النظم في أي بحرمنه يفعل حسما قاله وان عمه العلاء سأله وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو كحوها أتحسن الوزن فقال له نعمقال فعارض لي قول الشاعر:

أمط اللثام عن العذار السابل ليقوم عذرى فيك بين عواذلى فقال بديهة: إكشف لنامك عن عذارك قاتلى لتموت غبنا ان رأتك عواذلى قال فاستحسن العمذلك ، وسمع من لفظ الزين قاسم جامع مسانيد أبى حنيفة للخوارزى وكان يستمد منه ومن البدر بن عبيدالله حين كسان ولده الصغير يقرأ على كل منها بحضر ته كاأنه كان يستمدمن كاتبه بالمشافهة والمراسلة و نحوها حين كان يتردد البه بل ربما سمع بعض تصانيفه بقراءة ابنه أو سبطه عليه بحضرته وأول ماولى من الوظائف اشتراكه مع أخيه عبداللطيف فى تدريس الاشتقتم ية والجردكية والحلاوية والشاذ بختية برغبة أبيها لهما عنها قبل موته ثم استقل فى سنة عشرين

بالأولى وعمل فيهاأجلاساً رتبه له شيخه البدر بن سلامة وأنشد البدر حين تذمشافهاً له: أقسمت أن جد وطال المدى دوى الورى من بحره الزاخر

فقل لمن بالسبق قد فضاوا كم ترك الأول اللآخ وقضاء العسكر ببلده برغبة التاج بن الحافظ وامضاء المؤيد اذ حل ركابه بحلب فيهاثم بتدريس الشاذ بختية بعدو لدقاضي حلب يوسف المكوفي ثم قضاء الحنفية ببلده في سنة ست و ثلاثين ولاه اياه الاشرف إذ حل ركابه فيها وكانت الوظيفة كما قاله شيخنا اذذاكشاغرةمنذ تحول باكير إلى القاهرة بعدإشارةشيخه البرهان عليه بالدخول فيه بقصده الجميل ثم كـتابة سرها ونظر جواليها عوضاً عن الزين بن الرسام في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ثمان وأربعين بالبذل مع عناية صهره الولوى السفطي وكان قدتزوج ابنته بعد موت ابنة ابن خطيب الناصرية بل استقر أيضاً في نظر جيشها وقلعتها والجامع الـكبير النوري وكذا في تدريس الجاوليةوالحدادية والتصدير بالجامع وخطابته مما تلتي بعضه عن صهره الاول وما يفوق الوصف بحيث صارت أمور المملكة الحلمية كلها معـ ذوقة به ولاية واشارة ،وعظمت رياسته وتزايدت ضخامته واشتهرت كـبُرة جهاته وكـفاءته بما يناسبها من صفاته فانطلقت الالسن بذكره وانجر الكلام لمالا خير في إشاعته ونشره ولم ينهض أحد لمقاومته ولا التجرى على مزاحمته خصوصاً مع عكن صهره من الظاهر والقيادالعظهاء ليأسه القاهر فلما انخفضت كلته وزالت طلاقته وبهجته تسوروا لجانبه وكاد أن يدفع عن جل مآربه فبادر قصداً للخلاص من الضير الى الانتماء للنحاس المدعو أباالخير في أيام علوه وعزه لينتفع باشارته ورمزه فلم يلبث أن انقلب على النحاس الدست ورمى من جميع الناس بالمقت كما هي سنة الله في الجبايرة ومنة الله على الطائفة التي بالحق قاهرة وظهر أن الجال كان لصنيعه قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته بل ماخني أكثر ويقال ان الامير قانم هو الكافل بالفاته عنه والقائم وتوالت المحن بصاحب الترجمة وربما ساعده البدر قاضي الحنابلة عالهمن السلطنة ونفوذ الكلمة واستمر في المكابدة ومزيد المناهدة عما أضربت عن ايراده ببسط العبارة واكتفيت بما رمزت به في هذه الاشارة خوفاً من غائلة متساهلي المؤرخين في الاقدام على اثبات ماقد لا يوافق الواقع بيقين واختلاف الأغراض في الحوادث والاعراض سيما وقــد رأيت المحب صار يتتبع الكثير مها أثبته بعضهم فيه بالكشط بدون ملاحظة لاستمرار التئام الذي له المؤرخ خط وربما أثبت غـير اسمه أصلا لـكونه يرى أنه ليس لذلك أهلا

ولـكن رأيت العيني قال حين استقرار المحب في جملة وظائف أنه استقر فيها 'عد حمله من الاموال الجزيلة والهدايا الجليلة مايطول شرحه وعز ذلك على أهـل بلدهقال ولم يتفق قط مثلهذا في حلب ولكن بالرشاء يصل المرء في هذه الازمان الى مايشاء وفد قال عليات الله الراشي والمرتشي والرائش ءوقال البقاعي في ترجمةالتيزيني وحصلت له كائنة مع ابن الشحنة في سنة خمسين بغته فيهاوأدخل عليه الخمر إلى بيته من جهة ربيبهوزين لحاجب حلب حتى أوقع به وسجنهوله من هذا النمط بل وأفحش منه مها يتحاكاه أهل بلده الكثير ولما ملوا منه وجه سعيه الى رسوخ قدمه في الديار المصرية ليكون مرعيا في نفسه وجماعته وجهاته التي تفوق الوصف فاجتهد حتى ولى كتابة سرها في ذي القعدة سنة سبع وخمسين عوضاً عن ابن الاشقر ببذل كثير جداً فلم يتهن بمباشرتها مع عظيم المملكة. الجال بلصار معه كآحاد الموقعين ومع ذلك فلم يستكمل فيها سنة بلأعيدصاحبها بعد ثمانية أشهر وأيام ودام هذابالقاهرة مكروباً متعو بآمرعوباً مشغول الخاطر لما استدانه فيما لم يظفر منه بطائل الى أن وجه البيت المقدس في أواخر ذي القعدة من التي تلميها بعد أن زودمن أفضال الجمال بماير تفق مه فوصله في سابع ذي الحجة فأقام بهولقيته هذاك على طرمقة حسنة من العمادة والتلاوة والاشتغال والاشغال بحيث أخبرني أنه يختم القرآن كل يوم وأنه جوده بحضرة الشمس بنعمرانشيخ القراء بتلك الناحية وأنهكان يكتب فىكل يوم كراسة فالله أعلم ولكن رأيته هنائث أحضر بعض مماليكه وأشهدعليه أنه ان أقام بالقاهرة أو حلب أو غيرها من البلاد الشامية أو صاحب أحداً من أعدائه أو صادقه أو نحو ذلك يكون مشركا بالله عز وجل وكحو هذا فكربت لذلك ومااستطعت الجلوسبل إنصرفت ويقال أنه في مملكة ابن عثمان واستمر الحب مقيما بالقدس الى إحدى الجادين سنة اثنتين وستين فأذنله في العود للمملكة الحلبية بعد سعىشديد أو في الرجوع لمصر فاختيرت بلده فأقام بها بدون وظيفة لرغبته عن قضاء الحنفية فيها لابنه الكبير الاثير من مدة وأضيف حينئذ قضاء الشافعية بهالحفيده الجلال أبي البقاء محمد لمزيد تضررهم بمن كان يكون فيه كالشهاب الزهري ونحوه مها أظن تسليطهم عليه إنتقاماً من الله عز وجل بها عمله هو مع البرهان السو بيني ذاك العبد الصالح حسما سمعته يتبجح بحكايته غير مرة فلم يزل مقها بها الى أن ورد الخبر بموت الجال فبادر لقدوم القاهرة فوصلهافي يوم الجمة رابع جمادي الاولى من التي تليها فأعيد الى كتابة السرأيضا ببذل يفوق الوصف بعدصرف المحب بن الاشقر واستقر بحفيده لسان

الدين أحمد في نيابتها ولم يلبث أذ مات ابن الأشقر وباشر حينمذ مباشرة حسنة على الوضع بأبهة وضخامةو بشاشة وسار مع الناس سيرة مرضية بلينورفق وتواضعومداراة. وأنزل الناس منازلهم وصرف الامور تصريفاً حسناً وأقبل عليه الاشرف اينال اقبالا زائداً ثم كان هو المنشىء لمهده في مرض مو ته لولده أحمد الملقب بالمؤيد اذ بويع فأبلغ حسما أوردته في ترجمته من الذيل وغيره ولم يعدم مع ذلك من كلام كمشير محيث خاض الناس في تطيره عن النورالانبابي والبرهان الرقي ورغبته في زوالها عالم اثبته واستمرالي أن استقر في قضاء الحنفية بعد ابن الديري وظن جمعه له مع كتابة السرواذعانهم لما أظهر التعفف باشتراطه فحاب رجاؤه حيث انفصل عنها بأخي المنفصل وناكسده في القضاء أتممنا كدة وظهرت بركة المنفصل فيه المعا لانفصال الاخ نم القاضي قبل استكال عشرة أشهر . ومات المستقر عوضه بعد خمسة اشهر فأعيد وألزم بالحج فسافر وهو متلبس بالقضاء مظهراً التكلف لذلك وأمير رك الأول حينئذ الشرف يحبى بن يشبك الفقيه زوج ابنته وعاد فدام في القضاء حتى صرف ثم أعيد ثم صرف ولم يتول بعدها نعم استقر في مشيخة الشيخو نية تصوفاً وتدريساً مضافاً لما كان استقرفيه في أثناء ولايته القضاء من تدريس الحديث بالمؤيدية ورام حوزجهات كشيرة بالديار المصرية كما فعل في المملكة الحلبية فما قدر فانهاستنزل لنفسه عن تصوف بالاشرفية برسباي ولولده الصغير عن اعادة بالصرغتمشية لمناكدة ابن الاقصرائي في مشيختهما وزوج الابن أيضا بابنة العضدي الصيرامي ليتوصل بها لمشيخة البرقوقية بعد أن رام تزويجه بابنة البدر بن الصواف ليحوز أمواله وغيرهاوأ كمثرمن التسليط على خازن المحمودية لينزل له عنها فما سمح بل عزل نفسه عن النيابة عنه لينقطع حكمه فيه وتلطف حين كان كاتب السر بالبدر ابن شيخنا ورغبه في الوقوف به الى السلطان ليعيد له مشيخة البيبرسية وينتزعها من ابن القاياتي بشرط رعبته له عنها بعد العود فامتنع وأبرز بعد موت ابن عبيد الله نزولا منه بسائر مامعه من تدريس ومشيخة وغير ذلك فلم يصل لشيء مماذكر بل دندن بالاميني الاقصراني لتخرج وظائفه عنه في حياته حين ظفر باجازة بخطه زعم أن فيها مايدل على اختلاله وصار يقول قد اخرجت الشيخونية عن فلان حين بلغ لنحو هاذالحد ويأبي الله إلا ماأراد ( ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ) وتوسع فيالتلفت للوظائف ولولم تكن جليلة حتى أنه سعى فيماكان باسم البدر الهيشمي من تصوفات وأطلاب و بحوها مع كونه ترك ابا شيخا كبيراً من قضاة

1

1

ذ

A

. 5

3

r

31

A

9

9

9

4

9

>

الشرع واستكتب ناظر البيبرسية والسعيدية على وظائف الشهاب الحجازي فيهما في مرض كأن يتوقع مو ته فيه ثم نزل عنهم الخمسين دينارا و تألم الشهاب لذلك كشيراً وماكان بأسرع من عافيته وبقائه بعد ذلك نحو سنتبن وكشيرا ماكان مجتهد في السمى فيها لم يستحقه تم يرغب عنه لمن ليست فيه أهلية الأفعل في تدريس الحديث بالحسنية وأماأخذه المرتبات في أوقاف الصدقات وتحوها كالسيني والخاصمة على أخذه قبل المستحقين فأمر واضح وكمذا الاستنابة عن القضاة الشافعية في كشير من البلاد كالشرفية والمنية وغيرها من القليوبية ونحو ذلك وتعاطيه من النواب عنهفيها ماكحافقهم عليهو يتلفتفيه الىالزيادة بحيث يضجالنواب يسعون في اخراجها عنه فاخرجت الشرقية للنور البلبيسي والمنيةلابن قرففوق الوصف وتوسع في اتلاف كــثير من أموال الناس بعد ارغابه حين افتراضه منهم بأعلى الربح ثم عند المطالبة ببدومنه من الاهانة لهم مالم يكن لو احد منهم في حساب ومن ذلك فعله مع ابني ابن شريفوابن حرمي وابن الطناني وابن المرجوشي وابن بنت الحلاوي ومن لاأحصرهم سيما من أهل البلاد و الامر في كل ما أشرت اليه أشهر من أن يذكر ولو أطعت القلم في هذا المهيم لامتلاً تالكراريس. وبالجلة فهو فصبح المبارة غاية في الذكاء وصفاء القريحة بدبع النظم والشر سريعهما متقدم في السكشف عن اللغة وسائر فنون الادب محب في الحديث وأهله إلاحين وجود هوى غير متوقف فيما يقوله حينئذ شديد الانكار على ابن عربى ومن نحا نحوه نهايةً في حلاوة المنطق وحسن العشرة والصحبة واستجلاب الخواطر مائل الي النكتة اللطيفة والنادرة راغب في الكالات الدنيوية وأنواع الشرف والفخار منصرف الهمة فيما يتوصل به لذلك عظيم العناية في تحصيل الـكتب ولو بالفضب والجحد حتى كان ذلك سببا في منم ابن شيخه البرهان عارية كتب أبيه أصلا الا في النادر خوفاً منه كما صرح لي به وصار هو يذكره بالقبيح من أجل هذا ولقد توسل بي عنده القاضي علم الدين في رد مااستعاره منه وخازن المحمودية وغيرها مع ضياع شيء كثير لي عنده وعند أصغر ابنيه الي الآن وكـذا أخذ للسنباطي اشياء وجحد بعضها هذا وهو لا يهتدى للكشف من كشير منهاو لا يعبر منها الالمن له شوكة بهي المنظر حسن الشكالة والشيبة ذو نفس أبية وهمة علية ورياسة وكياسة وتهجد فياحكي لي وصبر على المحن والرزاياوقوة جأش ومبالغة في البذل ليتوصل به الى أغراضه الدنيوية بحيث يأتي ذلك على مايتحصل له من جهاته التي سمعته يقول أنها سبعة آلاف دينار في كل سنة ويستدين بالفوائد

الجزيلة ثم ينقل عليه الوفاء كما أشرت اليه قريباً ولا يزال لذلك يتشكى حتى أن العلم بن الجيعان يكثر تفقده له بالمبرات مع كونه رام مناطحة العلم فخذل وكذا أسعفه الدوادار الكمير مرة بعد أخرى وأماالزين بن مزهر فلميزل يتفقده حتى بالطعام مع مزيد جنايته عليه حتى مواجهة ومشافهة على أن العز الحنبلي لم يكن يقبل منه شكواه ولا دعواه ويقول بل هو كـئير الأموال ورغبة في الانتقام عن من يفهم عنه مناو أقاو معارضة ما بحيث لا يتخلف عن ذلك إلا عند العجز ويصرح بها معناه أثبت الى أن تجد مجالا فدق وبت وبحكى عنه في الاحتيال على الاتلاف مالا أثبته ومنه ماحكاه لى الزين قاسم أنه دس عليه من وضع فى زيره شيئاً بحيث. خرج على بدنه ماكاد أن يصل إلى الجذام و نحوه ، كثير التأنق في ملبسه ومسكنه وسائر تمتعاته وهو بالمباشرينأشبه منه بالعلماء كما صرح به لهغير مرةالكافياجي بل والعز الحنبني ولم يكن يقيم له وزنا في العلم كما سمعته أنا وغيري منه وماوجد بخطه في المائة التاسعة له من ترجمته له فيها قلدني فيه قبل أن أخبره مها قلدت فيه بعضهم على مايشهد به خطه الذي عندي وفال له المناوي كيف يدعي العلم من هو مستفرق في تمتماته و تفكهانه ويبيت في لحف النساءليلة بهامه العلم له أهل والكلام فيه كثير جدأ لاأقدر على حكايته وعلى كلحال فمجموعه حسن الظاهر ولهذا كان شيخنا يميل اليه خصوصاً مع رغبته في تحصيل تصانيفه وكذلك لمأزل أسحع من صاحب الترجمة إظهار محبته ولسكن مع إدراج أشياء يلمح فيها بشيء ثم رأيته ترجمه في مقدمة شرحه للهداية بقوله وكان كثير التنكيد في تاريخيه على مشايخه وأحمابه وأصحابه سيما الحنفية فانه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التي لايمري عنها غالب الناس مايقدر عليه ويغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم إلاما ألجأته الضرورة اليه فهو سالك في حقهم ماسلكه الذهبي في حقهم وحق الشافعية حتى قال السبكي انه لاينبغي أن يؤخذ من كارمه ترجمة شافعي ولاحنبلي وكذا يقول في شيخنا رحمه الله أنه لاينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة حنفي متقدم ولا متأخر وكل هذا ليس بجيد ولقد جرح هذا الكلام لما وقفت عليه قلبي وما حلهعليه الاماقاله فيأبيه وشيخناهو العمدةفي كل مايثبتهمن مدح وقدحوهو في الدرجة التي رفعه الله اليهافي الاقتداء والاتباع والخروج عن ذلك خدش في الاجاع إذا قالت حذام فصدقوها فأن القول ماقالت حذام

ولو أعرض عن هذا وكذا عما هو أشنع منه في حق غير واحد كالذهبي مؤرخ الاسلام ومن قبله الخطيب الذي الناس بعده في هذا الشأن عيال على كتبه وكالحنابلة

حيث قال فيما سمعته منه في كتب أصحابنا أنه تعقدعليهم الجزية في ألفاظ كشر دعاءالعز الحنبلي عليه بسببها برسأل فيهمن يتوسم إستجابة دعائه وزادصاحب الترجمة حتى دندن بالبخاري الى غيرهم مما أتألم من حكايته فضلا عن ايراده بعبادته لكان كالواجب ولسلم من المعاطب وطالما خاض في كثير من أنساب الناس وكونهم غير عريقين في الاسلام وهذا لوكان صحيحا كان ذكره قبيحا وقد صار بنيه الصغير مع أحواله الظاهرة وخصاله المتنافرة المتكاثرة يقتفي أثر والده فىذلك ويتكلم فى الكبار والصغار بكلام قبيح بعضه عندى بخطه ، وفي سنة تسع وسبعين نسب اليه وصف البلقيني الكبير وولده بالعامية فاستفتى حفيده الناس فى ذلك فاتفقو اعلى استحقاقه التمزير البليغ وصرح بعضهم بالنفى وعدم القبول منه لتوجيه ذلك بكون كل من لم يكن مجتهدا هو عامى نسأل الله السلامة وقد امتدحه التعرض لنائله فحول الشعراء كالنواجي وسمعته يقول له في ولايته الأولى لـكتابة السر مما سلك فيه مسئلك غالب الشعراء والله لم يلها بعد القاضي الفاضل مثلك وابن أبي السعود وكان مغتبطأ بكثرة محاضرته مرتبطا بفنائه وساحته ومن يليهم كالبرهانين المليجي والبقاعي واضطرب أمره فيه كعادتهفي السخط والرضا فمرة قال أنه أعظم رءوس السنة ومرة قال كل شيء رضينا به وسكتنا عليه الا التعرض للبخاري ومرة قال ماسلف في فعله مع التيزيني ومرة قال حسبها قرأته بخطه مما وقف عليه المحب:

إن كان بخل شحنة في محسه قد جاء بالنقيل والخفيف فانه المظنون فيه إذ أتى انذار خير الحلق من ثقيف وغيره فقال: ان كان بخل شحنة في قوله كذب ومنه الوعد في محليف فانه المظنون فيه إذ أتى انذارنا من كاذبي ثقيف وقال أيضا: لا بدع لا بن شحنة ان فاق في كذب وبهتان له منيف فان خير الحلق قد أنذرنا من كاذب يكون في ثقيف وقال أيضا: لا بدع إن كان الحب وفي بكذبه والصدق في تطفيف

انا

ا وله

الى غير هذا مما اردت به إظهار تناقض قائله مع جر الادى للمحب من قبله مرارا ولكن الجزاءمن جنس العمل فطالما نال من الزين قاسم حيث انتصر له منه في بعض الأوقات العز الحنبلى مع ماله عليه من حق المشيخة وغيرها بل قيل أنه دس عليه كما تقدم ونحو هما اتفق له مع ابن عبيد الله مع مزيد انتفاعه بسعيه ومع الامشاطى معمزيد ترقيع خلله ودفع علله عند الامراء وغيرهم من ذوى الحل والعقد ومع ابن قر

مع تحصيله له نفائس الكتب وتقديمه له فيها على نفسه ومع أبي ذرا بن شيخه معما لأبيه عليه من الحقوق ومع ابن أبى شريف مع قيامه على والده حتى أقرضه مبلغاً لم يصل إلى كاله ومع الزين بن الكويز والعز الفيومي وغيرهم ممن تطول الترجمة بهم حتى وصل إلى الزيني بن مزهر الذي لولاه لأخرجوا من الديار المصرية على عو ألدهم في أسو أحال فانه شافهه وقد حضر عنده لجنازة عالا أحب اثباته وأما كاتبه فقد كان المناوى يتعجب من مساعدته له في الامور التي كان يقصد بالتخجيل فيها ويصرح بذلك لبعض أخصائه وربما وصفه بأنه شيخه ، ونحوه قول ابن أقبرس مشافهة رأيتك عند ابن الشحنة كشيراً فهل تشحن منه أو يشحن منك إلى غير هذا مما بسط؛ ومبالغته في النناء والمحبة والتعظيم والوصف بأعلى الاوصاف في محل آخر مع ضده. وقد حدث ودرس في الفقه الأصلين والحديث وغيرها وأفتى و ناظر وصنف ، ومن تصانيه شرح الهداية كتب منه إلى آخر فصل الغسل في خمس مجلدات أو أقل ثم فترعزمه عنه ومنها مما تضمنته مقدمةعدة مختصرات في أصول السكلام وأصول الفقه وعلوم الحديث وسماه المنجد المغيث في علم الحديث والمناقب النعمانية ومنهامما هو مفردبالتأليف كالكلام على تارك الصلاة وسيرة نبوية واختصار المنار وسماه تنوير المنــار واختصار النشر في القراآت لابن الجزري والجمع بيزالعمدة ويقول العبد في قصيدة بزيادات مفيدة واستيعاب الكلام على شرح العقائد ولكنه لم يكمل وكذا الكلام على التلخيص وشرح مائة الفرائض من ألفية أبيمه وترتيب مبهمات ابن بشكو ال على أسماء الصحابة وقال ان شيخه البرهان أشار عليمه به وأنه كان في سنة ست وعشرين وطبقات الحنفية في مجلدات وغير ذلك من نظمونثر وخرجت لهأر بعين حديثاً عن شيوخ فيهم من أروى عنه سمعها عليه مع غيرها من مروياته بل وقطعة من القاموس المقابلة الفضلاء وكـذا قرأ عليــه أخي بعض الاجزاء ومجالس من تفسير ابن كثير وكان ابتداء لقيي له في سنة اثنتين وخمسين وكتبعنه من أصحابناالنجم ابن فهد وأورده في معجمه وقرأ عليه الجمال حسين الفتحي وآخرون ولزم بعد عزله الاخير من القضاء وذلك في يوم الخيس حادي عشر جمادي الأولى سنة سبع وسبعين منزله غالباً وربما طولب بشيء من الديون وقد يشتكي الى اناستقر في الشيخونية وذلك في يوم الحميس ثامن عشر حمادي الاولى سنة اثنتين وثمانين فصار يركب لمباشرتها تدريسا وتصوفاً ثم تزايد ضمف حركته فاستخلف ولده فيها وفي المؤيدية ؛ وتوالت عليه الامراض بحيث انقطع عن الجمعة واستمر على

||-

۴

Jŀ.

Ļ

11

1

ذلك مدة طويلة بما يقرب من الاختلاطالي أن مات في يوم الاربعاء سادس عشر المحرم سنة تسعين وصلى عليه من يو مه برحبة مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن بتربته في نواحي تربة الظاهر برقوق وذمته مشغولة بما يفوق الوصف وقد بسطت ترجمته في الذيل على القضاة وغيره بما يضيق الحل عنه رحمه الله وايانا وعقا عنه وأدضى عنه أخصامه و مما كتبته عنه قصيدة نظمها وهو بالقدس أولها :

قلب الحجب بداء البين مشغول كما حشاه بنار البعد مشعول وطرفه الليل ساه ساهر درب فدمعه فوق صحن الخدمسبول ولهمايقر أعلى قافيتين: قلت له لماوفي موعدى وما لقلبي لسواه نقاق وجهم حي سما كل حبيب وفاق

٢٥٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن مجد بن محمود الجمال ورعا كان يقال له قديما ناصر الدين أبو عبدالله بن الامير ناصر الدين أبي عبدالله بن القاضي ناصر الدين بنالقاضي بدر الدين أبي عبد الله بن النور أبي الثناء الحوى المعرى المولد القاهري الوفاة الحنفيأخو فرج وابن أخي الصلاح خليل وجد الزين عبدالرحمن ابن أبي بكر بن محمود بن ابرهيم لأمه وسبط الشمس مجد بن الركن بن سارة ابن عم الشمس عجد بن أحمد بن على بن سليمان بن الركن الماضي كل منهم ويعرف كسلفه بابر . السابق . ولد في مستهل ذي القعدة سنة احدى عشرة وتماعاتة بالمعرة وانتقل منها في صغره الى حماة فنشأ بها وقرأ القرآن وقطعة من المختار وغالب المجمع وجميع منظومة ابن وهبان وتنقيح صدر الشريعة في الاصول والحاجبية في النحو والخزرجية في العروض وأخذ في الفقه والصرف والعربية وغيرها عن البدر حسن الهندي وفي النحو أيضا وغيره من الفنون الادبية عن الدور بن خطيب الدهشة الشافعي ولازم التقي بن حجة وكتب عنه من نظمه وفوائده بل وعن عمه الصلاح خليل والشمس الوراق الحنبلي أشياء من نظم وغيره وقرأ البخاري على الشمس بن الاشقر والشفاعل الشمس الفرياني ثم ارتحل الى القاهرة فأخذفي اجتيازه بدمشق عن ابن ناصر الدين وقرأ على شيخنا الصحيح وسمع على الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى عائشة الحنبلية الغيلانيات وعلى قريبتها فاطمة والعزبن الفرات كلاهافي سنن البيهتي وعلى البدر حسين البوصيري والتقي المقريزي والشمس الصفدي والكال ابن البارزي وابن يعقوب والزين عبدالرحيم المناوي في آخرين ولسكنه لم يمعن ق الطلب ووصفه ابن ناصر الدين بالعالم الفاضل البارع الأصيل، وشيخنا بالامير الفاضل المشتغل المحصل الاوحد الماهر ، ومرة بالفاضل البارع الاصيل الأوحد ( ۲۰\_تاسع الضوء)

بارك الله في حياته و بلغه من الدرجات العالمية أقصى غاياته ، واشتغل فيها أيضا بالعلم فقرأ على ابن الديري في الفقه وقال إنها قراءة تفهم وتدبر وسؤال عن مشكل المسائل ومعضلها واجتهاد في تحصيل الوقوف على مداركها ومآخذها ولازمه كثيراً وكذا لازم ابن الهام حتى أخذ عنه بحثاً أكثر من ربع الهداية وغيره ، وأجاز له جماعة ممن لم أعلمه سمع منهم كالبساطي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصرية وابن زهر ةالطر أبلسي وابن موسى اللقاني و نشو أن الحنبلية. وحج غير مرة وجاور أيضا مراراً وقرأ في بعضها على التقى بن فهد وسمع على الشرف المراغي وسافر الى حلب وغيرها وزاربيت المقدس وأقام بالقاهرة في كنف الكمال بن البارزي لقرابة بينهما بينتها في التاريخ الكبير مقتصراً عليه حتى صار مع القرابة المشار اليها من أخصائه واستغنى بذاك مع ماكان له من الجهات في بلده بحيث اقتنى من نفائس الكتب ماخدم بعضه بالحواشي والفو الدالمتينة وكان زائد الضنة بها لايفارقها غالباحتي في أسفاره . وقد صحبته قديما وسمع بقراءتي بل لقيته بصالحية القاهرة فكتبت عنه حديثا وشعراً ثم كثر اختصاصي به بعد وكتب لى بخطه كراريس فيها تراجم وفو الدسمعت منه أكثرها أؤجميمها وترددإلى كثيراً وكستب عنى جملة من المتون والاسانيد والتراجم خصوصا الحنفية وكان كشير الاجلال لى والتعظيم لايقدم على في هذا الشأن أحداً . ونعم الرجل كان اطف عشرة وحسن محاضرة ومزيد تودد وتواضع مع أحبابه ورياسة وكياسة وكرم وفتوة وكثرة أدب وبهجة ومتانة لما يحفظه من التاريخ والادب الذيهو جل معارفه ، تزوج كشيراً بحيث أهاب التصريح بالعدد الذي أعلمني به ومع ذلك فلم يخلفولداً ذكراً . وولى بأخرة خزانة الكتب بالظاهرية القديمة لتكون كالحاصل لهئم سافر اثر ذلك الى بلده فأقام دون الشهرين ورجع فوصل القاهرة فى رجبوهو متوعك فأقام كـذلك يسيراً وطلع له دمل فعولج بالبط وغيره وآل أمره الى أن انتشر داخل جوفه حتى مات به في ليلة الخميس سابع رمضان سنة سبع وسبعين وصلي عليه من الفد بعد صلاة الجمعة في محفل عظيم ودفن بتربةالزيني ابن مزهر وذلك بعد أن وقف من كتبهقبل بمدة أشياء ثم قوم باقيها بنحو أرامائة دينار رحمه الله والإنا.

۷۵۷ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن أبى الجو دالتاج ابن الامير ناصر الدين السالمي القاهري ثم السكركي المقدسي الشافعي سبط العاد احمد بن عيسى الكركي القاضي الآتي أبوه ويعرف بابن الغرابيلي . ولد سنة ست

وتسعين وسبعائة بالقاهرة حيث كان جده العاد حاكما فيها ونقله أبوهالىالكرك حين ولى إمرتها فنشأبه ثم تحول به الى القدس سنة سبع وعشرين بل قبلها فاشتغل وحفظ القرآن وعدة مختصرات كالالمام والفية الحديث والمختصر الاصلي والكافية لابن الحاجب ولازم عمر البلخي في العضد والمعاني والمنطق وكـذا لازم نظام الدين قاضي العسكر والشمس بن الديري حتى مهر في الفنون إلا الشعر ثم أقبل من سنة خمس وعشرين فيما قيل على طاب الحديث بكليته فسمع الكثير ببلدهوقيد الوفيات ونظر في التواريخ والعلل وعرف العالى والنازل والاسماء والاسناد و رع في ذلك جداً. وصنف التصانيف الحسنة كمؤلف في الحام جمع فيه بين المعقول والمنقول أبان فيه عن فضل كبير و نظر واسع ذكر فيه ماورد في الحام من الاخبار والآثارمع أفمو الرالعلماء في دخوله وما يتعلق بالعورة واستعمال المال فيه والاستياك والوضوء والغسل وقدر المركث فيه وحكم الصلاة فيه وأفضل الحمامات وأحسنها وما يتصل بذلك من الطب وحكم أجرة الحام أوغير ذلك وهو نهاية في الجودة ال شرع في شرح على الالمام وله تعاليق وفوائد وخرج لشيخنا القبابي جزءاً من روايته ، ورحل الى دمشق ثم الى القاهرة فلازم شيخنا وحرر معه المشتبه من تصانيفه ظاية التحرير واستمر ملازما له حتى مات في يوم السبت ثالث عشر جمادي الثانية سنة خمس وثلاثين وصلى عليه شيخنا ودفن في تربة سعيدالسعداء وكانت جنازته مشهودة حضرها ابن الديري والمحب بن نصر الله والمقريزي وسألوا له التثبت وعظم الأسف على فقده.وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال أنه كانهم بالحج صحبة ابن المرأة (١) يعني رجبيا فلم يتهيأ له ذلك ووعك حتى مات، زَادَغَيْرِ ۗ بحيث كَانَ خُرُوجِ جَنَازَتُهُ مَعَ خُرُوجِ الْحَجِ مِنْ بَابِ النَّصِرِ ، قَالَ شَيْخُنَا وكان قد اغتبط به الطلبة لدمائة خلقه وحسن وجهه وفعله وأنه كان من الـكملة فصاحة لسان وجرأة ومعرفة بالامور وقيامامع أصحابه ومروءة وتوددآ وشرف نفس وقناعة باليسير وإظهاراً للغني مع قلة الشيء وأنه عرض عليه الكثير من الوظائف الجلية فامتنع واكتفى بما كان يحصل له من شيء كان لأبيه ، قال وكان الاكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به لمايبلغهم من جميل أوصافه فيمتنع إلاأن يكون الكبير من أهل العلم. وقال في معجمه نحوه باختصار ووصفه في الموضعين بالحفظ وممن أخذ عنه العز السنباطى وكان يحكمي لنا من فصاحته ووفور ذكائه واقدامه وقوة جنانه وشرف نفسه ومروءته وتودده الى أحبابه وقيامه معهم (١) ويجوز بحذف الالف ؛على ماسيأتي .

ومعرفته بالامور وقناعته عجائب بل حكى لى أنه كان يميز جهاعة شيخنا بالوصف الذي وصفوا به له فى بلده قبل معرفته بهم وكذا أخذ عنه ابن قر والبقاعي وآخرون ، ومن شيوخه الذين سمع منهم الهروى وابن الجزرى والقبابى والعز القدسى وامتنع حين كان بالقاهرة من الاجتماع بالعلم البلقيني محبة فى شيخنا وعين بعضهم مما عرض عليه اعادة الصلاحية قال و بالجلة فلم يل وظيفة قط جليلة ولاحقيرة بل كمان يتقنع من رزقة تلقاها عن أبيه وأوصى البرماوى أن يراجع فى تبييض تصانيفه قال ولم يكن فيه مايعاب إلا إطلاق لسانه فى الناس انتهى والثناء عليه كثير جداً . وهو فى عقود المقريزى وقال لقد كنت أقول لابيه ناصر الدين و ذاصغير لما كنت أتفرس فيه من النجابة :ابنك هذا من الطين وهو ابنى فى الدين فكان كذلك مم صار يكتب الى من القدس بعد موت أبيه يسألنى عن المسائل فأجيبه وفقه الله لاتباع السنة رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

المسان فاجيبه وصد الله المحمد المن محمد الله المقدس والآي أبود و يعرف أبو عبد الله المقدس الشافعي شيخ القادرية ببيت المقدس والآي أبود و يعرف بابن سعيد ، ولد في ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة اثنتين و ثهانين و سبعها أنة وسمع على أبيه سنن أبي داود أنابه الميدومي ، و كان خيراً صوفيا الصلاحية بيت المقدس ممن يجمع الناس كل صباح على الذكر بالمسجد الاقصى ، كتب عنه الن المي عذيبة و ساق نسبه مرة الزيادة محمد خامس و جعل سعيداً بين يحيى و عبدالله ولقيه ابن الشيخ يوسف الصنى و أفاد ترجمته وقالا : مات في يوم الاربعاء و العرب عشرى صفر سنة احدى و خمسين رحمه الله .

رابع مسری مسر محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزرى هكذاذ كر هشيخنا في أنبائه وسقط من نسبه بعد محمد الرابع على وقد مضى

· 特

﴿إِنتهى الجزء التاسع ، ويتلو ه العاشر أوله: محمد بن محمد بن محمد بن محمد أو حد الدين ﴾

<sup>(</sup>١)صواب عدد تراجم هذا الجزء ١٨٦ لوقوع خطأفي رقم ١٨١ إذ صوابه ٢٠٩٠.

## الصفحة

٨ مجدين مجد النستراوي

٠٠ محد بن على البلبيسي

.. مجد بن على بن الردادى ٩ مجد بن على أخو المتقدم

٠٠ مجد بن على أخو المتقدمين

٠٠ مجد بن على بن القطان

١٠ مجد بن على الحناوي

١١ مجد بن على الزراتيتي

١٢ مجد بن على اليماني

٠٠ على القلانسي

١٣ محمد بن على ألشيبي

١٤ محمد بن على الطويل

١٥ محمد بن على المقدمي

.. محمد بن على الموصلي

.. محمد بن على الزمزمي

١٦ محمد بن على الطلخاوي

.. محمد بن على التتائي

٠٠ محمد بن على بن نديبة

١٧ محمد بن على البلقيني

٠٠ محمد بن على الهيشمي

.. محمد بن على الشيخوني

.. محمد بن على بن البهرمسي

١٨ محمد بن على الحفار

.. محمد بن على البتنوني

.. محمد بن على الصالحي

. محمد بن على البالسي

١٩ محمد بن على بن سكر

٢٠ محمد بن على الازرق

## الصفحة

٢ محد بن محمد الطبري

.. محمد بن محمد أخو المتقدم

.. محمد بن عهد أخو المتقدمين

.. محمد بن محمد ابن عم المتقدمين

.. محمد بن محمد شقيق المتقدم

٣ محمد بن محمد الفاسي

.. محمد بن محمد المسيري

٠٠ محمد بن محمد بن شيخ الرميلة

.. محد بن محمد القسطلاني

.. محمد بن محمد بن العطار

٠٠ مجمد بن مجمد الرومي

.. محمد بن محمدأخو المتقدم

.. محمد بن محمد البلقيني

.. محمد بن محمد بن الاشقر

٤ محمد بن محمد بن الشحرور

٠٠ مجد بن مجد بن الزين

14

٥ عد بن عد بن عوجان

٠٠ محد بن مجد الطواويسي

٠٠ محل بن محل بن ظهيرة

٦ عمد بن مجد الفزى

٠٠ عد بن عد الخزرجي

٠٠ عد بن عد الازهرى

٧ محد بن محد بن القباقبي

٠٠ عل بن عد الخنجي

٠٠ عد بن عد بن الامانة

۳۰ محمد بن محمد القاهري ... محمد بن محمد

.. محمد بن محمد المحلى

.. محمد بن محمد النويري

٣١ محمد بن محمد شقيق المتقدم

.. محمد بن محمد شقيق المتقدمين

۲۵ محمد بن محمد المارداني

٣٦ محمد بن محمد الشاطبي

۲۷ محمد بن محمد الاسيوطي

.. محمد بن محمدأخو المتقدم

٣٨ محمد بن محمد بن الاخنائي

ن محمد بن محمد بن الزين

، محمد بن محمد أخو المتقدم

٣٩ محمد بن محمد شقيق المتقدم

66 محمد بن محمدشقيق المتقدمين

٥٤ محدد بن محمدشقيق المتقدمين

٥٤ محمد بن محمد أخو المذكورين

٥٤ محمد بن محمد شقيق المتقدم

، محمد بن محمد شقيق المنقدمين

66 محمد بن محمد شقيق المتقدمين

٥٥ محمد بن محمد بن مزهر

و في محمد بن محمد بن أصيل

اع محمد بن محمد بن حامد

٥٤ محمد بن محمد بن الضياء

٤٢ محمد بن محمد الصاغاني

٤٣ محمد بن محمد الحسني

66 محمد بن محمد بن المهندس

٤٤ محمد بن محمد بن الـكاذروني

٥٥ محمد بن محمد بن المزجج

٤٤ محمد بن محمد بن النحاس

۲۱ محمد بن على العلوى

.. محمد بنعلي بن الفاكهي

٢٢ عمد بن على بن المجلد

٠٠ محد بن على الزرندى

٠٠ على بن القطان

٠٠ على الجرجاني

.. محد بن على الرباطي

.. مجد بن على الداكهـي

.. محمد بن على أخو المتقدم

۰۰ مه بن علی الحو المعلم

۲۳ عدبن على بن الفاكهاني

٠٠ مجد بن مجد السبكي

.. مجد بن مجد الدميري

۲٤ مجد بن مجد الفيومي

. . مجل بن مجل بن خطيب الفخرية

٢٥ عد بن عد أمين الدين العباسي

۲۲ مجد بن مجد البرلسي

.. مجلد بن مجد الششترى

٠٠ مجد بن مجد بن غياث

.. مجد بن مجد السكاذروني

۲۷ محمد بن محمد السبكي

٠٠ محمد بن محمد الأنصاري

.. محمد بن محمد القمني

.. محمد بن محمد أخو المتقدم

٠٠ محمد بن محمد القرافي

.. محمد بن محمد بن كميل

۲۸ محمد بن محمد بن البيشي

٢٩ محمد بن محمد هييب

.. محمد بن محمد الضعيف

.. محمد بن محمد السلاوي

.. محمد بن محمد المراغي

٥٤ محمد بن محمد بن الحلي محمد بن محمد بن المكين محمد بن محمد الفاعي محمد بن محمد الوفائي محمد بن محمد بن أبوب محمد بن محمد بن بخشيش محمد بن محمدالعجمي محمد بن محمد البعلي محمد بن محمد الجعيرى محمد بن محمد المحرقي محمد بن محمدالمراغي محمد بن محمد أخو المتقدم ٥٨ محمد بن محمد السعدى ٠٠ محمد بن محمد البليسي ٦١ محمد بن محمد الناصري محمدين محمد الهيشمي ٠٠ محمد بن محمد بن مراوح .. محمد بن محمد بن البلادري ٦٢ محمد بن محمد القدسي ٦٣ محمد بن محمد الدماميني ٦٤ محمد بن محمد بن المشهدي .. محمد بن محمد بن أبي شريف ٦٧ محمد بن محمد المصرى .. محمد بن محمد بن المرجاني .. محمد بن محمد أخو المتقدم محدد بن محمدبن المرشدي ٦٨ محمد بن محمد القمني .. محمد بن محمد بن الموقت .. محمد بن محمد الادهمي .. محمد بن محمد الاهناسي

٤٦ محمد بن محمد العقى 66 محمد بن محمد الجيزى ٥٠ عد بن عد العجيسي ٥٥ عد بن عد السنماطي ن علا بن عمل بن الريني ٤٧ على بن عد الابشيعي ١١ عبد بن عبد بن القصبي ٨٤ عد بن عد الجوجري ٤٩ عبد بن عبد بن شرف الدين على بن على بن الأوجاقى ٥٠ محمد بن محمد الفزى ع، محمد بن محمد المنهاجي ،، محمد بن محمد الشريبني ب، محمد بن محمد السمسار ه محمد بن عهد البقاعي ١٥ محد بن محد السكري ٥٥ محمد بن محمد الحيدازي ،، محمد بن محمد القلبوبي ٥٢ مجد بن محمد الجوحري ،، محمد بن محمد الطلخاوي ه، محمد بن محمد الفارسكوري 66 محمد بن محمد السمهودي 66 عمد بن محد الصاروني ٥٥ محمد بن محمد الساحلي ع محمد بن محمد الفزولي ه، محمد بن محمد المقدشي ۵۳ محمد بن محمدالنابتی ؟؟ محمد بن محمدالوناتي 33 محمد بن محمد الأشمولي ٥٤ محمد بن محمد بن خطيب السقيفة

۲۸ محمد بن محمد بن الانبابي ۲۸ محمد بن محمد بن عهد الصالحي

.. معدما بن معدما مشاقة

٧٠ محمد بن محمد الفراش

.. محمد بن عد الامير

.. مجد بن مجد الحريري

.. محمد بن محمد بن البناء

.. محمد بن محمد الحسيني

٧١ محمد بن محمد العادى

.. محمد بن محمد البعدادي

. محمد بن محمد الانصاري

٠٠ محمد بن محمد الجوجري

.. محمد بن محمد بن الفاقوسي

٧٢ محمد بن محمد بن سويد

٠٠ محمد بن محمد البرجي

٠٠ محمد بن محمد بن أمير حاج

٧٣ محمد بن محمد بن البدراني

.. محمد بن محمد بن الفقيه حسن

٧٤ محمد بن محمد النواجي

.. محمد بن محمد الشمني

٧٥ محمد بن محمد الشاذلي

٧٦ محمد بن محد الانصاري

٠٠ عمد بن محمد الحسني

٠٠ محمد بن محمد أخو المتقدم

ن عمد بن عد بن أبي شامة

66 محمد بن محمد بن طلحة

٧٧ محمد بن محمد السيوطي

،؛ محمد بن محمد الامبوطي

وو محمد بن محمد العطار

66 محمد بن محمد الدوركي

٧٧ محمد بن محمد القلقشندي. « عد بن محمد بن الطولوني « محمد بن محمد الاصبهاني « محمد بن عمد بن ظهيرة ٧٨ محمد بن محمد شقيق المتقدم « محمد بن محمد البرقي ٧٩ محمد بن عد بن أبي حامد « عد بن محمد القنارى « عد بن محمد بن مليك « محمد بن محمد بن زهرة ه محمد بن محمد بن المصرى ٨٠ عد بن محمد الدمنهوري « محمد بن محمد بن کمیل ٨١ محد بن محد بن المنمنم « محد بن محمدبن خير الدين « مجد بن مجد الحاضرى « محمد بن محمد أخو المتقدم ٨٢ محد بن محمد بن خير الدين ه محمد بن مجد بن الفراء « محمد بن محمد بن آجروم ۸۳ محمد بن محمد بن دور داش. ٥ محمد بن محمدالفر ناطي « محمد بن محمد بن سالم « محمد بن محمد الحموى « محمد بن محمد السكندري « محمد بن محمد بن الخراط ٨٤ محمد بن محمد الزمردي « محمد بن محمد الفرنوى

محمد بن محمد الشبراوي

محمد بن محمد البرادعي

| 1 1 1                          |        |       | ٨٥ محمد بن محمد البصروي          |
|--------------------------------|--------|-------|----------------------------------|
| محد الزبيري                    | مجد بن | 1.8   |                                  |
| المليجي                        |        | ))    | « محمد بن محمد الحنفي            |
| الحسني                         |        | ))    | « محمد بن محمد المحلي            |
| ابن عم المتقدم                 |        | 1.0   | ٨٦ محمد بن محمد بن السفاح        |
| بن خليفة                       |        | »     | « محمد بن محمد بن صالح           |
| بن بطالة                       |        | »     | « محمد بن محمدالمباسی            |
| بن الطر ابلسي.                 |        | » }   | ٨٧ محمدين محمد الاردبيلي         |
| بن مسلم                        |        | 1.7   | « محمد بن محمد بن عامی           |
| التبريزي                       |        | ))    | ٨٨ محمد بن محمد بن عبادة         |
| بن تقى                         |        | »     | « محمد بن محمد العناني           |
| بن عبدالسلام                   |        | »     | « محمد بن محمد الجوهري           |
| ملكالمغرب                      |        | ١٠٨   | « محمد بن محمد بن أبي البقاء     |
| ناصر الدين                     |        | »     | ٩٠ محمد بن محمد البرماوي         |
| بن الفار                       |        | »     | « محمد بن محمد بن وفاء           |
| بن أمير الحاج<br>بن أمير الحاج |        | 1.9   | « محمد بن محمد بن سوید           |
| المرجى                         |        | »     | ۹۱ محمد بن محمد الدجوي           |
| بن شفتر                        |        | »     | « محمد بن محمد الجنيد »          |
| بن کرسون<br>بن کرسون           |        | ))    | ۹۲ محمد بن محمد بن هشام          |
| بن عبدالوارث                   |        | 11. 1 | « محمد بن محمد الطبرى            |
| بی طبعہ او ارت.<br>الجعفری     |        | υ     | « محمد بن محمد السنماطي          |
| القادري                        |        | ))    | ٩٣ محمد بن محمد بن امام الكاملية |
| بن عبدالقوى                    |        | »     | ٩٥ محمد بن محمد البلقيني         |
| بن ظهيرة                       |        | 111   | ١٠٠ محمد بن الصالحي              |
| بن طهیره<br>بن ظهیره           |        | »     | ۱۰۱ محمد بن محمد المطرى          |
| بن الحکويك<br>بن الحکويك       |        | ))    | ١٠٢ محمدبن محمد الصبيبي          |
| بن المدويت أخو المتقدم.        |        | 117   | « محمد بن محمد الصحر اوى »       |
| الحلي                          |        | ))    | « محمد بن محمد بن صالح »         |
| السنباطي                       |        | 114   | ١٠٣ محمد بن محمد أخو المتقدم     |
| بن دبوس                        |        | 110   | ١٠٤ محمد بن محمد أخو المتقدمين   |
| بن دېوس.<br>بنءربشاه           |        | »     | « محمد بن محمد أخو المتقدمين     |
| بن -ر بــــ، ن                 |        |       |                                  |

|                 |         |                            | 712       |
|-----------------|---------|----------------------------|-----------|
| بن محمد التفهني | ١٠٠ ١٣٠ | تد بن المسوفى              |           |
| بنالخردفوشي     | Ø       | الدمشتي                    | »         |
| الصالحي         | D       | الزفتاوي                   | 117       |
| بن الطويو       | ))      | القليوبي                   | 9         |
| بن دزین         | "       | أخوالمتقدم                 | 114       |
| بن السقا        | 141     | الخيضري                    | >>        |
| البغدادي        | >>      | بن الديري                  | 371       |
| الجوجرى         | 145     | بن تيمية                   | ))        |
| البعلى          | ))      | بن الصوفي                  | 170       |
| بن البهاء       | »       | القادري                    | ))        |
| أخو المتقدم     | »       | ناصر الدين                 | ))        |
| الزرندي         | 140     | الدميري                    | »         |
| المناوى         | »       | الحسيني                    |           |
| البشبيشي        | ))      | الخليلي                    | »<br>177. |
| بن الحاكمي      | ))      | الم_كر أني                 | <i>p</i>  |
| بن القطان       | 1944    | الايجي                     | 144       |
| الاصيلي         | ))      | - يا . ي<br>الزيتو ني      | ))        |
| بن الأشقر       | »       | بريدو <b>ن</b><br>بن فرحون | ))        |
| بن شقير         | ))      | العمري                     |           |
| السعدي          | ď       | المفرى                     | ))        |
| بن البادزي      | 149     | الغماري                    | 147       |
| بن قندش         | »       | الفالى                     | n         |
| الونائي         | α       | البنهاوي                   | >>        |
| الطريني         | 12.     | الإشعرى                    | ))        |
| شقيق المتقد     | »       |                            | ))        |
| بن الطحان       | "<br>»  | الشبر او ی<br>الم          | ))        |
| الجبريني        | 1       | الرحبي                     | 179       |
| القادري         | 131     | البرديني                   | ))        |
| بن الشماع       | »       | الدمشتي                    | ))        |
| بن مصح          | 154     | السلفيتي<br>السن           | D         |
| 3021            | 154     | العوفي                     | >>        |

| محمد بن محمدالأنصاري | 107 1    | مجد بن محمــد النويري | 124      |
|----------------------|----------|-----------------------|----------|
| البقاعي              | ))       | ابنعمالتقدم           | 188.     |
| بن الجوازة           | α        | ابن عم المستقدمين     | ))       |
| البالسي              | ))       | اخــو المتقدم         | ))       |
| بن الحويري           | ))       | بن اليو نانيــة       | 120      |
| الرواسي              | 104      | الأبشيهي              | ))       |
| الفاكهي              | ))       | بن أبي ركبــة         | D        |
| شقيق المتقدم         | ))       | الخطيرى               | <b>»</b> |
| بن الردادي           | 101      | العلوى                | D        |
| بن القطان            | 109      | السلجوقي              | 157      |
| أخـو المتقدم         | ))       | الدجوى                | ))       |
| أخبو المتقدمين       | 14.      | بن النقيب             | ))       |
| بن البرقي            | 171      | اليلداني              | 124      |
| شقيق المتقدم         | ))       | الدارى                | ))       |
| البدرشي              | ))       | بن الخناجري           | n        |
| النو يري             | <b>»</b> | بن شعبان              | 181      |
| بن الماد             | 177      | بن الحوروي            | ))       |
| بن القرازي           | 174      | الغادى                | 189      |
| بن الزويغة           | >>       | المقريزي              | 10       |
| زیت حار              | n        | بن صغير               | ))       |
| الأصبياني            | 178      | الأندلسي              | 101      |
| الحصكفي              | ))       | الـقلعي               | n        |
| بن منصور             | n        | الكيلاني              | ))       |
| الموسوى              | . ))     | بن عرب                | 104:     |
| بن عز الدين          | 170      |                       | ))       |
| المدني               | 177      |                       | 3) -     |
| المقدسي              | n        | بن المغيزل            | **       |
| بن القاياتي          | D        | بن حسان               | 3)       |
| الفراقي              | ))       | شقيق المتقدم          | 30/      |
| الذهبى               | D        | بن القصى              | \••      |
|                      |          |                       |          |

| , # L          |          |         |                 | 1 1 1          |
|----------------|----------|---------|-----------------|----------------|
| بدبن الأعسر    | د بن محم | 171 Mac |                 | ١٦٦ محمد بن مح |
| الطريني        |          | 177     | بن البراق       | 177            |
| بن الزمن       |          | »       | الصحراوي        | ))             |
| السكردى        |          | ))      | بن شرف          | ))             |
| النشيلي        |          | ))      | الجلالي         | »              |
| اا_کاخی        |          | 144     | بن در باس       | »              |
| بن الزاهد      |          | ))      | أبو عقدة        | 177            |
| بن حلفا        |          | ν       | بن العطار       | ))             |
| ب <b>ن</b> شمس |          | ))      | القفصي          | »              |
| الغزى          |          | ))      | بن عرب          | »              |
| الصيداوي       |          | ))      | المطوعي         | ))             |
| بن أبي الفتح   |          | 144     | بن حيدرة        | »              |
| الزلديوي       |          | ))      | بن أبي السعادات | ))             |
| المسعودي       |          | 14.     | بن النحال       | ))             |
| المقدسي        |          | 'n      | الحلبي          | 179            |
| المحلي         |          | α       | البرماوي        | »              |
| المشدالي       |          | n       | بن عمر          | מ              |
| شقيق المتقدم   |          | 144     | الصرخدي         | 14.            |
| المراغى        |          | »       | الحلبي          | 171            |
| المزجاجي       |          | »       | البلقيني        | n              |
| البالسي        |          | 1/19    | بن أمين الدولة  | 177            |
| الخزرجي        |          | ))      | بن عرب          | ))             |
| بن الحسام      |          | »       | ابنعم المتقدم   | ))             |
| بن البهاوان    |          | 19.     | بن عنقة         | »              |
| المنوفى        |          | >>      | البكتمري        | 174            |
| البلبيسي       |          | »       | شقيق المتقدم    | >>             |
| الحسباني       |          | 191     | بن عزم          | 140            |
| الطبرى         |          | »       | الشيشيني        | 177            |
| بن الرومي      |          | 198     | ابن عم المتقدم  | »              |
| الجدى          |          | »       | الشنشى          | »              |
|                |          |         |                 |                |

| 1111                              | . 1.~. ٢.٣ | الحد الحد ا         | محمدبن محما | 198  |
|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|------|
| ن محمد المراغى<br>المدى الذه قالم | ))         | الدميري             |             | 190  |
| ابنعمالذى قبله                    | ))         | الششترى             |             | M    |
| الجلالي                           | ٣٠٧        | القادري             |             | 197  |
| بن المرجاني                       |            | بن شبانة            |             | ))   |
| شقيق المتقدم                      | »          | بن کمیل             |             | ))   |
| بن أبي عبيد                       | ))         |                     |             | ))   |
| بن النظام                         | ۲۰۸        | النويري<br>الاخنائي |             | »    |
| الزركشي                           | *          |                     |             | 197  |
| الطرابلسي                         | ۲۰۹        | بن مؤهر<br>العاب    |             | D    |
| شقيق المتقدم                      | D          | الكاذروني           |             |      |
| المقدسي                           | ۲۱۰        | اخو المتقدم         |             | 191  |
| بن أمير حاج                       | ))         | العطار              |             | ))   |
| التو نسى                          | 711        | الوراق              |             | D    |
| الجعفرى                           | >)         | السخاوي             |             | D    |
| آخو المتقدم                       | 717        | الدلجي              |             | 199. |
| السكرى                            | ))         | بنالاوجاقي          |             | ))   |
| القمني                            | »)         | السكندرى            |             | n    |
| بن العفيف                         | 714        | الحجازى             |             | 4    |
| بندوق                             | ))         | الجوهرى             |             | * ** |
| أخو المتقدم                       | >>         | الدلجي              |             | ))   |
| بن ظهيرة                          | 3/7        | القاياتي            |             | 4.1  |
| شقيق المتقدم                      | n          | القلقشندي           |             | 7.7  |
| أخو المقدمين                      | 717        | الصلاح الحدري       |             | ))   |
| أخو المتقدمين                     | α          | الواعي              |             | 4.4  |
| اخو المتقدمين                     | ))         | النحريري            |             | 4.8  |
| أخو المتقدمين                     | »          | السوهائي            |             | ))   |
| أخو المتقدمين                     | 717        | ألدكرماني           |             | ۲.0  |
| ابنءمالمتقدمين                    | ))         | البدراني            |             | ))   |
| شقيق المتقدم                      | ))         | المحرقي             |             | ))   |
| شقيق المتقدمين                    | X/X        | بن جو شن            |             | 4.4  |
|                                   |            |                     |             |      |

|                 |             |                  | 711    |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| محمد بن الخيصري | ۲۳۰ محمد بن | بن محمد الدمياطي | 15 TIA |
| بن تيمية        | »           | العيزرى          | ))     |
| الجرواني        | »           | الدمنهوري        | 719    |
| بن الزيات       | 741         | بن کمیل          | ŋ      |
| بن فهد          | >>          | بن الغرس         | 77.    |
| الشارمساحي      | »           | بن الضياء        | 771    |
| بنءفيف الدين.   | 777         | المحب البكرى     | 777    |
| أخو المتقدم     | 377         | الرميثي          | >)     |
| بن الزيتوني     | »           | الصالحي          | 772    |
| الدميري         | Đ           | السبكي           | ))     |
| النحريري        | »           | الياهي           | ))     |
| المسكين         | »           | الاقفيسي         | n      |
| ابن أخى طلحة    | 770         | إمام الكاملية    | n      |
| البنهاوي        | »           | المطرى           | 770    |
| بن دزین         | »           | أخو المتقدم      | μ,     |
| البغدادي        | ))          | بن صالح          | 777    |
| الحصني          | 777         | ابنءم المتقدم    | ))     |
| بن البارزي      | »           | بن بطالة         | ))     |
| بن الاسحاقي.    | 749         | الحباك           | 777    |
| بنشيخ المظمية   | 71.         | النويرى          | »      |
| بن عرفة         | »           | السفطي           | ))     |
| القليو بي       | 727         | بن تقي           | 777    |
| بن الشهاع       | 754         | الاخيمي          | »      |
| النويري         |             | اليو نيني        | ))     |
| النويري         |             | النابلسي         | n      |
| أخو المتقدم     | 337         | بن بقبيش         | n      |
| المقدسي         | • •         | السنباطي         | 779    |
| الابشيهي        | 4.          | المحجوب          | ))     |
| القدسي          | **          | الزفتاوي         | ))     |
| الدجوي          |             | النستراوي        | 74.    |
|                 |             |                  |        |

| بن محمد الطبرى    | 1777 ascal   |                | ۲٤٥ محمدبن مح |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| شقيق المتقدم      | ٨٣٢          | القلعى         | 757           |
| الدميري           | 779          | الميموني       | * *           |
| بنشرفالدين        |              | بن المغيزل     | 757           |
| بن الريغي         | • •          | بنالقطان       | ••            |
| بن النسبيه        | * *          | بن اللؤ لؤى    | 707           |
| الم_كي            | 771          | بن البرقي      | ••            |
| الــكاذروني.      | 777          | البليسي        | 6 6           |
| السنباطي          | * *          | القاياتي       | 704           |
| الدلجي            | 475          | الغراقي        | ••            |
| بن فخر الدين      | 4            | شقيق المتقدم   | 700           |
| الديروطي          | 6            | شقيق المتقدمين | • •           |
| النيخريري         | •            | بن الجزرى      | ••            |
| بن المحــرقى      | 770          | الخوافي        | 44.           |
| الج_لالي          | 6            | المنصوري       | 777           |
| المرجاني          | 777          | بن قو ام       |               |
| الجعفري           | 6            | البلقيبي       | 444           |
| بن الأقباعي       | 6            | بن عرب         |               |
| بن ظهريرة         | 6            | قريب المتقدم   | 770           |
| أخوالمتقدم        | YYY          | الشيشيي        | • •           |
| ابنعمالمتقدمين    | 444          | بن الفائي      | • •           |
| أخو المتقدم       | 4            | العجلوني       | 4 *           |
| ابن عم المتقدمين  | 4            | الطوري         | • •           |
| ابن عم المتقدمين. | 6            | بن عياش        | e *           |
| بن زهرة           | ۲۸۰          | الا حدى        | 777           |
| برئ الغوز         | <u> </u>     | المزجاجى       | 6.0           |
| البخاري           | 7.1          | بن قلبـة       | • •           |
| الزفتاوي          | <del>/</del> | الرومي         | • •           |
| بن فـهد           | 6            | بن فخر القضاة  |               |
| بنءفيف الدين.     | 714          | المنوفي        | 777           |
|                   |              |                |               |

﴿ الجزء العاشر ﴾ من المستوثم الكرمع المستوثم الكرمع المستوثم الكرمع المستوثم النائع المستوثم النائع المستوثم المنافق المنافق

200/2018/43/67 100/44/4000

نَصْلَحْبُهَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْقُدَّ بَهُمَا الْقُدُ اللَّهُ مِنْ الْقُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا القاهرة - باب الخلق - حارة الجداوي ١

﴿ سنة ١٣٥٥ وحقوق الطبع محفوظة ﴾

## ساسانعال

١ (محمد) بن محد بن محمد بن محد أوحد الدين بن بدر الدين بن بهاء الدين القاهري الشافعي الآتي كل من أبيه وجده ويعرف كسلفه بابن البرجي وكذا ربمايعرف بابن بميزق ولكينه بلقيه أشهر ، وأمه صالحة ابنة البدر محمد بن السر اج البلقيني. حفظ القرآن والتنبيه وألفية النحو وغيرها ، وعرض ثم تشاغل عنها إلى ان مضى المشير من عمره فعاد إلى درمها ففظها ولزم أبن أسد في تفهه هماواشتد حرصه على ذلك ولم ينفك عنه مع الحرص على ملازمة السبع بجامع الحاكم صباحاً ومساءً والمداومة على الجماعة والتلاوة ومباشر تحضو رسعيدالسعداء كل يوم، وهو ممن قرأ في صغره على عمى الزين أبي بكروأ كـ ثر من الاجتماع على ابن خاله الولوى البلقيني وربما حضر عندالعلم البلقيني وسمع مجلس ختم البخاري بالظاهرية القديمة ، ولا أستبعد سماعه من شيخنا ، و نعم الرجل كان . مات في رجب سنة ثلاث وستين وقد زاد على الستين رحمه الله وإيانا . (عمد) بن عمد بن محمد التاج بن التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عواض .

٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد الجلال أبو البركات بن الشمس بن النجم المناوي الاصل\_نسبة لمنية الرخا من الشرقية الخانكي أحد صوفيتها كأبيه الشافعي والدأبي الخسير محمد الماضي ويعرف كأبيه بالعباسي نسبة لفقيه أبيه لكونه كان من العباسة بالشرقية. ولد في سنة اثنتي عشرة وتُعانما تُقبالخانقاه. انسان خير ساكن ثقيل السمع ممن حفظ القرآن وحضر قليلا عند النورالبوشي وحج في سنة أربعين وجاور التي تليها واجتمع بابن عياش والـكيلاني ورأيته سمع فى سنة ثلاث وأربعين بمكة على التتى بن فهد وزار بيتالمقدس وتــكرر حضوره عندى في الاملاء بل يحكى أنه سمع على شيخنا وأنه اجتمع مع أبيه بابن الجزرى بالخانتاه وهو متوجه للحج وكان والده تنازع هووأبو القاسم النويري في شيء من القراآت فسألاه عن ذلك فوجه كلا منهما ، والعزل عن الناس وأكثر من زيارة القبوروالتجردمع العفة بحيثكان المتبولى يقوللا أعلم بالخانقاه فقيراً غيره. ولم يزل على حاله حتى ضعف زيادة على شهرين شممات في سادْس ربيـع الأولسنة ست وتسمين وصلى عليه بمصلى البلدثم دفن جو ارالشيخ محمدالكو يسرحمه الله وإيانا . ٣ (علا) بن محمد بن محمد الحب بن الشرف القاياتي الأصل المصرى الشافعي ابن

11

9

49

ولا

5

11 9

1

1 4

النا

4

فتح

عم الشمس القاياتي لأمه كان في أول أمره تاجراً داخبرة بالحساب مع جودة السكتابة و تزوج بلقيس ابنة التاج البلقيني و ولدت له عدة ، واستنابه العلم البلقيني حير احتقار أصهاره له بل عمله القاياتي في أيامه أمين الحسيم وكان متحرياً بحيث أن الولوى السفطى فيابلغني استشهد بنو ابه لسكو نه لم يسر أحد في القضاء كسيره عند الظاهر وكان حاضراً فلم يو افق هو فيقال أن السفطى صرفه عن القضاء لذلك . مات سنة إثنتين و خمسين رحمه الله . عن مجل بن مجمد بن عبد السيد الطباطبي المصرى . عن صحبه المناوى وغيره وكان مسلكا جلملا مات .

٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن غازى بن أيوب بن محمود بن الختلو المحب أبوالوليد الحلمي الحنني الماضي ابنه المحب محمد قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة ، وزاد المقريزي في نسبه مجمداً رابعاً غلطاً. ولد سنة تسع وأربعين وسبعائة بحلب ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن شيوخ بلده والقادمين اليها وارتحل فيحياة أبيهلدمشق والقاهرة فأخذعن مشايخها وماعلمت من شيوخه سوى السيد عبد الله فقد أثبته البرهان الحلبي بلي قال ولده أن ابن منصوروالأنني أذنا له في الافتاء والتدريس قبل أن يلتحي وأنه بعد مضي سنة من وفاة والده إركل إلى القاهرة أيضاً و نزل بالصر غنمشية فاشتهرت فضائله بحيث عينه أكمل الدين وسراج الدين لقضاء بلده وأثنيا عليه فولاه إياه الأشرف شعبان وذلك في سنة تمان وسبعين عوضاً عن الجال ابراهيم بن العديم ورجع الى بلده على قضائها فلم تطل مدته في الولاية بل صرف عن قرب بالجال المشار اليه تم أعيد واستمر الى بعد كائنة الناصري مع الظاهر برقوق فعزله لما كان بحلب وذلك في سنة ثلاث و تسعين بسبب صحبته للناصري بل امتحنه بالمصادرة والسحن وما كفه عن قتله إلا الله على يد الجال محمود الاسنادار مع مساعدته على مقاصده ولذا امتدحه بعدة مدائح بحيث اختص به واستصحمه معه الى القاهرة فأقامها نحو ثلاث سنين ثم عاد الى بلده فأقام بها بطالا ملازماً للاشتغال والاشفال والتصنيف وعظمه جدكم حين ولى نيابتها تعظيما بالغا وامتحن بسببه فلما قدمها الناصر ولاه قضاءها في سنة تسع وثماناتة فاستمر ؛ ثم لما اختلفت الدول حصلت له انكاد من أجل أنهولي عن شيخ لما كان يحارب الناصر قضاء دمشق فلما قدم الناصر سنة ثلاث عشرةقبض عليه وعلى جماعة من جهةشيخ منهم التباني وقيدهم ثم شفع فيهم فأطلقوا وحضروا الى مصر فعني بصاحب الترجمة كاتب أأسر فتح الله حتى إستقر في عدة وظائف كتدريس الجالية بعد وفاة مدرسها محمود

ابن زادة وعظمه الناصر محيث أنه كما قال ولده جلس في المولد بحضر تهمع كونه معزولًا عن قضاء حلب فوق ناصر الدين بن العديم قاضي مصر قال حتى ضبح ابن العديم من ذلك ولم يجد له ناصراً ، ثم أنه توجه مع الناصر الى دمشق فلما كان بينه وبين المؤيد شيخ على اللجون ماكان وجاء الناصر إلى دمشق دخلها معه فولاه قضاء مصر في زمن حصاره بدمشق لكون قاضيها ناصر الدين بن العديم كان اتصل بالمؤيد زمن الحصار ولكنه لم يباشر بل ولم يرسل لمصر نائباً فلما إنجلت القضية بقتل الناصر الذي كان ابن العديم هو الحاكم بقتله ونقم على المحب إنهاؤ داليه إنقطع عن المجيىء بدمشق وإستمرابن العديم في توجهه إلى مصر قاضيها وتقايض المحب مع الصدر بن الأدمى بوظائفلابن الأدمى بدمشق عن وظائف كانت حصلت للمحب بمصر كالجالية وأقام المحب بدمشق فلما توجه نوروز بعد أن إقتسم هو وشيخ البلاد وكان نوروز كشير التعظيم للمحب ولاه كما قال ولده جميع ماهو في قسمه من العريش إلى الفرات قال فاقتصر منه على بلده ووصل صحبته اليها ؟ كل ذلك في سنة خمس عشرة فلم تطل أيامه . ومات عن قرب في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر منها وصلى عليه بعد الجمعة كحت القلعة ودفن بتربة اشقتمر خارج باب المقام ، وكانت جنازته حافلة وممن حمل نعشه ملك الامراء نوروز ومدحه الجال عبد الله بن مجدبنزريق المعرى بقصيدة بائية أولها:

لم أدر أن ظبى الألحاظ والهدب أمضى من الهندويات والقضب وقد وصفه شيخنا فى ترجمة أبيه من الدرر بالامام العلامة ، وفى إنبائه بالعلامة بل ترجم له هو فيه وقال أنه إشتغل قديماً ونبغ وتميز في الفقه والأدب والفنون وأنه لما رجع من القاهرة الى حلب يعنى قبل القرن أقام ملازماً للاشتغال والتدريس ونشر العلم لكنه مع وصفه له بكثرة الاستحضار وعلو الهمة والنظم الفائق والخط الوائق قال إنه كبير الدعوى وفى تاريخه أوهام عديدة ، ونحوه قوله فى معجمه مع وصفه بمحبة السنة وأهلها أنه عريض الدعوى له نظم كثير متوسط قال ولما فتح اللنك حلب حضر عنده فى طائفة من العلماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين من هو منهم الشهيد فقال قال رسول الله على الله عليه وسلم « من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله الما فاستحسن كلامه وأحسن اليه قال وأنشدنى لنفسه لفزاً فى الفرائض فأجبته ، ولما حكى شيخنا فى ترجمة الجال يوسف اللطى قاضى الحنفية أنه كان قد اشتهر عنه أنه يقول من أكثر النظر فى كتاب البخارى تزندق ويفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره تزندق ويفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره تزندق ويفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره تزندق ويفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره

بأشياء وأنشده كأنه يخاطب غيره وإنما عناه :

دني

ارى

عجبت لشيخ يأمر ُالناسَ بالتقي وما راقب الرحمن يوماً وما اتقي يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن يسمع الوحى حقاً تزندقا وأشار شيخنا لذلك أيضاً في ترجمة الملطى من إنبائه حيث قال وعمل فيه لمحب الدين بن الشحنة أبياتاً هجاه بها كان يزعم أنه انشدها له بلفظه موها أنهما لبعض الشعراء القدماء في بعض القضاة ، وذكر ابن خطيب الناصرية فقال: شيخنا وشيخ الاسلام كان إنساناً حسناً عاقلا دمث الأخلاق حلو النادرة عالى الهمة إماماً عالمًا فاضلاذكياً له الأدب الجيد والنظم والنثر الفائقان واليد الطولى في جميع العلوم قرأت عليه طرفاً من المعانى والبيان وحضرت عنده كشيراً وكانت بيننا صحبة أكيدة ، وصنف في الفقه والتفسير وعلوم شتى وأورد قصيدة ابن زريق المشار اليها ، وقال البرهان الحلمي من بيوت الحلبيين مهر فيالفقه والادب والفرائض مع جودة المكتابة ولطف المحاضرة وحسن الشكالة يتوقد ذكاءً وله تصانيف لطاف ، وقال المقريزي في عقوده أنه أفتى ودرس بحلب ودمشق والقاهرة وكان يحب الحديث وأهله ولقد قام مقاماً عجز أقرائه عنه وتعجب أهل زمانه منه ، وسأق جو ابه لتيمور المتقدم وغيره وكان المجلس له بحيث أوصى جماعته به وبالشرف الأنصاري وأصحابهما وفي إيرادذلك طول. وقال ولده أنه ألف في التفسير وشرح المشافولم يكمله باوألف لأجلى في الفقه مختصراً في غايةالقصر محتويا على مالم تحتو عليه المطولات جعله ضوابط ومستثنيات فعدم منه في بعض الأسفار واختصر منظومة النسني فىألف بيت مع زيادةمذهب أحمدونظم ألف بيت في عشرة علوم إلى غير ذلك في الفقه والاصول والتفسير وعامة العلوم قال وحاصل الامر فيه أنه كان منفرداً بالرياسة علماً وعملا في بلده وعصره وغرة في جبهة دهره ولى قضاء حلب ودمشق والقاهرة ثم قضاء الشام كله وقدم حلب فقدرت وفاته بها وسلم له في علومه الماهرة وبحوثه النيرة الظاهرة وانتهى أمره الى ترك التقليد بل كان يجتهد ومذهب إمامه و يخرج على أصوله وقواعده و يختار أقو الا يعمل إلماً ؛ وأثنى على جميع نظمه وذكر أن بمن أخذ عنه العز الحاضري والبدر بن سلامة بحنب وابن فاضي شهبة وابن الاذرعي بالشام وابن الهام وابن التنسى والسفطى وابن عبيدالله بمصر وقرأت بخط آخرهمأنه قرأ عليه بالقاهرة حين قدمها سنة ثلاث عشرة ولزم دروشه الى سفره في أواخر التي تليها صحبة العسكر وقال أن الناصر قربه واستصحبه معه فالله أعلم بذلك كله ،ومن تصانيفه

أيضاً إختصار تاريخ المؤيد صاحب حماة مع التذييل عليه إلى زمنه على طريق الاختصار وسيرة نبوية والرحلة القسرية بالديار المصرية ، وقد أوردت في ترجمته من ذيل قضاة مصرفو ائد كشرة من نظمه و نثر هومطارحات وحكايات، ومن نظمه: أسماء عشر وسول الله بشرهم مجنة الخلد عمن زانها وعمر سعيد سعد على عُمَان طلحة أنو بكر ابن عوف ابن جراح الزبير عمر وقوله: كنت بخفض العيش في رفعة منتصب القامة ظلى ظليل فاحدودب الظهر وها أضلعي تعد والأعين منى تسيل (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مودود الحافظي المخارى . يأتى بدون محمد ثالث .

٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن السلموس\_بفتح السين وإسكان اللام وضم العين وآخره مهملات ـ ألشمس التاجر الدمشقي . من سيت رياسة بدمشق سمع من أبي محمد بن أبي التائب ، وحدث سمع منه شيخنا وغيره وقال في معجمه كان خيراً . مات بدمشق في سنة خمس ؛ وتبعه المقريزي في عقوده.

٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن مسلم بن على بن أبي الجود ناصر الدين السكوكي المقدسي والد التاج محمد الماضي ويعرف بابن الغرابيلي . ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعهائة بالكرك وكان أبوه من أعيانها فنشأ في نعمة واشتغل بالعلم والآداب وصاهر العهاد الكركي القاضي على إبنته وسكن القاهرة سنين وولى نيابة قلعة الركرك ولما عزل سكن القدس الى أن مات في شعبان سنة ست عشرة ، و كان فاضلا ذكياً عارفاً مستحضراً للوقائع يرجع الى دين. ذكره شيخنافي إنبانه. ويقال أنهمات فى رجبوهو المكتوب على عمو دقبر ه،وطول المقريزي ترجمته بالحكايات رحمه الله. ( محمد بن محمد بن منيع . هكذا وقع في انباء شيخناوقد مضي فيمن

جده محمد بن أحمد بن منيم .

٨ (عد) بن محمد بن محمد بن أبي نصر قطب الدين بن الشيخ المعتقد الشمس الانصاري الايجبي الصفوي الشافعي الآتي أبوه . حج مع السيد أحمد بن صفي الدين الايجبي في سنة ثلاث وتسعين وجاور في التي بعدها وسمع مني أحاديث كالمسلسل وحديث زهير وحضر بعض الدروس بل سمع على النلث الأخير من البخاري والنصف الاول من تصنيني في ختمه وكتبت له اجازة في كراسة ودام حتى مات السيد المشار اليه بل تخلف بمكة ورأيته بها في سنة سبع وتسعينوهو متعلل وقيل لى أنه اشتغل بالكيمياء ولم يظفر منها بطائل الا أنه افتقر جداً هذا مع فضيلته وحسن أدبه وكرم أصله فالله يحسن عاقبتنا وإياه ، وهو أخو عيان الماضي لأمه. ٩ (محمد) بن مجد بن محمد بن النعان بن هبة الله كريم الدين الهوى ثم القاهرى قال شيخنا في انبائه: اشتغل قليلا وولى حسبة بلده ثم تزيا للجند وولى شدها فظلم و عسف ثم قدم القاهرة و تقدم عند الناصر بالتمسخر فولاه الحسبة مرارا أولها في جمادى الآخرة سنة خمس و نادمه . مات في شعبان سنة ثلاث عشرة ويقال أنه هو المشير على السلطان بمنع الوارث من ميراثه ولوكان ولداً بل يؤخذ للديوان فعو ملت تركته بذلك .

(محمد) بن محمد بن محمد بن هلال بأتى فيمن لم يسم أبوه ثالث المحمدين .

۱۰ (محد) بن محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن سعيد المقدسي الشافعي والد الشمس محمد الآتى . سمع على الميدومي وحدث عنه بسنن أبي داود ، سمع منه ابنه . ومات في شعبان سنة احدى عشرة وكان صاحب أحوال وأوراد .

١١ (محمد) بن محمد بن محمد بن يحيي بن أبي على أبو الطيب بن أبي عـ مد الله المغربي النقاوسي القسنطيني (١) المالكي ولد في يوم الأربعاء تامن عشر جمادي الثانية سنة ثمان وأربعين بنقاوس من غربي قسنطينة، وكان والده قاضيهائم تحول في حياته بعد قراءته القرآن واشتغاله قليلا الى قسنطينة (٢) للطلب ثم الى تونس وأخذ الققه عن ابراهيم الأخدري وأصولهمع المنطق والعربية والمعاني عن أحمد النخلي وعمدالواصلي، وتوفي والده فارتحل الى الديار المصرية في سنة تسع وستين فجد فى الاشتفال واختص بخطيب مكة أبي الفضل رفيقا للخطيب الوزيري وأخذعن الشمني في حاشيته وغيرها كشرح نظم أبيه للنخبة وتكر وله عنه والتقي الحصني في المنطق وغيره والشرواني فيشرح الطوالع وغيرهمن طبيعي وإلكهي ودياضي والكافياجي ولازم الأمين الأقصرائي في التفسير وغيره والفقه عن يحيى العلمي وآخرين ا وطلب الحديث وقتأ وأحذعن بقايا الشيوخوكتب بعض الطباق وسمع منى دفيقاً القمصي مشيخة الرازي والبردةوحضر عندي بعض مجالس الاملاء وكان يكشر مراجعتي مع عقل وسكون وفضيلة ،وفي غضون إفامته بالقاهرة حج ثم رجع الى بلاده واستقرقاض العسكر لحفيدم لاىمسعودتمأ رضعنه لاختياره سكني تونس وصار أحد عدولها ودام سنين وامتدح صاحبها بعد إخراج عبدالمؤمن بنابرهيم ابن عمان عنها زكريا بن يحيى بن مسعود بقصيده أولها :

<sup>(</sup>۱) النقاوسي بضم النون وفتح القاف وآخره مهملة . والقسنطيني بضمتين ثم نونساكنة بعدهامهملة مكسورة وآخره نون (۲) في الاصل «قسنطينية» في المحلين.

ضحك الربيع وجاء سعد مقبل ولك الهذا ذهب الزمان الممحل. فارفل فديتك في ميادين المني في هذا لواء النصر وافي يرفل وأرح جواد الجدفي اثرالعدي في فسهام سعدك في الاعادي أنبل

وارح جواد اجدى الرابعدى وسمعهامنه بعض فضلاء المغاربة ولم يسمح بعود نسخته بها اليه وقال له ان زكريا امتدح بكثيرولم يطابق الواقع في مدحه غيرك . ثم تحول بعياله وجماعته قاصداً استيطان الحجاز فدخل الديار المصرية فكانت إقامته بها نحو ثلاثة أشهر وركب البحر من الطور صحبة نائب جدة فدخل مكة في أثناه رجب ولقيته هناك فدام بهاعلى طريقة حسنة في الانجهاع والعبادة الى أن سافر مع المدنيين الى طبعة فقدمها في أو اخرسنة سبع و تسعين و ثما غائة فدام بها ولقيته حينتذبها وكتب لى بخطه ماعمله اجابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكرلى أن عزمه استيطانها اجابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكرلى أن عزمه استيطانها غياث الدين العلوى الحسيني الموسوى الكازروني القاضي، ولد في غرة ذي القعدة منة ثلاث وأربعين وسبعهائة بكازرون وسمع من الموفق الزرندي الصحيح ومن العفيف الكازروني ثم من ولده سعيد الدين المقتني في مولد المصطني له بوولى قضاء العفيف الكازروني ثم من ولده سعيد الدين المقتني في مولد المصطني له بوولى قضاء

كازرون.وممن روىعنه التتي بن فهد وذكره في معجمه .

۱۳ ( المهار الم

العلاءالقلقشندي وكذاقرأ في الأصول في ابتدائه على إمام الكاملية وفي الفر ائض على أبى الجودوفي العروض وغيردعلي الأبدى ولازم النواجي في العروض وفي أكثر فنون الأدبوا نتفع بهوق العربية على الراعى والعجيسي والهندي وشرح المقامات بأخرة على الشهاب الحجازي وسمع على شيخناوالزينين ابن الطحانوالأميوطي وابن بردس وابن ناظر الصاحبة والرشيدي والصالحي وسارة ابنة ابن جماعة في آخرين وهو ممن حضر قراءة البخاري فى الظاهرية القدعة وكتب الخط المنسوب وعني بالأدب ولا زال يدأب حتى برع في الفنون وأذنله فيالتدريس والافتاءوعظمهالأكابر كالشمني وابن الهمام وكان يعجبهما متانة تحقيقه وتدقيقه وجودة إدراكه وتأمله بحيث قال ثانيهماأنه يصحوصفه بالعالم.وحج غير مرة وجاور وسمع بمكة علىالتقي ابن فهدوغيره ودخل الشام وغيرها ونابفي القضاء عن الولوى السنباطي فمن بعده واختص بالحسام بن حريز وقرأ عليه في الجواهر لابن شاس وغيرها وهو الذي عينه لقضاء اسكندرية عقب الجلال البكري وتلقى قبل ذلك تدريس المالكية بالمؤ يدنة عوضاً عن العز بن البساطي وكذا ولى التدريس بأم السلطان والقمحية والاعادة بالصالحية وغيرها من الجهات وناب عن أبيه في نظر البيمارستان وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب منهمواضع مفرقة سبكالي غير ذلكمن التعاليق والنظم والنثر ؛ وقد كسر اجتماعنا وسمعت من فوائده وأبحاثه وسمع بقراءتي ومرافقتي أشياء وبالغ في الثناء على لفظا وخطا وأكثر من ترغيبي في تبييض كتابي طبقات المالكية ومن التردد الى بسبب السؤ ال عن تراجم جماعة منهم وطالع من تصانيني جملة وأمعن في تقريظها بما أثبته مع غير ه في ترجمته من موضع آخر ؟ وكاف اماماعلامة ذكيامفننا جم الفضائل ظريفاً حسن المشرة لطيف الذات وافر العقل ذاسياسةودربة وتوددوتواضع كشيرالادبوالمحاسن لم ينتدب للقضاء كأبيه بل لما توجه لقضاء اسكندرية اغتبط به أهلها وأثنوا عليه كـثيراً.ولازال كذلك الي أن تعلل بالقولنج وشبهه وأرسل يستأذن في القدوم فأجيب وقدم وهو في غاية التوعك فلم تطل مدته بل مات بعد أيام في ليلة السبت تاسع عشر ربيع الاول سنة سبعينودفن من الغد عند أبيه بحوش سعيدالسعداءو تأسفالناسعلي فقده رحمه الله وإيانا . ﴿ حَمْدٌ ) بن مجد بن يحيى بن يونس بن أحمد بن صلاح القلقشندي. يأتي بدون محمد الثالث .

١٤ (عجد) بن مجد بن مجد بن يوسف بن حاجي الجال التوريزي أخو الفخر أبي بكر وعلى ويشهر بابن بعلبند . هكذاساق النجم بن فهد نسبه . ولد ببلده قيلان

وقدم مع أبيه واخوته الى القاهرة فقطنوها ثم قدم مع أخويه مكة وسافر منها الى المين فأقام بها مدة وولى بعدن التحدث في المتجر السلطاني ثم عاد الى مكة •صروفا ثم الى القاهرة ثم تسحب منهافي سنة أربع وعشرين لديون عليه فقدم مكة وأقام مها مدة ثم سافر الى اليمين فدام به مدة ثم رجع الى مكة فدام حتى مات في المحرم سنة تسم وثلاثين ، وأرخهشيخنا في انبائه سنة ثمان وسماه مجد بن على ولم يزد ، ودفن بالشبيكة بوصية منه وهو في عشر التسمين سامحه الله قال وهو أخو على المقتول في سنة أربع و ثلاثين مع كو نه لم يذكره في الانباء الافي سنة اثنتين و ثلاثين. ١٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن يوسف بن على من يوسف بن عياش\_بتحتانية ثقيلة ومعجمة الشمس الدمشتي الجوخي التاجر أخو أحمد الماضي وهذا أسن ولد في سنة ثلاث أوأربع وأربعين وسبعائة وأحضر في الخامسة على أبي الحسن على ابر · المزعمر بن أحمد بن عمر بن سعد المقدسي جزء ابن عرفة بحضوره له في الثالثة على ابن عبد الدأثم وكـذا سمعه على ابن الخباز وحــدث به سمعه منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الموفق الأبي. وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لي وكان يضرب به المثل في الشح : وقال في انبائه : وكان ذا ثروة واسعة وتحكى عنه غرائب من شحه . مات في رمضان سنة خمس عشرة أو تبعه المقريزي في عقوده باسقاط ثالث المحمدين خطأ سامحه الله وإيانا .-

١٦ (محد) بن محمد بن محمد بن يوسف بن على ناصر الدين بن البدر الصرخدى الاصل الحلبي الباحسيتي عوحدة ثم حاء وسين مهملتين مكسورتين ثم تحتانية ساكنة ثم فوقانية نسبة لباحسيتا خطة بحلب كان عدلا بها . ولد تقريباً سنة ست وخمسين وسبعهائة وسمع من الظهير محمد بن عبد السكريم بن العجمي بعض ابن ماجه وحدث وكان خيراً ديناً عدلا منجمعاً عن الناس له طلب وبيده امامة مات قبل سنة أربعين بحلب رحمه الله .

۱۷ (عد) بن محمد بن محمد البدر بن البهاء القاهرى أخو على ووالد أوحد الدين محمد السابقين وسبط السراج البلقيني ويعرف كسلفه بابن البرجي ويلقب هو ببعيزق بمهملة وزاى وقاف مصغر ، لقبه بذلك ناصر الدين بن كلبك وكان جارهم ، مات في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين في الحام وقدجاز الحنسين، ذكره شيخنا في انبأ به وقال أنه تزوج ابنة البدر البلقيني ثم فارقها و باشرفي عدة جهات وكان كثير الصلف . قلت وحين تذور وجته ابنة خاله واسمها صالحة وعلى هذا فهي ابنة أخرى لخاله سوى المنكوحة لأبيه .

۱۸ (مجمد) بن مجد بن مجمدالله بن حسين الماضي ومضي فيمن جده عبدالرحيم بن ابرهيم وهد الشمس مجدبن عبدالله بن حسين الماضي ومضي فيمن جده عبدالرحيم بن ابرهيم (مجد) بن مجد بن عبد البدر بن المحب بن الصغي العمري الدميري المال كي . هكذا وأيته في طبقة ختم البخاري بخطي وقدمضي في مجمد بن المحدبن مجلوكا أنه الصواب ١٩ (مجمد) بن مجمد بن مجمد البدر بن ناصر الدين البديوي . ممن سمع مني . (مجد) بن مجمد البدر القلقشندي = فيمن جده مجمد بن اسماعيل بن على ومحمد) بن محمد بن محمد التاج بن الغرابيلي . فيمن جده محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الغرابيلي . فيمن جده محمد بن محمد بن مسلم . وحمد) بن محمد بن محمد التاج البوشي الشافعي قاضيها و يعرف بابن المال كي . رجل وحيه بناحيته عنده مسودة الخادم للزركشي . عرض له الفالج مدة طويلة وكش وجيه بناحيته عنده مسودة الخادم للزركشي . عرض له الفالج مدة طويلة وكش محبيته لي هو وولده . وأظنه بقي الي قريب التسعين .

(عد) بن عدبن عدالجلال بن البدر بن مزهر . فيمن جده عدبن أحمد بن عبدالخالق . (محمد) بن عبدالجلال بن العزبن البدر القادرى صوابه ابن عبدالعزيز وقدمضى . ٢١ (محمد) بن محمد الجلال الدنديلي القاهرى أخو على الماضى و يعرف بابن الشيخة . حفظ القرآن و كستباً وعرض على الجلال البلقيني وغيره وحضر دروس الولى العراقي وأماليه وكذا سمع السكثير من شيخنا ولازم خدمته في المودع وغيره و تزايد اختصاصه به و بولده ؟ و تكرر سفره على حمل الحرمين . وهو ممن سمع في البخارى بالظاهرية المجلس الاخير وغيره وكان ذائر وة ومعاملة أنشأ داراً بالجوانية وصاهر الولوى الاسيوطى على أخته وكانت جميلة ورام السفر بها لمكة في البحر فامتنعت فاسترضاها فيها قبل بكتابة مسطور بألف دينار وقدر غرقها في البحر فأخذها منه الورثة وكسذا جب عبداً له لكونه وجده مع زوجة له من بيت فأخذها منه الورثة وكسذا جب عبداً له لكونه وجده مع زوجة له من بيت الهياعة الشهود و بلغ الظاهر جقمق فكانت حكاية . ومات قريب الستين عفا الله عنه . المين تاج الدين سمع من ابن صديق جزء أبي الجهم وأجازله في سنة خمس العراقي بابن تاج الدين سمع من ابن صديق جزء أبي الجهم وأجازله في سنة خمس العراقي والحيثمي والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخرون . مات عكة في مفر سنة سبع و أربعين أرخه ابن فهد . (١)

(محد) بن عدين عد الشمس بن الشمس المدنى و يعرف بالمسكين. فيمن جده محد بن عبدالله. ٢٣ (محمد) بن محمد بن محمد الشمس بن القطب بن الامين البدر اني. ممن سمع من شبخنا . (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد الشمس بن القطب الحسنى البخارى

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة

الحنني نزيل مكة وامام مقام الحنفية بها وشيخ الباسطية. فيمن جده محمد بن السيد. ٢٤ (محمد) بن محمد بن محمد المولى الشمس التبادكاني نسبة لقرية من قرى مشهد خراسان الشافعي ويمرف بالقاضي وكأنها شهرة لأحد من ألدفه وإلا فلم يل هو ولا أبوه القضاء . كان مرجع تلك النواحي في الفقه والسلوك بمن أخذ عن الخافي والنظام عبدالحق التبادكاني أجاز للملاء بن السيدعفيف الدين ولولده في كتابة طويلة مؤرخة بشوال سنةأربع وسبعين والعلاءهو المفيدلترجمته قال وكانأبو وعالماصالحاً وكاذلقي العلاء لصاحب الترجمة بمنية محل أبي سعيدبن أبي الخير من أعمال خر اسان و سمع منه أشياء منهاعدة أربعيناتمن جمعهوشرحه لنازل السائرين وتخميسه للبردةوهو علامة مسلك ورشدو عظمه جداً في علمي الظاهر والباطن وكان حيا في سنة خمس وسبعين ٢٥ (عد) بن محمد بن محمد الشمس الدمشقى ثم القاهرى الشافعي الحريري العقاد ويعرف بالتنكزي لكرة عمله أشغال تنكز نائب الشام . ولدكم بخطه في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بدمشق وقدم القاهرة فسمع على ابن الكويك بقراءة شيخنا النسائي الكبير وصحيح مسلم بفوتفيه وسمع على غير عمن تأخر وقطنها وحدث بالكتابين قرأتها عليه مع غير هالمولد ، وكان شيخًا صالحًا محباً في الحديث وأهله راغباً في الاسماع جداً بدون تكلف بارعا في صنعته تدرب به فيها جماعة مع استحضار لمتون و فو الدحفظها من المواعيد و تحوها وبلغني أنه ورثمن زوجة له أزيد من خمسائة دينار فبثها في الفقراءوالاطفال وآخرماعامته حدثفي سنة سبعين وماتفي التي تليهاورأيت من زاد بأخر نسبه عبد الرحمن بن عبدالستاد .

٣٦( على بن على بن على بن على المقرى بن الحليمة ولدسنة تسعو سبعين و سبعاً قه و سبع من التنوخي سنة ست و تسعين و من ابن صديق ، ذكره ابن أبى عذيبة و قال أجازلنا ، ٢٧ (على ) بن محمد بن محمد الشمس القاهرى ثم المدنى أحد رؤساء مؤذنيها و والد أحمد أبى الجماعة ، استقر في الرياسة بعيد القرن بعد مباشرته لها في قلعة الجبل عصر ، وكان متميزاً في الميقات و متعلقاته بحيث صنف في ذلك و نظم قصائد نبوية قيل أنها تزيد على ألف و عندى من نظمه أبيات في تاريخ المدينة و وكذا باشر الخطابة و الامامة معاً بطيبة نيابة ، و مات في سنة أربع و عشرين .

۲۸ (محمد) بن محمد بن محمد الشمس الهوى السفارى الشافعي. بمن سمع منى ٢٨ (محمد) بن محمد بن محمد صدر الدين بن القطب بن الصدر القاهرى الكتبى خادم السنباطي و الملقب له بمعلم السلط ان بحيث صاد بعرف بذلك بين كثيرين وعند العامة بلقبه ، حج معه و جاور و تكسب بالتجليد و هو أجود من غيره مع كو نه

متوسط الأمر في صناعته سمع مني يسيراً اتفاقاً .

( بهد ) بن محمد بن محمد الصلاح الحسكري . فيمن جده محمد بن اسمعيل .

(جد) بن بجد بن بجد العزين الشمس بن الحر اء الدمشقي الحنفي . يأتي بدون مجد الثالث.

(محمد) بن محمد بن عد العلاء البخارى . فيمن جده محد بن محد بن عد العلاء البخارى .

٣٠ (جد) بن محمد بن محمد علم الدين ولقبه العيني جمال الدين بن ناصر الدين القفصي الدمشقي المالكي . ولى قضاء دمشق احدى عشرة مرة في مدة خمس وعشرين سنة أولها في رجب سنة تسع وسبعين باشر منها عمان سنين وعشرة أشهر ومات وهو قاض ؛ وكذا ولى حماة سراراً وحلب إمامر تين أو ثلاثاً وكان عفيفاً له عناية بالعلم مع قصور في الفهم و نقص عقل ولديه اكرام للطلبة ؛ وكان جده قدقدم دمشق في سنة تسع عشرة فناب في الحديم وكان أبوه جندياً وألبس ولده كذلك ثم شغله بالعلم وهو كبير ودار على الدروس واشتغل كثيراً . قال ابن خطيب الناصر بة : أصيب في الوقعة الكبرى بما له وأسرت له ابنة وسكن عقب الفتنة بقرية من قرى سمعان الى أن انزاح الططر عن البلاد فرجع الى حلب على ولايته ، قال وكانت بيننا صحبة وكان يكر مني وولاني عدة وظائف علمية ثم توجه من حلب الى دمشق فقطنها وولى قضاءها . ومات بها على قضائه في المحرم سنة خمس ولم يكمل الستين . وذكره شيخنا في انبائه رحمه الله .

٣١ (بحد) بن مجد بن مجد العماد بن العماد بن العماد الازدى الدمشقى ويعرف بابن هلال ويلقب أيضاً بالشمس واشتهر بهاعند كثيرين . كان من تجاد الشاميين المترددفيها لمسكة وبها توفى فى المحرم سنة اثنتى عشرة وقد تكهل وبلغنى أنه سمع من ابن قو اليح . قاله الفاسى .

٣٧( ٤٤) بن محمد بن مجد فتح الدين أبو الفتح النحريرى القاهرى ويعرف بابن أمين الحكم . ذكره شيخنا في انبائه فقال : سمع على جماعة من شيوخنا وعنى بقراءة الصحيح وشارك في الفقه والعربية وأكثر المجاورة بالحرمين ودخل المين فقرأ الحديث بصنعاء وغيرها ثم قدم القاهرة بأخرة فوعك . ومات بالبيارستان سنة اثنتين وعشرين عن محمو الخسين، وسبق فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد ابن محمد النحريرى فيمن جده اسمعيل متأخر عن هذا .

۳۳ (محد) بن محمد بن ناصر الدين مجدفتح الدين السمنو دى و يعرف بابن محمو دممن سمع منى. ٣٤ (محمد) بن مجد بن محمد فتح الدين القرشى المخزومى السكندرى . ولد سنة تسع و خمسين وسبعهائة وسمع من ابن نباتة سيرة ابن هشام وحدت بهاعنه بمكة

مسمع منه الفضلاء كابن موسى والابى وأورده التق بن فهد فى معجمه وكان يذكر أنه سمع الاسنائى والبهاء السبكى وغيرها. ذكره شيخنا فى انبائه رقال كان يتعانى التجارة فنهب مرة وأملق وأقام بزبيد ينسخ للملك الاشرف ثم حسنت حاله وتبضع فربح ثم والى الاسفاد الى أن أثرى وجاور بمكة ثم ورد فى البحر قاصداً القاهرة فات بالطور فى أوائل شعبان سنة سبع عشرة.

(علا) بن محمد بن عجد المحب بن البدر المحرق فيمن جده عبد بن أبي بكر بن أيوب. ٥٣ (عبد) بن محمد بن محمد المحب بن الشمس القاهرى الحنبلي و يعرف بابن الجليس (١) «شريف بن عبد الله الجالى ٥ (٢) وهو ابن أخت الشريف المحب محمد بن عبد الرحمن الحسنى الحنبي شيخ الجوهرية و الماضى . نشأ فخفظ القرآن و محتصر الحرقي و لازم دروس الحب بن نصر الله بل قرأ عليه وكذا قرأ على العز الكنائي قبل و لايته في الفقه وهو ألذي استنابه وعني البو آبيجي البخارى وسمعه أو معظمه على البرهان الصالحي ثم سمع ومعه ابنه محمد على أم هاني الهو دينية و غيرها. و تنزل في الجهات وحرك الحطيب ابن أبي عمر حتى كاد أمره أن يتم بعزل شبخه الهز الكنائي فما أسعدا وحج وكان جامدا . مأت في جهدي الاولى سنة أربع و تسعين عن بضع وسمعين عفا الله عنه ، وخلف ابنة تحت أبي البركات الصالحي .

٣٩ (عمد) بن محمد بن محمد معين الدين الفارسكورى الأصل الدمياطى المولد والدار ويعرف بلقبه أحد المتمولين من بيت تجارة ووجاهة حتى كان أبوه على قاعدة تجار دمياطينوب فيهاعن قضاتها ونشأهذا فقيراً جداً فقرا القرآن أوبعضه وتعانى استئجار الغيطان و تحوها و ترقى حتى زادت أمو اله على الوصف بحيث انه قبل وجد ببعض المعاصر خبيئة وصارض خاعظيم الشوكة مبحلازائد الاعتبار عندالجال ناظر الخاص حتى أنه روفع فيه عند الظاهر جقمق فما تمكن منه من فعل غرضه بن ضرب المرافع وابتنى بدمياط مدرسة هائلة وعمل بها شيخاً وصوفية ، وأكثر الحج والمجاورة وكان يقال أنه لقصد سبك الفضة هناك و بيعها على الهنودو تحوه حتى لا يطلع عليه وبلغنى أنه كان في صغره متهتك فابتلاه الله بالبرص ولازال يتزايد حتى امتلاً بدنه وصار لونه الاصلى لا يعرف ، ومات وهو كذلك قريباً من سنة ستين عن سن عالية واستمرت المظالم منتشرة هناك بسبب أوقافه وهلك بسببها غير واحد ، وهو مولى جوهر المعيني الماضي عفا الله عنه وايانا ،

۳۷ (ع) بن محمد بن محمد ناصر الدين أبو عبد الله الحموى الشافعي ابن خطيب (۱) بفتح ثم كسروآخر ممهملة ؛ على ما سيأتي . (۲) مابين القوسين من الحاشية .

تقـيرين . قال شيخنا في انبائه : اشتغل قليلا و ترامي على الدخول في المناصب الى أن ولى قضاء حلب سنة اثنتين وتسعين فباشرها مباشرة غير مرضية فعزل بعد سنة ونصف بالشرف أبي البركات الانصاري وتوجه الى القاهرة ليسعى فأعاده الظاهر الى تغرى بردي نائب حلب فحصلت له محنة واهانة وحبس بالقلعة مم أعيد الى القضاء سنة ست وتسعين عوضا عن الشرف أيضاً ولم يلبث أن صرف. بعدسنة بالشمس محمد الاخنائي الدمشقي فسافر عنها واستمر يتنقل في البلاد بطالا إلى أن أعيد القضاء حلب في أول نيابة شيخ بها من قبل الناصر فرج في أواخر دولته ثم عزل بعزل المؤيد ثم عاد بعد قتل الناصر واستقرار شيخ مدبر المملكة للخليفة المستعين ، وفي غضون ذلك ولي قضاء دمشق مرة وطرابلس أخرى ولما قام نوروز بدمشق بعد قتل الناصر قرره فلما قتل نوروز قبضعليه جقمق الدوادار باللحون وحمسه بصفيد في سنة ثماني عشرة باذن المؤيد فلماوصل المؤيد لدمشق في فتنة قانباي أخرج من محبسه ميتاً بدسيسة فيايقال من كاتب السر لكو نه كان يعاديه في الايام الناصرية والنوروزية بحيث كان ابن البارزي يهدده به كل حين وأنكر السلطان موته ونقمه على ابن البارزي وذلك في السنة المذكورة ، وكان كر عاً سمحاً الا أنه كثير التزوير والتعلق على أملاك الناس ووظائفهم بالتزوير ، ولم يكن مشكور السيرة في الاحكام بحلب سيما في ولايته الاولى . قاله ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا فقال :كان قليل البضاعة كـثير الجرأة كثير المذل والعطاء الا أنه يتعانى التزوير بالوظائف وبالدور ينتزعها من أهلها بذلك سامحه الله وابانا.

۳۸ (چد) بن جد بن جد ناصر الدين بن الطبلاوى الوزير . بمن نشأ بالقاهرة وراس با بن عمه العلاء على بن سعد الدين عبد الله بن عبد و أثرى في أيامه ثم نكب و أخذمنه مال جزيل وعوقب الى أن تحرك له حظ في الايام الناصرية و باشر شد الدو اوين ثم الوزر بعد الصاحب البدر حسن بن نصر الله في رمضان سنة سبع و استقر عوضه في شد الدو اوين اقتمر . ذكره المقريزى في عقوده ويعرف بابن ستيت . ٣٩ (محمد) بن محمد بن محمد ناصر الدين الرملي الكاتب . ذكره شيخنا في انبأ به فقال ناصر الدين المجود صاحب الخط المنسوب كتب على القلندرى وكتب الناس دهراً طويلا فكان ممن كتب عليه البدر بن قليج العلائي و ابن عمه أبو الخير بيت المقدس ثم تحول الى الشام فأقام به دهراً ثم رجع الى القدس فقطنه وكتب بخطه شيئاً كثيراً من المصاحف وغيرها . ومات في ذي الحجة سنة وكتب بخطه شيئاً كثيراً من المصاحف وغيرها . ومات في ذي الحجة سنة

احدى وله بضعة و ثانون عاماً .

٤٠ (محمد) بن محمد بن مجد نور الدين بن التاج بن الشرف الحنفي سبط الشهاب ابن الناصح . ممن يروى عن العز بن جماعة المفنن و ناصر الدين بن الفرات وعبيد البشكالسي ، أخذ عنه نظام الحنفي .

٤١ (محمد) بن مجد بن محمد أبو البركات بن الأمين بن عزوز بزايين معجمتين ورأيته مجوداً ينون آخره بخط غير واحد كالجال البدراني الانصاري التونسي المغربي المالكي ويعرف بابن عزوز . اعتنى بالرواية وأخذ عن الكال بن خير والشهب المتبولى والكلوتاتي والواسطي والحفاظ البرهان الحلبيوابن ناصرالدين والولى العراقي وشيخنا ولازمهما في كتابة الامالي واختص بشيخنا كمثيرأوابن الجزري وعائشة ابنة ابن الشزائحي والنور الفوى والشمس الشامي باسكندرية ودمشق وحلب والقاهرة وغيرها ومها أخذه عن ابن خير البلدانيات الاربعين للوادياشي باجازته منه وعن الواسطى المسلسل وجزء ابن عرفة والبطاقة وعن ابنة الشرائحي مشيخة الفخر وعن ابن الجزري فيها وفي مسند أحمدوعن الفوى من لفظ الـكلوتاتي قطعة كبيرة من آخر سنن الدارقطني مع اليسير من أولها وأثنائها ، ووصفه الجال البدراني في الطبقة بالفقيه المشتغل المحصل الفاضل، وقرأ معظمها على الشمس الشامي بل قرأ عليه سيرة ابن هشام ومشيخه الفخر ومسند أبي بكر من مسند أحمد ، وحصل وتميز ورافق الزين رضوان المستملي وغيره من المحدثين ورجع الى بلاده فصارأشهر من بتونس في الرواية وأمسهم بالصنعة في الجلة وتصدى للاسماع فأخذ عنه جماعة الى أن مات مطعوناً فيها سنة ثلاث وسبعين وأظنه جاز الصبعين وسد به الباب هناك وجيء بكتبه بعد مدة فسيعت وكان أمين الامناء بتونس بمعنى أن التجار وتحوهم يتحاكمون البه في العرفيات فيقضى بينهم ولو بالحبس والضرب رحمه الله وإيانا .

(محمد) بن محمد بن محمد العلامة أبو عبدالله بن عقاب قاضى الجماعة بتو نس. ٢٤ (محمد) بن محمد بن محمد العلامة أبو عبدالله بن عقاب قاضى الجماعة بتو نس. مات بها فى سنة احدى و خمسين . أرخه ابن عز مبعد أن ذكره فى التى قبلها ظنا غالباً . ٣٤ (محمد) بن محمد بن محمد أبو عبد الله الانصارى الخزرجي الاندلسي ثم التو نسى المال كي بن القاح . ذكره شيخنا فى انبأ به فقال المحدث بتو نسسم من أبى عبد الله بن عرفة و جماعة وحج فسمع من التاج بن مومى خاتمة من كان يروى حديث السلفى عالباً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي والعراقي و جماعة يعنى حديث السلفى عالباً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي والعراقي و جماعة يعنى

كالمليجي وابن حاتم والسويداوي ، ورجع الى بلاده فعنى بالحديث واشتهربه ، وكاتبنى مراراً بمكاتبات تدل على شدة عنايته بذلك ولسكن بقدر طافته فى البلاد وقد ولى قضاء بعض الجهات بالمغرب وحدث بالسكثير وروى بالاجازة العامة عن البطرنى مسند تو نس وخاتمة أصحاب ابن الزبير بالاجازة وعن غيره من المشارقة . مات فى أو اخر دبيع الآخر سنة سبع وثلاثين ، كتب الى بوفاته من تو نس الشيخ عبد الرحمن البرشكي وقال كان حسن البشر سمح الآخلاق محباً في الحديث وأهله رحمه الله وايانا . قلت أجاز في سنة خمس وعشرين لجماعة منهم ابن شيخنا بل قرأ عليه بعض الشفا شيخنا الشهاب الابدى بقراءته له على الخطيب أبى عبد الله قرأ عليه بعض الشفا شيخنا الشهاب الابدى بقراءته له على الخطيب أبى عبد الله على الخسن على القيحاطي .

المانين ، وهو سنة تسع و تسمين حي .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد أبو الفتح حفيد أبى الفتح الذروى الصعيدى. يمن سمع منى في يوم عيد الفطر سنة خمس و تسعين مسلسل العيد .

( عمد) بن محمد بن محمد البعدادي الزركشي . فيمن جده محمد بن أبي بكر . و المحمد) بن محمد بن محمد الشريف الحسيني الدمشق امام مسجد العقيبة و الظر الجامع بها . ذكره شيخنا في أنبائه فقال حصلت له إهانة في أيام حصار الظاهر دمشق بعد خروجه من المدرك من أيدي المنظاشية فاما ظهر الظاهر رحلهو الى القاهرة و ادعى على الذي أهانه ولم يزل به حتى ضربت عنقه لأمر أوجب ذلك و ولاه السلطان جمع الجامع و مات في يوم تاسو عاءسنة احدى وله نحو الحمسين رحمه الله . لا عمد بن محمد النابتي القاهري و يعرف الخطيب . من سمع على قريب التسعين ولد في سنة أربع و خمسين وكان يشتغل بالعلم و يحضر دروس قاضيها البرهان و معافر غير مرة إلى هر من آخرها مع ولد له كبير و يحضر دروس قاضيها البرهان و معافر غير مرة إلى هر من آخرها مع ولد له كبير و يحدد و و الله و منه الله و منه الله و منه المنه و المنه و

۹٤ (محمد) بن محمد بن محمد الحمي القادرى الصوف الشافعي . سمع من إبر اهيم ابن فرعون الصحيح أنا به الحجار وحدث . ذكره التقى بن فهدفى معجمه . • ٥ (محمد) بن محمد بن محمد الدلجي الأصل القاهرى المهتار . يأتى لهذكر في أبيه .

٥١ ( محمد ) بن محمد بن محمدالسخاوى •ذكره التقى بن فهد في معجمه ( ٢ ـ عاشر الضوء )

وييض له ورأيت له منظومة في الاصطلاح قال فيها:

وعمدتی فی النقل قول شیخنا هو العراقی بخاری عصرنا وابن الصلاح قبله والنووی فخذ منقحاً لما عنهم دوی وفیها أیضاً أول أقسام الحدیث:

لحظمحدث في الاسناد حصر والمتن والذي اليهما يفر وهذه المنظومة في مجموع بخطه في المدرسة الزينية فيه نظمه للتبريزي وغير ذلك ، وما وقفت له على ترجمة .

(محمد) بن محمد بن محمد الشارمساحي ، فيمن جده محمد بن عبد الله .

(محمد) بن محمد بن محمد الصرخدي ، فيمن جده محمد بن يوسف بن على .

(محمد) بن محمد بن محمد الله مي الله عبد الله ما الله عبد الله

٢٥ (محمد) بن محمد بن محمد الفزى السكاكيني . عن سمع مني بمكة .

(محمد) بن محمد بن محمد القلقشندي . فيمن جده محمد بن اسماعيل بن على . (محمد) بن محمد بن محمد المخزومي القرشي الدماميني المالكي . دأيته كتب على استدعاء بعد الحسين فيحرر من هو .

٩٥ (علا) بن على بن على المذو في السبكي ممن عرض عليه خير الدين بن القصبي بعد الخسين .
٤٥ (علا) بن محمد بن محمود بن أبي بكر بن عبد الله بن ظاهر بالمعجمة الشمس ابن ناصر الدين الحوجري ثم القاهري الشافعي الناسخ نزيل شبري و خطيبها و شاهدها ولد في صنة تسع و أربعين و ثما عائة بجو جر و قرأيها جل القرآن ثم تحول مع أبويه فأ كمله بمنية بدروح فظ فيها الملحة و الجرومية و نحو فصف المنهاج ثم تحول معها أيضا الى شبري الخيمة فقر أفي المنهاج عند جماعة كالولوي البلقيني قاضيها وخطيبها الشهاب بن عاصم ثم قدم القاهرة فأ كمل بها المنهاج و ألقية النحو و اشتفل في الفقه و العربية وغيرها عند الابناسي و ابن قاسم و ابن خطيب الفخرية بل حضر دروس العبادي و الفخرية بل حضر دروس العبادي و الفخر المقسي و أخذ الفر الحض و الحساب عن البدر المارداني و كذا قرأعلي في العبادي و الفخري و كتب أشياء من قصانيني و كذا كتب غير نسخة من طبقات ابن السبكي الـكبري و جملة و خطه متقن و فهمه حسن و حجو و جاور قليلاو استوطن السبكي الـكبري و جملة و خطه متقن و فهمه حسن و حجو و جاور قليلاو استوطن شبري و انتفع به أهلها في الشهادة ، وله فيها تميز في الجلة و عمل العقود بها و ربما فظم . مات بعلة الاستسقاء في ليلة الأحد حادي عشر الحرم سنة اثنتين و تسعين و جيء به في لعش فعسل و دفن بباب الوزير عوضه الله الجنة .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمود بن ماجد بن ناهض الشمس أبو عبد الله بن الشمس بن الشرف الرديني الشافعي ولد كا أخبر في به في سنة ست و ستين و سبعها أله و كتب

بخطه أنه في سنةستين فالله أعلم بقريةمنية رديني بمهملتين أو لهما مضمومة وآخره نون من أعمال الشرقية ، وحفظ القرآن و تلا به لأبي عمرو على و الده والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلي وألفية ابن ملك ودخل القاهرة فعرض على الابناسي وابن الملقن وأجازا له وعليهما تفقه وكذا تفقه بالبلقيني وقريبه اليهاء أبيي الفتح والزين العراقي قرأ عليه في تسكملة شرح المهذب له بالفاضلية وسمم عليه في الحديث وغيره وبالكمال الدميري والبدر الطنبدي وعليه قرأ في الاصول والعربية في آخرين وأخذ في الالفية وتوضيحها وغيرها مر · كتب العربية عن الحب ابن هشام حين إقرائه بجامع الحاكم وفي الفرائض بقراءته عن الشمس الغراقي وسمع البخاري على التقي الدجوي في سنة ست وثمانين وكان ضابط الاسماء وبرع في الفقه وأذن له الدميري في الافتاء. وولى القضاء ببلبيس وغيرهاعن التقيى الزبيري ثم عن قريبه العز عبد العزيز الرديني ثم عن نور الدين بن الملقن ثم ولى عمل منية الرديني وأعالها عن الجلال البلقيني ومن بعده واشتهر بالعفة والديانة والصلابة في الحق والقيام على من لم يذعن للشرع وصارت له في تلك الناحية جلالة ووجاهة بحيث قصدوه بالفتاوي وانتفع به في ذلك وعولوا عليه فيها وفي غيرها ، وقد لقيته عجلس شيخنا فاستجزته لي ولأخوى وغيرها من أصحابنا ثم ارتحلت أبلده وحملت عنه بعض مسلم وغيره ، وكان نير الشيبة جميل الوجه مهاباً حسن السمت ظاهر الوقار . مات في سنة ثلاث أو أربع وخمسين ولم يخلف هناك من لو از به رحمه الله و ايانا .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبى الحسين بن محمود بن أبى الحسين المسلم القاهرى الشافعى البهاء بن الشمس بن الجمال أبى الثناء الرجم والآتى أبوهما وهو سبط السراج بن الملقن الماضى ابنه أحمد وأخوه عبد الرحم والآتى أبوهما وهو سبط السراج بن الملقن ولد فى ربيع الاول سنة ثمان و ثمانين وسبعمائة بالقاهرة و نشأ بها خفظ القرآن وتلا به لأبى عمر وعلى الشمس السعودى الضرير فقيهنا والعمدة و المنهاج الفرعى وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة ، واشتغل بالفقه على البرهانى البيجورى والشمس البرشنسي والحجد البرماوى و تزوج ابنته وعليه قرأ فى النحو أيضاً وسمع والشمس البرشنسي والحجد البرماوى و تزوج ابنته وعليه قرأ فى النحو أيضاً وسمع على جده لأمه جزءالقدورى وغيره وعلى التنوخي جزءاً بى الجهم وحدث بذلك سمع منه الفضلاء أخذ تهماعنه ، و ناب فى القضاء للجلال البلقيني فن بعده بل باشر فى عدة جهات تلقاها عن ابيه وغيره وسافر الى دمياط و بلادالصعيد ، وكان أصيلاسا كناً.

بالقرب من البلالي من حوش سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

ر محمد) بن عهد بن محمود بن مجد بن أبى الحسين الشمس البالسي . في مجد بن محمود ابن مجد بن أبى الحسين فشمس الدين إنما هو مجد بن محمود لاواسطة بينهما بل الواسطة إنما هو لابنه كما مضى قبل .

وه (چد) بن عهد بن محمود بن عهد بن مودود الشمس الجعفرى البخارى الحنفى . إشتغل ببلاده ثم قدم مكة فجاور بها وانتفع الناس به فى علوم المعقول . مات بمكة فى العشر الاخير من ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين عن ستوسبعين سنة . ذكره شيخنا فى أنبائه ، ورأيته كتب وهو بمكة على إستدعاء فى ثانى عشر شهر وفاته وقال الجعفر الطيارى النجاري يعنى الأصل الحافظى البخارى الحنفى وأن مولده فى رابع عشرى رجب سنة ستوار بعين وسبعائة ، ولهذكر فى الأميني يحيى الاقصرائي وآنه أجاز له فى ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين بهنى وأنه روى يحيى البخارى عن أبى طاهر مجد بن أبى المعالى عهد بن عهد بن الحسين بن على الطاهرى الخالدى الاوشى ووالده أبى المعالى عهد عن السراج عمر بن على القزويني بسنده الذي أوردته فى التاريخ الكبير سمع منه بعضه الامين ، ورأيت من زاد عهد أثالثا فى أول نسبه فالله أعلم .

٥٥ (محد) بن مجد بن مجمود الشمس الحنفي المدعو بالشيخ البخاري نزيل زاوية نصر الله بخان الخليلي . كان فاضلا أقرأ الطلبة بالقاهرة وعمن قرأ علبه المختصر للتفتازاني والعبري شرح الطوالع والمعاني والبيان والبديع الزين زكريا وكذا أخذ عنه فيها خضر بن شماف ، وصنف شرحاً على درر البحار في فقه الحنفية وآخر على نظم السراجية في الفرائض وكتب أيضاً في أصول الدين وانتمى للشمس الرومي المكاتب فامتحن بسببه وكاد ابن المخلطة أن يوقع فيه أمراً بسبب كتابه في الاصول فحال الامين الاقصرائي بينه وبين مراده وسافر عقب ذلك فقطن ألشام وأقرأ الفضلاء أيضاً وعمن انتفع به هناك القاضي شمس الدين بن عيد واستمر هناك حتى مات أظنه قريب الخمسين ظماً . (على) بن عهد بن محمود الشمس الدمشقي بن السلعوس . هكذا في الانباء باسقاط محمد النالث وقد مضي

وه (محد) بن محد بن محمود صائن الدين الدمشقي الحنفي أحد شهود الحكم بدمشق كان يفتي ويذاكر . مات في ذي الحجة سنة ثلاث . ذكره شيخنا في أنبائه . ويحدد كان يفتي ويذاكر . مات في ذي الحجة سنة ثلاث . ذكره شيخنا في أنبائه . حد (محمد) بن مجل بن محمود ناصر الدين العجمي الاصل السمنودي الشافعي ويمرف بابن محمود . حفظ القرآن وجود وعلى الشيخ مظفر و تصدر لتعليم الأبناء ببلده

بحيث قرأ عليه غالب فقهائه كالتقى العساسى وولده و خاله الجلال المحلى و ولى حسبتها وقتاً ثم توك وكان خيراً . مات فى سنة خمس و خمسين تقريبا وقد جاز الثمانين . 17 (محمد) بن مجد بن مجمود أبو الفضل المسكر انى الهندى الحنني ويعرف بابن مجمود . سمع من التقى الحرازى والعزبن جماعة والموفق الحنبلي وماسمعه عليهما جزء ابن تجيد وكان أحد الطلبة بدرس يلبغا ويعمل العمر ويعانى حرفا كثيرة . مات فى اثناء سنة أربع بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى فى مكة .

(محمد) بن محمد بن مزهر . فيمن جده أحمد بن محمد بن عبد الخالق .

٦٢ (محل) بن محمد بن مسدد الصفى بن الشمس الكازروني المدي الآتي. أبوه . ممن صمح مني بالمدينة .

٣٣ (عله) بن محمدالمدعو سعيد بن مسعودبن محمد بن مسعود بن محمد ابن على بن أحمد بن عمر بن اسمعيل بن الأستاذ أبي على الدقاق هو الحسن بن على بن محمد بن اسحق بن عبد الرحيم بن اسحق أو أحمد العفيف أبو المحامد ابن سعيدالدين أبي محمد بن الضياء البلياني النيسا بوري ثم الكازروني الشافعي . ولد في ثاني عشرربيع الاولسنة سبع وعشرين وسبعائة وأجازله في سنة أربعين الحفاظ المزى والبرزالى والذهبي والعلائي وأبوحيان وابن الخباز والميدومي وابنغالي وابنة المكال فآخرين وأقرأ علىأبيه كتباجمة ،وحجسنة أربع وأربعين ثم توجه لمكة ليحج أيضا فأدركه أجله بنجدفي ذي القعدةسنة اثنتين ودفن هناك . ذكر مالعفيف الجرهي في مشيخته وقالهو أوغيره أنهصنف الكثير ومن ذلك شرح البخاري وقال أنه إستمدفيه من ثلثًائة شرح عليه كذا قال وعمل أربعين في فضل العلم سمعها عليه الطاووسي وجمع أسابيد نفيسة في كتاب سماه شعب الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد ، وذكر ه التقى الفامي في مكَّة فقال: العلامة الخير نسيم الدين أبو عبد الله بن العلامة سعيد الدين النيسابوري الاصل الكاذروني المولد والدار الشافعي نزيل مكة ، هكذا وجدت نسبه لأبي على الدقاق بخط بعض أصحابنا بل رأيته بخطه فيما أظن وذكر أنه ولد بكازرونمن بلاد فارس سنة خمس وثلاثين وسبعائة ونشأ بهار اشتغل فيها على أبيه بالعلم وسمع منه بها بعض تصانيفه وانه إستجاز له من المزي وغيره من شيوخ دمشق وهي عنده بكازرون ، سمعت منه شيئاً من المولد النبوي لابيه وكان يرويه عنه فيما قال؛ وكان فاضلا في العربية ومتعلقاتها مع مشاركة حسنة في الفقه وغيره وعمادة كشيرة وديانة متينة وأخلاق حسنةجاور بمكذريادة على عشرسنين ملازما للعبادة والخير وإفادة الطلبة وسمع بها من الجمال الاميوطي والعقيف النشاوري ثم توجه من مكة الى بلاده بأثر الحج من سنة عان وتسمين فوصل اليها ثم توجه لمسكة فأدر كه الاجل بلار في سنة احدى ووصل الحبر بوفاته لمسكة في التي تليها وكان زار المدينة النبوية في طريق الماشي وسهل في طريقها أماكن مستصعبة وفعل مثل ذلك في جبلي حراء وثور أجزل الله ثو ابه على ذلك التهيى . وفيه مخالفة لما تقدم في مولده ولقبه وغيرها وكأنه اختلط عليه بالذي

بعده كما اختلط على غيره مما يحتاج فيهما الى تحقيق.

7٤ ( على السيم الدين أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة خمس وثلاثين وسيمانة بكازرون من بلاد فارس ونشأ بها وأجاز له المزي وغيره وسمع المشير على أبيه وأخذ عنه وعرف غيره العلم وبرع في العربية ومتعلقاتها وشارك في الفقه وغيره مشاركة حسنة ، وكان كيير العبادة والنسك متين الديانة حسن الاخلاق جاور بمكة كييراً وكان قدومه لها سنة اثنتين و ثمانين وقرأبها على الاميوطي والنشاوري وأقرأالناس وانتفعوا به وكان حسن التعليم غاية في الورع في عصرنا ، ثم توجه منها الى بلاده في سنة ثمان وتسعين فأقام بها على عادته في الاسماع والاقراء ثم رجع متوجها لمكة فأدركه أجله بلار في شوال سنة عشر . ذكره العفيف الجرهي أيضا في مشيخته ، وأرخ المقريزي وشيخنافي انبائه وفاته ذكره العفيف الجرهي أيضا في مشيخته ، وأرخ المقريزي وشيخنافي انبائه وفاته في سنة احدى زاد شيخنا وله خمس وستون سنة وهي وفاة أخيه منا تقدم .

وح (محمد) بن محمد بن مقلد البدر المقدسي ثم الدمشتي الحنفي . ولد سنة أدبع وأربعين وسبعانة و برع في الفقه والدربية والمعقول ودرس وأفتى و ناب في الحكم بدمشق ثم استقل بقضائها بحو سنة ولم تحمد مباشرته فعزل ، ثم سار الحكم بدمشق ثم استقل بقضائها بحو سنة ولم تحمد مباشرته فعزل ، ثم سار الى القاهرة وسعى فأعيد ورجع الى بلده فأدركه أجله بالرملة في أو ائل ربيع الآخر سنة ثلاث . ذكره شيخنا في انبائه .

سنة الرف ، در المحمد الموسى بن سليم نفتح المهملة الججاوى . كان من أهل العلم بالهبئة وولى وظيفة التوقيت بالجامع الاموى ثم انتقل الى ججا بلده فمات هناك في شعبان سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في انبأئه .

٦٧ (محمد) بن محمد بن موسى بن أحمد الشمس المحلى الشافعي سبط أبى عبد الله الغمري ويعرف كابيه بابن أبى شاذى . ممن اشتغل في الفقه والنحو قليلاوقرأ على في التقريب للنووى تفهما وفي البخاري وسمع منى الباب الاول من ترجمة النووى وغير ذلك ، وهو خير عاقل فهم . مات في ربيع الثاني ظناً سنة ثلاث و تسمين رحمه الله وعوضه الجنة .

7۸ (محمد) من محمد بن موسى بن عمران خير الدين أبو الخير بن الشمس الغزى ثم المقدسي الحنفي الآتي أبوه ويعرف كهو بابن عمران ولدني ليا العشرين من رمضان سنة عمان وثلاثين و نما غالمة بغزة و نشأ فحفظ القرآن وكتبا و تلا بالسبع على أبيه و تفقه بالزين قاسم وغيره وسمع على شيخنا في سنة ست وأربعين ثم على الجال بن جماعة والتقي القلقشندي والزينين عبد الرحمن بن خليل وعبد الرحمن بن داود وغيره ، وأجاز له جماعة كاحمد بن حامد وأحمد بن أحمد الازدي و تميز وولى قضاء الحنفية ببيت المقدس ثم صرف وقدم القاهرة غير مرة وكذا سعج وجاور ثم توجه أيضا في سنة تسم وثمانين وجاور التي تليها ، ورجع فدام بسيت المقدس يدرس ويفتي ويروى حتى مات في يوم الخيس المخدم خدام بسيت المقدس يومه عقبرة ما الأولى ويمان أبيه وكان لهمشهد حافل رحمه الله وايانا وتسمين و دفن من يومه بمقبرة ما ملا بالقرب من أبيه وكان لهمشهد حافل رحمه الله وايانا وأحمد على الجال بن جماعة والتقي القلقشندي وأخذ عن أبيه القرآت وأجاز له جماعة ، على الجال بن جماعة والتقي القلقشندي وأخذ عن أبيه القرآت وأجاز له جماعة ، وأم بقانصوه اليحياوي حين كان منفياً عنده .

٧٠ ( ١٠٤ ) أبو الفتح أخو اللذين قبله . ممن تشفع وحفظ القرآن والبهجة واشتغل
 وسمع كأخويه معنا ببيت المقدس وقطن القاهرة وأم بالزمام .

۱۷ (علا) بن محمد بن موسى بن أبي والى ناصر الدين وربما نسب لجده فقيل ابن أبي والى وقد يخفف فيقال بوالى . ولى الاستادارية السكبرى بالديار المصرية في أيام الاشرف برسباى عوضا عن ارغون شاه النوروزى ثم ترك حتى ولى استادارية دمشق وبهامات في جمادى الاولى سنة اربع واربعين ارخه ابن اللبودى . ١٧٧ (محمد) بن محمد بن موسى الشمس الشوبكي الدمشقي نزيل مكة جاور بهاسنين كثيرة على خيرو تزوج زوج أخيه الشهاب احمد وولدله منها أولادوكان له بالعلم قليل عناية . مات في سادس عشر المحرم سنة أربع وعشرين عكم و دفن بالمعلاة ذكره الفاسى . ١٧٧ (على ) بن عهد بن ميمون أبو عبد الله الاندلسي الجزائري المغربي المالسكي ويعرف بابن الفخار بالحاء المعجمة لهو نها حرفة جده . ولد بالجزائر من المغرب وقرأ بها القرآن والفقه ثم شحول الى تلمسان وقطنه مدة حريصاً على قراءة العلم وقرأ بها القرآن والفقه ثم شحول الى تلمسان وقطنه مدة حريصاً على قراءة العلم تونس فأقام بها سنة أو أكثر بقليل وحضر مجلس ابن عرفة فعظمه وأكرم مثو اه تحيث كان يطلب منه الدعاء وكذا حضر مجلس قاضي ألجاعة أبى مهدى عيسي الغبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحيج الغبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحيج العبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحيج العبريني ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدينة النبوية بعد الحيج

خمسة أعوام يؤدب فيها الابناء . ذكره لى أبو الطيب محمد بن الزين القيرواني نزيل مصر الوحكى لى خليل بن هرون الجزائرى نزيل مكة عن رجل أننى عليه ووصفه بالصلاح والحير أنه كان اذا لقيه يقول له أراك مخروطا قال فقلت فى نفسى كأنه يكاشفنى فعزمت على امتحانه فخرجت فى الليل إلى باب منزلى عريانا واستغفرت الله ثم أصبحت فغدوت عليه فلما رآنى أعرض عنى قال فقلت له أيس جرى قال تخرج لباب منزلك عريانا قال فاستغفرت الله وقلت الاأعود فقال لى لولا الادب مع الشرع لا خبرت بالصنع الانسان على فراشه أومعنى هذا ، وهذه منقبة الابن الفخار عوكان من العلماء العاملين الصالحين الا خيار جاور بمكة من عام ثما عائمة ثم توفى بها يوم الحيس تاسع عشرى رمضان سنة إحدى ودفن فى مسبحة يوم الجمعة وكان يوم العيد بالمعالاة . هكذا ترجمه الفاسى وهو فى عقود المقريزى وذكره شيخنافى أنبائه باختصارو أنه بلغ الستين وقال شارك فى الفنون و تقدم فى الفقه مع الدين والصلاح وكان ابن عرفة يعظمه وذكرت له كرامات وأظن أنى إجتمعت به أول السنة رحمه الله وإيانا .

٧٤ ( محمد ) بن محمد بن أبي نصر الشمس الأنصاري الايجي والد القطب عد الماضي كان رجلا صالحاً من أصحاب الخوافي . ومات بمكة سنة ستين رحمه الله. ٧٥ (عد) بن محمد بن همة الله بن عمر بن ابراهيم بن الشرف همة الله بن النجم الصدر بن ناصر الدين بن الشرف الجهني الحوى الشافعي والدعمر الماضي والآتي أبوه ويعرف كسلفه بابن البارزي وهو بابن هبةالله . ولد في ثالث عشر رجب سنة سبع وثمانمائة بحياة ونشأ بهافقرأ القرآن وتلابه لأبي عمرو على العلاء ابن عائشة وغيره والمنهاج وعرضه بالقاهرة فىشوالسنة أربع وعشرين على الولى العراقي والبيجوري والشمس بن الديري بلكان أكالحفظه عندثانيهم وأجازوه وسمع على شيخنا والزين الزرك شي و ببلده على جماعة كالشهاب بن الرسام والنور ابن خطيب الدهشة وعليهوعلى والدهاشتغل في الفقه وكـذا بحمص على البرهان النقيراوي وبالقاهرة على البيجوري والقاياتي وعنه أخذفي الأصول أيضاو اشتغل في النحو على البدر الهندي الحنى و نقله من دمشق الى حماة وأحسن اليه وزوجه بها ورتب له مایکفیه جریا علی عادة الرؤساء وولی قضاء بلده بعدالشهاب الزهری في جهادي الاولى سنة اثنتين وأربعين عقب تسلطن الظاهر جقمق بعناية قريبه الـ كمال بن البارزي ولامه أبوه على الدخول في القضاء بلهجره أربعة أشهر حتى ترضاه فأقام فيه كحوخمس عشرةسنة وأضيفت اليهفي أثنائها كتابة سرهاثه انفصل

عن القضاء خاصة بالزين بن الخرزى وكذا ولى بها تدريس الخطيبية والقر ناصية وخطب بجامعها الكبير بلولى أيضا كتابة سرحاب في سنة سبع وستين عوضا عن الناجى المعرى فأقام فيها زيادة على سنة وراسل في الاستمفاء بعدموت نائبها جانبك التاجى لكو نه هو الباعث له على قبوله أو لا لما بينها من الألفة حين كان نائبا عنده بحاة فأعيد ابن المعرى وقدم القاهرة غير مرة وآخر ما دخلها في سنة ستين ومعه المناه عمر وآخر أصغر منه فكانت منية ثانيها بها فجزع عليه شديداً وزاد احتراقه عليه ودفنه عقيرة البارزى عند ضريح الشافهي من الفراقة ورجع قبل استكاله فيها شهراً الى بلده وكذا حج مع والده في سنة تسع عشرة ثم بنفسه في سنة اثنتين وعشرين وزار بيت المقدس ، و تولع بفن الأدب واختصر مصارع العشاق الساه وكذا له الحسن الجميل من أخبار القيسين وجميل و ترسلات و مجاميع ، ولقيته في وكذا له الحسن الجميل من أخبار القيسين وجميل و ترسلات و مجاميع ، ولقيته في رجوعي من حلب فقرأت عليه شيئاً باجازته من الولى العراق وكتبت عنه أشياء منها قوله يستدعى بعض أحبابه الى بستان :

حديقتى قد حكى الزرقا بنفسجها والنرجس الغض فيها أشبه الشهبا فاحضر ولا تخشيا غصن الاراكة من لسن الوشاة ولامن أعين الرقبا وكذامن نظمه في البطيخ الحموى الكمالي وهو على خلقة ضميرى مصر مخاطبالقريبه الكمالي تاه على البطيخ جمعاً سيدى بطيخنا بسائر الخصال لدى طاطا للضميرى رأسه لقربه اليوم مراكال

وله مطارحات مع غير واحد من الشعراء ، حدث وعنه أبوه في حيانه بشيء من نظمه مماكتبه عنه البقاعي وغيره ، وكان أديبا فاضلا بارعاً ذا ذوق واطف وبيته عال في الرياسة والحشمة وقد رغب لابنه السراج عمر عن وظيفة كتابة سر بلده ، وتوجه للحج ثم عاد وهو متعلل فاستمر أشهرا ، ومات في يوم الجمعة ثاني عشر أو تاسع ربيع الثاني سنة خمس وسبعين ودفن بمقار الشيخ عمر بحكان أعده له هناك رحمه الله وإيانا.

٧٦ (محمد) بن محمد بن هلال بن على بن صفو ان بن ثام بن منصور العامرى الباعونى الاصل القاهرى القادرى ويعرف بابن هلال من نفر يقال لهم بنوعامر بباعونة من أعال صفد . ولد سنة ثلاث و ثما كمائة تقريباو حفظ القرآن وصلى به في الجالية المستجدة في رمضان على العادة وقرأ دروسا في التبريزي على الشمس البوصيرى ولازمه كثيرا وكذا لازم الجال يوسف الصنى وغيرها وسمع على

الفوى وشيخناوغيرها ومن لفظ الكلوتاتي ، وحج وجاوروأقام بالمدينة النبوية أياما ، وزاربيت المقدس وباشر التقدمة بأبواب الولاة كسلفه ولكن غلب عليه الخير وحل عابه نظر السادات فكان مع ذلك يلازم الجاعة ويشهد مجالس الخير مع لطافة عشرة وأنس وخدمة لمن ينتسب للعلم والصلاح وهو ممن صحب امام الكاملية سفراً وحضرا وأكثر من التردد الى تم أعرض عن التقدمة وأقلع عنها أصلاو لازم طريقته في الخير الى أن تعلل مديدة ، ثم مات في ليلة الجمعة تاسع عشر ذي القعدة سنة ثلاثو ثمانين وصلى عليه من الغدر حمه الله وعفا عنه عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وصلى عليه من الفدر حمه الله وعفا عنه عشر في الن محمد بن عبد الرحمن بن أرقم أبو القاسم الاندلسي قاضي وادياش ومؤرخها . مات بها في تاسع عشرى شعبان سينة

سبم وأربعين . أرخه ابرت عزم .

٧٨ (محمد) بن محمد بن يحمي بن محمد بن عيسى بن عيسى بن محمد بن عيسى الشمس أبو عبدالله بن الشيخ أبي عبد الله بن أبي زكريا الحكمي \_ نسبة الى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج و بنوحكم قبيلة دخلوا جزيرة الأندلسمم الجيش الذين افتتحوها فاستوطنوا هناك ـ الاندلسي الغرناطي المالـ كمي ويعرف باللبسي بفتح اللام المشددة والموحدة وتشديد المهملة المكسورة نسبة الىلبسة حصن من معاملة وادي آش. ولد سنة ست وثمانمائة واشتغلبالعلوم وقدمالقاهرة سنة ست وثلاثين فأحذعن شيخنا وظهرت له فضائله فنوه به عند الأشرف حتى ولاه في التي تليها قضاء المالكية بحياة فحمدت سيرته جداً وسار سيرة السلف الصالح ثم حنق على نائبها في بعض الأمور فسافر إلى حلب مظهر آار ادة السماع على حافظها البرهان فوصلها في شوال سنة تسع وثلاثين فأنزله عنده في المدرسة الشرفية بديت ولده أبى ذرحتى حمل عنه أشياء ووصفه كهاقر أته بخطه في بعض مجاميعه بالشيخ الامام العالم العلامة ذي الفنون قاضي الجماعة وقال إنه إنسان حسن إمام في علوم منهاالفقه والنحو أصول الدين وغير ذلك نظيف الاسان معظم للأعمة وأهل العلم والخير مستحضر للتاريخ ولعلوم كانها بين عينيه مع التؤدةوالسكون وشبع النفس وكان في السنة فبلهاور دالقدس فقر أعلى العز القدسي ووصفه أيضا بعلامة دهره وخلاصة عصره وعين زمانه وانسان أوانه جامع أشتات العلوم وفريد ممرفة كلمنثور ومنظوم قاضي القضاة لازالت رايات الاسلام بهمنصورة وأعلام الايهان بهمنشوره ووجوه الاحكام الشرعية بحسن نظره محبورة ، وكذا قرأ على الشمس بن المصرى تم سافر الى بلاد الروم فمات ببرصا منها في أواخر شعبان سنة أربعين ، وقد ذكره شيخنا

فى انبائه باختصارفقال: الشيخ شمس الدين المغربي الانداسي النحوى ولى قضاء حماة وأقام بها مدة ثم توجه الى الروم فأقام بها وأقبل الناس عليه وكان شعلة نار فى الذكاء كثير الاستحضار عارفا بعدة علوم خصوصا العربية وقد قرأ على فى علوم الحديث وكان حسن الفهم رحمه الله وايانا.

٧٩ (عد) بن محد بن يحيي بن مجد بن مجد بن مجد بن أحمد بن مخاوف تاج العارفين ابو المحاسن بن زين العابدين بن الشرف المناوي الاصل القاهري الشافعي الآتي اروه وجده والماضي شقيقه على وهذاأ كبرها سبط الشهاب الشطنوفي . ولد ونشأ فحفظ القرآن والبهجة وكتبا وعرض على في جعلة الجاعة واشتغل قليلا وحضركثيرا من مجالس جدهوأبيه واستقرهو وأخوهفي اكثرجهات ابيهما وعليه خفروأنس وروح لكنه في ضيق وتقلل بحيث نزلعن الفاضلية وغيرها خصو صابعد محنةصهرها بي زوجته الجال ابراهيم بن القلقشندي فانه كان يرتفق به في الجلة . ٨٠ (عد) بن مجد بن يحيي بن مجد ناصر الدين بن العز بن المحيوى ابي زكريا السكندري ثم القاهري المالكي والدالبدر عد الماضي ويعرف كسلفه بابن المخلطة بخاء معجمة ولام مشددة مكسورة ثم طاء مهملة وهي ام أحد آبانه . ولد قريما من سنة تسعين وسمعمائة تقريبا وحفظالقرآن وكتباوعرض علىجماعة وسمع على السويداوي والشرف بن الكويك والجال عبدالله الحنبلي والكال بن خير في آخرين حتى سمع على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان . وأجازله الزبن المراغي وألجسال بن ظهيرة والزين عمد بن أحمد الطبري ورقية ابنة يحيي المدنية وجاعة واشتغل بالفقه وغيره على أعة عصره كالجال الاقفهسي والبساطي ومن هو أقدم منهم وأخذ اقليدس عن الجال المارداني وتميز وناب في القضاء قديمًا في سنة سبع عشرة رتصدي لذلك وراج أمره فيهلموفته بالاحكام ودربته فيها واستحضاره لفروع مذهبه لـ كمنه كان مقداماً بحيث يندب لتعازير ذوى الوجاهات ويفحش في شأنهم مما كانالا نسب خلافه ، واستقر في تدريس الفقه بالاشرفية برسباى بعد الزين عبادة ثم نزع منه لولديه عملا بشرط الواقف بعناية شيخ المكان وربما أقرأ في الفقه رأفتي وحدث كتبت عنه ، وحج فيما علمته صحبة الركب الرجي سنة ثلاث وخمسين ولما استقر الأشرف اينال ولاه نظر البيمارستان لاختصاصه به عوضا عن الشرف الانصاري فلم تطل مدته ومات عن قرب بعد أن ذكر للقضاء الاكبر في ربيع سنة ثمان وخمسين وكأن يوماً صعباً لشدة مافيه من السموم والربح الحار ودفن بحوش سعيد السمداء عمّا الله عنه.

٨١ (محمد) بن محمد بن يحيى بن يو أس بن أحمد بن صلاح ناصر الدين بن الشرف ابن الحيوى أبي زكريا بن الشرف أبي النون العقيلي القلقشندي المصري ثم القاهري الشافعي ويعرف بالقلقشندي ولدسنة تسعين وسبعائة .. وقال مرة أنه في ربيع الاول سنة تدع وتمانين والاول أصح \_ بمصر وحفظ القرآن وكتباعرض بعضها على البلقيني والعراقي وأجاز له ، وسمع على المطرز والحافظين العراقي والهيشمي ؤالابناسي والشرف القدسي والنجمالبالسي والتنوخي ومما سمعه عليه الصحيح وجزء أبى الجهم والشمس بن مكين المالكي والسويداوي والفخر القاياتي وجماعة : وحج مع أبيه في سنة خمس وتُعاتمانة وجاور وسمـع في مجاورته على. ابن صديق الصحيح وغيره وكذا جاور بعدها وسمع بها على الزين المراغي واشتغل بها وبالقاهرة في الفقه وغيره وممن أخذ عنه في الفقه بمكة الجمال بن ظهيرة والفرائض والحساب والجبر حسين الزمزمي والفر ائض وبحوها بالقاهرة ابن الجدي ولازم الشهاب الطنتدأبي والشمس البوصيري والغراقي واعتنى بالمباشرة عندالامراءبل وقع في الدرج وجلس مم الشهود بميدان القمح ، وكان ذكيا يقظا كيساً بارعاً حسن المحادثة حدث باليسير وسمم منه الفضلاء أخذت عنه اشياء . ومات في ربيع الاول سنة أربع وخمسين باسكندرية على ما بلغني رحمه الله وإيانا . وقد ترجمت جد أبيه في موضع آخر .

١٨٥ (عد) بن عهد بن يَس بن حسين المغربي البحيري الاصل الصويني - نسبة الصوينة من أعمال برهمتوش من الشرقية \_ القاهري الماليكي . ولد بصوينة في يوم الاربعاء عاشر المحرم سنة ثلاث وسبعين وثمانياتة واشتغل بالفقه والعربية والتصوف على الشمس البرموني نزيل ذاوية الحنفي وتولع بالنظم وكتب الى استدعاء نظا وأجبته وسعم مني المسلسل .

۸۳ (عد) بن محمد بن يَسَ بن محمد بن ابرهيم البدر أبو الفضل بن الشمسأبي عبد الله الازهرى القاهرى الآتى أبوه وجده ويعرف كابيه بابن يَس . ولد فى ذى الحجة سنة احدى وسبعين وثها تمائة وحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على فى الجماعة واشتغل بالفقه والعربية على مدرسي الوقت .

۱۸ ( على ) بن محمد بن يعقو ب البدر بن البدر الجعبرى الدمشقى سمع من جهاعة و اشتغل بالعلم وولى بعض مدارس دمشق و نظر الاسرى وغير هابل قضاء صفد و كان مشكو د السيرة مائلا لمذهب الظاهر . مات في شو السنة عشر . ذكره شيخنا في انبائه . مدر على بن عد بن يوسف بن إبراهيم بن أيوب الدمشقى الشافعي و يعرف بأ بي م

شامة ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة تقريباء وكان يذكر أنه سمع الصحيح بجامع حمشق سنة ست و ثمانين على ستة عشر شيخاً منهم يحيى بن يوسف الرحبي و محمد ابن محمد بن عوض و أحمد بن محبوب والحال بن النحاس و أبو المحاسن يوسف ابن الصير في و أنه سمع صحيح ابن خزيمة من الحب الصامت، و أخذ عنه غير و احد من أصحابنا و في انباء شيخنا محمد بن على الشمس أبو شامة الشامي كان بزعم أنه أنصاري ولى قضاء طرابلس و كتابة سرها ثم وكلة بيت المال بدمشق و قبل ذلك ولى بها أمانة الحكم بل ناب في الحكم بالقاهرة و وكان كثير السكون مع اقدام وجر أة وقد خمل في آخر دولة الاشرف و تغيب مدة ثم ظهر في دولة الظاهر و لم يلبث أن مات في ثاني عشر جمادي الاولى سنة خمس و أدبعين و دفن بمقبرة باب الفراديس فأظنه هذا حصل السهو في اسم أبيه و جده فيحرد .

(محد) بن مجدبن يوسف بن حاجى الجمال التوديزي مضى بزيادة مجد ثالث قبل يوسف محد محد من بن حسين الجمال الحسني الحصنكيفي الاصل المحرك بن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حسين الجمال الحسني الحصنكيفي الاصل المحرك بن أخى أحمد الماضي هو وجده حسين والآتي أبوهما يوسف ولد كما كان يقول في سنة اثنتين وثلاثين وثما ثما تأذين وبالحافل سيما عندالقبور ثم وغب عن وظيفة بالمسجد الحرام ومشيخة القراء به وبالمحافل سيما عندالقبور ثم وغب عن وظيفة الاذان واستمر على المشيخة حتى مات في ربيع الناني سنة ثلاث وتسعين -

۸۷ (چد) بن محمد بن يوسف بن سميد الصلاح أبو عبد الله وربما لقب قبل بالصدر ابن الشيخ الفاصل المقرىء الحجود الشمس أبى عبد الله بن الجال الطرابلسي ثم القاهرى الحنفى الآنى أبوه ويعرف فى بلده بابن المقرىء وفى غير هابالطرابلسي ولد فى ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثلاث وثلاثين و عماعاتة بطرابلس و نشأ بها فحفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول الأخسيكتي المنتخب والملحة وعرض بها وبالقاهرة حين أحضره أبوه اليها فى سنة ست وأد بعين على جماعة منهم فى بلده الشمس بن زهرة والحمى و عدبن عمر النيني الشافعيون وحسن ابن أحمد النويرى و عهد بن عهد بن سليان المعبر وعلى بن عهد بن فتح الموصلي الناصح الحنفيون وأبو بكر بن عهد بن الصدر الحنبلي وفى القاهرة شيخنا والعلم البلقيني والبوتيجي والعز بن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسى وابن الديرى وبعقوب المالكيون وابن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسى وابن المخلطة وبعقوب المالكيون والبدر البغدادى الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأحازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه وبعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبي وفخر الدين العجمي وأجازوه الإلم من رقم عليه من الفريقين ، رجع الى بلده فكان يحضر دروس عالمها ابن

زهرة لعدم حنني بها بل قرأ عليه في بعض تصانيفه ولم يلبث أن مات فصار يجتمع عليه جماعة من طلبة الحنفية مع علمه بنقص نفسه في المذهب حتى كان ذلك حاملاً له على الرجوع الى الديار المصرية فوصلها في سنة سبع وخمسين فنزل النظامية تحت القلعة ولازم الامين الاقصرائي أتمملازمة حتى أخذعنه كتباجمة مابين قواءة وسماع فى فنون كشيرة دراية ورواية ولم ينفك عنه حتى مات بحيث كانجل انتفاعه به ومماأخذه عنه شرح المجمم لا بن فرشتاو بعض كل من شرح الكنز للفخر الزيلعي و الهداية وتحفة الحريص شرح التلخيص للعلاء بن بلبان وشرحي المغنى للسراج الهندي وللقاغاني وشروح المنارللقوام الكاكي ولأكمل الدين والمصنف وهو الكشف الصغير ومتن المناد والكنز والتوضيح والتلويح والعضد وحاشيتهالسعدية وشرحالعقائدوابن عقيل على الألفية والكشاف وغير ذلك دراية بل والكثير من ذلك ومن غيره أكمله عليه وفيه ماتكرر له أخذه وصحيح البخاري والتذكرة للقرطي ومختصر جامع الأصول للشوف بن البادزي وغالب مسلم والشفا والبعض من كل من شرح معانى الآثار والمصابيح ومسند أبي حنيفة للحارثي وغيرها رواية مع أخذه في غضون ذلك من ابن الديري ما بين سماع وقراءة قطعة من كل من التحقيق فيأصول الفقه والفتاوي التاتارخانية والهداية ومؤ لفه الكواكب النيرات وكتبه بخطه وجميع قصيدته الذمانية وغيرها دراية والبعض من كل من الصحيحين والشفا وغيرها رواية وأجاز له أولهم سنة ستين ثم في سنة سبعين في الاقراء لعلمه بكمال أهليته وجودة قريحته وقوة بصيرته ووصفه بالعلامة ومرة بالعالم العامل الورع الزاهد المحقق المدفق الحبر الفهامة جامع أشتات الفضائل بأحسن الخصائل الراق درجات المتقنين سيدى الشيخ بل أجازة في الاقراء لما شاء من الكتب المذهبية والألفاظ الـدربيـة وما يتعلق بهما من العـلوم الشريقة وفي الافتـاء بشروطه المعتبرة لمساعلم من كمال أهذيته وجودة قريحته واستقامة أريحيته مع وصيته بتقوى الله في سره وعلانيته وكذا أذن له ثانيهم في سنة احدى وستين بجميع مروياته وما ينسب اليه وفي الاقراء لماتيبن له عذا كرته وسماع كلامه من جودة فهمه وحسن طريقته بل أذن له فىالافتاء لمايتحققه ويتحرر عنده ووصفه بالشبخ العالم المحصل ، وكذا أخذ يسيراً عن العز عبد السلام البغدادي وأجاز له بالمجمع وسائر مروياته وعن التتي الشمني وغيرهم لسكن يسيرآوسمع ختمالبخاري بالكاملية على مشايخ بقراءةالديمي وأشير اليه باستحضار فروع مذهبهمع المشاركة في غيره وتنزل بعناية شيخه الامين في كـثير من الجهات وترتب له في الجوالي

وغيرها وأخذ في التحصيل والتضييق حتى استنزل حافظ الدين بن الجلالي في. مرض موته عن تدريس الحنفية بالالجيهية وخطابتها مع خطابةالبرقوقيةو تحول لقاعة مشيخة الاولى بعد موته وكذا استنزل ابا السعادات البلقيني وابنعم والده فتح الدينءن تدريس الحديث بالقانبيهية وصار بأخرة يكتب على الفناوي باشارة شيخه الامين والتنويه به ولازم خدمته في التهنئة وغيرها بحيث عرف بهو ترقي بذلك مع سرعة حركته في الكلام ومبادر تهالكتابة فلما مات استقرفي تدريس الفقه بالصرغتمشية ثم أخذت منه للتاج بن عربشاه لما أعطى الاشرفية برسباي تدريسا ومشيخة بعد التغيظ على الامام السكركي الى غيرها من الجهات ولزمه الطلبة الظواهرية وصار المعول في الفتاوي عليه لتقدمه بمجرد الاستحضاروان كان فيهم من هو أمتن منه تحقيقاً وأحسن كلاماً وتصوراً ولذا كان الامشاطى قبل القضاء وبعده يحضه على التأمل والتدبر وينهاه عرب سرعة الحركة في الحكلام والكتابة بحيث قدم الشمس الغزى لذلك ورجحه عليه وكان ذلك الحجة في توليته لقضاء الحنفية سيما والملك عارف بسرعة هذا ، وقد تنازع مع ابن الغرس في الجلوس مرة بعد أخرى بحيث تحامي البدر الحضورمعه ، هذا مع عدم تحاشيه عن التوجه لبعض الأه رأء فمن دونهم للقراءةعليهوذكره بعدم التبسط في معيشته وكشرةمتحصله وعدم مشيه المناسب لماصار اليه عوقد حج غير مرة منها مع قجماس سنة تأمره على الحمل وكانت تقع بينه وبين الشمس النوبي في هذه السفرة وما يقاربها عند الامير مجادلات وأمور غير مرضية ولـكرن ذاك في الجملة أشبه.

ابن كاتب جكم الآتى أبوه وجده . ولد وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع ابن كاتب جكم الآتى أبوه وجده . ولد وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع والكافية والتلخيص ، وعرض على جاعة وتدرب بالزين السنتاوى فقيهه فى الاشتفال بحيث عمل له حين ختمه عليه للمنهاج إجلاسا حافلا بالازهر حضره الاكابر وأدى فيه من حفظه المجلس الذى عمله أخى فى أول ختومه ثم ترقى للقراءة على البكرى وكان يوم ختمه أيضاحافلا استدعى لهفيه بالبيرسية غالب المدرسين وكنت بمن إستدعى له فى اليومين فلم أحضر واحداً منهما ، وأذن له البكرى يومئذ فى التدريس والافتاء بصرة فيها فيما قيل عشرة آلاف درهم وكذاقراً على يومئذ فى التورى والكال بن أبى شريف فى شرح جمع الجوامع للمحلى وأخذ عن الزيني ذكريا وعرف بالذكاء فدرس فى سنة تسعين بمدرسة جده المنهاج تقسيما عن الزيني ذكريا وعرف بالذكاء فدرس فى سنة تسعين بمدرسة جده المنهاج تقسيما

لازم حضوره الـكال الطويل والحليبي وأحيانا مجلي وابن قريبة وربما حضر الخطيب الوزيري ثم استمر يقسم كل سنة لـكن بالازهر ويحضر في ختومه الأكابر ويفيض على القراء الحلع ويجيز الشعراء والوعاظ وغيرهم ، وحمد بذلك وقرأ عليه صلاح الدين القليوبي كاتب الغيبة طبقات السبكي الـكبري وهو من ملازميه والمتضلعين مع شدة حرصه على مداومة سماطه في رمضان مع ثروته لشحه وسفالة نفسه . وبالجلة فالبدر ذكي ولكنه اكتسب من المشار اليهم إقداماً بحيث كان ذلك وسيلة لتعرضه لابن قاسم وقبل ذلك لشيخه البكري مع كو نه حاضرا ممه في بعض ختومه وكان عنده قبل هذا بو اسطة تربية أغايا قوت أدب و تأكد ما تجدد حين ولي نظر الجيش ولم ينتج حاله ومن فعله الناشيء عن سرعته إهانته الشاعر عبيد الساموني حتى انه أشار اليه في ختم عند القطب الخيضري كان حاضراً الشاعر عبيد الساموني حتى انه أشار اليه في ختم عند القطب الخيضري كان حاضراً

فيه بقوله: فيالك قطب دو نه الشمس في الضيا و دون سناعليائه البدر آفل ومنها: ألا هكذا فليطلب المجد والعلى والا فمجد الجاه والمائل مائل لأن كان علم المرء بالجاه والغنى فها السيف الا غمده والحائل ومنها: فو احربا كم عزبالجاه جاهل وكم نال منه ما أراد أراذل

وما أحسن صنيع الزيني بن مزهر حين حضر اليه المشار اليه بقصيدة في بعض ختومه فأخذها حين علم تعرضه لمهذا وكان أيضاً حاضراً ومامكن من انشادها وكذا لما وقع بينه و بين ابن قاسم في مدرسته وقام هذا عن المجلس أرسل بابن قاسم اليه في مادرسته وقام هذا عن المجلس أرسل بابن قاسم اليه في كان ذلك عين الرياسة وان تضمن نقصا وهو الآن مصر وفعن نظر الجيش بعمه وصاهر وهو كذلك البدري بن الجيعان على ابنته بعد ابن عم أبيها التاجي التاج بن الجمال أبي المحاسن الكردي الاصل الكرواني الاصل القراف ثم الفوى الشافعي التاج بن الجمال أبي المحاسن الكردي الاصل الكرواني الاصل القراف ثم الفوى الشافعي أخر على الماضي و الآتي أبوها ويعرف كجده بابن العجمي ولدى ليلة النصف من جادي على المهاد وحفظ العمدة والبداية في اختصار الغاية وبعض المهاج وعرض بعضها على العماد الباريني وغيره و تفقه بالنور الأدمي و الجمال السمنودي وغيرها وحضر ميعادالسر اج البلقيني في قوله (وإذا وقع القول عليهم أخر جنا لهم دابة من الأرض ميعادالسر اج البلقيني في قوله (وإذا وقع القول عليهم أخر جنا لهم دابة من الأرض كابن صديق والشهاب أحمد بن على الحسيني وأبي بكربن ابراهيم المقدسي و غانمائة جاعة كابن صديق والشهاب أحمد بن على الحسيني وأبي بكربن ابراهيم المقدسي و خديجة أبنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على ابنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على البنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على المهاب أبنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على المهاب أبنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على المهاب أبنة ابراهيم بن سلطان وأبي حفص عمر بن عهد البالسي وابن قوام وابن منيع على المهاب المهاب

قطن فوة دهراً ولقيته بهافقرأت عليه أشياء وبالغ فى الاكرام والاغتباط، وكان خيراً مستحضراً لجملة من الحديث والشعر والمواعظذا سمت حسن ووضاءة وأتباع ومريدين مشاراً اليه بالجلالة والتعظيم بعيدالصيت مقبول الرسائل لا يحابى فى الحق أحداً انتفع به أهل تلك النواحى ، مات فى ليلة الجمعة سادس جمادى الثانية سنة تسع وخمسين بفوة ودفن بزاوية اقامته منها رحمه الله وايانا .

٩٠ ( عد ) بن محمد بن يوسف بن على الدمشقى الحنبلى و يعرف بابن الكيال و بابن الذهبى ولدسنة أربع وستين وسبعائة وسمع على ابن أميلة ثامن المحامليات وعلى عبد الرحيم بن غنائم التدمرى بعض مسلم وعلى الحب الصامت وآخرين وحدث سمع منه الفضلاء وكان ينزل بالقبيبات ومعه أذان الجامع الاموى مات سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن اللبودى .

٩١ (مجد) من مجد بن يوسف بن مجد بن معالى الجال أو الشمس أبو عبد الله وأبو بكر بن الشمس أبىالفضل الزعيفريني المدنى ثم المـكي الحـفي الا تبي أبوه ولدفي ليلة الخيس تامن ذي الحجة سنة تمان وخمسين وثهانما نة بالمدينة النبوية وتحول منها وهو ابن خمس مع أبويه الىمكة فحفظالقرآن ثم المختار والمنتخب فيأضول الفقة والفيني الحديث والنحو والفقه الاكبر في أصول الدين وايسماغوجي ، وعرض على ألبرهاني بن ظهيرة وغيره وقرأ في الابتداء على الزين الهمامي في النحو بل هو الذي حنفه والأفانه ابتدأ شافعيا كسلفه وقرأ في المنهاج الي شروط الصلاة ثم أخذ النحو بتمامه عن المحيوى عبد القادر المالكي ولازم قاضي الحنفية بمكة ثم ولده في الفقه وكذا قرأعلي الفخر عثمان الطرابلسي حين جاور بها وأخذ النحو والاصول وغيرهما عن العلمي المالحكي والمحتصر عن عبد المحسن الشرواني وعنه أخذ العروض والحساب والاصلين والمنطق عنعبد النبي المغربي والاصول والمعانى والبيان وغيرها عن عبدالحق السنباطي واختص بعبد المعطى كثيراً ، وقدم القاهرة في غضون ذلك فأخذعن الصلاح الطر ابلسي والشمس الامشاطي وغيرها كنظام والشمس بن المغربي الغزي والبدر بن الغرز في الفقه وعن الجوجري في التوضيح لابن هشام وعني في علوم الحديث وقرأ على السنن لأبي داود وغيرها ثم لازمني في سنة ست وثبانين والتي بعدها بمكةحتي أخذ عني شرح ألفية العراقي وكتبه هو وغيره من تصانيني وحمل عني بقراءته وقراءةغيره شيئاً كثيراً وكتبت له اجازة كتبت بعضهافي التاريخ الكبير ولازم قاضي الحنابلة الشريف المحيوي كمثيرا وقرأ عليه في الاصول وغيره واستقربه الجمالي (٣\_عاشرالضوء)

في مشيخة رباط الشريف بعد الشيخ عبد الله البصرى أظنه بعناية الحنبلي بلصار يدرب ولده الصلاحي في العربية وكذا قرأعليه غيره ، وهو فاضل بارع متقن منجمع عن الناس مقبل على شأنه مع استقامة وعقل وأحسن معارفه العربية. ٩٢ (عد) بن محمد بن يوسف بن يحيى ناصر الدين المنزلي الشافعي سبط سويدان وبه يشهر فيقال له ابن سويدان . ولد سينة عانين وسبعها أة بمنزلة بني حسون من أعمال الدهقلية والمرتاحية من أراضي القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلي به والشاطبية وبعض عمدة الاحكام وجميع التبريزي والنهاية المنسو بةللنووي كلاها في الفقه وربع العبادات والنكاح من المنهاج وبعض عمدة الشاشي وغالب ألفية ابن ملك وجميم المطرزية وبحثفي الشاطبية على نور الدين النعيمي وأخذ النحو عن الشمس المماني واعتنى بالنظم ، ودخل القاهرة غير مرة فأجاز له الولى العراقي ومدح الجلال البلقيني بقصيدة رائية طنانة فأعجبته وأجازه عليها وقال ليته يسكن القاهرة قالفشق قولهذلك على تُمأنى لم أر في بلادنا بعد عيشة مرضية فعددت ذلك كرامة لهو جمع من نظمه ديوا ناسماه كنز الوفافي مديح المصطفى واختصره وسماه جواهر الكنز المذخر في مدح خيير البشر وكله من بحر الطويل ونظم فرائض المنهاج وساهوجهة المحتاج ونزهة المنهاج قرضه له شيخناوخمس البردة وبديعية الصفى الحلى مخميسا بديعا بحيث يظن أنهم لواحد وكذا خمس أبيات سيدى عبد القادر الكيلاني التي أولها \* مافي المناهل منهل يستعذب \* ونسخ تخطه الجيدالكثير كالصحيحين وغيرها وولى نظر الناصرية بدمياط وسكنها مدة وكذاولي قضاء المنزلة في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ثم عزل ووقع بينه وبين قريبه نور الدين بنوحشية بحيث انتقل عنها لمنية ابن سلسيل وولى قضاءها وصرف بالبدرين كميل ثم قدم القاهرةفي سنة أربع وأربعين ليسعى وحدث بشيءمن نظمه كتبعنه ابن فهد والبقاعي وغيرها، وكان شيخا بهيا وقورا متوددا مبجلا في ناحيته مستحضر آلكثير من اللغة مشاركافي النحو والبديع ذاخبرة تامة بالعروض مع الهيبة والسكون والكياسة والثروة , مات في يوم الجمعة قبل رمضان سنة اثنتين وخمسين بعد قراءته للناس مجلسا من الشفا رحمه الله وايانا ، ومن نظمه :

ومليحة في الحي قد ألفيتها وطلبتها من والديها عاريه أعنى تمدّون من الملابس عاريه أشكو لها وشك تأهيلي وتغريي وتارة تسمع الشكوى وتغرىبي

4.2

و عا

ابن

-)

عنالم

فاستعظها عار العوارى قلت لا وقوله: وظبية نفرت من بينمعشرها فتسارة تنشثني عنى وتنهرني

(محد) بن مجدبن يوسف بن علم الدين الفارسكورى ابو الطيب وهو بكنيته أشهرياً تى مه ٩٣ (محمد) بن محمد بن يوسف بن الفرفور الدمشقى الشافعي . كـتب أجزاء في سنة ست وثلاثين وثمانمائة .

۹۶ (جد) بن محد بن يوسف أبوالسعادات المدنى الحننى ويعرف بالشامى .قدم القاهرة فسمع منى . (محمد) بن محمد بن يوسف الجال التوريزى . مضى قريبا فيمن جده يوسف بن حمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف .

٥٥ (محمد) بن محمد بن يوسف الشمس أبو العزم القدسي الحلاوي كان انزوله الحلاوية فيه الشافعي نزيل مكة وهو بكنيته أشهر. ولد سنة تسع عشرة وثما كائم ببيت المقدس ونشأ به فأخذ عن ابن رسلان وماهر والعز القدسي وغيرهم ثم قدم القاهرة وأخذ بها أيضا عن جماعة كابن حسان ولازم إمام الكاملية واختص به وقرأ عليه بحيث عرف به وسمع على شيخنا وغيره بالقاهرة وببيت المقدس معنا وقبلنا على التقي القلقشندي وابر جماعة بل سمع دفيقا لابن أبي شريف على الزين الزركشي في صحيح مسلم ووصفه رفيقه بالامام العالم الصالح وأجاز له جماعة كثيرون باستدعائه أيضاً وفضل في العربية وكتب على الجرومية شرحاً ، وكان ثمن قام في كائنة الكنيسة بحيث كثر تطلبه من الدولة وخشي على نفسه من المقابلة كغيره فاختفي الى أن نجا بنفسه وسافر لمسكة فقطنها على طريقة خسمة من اقراء النحو وغيره للمبتدئين متقنعاً عاكان يبر به من التجار ونحوه حتى مات في يوم الحيس سادس عشري المحرم سنة ثلاث وثمانين ودفن بالمعلاة وكان لا بأس به ديناً وسكوناً وعقلا لكن وجد له من النقد والكتب مالم يكن والظن رحمه الله وعوضه الحينة.

(محمد) بن محمد بن يوسف الحموى الموقع . مضى فى ابن صلاح بن يوسف . ٩٦ (محمد) بن محمد بن يوسف الصرخدى . إستجاز لشيخناوغير ه فى سنة اثنتين و ثمانهائة جماعة وماعلمته الآن والظاهر أنه كان من طلبة الحديث . وقد تقدم محمد ابن محمد بن محمد بن يوسف بن على فيحتمل أن يكون هو هذا .

٩٧ (ع) بن عد بن روح الدين نو ر الدين بن قطب الدين العاوى الايجى عن سمع منى عكة و الحمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف. (محمد) بن محمد أثير الدين الخصوصى . صوابه محمد بن عمر بن محمد بن أبى بكر . ١٩ (محمد) بن محمد البدر أبو الفتح بن العز المنوفى و الديوسف الآتى . ياشر التوقيع عند جانبك ناثب جدة بعد أن عمل شاهداً و عول فى بابه جداً وباشر نظر الاوقاف

وانتمى بعده لقايتهاى فى إمرته فاما تسلطن ولاه نظر البيارستان وأمر جدة وانتمى بعده لقايتهاى فى إمرته فاما تسلطن ولاه نظر البيارستان وأمر جدة وصادره مرة بعد أخرى وأهانه جداً بحيث نفد مابيده وهو أشبه من غيره . وصادره مرة بعد البدر بن البهاء بن البرجى . فيمن حده مجد .

٩٩ (علم) بن محمد البدرالحريري . في سنة خمس وستين .

۱۰۰ (حمد) بن محمد البدر الطوخي الوزير . ولى وزارة الشام ثم القاهرة مراراً ولم يكن متكلفاً في وزارته كان يركب معه الواحد وغلامه وراءه لكنه كان ناهضا في مباشرته ويكثر الحج أيام عطلته . مات معزولا في سنة سبع وقد جاز السبعين . ذكر = شيخنا في انبائه باختصار عما هنا .

السبعين . و المحدد التاج بن الشمس الريشي القاهري نقيب دروس الحنابلة . مات في دبيع الأول سنة تسع عشرة مطعوناً ولم يبلغ الخسين وكان موصوفاً على المعاملة . ذكره شيخنا في إنبائه .

بحسن المعاملة عدر التاج المام جامع الصالح . ممن اشتغل بالعلم وحضر مجالس شيخنا وغيره وخطب بالازهر وجامع الاسمعيلي ورام النيابة عن شيخنافلم يجبه بل كتب لبعض نوابه بالنظر في عدالته ثم يأذن له في الجلوس شاهدا ، وكان مزرى الهيئة عديم التحرى تلصق به أمور فظيعة بحيث تحامى كشيرون الصلاة خلفه كالقاياتي بل كان يمنع ، ومات قريب الستين تقريبا ، وهو من ذرية صاحب خلفه كالقاياتي بل كان يمنع ، ومات قريب الستين تقريبا ، وهو من ذرية صاحب صلاح المؤمن التقي مجد بن مجد بن على بن همام بل أظن أن جده تاج الدين محمد الذي غرق في سنة ست وسبعين وسبعيائة ، وترجمه شيخنا في الدرر .

الدى عوق الدين بن الفرابيلي. مضى فيمن جده عهد بن محد بن مسلم. الله المراب الحمد التي الدمشتي التأجر بن الخيار . ولد سنة ثهان وأربعين المراب (مجمد) بن محمد التي الدمشتي التأجر بن الخيار . ولد سنة ثهان وأربعين وسبعائة و تفقه شافعيا ثهرجع حنفيا ولم ينجب واشتغل بالتجارة وولى الحسبة والوكالة وهرب أيام الفتنة شمرجع ومعه مالفصار يشترى المبتاع برخص فكسب كسبا جزيلا ولم يلبث أن مات في شو السنة ثلاث و تمزق ماله . ذكره شيخنا في أنبائه . جزيلا ولم يلبث أن مات في شو السنة ثلاث و تمزى مضى قريباً فيمن جده يوسف . (مجمد) بن مجمد الجواجا الجمال المزجاجي المياني الصوفي الحيني . ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وسلك على يد إسماعيل الجبرتي ونوه إسماعيل بذكره بل كان وخمسين وسبعمائة وسلك على يد إسماعيل الجبرتي ونوه إسماعيل بذكره بل كان المزجاجي يقول صحبت أحمد الرداد في خدمته خما وخمسين سنة ماوقع التناكر بيننا في كلة ولا الاختلاف في حركة ولاسكنة بمووسع عليه في الدنيا جداوكانت عنده نساخ برسم المحتلبة له وآخرون برسم المقابلة ولكليه مارزق واسع وصير

16

19

السك والعبادة والذكر حتى مات في سنة تسعو عشرين و بخطى في موضع بتقديم السين النسك والعبادة والذكر حتى مات في سنة تسعو عشرين و بخطى في موضع بتقديم السين ذكر ه المقريزى في عقوده مطولا وليس عنده وصفه بالحنفي و أظنه من جماعة ابن عربي العمادى الكردرى الحنفي ويعرف بالبزازى . مؤلف جامع الفتاوى في مجلدين . أقام عنده ابن عربساه نحو أربع سنين وأخذ عنه الفقاوى و أصوله و بحما قرأ عليه المنظومة وكذا لقيه القاضى سعد الدين بن الديرى وقال أنه كان من أذكياء العالم ؛ وجامع الفتاوى قدم به القاهرة بعض الغرباء فحصله الامين الاقصرائي له أو جماعته ملفقاً بخطوط ومن تصانيفه أيضاً المناقب و زعم ابن الشحنة أنه مات في أو سطر مضان سنة سبع وعشرين . (علم ) بن مجد الزين بن الشمس الدميرى ، فيمن جده مجمد بن أحمد بن عبد الملك . (عمد) بن مجد سرى الدين بن الشاهية المنوفى الأصل السكندرى نزيل القاهرة وأحد الموقعين ، مات في دبيع الأول سنة ثهان وسبعين .

۱۰۷ (مجمد) بن مجمد الشرف المميمي الحلى المالكي . ممن سمع على شيخنا (۱) . من المحدال معدالشمس بن البدر السحماوي القاهري الشافعي الموقع . مات في ليلة السبت منتصف ذي الحجة سنة ثمان وستين عن اثنتين و ثمانين سنة وكان شيخاً ساكناً جامداً كثير التواضعو الأدب والحشمة مع فضيلة ما باشر التوقيع أزيد من خسين سنة بل خدم أيضاً عند جماعة من أعيان أمراء مصر أو لهم يشبك الاينالي في سنة نيف وعشر بن وآخر هم الظاهر خشقد مالي أن تسلطن وكان يتوقع تقديمه له فا قدر وعمل له كتاباً في مو اكب الترك وشبهها . وقد كثر اجتهاعي معه وفهمت منه اعتناءه بالحوادث ولكن لم أرشيئاً من ذلك رحمه الله .

المعدى بن محمد الشمس بن أبى عبد الله الخليلي الأصل المقدسي الشافعي ولد سنة ست وسبعين وسبعيانة و تفقه بالشهاب بن الهائم وأخذ عنه النحو والفرائض والحساب وغيرها ولازمه كثيراً بحيث صار من أعيان جماعته وأتقن الميقات و تلا بالسبع على بيررو وغيره وسمع من أبى الخدير بن العلائي والشمس بن الخطيب والنجم بن جماعة وغيره و المحلوناب كأبيه في الخطابة بالقدس وأعاد بالصلاحية نيابة أيضاً في زمن العز القدسي عن ولده ، وكان خيراً فاضلا قليل الغيبة والحسد ولم يتزوج قط ، مات بعد مرض طويل في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين .

١١٠ (محد) بن مجد الشمس الاقفهسي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن سارة.

(١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

ولد سنة تمع وعمانمائة تقريبا ونشأ حريريا ثم حبب اليه العلم فتفقه بالشرف السبكي وكان أحد من قرأ في تقاسيمه في آخرين بل قرأ على البرماوي الفيته في الاصول وأخذ عن البساطي يسيراً من الفنون ولازم القاياتي دهراً في الـــكشاف وجامع المختصرات والمغنى والدارحديثي والعضدوشرح القطبوالحاشيةوغيرها حتى كان جل انتفاعه به وبواسطته تنزل في صوفية الاشرفية برسباي أولمافتحت وكذا لازم شيخناوغيره وتعاطى التوقيع بباب الحنفي يسيرا حين غيبة المحبوى الطوخي مع الونائي ولـكنه لم يكن فيه بالماهر . ولازال يدأب في العلوم مع وفور ذكائه الى أن أشير اليه بالفضالة التامة وحسن التصور وجودة البحث والافحام للخصم والبراعة فيالمنطق والاصلين معالديانة والامانة والشهامة وكثرة التبسم بحيث يتوهم من لايعرفه من ذلك شيئًا ؛ وقد حج في سنة ثهان وأربعين صحبة الركب الرجبي وأقرأ هناك ، وممن أخذ عنه البرهان بن ظهيرة وابن عمه الحب بن أبى السعادات وآخرون وبلغني أن الشهاب الخواص أحد علماء القاهرة كان يقرأ عليه في الاصول اما في العضد وهو الظاهر أو في غيره و كانهو و ابن حسان كفرسي رهان و تكلم مرة هوو أبو القسم النويري فرام البقاعي مزاحمتهما فأشارا اليه ليسكت علماً منهمابه . وحصل لهمرةمرض حاد بحيث خرج من بيته متجرداً إلى الاشرفية . ومات في يوم الاثنين ثامن عشري شوال مانة خمسين رحمه الله وإيانا . ١١١ (محمد) بن محمد الشمس النجانسي القاهري . ولي الحسبة مراراً وكان جائراً في احكامه قليل العلم مبالغاً في السطوة بالناس ولكنه أعضمن غيره. مات في جمادي الاولى سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه وقال العيني أيضا أنه كان عاريا من العلموناب أولا في الحسبة عن الجمال محمود القيسراني ثم استقل بها ويقال أنه مات من تحت ضربة جماعة من السوقة .

(عد) بن مجدالشمس أبو عبدالله الكيلاني المقرى نزيل الحرمين . يأتى في ابن أبى يزيد . (عد) بن مجد الشمس الجشي (١) \_ نسبة لقرية من قرى الشام يقال لها الجش \_ الدمشقي الكاتب ممن كتب على الزيلمي الشهير بين الشاميين و تميز وكتب مصاحف كثيرة جدا وغير ذلك و تصدى للتكتيب و انتفع به غالب الشاميين وكان صالحاً خيراً . مات تقريباً سنة ثلاث وستين (٢) وقد جاز السبعين .

(عد) بن عهد الشمس الحموى الموقع ناظر القدس والخليل. مضى في محمد بن صلاح بن يوسف.

(١) بضم أوله ثم جيم مشددة ، على ماسيأني .

(٢) سيأتي أنه سنة أربع وستين على مانقله المؤلف عن ابن عزم .

المنوفي ثم القاهري المقسى الشرنبلالي نسبة لشبري بلولة من قرى منوف المنوفي ثم القاهري المقسى الشافعي ويعرف بالمنوفي بمن حفظ القرآن و ولازم الفخر عثمان المقسى في الفقه وكذا أخذعن التقى الحصني وغيره كأبي السعادات البلقيني واستنابه واستمر ينوب لمن بعده وعظم اختصاصه بالأسيوطي بحيث أثرى من إقباله بالتعايين والوصايا وعمر الاملاك وصار المعول في تلك الخطة عليه وحجقاضي المحمل كل ذلك مم فضله و خبرته بالمصطلح وشدة تساهله و ذكره عالا يرتضى وخطابة . مات في المحرم سنة ثلاث عشرة . قلم دمشق و تفقه بها و تولى فيها و ظائف و خطابة . مات في المحرم سنة ثلاث عشرة . قاله شيخنا في انها أه .

(محمد) بن محمد الصدر بن البهاء السبكى مضى فى محمد بن عبد الوهاب بن محمد . مضى المراق البيان عمد مدر المراق وأمه أخت عبد القادر ناظر الدولة . كانزوجه سليمان الخازن ابنته بعد غرق أبيه بمدة ، فلما مات سلمان استقر صهره هذا مكانه .

١١٦ (محمد) بن محمــد العز بن الشمس الدمشقى الحنفي ويعرف بابن الحمراء وهي شهرة لابيه كانشيخ الحنفية بدمشق بحيث كان التقي بن قاضي شهبة يرجحه على سائر حنفيتها ويعتمد فتواه كما حكاه لى غير واحد من ثقات بلده عن الزين خطاب عنه ومن شيوخه يوسف الرومي رفيقا للسيد ناصر الدين محمد نقيب الاشراف وكان شيخهما يرجح السيد في متانة التحقيق والادراك وهذا في كشرة المحفوظ بلرأيت من يؤخره في الفقهمع مزيد سذاجة ومزيد تخيل وسلامة فطرة تؤدي لانكار أشياء ربما يكون له في كشير منهاأتم مخلص مم امتهانه لنفسه وإعراضه عن طرق الرياسة مع تحققه بها وربما يتسكلم بما يكون وسيلة لتأخره عن من هو في عداد طلبته وقد باشر تدريس الدماغية اصالة والريحانية نيابة عن رفيقه السيد في حياته والشبلية نيابة أيضا عن البدر ضفدع الاذرعيي ثم استقل بها وكنذا ناب في القضاء ، ولم مخرج من دمشق لغير الحج ، وكان قبله كشير التشكي من النزلة فعندالزيارة النبوية توجه بالمصطفى في صرفهائم أحرم متجردا فلريشتكها بعد، وكـذا كان يـكـثر التزوجفاتفق زوجه بامرأة حملت منهوظهر ذلك بعد فراقه لها ؛ فـ كرب لذلك وشـ كاه لمعض العالاء قال فاتفق أنه صمحتئذ صليت معه الصبح فأطال في القنوت فلما فرغ قال يتوهم من يأتم بيدعاً في لهم مع إنى انما دعوت لنفسى بصرف هذا الحل رجاء تأمينهم فلم يمض ذاك اليوم حتى ألقت الحمل ؛ وذكر ذلك كله من يحبه في صلاحه ورأيت من يشبهه بالجلال

البكرى الشافعي استحضاراً وعقلا وصلاحا ، وأقبل بأخرة على مطالعة الاحياء ونحوه ولكن كتب الى بعض أهل بلده أنه كان سيء المعاملة فالله أعلم . مات. فى ربيع النانى سنة أربع وتسعين عن تسع وسبعين رجمه الله و ايانا . و اسم جده أيضامحمد . ١١٧ (محمد) بن محمد العز الدنديلي شهد على عبد الدأم الازهرى في إجازة سنة أربع و ثلاثين ١١٨ (محمد) بن محمدغياث الدين بن السيدصاحب الشرواني العلاء محمد العجمي الآتي . مات ابوه وهو صغير فقطن مكة عند وصيه امام مقام الحنفية الشمس البخاري ولازم السماع على في سنة ست وعانين وبعدها وجاور المدينة مع جماعة ابن الزمن قليلا وعمله شيخ رباطه بمكة وقتائم قدم عليه القاهرة وكان بهافي سنة خمس وتسعين وأظنه سافر قبل الى الهندوهو الآن سنة تسع وتسعين بالقاهر ذلهمدة فيها ١١٩ (محمد)بن محمد الحب الحلبي ويعرف بالنشاشيبي. ممن سمع من شيخنا . ١٢٠ (محمد) بن محمد الناصري الدلجي الاصل القاهري الاشرفي اينال المهتار. نشأ في خدمة أستاذه حين نيابته بغزة وغيرها وعمل في إمرته ثم في سلطنته. مهتار الطشت خاناه وصارت له حركة الى ان مات في أثناء أيامه في رمضان سقط من سلم الدهيشة فانكسر صلبه ومكث أياما ثم مات وخلفه ولده الأكبر على الملقب فطيس في الطشت خاناه وتضاخم ثم اشترك معه اخوه محمد وصارا في نوبتين ثم بعد زوال دولتهما بخلع المؤيدواستقرار الظاهر خشقدم صودر على من الدوادار الكبير جانبك نائب جدة وأخذ أما كنهالتي أنشأها بباب الوزير وصارت ليس المستمتب ولم يتعرض لأخيه لسياسته بالنسبة لذاك بغير العزل فلزم خدمة خوند زينب الخاصكية في أوقافها وجهاتها بل أوقفت عليه رواقاً منجملة بيتالبلقيني الذي صار اليها في حارة بهاء الدين حتى مات بعدها في جمادي الثانية سنة اثنتينو تسعين واستمر أخوه بقيد الحياة الى الآن·

۱۲۱ ( مجد ) بن محمد ناصر الدين بن الطبلاوى خازندار قرقهاس الجلب ثم أمير سلاح تمر از حج فى سنة تمان و تسمين و جاور الى أن رجع فى البحر فى جمادى الاولى من التى تليها و سمعتمن يصفه بعقل و تدين و أنه الآن يزيد على الثمانين.

١٢٢ (محمد) بن محمد أبو عبدالله يزمر زوق كـ أنه من بنى شارح البردة وغير هاقدم مكم فأخذ عنه الفخر بن ظهيرة في الاصول وغيره .

۱۲۳ (عمد ) بن مجد أبو عبدالله الانصارى الخزرجى و يعرف بابن الحاج ، أخذ عنه أبو العباس بن كحيل علم الوثائق والاحكام وما يتعلق بذلك وقال فى سنة ست وأدبعين أنه ابن مائة وأدبعة أعوام وأنه العدل بتونس وخطيب جامع الزيتونة

و إمامه و أنه طلب القضاء سنة خمس عشرة فامتنع وشيخه في ذلك أبو القسم الغبريني. ١٢٤ ( عبد ) بن محمد أبو عبد الله الجديدي القيرواني . قال شيخنا في أنبائه أنه تفقه ثم تزهد و انقطع وظهرت له كرامات وكان يقضى حوائج الناس وحج في سنة اثنتين و كان ورعه مشهورا في سنة اثنتين وكان ورعه مشهورا وقيل أنه مات في سنة إحدى وقد أشار اليه فيها لكن أحال به على محمد بن سعيد ولم أره هناك نعم الذي فيه محمد بن سعيد في مكة صاحب الترجمة و أرخ و فاته سنة سبع و ثهانين و سبعها أة .

۱۲۵ (محمد) من محدالشيخ أبو عبدالله الرملي، أرخه ابن عزم في سنة ثهان و خمسين، (محمد) بن محمد أبو الفتح الازهرى المؤذن الرسام، مضى فيمن جده أحمد بن عبدالله و ١٢٦ (محمد) بن مجد أبو الفضل الحجازى المكتب، مات في جمادى الثانية سنة تسع وستين عن نحو الاربعين وكان قداشتغل قليلا وكتب على ابن الصائغ و سمع على شيخنا في دمضان وقتاً وكذا حضر عند العلم البلقيني وصحب الزين بن الكويز وكتب اولاده و باشر عنده في بعض جهات الخاص، وكان ماجناً فيه ظرف في الجملة سامحه الله وعقا عنه و إيانا.

۱۲۷ (عد) بن محمد أبو المعالى المدنى المزجيج ، سمع على النور المحلى سبط الزبير في الاكتفاء للكلاعي في سنة عشرين ، وينظر أهو والد أبي الفرج عبد الماضي ولكن ذاك اسم أبيه أحمد بن محمد بن مسعود فلعله غيره .

۱۲۸ (محمد) بن مجد بن الصفدى الشافعي أجازلا بن شيخناو غيره بعدالنلائين .

۱۲۹ (محمد) بن محمد ويعرف بابن عبيد القاهرى الحلاوى . مات في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذى الحجة سنة سبع وسبعين وصليت عليه من الغد ، وكان خيرا في العوام مديماللصلاة وشهو دالمواعيد والصدقة مع الفقر متقدماً في صناعته بل يقال أنه لم يخلف فيها مثله وكان أبوه ظريفا خفيف الروح رحمها الله .

(محمد) بن محمدبن العصياتي . فيمن جده ابرهيم بن أيوب .

۱۳۰ (محمد) بن محمد ابن أخى عبد الله الخامى جارنا . مات فى ربيع النائى سنة .
۱۳۱ (محمد) بن محمد الازهرى . شهد على بعض الحنفية فى اجازة مؤرخة بسنة إحدى .
۱۳۲ (محد) بن محمد البصروى تم الدمشقى الضرير . قرأ بالروايات واشتغل بالفقه .
مات فى رجب سنة ثلاث . ذكره شيخنا فى انبائه .

۱۳۳ (محمد) بن محمد التباذكاني الشافعي والد محمد الماضي . له ذكر فيه . ۱۳۶ (محمد) بن محمد الانصاري الزنوري المغربي المالكي نزيل المدينة . ولد بزنورة من أقصى المفرب، وبها نشأ ثم ارتحل بعد موت أبويه في رجب سنة إحدى وعشرين فحج ثم استوطن المدينة منشداً قوله :

بباب كم حط الفقير رحاله وما خاب عبد أمكم متوسلا لقد جاء يبغى من نداكم قراءه وللعفو والاحسان أم مؤملا ثم عاد لم كم تم رجم إليها منشداً لغيره:

لا كالمدينسة منزل وكنى بها شرفاً حاول محمد بفناها حظيت بمهجة خير من وطىء الثرى وأجلهم قدراً فسكيف تراها وكان عالماً مدرسا فى الفقه والعربية واستفيض بين كثيرين من المدنيين أنه كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء وأنه كان يكثر زيارة قبا ومشهد حمزة ماشيا ولا يترك فى ذلك اليوم تدريسه ، وممن أخذ عنه الشهاب أحمد بن عقيبة القفصى وتأخر إلى بعد الأربعين وفى ترجمته من تاريخ المدينة زيادات رحمه الله وايانا.

١٣٦ (محمد) بن مجد السعودى شيخ الطائفة السعودية . مات وهو صغير في شعبان سنة ثمان وستين ودفن بالزاوية ، عوضه الله الجنة . أرخه المنير .

(عد) بن محمد الصالحي الشافعي . فيمن جده عبد الرحمن بن فريج . ١٣٧ (عبد) بن عجد الصناع الاندلسي . مات سنة ثلاث وأربعين .

۱۳۸ (محمد) بن محمد العصيرى النابلسى المقرىء الشافعي . ولد في حدود سنة مبعين وسبعهائة وسمع من أبي الخير بن العلائي وطبقته ، وروى المسلسل بالمحمدين . مات في حدود الحسين . ذكره ابن أبي عذيبة وأنه سمع منه .

۱۳۹ (علد) بن عبدالنحريرى ثم القاهرى ويعرف بابن يوشع . ممن خدم عندقائم قشير بالسكمتابة في بعض البلاد ثم بعده عند الدوادار السكمير أقبردى وتمول جدا ثم وثب عليه واستأصل الرائب والحليب بل قتله .

• ١٤ (مجد) بن مجد الحنني . رأيته فيمن عوض عليه سنة خمس وتسعين .

۱٤۱ (محد) بن أبى مجدويمرف بشمس أحدالمُمتقدين بمصر . أقام بدارالزعفر ان جوار جامع عمرو.ومات في رجب سنة سبع . قاله شيخنا في أنبائه .

١٤٢ (على) بن محمود بن ابراهيم العز اللارى . يمن سمع منى بمكة .

۱٤٣ (عد) بن محمود بن أحمد بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المسكى . من بيت ملك بل ناب فى إمرة مكة وكان خاله على بن عجلان لايقطع أمراً دونه وكانت لديه فضيلة وينظم الشعر مع كرم وعقل . مات فى شوال سنة ثلاث وقد جاز

الأربعين . ذكره شيخنافي أنبائه والمقريزى فى عقوده وطوله الفاسى وقال إنه كان نبيل الرأى كشير الاطمام والمروءة وله شعر وأنه دفن بالمعلاة .

المدنى الدين الشكيلي المدنى عمد بن ابرهيم أمين الدين الشكيلي المدنى عمن المعم منى بالمدينة . (محمد) بن محمود بن اسحق الزرندى . يأتى فيمن جده محمد . 150 (محمد) بن محمود بن إسماعيل بن المنتجب الشمس السرميني نزيل حلب ووالد الملاء على الماضى . أثنى عليه البرهان الحلبي بقوله كان كبير القدر في الصلاح والعبادة وللناس فيه اعتقاد كبير وكتب عنه حكاية وأرخ وفاته في الكائنة العظمى سنة ثلاث و نما نمائة وكذا وصفه شيخنا بالعالم الرباني .

١٤٦ (بحد) بن مجمود بن خليل الشمس الحلبي الحنني والد محمود الآتي وابن أختالشهاب أحمدبن أبي بكربن صالح المرعشي الماضي ويعرف بابن أجاوهو لقب أبيه ولد في سنة عشرين وعماعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والقدوري والمنار وفي النحو الضوء واشتغل عند البدر بن سلامة وغيره وسمع على البرهان الحلمي ولتي شيخنا في سنة آمد فأخذ عنه ثم بالقاهرة حين دخلها صحبة خاله في سنة ثلاث وأربعين وأخذ حينئذ عن ابن الديري ثم كثر ترددهالى القاهرة واصطحب بخطيب مكة أبى الفضل وبالامير أزبك الظاهري وأمبه وقتاً وخالقالناسبالجميل ثم ارتقى لصحبة الدوادار المبيريشبك من مهدى وراج بسبب ذلك وسافر رسولا منه ومن السلطان الى عدة ممالك كتبريز والروم وغيرهما، وحج مرتين وزار بيت المقدس والخليل مرارأ واستقر في قضاء العسكر عوضا عن النجم القرمي وقصد بالشفاعات خصوصاً في أواخر عمره وحمد الناس أمره فيها وكنت ممن حمد أمره معه وتكلم عنه في المؤيدية وغيرها وحدث بالشفا وترجم فتوح الشام للواقدي بالتركي نظماً في اثني عشر ألف بيت وعمل سفرة سوار وفيها منكر كبير ، وكان عاقلا عارفاً ذكيا متودداً متواضعاً . مات في جمادي الآخرةسنة احدى وثمانين بحلب وكان توجه اليها عقب توعك طال تعلله به ثم نصل فكانت منيته هناك ودفن عند خاله رحمها الله وإيأنا .

۱٤۷ (عد) بن محمود بن عادل . ثلاثة حسينيون مدنيون حنفيون أبو الفرج وأبو السعادات وهما في الكني لشهر تهما بالكنية والنالث اشتهر باسمه وكان فاضلا كستب التوقيع بالمدينة و تميز به معرفة وخطاً . مات في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين عن محو السبعين و أنحب أبا الفتح وعلياً من الذكور . الاممال (محمد) بن محمود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الشمس الحموي ثم القاهري

أخوابراهيم الواعظ وخطيب الاشرفية برسباى .ولدسنة تسعوعشرين وثمانمائة . بحماة وسمع في البخاري بالظاهرية .

۱٤٩ (محمد) بن محمود بن الفقيه عبد اللطيف السكندرى الحريرى تزيل القاهرة ويعرف بابن محمود وبالسكندرى . ولد قبيل الثلاثين و ثما تمانة باسكندرية وقدم القاهرة وقد قارب الملوغ فقطنها بعد أن حج و تسكسب بنسج القماش السكندرى و خالط الفضلاء والصلحاء كالولوى البلقيني والابناسي و غيرها و تودد اليهم وكذا أكثر من تعاطى ضروراتي وسمع منى و وحج أيضاً و جاور و داوم على الجاعة والاخبار بثبوت الاهلة عقب الترائي و استمر مرقياً بجامع الفمرى ثم ترك صناعته وصار دلالاً بالوراقين و يعلمهم بأوقات الصلاة ولا بأس به.

۱۵۰ (محد) بن محمود بن على بن أصفر ، عينه الأمير ناصر الدين بن الاستادار جمال الدين صاحب المحمودية والمذكور في أو اخر القرن الماضى باشر نيا بة اسكندرية وكشف الجيزية والحجوبية ، وقتل في ليلة الأحد ثالث ذي القعدة سنة عشر على يد الجمال البيري الاستادار . أرخه العيني والمقريزي وهو الذي سمى جده عليا . ومغيث ، من سمع منى بمكة ، (عد) أخو الذي قبله . يأتي في مغيث .

۱۵۲ (عد) بن محمو د بن على أبو نصر الشرواني الحنني المقرى ، نزيل الأزهر ممن سمع منى . المن ١٥٧ (عد) بن محمو د بن عد بن أبي بكر الشريف شمس الدين الحسيني الدكر دى أخو على الماضى وواد ثه . مات في جمادي الأولى أو الذي قبله سنة اثنتين و تسعين بعد أن حجو جاورو شاخ .

الشمس أبو عبد الله بن الجمال أبى الثناء بنالشمس الربعي البالسي ثم القاهري الشمس أبو عبد الله بن الجمال أبى الثناء بنالشمس الربعي البالسي ثم القاهري الشافعي والدعبد الرحيم ومحمدويمرف بالبالسي . ولد سنة أربع وخمسين وسبعائة بالقاهرة وقرأ بها القرآن واشتغل بالفقه على صهره السراج بن الملقن والبلقيني وغيرها ولم ينجب ولسكنه بو اسطة صهره حصل وظائف من إطلاب ومباشرات وشهادات حتى ناب في القضاء عن الجلال البلقيني في أوائل ولايته بالقاهرة وفي عدة بلاد وصار أحد الرؤساء مع جودة خطه وحشمته وقد سمع على أبى عبد الله عد بن المعين القيم بالكاملية الاربعين للنقفي أنا بها الواني وعلى صهره أشياء في آخرين ، وحج سنة تمامائة وسمع بمكة و بالقدس واسكندرية وأجازله باستدعاء بخط صهره مؤرخ بشو ال سنة سبعين من دمشق ابن النجم والصلاح ابن أبي عمروابن أميلة والشهاب زغلش وابن الهبل وزينب ابنة الدماميسي والبرهان

ابرهيم بن أحمد الجذامي السكندري وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجد البياني أحد من سمع أيضا على الفخر وأبي الفضل بن عساكر وآخرون منهم ابن رافع وعمد بن عبد الله بن محبوب الشافعي وحدث في أواخر عمره حين ظهور هذه الاجازة عنهم وعن غيرهم بالبسيرسمع عليه الفضلاء و تمرض مدة حتى مات بالقاهرة في ليلة الاربعاء ثاني عشرى صفر سنة خمس وأربعين وصلى عليه شيخنا وقد زاد على التسعين وهو صحيح السمع والسمنان رحمه الله وإيانا. ذكر عشيخنا باختصار

١٥٥ (محمد) بن محمود بن محمدوسمي شيخنا في البائه جده اسحق وبعضهم محمد ابن محمود الزرندي ثم الصالحي السمسار ولقبه زقى بفتح الزاي وتشديد القاف بعدها تحتامية ثقيلة " قال شيخنا في معجمه . سمعت عليه المسلسل ومو افقات غوينب ابنة الكال بسماعه منها · مات في شعبان سنة ثلاث و تبعه المقريزي في عقوده. ١٥٦ (محمد) بن محمود بن محمد الشمس الـكيلاني الاصل القاهر يالازهري الشافعي ويمرف بالمجمى . ولد بعد التسمين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وغيره واشتغل وأخد عن الولى العراقي في شرح ألفية ابيه وغيره وسمم على الشرف بن الكويك والجال بن فضل الله والشمس الشامي في آخرين وكتب بخطه أشياء ، ودخل الشام في أثناء سنة ستوخمسين ورأيته كتب مها على بعض الاستدعاآت وزار بيت المقدس وكذا تردد كشيراً لمسكة وجاور بها حتى مات في رمضان سنة تسع وخمسين وقد قارب السبمين ودفن بشعب النور بازاء الشيخ عبد الرحمن أبي لكوط الدكالي من المملاة ، وكان فاضلا نيراً خيراً طو الاحسن الشيبة مختصاً بشيخنا العلاء القلقشندي لقيته عنده غير مرة رحمه الله وايانا. ١٥٧ (محمد) بن محمو دبن تقي الدين عدتقي الدين القادري الماور دي سبط ابن العجمي وأخو أحمد الماضي ويعرف بتقي الدين بن محمود . بمن سمع ختم البخاري بالظاهرية وجلس مع الشهود تجاه الصالحية وقد تناقص أمره فيما عرف به بعد منعه وقفل المجلس بسببه غيرمرة ورأيته فيمن قرض مجموع البدري وقال كتبه محمد بن محمود الحنفي. ١٥٨ (محمد) بن مجمود بن محمود بن محمد بن عمر بن فيخر الدين انشمس الخوارزي المكي الحنفي والد الشهاب أحمد ويعرف بالمعيد لكونه كالمعيدا بدرس يلبغا . ولى امامة مقام الحنفية بمكة بعد عمر بن محمد بن أبي بكر الشيبي في سنة ثمانين وسبعهائة ثم تركها لولده قبل موته بأيام مع سبق مباشرته عنه عشر سنين لعجزه وكذا ولى تدريس درس أيتمش ومشيخة رباط رامشت، وكانجيد

المعرفة بالنحو والصرف ومتعلقاتهاذا مشاركة حسنة فى النحو و نظم و نثر وحظ وافر من الخير والعبادة وقد سمع من العفيف المطرى جزءاً خرجه له الذهبى وغير ذلك ومن اليافعي والحكال بن حبيب و محمد بن أحمد بن عبدالمعطى والامين ابن الشاع فى آخرين و درس أخذ عنه غير واحد من فقهاء مكة وغيرهم وكذا حدث سمع منه الفضلاء بل روى عن الحجار بالاجازة العامة وكان يقول أنهرأى النبي عيلية وانه قال له يامحمد قل آمنت بالله وملائك ته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مرس الله و ومن نظمه:

أهواكولو حرصت من أهواكا الروح فداك ربنا أبقاكا إن مت يقول كل من يلقاني بشراك قتديل حبه بشراكا وقوله: أفنى بكل وجودى في محبته وأنثني ببقاء الحب مابقيا لاخيرفي الحبإن لم يفن صاحبه وكيف يوجد صب بعد مافنيا

توفى فى سلخ جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة بمكة ودفن بالمملاة ، وكان قد كف قبل مو ته بنحو عشر سنين ثم عول فأبصر قليلا محيث أنه صار يكتب أسطراً قليلة . ذكره الفاسى بأطول من هذا و تبعه التقى بن فهد فى معجمه وكذا ذكره شيخنا فى انبائه باختصار فقال : محمد بن محمود بن بون أعاد بدر س يلبغا بمكة فعرف بالمعيد وأم بمقام الحنفية زيادة عن ثلاثين سنة ، وحدث عرف العقيف والامين الاقشهرى وغيرها وحج خمسين حجة وكان عارفا بالعربية مشاركه فى الفقه وغيره ، وحدث بالاجازة العامة عن الحجار ، ومات وقد جاز المانين وهو فى عقود المقريزى رحمه الله .

۱۵۹ (محمد) بن محمود بن مسعود بن محمود بن اسمعيل الجمال السكرماني. دخل المين وكان مولعا بثلب العلماء بل قيل أنه على عقيدة صاحب القانون في بعث الارواح فقط ولذا نطق بما أخرجه عن الدين فراموا إراقة دمه بدون. استنابة ، ومنهم الشرف اسمعيل بن المقرىء فقام الموفق الناشري وحقن دمه ووافقه الجمال محمد بن أبي بكر الخياط ومع ذلك فلم يسلما من أذاه ، ومات في سنة احدى وأربعين ، ذكره الناشري في ترجمة عمه الموفق .

۱٦٠ (عد) بن محمو دبن شمس الدين المرشدى المجمى المدنى ثم المكى. ولدكاذكر بالمدينة سنة تسع وسبعين ثم حمل بعد أبيه الى مكة وصار فى كفالة قاضيها الحنبلى وبو اسطته حفظ القرآن وأربعي النووى ثم منظومة الطير فى التصوف، وسافر الى العجم فضم ماكان لأبيه هناك ثم رجع فقطعت عليه الطريق، ودخل

مكة فقيراً مظهراً للتقشف والتزهد ومالا يعجب مربيه فكان يزجره عن ذلك عما استوحش لأجله منه وخرج عنه ثم سافرالى المدينة النبوية ثم رجع بهيئة إملاق وكان يجتمع على بالحرمين وأظنه توجه الى الديار المضرية.

(عد) بن محمو دالامير ناصر الدين بن الامير الاستادار جمال الدين مضى فيمن جده على .

(مهد) بن محمود ناصر الدين بن العجمي ، مضى في ابن مجد بن محمود .

١٦١ (عد) بن مخلص بن محمد الركال بن الضياء بن الركال الطيبي القادري، سمع من صدقة الركني العادلي تصنيفه منهاج الطريق وحدث به في سنة عشرين. ١٦٢ (محمد) بن مدين بن محمدناصر الدين البهواشي الأزهري . سمع مني . ١٦٣ (محمد) بن مراد بك بن محمد بك بن بايزيدبن مراد بن أرخان بن عمان. صاحب بلاد الروم الذي صاد كر سي علكته قسطنطينة بعد فتحه لها واقتلاعه اياها من الفرنج ويعرف كسلفه بابن عثمان . استقر في المملكة بعد أبيه في سنة خمس وخمسين ، وكان قد أوصى بهخليلاصاحب شماخي وأور ابنه أن لا يخرج عنه فـكان ملكا عظيما اقتنى أثر أبيه في المثابرة على دفع الفرنج بحيث فاق مع وصفه عزاهمة العلماء ودغبته في لقائهم وتعظيم من يرد عليه منهم وأهدائه في كل قليل للمحيوى الكافياجي مع مكاتباته الفائقة وانخفاضه عن أبيه في اللذات وله مآ تركثيرة من مدارس وزوايا وجوامع . مات في أوائل سنة ست وثمانين في توجهه مر أسطنبول لجهة برصا ودفن بالبرية هناك ثم حول الى اسطنبول في ضريح بالقرب من أجل جو امعه بها وجاء خبره في صفر كما اتفق في أبيه سواءً وكان لما بلغه قتل الدوادار تحرك للخوف من التجرى عليه وعدى محر اسطنبول ومشى قليلا فأدركه أجله في الرحلة النانية ، واستقر بعده في المملكة ولده الأ كبر أبو يزيد المعروف بيلدرم (١) ومعناه البرق ويكني ٤٠ عن الصاعقة وورد ولده الآخر جام المقول له أيضاً جمجمة على السلطان بالديار المصرية مغاضباً لأخيهفحج ثم رجع وسافر فأسره الفرنج وتحرك أخوه لذلك فيما قبل حتى كانت حوادث تلف فيهاأموال ورجال والله تعالى يحسن العاقبة .

الماضى . مات فى أحد الربيعين سنة إحدى و تسعين وكان أبوه من التجار أيضاً الماضى . مات فى أحد الربيعين سنة إحدى و تسعين وكان أبوه من التجار أيضاً . (١) قوله المعروف بدلك فان يلدم بايزيد هو الذى مات فى أسر تمر لنك سنة أربع و ثمانمائة فهو جد محمد المذكور هنا الأعلى فهو المعروف بيلدم كما هو مشهور ولعله تدنى بذلك أيضا . عبد الرحمن الجبرتى .

١٦٥ ( محمد ) بن مراه الدين الشمس الشرواني ثم القاهري الشافعي وهو منسوب لمدينة بناهاأنو شروان محمود باد فأسقطو اأنو تخفيفاً. ولدتقر يباسنة عمانين وحفظ القرآن ولميشتغل بالعلم الابعدالعشرين فأخذعن السيدمحمد بن الشريف الجرجاني وعن القاضى زاده الرومى صاحب شرح أشكال التأسيس وكان يرجحه على الأول في الرياضيات وكذا أخذعن عبداارحمن القشلاغي ومحمد والركن الخافيين وهماغير الزين الخافي الشهير ويقال أن الشمس لم يكن يرتضي طريقته في التصوف ، وتقدم في الفنون، وقدم القاهرة في سنة ثلاثين ونزل بزاوية التقي العجمي بالمصنع وكان يقول أنها لم تزل منزلا لأ فاضل الغرباء حتى صارت مشيختها مضافة لعلى الخراساني المحتسب فالمخفضت بل كأن يحكى عن تناقص مطلق مصر أمر أعجبا فانه قال كنت اذاكنت ماشياً بالطريق وعارضني راكب وقف حتى أمر أوأقف اختياراً مني ثم قدمت مرة فكان الراكب يعلمني لأستندئم مرة فكان يجاوزني بدون اعلام ثم مرة فكان أهل الذمة يصدمونني . وانتمى لنصرالله الروياني وسكن معه بالمنصورية وقر أعليه الفصوص لابن عربي خفية ثم أقرأه كـذلك لبعض من ينق بكمانه وكان يحض على اخفائه وكذا أقام بالشام وأقرأ فيهما وفي غيرها من الاماكن ؛ والتوطن القاهرة مدة وقرىء عليه العضد وشرح الطوالع مراراً وخدمهما وغيرها من كتبه بحواش لا يخرج فيها غالبا بالنسبة للعضد عن حاشية النفتاز أبي الاببعض من حاشية الجرجاني وكذا لا يعدو غالبابالنسبة لشرح الطو العحاشية شرح تجريد الاصبهاني أيضاللشريف وكذاقرى عليهشرح المنهاج للسيد العبرى وشرح العقائد للتفتازاني والمطول والمختصر وشرح المواقف واستوفاه عليه زكريا والبعض من الكشاف بل وأقرأ اليسير من شرح الحاوىللقو نوى ومنشرحالعمدة لابن دقيق العيد وعظمت عناية الفضلاء بالاخذ عنه وكان يخضهم على الادب في الجلوس والنطق وغير ذلك على طريقة ابناء العجم ويقاسون منه جفاة بسب ذلك لم يأله و من غيره واذا غاب أحدهم عن المجمى، في وقته منعه من تعويضه بالقراءة في غيره قصاصاً . وممن قرأ عليه سوى من اشرت اليه أبو البركات الغراقي وابن حسان والزين طاهر والشهاب المكوراني والتقي الحصني والمحيوي الدماطي والنجم ابن قاضي عجلون وابن أبي السعود والجوجري وآخرون منهم النجم بن حجي والزين بن مزهر والشرف بن الجيعان وعبد الحق السنباطي وابن الصير في وملا على الكرماني وعبد الله الـكوراني وكان ينوهبه كشيراً ومن لا يحصى كثرة، وممن حضر عنده أخى أبو بكروكان عيل اليه ونوه بهمرة في مباحثه وكذا حضرت عنده يسير أورام أبوالفضل المغربى حين قدم الشام والشمس اذذاك بهاالأخذعنه فامتنع معللاذلك بأنه لم ير عنده أدبا وكان يقرىء مرة في الـكلام فدخل عليه بعض من لايثق بفهمه ودينه فقطع القراءة حتى الصرف وعلل ذلك بأنه قد يفهم الأمر علىغير وجهه ويشهد علينًا بما يقتضي أمراً مهولا ، ولما مات الشرف السبكي قرر في تدريس الفقه بالطيبرسية فعورض بالولوى الأسيوطي وتألم الشيخ لذلك ولذا فيما أظن لماعينت له مشيخة الباسطية بالقاهرة مع كونه سكنها أبي ، وكذا إمتنع من تدريس التفسير بالمنصورية حين عين له عقب شيخنا فيما قيل مع حضور أبي الخير النحاس اليه بذلك وعرض عليه أزيكون له في الجوالي كل يوم دينارفامتنع وقنع بستين وبمثلها للسيد صاحبه وكذا أبي مشيخة سعيد السعداء حين عرضت عليه ومع ذلك كله فالتمس السكني في مكان من الجيعانية ببولاق ينشأ عنه حصر شيخ المدرسة مع كونه من جماعته فأجيب لذلك ولم يلتفت لتألم المشار اليه عم ضعفه وعجزه ، وكان إماما علامة محققاً حسن التقرير لكنه في الحكمة أمهر منه في غيرها متقناً لمذهب التصوف مجيداً الكلام الغزالي كثير التحري في الطهارة معتقداً في الفقراء متواضعاً معهم شهما على بني الدنيا عديم التردد اليهم خصوصاً بعد وفاة الحب بن الأشقر والكال البارزي حسن العشرة مع من يألفه ظريفاً خفيف اللحية رفيع البشرة كشير المحاسن وكان يحكي عن نفسه أنه لايميزالشخص البعيد ويطالع الخط الدقيق في الليل وأنه كان في أول أمره لايقرأ فياليوم! كش من درس ويطالعه قبل القراءة وبعدها ولم يكن يقرىء بدون مطالعة و يحض الطالب عليها . وقد حج وزارالمدينة وبيت المقدس وفي الآخر سافر لمكة في البحر فوصلها في شو السنة احدى وسبعين وكنت هناك فقصد ته للسلام فبالغ في الاكر ام والترحيب والتلقيب بشيخ السنة واعلم بعافية الائخ وكثرةشوقهالىونحوذلك مما ابتهجتبه واستمرمقيما بمكة حتىحج وجاورالسنةالتي تليها وأقرأالحجمن الاحياءوغير ذلك المن يسيرا ورجع مع الركب وهو متعلل فأقام بالظاهرية القديمة أياما مممات في ليلة مستهل صفر سنة ثلاث وسبعين مبطوناً شهيداً وقد جاز التسعين ؛ وصلى عليه من الغد ودفن بجو ارالشيخ عبدالله المنوفي و تأسف الناس على فقده رحمه الله وإيانا. ١٦٦ (علا) بن مسدد بن مجد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن مجد الشمس أبو حامد وأبو اليمن بنولى الدين الـكازروني الأصل المدني الشافعي الآتي أبوه وبه يعرف . ولد في ذي القعدة سنة خمسين و عماعاتة بالمدينة و نشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي والمنهاجين والتلخيص وعرض في سنة خمس وستين على ناصر ( ٤ \_ عاشر الضوء)

الدين أبي الفرج الكازروني والشهاب الأبشيطي وأبي الفرج المراغي وآخرين ولازم الشهاب في الفقه وغيره وكذاأخذ الفقه عن أبي الفتح بن تقي وفي الاصول عن سلام الله الـكرماني وقرأ على الشهاب أيضاً في المنطق حاشيته على شرح إيساغوجي للمكاكي المسهاة اسعاف الاخوان مع قراءة الأصل وعلى أبن يونس القطب شرح الرسالة الشمسية والتهذيب للتفتازاني كلاها في المنطق مع قطعة كبيرة من المختصر وعلى السيد السمهودي شرح العقائد وأذنله الثلائة في الاقراء والافادة وارتحل فسمع بمكة من النجم عمرين فهدني سنة احدى وتمانين وبحلب في سنة ثلاث وثمانين من أبي ذر بن البرهان ومحمص من أحمد بن محمد بن سعيد وبالشام من البرهان الناجي والشهاب بن الاخصاصي وبالقاهرة قبل ذلك من إمام الكاملية وكمذا قرأعلى أشياء وسمع مني المسلسل بالاولية وبيوم العيد بشرطهما وعلى دروساً في الاصطلاح ثم لازمني حين مجاورتي بالمدينة في قراءةقطمةصالحة منأول شرح ألفية العراقي للناظم وسمع من أثناء الـكتاب أيضاً دروساً وغير ذلك وأجزت له بماكـ تبت حاصله في الكبير ، وسافر هو وأخوه الى القاهرة ثم الى الروم ورجعافي موسم سنة أنمان وتسعين . وهو أصيل فاضل وجيه متودد . ١٦٧ (جد) بن مسعود بن صالح بن أحمد بن محمد الجمال الزواوي المـــكي نزيل القاهرة . ولد في سنة ثمان و تسعين وسبعيائة بمكة و نشأ بها وسمع الصحيح على ابن صديقوكذا سمع من الشريف عبد الرحمن الفاسي وأبي الطيبالسحولي وعجد ابن عبد الله البهنسي الشقا بفوت وأجاز له في سنة خمس فما بعدها العراقي والهيشمي والمراغى وعائشة ابنةابن عبدالهادي والمجداللغوى وخلق وتردد لجزيرة سواكن للتسبب فأثرى سيما وكان يسامح في العشور بجدة لاعتقاد صاحب مكم في أبيه . ولقيته في رجب سنةخمسين بالقاهرة فأجاز لي ولأخوى ، ورجم الي مكة فمات بها فی ذی الحجة سنة تسع و خمسین و خلف ذكراً و أثنی و تركة آباصورة سامحه الله . وكان قد تزوج زينب ابنة النوري على بن الزين بكراً واستولدها الذكر المشار اليه واسمه أحمد وهو بالبهاليل أقرب.

۱۶۸ (پحد) بن مسعود بن غزوان وهو ابن مسعود بن هاشم بن على بن مسعود ابن غزوان بن حسين الجال أبو عبد الله إلهاشمي المكي و يعرف بابن غزوان وربما حذفت الواسطة بينه و بين أبيه كما هنا . ولد في جمادي الاوني سنة اثنتين و ثما تما أبحكم . وكان يمن سمع من شيخنا وهو ابن عم أبي سعد مجد بن على بن هاشم . ١٩٩ (محمد) بن مسعود جمال الدين أبو شكيل العد بي قاضيها الشافعي اليماني .

تفقه بالجمال بن كبن ولازمه حتى برع فى الفقه واشتهر به وشارك فى غيره ودرس وأفتى وأفاد وكتب على المنهاج قطعة كشيرة الفوائد ، وولى قضاء عدن مدة طويلة عزل فى أثنائها مرارا · ومات وهو معزول فى سنة احدى وسمعين وكان. كثير المال والكتب مبتلى واشغل نفسه أجيراً بالمهارة عفا الله عنه .

۱۷۰ (محمد) بن مسعود القائد جمال الدين العجلانى الشهير بابن قنفيا بكسر القاف وفتح النون بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية . مات سنة خمس وخمسين بالمين صوب حلى ودفن هناك . أرخه ابن فهد .

ا۱۷۱ (محمد) بن مسعود الناشرى مولاهم . حفظ القرآن وقام به غير مرة في المدرسة الواثقية بزبيد وغيرها وعلم القرآن وانتفع به جماعة وجود الخط وكستب للسلطان فمن دونه . مات في رجب سنة خمس وأربعين بتعز ودفن عند قبور مواليه رحمه الله .

۱۷۲ (عد) بن مسعود النحريري الشافعي نزيل مكة . أفاد الطلبة بها في الفقه . ومات سنة خمس عشرة أنه قاله شيخنا في انهائه .

۱۷۳ (محل) بن مسلم الحنفي أخو سلمان الماضي . ممن كتب على مجموع البدري بعد السبعين نثراً حسناً بل شعرا وأظنه له وما علمته :

أكرم بمجموع فردلانظير له بحر جواهره تشغى من السقم فكل فن حوى منه محاسنه كاحوى أحسن الاخلاق والشيم ١٧٤ (محد) بن مشترك الناصري القاسمي الآتي أبوه · مات سنة ثلاث و ثلاثين بالطاعون . وصفه ابن تغرى بردى بصاحبنا ·

١٧٥ (محمد) بن مصلح بس محمد العراقي السقاء بالمسجد الحرام الماضي ولده الرهيم . مات عكة في رمضان سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد .

المحمد) بن معالى بن عمر بن عبد العزيز بن سندالشدس الحراني الحلبي ويعرف بابن معالى ، ولد تقريبا سنة اثنتين وأربعين وسبعائة كا بخطه واشتغل فليلا و تنبه وكان يذاكر بأشياء وسمع من البدر أحمد بن محمد بن الجوخي وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر ومحمود بن خليفة وابن قو اليح وغيرهم وسكر القاهرة زمناً وأكثر الحج والحجاورة . قال شيخنا في معجمه : لقيته بالقاهرة وسمحت منه بالمدينة النبوية ترجمة الداهري من مشيخة الفخر بن البخاري ومات سنة تسع بمكة يمني في ذي القعدة رحمه الله ، وذكره في انبائه أيضاً . وترجمه الله الفاسي في مكة وقال إنه جاور بها نحو عشر سنين متوالية و بين ماعلمه مر

مسموعاته ، وكـذا ذكر دابن فهدفي معجمه ، والمقريزي في عقو ددقال واستفدت منه وتأدبت به ونعم الشيخ ولم أر من عين مذهبه منهم نعم في نسختي من معجم شيخنا «الحنبلي» وجوزت تحريفها من «الحلبي» ولـ كن بعدها «شامي» فالله أعلم. (عد) بن معبد المدنى . هو ابن على بن معبد مضى .

١٧٧ (محد) بن السراج معمر بن يحيى بن القطب أبي الخير محمد بن عبد القوى محب الدين المركى المالكي الماضي جد أبيه والآتي أبوه وجده ، وأمه ستيت ابنة عبد الله بن عمر العرابي . ولد في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وتمانين عكم ، وحفظ القرآن والأربعين النووية والمختصر لنشيخ خليل سمع منى بالمدينة ثم بمكـة في سنة أربع وتسعين ثم بعد ذلكوكان يخطب بمحل المولد النبوي في ليلته بحضرة الناظر وغيره في حياة أبيه وبعده .

١٧٨ (محمد) بن مفتاح بن فطيس القباني . سيم على ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين بعض كــتابه أسني المطالب في مناقب على بن أبي طالب . ومات بمــكــة في ذي القعدة سنة ست وأربعين . أرخه ابن فهد .

١٧٩ (محد) بن مفلح بن عبد الخالق المحب أبو الفضل المياني الاصل القاهري المالكي ويعرف بالسالمي لصحبته يلبغا الآتي ، وبابن مفلح . ولد سنة ثمان وستين وسبعهائة أو التي قبلها ونشأ فسمع من التنوخي وعزيز الدين المليجسي وابن أبى المجد والصلاح الزفتاوي والتقي الدجوي وآخرين،وطلب وقتا ورافق السالمي وغيره وكتب الطباق بخطه الجيد، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائى وخلق ، وحدث سمع منه الفضلاء كـابن فهد ومحمود الهندي وسماه محمد بن محمد بن مفلح ، وحج في سنة أربع و ثلاثين وجاور قليلاً . مات في صفر سنة خمس وثلاثين بخانقاه سرياقوس رحمه الله .

١٨٠ (محمد) بن مفلح البناء مات بمكة في جمادي الاولى سنة ثلاث و سبعين أرخه ابن فهد. ١٨١ (محمد) بن مقبل بن سعد بن زائد بن مسلم بن مفلح بن ذواية بن صقر العقيلي بالضم الهتيمي بضم الهاءوفتح الفوقانية ، ويعرف بابن فتيخة بفاءوفوقانية ومعجمة مصغر وهيأمه.ولدسنة تسعين وسبعهائة في بيشة من بلاد تجدثم صاهر قبيلة عنز بنو احي المين وقال الشعر ومدح السيدا باالقسم بن عجلان بقصيدة رائية أولها:

يقول عهد حلى التسيد ولى في جداد القوافي ابتكار حملت على الشعرياسيدي ولا خير في شاعر ماينار يامن تسير الخلق في طاعاته

و بأخرى منها: ياملك يامحمو د ياباز اهر

كتب عنه البقاعي . وماعلمت متى مات .

ويعرف والده بسلطان علة والدابى القسم الغلة . سمع على ابن الجزرى في سنة ثلاث وعشرين بعض كتابه أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب وكان تاجر آمتسببا . مات ولم يسكم الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع و أربعين بحكم و دفن بالمعلاة . سمح الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع و أربعين بحكم و دفن بالمعلاة . سمح الله الشمس أبو عبدالله الحلبي القيم بجامعها والمؤذن به أيضا و يعرف بشقير . كان والده عتيق بن ذكر يا البصروى التاجر بدمشق صيرفيا فولد له ابنه في سنة تسع وسبعين وسبعيائة بحلب و نشأ بها فسمع على الشهاب بن المرحل ثلاثيات مسند عبد ومو افقاته بساعه لها على التي عمر بن الرهيم بن يحيى الزبيدى أمابها ابن اللتى ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلبي البهاري سنة و تمانون نفسا منهم الصلاح بن أبي عمر خاتمة أصحاب الفخر بن البخارى وحدث سمع منه الفضلاء و لقيته بحلب بعد أن صارعلى طريقة حسنة وسيرة مرضية في خت عنه الكشير . وعمر محيث تفرد عن أكثر شيو خه واستمر منفر دا مدة فأخذت عنه الكشير ، وعمر محيث تفرد عن أكثر شيو خه واستمر منفر دا مدة حتى مات في رجب سنة سبعين و نزل الناس بمو ته درجة وقد ترجمه شيخنا بقوله قيم الجامع والمؤذن به رحمه الله .

۱۸۶ (تحمد) بن مقبل بن همة القائد جمال الدين العمرى . مات بمكة فى ذى الحجة سنة تسع وستين . أرخه ابن فهد .

١٨٥ (محمد) بن منهال بدرالدين القاهري . ناب في الحسبة وغيرهاوكذا باشرعند بعض الأمراءوكان يرخي المذبة . مات في سنة ثمان . قاله شيخنا في أنمائه .

۱۸۲ (محمد) بن منيف المسكى ويعرف بالازرق توفى أوائل شو السنة احدى بعكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسي هكذا .

۱۸۷ (محمد) بن منیف الهندی الوینی . مات بمکة فی ربیع الآخر سنة سبع وخمسین . أرخه ابن فهد .

۱۸۸ (محمد ) بن مهدى بن حسن الخواجا جمال الدين الطائى المسكى ويعرف بابن مهدى صهر الجال محمد بن الطاهر ووالد عبد الرحيم الماضى . مات بمكة فى ربيع الأول سنة ستو ثمانين ودفن بتربة صهره من المعلاة .

۱۸۹ (محمد) بن مهذب بن ميرصيدبن عبدالله بن نورالله السيد ركن الدين أبو المحاسن بن أبى القسم الحسيني الدلى الهندى الاصل السيابيرى المولد الحنفي نزيل مكة . ممن سمع منى بها في مجاورتي بعد المانين وقرأ على يسيراً ثم قرأ على في

سنة ثلاث وتسعين بها أيضاً المصابيح وغالب البخارى ، وسافر بعد الى الهند بنية الرجوع فدام بها حتى سنة تسع وتسعين وربمانسبالى التشيع . وهو ممن له فضيلة فى العربية والصرف ونحوها بحيث يجتمع عليه الطلبة وقد أخذ عن عبد المحسن ولطف الله والسيد عبد الله وآخرين ثم فى الفقه وأصوله عن المحب بن جرباش وعنده سكون ولطف وكتبت له إجازة.

المعرف بابن مهنا بن طرنطاى ناصر الدين العلائى الحننى والد أحمد الماضى ويعرف بابن مهنا إشتفل فى الفقه على غير واحد وأخذ العلوم العقلية عن العز ابن جماعة وقنبر وغيرها وجود الخطعلى الوسيمى وكان فاضلاخياراً درس بالأزهر وغيره وانتفع به الفضلاء كل ذلك مع براعته فى رمى النشاب والبندق والرمح واللبخة والدبوس وغيرها من أنواع الفروسية و نحوها أفادنى شيئامن أمر الشمس الامشاطى . ومات فى الطاعون فى رجب سنة ثلاث و ثلاثين عن خمسين سنة رحمه الله وايانا . ومات فى الطاعون فى رجب سنة ثلاث و ثعبد الله المدنى أحد فراشيم المزملانى .

۱۹۱ (حمد) بن موسى بن ابراهيم بن عبدالله المدى أحد فراشيها المزملاني . عمن سمع منى بالمدينة .

۱۹۲ ( گمد ) بن موسى بن ابرهيم بن مجد بن موسى بن الامام أبى العباس أحمد ابن موسى بن عجيل الجال المدعو عبد الرزاق اليمانى ابن أخى اسمعيل بن ابر اهيم الماضى . ولد سنة احدى و ثهانيات ، كان رئيساً فى أهله و بلاده متقدماً عند السلاطين ذا جاه و وجاهة عند عرب تلك البلاد لمزيد اكر امه الو افدين و مهاد نته لامر ائهم وأعيانهم ليتوصل بذلك الى أغراضه و ممن كان يرعاه و يرجع لقوله على بن طاهر صاحب اليمن كل ذلك مع تظلم أهل بلده منه لميله الى التحصيل بكل طريق حتى أثرى وملك الاراضى و النخيل و كسب المو اشى ومع ذلك فما تحاشى عن يمين فاجرة يتوصل بها الى شىء دنيوى . مات فى سنة سبع و ثمانين وقد زاد على المانين عفا الله عنه . البدر بن الشرف بن البرهان أخو عبد الرحن و والد عبد العزيز الماضيين . مات فى .

۱۹۶ (محمد) بن موسى بن ابرهيم الشمس أبو البقاء بن الشرف بنسعدالدين الصالحي القاهري أخو أبي فتح الماضي وعم عبد القادر العنبري . زعم أنهسبط العز بن عبد السلام وأنه ينتمي للزبير بن العوام أيضا وأنه كان يحفظ القرآن والتنبيه ولازم الشريف الطباطبي وعجد الاندلسي وأحمد الوراق وتجرد ودام سنين متقشفاً جدا بعد مزيد التنعم . مات في ليلة الاثنين ثامن عشري جمادي الثانية سنة خمس و تسعين وقد جازالتسعين وشهدامير المؤمنينالصلاة عليه تقدم

الجاعة البرهان بن أبي شريف رحمه الله .

۱۹۵ (مجد) بن موسى بن أحمد بن جارالله بن زائد السنبسى المـكمي. مات بها في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين. أدخه ابن فهد .

الاصل القاهرى المحلى الشافعي ولدسنة تسع و تسعين وسبعهائة بالقاهرة و نشأ بها ففظ القرآن و بعض المنهاج و حضر دروس الولى العراقي والشمس البرماوي وغيرها وسمع على الشرف بن الكويك بعض الشفا لقيته بالمحلة فقرأت عليه يسيرا و كان خيرا متواضعا محبا في العلم وأهله ، مات بعد الستين رحمه الله .

۱۹۷ (محمد) بن موسى بن عائذ أبو عبدالله الغارى المغربي الوانوغي المالكي نزيل مكة وشيخ رباط الموفق بها . كان كشير العناية بالعبادة وأفعال الخيرمعظا عند الناس متواضعا لهم قاضيا لحوائجهم مقصوداً بالبر الذي يفضل عن كفايته منه ما يبر به غيره و يحكى عنه أنه أصابته فاقة زائدة فبينا هو طائف بالـكعبة إذ رأى المطاف ممتلمًا ذهما وفضة بحيث غاصت رجله فيه الى فوق قدمه فقال لها يعتى الدنيا تغريني تغريني ولم يتناول منهاشيمًا . وكانقدومه مكة في سنة أنمانين وسبعائة اوقريبها وهو ابن اربع وعشرين سنة ودخل اليمين وجال فيها كصنعاء وما يليها وزار المدينة النبوية غير مرة وكان يحضر كثيرا مجلس الشريف عبد الرحمن بن ابي الخير الفاسي ويسأل اسئلة كشيرة بسكون وتؤدة وولى مشيخة رباط الموفق والنظو في مصالحه سنين كثيرة ولم يكن احد من القضاة يعارضه فيها يختاره فيه بل كان صاحب مكة الشريف حسن بن عجلان يكرمه ويقبل شفاعاته لحسن إعتقاد الجيع فيه . مات في ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة سبع وعشرين وصلى عليه من الغد بالشبيكة أسفل مكة بوصية منهودفن هناك عند بعض اولاده وكانت جنازته مشهو دة حتى للمخدرات وتزاحم الأكابر على حمل نعشه وقل أن كانت جنازة مثلها في كثرة الجم رحمه اللهوايانا . ذكر والفاسي اطول مماهناولم يسم جده قلت وبحرر تاريخ وفاته فقد رأيت في أجايز المحيوى عبدالقادر بن أبي القسم محمد المالكي قاضي مكة انه حضر عليه دروساً كشيرة قسراءة وسماعا بيحث وتحرير في ابن الحاجب والمحتصر الفرعيين وغيرهما من كتب المالـكية وأذن له في التدريس لجميع كتب المالكية وأرخ الاجازة بنالث ذي القعدة سنة اثنتين و ثلاثين وكتب الشيخ خطه بتصحيحه -

١٩٨ (محمد) بن الشريف موسى بن عبد الرحمن بن عبد السناصر

الشطنوفي الاصل الآتي أبوه . جرده البقاعي .

١٩٩ (محمد) بن موسى بن عبد الله بن اسمعيل بن محمد زين العابدين أبو الفضل بن الشرف الظاهري الأزهري الشافعي نزيل مكـة مع أبيه ، والظاهرية بالمعجمة قرية من الشرقية ، نشأ ففظ القرآن والعمدة والمنهاج والطوالع وجمـع الجوامع وألفية ابن مالك والتلخيص وعرضها على في جملة الجاعة بل سمع على وكُـــُر توجهه لمالاً يرتضي وسافو لمصر بعدامور وهو سنة تسعو تسعين بها. ٠٠٠ (محمد) بن موسى بن على بن عبد الصمد بن محمد بن عبد الله الجال. أبو البركات وأبو المحاسن المراكشي الاصل المسكى الشافعي سبط العقيف اليافعي ويعرف بابن مومى . ولدفي ليلة الاحدثالث رمضان سنة تسعو ثمانين وسبعها ته عكة ونشأ بهافخفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الفرعيين وألفية النحو وغيرها وعرض على غير واحد ومن شيوخه في العلم عكمة الجمال بن ظهيرة تفقه به كثبراو أخذعنه والشمس المعيد أخذعنه كشبراقي العربية ومتعلقاتها وانتفع في العربية كثيرا بزوج أمه خليل بنهرون الجزائري وتفقه أيضافي المدينة النبوية بالزين المراغى قر أعليه تأليفه الممد في شرح الزبدق الفقه و أذناله في الافتاء والتدريس و أكثر عنه من المرويات في الحرمين وكذا أذن له ابن الجزري في الافتاء والتدريس نظاو أخذعلوم الحديث عن الجالى بن ظهيرة والولى العراقي وشيخنا وكذا انتفع بالتقي الفاسي وبالصلاح الاقفهسي ؛ وتمهر في طريق الطلب وأدمن الاشتغال بالفقه وأصوله والفرائض والحساب والعربية والعروض والمعانى والبيان وغيرها حتى برع وتقدم كنيرا في الادب نظما ونثرا واشتدت عنايته بالحديث وتقدم فيه كثيراً لجودة ممرفته بالعلل والرجال المتقدم منهم والمتأخر وبالمرويات وتمييزعاليها من نازلها مع الحفظ الكثير من المثون بحيث لم يكن له بالحجازفيه نظير وارتحل سنة أربع عشرة فيا بعدها وأكثر من المسموع والشيوخ فكان من شيوخه بمكة ابن صديق وبالمدينة المراغى وبدمشق عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وبالقاهرة ابن الكويك وباسكندرية الكال بن خير وببعلبك التاج ابن بردس وبحلب حافظها البرهان سبط ابن العجمي وبالقدس والخليل جماعة من أصحاب الميدومي وبحمص وحماة وغزة والرملة وغيرها كاليمن آخذ فيها عن المجد اللغوى وعاد من رحلته الشامية وقد كلت معرفته . وأجازله في صغره ابن خلدون وابن عرفة والنشاوري وابن حاتم والغياث العاقولي والعزيز المليجي والعراقي والهيثمي والمناوي وابن الميلق والتنوخيوابن فرحون ومريم الاذرعية وغيرهم.

وصنف شرحاً لنخبة شيخنا ومختصراً مستقلا في علوم الحديث كابن الصلاح وعمل شيئاعلى نمط الموضوعات لابن الجوزي وشيئاً فى تاريخ المدينة النبوية ولم يكمل واحدا منها وعمل لكل من المراغي والمجد اللغوى والجال المرشدي مشيخة وكذا شرع في معجم للقاسي كـتب منه عدة كراريس في المحمدين وعملأر بعبن نصفها موافقات وباقيهاأبدال لجاعة من الشيوخوأربعين متباينة الاسانيدو المتون كلها موافقات لاصحاب المكتب الستة دالة على سعة مروياته وقوة حفظهو لكن مع عدم تقيد فيها بالسماع لم يبيضها وترجمشيوخرحلته في مجلد أفاد فيها . ودخل اليمين غير مرة منها في سنةعشرين وولى بهاالاسهاع ببعض المدارس بزبيدتم مال الى استيطانه فانتقل اليه بتعاليقه وأجزائه وكتبه وظهر لفضلائها تميزه في الحديث وغيره فأقبلوا عليه ونوهوا بذكره ونمي خبره الى الناصر صاحب اليمين فمال اليه وزادفي بره سما وقدامتدحه بقصائد طنانة عوتوجه مته والبصف الثاني من ذي القعدة سنة ثلاثوعشرين فبرز من بعض المراسي القريبة من جدة حين عاقبهم الربح في نوم حار وركوسط النهار فوساء ياوركضه كثيرا لمدرك الحج وكبان بدنه ضعيفا فارداد بذلك ضعفا وأدركارض عرفة في آخر ليلةالنحر فيها ذكر وما اتى منى الا في آخر يوم النفر الأول لـكونه مشي وعبي عن المشي بحيث وصل خبره لأهل مني فتوجه اليه من حمله ثم نفر منها الي مكة ولم يزل عليلا وربيها أفاق قليلا حتى مات بعد صلاة الصبح يوم الجمعة ثامن عشري ذي الحجة منها بعد أن كتب وصيته بخطه في يوم الحميس ودفن بالمعلاة بعد صلاة الجمه وعظم الأسف على فقده ، وقد عظمه الفاسي جدا وقال انه برع في العلوم وتقدم كثيرا في الأدب وله فيه النظم الكثير المليح لفوصه على المعانى الحسنة وفي الحديث بحيث لم يكن لهفيه نظير بالحجاز ممحسن الجمع والتأليف والايراد لما يحاوله من النكت والأسئلة والاشكالات ووفور الذكاء وسرعة الـكـتابة وملاحتها ونشأته على العفاف والصيانة والخير والعناية الكثيرة بفنون العلم والحديث. وذكره شيخنافي انبائه فقال: كانذا مروءة وقناعة وصبر على الأذى وبذل اسكمتبه وفوائده موصوفا بصدق اللهجة وقلةالكلام وعدمماكان عند غيره من اقرانه من اللهو وغيره من صباه حتى مات ، وذكره في معجمه وقال أنه أكثر عن شيوخ العصر وكتب عني النخبة وشرحها وغير ذلك في سنة خمس عشرة فما بعدها وتمهر وتيقظ وكـتبتراجم لشيوخه أتقنها ،ووصفه فى موضع آخر بالشيخ الامام العالم الفاضل البارع الرحال جمال الدين سليل السلف.

الصالحين عمدة المحدثين نفع الله به ، وأذن له في إقراء علوم الحديث وإفادته لمن أراد علماً بنقوب فهمه وشفوف علمه ، وترجمه التق بن فهد في معجمه بما تبع فيه التق الفاسي وكذا ترجمه في ذيل طبقات الحقاظ والمقريزي في عقوده وقال كان ثقة حجة في نقله وضبطه ريض الاخلاق قليل الكلام جميل السيرة له من وفيه سماح مع قنع بما تيسر وصبر على الاذي ورثاه أبو الخير بن عبد القوى بقصيدة أو لها من للمحابر والاقلام والدتب بعدابن موسى ومن للعلم والادب ومن نظمه مماكمة في مشيخة المراغى بعد ذكره لاسانيده:

ق زى ذى قصر بدت لحكنه عين السمو فعب لها وهى القصي رة كيف تنسب لاهاو ومما كتبه على بديعية الزين شعبان الآثارى :

وروضة للزين شعبان قد أربت على زهر حلافى ربيع لولم تبق نسج الحريرى لما حاكت بهذاالنظمرقمالبديع ٢٠١ (محمد) بن موسى بن على بن يحيى بن على الجمال اليمنى الناسخ . وصفه ابن عزم بصاحبنا .

الحنفي المقرىء والد المحمدين الماضيين ويعرف بابن عمران .ولد في اصف سعمان الحنفي المقرىء والد المحمدين الماضيين ويعرف بابن عمران .ولد في اصف سعمان سنة أربع و تسعين وسمعيانة بغزة و نشأ بها فحفظ القرآن و كتبا واشتغل بالعلم ولازم ناصر الدين الاياسي في الفقه وغيره فانتفع به وأقبل على القرآت فتلا السمع ماعدا حمزة ببيت المقدس على الشمس القباقي ال و تلا عليه للاربعة عشر لكن الى آخر المائدة خاصة بماتضمنته منظومته مجمع السرور التي سمعها من لفظه بعد أن قرأها عليه مرارا وكذا جمع للسبع على حميب والتاج بن تمرية بعد أن تلاعليه لحزة فقط وعلى أمير حاج الحلي لدكن الى آخر قاف و بالعشر للزهراوين على ابن الجزري بما تضمنه النشر والطيمة كلاها له وذلك في سنة سبع وعشرين على ابن الجزري بما الطلبة بعد أن سمعها من حفيده جلال الدين و تذا سمع سن بالقاهرة وسمع عليه الطلبة بعد أن سمعها من حفيده جلال الدين و تذا سمع سن في دنك كجرئه المشتمل على العشاريات و المسلسلات وغيرها ومن الفوى ختم صحيح الشمس غير ذلك كجرئه المشتمل على العشاريات و أسمع عبدال حمن بن شمدين اسمعيل في سنة أربع و ثلاثين نغبة الظما أن لابي حيان وغيرها ومن الفوى ختم صحيح مسلم وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبدال حمن بن شمدين إسمعيل المركى الماضي و برع في القراآت و تصدى لاقرائها وصار بأخرة عليه المعول عيها بتلك النواحي ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذ عنه جاعة ببلده قيها بتلك النواحي ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جاعة ببلده

وبيت المقدس والقاهرة وغيرها وانتفعوا بهلديانته ونصحه وممن قرأ عليه الحب ابن الشحنة حين اقامته ببيت المقدس والكال بن أبى شريف وارتحل اليه ناصر الدين الاخميمي فتلا عليه ومات قبل اكاله وهو هناك وذلك في يوم الاحد خامس رمضان سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه من الغد ودفن بتربة ماملا بجواد عبد الله الزرعي رحمه الله وإيانا. ولعلى بن عبد الحيد الغزى فيه :

ياشمس علم بصبح المز قد طلعت في برج سعدلها من عنصر الشرف تيسير نشر الصبا من كل طينة ﴾ حويت ياخير كنز المذهب الحنني ۲۰۳ (محمد ) بن موسى بن عمر بن عوض بن عطية بن أحمد بن عهد بن عبد الرحم الشرف بن الشرف اللقاني الازهري المالكي الآتي أو هو الماضي ولده عمر ويعرف باللقاني ولد في شعبان سنة اثنتين وسبعين وسبعيَّة وحفظ القرآن والعمدة والرسالة وألفية النحو وعرضها على جماعة واشتغل يسيرا ودار على الشيوخ وضبط الأسماء وكتب الطباق وأكثرومن شيوخه في الرواية التنوخي وابن الشيخة وعزيز الدين المليحيي والمطرز والسومداري والحلاوي وتكسب بالشهادة وغيرها ثم باشر الشهادة بعدة أوقاف وكتب في الانشاء وولى قضاء الركب وكان نير الهيئة نقي الشيمة حسن الشكالة كثير العصبية والمروءةوالمكارم حدث قبل مو ته باليسير وسمع منه الفضلاء . مات في يوم الاثنين خامس شعمان سنة أربعين بمنزلهجو ارجامع الأزهر وصلى عليه من الغد في الجامع ثم بمصلى باب النصر وصلى عليه فيه شيخنا وحضر جميع مباشرى الدولة ناظر الجيش فمن دونه وكان الجم كشيرا ، وذكر هشيخنافي أنبائه فقال انه نشأ معاليه وحفظ القرآن وقرأبه في الجوق وكان حسن الصوت تم طلب الحديث وقتاً وكتب أسماءالسامعين واعتمدوا عليه في ذلك ثم اتصل بالشرف الدماميني حين ولى نظر الجيش ثم بِفتح الله حين ولى كتابة السر فلازمه حتى استقر شاهدديوا نهوغلب عليه فلما زالت دولنه واستقر ابن البارزي خدمه ولازمه حتى غلب عليه أيضاً واستقربه في ديو انه وباشر في عدة حهات ، و كان كثير التو ددو الاحسان للفقر اءو الحمة في أهل الخير والصلاح رحمه الله. ٢٠٤ (محمد) بن موسى بن عيسى بن على الكال أبو البقاء الدميرى الأصل القاهري الشافعي . كان اسمه أولا كمالا بغير أضافة وكان يكتبه كذلك بخطه في كتبه ثم تسمى عدا وصار يكشطالاول وكأنه لتضمنه نوعا من التزكية مع هجر اسمه الحقيقي. ولد فيأوائل سنةاثنتين واربعين وسبعائة تقريباً كم مخطه بالقاهرة ونشأبها فتكسب بالخياطة ثم اقبل على العلم واخذه عن البهاء احمد بن التقي

السبكي ولازمه كثيراوانتفع به وكذا اخذعن ألكمال افيالفضل النويري وتفقه ايضاً بالجمال الاسنوى ووصف ابن الملقن في خطبة شرحه بشيخنا وكذا بلغني اخذه عن البلقيني ايضا وليس ببعيد وأخذالادب عن البرهان القيراطي والعربية وغيرها عن البهاء بن عقيل وسمع على مظفر الدين العطار والعرضي وأبى الفرج ابن أنقاري والحراوي وبمكة على الجمال بن عبد المعطى والكمال محمد بن عمر بن حبيب في آخرين كالمفيف المطرى بالمدينة ومما سمعه على الاول انترمذي في سنة نيف وخمسين ووصفه الزيلعي في الطبقة بالفاضل كمال الدين كمال وعلى ثانيهما فقط جل مسندأ حمد أو جميعه وجزء الأنصاري ؛ و برع في التفسير و الحديث والفقه وأصولهوالعربية والادب وغيرها وأذن له بالافتاء والتدريس ، وتصدى اللا قراء فانتفع به جهاعة وكتب على ابن ماجه شرحا في نحو خمس مجلدات سهاه الديماجة مأت قبل تحريره وتبييضه وكذا شرح المنهاج وسهاه النجم الوهاج لخصهمن ألسبكي والاسنوى وغيرها وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرزه به من التهات والخاتمات والنكت البديعة وأول ماابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الاسنوى فانتهى في ربيع الآخر سنة ست وعانين ثم استأنف ونظم في الفقه أرجوزة طويلة فيها فروع غريبة وفوائد حسنة وله تذكرة مفيدة وحياة الحيوان وهو نفيس أجاده وأكثر فوائده مع كثرة استطراده فيه من شيء الى شيء وله فيه زيادات لاتوجد في جميع النسخ وأتوهم أن فيها ماهو مدخول لغيره إن لم تكن جميعها لما فيها من المناكير وقد جردها بعضهم بل اختصر الاصل التقي الفاسي في سنة اثنتين وعشرين ونبه على أشياءمهمة يحتاج الاصل اليها واختصر شرح الصفدي للامية العجم فأجاده ورأيت من غرائمه فيه قوله وكان بعضهم يقول ان المقامات وكليلة ودمنة رمو زعلي الكيمياء وكل ذلك من شغفهم وحبهم لهالسأل الدالعافية بلامحنة وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيدر حمه الله مغرى يها وأنفق فيها مالا وعمر اانتهيي. وانمااستغربته بالنسبة لما نسبه للتقي، وقد ترجمه التقي القاسي في مكة فقال انه كان أحدصو فية سعيدالسعداء وشاهد وقفها له نظم جيد وحظ وافر من العبادة والخيرحتي كان بأخرة يسردالصوم حدث بالقاهرة وبمكة وسمع منه الصلاح الاقفهسي في جوف الكعمة والفاسي بالقاهرة وأفتي وعاد ودرس بأماكن بالقاهرة منهاجامع الأزهر وكنانت له فيه حلقة يشغل فيها الطلبة يوم السبت غالبا ومنها القبة البيبرسية كان يدرس فيها الحديث وكنت أحضر عنده فيها بل كنان يذكرالناس بمدرسة ابن البقري داخل باب النصر في نوم

الجُمَّة غَالْبًا ويَفْيِد في مجلسه هذا أشياء حسنة من فنون العلم وبجامع الظاهر في الحسينية بعد عصر الجمعة غالبا ودرس ايضابمكة وأفتى وجاور فيهامدة سنين مفرقة وتأهل فيها بأم احمد فاطمة ابنة يحيى بن عيادالصنهاجي المكية وولدتله امحبيبة وام سلمة وعبدالرحمن واول قدماتهاايها على ما اخبرت عنه في موسم سنة اثنتين وستين وسبعمائة وجاور بها حتى حج في التي بعدها ثم جاور بها أيضا في سنة ثمان وستين قدمها مع الرجبية فدام حتى حج ثم قدمها في سنة اثنتين وسبعين فأقام بهاحتى حج في التي بعدها قلت وحضرموت شيخه البهاءبن السبكي حينتذ و نقل الكال عنه انه قال له قبيل مو ته بقليل هذا جمادي وجرتالعادة فيه يعني لنفسه بحدوث أمر مافان جاء الخبر بموت ابى البقاء وانافى قيد الحياة فذاك والا فاقرأ الكتاب على قبرى . هكذا شمعته من انظ شيخنا فيما قرأه بخطالدميري وأنه قال له ياسيدي وصل الامرالي هذا الحد أو تحوهذافقال أنه غرمني مائة ألف قال فقلت له درهم فقال بل دينار انتهي . قالالفاسي : ثم قدم مكة في موسم سنة خمس وسبعين فأقام بها حتى حج التي تليها وفيها تأهل بمكة فيما أحسب ثم قدمها في موسم سنة ثمانين وأقام بها حتى حج في التي بعدها ثم قدمها في سنة تسع وتسعين وأقام حتى حج في التي بعدها وانفصل عنها فأقام بالقاهرة ، حتى مات في ثالث جهادي الاولى سينة عمانوصلي عليه ثم دفن عقابر الصوفية سعيد السعداء وقال المقريزى في عقوده صحبته سنين وحضرت مجلس وعظه مرارا لاعبابي به وأنشدني وأفادني وكنت أحبه ويحبني في الله لسمته وحسن هديه وجميل طريقته ومداومته على العبادة لقيني مرةفقال لي رأيت مي المنام أني أقول الشخص لقد بعد عهدي بالبيت العتيق وكمشر شوقي اليه فقال قل لاإلَّه إلاالله الفتاح العليم الرقيب المنان فصار يكثر ذكر ذلك فحج في تلك السنة رحمه الله وايانا ونفعنا به . وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال : مهر في الفقه والادبوالحديث وشارك في الفنون ودرس للمحدثين بقبة بيبرس وفي عدة أما كن ووعظ فأفاد وخطب فأجاد وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياماً ويجاورة بالحرمين وتذكر عنه كرامات كان يخفيها وربما أظهرها وأحالهاعلىغيره وقال في معجمه كان له حظمن العبادة تلاوة وصياماً وقياماً ومجاورة بمكم وبالمدينة واشتهر عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات يسندها إلى المنامات تارة والى بعض الشيوخ أخرى وغالب الناس يعتقد أنه يقصد بذلك السترسمعت من فو ائده ومن نظمه واجتمعت به مرارأوكنت أحب سمته ويقال أنه كان في صياهاكو لانهها

ثم صار بحيث يطيق سر دالصيام، زادغيره وله أذكاريو اظب عليها وعنده خشوع و خشية و بكاء عندذكر الله سبحانه وقد تزوج بابنتيه الجمال مجد و الجلال عبد الواحد بن ابر المرشدى المسكى الحنفي و استولداها الأول أبا الفضائل عبداً وعبد الرحمن والثانى عبد الغنى وغيره . ودوى لناعنه جماعة ممن أخذ عنه دراية ورواية وعرضا ومها ينسب اليه :

عكارم الاخلاق كن متخلقاً ليفوح ندشذائك العطر الندى واصدق صديقك إن صدقت صداقة وادفع عدوك بالتي فاذا الذي

• ٢٠ ( محمد ) من موسى بن عيسى بن عيسى الايدوني العجلوني الاصل الدمشق الشافعي شيخ باشر النقابة بأخرة عند ابن الزلق لما عمل قاضى الشام وكذا عند ولد الخيضرى ويذكر بتمول مع تقتير وغلسة وجاور بمكة في سنة ثلاث و تسمين وسمع منى المسلسل.

۲۰۲ (محمد) بن موسى بن مجد بن على بن حسيرزين العابدين بن الشرف بن الشمس الحسنى القراف الحنبلى القادرى شيخ الطائفة القادرية والآتى أبوه مات عن نحو خمسو خمسين سنة فى ربيع الاول سنة خمس و عانين بمدتمل مدة طويلة وصلى عليه بمصلى المؤمني فى محفل شهده أمير المؤمنين لصداقة كانت بينها فن دو نه ثم رجعوا به الى زاوية عدى بن مسافر محل سكناه من باب القرافة فدفن عند أبيه وجده رحمهم الله وكان انساناً خيرا متودداً متواضعاً منجمعاً عن الناس حجوزار بيت المقدس وسمع الحديث به وبالقاهرة بقراءتي وقراءة غيرى بل حضر عندى فى بعض مجالس الاملاء رحمه الله .

۲۰۷ (مجد) الشمس القادرى أخو الذين قبله ووالد عبد العزيز الماضى ، استقر بعده فى المشيخة شركة لابن عمهما بعناية صهره تغرى بردى الاستادار وكان غرض السلطان وغيره من الخيار افراد ابن العم بذلك فكان كذلك لم يلبثهذا ان مات فى أواخر المحرم سنة ثمان وثمانين وصلى عليه فى مشهد حافل أيضاً ولم. يكن كأخيه وقد سمم قليلا وحضر أيضاً عندى رجمه الله وعفا عنه.

۲۰۸ (محمد) بن موسى بن محمد بن على الشمس المنوفى ثم القاهرى الحننى أخوا برهيم وأحمد الماضيين و يعرف كل منهم بابن زين الدين (۱) وهو خير الثلاثة وأكبرهممن يديم التلاوة ويحضر مع شيوخ تصوفه بالمؤيدية ابن الديرى فمن يليه مع سكونه ومعر وانكاره على أخيه ابرهيم في مخالطته للأمراء. مات على ظهر النيل في سفينة بعد

<sup>(</sup>١) « بابن زين الدين » ممحوة من الاصل فاستدركناها من ترجمة أخيه .

الطاعون آخر سنة سبع و تسعين أوالتي تليها و جيء به محمو لافدفن بالقاهرة رحمه الله . (عهد) بن موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعة ولى الدين أبو زرعة بن الشرف الأنصارى . يأتى قريباً فيمن لم يسم جده .

١٩٠٥ (محمد) بن موسى بن محمد بن الشهاب محمود بن سلمان بن فهد البدر بن الشرف بن الشمس الحلبي الأصل الدمشق ويعرف كسلفه بابن الشهاب محمود . ولد في حدود الحسين ويقال سنة سبعين تقريباً ونشأ بدمشق فاشتغل وتعانى الأدب ونظم الشعر وولى توقيع الدست بحلب ووكالة بيت المال ثم كتابة السر بدمشق يسيراً ثم نظر الجيشوكذاولى كتابة سرطر ابلس وكان رقيق الدين كثير التخليط والهجوم على المعضلات وتنسب اليه أشياء غير مرضية مع كرم النفس والرياسة والذكاء والمروءة والعصبية كتب عنه ابن خطيب الناصرية في ذيله من نظمه بأمر الجال الاستادار لحقد كان في نفسه منه أيام خموله الحلب عفالله عنه . وقد ذكره شيخنا في سنة إحدى عشرة من أنبأته باختصار ثم أعاده في التي بعدها وزاد في نسبه عبداً والصواب ما تقدم وهو في عقود المقريزي على الصواب . ومن نظمه :

أنزه منك طرفى فى رياض وسيف اللحظ منك على ماضى وان يك فى دمى لك بعض قصد فدونك سفكه فالقلب راضى وخذ من غنج طرفك لى أمانا فقد وصلت صوارمه المواضى وكيف أحاول الانصاف يوماً ومن شكواى منه على قاضى بنفسى من يصح به غرامى ومنشئوه من الحدق المرانس له لفظ وأخلاق وخلق رياض فى رياض فى رياض فى رياض

ويعرف بصهر الخادم . ولد سنة ثمان و تسعين و سبعينة تقريبا محامع طولون و تفقه ويعرف بصهر الخادم . ولد سنة ثمان و تسعين و سبعينة تقريبا مجامع طولون و تفقه بالسراج قارى الهداية و كانت مما سمعها بتمامها عليه و بباكير و قرأ عليه منها الى البيوع وبالتفهني و ابن الههام و اشتدت عنايته ملازمته له حتى أنه استنابه في مشيخة الشيخو نية في بعض غيباته سنة و ثلاثة اشهر و قدمه على السيفي و الزين قاسم و كانه رام الصلح بينهما به مع أنه كان يجله بحيث كتب له في اجازته على التحرير من تصانيفه أنه استفاد محوا مما أفاد ، وقرأ على الشهاب البوصيرى ألفية الحديث وغيرها و سمع عليه وعلى قارى الهداية و الدفرى امام جامع قوصون و القوى و الزركشي في آخرين ممن بعد همالازين رضوان والعز عبد السلام البغدادي و أخذ

الطريق عن الزين الحافى وحج غير مرة وولى امامةالشيخو نية دهراً وأقرأ الطلبة وقتاً. وهو إنسان فاضل دين منعزل عن الناس ثم توالى عليه الضعف والهرم فانقطع وأضر ولزم الوساد وكسنت ممن اجتمع به وسمع كلامه والتمس دعاءه. ومات فى جمادى الاولى سنة احدى وتسعين رحمه الله وإيانا.

المنوفي القاهرى الآتى أبوه ، ولد في يوسف بن يوسف الحب بن الشرف المنوفي القاهرى الآتى أبوه ، ولد في يوم السبت مستهل المحرم سنة خمسين بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن و المنهاج وألفية النحو و عرض واشتغل قليلا عند الفخر المقسى والبكرى و تنزل في الجهات و تسكسب بالشهادة في الجورة مع أبيه و بعده وأثرى منها بحيث زادت نهمته في تحصيل الجهات و خطب نيابة بمدرسة سودون من زاده وبالزمامية وغيرها مع استقراره في خطبة الجامع السكمير بمنوف و شاع ما افتعله رفيقاً للشرف بن روق حين كان رفيقاً له في الشهادة من اشهاد على حادم البيبرسية حين كان مريضاً برغبته لها عما بيده من وظيفتي التصوف و الخدامة وسعياً في أخذ خطابتها فبلغ الخادم ذلك فأ نكر وقوعه منه وأشيع انكاره فطلب منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيما قيل وكانت و اقعة شنيعة ، وطعمت نفسه منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيما قيل وكانت و اقعة شنيعة ، وطعمت نفسه باسم الحرمين كل سنة حين و رعاحضر عندى في البرقو قية وكان ساكناً . مات في جادى الأولى سنة إثنتين و تسعين و دفن عنداً بيه بحوش سعيد السعداء و ترك أو لا دار حمه الله . الاحمد عندى بن موسى التاج الحني أحد صوفية البيبرسية ، آجاز له العز بن جاعة و ذكر أنه سمع من ابن أميلة ، ذكره التقى بن فهد في معجمه هكذا .

الشهير بالجاجر مى عالم هراة الخذعن يوسف الحلاج تلميذ السيد أخذ عنه التقى السهير بالجاجر مى عالم هراة الخذعن يوسف الحلاج تلميذ السيد أخذ عنه التقى أبو بكر الحصنى ووصفه بالمولى الامام العلم الهمام فيلسوف الزمان ولقان الاوان خلاصة الاولين والآخرين السيد الامام شمس الدنيا والدين بن السيد المفضال شجاع الدنيا والدين . مات في حدود الخسين تقريباً .

بابن الققيه موسى . مات فى ربيع الأول سنة خمس وتمانين وكان من التجاد المذكورين بالتضييق على تفسه ومزيد الامساك مع مداومته على التلاوة والستر والتصدق وتزوج بابنة الجال بن عيسى الحنبلى فما رضيت عشرته ففارقها واستقر به الاشرف قايتباى فى نظر الذخيرة باسكندرية مع المتجر السلطانى عقب البرهان

ألبر نتيشي (١) ولذارسم على بعض أتباعه واستؤصلت تركته ومع ذلك فلم توف ماقيل أنه عليه مع سع قاعة أنشأه ابدرب الاتراك صدرت منه وفقيتها رحمه الله وعفا عنه . ٢١٥ (عد) بن موسى الشمس السيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي خازن ڪتب الضيائية . ممن تقدم في الفرائض والحساب وأخذ عنه الفضلاء . وكان شيخا خيراً ساكناً لقيته بالصالحية . ومات في .

٢١٦ ( عبد ) بن موسى الشمس الفيومي ثم القاهري الأزهري الشافعي . كان خيراً ساكناً ذافضيلة بحيث يقرى العلبة واستنابه الشرف يحيى بن الجيعان في مشيخة مدرسة عمه المجاورة لبيتهم . مات في سنة احدى وسبعين عن نحو السيعين؛ ظناً رحمه الله وإيانا.

٢١٧ ( عبد ) بن موسى الشمس المجدلي الشافعي ويعرف بابن أبي بيض. ذكره لى بلديه أبو العباس القدسي الواعظ وأنه جود عليه القرآن و تخرج به .

٢١٨ (عد) بن موسى ناصر الدين أبو الفضل الموصلي الاصل الدمشقي الشافعي سبط الشيخ أبي بكر الموصلي المشهور. ولد في ليلة سابع عشري رمضان سنة سبع وسبعين وسبعهائة بدمشق ونشأ بها فتدرب في التصوف والسلوك بجده المشار اليه ولبس منه ومن الشهاب بن الناصح والخوافي الخرقة وانتفع بجده وأخذ في الفقه عن البرهان بن خطيب عذراء وأقبل على العبادة والسلوك بحيث صار من شيو خالصو فية وصنف فيه ونظم ونثر وابتني زاوية بميدان الحصي من القبيبات وكان الناس يجتمعون عنده فيهاليلة من الاسبوع ويتكلم عليهم على قاعدة أرباب الزوايا وكثر أتباعه مع سمت حسن ووجاعة بحيث لاترد رسائله . مات سنة بضع وستين بدمشق ودفن بتربته المعروفة به رحمه الله .

٢١٩ ( على ) بن موسى ولى الدين أبو ذرعة بن الشرف الانصاري الحلبي خطيب جامعها الاكبر . مات بالطاعون في رجب سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنا فی انبائه ، وهو ابن موسی بن محد بن مجد بن أبی بـکر بن جمعة .

٠٢٠ (محمد) بن موسى العراقي ، ويعرف بالسقاء . ممن سمع مني بالمدينة .

(محمد) بن مو لأنا زاده . في ابن أحمد بن أبي يزيد .

٢٢١ (عد) بن ميمون الواصلي- نسبة لقرية بتونس- التونسي المغربي المالكي

(١) بفتح الموحدة والراء بعدها نوز، ساكنة ومثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها معجمة أسمة لحصن من غرب الانداس - كما مضى وسيأتى . ( ٥ - عاشر الضوء )

ويعرف بالواصلي ممن أخذ عن عمر القلجاني وكان عالماً في النقه والحديث والاصلين. والعربية . مات بالطاعون سنة ثلاث وسبعين بتونس أفاده لى بعض ثقات أصحابه (١) والعربية . مات بالطاعون سنة ثلاث وسبعين بتونس أفاده لى بعض ثقات أصحابه (١) وحد الغفاد بن ناصر بن يوسف بن سالم بن عبد الغفاد بن حفاظ العمشقي المزى.

## (١) في آخر جزء من الاصل:

آخر الجزء الرابع من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشيخنا الشيخ الملامة الحجة الفهامة شيخ الاسلام حجة الأنام أبى الحير محمد شمس الدين بن المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن عجد بن أبى بكر السخاوى القاهرى الشافعى أدام الله حياته للمسلمين آمين وانتهى الى هنا من خطه فى مدة آخرهايوم الخيس حادى عشر صفر الخير سنة تسع و تسعين و ثما نائة به خذل كاتبه من مكة المشرفة المفتقر إلى لطف الله وعونه عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهدا لها شمى المدكى الشافعى لطف الله بهم آمين و الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و سلم تسليا .

الحمد لله أنهاه مطالعة الفقير حسن العطار المولى مشيخة الازهر كان الله له معيناً آمين. أنهاه مطالعة وكدا ما قبله الفقير محمد مرتضى الحديني عفا الله عنه.

الا

16

بل

يار

و ق

المه

2

ù. a.

وكذ

٧

كذلك أنهاه مطالعة وكذا الجزءين قبله خلا الاول فانه تغيب عن الوجدان. مستعيراً لهمن حضرة الاستاذالمعظم السيد محمداً بو الاقبال بن وفاخليفة بيت السادات الوفائية أطال الشعمره وشرح صدره واناالفقير المحب عبدالرحمن بن حسن الجبرتى واستفدت بمطالعته فو ائد جزى الله مؤلفه ومعيره ومستعيره خيراً حامداً ومستغفراً م

ثم بخط المؤلف مانصه: الحمدللة أنهاه على قراءة ومقابلة مفيداً مجيداً محروا وللمحاسن مظهرا كاتبه الشيخ الامام الاوحد الهام العالم المرشد والمحدث المفيد الرحال المسندالحافظ القدوة الجزء عبدالعزيز مفيداهل الحجاز ومسعدالقاطنين فضلا عن الغرباء بما يسعفهم به بدون المجاز نفيع الله تعالى به ورفعه في الدارين لأعلى رتبة، وسمعه معه الشيخي الفاضلي ذو الهمة العلية والنسبة الى السادات الأثمة العمري أبو بكر السلمي المكبي عرف بالشلح جمله الله تعالى سفراً وحضرا وحمله على نجائب جوده وفضله مساء وبكرا. وانتهى في يوم ثاني عشر رجب سنة تسع و تسعين بمكة وأجز ت لهار وايته عنى وسائر مروياتي ومؤلفاتي. قاله وكتبه محمد بن عبد الرحمن السخاوي مؤلفه ختم الله له بخير وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسلياً.

المنيحي الخطيب . كتب الى بالاجازة وقال أن مولده فى تاسع رمضان سنة اثنتين وسبعين وسبعيانة وأنه سمع على يحيى بن يوسف الرحبي ومحد بن الشهاب أحمد المنيحي خطيب المزة وكانت اجازته في سنة خمسين و مارأيته في الرحلة فكانه مات بينهما. ٢٢٣ (عجد) بن ناصر الدين بن عز الدين الشمس الابشيهسي ويعرف بابن الخطيب ملت عكة وأنا بها في ربيع الاول سنة ثلاث و تسعين.

١٣٤ (محمد) بن ناصر الدين بن على الطنيخي . بمن سمع على قريب التسعين . ٢٢٥ (محمد) بن نافع المسوفي ثم المدني المالكي . قدم المدينة وهو مشاراليه بالفضيلة والصلاح فأقرأ الفقه و تزايد صلاحه وخيره وسمع على الجال الكاذروني والمحب المطرى وغيرها وممن أخذ عنه عبد الوهاب بن محمد بن يمقوب الماضي وكان يتوقف في الاقراء مدة ثم أنه جاءه يوماً وسأله في القراءة فتعجب هو وغيره من ذلك بعد امتناعه فله امات أخبرت زوجته أنه رأى البي عليات في فمنامه ومعه الامام ملك وهو يأمره بالاقراء فتصدى حينتذ لذلك وكان هذا بعد موت صاحبه أحمد بن سعيد الجزيري وبلغني أن أمه واسمها مريم كانت تقرى الطلبة في الفقه . مات سنة خمسين رحمه الله وادانا .

۲۲۲ (ج/د) بن ناهض بن محمد بن حسن بن أبى الحسن الشمس الجهنى الكردى الاصل الحلبي نزيل القاهرة ولد تقريبا بحلب في سنة سبع و خمسين وسبعيانة و تولع بالا دب فابلغ نظماً و نثر او سكن القاهرة مدة و تنزل في صوفية الجمالية و مدح أعيانها بل عمل سيرة المؤيد شيخ فأ جادما شاء وقرضها له خلق في سنة تسع عشرة و من نظمه: يارب إنى ضعيف وفيك أحسنت ظنى فلا تخيب دجائى وعافنى و اعف عنى يارب إنى ضعيف وفيك أحسنت ظنى فلا تخيب دجائى وعافنى و اعف عنى وقد ذكره ابن فهد فى معجمه وبيض له وكذا جرده البقاعي، وهو فى عقود المقريزى وقال أنه سكن القاهرة زمانا و مدح الاعيان و تعيش ببيع الفقاع بدمشق ثم ترك و أقام مدة يستجدى عدحه الناس حتى مات بالقاهرة فى حادى عشر شعبان سنة احدى و أدبعين وكان عنده فو ائد وكتبت عنه من نظمه :

كم دولة بفنون الظلم قد فنيت وراح آثارهم في عكسهم ومحوا وجاء في بعدهم من يفرحون بها وقال سبحانه حتى إذا فرحوا وكذا كتب عنه عن الولوى عبد الله بن أبي البقاء القاضي شعراً.

٢٢٧ (محمد) بن نجم الدين ناصر الدين الطبيب ويعرف بابن البندق. أخذ عن السراج البهادرى وفتح الدين بن الباهى وتميز في الطب وشارك في غيرهمن الفضائل واستقر في تدريس الطب بالمنصورية بعد شيخه السراج وتنازع هو

والشرف بن الخشاب بحيث أهين ذاك. ومات سنة الضع وخمسين وكان يتحر بالسكر خبيراً بذلك.

٧٢٨ (محمد) بن نشوان بن محمد بن نشوان بن محمد بن أحمد الججاوى الدمشقى الشافعي والدالشهاب أحمد الماضى. كان خير اكثير التلاوة · مات في رجب سنة أدبع عن ستوسبعين سنة . ذكره شيخنا في أنبائه .

ابن يوسف بن نصر بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرح بن إسماعيل ابن يوسف بن نصر أبو عبد الله الأيسر صاحب غرناطة بالأندلس ويعرف بابن الأحمر وليها مدة الى أن خلم محمد بن المول ففر الى مالقة وجمع الناس لحرب ابن المول حتى ملك غرناطة ثانياً ثم ثار عليه محمد بن يوسف بن يوسف بن يوسف بابن محمد بن السلطان أبي فارس عبدالعزيز فانهزم الى تونس فأقام فى كنف أبى فارس مكرماً مبجلا حتى أعيد ثالثا وقتل محد بن يوسف وذلك فى سنة ثمان و ثلاثين ومما أنشد دلا بى فارس معتذراً عن تخطيه بنيه واخو ته وجلوسه فوقهم حين علمه بهذا:

ان كنت أخطأت في التخطى لى من العذر واضح ثناه هيبة مولاى أذهلتنى فلم تر العين ما سواه وهو في عقود المقريزي مطول.

ويعرف بخواجة. لقيه الطاووسى بهراة وهو متوجه منها الى مكة فسمع منه حديثاً مرسلا فيما زعمه بل هو باطل وهو من قبل عندسماعه من المؤذن كلة الشهادة ظفرى ابهاميه ومسهاعلى عينيه وقال عندالمساللهم احفظ حدقتى ونورها ببركة حدقتى عدونورها وشيالته لم يعم وقال انه كان فاضلاعالما عارفامهمراً أجاذ لى بل أذن لى بالافتاء في احدى الجاديين سنة اثنتين وعشرين واضلاعالما عارفامهمراً أجاذ لى بل أذن لى بالافتاء في احدى الجاديين سنة اثنتين وعشرين واضلاعالما عارفامه الكل بن البارزى وأخذ عنه الطلبة فكان منهم النظام الحنفي حسبا فرأته بخطه فانه قال أنه قرأ عليه البعض من توضيح التنقيح لصدر الشريعة ومن تلويج التوضيح للتفتاز الى وأجاذ لى فالله أعلم والمياهم المناهم المن

۲۳۲ ( محمد ) بن الفقيه هرون بن محمد بن موسى النتائي ثم القاهرى الازهرى المالكي الماضى شقيقه قاسم والآتي أبوه وأخوه لأمه يوسف النتائي قال لى أنه حفظ القرآن والعمدة ورسالة الفروع والفية النحو وغالب مختصر الشيخ خليل وأخذ العربية عن يحيى العلمي وكذا لازم في الفقه وغيره السنهوري والفرائض والحساب عن الشهاب السجيني في آخرين بمن أخذ عنهم الفنون

4.3

كالعلاء الحصنى فمن دونه وتميز فىالعربيةوغيرهاوسافرالقدسوالشاموحلبوربما أقرأ .مات فى سنة ثمان وسبعين وهو صغير عوضه الله الجنة .

٣٣٣ (محمد) بن همة الله بن أحمد بن سنان بر عبد الله بن عمر بن مسعود الجال القائدالعمري أخومقبل الآتي مات بالعدسنة تمان و ثلاثين و دفن به أرخه ابن فهد ٢٣٤ (عد) بن هبة الله بن عمر بن ابرهيم بن هبة الله بن عبد الرحيم بن ابرهيم ابن هبة الله ناصر الدين بن الشرف أبي القسم بن الزين أبي حفص بن الشمس أبي الطاهر بن الشرف بن البارزي الشافعي والد الصدر محمد الماضي . من بيت أصل وعلم ورياسة ، كان أبوه كاتب سرحماة وناب جده في قضائها لأخيه وكذا ناب أبوه ابرهيم لا بيه الشرف. ولد في سنة خمس وسبعين وسبعائة بحياة ، ومات أبوه وهو صغير فرباه عمه ناصر الدين محمد وحفظ المنهاج الفرعي وأول من تفهم عليه النور الادمى بحث عليه في الملحة وحفظ ثلث التسهيل وبحثه على الجال بن خطيب المنصورية وأخذ الفقه عن القاياتي بالقاهرة وبحث شرح الألفية لابن عقيل على البدر الهندي واستصحبه معه في سنة تسع وعشرين من دمشق الى حماة فأنزله عنده وزوجه وانتفع به هو وجماعة من حماة وكذا بحث شرحها لابر المصنف بالقاهرة على العز عبد السلام البغدادي وابن الهام وبدمشق على الشمس القابوني وكان يخبر أنه سمع البخاري بالقدس بقراءة الشمس القلقشندي على أبي الخير بن العلاني وهو ثقة بل كان متزهداً لا يخالط أقاربه في رفعتهم في الدنيا ومناصبهم بل مستغرق الأوقات في الاشتغال بالعلم وعرض عليه قريبه القاضي ناصر الدين بن البارزي كــتابة سر الشام وقضاءها فيها قبل في الايام المؤمدية فما قبل بل لما ولى ولدهقضاء بلده هجره أربعة أشهر ، وكان صالحاقانتا تاليامتهجداً انتفع به علاءالدين بن اللفت شيخ حماة الآن . وتردد الى القاهرة غير درة و جاو ربالقدس. مات في سنة سبع وأربعين وقيل في أوائل التي بعدهارحمه الله وايانا .

۲۳۰ (محمد) بن أبي الهدى بن محمد بر تقى الـكازرونى المدنى أخو أبي. البركـات .سمـع على الـكال الـكازرونى .

۲۳۲ ( عد ) بن همیاوان بن أحمد ملك كلبرجة وابن ملوكها ، ویقال لسكل منهم شاه . قام بتر بیته و تمهید ملسكه الخواجا ملك التجار محمود الآتی فلماتر عرع واستقل فتك به و قتله فلم یلبث ان قتل فی صفر سنة سبع و ثمانین ف كان بینها سنة . ۲۳۷ (عد) بن وارث المغربی . خدم المنتصر بن أبی حمو صاحب تلمسان ثم أحس بشیء فقدم القاهرة و تعلق بالجالی محمود الاستادار شم اختص بسعد الدین ابر هیم

ابن غراب فأنعم عليه واستمر مدة حياته وعاش هو بعده الى بعد العشرين وكالا خيراً له عبادة ونسك. ذكره المقريزي في عقوده .

۲۳۸ (عد) المدعو بركات بن ولى الدين بن شمس الدين بن عبد الكريم القليوبي. القباني بياب الفتوح رفيقاً لابن بهاء ويعرف بابن المغاوبة ، مات في أواخر جادى الآخرة سنة ستو تسعين وقد جاز الثمانين بعد أن ثقل سمعه و ترك ابنه ولى الدين عداً وكان صوفيا بسعيد السعداء بمن يقر أالقرآن ويشهد الجاعات وفيه خير أصلح مسجداً تجاه خان الوراقة و خاوة علو سطح جامع الحاكم و ثب على ولده فيها يوسف امام الجامع الحاكم بن أبى والى . في ابن على بن أبى والى .

۲۳۹ (عد) بن لاجین ناصر الدین بن حسام الدین الرومی الاصل القاهری سبق ذکره فی ولده مجد . ۲۲۰ (عجمد) بن یاقوت. ممن أخذ عن شیخنا .

٢٤١ (عد) بن يحيى بن أحمد بن دغرة بن زهرة الشمس الحبراضي الاصل الدمشقي الطر ابلسي الشافعي والد التاج عبد الوهاب الماضي ويعرف بابن زعرة بضم الزاي. ولد في سينة ستين وقيل كما قرأته بخط ولده سنة عان وخمسين بحبراض وانتقل منها وقد قارب التمييز الى طرابلس وقد قرأ القرآن فحفظ العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن معطى وتفقه بالنجم بن الجابى والشمسين ابن قاضي شهبة وكان خاتة أصحابه والصرخدي والشرف الغزىثم وقع بينها بحيث صاه الشمس يتكلم فيه والصدر الياسوفي والشريشي والؤين القرشي وعنه أخذ الثقسير وآخرين ا ولتي البلقيني لما قدم مع الظاهر برقوق فأخذ عنه وكان يسميه شيخ الروضة وأخذ الاصول عن الشهاب الزهري والصرخدي، وعنه أخذ العربية أيضا وسمع على ابن صديق والكالبن النحاس ثالث حديث أبي على بن خزيمة قالا أنا به الحجار وعلى التاج عد بن عبد الله بن أحمد بن راجح وكان يذكر أنه سمع على ابن قو اليح و المحب الصامت و تكسب بالشهادة مدة و تصدر بالجامع الأموى بعد موت شیخه ابن الجابی علی خیر واستقامة فلما كان بعد الفتنة ضاق به الحال فتوجه الى عجـــاون ثم رجم الى دمشق و توجه الى طرابلس فأقام بها يقرىء ويحدث ويفتي ويخطب وأثرى وصار شيخ تلك البلاد ، وحج مراراً وزار بيت المقدس في سنة ست وثلاثين وكان إماما عالماًدينا جليلا فقيها شيخ الشافعية في بلده بلا مدافه كأو صفه شيخنا في حوادث سنة ست و ثلاثين من انبائه تصدي لنشر العلم خمسين سنة وانتفع به الناس طبقة بعد أخوى فكان ممن أخذ عنه البرهان السوبيني والبلاطنسي بل وأخــذ عنه قديماً التقي بن قاضي شهبة وقال

آنه انتفع به كثيراً قالوهو الذي قررفي قلبي اعتقاد الامام أبي الحسن الاشعرى رحمهما الله ، وكان حسن التعليم حظيت به طرابلس وخطب بجامعها المنصوري مدة طويلة واعتقده أهلها وغيرهم وتبركوا بدعائه وقصد بالفتاوي من الجهات البعيدة وصنف شرحاً للتنبيه في أربع مجلدات احترق في الفتنة وشرحاللتبريزي في ثلاث مجلدات فيه فوائدو تفسيرا في نحو عشر مجلدات سماه فتح المنان في تفسير القرآن وتعليقاً على الشرح والروضة في ثمان مجلدات وغير ذلك وله تعليقة في محلد كبير كالتدكرة يشتمل على تفسير وحديث وفقه وعربية ووعظ وغير ذلك وهو الذي قام على السراج الحمصي حيث كان قاضيا على طرا بلس بسبب القصيدة التي نظمها بمو افقة المصريين في الانتصار لابن تيمية وتـكفير من كفره وصرح بتكفير القاضي وتبعه أهل بلده حبا فيه وتعصباً معه فلم يسع الحصى الا الفرار لبعلبك ثم كاتب المصريين فجاء المرسوم بالكف عنه واستمراره على قضائه فسكن الامركا أشير اليه في ترجمته كل هذا مع حسن الاخلاق ولين الجانب والاقتصاد في ملبسه بحيث يلبس الملوطة والعمامة الصغيرة والمحاسن الجمة.ومات بعد أن أضر وأقبل على العبادة والخير في ليلة الجمعة ثامن عشري جمادي الاولى سنة ثمان وأربعين بطرابلس ودفن بتربة الجامعوتأسف الناس على فقده ولم يخلف بعده بها مثله رحمه الله و اماما .

٧٤٢ (محمد) بن يحيى بن أحمد بن قاسم الذويد . مات بمكة في جمادي الأولى سنة سبع وستين . ارخه ابن فهد .

٢٤٣ ( محمد ) بن يحيى بن أحمد أبو عبد الله النفزى الرندى من بيت علم وصلاح له تخاريج ومسلسلات وأم بجامع القرويين وقتاً شركة بينه وبين غيره . مات في سنة ثان وأربعين رحمه الله .

(محمد) بن يحيى بن شاكر بن عبد الغنى البدر أبوالبقاء بن الجيعان . في الكنى . ٢٤٤ (عد) الصلاح أبو المعالى بن الشرف بن الجيعان شقيق الذي قبله وهو الاصغر . ولد في تاسع عشرى رمضان سنة ثلاث وخمسين و ثما تمائة بالقاهرة و نشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن وصلى به في الازهر على العادة و أنشئت له الخطبة التي أداها في الختم و العقيدة الغزالية والمهاج وجمع الجوامع و ألفية ابن ملك و قطعة من تقريب الأسانيدوعرض على في جملة الجماعة و أخذ النحو و المعانى و البيان و الأسلين عن ملا على الكرماني وكذا أخذ النحو و البعض من أصول الفقه ومن تفسير البيضاوي عن السنهوري و مما أخذه عنه شرحه الصغير للجرومية الفقه ومن تفسير البيضاوي عن السنهوري و مما أخذه عنه شرحه الصغير للجرومية

ولازم الجوجرى في الفقه وغيره بل كان أحد القراء في بعض تقاسيمه وقرأ عليه الشفا وكذا اخذ الفقه عن البكرى والعبادى بل كان يقرأ على الشاوى في البخارى بحضرته وأسمعه أبوه من جماعة كالزين شعبان ابن عم شيخنا والجلال ابن الملقن والشهاب الحجازى والبهاء بن المصرى والجمال بن أبوب والشمس الرازى والحبين ابن الفاقوسي وابن الألواحي وام هانىء الهورينية وغيرهم واجاز لهغير واحد وتردد لؤكريا يسيرا وانتفع بفقيهه الشهاب السجيني وبمذاكرة من يرد عليه من الفضلاء وقرأ الشفا على الديمي وسمه منى وعلى أشياء بحضرة والده واخويه ورام ابوه قراءته على للبخارى فاعتذرت بعدم توجهي في ذلك لاحد بحيث تميز في الفضائل وتدرب بوالده في علوم وكذا في الديوان مع جودة الخط والتحرى في الطهارة ونحوها والجرى على عادة بيته في التواضع ومزيد الادب عاسما بعد استقراره عقب اخيه ابي البر كات في نيابة كتابة السر فانه تزايدت سيما بعد استقراره عقب اخيه ابي البر كات في نيابة كتابة السر فانه تزايدت محاسنه وظهرت كالاته وبراهينه وفصاحته وسيادته وعدم تكلمه غالباً الا بماله فيه مخلص حتى كان حسنة من حسنات وقته وقد حج غير مرة .

العلم بن الفخر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن فخيرة تصغير الدين أبو الخير بن العلم بن الفخر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن فخيرة تصغير فخر لقب جده ولد قبيل الثلاثين ولا بأس به تو اضعاو محبة فى العاماء والصالحين واقبالا على الجاعة مع إحسان وكياسة وكرم وتودد وشكل و ترك لمخالطة كثيرين مما يدل لصحة افلاعه وحسن اسلامه و انتزاعه و قدصاهره فتح الدين بن البلقينى على ابنته . ومات عنها وفى سنة تسع وتسعين أضيف اليه كتابة ديو ان جيش الشام بعد البدر الانبابي بجريمة وقع فيها .

۲٤٦ ( محمد ) بن يحيى بن عبد الله بن ابراهيم اليماني الشاذلي . مات في سنة إحدى وعشرين و يحرر أمره .

٧٤٧ ( محمد ) بن يحيى بن عبد الله بن أبى القسم الحب المصرى المالكي و إمرف بابن الوجدية نسبة الى وجدة احدى مدن فاسوكان يكتب بخطه ابن الوجدى. ذكر مشيخنا في معجمه فقال كان فاضلا مفننا اشتغل كثيرا في عدة فنون وقال الشعر فأجاد وكان حسن المذاكر ذا كن كان بعض المصر بين ينسبه الى التزيد و لا يزال بينه و بين قضاة مذهبه الشنات يصادق الواحد منهم مادام خاملافاذا ولى قاطعه ولم ينفك عن ذلك حتى مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وقد جاز الستين ، وهو من سمع على الميدومي وغيره وسمعت عليه شيئامن مسموعه من الحلية بل سمعتمنه

أكثر تصنيفه الذي جمعه فيه إيتعلق بصوم ست شو الوحكى لى عن القوام الاتقائى أنه كان راه يدمن أكل النوم الني فسأله عن ذلك فاعتذر ببر ددماغه و اجتمع بى مرة فرآنى . حريصا على سماع الحديث وكتبه فقال لى اصرف بعض هذه الهمة الى الفقه فاننى أرى بطريق الفراسة أن علماء هذا البلدسينقر ضون وسبحتاج اليك فلا تقصر بنفسك فنفعتنى كلته و لا أزال اتر حم عليه بهذا السبب و رأيت بخطه على شرح العمدة . لا بى عبدالله بن مرزوق تقريطا فيه من نظمه و نثره و فيه قصيدة فائية يقول فيها:

كل الانام الى أبوابه اختلفوا وبالدعاء له عادوا وما اختلفوا ورأيت فى ظاهره بخط ابن مرزوق هذا نظم الامام العالم العلامة القاضى محب الدين بن الوجدية وهو فى عقود المقريزى رحمه الله وإيانا .

7٤٨ (مجد) بن يحيى بن عبد الله الشمس أبو القسم القاهرى الشافعى المزين آبوه . ممن حفظ المنهاج وأدبعى النووى وغيرها وعرض على فى جملة الجاعة بحفظ متقن ومات وقد جاز البلوغ مطعونا فى ذى الحجة سنة احدى و ثمانين عن ستعشرة سنة و ثلاثة اشهر و ترك زوجته حاملا فوضعت بعده ابنة و هى الآن حية .

الحجه الحجه الحجه الواطيب الحنفي اخو الذي قبله ولدفي احدى الجادين اسنة اثنتين وسبعين و عماعائة وحفظ الشاطبية والفية النحو والجرومية والقدوري والمنار وعرض على أيضاً بل قرأ على اجزاء من البخاري وسمع على غير ذلك واشتغل قليلا وتنزل في الجهات بجاه أبيه وحج معه في سنة سبع وثمانين وجاورالتي تليها فعات أبوه في اثنائها وعاد ثم رجع في البحر واجتمع بي في مكة سنة أربع وتسعين فقرأ على مسند إمامه جمع ابن المقرىء والبعض من جمع الحارثي وسمع على جملة وكتبت له إجازة في كراسة ، وهو فهم متميز لهذوق وأدب واستحضار في الجلة وحرص وقرر معي أن مايذكر به من زائد الثروة الاحقيقة له ، ورجع في أثناء التي بعدها وانتفع بمؤدبه عبد الخالق بن العقاب سيما بعد موت في أثناء التي بعدها وانتفع بمؤدبه عبد الخالق بن العقاب سيما بعد موت أبيه ولطف الله به في سد نو بته مع الملك ، و تزوج ابنة قاسم الرومي وماتت أبيه ولطف الله به في سد نو بته مع الملك ، و تزوج ابنة قاسم الرومي وماتت أبيه وله نه ابنة مؤدبه فماتت أيضا .

٢٥٠ (محمد) بن يحيى بن عبدالله أبو عبد الله البيوسقى المغربى نزيل بجاية .
 أخذ عن النقاوسى شارح المفرجة قرأ عليه شيخنا الابدى الشفا .

۲۰۱ (عد) بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد البدر بن الشرف العجيسي المغربي الاصل القاهري الناصري من السرف العجيسي المالكي الآتي أبوه ويعرف كأبيه بالعجيسي. نشأفي كنف والده فخفظ القرآن والرسالة والمختصر

الاصلى وألفية ابن ملك وعرض على جماعة وأخذ فى الفقه والعربية وغيرها عن أبى القسم النويرى والامين الأقصرائي والتقى الشمنى وآخرين واستقر بعد أبيه فى تدريس الفقه بجامع طولون والاشرفية القديمة والخروبية وغيرها حفظاً لمقام أبيه وحج وزار بيت المقدس ودخل الشام وغيرها ، وكان عاقلا متوددا. مات فى ربيع الاول سنة إحدى وسبعين رحمه الله .

وعد التأسداني المغربي المالكي ويعرف بابن الامام وهو بكنيته أشهر ، من بيت عبد التأسداني المغربي المالكي ويعرف بابن الامام وهو بكنيته أشهر ، من بيت شهير ارتحل في سنة عشر للحج فأقام بتونس أشهرا ، ثم قدم القاهرة فحج منها وعاد اليها ثم د افرمنها في سنة اثنتي عشرة الى الشام فزار بيت المقدس وتزاحم عليه الناس بدمشق حين عاموا فضيلته وأجلوه وأخذوا عنه، ثم عادالى القاهرة فدام بها أشهرا ثم رجع الى وطنه. ذكره المقريزي في عقوده المنذا وقال إنه كان صاحب فنون عقلية و نقلية قل علم إلاويشارك فيه مشاركة جيدة و يجاري أربابه معاداة مع حسن السمت وفصاحة العبارة وجودة الكلام الى طريقة جميلة من تصوف وزهد وشرف نفس وقناعة واعراض عن حب الشرف والرياسة اجتمعت به غير مرة ورأيت منه مايسر النفس ويبهجها ثم حكى عنه حكاية .

۲۰۲ (محمد) بن يحيى بن على بن محمد بن أبى زكرياالشمس الصالحى ثم القاهرى الشافهى المقرى، آخو أحمد الماضى مع تمام نسبه وحقيقة نسبته ويعرف بابن يحيى . ذكره شيخنا فى انبائه فقال : ولد قبل الستين وعنى بالقر اآت فأ تقن السبع على جماعة وذكرلى أنه رحل الى دمشق و تلا على ابن اللبان وطعن فى ذلك بأن سنه تصغر عنه وكذا اشتغل بالفقه واستقر فى تدريس الفقه بالبرقوقية برغبة الشيخ واجد له عنه عبلغ كبير وفى امامة القصر بعناية قطلو بغا الكركى لكو نهقد الصل بهوأم به وكذا ناب بجاهه فى الحكم أحياناً ثم ولى مشيخة القراء بالمؤيدية أول ما فتحت وما عامته تزوج بل كان مولعاً بالمطالب ينفق ما يتحصل له فيها مع التقتير على نفسه .مات بعد أن كف بصره فى أواخر عمره واختل ذهنه فى سنة ثلاث وأربعين . قلت وبلغنى أنه تزوج حارية الخواجا العامرى قصداً لفعل السنة خاصة ثم فارقها عفا الله عنه .

٢٥٤ (محمد) بن يحيى بن على بن يحيى الشمس القاهرى الحنفى أخو اسمعيل الشطر نجبي الماضى والآتى أبوها ويعرف بابن يحيى مات فجأة فى شعبان سنة ثمان وسبعين وخلف فيما قبل الكثير من نقد وعقار وغيرها وهو ممن نابعن ابن الديرى فمن

بعده ورام الامشاطى تفويض الاستبدالات اليهمن جهة السلطان لتنزهه اذ ذاك عنها فما وافقوه عفا الله عنه وإيانا.

(هد) بن يحيى بن مجد بن ابر هيم بن أحمد البدر أبو السعو دبن الأمين الأقصر أنى يأتى فى الكنى محمد بن على بن عبد الله بن أبى الفتح بن هاشم بن اسماعيل بن ابر اهيم بن نصر الله بن أحمد المحب بن الأمين المكناني العسقلاني القاهرى الحنبلي قريب العز أحمد بن ابر اهيم بن نصر الله الماضى وزوج نشو ان الآتية . ولد تقريباً سنة ثلاث وسبعين وسبعي أنه بالقاهرة و نشأ بها فخفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وسمع من قريبه نصر الله بن أحمد بن محمد القاضى و ابن عمد الجال عبد الله بن على و الجال عبد الله الباجي و النجم بن رزين و الحلاوى والشهاب الجوهري وغيره و أجال عبد الله السلاح بن أبي عمر وغيره وحدث سمع ما الفضلاء و تنزل في كثير من الجهات و كان يتكسب بالشهادة و عقود الأنكحة مرضياً فيهما بل ناب في القضاء عن العز البغدادي ثم أعرض عنه و اقتصر على العقود مع الانجماع عنزله غالباً . مات في ربيع الاول سنة خمسين رحمه الله.

٢٥٦ (محمد) بن يحيى بن محمد بن على ولى الدين أبو اليمن بن الشرف الدمسيسى الاصل الصحراوى الآتى أبوه ، عرض على العمدة وحدثته بالمسلسل بشرطه وأجزت له ولشقيقه المحب أبى السعود محمد ولابن شقيقتهما أحمد بن محمد بن محمد بن على التاجر بالشرب والمعبر والمعروف بابن عز الدين ، ماتا ما عدا الاخير في طاعون سنة سبع وتسمين .

۲۵۷ (محمد) بن يحيى بن محمد بن عمار الماضى جده والآتي أبوه اليعرف بابن أبى سهل . ممن قرأ القرآن وكــتبآ وأضيفت اليه جهات أبيه بعده كالصالح وناب عنه فيه ابن تقى وغيره وتزوج ابنة لمحمد المرجوشى.وهو عاقل .

۱۹۵۸ (عد) بن محيى سعد بن عمر البهاء بن النجم بن البهاء بن حجى سبط الحال الأذرعي و الآتى أبوه مات أبوه وهو صغير فأضيف تدريس التفسير بالمنصورية و الفقه بالمارزية من بولاق مع غيرهما في جهاته له و استنيب عنه في ذلك و كفلته عمته فقر أالقرآن و و اشغله النجم بن عرب و و مات في الطاعون سنة سبع و تسعين فقر أالقرآن و و اشغله النجم بن عرب و و مات في الطاعون سنة سبع و تسعين ( علم ) بن يحيى بن محمد بن علم بن محمد زين العابدين بن الشرف المناوى أثم القاهرى . يأتى في الألقاب .

٥٥٧ (محمد) بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن على المغر بى الشاذلى نزيل مكة . ولد فى ذى القمدة سنة تسم وحفظ الأربعين والشاطبية والرائية والألفية ومختصرى ابن

الحاجب الفرعي والأصلي وعرضها . مات بمكة في ذي الحجة سنة أربعين .

۲۹۰ (محمد) بن یحیی بن یو نس بن أحمد بن صلاح الشرف بن الحیوی أبی زكر باالعقیل القلقشندی المصری ثم القاهری و الد ناصر الدین محمد . مات بحمة سنة أربع عشرة ؛ أرخها ابن فهد . (محمد) بن یحیی الشمس القاهری الحنفی أخو اسمعیل الشطر نجی . مضی قریباً فیمن جده علی بن یحیی .

١٣٦ (عد) بن يحيى الخراساني نزيل دمشق وامام القليجية بها ؟ كان يفهم جيداً وقال بن حجى انه كان من خيارالناس مات في صفر سنة احدى . قاله شيخنا في انبائه . ٢٦٢ (عد) بن يحيى الشارفي الهمداني المقرىء . تلاعليه عبدالر حمن بن هبة الله الملحاني بل لقيه تلميذ الملحاني وهو شيخنا الشهاب الشو الطي بحراز من بلاد المين في سنة تسم فتلا عليه ختمة للسبع .

٣٦٣ (محد) بن يحيى المغربي المالكي ويعرف بابن الركاع لكون أبيه كان كشير الركوع بحيث كان يختم القرآن في اليوم والذيلة مرتين . مات في حــدود سنة ثمان وستين وكانت وفاة أبيه في حدود الستين رحمهما الله .

۲٦٤ (محمد) بن أبى يحيى بن يحيى بن مجد بن على المسوفى . قال ابن عزم صاحبنا . ٢٦٥ (محمد) بن أبى يزيد بن حسن جمال الدين ويدعى سلطان حفيد الكال التبريزى الشانعى . شاب تاجر يشتغل بالعربيسة والصرف لقينى بمكة وقرأ على أربعى النووى وسمع على غيرها وأجزت له وكذا لقينى في سنة ثمان وتسعين بها وجاور التي تليها وهو متزوج بابنة همة الله .

٢٦٦ ( على بن أبى يزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان جق والدمر ادبك الآتى وأبوه وصاحب الأوجات وما معها فى بلاد الروم ويلقب كرسجى ويعرف بابن عثمان . مات فى سنة خمس وعشرين واستقر بعده ابنه . ذكره شيخنا فى انبائه وأقام عنده الشهاب بن عربشاه فترجم له تفسير أبى الليث وغيره وباشر له الانشاء وقال إنه مات سنة أربع وعشرين والظاهر أن الأول أصح .

۲۹۷ (محمد) بن أبى يزيد بن عد بن أبى يزيد الشمس أبو عبد الله السكيلانى المقرئ نزيل الحرمين ووجدت في موضع تسمية أبيه محمداً . أخذ القراآت عن المقرئ نزيل الحرمين ووجدت في موضع ابن الجزرى المحين وكان يتضجر منه أحيانا . قاله العفيف الناشرى في أثناء ترجمة ، وتصدى للاقراء بالحرمين دهراً وغذ عنه جماعة وممن تلاعليه بمكة الحسام بن حريز (۱) والقاضى عبد القادر المالكي

<sup>(</sup>۱) تصغیر حرز علی ماسیأتی .

وعلى والشهاب الديروطيان وعمر النجار وعبد الأول المرشدى وبالمدينة ابن شرف الدين ، وقدم القاهرة بعيد الخسين ومات فيها بالبيارسنان غريباً في يوم الاربعاء ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ودفن بقرب تربة الطويل بصحراء باب المحروق ، وكان متمبداً متجردا الامن كتب حسنة انتقل بهامعه الى القاهرة وساءت أخلاقه فيما بلغني مدة وانقطع عن الاقراء ويقال انه كان يعين في مناكدة أبي الفتح المراغي مع اهل رباط ربيع رحمه الله وايانا وعفا عنه .

٢٦٨ (محمد) بن ابي يزيد من طرباي حافظ الدين الحنفي الآتي ابوه . ولد ونشأفي كنف ابويه وكاناخيرين سياامه فخفظ القرآن و اشتغل عندالكافياجي ونظام وغيرها وطلب الحديث وقتأ فسمه على الشاوى والزكي المناوى وابن الهرساني والغراقي وغيرهم وكذا أخذعني دراية ورواية واجاز له جماعة رجود الكمتابة وتميز والفضائل مع أدب وعقل وتواضع ولطف عشرة وحسن هيئة. وحج مع أبيه وترقى بعد موته ولما اشتهرت كفاءته سيا عندالسلطان استقربه فيضبط جهات قانصوه الشامي فأنبأ عن يقظة ونهضة ودربة وسياسة وتقرب منه الفضلاء فمن دو نهم بحيث أقرأ الطلبة فنو ناً واسمع كشيراً من مرويه وصار يحيي بعض ليالى الأسبوع بالقراءة وتحوها وربما يحضرعنده الخطيب الوزيرى بل والعلامة الامام الـكركي لمزيد اختصاصه به حتى كان هو المقرر لشأنه بعدابيه مع سلطانه وكذا تكام في جهات أمير سلاح وفتاً واقتنى كتباً جليلة ومحاسر جزيلة ١ ونعم الرجل فضلا وذكاءً وفهما وقد اسمع أخاه قديماً ثم في أثناه سنة خمس وتسعين استحضر الخطيب بن أبي عمر لسماع بينهما بحضرتى فامتلأتعيني من جلالته وكثرة أدبه وبراعته وتوصله لمراده وتوسلهواجتهاده بحيث عددته من نوادروقته والأكال لايخلو من عاسد ومعاند يمقته ولذاخالفني فيه جمع ونسبوه الى مظالم ونحوها فالله أعلم .

(محمد) بن أبي يزيد الدلجسي .مضى في قريش من القاف .

779 (محمد) بن يس بن على البلبيسي الاصل القاهري الآتي أبوه صراهق أو مميز . مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٧٧٠ (محمد) بن يسبن محمد بن ابرهيم الشمس أبو عبد الله بن الشيخ الشهير وهو ابن أخت الشرفى الانصارى . ولد فى رجب سنة اثنتين وأربعين وثبانانة بالقاهرة ونشأ فى كنف أبويه ففظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة وأخذ عن النور الوراق وخلد المنوفى فى العربية

وعن السنهورى فيها والجاربردى وبعض المختصر وعن النجم بن قاضى عجاون الألفية تقسيما وغيرها ولازم الفخر المقسى في تقسيم الفقه وغيره بل تدرب بأبيه وقتاً وسمع على جماعة كام هانىء الهورينية وغيرها وحجو أقبل على التجارة فتميز فيها وصار بيته مورداً للغرباء منهم كابنى الطاهر وابن عيدى القارى لمزيد عقله وأدبه و تودده وعادت عليه عمرة ذلك بل رام السلطان جعله متكلما فى جدة لاعتقاده فيه الاكثار سيما من جهة خاله في تخلص الاببذل زيادة على عشرة آلاف دينار ويقال أن حاله تضعضم بذلك وفيه كلام وملام.

ادر

9

خ د

16

وّد

7:1

خا

94

7

1:4

31

30

12

٧٧١ (محمد) بن يعقوب بناسحق بن ابرهم الشمس أبو الفضل الدمر داشي ثم النوبي القاهري الشافعي المقرى ويعرف بالنوبي ولد كما أخبر سنة ثمان وأربعين وثمانهانة بكفر دمرداش بالقرب من شنويه منالغربية ونشأفحفظالقرآن وأربعي الذووى وعقائدالنسني والشاطبيتين والسخاوية والتنبيه وبعض نظمه لابن بيليك وجميع منظومة ابن العمادفي النجاسات والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وغيرها، وعرض على جماعة واشتغل في فنون وبرع في الفضائل وأكـثرمن الاعتناء بالقرآآتو تلا لاربعةوعشرين اماما فاكثر واجل شيوخه فيها النور امام الازهر وعبد الدائم والهيشمي وابن أسد وكستب له أنه استفاد منه لفضله وتحقيقه ومعرفته بأنواع العلوم وتدقيقه وأخذها ببيت المقدس عن ابن عمر أن وبدمشق عن الزين خطاب وباسكندرية عن الشمس المالتي وانفرد بتحقيقها والخوض في توجيههاوالتبحرفيها وصنف فيها نظماو نثراً ومن ذلك قصيدة لامية في أجو بته عن اسئلة ابن الجزري الارىمين ورائية اشتملت على اربعين لفزافيها بل صنف في غيرها كـقصيـدة لامية في الصور التي يجب على الشارع في الحساب استحضارها وميمية في أصول الدين مع تصوف وفقه لكن في العبادات منه خاصة والرشفة على التحفة في العربية تمم بها قواعد ابن هشام وما يطول ذكره وقرض له كـثيرا منهاغيرواحدومنهم زكريا وابن الحصاني وكاتبه وسمع ختم البخاري على أم هانيء الهورينية ومن احضر ممها وأذن له جماعة في الافتاء والتدريس ولازمني في المصطلح وأخذعني شرحي لهداية ابن الجزري ولظم منهما اشتمل عليه من الزوائد على المتنفأضافه اليه وتصدى للاقراء بالقاهرةوالبرلس ودمياط والمحلة وغيرها كاسكندريةوقطنها وولى فيها بعض المدارس وناب عن قضاتها وماكنت أحب له ذلك واختص بخير بك من حديد وقحماس وحج معه واستقر به امام مدرسته التي أنشأها بعد أن كخنف وما حمد صنيعه في كحوله ولذا لم يلبث أن صرفه الناظر عنها وتـكمرد

سفره للشام وغيره مع مزيد حدته وشدته فى البحث وسعة تخيله وعدم. احتماله ومداراته مما كان سببا لاضافة ما انزهه عنه اليه وقد امتدحنى بقصائد سمعت منه بعضها مع غيرها من مناظيمه .

٢٧٢ (محمد) بن يعقوب بن التمعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن أبي المعالي يحيي بن عبد الرحمن الجمال أبو عبــد الله بن الشرف أبي محمد الشيباني الطبري الاصل المكي المتصل نسبه بصاحب العدة الحسين بن على الطبري ويعرف بابن زبرق . ولد ظناً في سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وسمع من العزبن جماعة والموفق الحنبلي جزء ابن نجيد ومن التقي الحرازي وآخرين ، وأجاز له خليل المالكي والشهاب الحنني وطائفة ، وحدث سمع منه الفضلاء ودخل القاهرة غير مرة وولى النظر على قليشان وقف الصلاح يوسف بن أيوب على الشيبانيين البحيرة من ديار مصر وولى خطابة وادى نخلة وقتاً وكان له به مال .ومات بعد قدومه من جدة بليال في صفر سنة اثنتين وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره ابن وبد في معجمه تبعاً للفاسي ، قال شيخنا في انبائه ولهسبعون سنة رحمهالله . ٣٧٣ (محمد) بن يعقو ببن عبدالوهاب الشمس التفهني ثم القاهر ي الكحال. كان أبو . خيراً من أهل القرآن فنشأ هو فتدرب في الطبوالكحل ومهر فيهو صارت له نو بة في البيارستان وخدم المرضى وحج مع الرجبية وغيرها ولا بأس به وأخبرني أن مولده سنة خمس عشرة وثمانمائة. ومات في ذي الحجة سنةست وتسعين رحمه الله . ٢٧٤ (محمد) بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن ادريس بن فضل الله بن الشيخ أبى إسحق ابرهيم بن على بن يوسف ابن عبد الله المجد أبو الطاهر وأبو عبد الله بن السراج أبي يوسف بن الصدر أبي اسحق برن الحسام بن السراج الفيروز ابادي الشيرازي اللغوي الشافعي. ولد في ربيع الآخر وقيل في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وسبعهائة بكازرون من أعمال شيراز ونشأبها فحفظ القرآن وهو ابن سبع وجود الخط ثم نقلفيها كتابين من كتب اللغة وانتقل الىشيرازوهوا بن عمانوأخذاللغةوالادبعن والده تمعن القوام عبدالله بن محمو دبن النجم وغيرهما من علماء شيراز وسمع فيها على الشمس أبي عبد الله مجد بن يوسف الأنصاري الزوندي المدنى الصحيح بل قرأ عليه جامع الترمذي هناك درسا بعد درس في شهور سنة خمس وأربعين، وارتحل الي العرآق فدخل واسط وقرأ بها القرآآتالعشر على الشهاب أحمدبن على الديواني ثم دخل بغداد في السنة المذكورة فأخد عن التاج مجد بن السباك والسراج عمر البن على القزويني خاتمة أصحاب الرشيد بن أبي القسم وعليه سمع الصحيح أيضاً بل قرأ عليه المشارق للصفاني والمحيوي محمد بن العاقولي ونصر الله بن محمد ابن السكتي والشرف عبد الله بن بكتاش وهو قاضي بغداد ومدرس النظامية وعمل عنده معيدها سنين ، ثم ارتحل الى دمشق فدخلها سنة خمس وخمسين فسمع بها من النقىالسبكي وأكثرمن مأنة شيخ منهم ابن الخبازوابن القيم ومحمد بن اسمعيل بن الحموى وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي وأحمد بن مظفر النابلسي ويحيي بن على بن مجلي بن الحداد الحنفي وغيرهم ببعلبك وحماة وحلب وبالقدس من العلاني والبياني والتقى القلقشندي والشمس السعودي وطائفة وقطن به نحوعشرسنين وولى به تداريس وتصادير وظهرت فضائلهوكش الاخذ عنه فكان بمن أخذ عنه الصلاح الصفدي وأوسع في الثناء عليه ، تم دخل القاهرة بعد أن سمع بغزة والرملة فكان ممن لقيه بها البهاء بن عقيل والجمال الاسمنوى وابن هشام وسمع من العز بن جهاعة والقلانسي والمظفر العطار وناصر الدين التونسي وناصر الدين الفارقي وابن نباتة والعرضي وأحمد بن محمد الجزائرى وسمم بمكة من الضياء خليل المالكي واليافعي والتتي الحرازي ونور الدين القسطلابي وجاعة ، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية ودخل الروم والهند ولقى جمعا جها من الفضلاء وحمل عنهم شيئًا كثيراً تجمعهم مشيخته تخريج الجمال بن موسىالمراكشي وقال فيما قرأته بخطه أن من مشايخه منأصحابالفخر ابن البخاري والنجيب الحراني وابن عبد الدائم والشرف الدمياطي الجم الغفير والجمع الكثير من مشايخ العراق والشام ومصروغيرها وأن من مروياته الكتب الستة وسنن البيهقي ومسند أحمم وصحيح ابن حبان ومصنف ابن أبي شيبة وقرأ البخاري مجامع الازهر في رمضان سنة خمس وخمسين على ناصر الدين محمد ابن أبي القسم الفارقي وسمعه على الشمس محمد السعودي بقراءة الشهاب أبي محمود الحافظ وبدمشق على العز برن الحموى ، وقرأ بعضه على التقى اسمعيل القلقشنـــدي والحافظ أبي سعيد العـــلاً في ، وقرأ مساماً على الساني بالمسجد الاقصى في أربعة عشر مجلساً وعلى ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جههل بدمشق تجاه نمل النبي عِلَيْنَا في في ثلاثة أيام وبعضه قراءة وسماعاً على ابن الخباز والعز بن جماعة والنجم أبي محمد عبد الرحيم بن ابرهيم بن هبة الله بن البارزي وأخيه الزين أبي حفص وناصر الدين الفارقي وجميعه سماعا على الجمال أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبدلمطي بالمسجد الحرام تجاه السكعبة وسمع سنن

ناه

5

2)

:11

V!

أبي داود على أبي حفص عمر بن عُمَان بن سالم بن خلف وأبي اسحق ابرهيم بن محمد بن يونس بن القواس وقرأ الترمذي أيضاً على ابن قيم الضيائية والنجم أبى محمد بن البادزي وابن ماجه ببعليك على الخطيب الصفى أبي الفضائل عبد المريم والعز بن المظفر والمصابيح على حمزة بن محمد كما أوضحته في التاريخ السكبير ثم دخل زبيد في رمضان سنة ست وتسعين بعدوفاة قاضي الاقضية باليمن كله الجمال الرعى شارح التنبيه فتلقاه الملك الاشرف اسمعيل بالقبول وبالغ في اكرامه وصرف له ألف دينار سوى ألف كان أمر ناظر عدن بتجهيزه بها واستمر مقيما في كنفه على نشر العلم فسكتر الانتفاع به وبعد مضي سنة وأزيد من شهرين أضاف اليه قضاء اليمن كله وذلك في أول ذي الحجة سنة سبع وتسعين بعد ابن عجيل فارتفق بالمقام في تهامة وقصده الطلبة وقرؤا عليه الحديث السلطان فمن دونه فاستقرت قدمه بزبيد مع الاستمرار في وظيفته الى حين وفاته وهي مدة تزيد على عشرين سنة بقية حياة الأشرف ثم ولده الناصر أحمد ، وكان الاشرف قد تزوج ابنته لمزيد جمالها ونال منه برأورفعة بحيث أنهصنف له كتاباً وأهداه له على الطباق فلا ها له دراهم ، وفي أثناء هذه المدة قدم مكة أيضاً مراراً فجاور مها وبالمدينة النبوية والطائف وعمل فيها ما ترحسنة لو تمت . وكان يحب الانتساب الى مكة مقتدياً بالرضى الصغاني فيكتب بخطه الملتحبيءالي حرم الله تعالى ولم يقدر له قطأنه دخل بلداً إلا وأكرمه متوليها وبالغ مثلشاه منصور بنشجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب مصر والاشرف صاحب البمين وابن عثمان ملك الروم وأحمد ابن أويس صاحب بغداد وتمر لنك الطاغية وغيرهم، واقتني مرح ذلك كتباً نفيسة ع حتى نقل الجمال الخياط أنه سمع الناصر أحمد بن اسمعيل يقول أنه سمعه يقول اشتريت بخمسين ألف مثقال دهما كتما ، وكان لايسافر إلا وصحبته منها عدة أحمال و يخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها اذا ارتحل وكذا كانت له دنيا طائلة ولكنه كان يدفعها الى من يحقها بالاسراف في صرفها بحيث يملق أحياناً ويحتاج لبيع بعضكتبه فلذلك لم يوجد لهبعد وفاته ما كان يظن به. وصنف الكثير فمن ذلك كما كتبه بخطه مع إدراجي فيه أشياء عن غيره في التفسير بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجلدان وتنوير المقياس في تفسيرابن عباس أربع مجلدات وتيسير فأتحة الاياب في تفسير فاتحة الكتاب مجلد كبيروالدر النظيم المرشد الى مقاصد القرآن العظيم وحاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الاخلاص وشرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف. وفي الحديث والتاريخ ( ٢ - عاشر الضوء )

البارى بالشيح الفسيح المجارى في شرح صحيح البخاري كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدة ويخمن تمامه في أربعين مجلداً وعمدة الحكام في شرح عمدة الأحكام مجلدان وامتضاض السهاد في افتراض الجهاد مجلد والاسماد بالاصماد الى درجة الجهاد ثلاث مجلدات والنفحة العنبرية في مولد خير البرية والصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر والوصل والمني في فضل مني والمغانم المطابة في معالم طابة ومهيج الغرام الى البلد الحرام واثارة الحجون (١) لزيارة الحجون قال إنه عمله في ليلة كما في خطبته وأحاسن اللطائف في محاسن الطائف وفصل الدرة من الخرزة في فضل السلامة على الجنزة قريتان بو ادى الطائف و روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر والمرقاة الوفية في طبقات الحنفية اخذها من طبقات عبد القادر الحنني والبلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة والفضل الوفي في العدل الاشرفي ونزهة الأذهان في تاريخ أصبهان في مجلد وتعين الغرفات للمعين على عين عرفات ومنية السول في دعوات الرسول والتجاريج في فوائد متعلقة بأحاديث. المصابيح وتسهيل طريق الوصول الى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول عمله وكذا الأحاديث الضعيفة وهو في مجلدات للناصر وكراسة في علم الحديث والدر ألغالى فىالأحاديثالعوالى وسفرالسعادة والمتفق وضعاً والمختلف صقعاً وفىاللغة وغيرها اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وريادات امتلأ بها الوطاب واعتلى منها الخطاب ففاق كل مؤلف هذا الكتاب يقدر تمامه في مائة مجلد كل مجلد يقرب من صحاح الجوهري في المقدار رأيت بخطه أيضاً أنه كمل منه مجاليد خمسة والقاموس المحيط والقابوسالوسيط الجامع لما ذهب من لغة العرب شماطيط في جزءين ضخمين وهو عديم النظير ومقصود ذوى الألباب في علم الاعراب مجلد وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين أخذه عنه البرهان الحلبي الحافظ ونقل عنه أنه تتبع أوهام المجمللابن ارس في ألف موضع مع تعظيمه لابن فارس وثنائه عليه والمثلث الـكبير في خمس مجلدات والصغـير والروض المسلوف فيما له اسمان الى ألوف والدرر المبثثة في الغرر المثلثة وبلاغ التلقين في السراح في أسماء النكاح واسماء الغادة في أسماء العادة والجليس الانيس في أسماء الخندريس في مجلد وأنواء الغيث في أسماء الليث واسماء الحمــد وترقيق الاسل (١) أي الكسلان ، كما في حاشية الاصل والقاموس. (٢) القدمال: سيدالقوم.

11

في تصفيق العسل في كراريس ومزاد المزاد وزاد المعاد في وزن بانت سعادؤ شرحه في مجلد والنخب الطرائف في النه كت الشرائف الى غيرها من مختصر ومطول. قال التقى الكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظماً ونثراً بالفارسي والعربي جاب البلاد وساد الى الجبال والوهاد ورحل وأطال النجعة واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة وعظم بالبلاد أقام بدهلك مدة وعظمه سلطانها وبالروم مدة وبجلهملكها وبفارس وغيرها ووردبغداد في حدود سنة اربع وخمسين واجتمع بوالدي وقرأ عليه ورحل معه الى الشام ثم الى مصر وسمعا بالقاهرة الصحيح على الفارقي وفارقه والدي فحج ورجم إلى بغدادو أقام المجد بالقاهر ةمدة ثم بالقدس تم بالشام تم جاور بمكة مدة عشر سنين اواكثر وصنف بها تصانيف منهاشرح البخاري سماه منح البارى وأظن أنه لم يمكل والقامو سمطولا في مجلدات عديدة تم أمره والدى باختصاره فاختصره في مجلد ضخم وفيه فوائد عظيمة وفرائد كريمية واعتراضات على الجوهري وكان كشير الاعتناء بتصانيف الصفاني ويمشي على نهجه ويتبع طريقه ويقتدي بصنيعه حتى في الحجاورة بمكة ، وفي الجلة كان جملة حسنة وفى الآخر ورد بغداد من مكَّه في حدود نيف وثهانين واجتمع بوالدي أيضاً ثم ذهب الى الهند ثم رجع الى مكة وأقام بها مدة ثم ورد بغداد سنة نيف وتسعين بعد وفاة والدى ولازمته أيضاً واستفدت منهشيئاً كثيراً مم سافر الى بلادفارس ثم رجع الى مكة بعد أن اجتمع بتمرلنك في شيراز وعظمهوأ كرمه ووصله بنحو مائة ألف درهم ثم توجه الى مكة من طريق البحر ممدخل بلاد المين وأقام بعدن وبتعز وكان ملكه له يكرم ويعز . وقال الخزرجي في تاريخ المين أنه لم يزل في ازدياد من علو الوجاهة والمـكانة , نفوذ الشفاعة والأوامر على قضاة الأمصار ورام في سنة تسع وتسعين التوجه لمكة فكتب الى السلطان ما مثاله وبما ينهيه الىالعلوم الشريفة أنه غبر خاف عليسكم ضعف أقل العبيد ورقة جسمه ودقة بنيته وعلو سنه وقد آل أمره الى أر انصاكالمسافر الذي تحزم وانتقل إذوهن العظم بل والرأس إشتعل وتضعضع السن وتقعقع الشن فماهو الاعظام في جراب وبنيان مشرف على خراب وقد ناهز العشر التي تسميها العرب دقاقة الرقاب وقدمر على المسامع الشريفة غير مرة في صحيح البخاري قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا بلغ المرء ستين سنة فقد أعذر الله اليه ، فكيف من نيف على السبعين وأشرف على الممانين ولا يجمل بالمؤمن أن تمضى عليه أربع سنين ولايتجدد له شوق وعزم الى بيت رب العالمين وزيارة سيد المرسلين وقد ثبت في الحديث النبوى ذلك وأقل العبيد له ست سنين عن تلك المسالك وقد غلب عليه الشوق حتى جل عمره عن الطوق ومن أقصى أمنيته أن يجدد العهد بتلك المعاهد ويه وز مرة أخرى بتقبيل تلك المشاهد وسؤاله من المراحم الحسنية الصدقة عليه بتجهيزه في هذه الأيام مجرداً عن الأهالي والأقوام قبل اشتداد الحر وغلبة الاوام فان القصل أطيب والريح أزيب ومن الممكن أن يقوز الانسان باقامة شهر في كل حرم و يحظى بالتملي من مهابط الرحمة والكرم وأيضاً كان من عادة الخلفاء سلفاً وخلفاً أنهم كانوا يبردون البريد عمداً قصداً لتبليغ سلامهم الى حضرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه مددافا جعلني جعلني الله فداكذاك البريد فلاأ تمني شيئاً سواه ولاأريد:

شوقى الى الكعبة الغراءقدزادا فاستحمل القلص الوجادة الزادا واستأذن الملك المنعام زيد علا واستودع الله أصحابا وأولادا

فلما وصل هذا الى السلطان كتب في طرة السكتاب ما مثاله : صدر الجال المصرى على اساني ما محققه ال شفاه أن هذاشيء لا ينطق به لساني ولا يجري به قلمي فقد كانت اليمن عميا فاستنارت فكيف يمكن أن تنقدم وأنت تعلم أن الله تعالى قدأحيابك ما كان ميتاً من العلم فبالله عليك الاما وهبت لنا بقيةهذا العمر والله يامجد الدين يميناً بارة اني ارى فراق الدنيا و نعيمها ولافراقك انت اليمين وأهمله .وذكر دالتقي الفاسي فقال : وكانت له بالحديث عناية غير قوية وكـ ذا بالفقه وله تحصيل في فنون من العلم سيما اللغة فله فيها اليد الطولي وألف فيها تواليف حسنة منهـــا القاموس ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ماحواه مر · الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح ،قلت وقد ميز فيه زياداته عليه فكانت غاية في الكثرة بحيث لو أفردت لجاءت قدر الصحاح أوأكثر في عدد الكلهات وأما مانبه عليه من أوهامه فشيء كشير أشار اليه في الهامش بصفر وأعراه من الشواهد اختصاراً ، و نبه فيخطبته على الاكتفاء عن قوله معروف بحرف الميم وعنموضع بالعين وعن الجمع بالجيم وعن جمع الجم بجج وعرب القرية بالهاء وعن البلد بالدال وضبط ذلك بالنظم بعضهم بل اثني على الكتاب الأعمة نظماً ونثراً وتعرض فيه لأكثر الفاظ الحديث والرواةووقعله في ضبط كثيرين خطأ فانه ألما قال التقيالفاسي في ذيل التقييد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية وله فيما يمتبهمن الاسانيدأوهام وأماشر حه على البخاري فقدملاً وبغرائب المنقولات سياأنه لما اشتهر تبالين مقالة ابن عربي وغلبت على علماء تلك الملاد صار يدخل في شرحه من قبوحاته الهلكية ماكان سبيالشين الكتاب المذكور، ولذا قال شيخنا أنه رأى القطعة التي كملت منه في حياة مؤلفه وقد

أكلتها الارضة بكالها بحيث لايقدر على قراءة شيء منها قال ولم اكن أتهمه بالمقالة المذكورة إلا إنه كان بحب المداراة ولقد أظهر لي إنكارها والغض منها، ثم ذكر الفاسي أنه ذكرأنه ألف شرح الفائحة في ليلة واحدةفسكانه غير المشار اليه وكـذا ألف ترقيق الاسل في ليلة عند ماسأله بعضهم عن العسل هل هو قي، النجلة أو خرؤها فسكانه غير المتداول لسكونه في كحو نصف مجلد وأنهوقف على مؤلفه في علم الحديث بخطه وأنه ذكر في مؤلفه في فضل الحجون من دفن فيه من الصحابة مـع كونهم لم يصرح في تراجهم من كـ تب الصحابة بذلك بل وما رأيت وفاة كلهم بمكَّ فان كان في دفتهم به قول من قال أنهم نزلوا مكَّفَذُلك غير لازم لسكونهم كانوا يدفنون في أماكن متعددة. وقال أيضا إن الناس استغربوا منه انتسابه للشيخ أبي إسحق وكذا لابي بكر الصديق : ولذا قال شيخنا لم أزل أسمم مشايخنا يطعنون في انتسابه الى الشيخ أبي احجق مستندين اني أن أبا اسحق لم يعقب قال ثم ارتقى درجة فادعى بعد أن ولى القضاء باليمين بمدة طويلة أنه من ذرية أبي بكر الصديق وصار يدبتب بخطه مجد الصديقي ولم يكن مدفوعا عن معرفة إلا أن النفس تأبي قبول ذلك ، وقال الجمال بن الخياط فيما نقله عن خط الذهبي في الشيخ أبي اسحقائه لم يتأهل ظناً وكـ نداأنكر عليه غيره تصديقه بوجود رتن الهندي وانكاره قولالذهبي فيالميزانأنهلا وجودله ويقولانهدخل قريته ورأى ذريته وهمطبقون على تصديقه قال الفاسي وله شعر كثير في بعضه قلق لجلبه فيه الفاظا لغو يةعو يصةو نثره أعيى وكان كشير الاستحضار لمستحسنات من الشعر والحكايات وله خط جيد مع الاسراع وسرعة حفظ بلغني عنه أنه قال ماكنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر وقال أن أول قدومه مكة فيما علم سنة ستين ثم في سنة سبعين وأقام بها خمس سنين أو ستاً متوالية وتكرر قدومه لها واركل منها الى الطائف وكان له فيه بستان وكذا أنشأ بمكة داراً على الصفا عملها مدرسة للا شرف صاحب اليمين وقرر بها مدرسين وطلبة وفعل بالمدينة كذلك ثم أعرض عن ذلك بعد موت الأشرف وله بمني وغيرها دور ، وحدث بكشير من تصانيفه ومروياته سمع منه الجال بن ظهيرة وروى عنه في حياته ومات قبله بشهر . وترجمه الصلاح الأقفهسي في معجم الجمال بقوله: كمتب عنه الصلاح الصفدي وبالغ في الشاء عليه وجال في البلاد ولتي الملوك والاكابرونالوجاهة ورفعة وصنف التصانيف السائرة كالقاموس وغيره وولى قضاءالاقضية ببلاداليمن وقدم مكة وجاوربها مدة وابتني بها داراً. وطول المقريزي في عقوده ترجمته وقال أن آخر ما اجتمع به في مكتسنة تسعين وقرأت عليه بعض مصنفاته و ناولني قاموسه وأجازي وأفادني . وكذا لقيه شيخنا بزييد في سنة ثما نمائة و تناول منه أكثر القاموس وقرأ عليه وسمع منه أشياء وأورده في معجمه وأنبائه وقرض لشيخنا تعليق التعليق وعظمه جدا والتق الفاسي وقرأ عليه أشياء وأورده في تاريخ مكمة وذيل التقييد والبرهان الحلي أخذ عنه تحبير الموشين في آخرين ممن أخذت عنهم كالموفق الابي والتقي بن فهد وأرجو إن تأخر الزمان يكون آخر أصحابه مو تا على رأس القرن العاشر ، وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية لدكن باختصار جداً والتقي بن قاضي شهبة وغيرها مات وقد متع بسمعه وحواسه في ليلة عشرى شوال سنة سبع عشرة بزبيد وقد ناهز التسعين وكان يرجو وفاته عكمة في قدر رحمه الله إيانا أشدني شيخي بالقاهرة والموفق الابي عكمة قال كل منها أنشدني المجد لنقسه مما كتبه عنه الصفدي في سنة سبع وخمسين :

مهم الساحق المبد المساجد إن رحلتم ولم ترعوا لناعهداً والا أودعكم وأودعكم قاوباً لعل الله يجمعنا والا وعندى في ترجمته بأول ماكتبته من القاموس فوائد منها قول الاديب المفلق نور الدين على من محدين العليف العكى العدناني المكي الشافعي وقد قرأ عليه القاموس

مذ مد مجد الدين في أيامه من بعض ابحر علمه القاموسا دهبت صحاح الجوهرى كانها سحر المدائن حين ألق موس: ٥٧٥ (عد) بن يعقو ب بن مجدان أحمد القدسى الشافعي . ممن عرض عليه النو والبلبيسي بجامع المقسى في سنة اثنتين و تسعين و أظنه جد التاج المقسى لأمه و كتبته هذا ظناً . ٢٧٦ (عد) بن يعقو ب بن الامام أمير المؤ منين المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن سلمان بن أحمد العباسي الهاشمي القاهرى ابن أخى المستعين بالله العباس و المعتضد بالله أبي الفتح داو دوسلمان و أخو أمير المؤ منين عبد العزيز و إسمعيل للأبوو الدخليل . ولد في وابع عشر رمضان سنة سبع عشرة و ثانيا أنه و اشتفل عند الشمس البدر شي و الجال الاستاطي و الكال الاسيوطي و الشهاب الشار مساحي وغيرهم من الشافعية والعز عبد السلام البغدادي و السيف الحنفيين و لازم ثانيها خساو عشرين سنة و ذكر بفضل و خير وكو نه خليقالل خلافة مع التقلل و الانجماع . مات في ضحى يوم الجمة تاسع عشرى جمادي الثانية سنة إحدى و ثمانين و صلى عليه بعصلى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وصلى عليه بعصلى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وسلى الدول . و بعد رحمه الله . وسلى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وسلى المؤمني أبه و به بن صديق البرلسي أخو أحمد الماضي و الاتي و والد قريب الستين و تعاني التحارة و كف بعد رمد طويل .

المالكي الماضي حفيده النجم عدبن التاج عبد الله الجمال بن الشرف المغربي الاصل المدنى المالكي الماضي حفيده النجم عدبن التاج عبد الوهاب وأبو دفي محليهما عذ كر لى حقيده انه أخذ عن الوانوغي وغيره بل ارتخل الى العجم وأقام هناك أربع سنين وأخذ عن شيوخه في العقليات وتميز ودرس وناب في القضاء بالمدينة النبوية وألف في الفقه وعمل في المنطق مقدمة وخمس البردة قال ومن نظمه :

طلبت القلب بالاسفاد لى راحه فلم تكن مهجتى فى الحق مرتاحه مذغبت عن مربع الاحباب والساحه من كان مثلى فهل يستأهل الراحه مات تقريب آ قريب الثلاثين .

واختص به من صفره وهلم جرا وتميز في الفضائل مسم عقل وتؤدة ؛ وطلب واختص به من صفره وهلم جرا وتميز في الفضائل مسم عقل وتؤدة ؛ وطلب الحديث وقتاً وسمع من بقايا الشيوخ وكذا سمع بالقدس من جماعة وتولس بالنظم وتردد الى كشيراً وكستب عنى أشياء وسمع على مناقب العباس تأليني بحضرة امير المؤمنين وسمعته ينشد قوله :

بروحي خود تخجل الشمس في الضحى بها مهج العشاق ليست بناجيـه أموت غراما من مخافة خلفها وأهلك من هجر انهـا وهي ناجيـه وانقطـع بمصر للتـكسب بالشهادة قليلا وغيره أروج منه فيها وهو الآن في سنة تسع وتسعين أمثل من بها فضلا وعقلا وانجماعا .

واخوالجال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بمكة ونشأ بها واخوالجال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بمكة ونشأ بها واشتغل بالفقه والعربية وتميز فيهما وانتفع في العربية وغيرها بزوج أمه خليل ابن هرون الجزائري وأسمعه اخوه المشار اليه على جماعة وسافر صحبته في سنة اتنتين وعشرين إلى المحين فأدركه أجله بزبيد منهافي شوال سنة ثلاث وعشرين وهو في أثناء عشر الثلاثين وكان كثير الاقبال على العلم ومطالعة كتبه وفيه خيرو حياء . المحرام من يعقوب الشمس البخانسي الدمشتي . ولى حسبة الشام ثم القاهرة في سنة اثنتي عشرة وكذا ولى وزارة دمشق . مات في ثالث المحرم سنة احدى وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

۲۸۲ (عد) بن يعقوب الطهطاوى ثم المكى البزاز بدار الامارة بمن اشترى دورا عكة وعمرها . مأت بها فى عصر يوم الجمعة حادى عشرى جمادى الاولى سنة تسع وخمسين وخلف دنيا وأولادا. أدخه ابن فهد .

۲۸۳ (محمد) بن يلبغاناصر الدين اليحياوى أحد الأمر الالصفاد بدمشق وكان ينظر أحيانا في أمر الجامع الاموى . مات في المحرم سنة احدى . قاله شيخنا في إنبائه . (محمد) بن أبى المين . هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد .

(محمد)بن أبى المين الطبرى جماعة منهم الزكى أبو الخير . مضوا فى محمد بن مجد ابن أحمد بن الرضى ابراهيم بن محمد بن ابراهيم .

٢٨٤ (عجد) بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الحميد المقدسيثم الدمشقي المقرىء المؤذن. ولد سنة أربع وتسلائين وسبعائة فيما قاله واقتصر عليه شيخنا في معجمه وقال فى إنبائه أنه قبيل الخمسين وأسمع على زينب ابنة ابن الخباز واخيهما محدوغيرهما وحدث سمع منه شيخنا وقال في معجمه أنهكان مؤذنابالجامع الاموى. جهوري الصوت بالأذان مع كبر سنه . مات بطر ابلس سنة ست وقيل في صفر سنة سبع وذكره في السنتين من إنبائه ، وتبعه المقريزي في الثانية في عقوده . ٥٨٥ (محمد) بن يوسف بن ابر اهيم الشمس الدمشقي القاري الاصل الشافعي ويعرف بابن القارى ولد بدمشق ونشأ فخفظ القرآن و تعانى التحيارة كابيه وعمه وجماعته واشتغل ببلده وبمكة وبالقاهرة عندعمدالحق السنباطي وتميز وشارك بفهمه وتزوج ابنةعمه الحاج عيسي واجتمع بي بمكة وسألني في القراءة وعن بعض المسائل بل التمس مني كما بةشيءمن اشر اطالساعة ليتحفظها الأبناء فعملت جزءاً سميته القناعة بما يحسن التعرض له من اشراط الساعة واغتبط به.ونعم الزجل لطف الله به . ٢٨٦ (عمد) بن يوسف بن ابرهيم الشمس المتبولي ثم القاهري الشافعي المقرى، الضرير أحد صوفية الجمالية وقراء صفتها . اشتغل بالفقه والتجويد وتميز وشارك في الفضيلة وكان يسمع معنا عند شيخنا ومن شيوخه في القراآت السبع التاج ابن تمرية والشمس العقصى وحبيب المجمى وتسكسب بالرياسةفي الجوق ونحوها وعاش الى بعد الستين ظنا رحمه الله .

۲۸۷ (محمد) بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم فتح الدين الزواوى القاهرى خال السراج بن الملقن . سمع مع ابن أخته كثيرا على الأحمدين ابن كشتفدى و ابن على المشتولى وأفاده ابن أخته فيما قاله شيخنا في معجمه وسمع عليه وقال أنه كان خياطاخيرا .مات سنة سبع ، و تبعه المقريزى في عقوده .

۲۸۸ (مجد) بن يوسف بن أحمد بن محمد بن مجد بن على بن عبدال كريم بنيوسف القرشى الزبيرى البصرى ويعرف بابن دليم وباقى نسبه في عم أبيه عبد السكريم ابن مجد بن محمد الشهير بالجلال. قدم مكة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين

ثم توجه منها الى طيبة ثم عاد فمات فى قفوله منها قريبامن ساحل جدة فى ذى القعدة سنة أربع واربعين وحمل الى مكة فدفن بمعلاتهاسامحهالله . أرخه ابن فهد . ١٩٩ (محمد) بن يوسف بن أحمد بن محمد الشمس الديروطى الشافعى المقرى والد فاطمة الآتية ويعرف بابن الصائغ . حفظ القرآن والشاطبيتين وغيرها وتلا بالسبع إفراداً وجمعا على البرهان الـكركى وبه انتقع وبلديه النور الديروطى بها بل وعلى النور بن يفتح الله السكندرى والشمس محمد بن عرادة ، وحج بعد الأربعين فتلا بالسبع أيضا الى المفلحون على الزين بن عياش ومحمد الـكيلانى وأخذ أيضاعن ان الزين النحريرى والشهابين ابنهاشم والقلقيلي السكندرى وسرور وأخذ أيضاعنا ان الزين النحريرى والشهابين ابنهاشم والقلقيلي السكندرى وسرور كزلبغا وعبد الدائم وغيرهم ممن دب ودرج و تصدى للاقراء فى بلده فانتقع به جماعة وكان مبارك التعليم ماقرأ عليه احد إلا وانتفع ولم ينفك عن التعيش بالحياكة . مات في سنة اربع وستين بديروط ودفن بهاعن نحو السبعين رحمه الله . مات في سنة اربع وستين بديروط ودفن بهاعن نحو السبعين رحمه الله . مع من الفيال الباعوني الاصل

الامشقى . ممن ناب فى القضاء عن المحمد بن ناصر البهاء بن الجمال الباعوبى الاصل المدمشقى . ممن ناب فى القضاء عن ابن الفرفور ورأيت له ارجوزة ذيل بها على ارجوزة عمه فى التاريخ التى انتهى فيها إلى الاشرف برسباى وصل فيها إلى سلطان وقتنا وأطال فى متجدداته وما شره بحيث كانت أشبه شىء بترجمته .

ابن الجمال ابي المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجمال ابن الجمال ابن المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجمال البدراني وإخوته وبعرف بابن الشيخ يوسف الصفى . ولد سنة اربع وعشرين وعماما تهسنة وفاة ابيه و نشأ فحفظ القرآن والعمدة و المنهاج الفرعى وعرض على غير واحد كشيخنا والمحب بن نصر الله وقر أالفقه و الفرائض على السيدالنسابة والبوتيجى والفقه عاصة على العماد بن شرف و الفرائض فقط مع النحو على الى الجود وأصول الفقه على الجمال الامشاطى وإمام الكاملية في آخرين كالحناوى و العز عبدالسلام البغدادي والبرهان بن خضر وابن حسان وأبي حامد بن التلواني و مما قرأه عليه مقدمته في النحو و التعبير و لازم شيخنا مدة و سمع عليه الكثير وكذا سمع على خلق بالقاهرة ومكة و بيت المقدس والشام وغيرها وأقام في كل من هذه الاماكن زمنا، وممن سمع عليه عليه عليه عليه المطرى و ببيت سمع عليه عكة أبو الفتح المراغى والتقى بن فهد و بالمدينة الحب المطرى و ببيت المقدس الجال بن جماعة والتقى القلقشندي وكان معنا في السماع بدمشق وحضر فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك

عن السماع بحيث سمعين هو دونه، وسافر أيضا الى المحلة وغيرها وأجازله الكمال ابن خيروابن الجزرى والبرماوى والواسطي وخلق وسمع من لفظ الكلوتاتي الثقفيات وكذا سمع على رقية الثعلبية المنازع في شأنها وحصل الاسانيد والتراجم والوفيات وضبط وقيد وكتب بخطه جملة وأفاد وألم بالطلب وشارك في الجملة مع مزيدالاستقامة والتواضع والتقنع باليسير والتعفف والتودد والانجباع عن الناس جملة والرغبة في لقاءالصالحين حتىصار واحدا منهم والمداومة على حضور سعيد السعداء الذي ليس له غيره وقد اعتنى بجمع مناقب أبيه فحصل منها جملة وهو ممن سمع الـكثير بقراءتى بللازمني في الاملاء وغيره وراجعني كـثيرأوقرأ على اشياء ولبس مني الخرقة على قاعدته غير مرة وكتب نبذة من تصانيفي واستفدت منه ايضامه مبالغته في اجلالي وحدثني بعدة منامات رآهالي ولميزل على حاله حتى مات في ذي الحجبة ستة اثنتين و تسعين و دفن عند ابيه بحو شسعيد السعداء وكان له مشهد هائل ويقال ان تركته وجلها كتب بلغت نحو مائتي دينار رحمه الله وايانا. ۲۹۲ (محمد) بن یوسف بن أبی بكر بن صلاح۔ وأسقط عير واحد أبا بكر۔ الشمس الدمشتي ثم القاهري الحنفي عم البدر محمد بن أبي بكر الماضي ويعرف بالحلاوي إما المدرسة الحلاوية محلب المون أصلهم منها كما كان يقوله أو لـــكون والده وكان ممتقداً بين الناس كان يبيع الحلوى الناطف في طبق كما قاله كشيرون بل قال المقريزي في عقوده أنه كان من باعة أهــل دمشق وأراذلهم يبيع شقات البطيخ كت القلعة بفلس و بفلسين و يجعل الفلوس في عبه . ولد في سنة خمس وستين وسبعهاتة مدمشق ونشأ بين الطلبة فأسمعه أبوه من جماعة كالعهاد بن كشير وابن أميلة وتحوهما كما كان يخبر ووجد سماعه لبعض الصحيح من ابن الكشك ، ثم قدم القاهرة وتوصل لخدمة الامير يشبك وعمل التوقيع عنده وصحب الوزير البدر الطوخي وسعد الدين بن غراب فآثري واشتهر وترقى حتى ولى نظر الاحباس مدة و ناب في الحسكم وولى الحسبة غير مرة ثم وكالة بيت المال سنة سبع وعشرين بعد موت ابن التباني الى أن مات وكان حسن الشكالة كبير اللحية جداً معظماً عندالا كابر وأرباب الدولة مزجي البضاعة في العلم ولكنه حسن المحاضرة حلو النادرة ينمق الحـكايات الشهيرة بحيث يود السامع لها أنها لاتنقضى . وممن عظم اختصاصه به الزين عبد الباسط وعين مرة لكتابة السر في أيام الناصر فرج فلم يتم ذلك .ذكره شيخنا في انبأته وقال كان كشير الحجازفة في النقل حدث بالقليل ومات في ليلة الجمعة سادس شوال وقال بعضهم في صبح يوم الجمعة سادس رمضان سنة أربعين بعد أن تمرض نحو خمسة أشهر بالفالج وغيره وفيه يقول بعض الشعراء :

ان الحلاوى لم يصحب اخا ثقة الا محا شومه منه محاسنهم السعد والفخر والطوخى لازمهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فالاولان ابنا غراب والوزير البدر الطوخى زاد شيخنا:

وابن الـكويز وعن قرب أخوه ثوى والبدر والنجم رب اجعله ثامنهم ها ابن الـكويز العلم داود والصلاح خليل والبدر حسن بن المحب المشير والنجم بن حجي . وللشمس الدجوى الشاعر فيه أهاج منها قوله :

ظن الحلاوى جهلا أن لحيته تغنيه في مجلس الافتاء والنظر وأشعريتها طولا قد اعتزلت بالعرض باحثة في مذهب القدر

وقد سبق فقيل: أن كان بطول اللحية يستوجب القضافالتس عدل مرتضى ٣٩٣ (محمد) بن يوسف بن بهادر ناصرالدين أبو عبد الله الاياسي - مكسر أوله ثم تحتانية نسبة لمعتق جده إياس الغزى الحنفي الصوفي . ولد نغزة سنة ثان وخمسين وسبعائة تقريباً وكان يقول لا أعلم تعيينه الا أن الفقيه على ن قبس قال لى حج والدك سنة تسع وخمسين فولدت فيها قال وأنا أعرف أن مولدي في سنة حج والدى وإنها استفدت تعيين السنة من ابن قيس ،ونشأ بها وسمع فيما أخبر بعد الثمانين على قاضيها العلاء أبي الحسن على من خلف الصحبحين والموطأ والشفا بجامعها العتيق العمري وأخذعن ابن زقاعة في النحو وغيره وصحب الشمس العيزري وانتفع به وحمل عنه من نظمه وتصانيفه وغير ذلك وقدم عليهم غزة قاضيا الموفق الرومي الحنهي تلميذ أكمل الدين فلازمه في الفقه حتى أخذُ عنه الكنز وغيره وفي العربية ، وكذا أخذ الفقه أيضا عن خير الدين خليل الرومي الحنفي قاضي القدس وبرع في العربية والفقه وأجاد الرمي وغيره من أنواع الفروسية ، وكتب حواشي على الشامل لابن العز وغيره بل شرح نظم الزبد لابن رسلان ، وتصدى للاقراء فانتقع به الفضلاء خلفًا عن سلف مع زهده وصلاحه وانجهاعه عن الناس وتواضعه مع وجاهته وجهلالته عند نواب بلده وغيرهم وكونه لم يغير زي الـ ترك في ضيق الحامه و ثبابه و أما عمامته فـ كانت يمئزر ولها عذبة على طريق الصوفية ومكث أربعين سنة فأزيد مامس ببده درهماً ولا ديناراًولا فكر في معيشته بل جهاته تحملازوجته فتتولىالانفاق. وممن أخذ عنه الحسام بن بريطُع والشمس بنالمغر بي القاضي وقال أنه أنشدعنه من نظمه :

وما الناس الامؤمن ومكذب فأين اذا ياأحمق الناس تذهب

وما الدهر الاليله ونهاره فان كنت لم تؤمن ولم تك كافراً وقوله مذيلا ليقول العبد :

ولا تستثن في الأيمان (٢) واقنع بقول الصدر أنعان الكال الكال اذا صفت النفوس كسبن نوراً وشاهدن الجال مع الجالي

والعلاء الغزى فقيه المؤيد بن الاشرف اينال وبسفارة الشيخ استقر به اينال حين كان نائب غزة امامه وحدث أخذ عنه جماعة كالعلاء بن السيد عفيف الدين و اجاز لى على يد ابن قر و بلغنى أنه انشأ مدرسة تجاه داره ، وكان فى أول أمرهمشهو وا بفرط التعصب لمذهبه ولم يزل على جلالته حتى مات فى شو السنة اثنتين و خمسين و دفن عدرسته ولم يخلف بعده هناك منه وجه الله و إيانا .

۱۹۶ (عد) بن يوسف بن الحسن بن محمود البدر بن العز الحلوائي الشافعي الآتي آبوه . قدم حلب في سنة تسع وعشرين وتماتمائة فحج وكتب عنه ابن خطيب الناصرية ترجمة والده وأقام بحصن كيفا يشغل الناس بالعلم حتى مات . ١٩٥ (عد) الجمال أخو الذي قبله قدم حلب سنة ثلاث وثلاثين وهو طالب ثم سافر إلى دمشق ثم منها الى القاهرة قال شيخنا في انبائه فقدمها في سنة أربع وثلاثين فأكرم ثم طلبه صاحب الحصن من الأشرف فجهزه إليه فعو جل. ومات عصر فيها قال وكان فاضلا في عدة علوم وما أظنه أكمل الأربعين سنة . قلت بل بلغني أنه أكمل الستين ولكن كانت لحيته سوداء رحمه الله .

٢٩٦ (جد) الجلال أخو اللذين قبله ووالد العزيوسف الآتي. قدم حلب أيضاً في سنة أدبع وثلاثين ثم توجه منها لمصر فأكرمه الأشرف ورتب لهرواتب وكانت لديه فضيلة فأقام بها مدة ثم طلبه صاحب الحصن منه فجهزه اليه مكرماً فلها وصل لحمص مات بها في سنة ثمان وثلاثين ظناً وممن أخذ عنه المتوسط والجاربردي وغيرها التي أبو بكر الحصني شيخ فضلاء الوقت .

۲۹۷ (على) بن يوسف بن حسين أبو عبد الله الحسني الحصك في المسكي والد عبد وأخو أحمد الماضين ويعرف بابن المحتسب سمع على التق بن فهد . ومولده في ربيع الثاني سنة عان وتسعين و سبعها ته بمكة ومات وهو محرم في مغرب ليلة الاربعاء عاشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين بأرض عرفة بعد أن نفر من الموقف الشريف رحمه الله. (٢)

۲۹۸ (عد) بن يوسف بن خلدبن نعيم - ككبير \_ابن مقدم بن محمد بن حسن (۱) في الاصل = الامام » (۲)في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

ابن عائم بن على العز أبو الطاهر بن الجال البساطي مم القاهرى المالكي المحقق نسبه في الشمس محمد في أحمد بن عمان و الآي أبوه و ولد في مستهل شو السنة اثنتين و تسعين وسبعها للة قالمي وغيرهما و شمع على ابن الكويك مشيخة الرازى وغيرها وأجاز له أبوه والجال الحقيات وغيرها وأجاز له أبوه والجال الحنبلي والشمس الشامى بل و في جملة سامعى مسلم عائشة ابنة ابن عبد البادى وخلق، وحدث باليسير فأسمم الزين رضو ان ولده عليه حديث وحشى من مشيخة الرازى واستقر في تدريس الفقه بالمؤيدية والنظر على القمحية بعد أبيه وكذا استنابه في القضاء حيث ما اجتاز قريبه الشمس البساطي في يومموت أبيه واستمر ينوب عن من بعده بل عين لقضاء المالكية بدمشق ولبس الخلعة بذلك في سنة سبع وأربعين ثم بطل بعد يومين لكونه لم يكن تجوداً ولذا جرحه المناوى في كائنة أبى الخير النحاس وامتحن بادخال سجن أولى الجرائم ولزم من بذلك توقف الولوى السنباطي في عوده الى النيابة إلا بعد ثبوت عدالته و تنفيذها خلك توقف الولوى النقيب واستمر مؤخراحتي مات في أوائل جمادى الاولى سنة البدر بن الرومى النقيب واستمر مؤخراحتي مات في أوائل جمادى الاولى سنة أربع وستين بعد أن اجاز عفا الله عنه وإيانا

997 (محمد) بن يوسف بن خطاب السيد الشمس الاصبها في التازى . سمع مني عكة .

199 (محمد) بن يوسف بن سعيد شمس الدين أو ناصر الدين أبو عبد الله بن الجال الطرابلسي الحنفي المقرىء والد الصلاح مجد الماضى . ولد في يوم الجمعة عشرى جهادى الاولى سنة تسعيد عامًا مة بطرا بلس و نشأ بها خفظ القرآن وأخذ القرآآت عن الشهاب بن البدر وغيره و أتقن الميقات والحساب وولى مشيخة زاوية أرغون شاه ببلده حتى مات في سنة ثلاث وستين ، وصفه السراج الجمعي في عرض ولده بالقاضى مؤ تمن الملوك والسلاطين ، وغيره بالشيخ الصالح الامام إمام القراء وشيخ بالقاضى مؤ تمن الملوك والسلاطين ، وغيره بالشيخ الصالح الامام إمام القراء وشيخ وقدم القاهرة بولده سنة ست وأربعين فعرضه على مشايخها ثم رجع به رحمه الله .

100 (محمد) بن يوسف بن سلمان بن مجد الصالحي ثم النير بي بفتح النون لسكناه النير ب ويعرف بزريق بتقديم المعجمة . سمع على محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عوض وأحمد بن ابر اهيم بن يوسف العطار وناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن المشيد عبد الرحمن بن أبي عمر وعما سمعه عليه نسخة أبي مسهر والعهاد أبي بكر بن ابر هيم بن العز وأبي حفص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني مسهر والعهاد أبي بكر بن ابر هيم بن العز وأبي حفص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني

وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء ، وكان أبوه قيما بالمسجد العتيق بالصالحية . مات . ٢٠٧ (١٠٤) بن يوسف بن سليمان بن عبد الله الشمس المصرى البزاز الكتبى ويعرف بالامشاطى . ولد سنة خمسين وسبعانة أو التي قبلها وسمع على العزين جماعة جزء ابن الطلاية وعلى الحسين بن عبد الرحمن التكريق جزء بيبى وعلى الحال عبد الله الباجي في آخرين كالمجد إسمعيل الحنفي وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى والموفق الا بي والزين رضوان وتكسب في حانوت ببيع الكتب دهرا وعرف بالخبرة التامة فيهامع ملازمة التلاوة والصيام والعبادة وحسن السيرة . وذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز في استدعاء ابني وذكر لي مايدل على أنه ولد سنة الطاعون العام . ومات سنة ثلاث وثلاثين وكانت له معرفة بالسكتب وهو آخر من بتي بالكتبيين عن عاصر القدماء بو تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله . أخر من بتي بالكتبيين عن صلاح الحلاوي . مضى فيمن جده أبو بكر بن صلاح . سعر (مجد) بن يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر بدر بن الجال الكردي الكوراني القاهري الشافعي والد ستيتة وفاطمة وشيختنا أم الحسن المذكورات ويعرف بابن العجمي . تسلك بأبيه وكان فاضلا مات بعد الثمانات بعد المانات بعد الثمانات بعد الثمانات بعد الثمانات بعد الثمانات بعد الم

سبعين سنة ودفن بالقرافة في زاوية أبيه. أفادنيه ولاه عمل الماضيين . ممن تسلك عنه جماعة وذكره التق بن فهد في معجمه وبيض له . مات سنة أربع عشرة عن سبعين سنة ودفن بالقرافة في زاوية أبيه. أفادنيه ولده على أيضا . (محمد) بن يوسف بن عبد الله المساطى الكتبي . مضى قريبافيمن جده سليمان أسقطه المقريزي . وسف بن عبد الله من التق القرشي الدمشقي . ولد سنة في كتابة سرها وولى قضاء طرابلس في سنة ست عشرة ثم عاد الى دمشق وباشر في كتابة سرها وولى قضاء طرابلس في سنة ست عشرة ثم عاد الى دمشق وباشر التوقيع . واستمر ينوب في كتابة السرحتي مات في جمادي الآخرة سنة إحدى التوقيع . واستمر ينوب في كتابة السرحتي مات في جمادي الآخرة سنة إحدى التوقيع . واستمر ينوب في كتابة السرحتي مات في جمادي الآخرة سنة إحدى التوقيع . واستمر ينوب في كتابة السرحتي مات في جمادي الآخرة سنة إحدى ابن وثلاثين وكان فاضلا في فنه سن عبد السكريم الكال بن الجال القاهري سبط الكالى ابن البارزي وأخو احمد ووالد البدر عهد الماضيين والآتي أبوه ويعرف بابن كاب جكم . ولد سنة ثلاث وخمسين وثما عائمة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبويه كنف أبويه كاتب جكم . ولد سنة ثلاث وخمسين وثما عائمة والفية النحو وعرض على مشايخ كفظ القرآن والعمدة و المنها جين الفرعي والاصلي والفية النحو وعرض على مشايخ كفظ القرآن والعمدة و المنها جين الفرعي والاصلي والفية النحو وعرض على مشايخ

الوقت بل على السلطان وقرأفي الفقه على الجلال البكري ولازمه بل وعلى المناوي في آخرين واستقر في نظر الجوالي بعد العلاء الصابوني في سنة سبعين وفيها حج حين كــان صهره خيريك أمير المحمل وكـان معه الولوي الاسيوطي فـكان يكرر عليه في ماضيه والنور البرقي واستصحب معه الابتهاج بأذكار المسافر الحاج من تأليني فكان يراجعني في بعض الفاظهو معانيه ورجع فاستمر في وظيفة أبيه نظر الجيش في سابع منفر التي تليها بعد صرف التاج بن المقسى واستقر اخوه عوضه في نظر الجوالي وتشاهم وتضاخم وتزايدت وجاهته وكثر التردد اليه والتمس مني المجبىء له للقراءة على فاعتذرت بعادتي في ترك التردد لأحد سب ذلك وكدا بلغني عن ابن أبي شريف وسلك الفخر الديمي مسلكه حيث تردد لقراءة من يقرأ عليه بحضرته، وكـ ثر تعلله بالقولنج و نحوه ومقاساته من المــلك ما الله به عليم مرة بعد أخرى بحيث وضعه ليضربه الى أن استأذن في الحج سنة تسع وعمانين وسافر فحج وتأخر هناك السنة التي تليها وتوجه في سابع جمادي الاولى الى المدينة النبوية فوصلها في ثامن عشره وقرأ هناك بالروضة النبوية على الشيخ محمد المراغى الشفا وباشر الخدمة مع الخدام وتصدق بما قيل أنه خسمانة دينار مما لم يثبت وكان على خير وعاد فوصل مكة في شعبان فلم يلبث أن مات بعد انقطاعه عمانية أيام في عصر يوم الخيس ثامن عشريه وبادروا لاخراجه ليدرك ليلة الجمعة في قبره فصلي عليه بعد العصر بساعة بعد النداء عليه فوق قبة زمزم وشيعه خلق ثم دفن بفسقية كان معلوك أبيه سنقر الجمالي أعدها لنفسه قديما من المعلاة رحمه الله وعفا عنه.

۳۰۷ (محمد) بن يوسف بن علم بن تجيب الدين الفارسكورى الحريرى الشافعى المام الجامع العتيق ببلده والموقت به بلوخطيبه أخو ارهيم الماضى وذاك أكبرها ويعرف بابن الفقيه يوسف . ولد قبل القرن بيسير وقرأ القرآن على أبيه وخطب وأم وحج ولقيته ببلده فكتبت عنه قوله :

وما آسنی الا لا نی واعظ وما انعظت نفسی وضیعت أوقاتی تظن بی الاصحاب خیراً ولم یروا ولم یعلموا حالی وقبح خطیئانی وما أحد مثلی به الذنب والخطا و تجمیع وزر ثم تسكثیر زلات وكستب عنه من قبلی ابن فهدوغیره كالبقاعی ، وكان مشاركا فی الوقت والفرائض والنحو وغیرها صالحا خیرا ، ومات بعد أن كف تقریبا سنة بضع و سبعین ، والنحو وغیرها صالحا خیرا ، ومات بعد أن كف تقریبا سنة بضع و سبعین ، والنحو وغیرها والد آبی الطیب،

محمد الماضي . اشتغل بالقاهرة وغيرها وتميز في كثير من القراآت وشارك في الفقه والعربية وخطب كاخيه بل ولى أمانة الحكم ببلده مع امتناعه من قضائه وكتب بخطه من الربعات والمصاحف جملة وخطه حيد. ومات قبيل أخيه الذي قمله بعيدااسمعين. ٣٠٩ (محمد) بن يوسف بن على بن خلف بن محمد بن أحمد بن سلطان البدر المكنى اباالرضى القاهري الشافعي الماضي أخوه على والآني أبوها ويلقب بكتكوت. ولدفي الحرم سنة سمع أو ممان و ممانها تقريما بالقاهرة ونشأ بهافحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والجعبرية وغاية المأمول في علم الأصول لابن جماعة والملحة ولامية الأفمال لابن ملك والخزرجية ، وعرض في سنة تسع عشرة فما بعدها على الجُلال البلقيني والولى العراقي والشمس بن الديري وقارىء الهداية والجمال الاقفاصي المالكي في آخرين وسمع من الأولين وحضر دروسهما وكتب عن ثانيهما فأماليه وكذا حضر دروس البيجوري والشمس البرماوي والشرف السبكي في الفقه واشتغل في الفرائض على ابن المجدى وفي النحو على الحناوي والشمس ابن الجندي والعز عبدالسلام البغداديوفي الادبيات على البدر البشتكي والتقي ابن حجةً وسمع الكشر على ابن الجزري من مروياته ومؤلفاته ونظمه وكذا سمع بل وقرأعلى الواسطي والزينين القمني والزركشي وشيخناوا كثر عنه والشهاب ابن المحمرة والفوى والشمس الشامي والمكلوتاتي وغيرهم بالقاهرة والكال بنخير باسكندرية والبرهان الباعوني بالشامو بحثهناك فيالفقه أيضاعلى التقي بن قاضي شهبة والجمال بن جماعة بالقدس،ودخلأيضادمياطوغيرهاوثبتتعدالتهقديماً على الولى العراقي بشهادة والدالشرف المناوي والجال عبد الله النابتي ولكن لم يسكتب أسجاله الا بعد وفاته في الايام العامية ، وحج مراراً أولها في سنة أربع وعشرين وكتب التوقيع بالقاهرة ودمشق وأولماولي توقيع الانشاء سنة ستوعشرين وتوقيع الدست بعد وفاة البدر بن البرجي بلكان ممن عين في صوفية المؤيدية فلمسا شخص للواقف رآه أمرد فامتنع مرن تقريره ثم عين فى صوفية الاشرفية واستقرفي امامةالقصروقر اءةالحديثبالمحمودية والعشقتمرية والاعادة للمحدثين بالظاهرية القديمة وفي درس الشافعي والشهادة بالعمأتر السلطانية ؛ وباشر توقيع الحكم والعقود عن شيخنا بل اذن له في سماع الدعوى بالوجه البحري كدمياط واسكندرية فيها ذكر وعن العلم البلقيني في دهشور وبرنشت من عمل الجيزية تم في الجيزة ثم أضاف اليه القضاء بالقاهرة ومصر فباشره بعدة مراكز أحدها باللوق واستمر ينوب عن من بعده ولم يحصل من ذلك على طائل مم تموله وما

في حوزته من عقار وكتب وجهاتوضيق مصرفه . وكان بديع التنكيت كثير الاستحضار لما أدركه من الوقائم والحوادث متقناً لذلك عارفاً بما بالايدي من الوظائف لايشذ عنه من ذلك الا النادر حسن المحاضرة قاسى الناس منه شدة تمقته بسببها كثيرون ولكنه حسن حاله بأخرة وصار منخفض الجناح غالبًا وتزايدت السخرية من مهملي الشبان ٥٠ وامتحن بضرب الامير أزبك وسجنه بسبب غير مستحق لذلك وعسى أن يكفر عنه مهذا كله. وقدوصفه شيخنا بالشيخ المحدث المشتغل الفاضل ومرة بالفاضل الحتدث المجيد الاوحدومرةبالموقع حسماقر أتذلك بخطه وكتب المحب البغدادي الحنبلي بسببه حين تنازع مع العز الفيومي في صرة بسماع الحديث بالقلعة الى جو هر الخاز ندارى رسالة يحضه فيهاعلى تعيينها اللبدر فكانفيها كما قرأته بخطه أيضا أنحاملها الشيخ بدر الدين لهالمام بعلم الحديث النبوى وقرأ من كستبه كشيراً وهو أهل لسماع البخاري وأولى من غيره ، وكذا أثني عليه بماهو قريب من هذا القاضي سعد الدين بن الديري واعتميدهالتتي المقريزي في تاريخه وقرضت له أربعين حديثاً أعشه في تخريجها وكـثر تردده إلى بسببها ثم مابرح ملازما لي حتى علقت من فوائده ولظم بعض شيوخه وغيرذاك ، بل ومن نظمه ماأسلفته في خبر الدين الريشي وتبعني في تقريضها غير واحدوحدث بعد ذلك بكشير من صروياته قرأ عليه غير واحدممن لم يعرف بالطلب وكان يمسك معه نسخة بالمقروء ومهما أشكل عليه يراجعني فيه بعد وأماالبقاعي فانه ترجمه لـكونه ساعده في جامع الفيكاهين بقوله القاضي أبو الرضا أحد نواب الحيكم والموقعين ثم قال في وقت آخر الفاضل المشهور بكشكوت وربما عرف بالعاق بتشديد القاف لأنه كان يعق أبويه فكان ابوه شديد الغضب عليه وكذا بلغني عن أمه وليس ذلك ببعيد لأنه مطبوع على النقالة وكانافة الطبع وسوء المزاجوله وقائع مشهورة تنبيء عن قلة اكـتراث بالدين قال وطلب الحديث فقرأ وسمع فأكثر عن مشاكخنا وغبرهم ولم يزل ينظم وينثر حتى صار يقمع على النكمة المقبولة وينظمها مطبوعة في الحين بعد الحين ثم روى الحكثير من نظمه ومن ذلك ماكت به للكال بن البارذي بدمشق:

أمولاً في كمال الدين يامر بلا بدع رقى رتب المعلى وحقك من فراقك زاد نقصى لأنى قد حجبت عن الكالى قلت وكذا تشاحن مع أخيه بحيث هجاه بما هو عندى في موضع آخر بل سممت أنه جمع شيئًا فيه ذكر الناس ولقد قال لى الخواجاابن قاوان مارأيت (٧ ـ عاشر الضوء)

سلم من لسانه غير كم فأضفت هذا لما اعتقده من جلالت كم أو نحو هذا. وبالجلة فا كان في مجموعه من يزاحمه ، ورام غير مرة التوجه على قضاء المحمل فا تيسر ثم تحرك للتوجه في موسم سنة سبع و ثمانين بعد أن أوصى بما فيه خير وبر ومن ذلك وقف منزل سكنه المطل على بركة الفيل وغير ذلك وجعل النظر فيه للبدر السعدى الحنبلي وأخذ معه هدايا برسم ابن قاوان على نية المجاورة فأدركه أجله وهو متوجه في ذي القعدة منها وبيع السكنير مماكان معه في الطريق من سكر وزاد و نحو ذلك رحمه الله وساحه و ايانا. (محمد) بن يوسف بن على أبو الطيب القنبشي المكي التاجر . في الكني . ١٣٠ (محمد) بن يوسف بن عمر الشمس البحيري ثم الأزهري المالكي ويعرف بالخراشي . قدم القاهرة خفظ القرآن وجوده و اشتغل على الزينين عبادة وغيره و ما سمعه الحتم في الظاهرية القديمة و تنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وخطب بمدرسة ابن الجيعان نيابة و كان خيراً سليم الفطرة مديماً للحضور وعندي في الاملاه وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالسكية . مات في أوائل في الاملاه وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالسكية . مات في أوائل شيوال سنة ست وثمانين وما أظنه قصر عن السبعين رحمه الله وايانا .

الح

وا

و :

11

VI

سي

و ذ

ابر

10

و ء

٣١٧ (عد) بن يوسف بن أبى القسم بن أحمد بن عبدالصمد الجمال الانصارى الخزرجي المكي الحنفي ويعرف بابن الحنبني بفتح أوله وكسر ثانيه. حفظ الاربعين النووية والعمدة في أصول الدين لحافظ الدين النسفي والمنار في أصول الفقه والحنز في الفقه وألفية شعبان الآثاري في النحو المسماة كفاية الفلام في إعراب الحكلام وعرض على جماعة منهم شعبان في سنة اثنتي عشرة والمنار فقط على الزين المراغي وأجازه واشتغل وقرر في طلبة درس يلبغا بالمسجد الحرام وسمع على الجال بن ظهيرة في سنة أربع عشرة مسمد عائشة للمروزي وأشياء وكان يتردد الى كخلة وأعمالها ولعله كان إماماً ببعض محالها. مات بمكة في ذي الحجة سنة ست وأربعين أرخه ابن فهد .

٣١٣ (مجد) بن يوسف بن قاسم بن فهد المكى ويعرف بابن كحليها.مات بها فى صفر سنة سبع وسبعين . أرخه ابن فهد .

٣١٥ (محمد) بن يوسف بن أبى القسم بن يوسف الغر ناطى المواق . مات سنة عُان و ثلاثين و ١٣٥ (محمد) بن يوسف بن بحد بن على بن أبى بكر بن بحتر \_ بضم الموحدة والفوقانية بينها مهملة الدمشقى الصالحي الحنفي . سمع في سنة اثنتين و عماعاتة على

عبدالله بن محمد بن عبيد الله المقدسي وعلى أحمد بن محمد المرداوي وعمر ابن عهد البالسي والحب بن منيع من مجد بن جرير الطبرى الى آخر المعجم الصغير للطبراني، وحدث سمع منه الفضلاء وكان نزيل مسجد الشركسية بالصالحية. مات الطبراني، وحدث سمع منه الفضلاء وكان نزيل مسجد الشركسية بالصالحية. مات المخزومي الدمشقي ثم المصرى الشافعي والدمحمدوأخو الشهاب أحمد أبي محمد المدماوي ومما ونزيل الحرمين ويعرف بابن الزعيفريني. سمع على شيخنا والمجد البرماوي ومما سمعه منه السيرة النبي والابن هشام بقراءة ابن حسان بلقرأعلى العزين الفرات. وذكر وبعض مجاورة بمكمو كان فاصلا خيراً متعبداً كثير المحاسن أخذ عنه غير واحدو صحبه وبعض مجاورة بمكمو كان فاضلا خيراً متعبداً كثير المحاسن أخذ عنه غير واحدو صحبه يحيى بن أحمد الزندوي وحكى لناعنه ماسياتي في ترجمته وكتب عنه حسين الفتحي شيئا بي من نظم أخيه أحمد . مات في يوم الاربعاء ثامن عشرى ذي الحجة سنة ستوستين بمكة ومن أدخه سنة سبع وخمسين فقد غلط رحمه الله و نفعنا به .

(محد) بن يوسف بن مجد بن يوسف السيوطي . في ابن أبي الحجاج .

٣١٧ (محمد) بن يوسف بن مجد المقسى ويعرف بزغلول . ممن سمع مني بالمدينة. ٣١٨ (محمد) بن يوسف بن محمود بن محمد بن داود الشمس ابن شيخ الشيخو نية العز أبي المحاسن بن الجمال الطهر اني .. بالمهملة نسبة لقرية من قرى الري ــ الرازي الاصل القاهري الحنفي القاضي ويعرف بالرازي. ولد في وقت الزوال يوم السبت ثانى عشرربيع الاولسنة أربع وسبعين وسبعيائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وكتبا واشتغلوسمع على ابن حاتم والجال عبدالرحمن بن خير وغيرها وتصدر بالزمامية المجاورة لسويقة الصاحب وناب في القضاء قديما وكان ينسب الى مزيد تساهل سيما في الاستبدالات وصاهره الشرف عيسي الطنوني على ابنته وحدث بالبخاري وغيره سمع منه الفضلاء. ومات وقدعم في أحدال بيعين سنة سبعين عفا الله عنه وإيانا . ٣١٩ (محمد) بن يوسف بن موسى بن يوسف الشمس أبو الفضل المنوفي ثم القاهري الشافعي أخو الشرف موسى الآتي و يعرف بزين الصالحين. ولدسنة خمس و ثما عائة عنوف ونشأبها فخفظ القرآن وعقيدة الغزالي والمنهاجين الفرعي والاصلي والملحة وألفية ابن ملك عند أبيه وقدم القاهرة فعرض على جماعة وقطنها مديما للاشتغال في الفقه وأسله والعربية وغيرها فكان ممنأخذ عنه الفقه الشرف السبكي وبهانتفع والجمال الامشاطي والونأني والعلم البلقيني والشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة وعنه اخذ في ابتدائه للعربية وأخذ في الفرائض والحساب وغيرها من الفنون

عن ابن المجدى وفي العربية والصرفو المنطق وغيرهاعن العزعبدالسلام البغدادي وفي العربية فقط عن الحناوي وسمم من شيخنا في الامالي وغيرها وكذا سمع الزين الزركشي وغيره ولا زال يدأب حتى أذن له في التدريس والافتاء وتصدى للاقراء في حياة بعض شيوخه بجامع الازهر وبالناصرية وغيرها كالسجد الـكائن بخط الجوانية وبالمدرسة الـكائنة بقنطرة طقزدمر جوار سكنه ، وقسم الكتبوولىمشيخة التصوف بالبيبرسية بعدشيخه السبكي ولم ينفك عن الاشتغال حتى مات في صفر سنة خمس وخمسين و كان فقيها فاضلا خير أساكناً قا نعاً متو دراً رحمه الله و ايا نا. ٠٢٠ (عد) بن يوسف بن يوسف بن عد بن السلطان أبي الحجاج . ثار على صاحب غر ناطة يجدبن نصر فأمده أبو فارس بحيث رجعت اليه وقتل وذلك في سنة ثمان و ثلاثين. ٣٢١ (محمد) بن يوسف بن يوسف بن مجد المغربي التونسي الاصل ثم المـكي ويعرف بالمطرز سمع في سنة تسعوستين وسبعائة من زينب ابنة أحمد بن ميمون التونسي بلدانيات الملني ومن عبد الوهاب القرشي مشيخته والمسلسل وحدث سمع منه الفضلاء كالتتي بن فهد وذكره في معجمه وكان شديد الأدمة قاضيا لحوائج أصحابه .اماتشهيداً سقط عليه بيته في ليلة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة ست وعشرين بحكة وصلى عليه ضحى و دفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه و ذكر ه الفاسي باختصار. ٣٧٢ (عد) بن يوسف الشمس بن الجمال البرلسي ويعرف بابن سو يحة. عن سمع مني. ٣٢٣ (محمد) بن يوسف الشمس بن النجم المدنى الحنفي ويلقب بالذا كر . ممن سمع مني بالمدينة . ومات في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين بعد أن أثكل ولديه أحمد ويحي في التي قبلها.

القليو بية . اشتغل قليلاوسمع من شيخنا وغيره و تكسب و تنزل في سعيد السعداء وكان مختصاً بالعلاء القلقشندي لسكناه بمحل إمامته خيرا ساكنا . مات قبل الستين وأظنه زاحم السبعين رحمه الله .

ļ

9

9

و ۲۷ (محمد) بن يوسف الحمامي مات بمكة في شعبان سنة ستين ، أرخه ابن فهد ، الله رعمد) بن يوسف السكندري المالكي و يعرف بالمسلاتي فقيه أهل الثغر و رس و أفتى ، وكان عارفا بالفقه مشاركا في غيره انتهت اليه رياسة العلم مع الدين والصلاح . مات سنة خمس . ذكره شيخنا في إنبائه و لقيه يحيى العجيسي بالثغر فسمع عليه في البخاري وهو القائل انه يعرف بالمسلاتي رحمه الله عليه في البخاري وهو القائل انه يعرف بالمسلاتي رحمه الله عليه في الموذن . مضى فيمن جده ابرهيم بن عبد الحيد .

(مجد) بن يوسف العجمى . فيمن جده عبد الله بن عمر بن على بن خضر . 

٣٣٧ (محمد) بن الجال يوسف الكيلانى نزيل القاهرة وحالق لحيته بحيث يقال له قر ندل. قيل أنه كان من أكابر العلماء مع ميله للتصوف وموافقته لأهل السنة والجماعة وقد استقر به الملك في مشيخة القبة التي بالصحراء بعد تمنع و تورع ، ومن شيوخه الظهير الترمنتي وكان شافعياً . مات في شعبان سنة سبع و تسعين عن نحو الممانين رحمه الله. (محمد) بن يوسف المطرز . فيمن جده يوسف بن مجد عن تحده يوسف بن مجد . همات عملة في جمادي الاولى سنة أربع وأربعين .أرخه ابن فهد .

٩٣٩ ( على ) بن يوسف الهروى الشافعي أحد الفضلاء الآني أبوه ويعرف بابن الحلاج بحاء مهملة ثم لام ثقيلة بعدها جيم ، ولد قبيل القرن بيسيروأخذعن أبيه وغيره وشهد له شيخنا في سنةسبم وثلاثين من انبائه أنه زكي عارف بالطب وغيره وعلى ذهنه فو ائد كثيرة وعنده استعداد قال وكان يزعم أنه يعرف مائة وعشرين علماً انتهائ ، وهو ممن أخذ عنه الفضلاء وانتفعوا به وكان ممن أخذ عنه الغضلاء وانتفعوا به وكان ممن أخذ عنه الغو الجالشهاب أحمد قاو ان مات في . (مجل) بن يوسف . في ابن ابرهيم بن يوسف . هما الشهاب أحمد قاو ان مات في . (مجل) بن يوسف ذي النون الواحي الاصل القاهرى الشافعي الآتي أبوه ، كان متكسبا بالشهادة مديما للسماع عند شيخنا في رمضان ولكتابة الاملاء مع إحضار عدة محابر وأقلام وودق يحسن بها لمن لعله رمضان ولكتابة الاملاء مع إحضار عدة محابر وأقلام وودق يحسن بها لمن لعله يحتاج لها محتسبا بذلك ، مات سنة ست وخمسين رحمه الله .

البكتمرى الحنفي حفيد أم هانىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا محمد البكتمرى الحنفي حفيد أم هانىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا محمد وعبدالرحمن ويحبى الآتى جدهم ويعرف بابن الحو ندار. ولد فى سنة خمس وثلاثين وغاعائة ومات أبوه وهو ابن ثلاث سنين فنشأ فى كنف عمه المذكوروحفظ القرآن وغيره ولازم دروس عمه وتدرب به ، وأجاز له مسع أبيه فى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين باستدعاء ابن فهد خلق وزوجه عمه ابنة الزين قاسم الحنفى فاستولدها من ذكر . وهو خيرمتعبدساكن مشارك فى الجلة تنزل فى الصر فتمشية والشيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى فى الأولى بل سمع الكثير والشيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى فى الأولى بل سمع الكثير بقراء تى على جدته وابن الملقن و الحجازى و خلق كنا نستحضر هم مهاونعم الرجل والسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركسته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها وتسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركسته المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها .

٣٣٣ (على) بن يونس ناصر الدين الشاذلى سبط ابن الميلق ، أحد المباشرين بباب الشافعي وكان خصيصاً بابن شيخنا ويلقب بالوزة (١) . كان أبوه فقيراً فصاهر هو الشمس بن خليل المقرىء شاهد وقف الأشرفية برسباى فاما مات استقر فى أكثر جهاته وصار يلبس الفرجية الهائلة ونحو ذلك ويحضر سعيد السعداء مع كون أبيه وأقربائه بهيئة الفقراء وكانه لذلك لقب بما تقدم ، ثم ناب فى القضاء عن شيخنا وباشر فى الاوقاف الحكمية وغيرها . مات فى صفر سنة خمس وخمسين .

٣٣٤ (محمد) بن يونس الدوادار . مأت في ربيع الآخر سنة اثنتين .

و ٣٣٥ (عد) بن القاضى أمين الدين بن الأمير اسليم بن عد بن زا تدالحصارى السمر قندى الشافعي . هم منى وعلى بالمدينة النبوية أشياء من تصانيفي وغيرها و كتبت له اجازة . ٢٣٥ (عهد) جلال الدين بن بدر الدين بن ابرهيم المصرى الوكيل أبوه ويعرف بابن نقيشة \_ بنون وقاف ومعجمة مصغر \_ ممن سمع منى مع فقيهه بمكة في سنة ستو عانين ثم اشتغل بالتكسب هناك .

به به الشمس بن سعد الدين الخازن لكتب الشيخو نية والمعروف أبوه بالخادم لكو نه خادمها . جود الكتابة على ابن الصائع ظناً و تصدى لتعليمها بالأزهر وغيره وكان خيراً ساكناً يقرىء أيضاً النحو وغيره وممن قرأ عليه فى ابتدائه الشمس البلبيسي الفرضى . ومات في سنة بضع وستين وأظنه كان حنبلياً.

(محمد) الشمس بن الشرف الششترى المدنى المقرىء . مضى فى ابن محمد بن عجد بن أحمد بن عثمان بن عبد الغنى . (عد) بن بهاء الدين بن البرجى . مضى فى محد بن محد بن عد بن عمد بن عد بن عمد بن عد بن عمد بن تقى الدين الجهينى . فى ابن أبى بكر بن أحمد .

٣٣٨ (محمد) بن جمال الدين بن درويش الأردبيلي نزيل حلب وأخو أحد فضلائها السكال محمد الشافعي ـ قدم القاهرة صحبة عبد القادر بن الابار فسمع على ومنى أشياء ورجع في رجب سنة تسع و عمانين .

(محمد) بن شرف الدين الششترى . أشير إليه قريباً .

(محمد) بن مجد الدين المكر الى المكرى في ابن اسمعيل بن ابرهيم و في ابن عبد القادر بن ابرهيم. (محمد) بن مظفر الدين . مضى في ابن محمد بن عبد الله بن محمد .

(محمد) بن ناصر الدين الجندي . هو ابن محمد بن بخشيش .

٣٣٩ (محمد) بن نورالدين الجيزى الاصل نزيل النحرارية. صحب محمد العطارخاعة أصحاب يوسف العجمي وزوجه ابنته ورزق منها أو لاداً و أقام بعده بزاويته في النحر ارية (1) و يلقب بها أيضا نصر الله القبطى ، وآخر من الشطر تجيين ، كاسمق و كاسياتى .

فانتفع به المريدون إلى أن مات بها قبيل الحمسين و ممن أخذ عنه محد الزيات المتوفى بمكة . و ٣٤٠ (محمد) بن الشيخ فلان الدين الحلوا في مات في يوم الحميس رابع عشرى صفر سنة تسع عشرة مطعو ناوكان كثير المجازفة في القول سامحه الله . قاله شيخنافي انبائه . و معناه بلسان البربر الابيض أبو عبد الله المغرب في وقته ولم تطل مدته فيها أقام سنة ثم مات بالطاعون الذي كان هناك سنة ست و خمسين .

٣٤٣ (عد) البدر بن بطيخ والد أحمد الماضي . له ذكر في أخيه على .

۳۶۳ (محمد)البدر بن الجباس . مات في ربيع الاول سنة ست و تسعين و كان يخالط الولوي الاسيوطي والعضدي شيخ الظاهرية وغيرهما ويتجر رحمه الله .

٣٤٤ (محد) البدر بن أبى الهول أخو عبد القادرالماضي .مات في صفر سنة ست و تسعين عن اثنتين و خمسين و كان يباشر في ديوان الاشراف وغيره .

(محمد) البدر بن العصياتي الحمصي . مضى في ابن ابرهيم بن أيوب.

۳٤٥ (محمد) البدر بن المصرى و ابن الخريزاتي. احدمن استنابه الصلاح المكيني والشاهد تجاه الصالحية . مات في جمادي الأولى سنة .

٣٤٦ (محمد) البدر الجوجرى نزيل التربة . اتفق هو وعبدالقادر بن الرماح الماضى فى التلبيس على الملك فأشرك معه فى الضرب وايداع المقشرة حتى مات فى المحرم سنة اربع وتسعين وكان يكتب قديما فى توقيع الدرج وله شهادة فى العمائر بأوقاف البيارستان وغير ذلك ثم انقطع بزاوية اليسع المجاورة لجامع محمود سفل الجبل المقطم .

٣٤٧ (عد) البدرالجوهري المقرىء في الاجواق كابيه ويعرف بابن عرفات. مات في ثاني رجب سنة احدى وتسعين .

٣٤٨ (محمد) البدر بن المكعكي . مات فجأة في جمادى الثانية سنة تمانين ودفن بتربته التي أنشأها وكان قد قرر في مشيختها المحب بن جناق (١) الحنبلي لاختصاصه به ولم يلبث أن مات المحب و تضعضع حال الواقف سيما بعد موت أمه المفنية وهو عمن باشر بندر جدة وقتاً ثم انفصل وخدم بغير اخراره في ديوان بيبرس خال العزيز ثم ترك ذلك ولزم بيته بطالا مع حشمة وانس نية في الجملة وله مكان ظريف نزه بنواحي قنطرة الموسكي عفا الله عنه .

٣٤٩ (محمد) البدرالسنيتي . كان يذكر بمشاركة ، ومات تقريبا سنة ستو عانين.

٠ ١٤

Ġ

<sup>(</sup>١) بضم ثم تخفيف وآخر هقاف ، على ما تقدم وسيأتى .

(محمد) البدرالنويرى الحنني مضى في ابن محمد بن مجمد بن عبد الوحيم بن ابر هيم . (محمد) البهاء بن البرجى المحتسب . في ابن حسن بن عبد الله بل ابن محمد . (مجد) البهاء الحجلي الفرضي ابن الواعظ في محمد بن أحمد .

ومفتيها والفرد بتلك النواحي الخذعنه في المنطق الجلال أحمد بن محمد بن اسمعيل بن حسن الصفوى وهو المفيد ما أثبته وأنه في سنة أربع و تسعين بقيد الحياة . اسمعيل بن حسن الصفوى وهو المفيد ما أثبته وأنه في سنة أربع و تسعين بقيد الحياة . ١٥٣ (محمد) الشمس بن الأدمى الجوهرى . له نتائج الفتوح المتعلقة بالروح وكان ممن يقرى و بعض كتب ابن عربى مع جمعه كراسة في الحط على ابن الفارض وكأنه والله أعلم كان محلولا فقد ذكر له شيخنا في أول سنة نمان وثلاثين من انبائه حادثة شنيعة ووصفه بأنه كان من طلبة العلم اشتغل كسيراً وتنزل في بعض المدارس ثم ترك وأفاد ني غيره أنه مات في سنة أربع وثلاثيز قال وكان فاضلا مفوها بحيث كان الجلال البلقيني عمن بجله ويعظمه . ومن شيو خه قنبر العجمي مفوها بحيث نصر الله الروياني وبواسطته تمهر في كلام ابن عربي .

٣٥٢ (محمد) الشمس بن التنسى القاهرى نزيل مكة و أحد خدام درجة المعبة مات. في ذي الحجة سنة إحدى و تسعين بحكة و كان من قريب بالقاهرة عفا الله عنه .

۳۵۳ (مجد) الشمس بن الجندى. كان رجلا صالحاً يقرأ القرآن ويقرى وبالطباق بلكان يقرى و أولاد الظاهر و بو اسطته خالط سبطه أبو الفتح المنصورى الفخرى. عثمان بن الظاهر بحيث اشتهر به وكدا بو اسطته أقرأه الشمس محمد بن على بن يوسف الذهبي لكو به هو الذي رباه لتزوجه أمه وهو طفل .

٣٥٤ (محمد) الشمس بن الحنبلي شاهد القيمة . كـ ان من كبار الحنابلة وقدمائهم مع الورع وقسلة الـ كلام وكو نه على سمت السلف . مات في رابع وبيع الاول سنة أربع عشرة وقد بلغ السبعين . ذكره شيخنا في انبائه .

ونيابة الحسم بن خطيب قارا. كان متمولا ولى قضاء صفد و حماة وغير هما يتنقل فى ذلك ، وفى آخر أمره تنجز مرسوما من السلطان بوظائف السكفيرى و نيابة الحسم بدمشق وقدمها فو جدالوظائف انقسمت بين أهل الشام فجمع أطرافه وعزم على السعى فى قضاء دمشق وركب البحر ليحضر بما جمعه القلهرة فغرق وذهب ماله وذلك فى رجب سنة احدى وثلاثين. قاله شيخنا أيضا .

(محمد) الشمس بن السدار . مضى في ابن أحمد بن على .

٣٥٦ (محمد) بن السويغي السمكري. مات عكة في رمضان سنة احدى و عمانين. أرخه ابن فهد.

وقلم الغبار من الحساب والجبر والمقابلة أخذها ببلده عن حنيبات واللحام و بالقاهرة وقلم الغبار من الحساب والجبر والمقابلة أخذها ببلده عن حنيبات واللحام و بالقاهرة عن السيد على تلميذ ابن المجدى و ناب في القضاء عن الدرشابي وأقرأ الطلبة وكان خيراً غاية في فنه . مات تقريبافي أوائل سنة ثلاث و تسمين وقد زاحم السبعين . ٣٥٨ (محمد) الشمس بن الصياد المقرى ، بارع في القراآت ممن تصدر للاقراء عجامع ابن الطباخ و تلك النواحي فانتفع به جماعة وسمع قراءة ابن طرطور بالجامع المشار اليه فشكر ها بعدأن كان قبل تجويده ذمها حسبا أخبر في به ولم يدرعلى من قرأ رحمه الله . همرة . أرخه العيني لحكونه إمام العينية . مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة . أوخه العيني لحكونه إمام مدرسته .

٣٩٠ (محمد) الشمس الحموى النحوى ويعرف بابن العيار ، قال شيخنا في انبائه : كان في أول أمره حائكا ثم تعانى الاشتفال فمهر في العربية وأخذ عن ابن جابر وغيره ثم سكن دمشق ورتب له على الجامع تصدير بعناية البارزي، وكان حسن المحاضرة غير محمود في تعاطى الشهادة ، زادغيره أنه أخذ عن الشمس الهيتي نزيل حماة و به تخرج و تميز وله نظم من محاسنه مامدح به البرهان بن جماعة :

ان كان المولى ندى فلا أنت با قاضى القضاة عطاؤك الطوفان أو كان سر للاآم بخلقه قدما لا أنت السر والبرهان والبرهان قال فقال لى ياشيخ على أى شىء سكنت ياءالقاضى قال فقلت على حدقول الشاعر: ولو أن واش بالمحامة داره ودارى بأقصى حضره وت اهتدى ليا قال فقال لى أحسنت وأجازنى جائزة حسنة مات في ذى القعدة سنة عان وعشرين ١٣٦٠ (محمد) الشمس بن الغرز القاهرى الشافعي ، اشتغل يسيراً وجلس مع دفيقه الشهاب الشامى للشهادة ثم افعزل و تقلل بتهذيب الشهاب أحمد بن مظفر وصاد إلى غاية جميلة فى الزهد و الا تجماع ، ولم يلبث أن مات أظنه قريب السبعين عن بضع و ثلاثين رحمه الله وكان أبوه نقيبا .

٣٦٣ (محمد) الشمس التاجر ويعوف بابن قمر . مات في ذي القعدة سنة أربع وتمانين بعد توعك طويل بالفالج وكان لا بأس به في ابناء جنسه ، حج وجاور غـير مرة وتمول ورغب في التقرب من أهل الخير والتودد لهم والاحسان إليهم بل هو الذي بني الصهريج والسبيل والحوض وعلوها بلصق جامع الغمري تجاه خوخة المفازليين رحمه الله .

٣٦٣ (عد) الشمس الدمشقي الشافعي ابن قحية ، أحد أعيان فضلاء دمشق وامام

جامع التوبةبها معقراءة الحديث والتكسب بالشهادة وممن يصحب الكال بن السيد حمزة والمحب بنقاضي عجلون وابتلي بالوسو اسقاله لى المدرى وكتب عنه في مجموعه قوله

سيردي الجسم مني في هوي من تناءى واسمه في القلب كامن ومن غلب التصبر لست آمن لقد لعبت بقلى مقلتاه روحي التي هي رابحه ويعز بي هذا وما شمت لوصلك رأنحه ولا نكرعبدالقادرالفردذوالبهجه

وقوله: عبد العزاز تعز في وقوله: حبيى معروف ببهتد ـ قحسنه

الخيضري ، وهو المفيد لما أثبته.

وحاجبه ذو النون انسان مقلتي غدا فيه عشيمن دموعي على لجه ٣٦٤ (عد) الشمس بن قيسون الدمشتي أخذ القراآت عن صدقة المسحر اني وابن الجزرى وبرع فيها وأدبالابناءوانتفع به في ذلك بل وفي القرآآت ، وكان ديناً جهوري الصوت مشاركا في يسير من القضائل وممن قرأ عنده في مكتبه القطب

٣٦٥ (عد) الشمس القاهري الوكيل ويعرف بابن كبيبة تصغير كبة . مات في أثناء ربيع الثانى سنة تسع وسبعين وكان قد حج وجاور ثم قدم معالركبوهو متعلل بالاسهال و تحوه حتى مات عفا الله عنه .

٣٦٦ (عد) الشمس بن الكنتائي الحنفي المؤذن الشهير بالديار الشامية ماتفي شعمان سنة ثلاث من أثر عقو بة اللنك ذكر دالعيني وأظنه الآني قريبا في محد الشمس بن المنير. ٣٦٧ (عبد) الشمس بن الـ اراديسي الحبار على باب الأزهر . مات في أواخر سنة أربع وتسعين وكان بارعاً في صناعته حتى أنه ربما رجح فيها علىابن السدار وتسارع النساخ للاخذ منهم لين ورفق وربما اشتغل في النحو والفقه و لكنه لم ينجب فيها. ( عند ) الحكال أبو البركات السكندري المالكي ويعرف بابن ملك. يأتي في الكني. ٣٦٨ (محمد) الشمس بن الحب أحد قراء الجوق كان تلمذ للشمس الزرزاري دفيق الطباخ . مات في صفر سنة خمسوعشرين ، ذكره شيخنا في انبائه ، وسيأتي قريباً محمد الشمس المقرىء ابن النحاس وأظنه هذا فيحرر .

٣٦٩ (محمد) الشمس بن المرضعة صاحب المدرسة التي بخط الحجارين بالقرب من دار الخلافة في طريق المشهد النفيسي . مات في ليلة الجمعة سلخ المحرمسنة تسع وغانين وصلى عليه بعد الصلاة بجامع طولون ودفن بمدرسته ، ومولده بعيد التسمين كان في إبتدائه تاجر الخيل وحصل له نمومنها واتسعت دائرته بحيث ابتني المدرسة المشار اليها وبلغني أنه كان خيراً رحمه الله . ٣٧٠ (محمد) الشمس الحنبلي ويعرف بابن المصرى ، كان من نبهاء الحنابلة يحفظ المقنع وهو آخر طلبة الموفق القاضي موتاً ولسكنه قد ترك وصار يتسكسب في حاموت بالصاغة . مات في سنة ثمان . ذكره شيخنا في إنبائه .

٣٧١ (محمد) الشمس السكندري المالسكي ويعرف بابن المعامة ، ولى حسبة القاهرة مدة وكان مالكماً فاضلا مشاركاً في العربية وغيرها . مات في شعيان سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا أيضاً .

٢٧٧ (عد) الشمس بن المنير المؤ ذن بالديار المصرية. توفي من أثر عقوبة اللنك سنة ثلاث وكان قدسافر صحبة الناصر لمحاربته. ذكر هالعيني وينظر مع الشمس بن الكنتاني الماضي قريباً. ٣٧٣ (عبر) الشمس بن النجار الدمشتي . كان نجاراً بارعاً في صنعته متقدمافيها خصوصاً في الأشياء الدقيقة ثم أعرض عنها وأقبل على القراآت فأخذها عن صدقة المسحراني وابن الجزري الرواشتغل في فنون وأدب الابناء ووعظ يركان خيرا وممن قرأعنده القطب الخيضري وأفادتر جمته ويحرر مع الشمس بن قيسون الماضي قريباً .

٣٧٤ (عد) الشمس المقرىء ويعرفبابن النحاس ، كانصهر الشمس الزرزاري وقرأ على طريقته لكن لم يكن يدانيه الكان في رفقته من يقرأ أطيب صو تأمنه نعم هو مقدم عليهم بالسكوت وكثرة المال. مات في ربيع الاول سنة ست وعشرين قاله شيخنافي انبائه وقد تقدم قريباالشمس محدبن المحب وأظنه هو فيحرر. (محمد) الشمس بن النحاس الدمشتي الخواجا . مضى في ابن أبي بكر بن إسمعيل. ٣٧٥ (محمد) الشمس بن النحاس الدمشتي الذهبي كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

مليحاً بمدر التم في أفقه يزرى و ناظره من بابل جاء بالسحر لأنى سنى أحب أبا بكر

هويت سوقياً له طلعة تفتن حسناً كل مخلوق فلا تظنن مها فتنة بلفتن قامت على سوق وقوله: بروحي أبا بكر فديت ومهجتي له طلعة كالمدر والغصن قده أقول امذالي اقصروامين ملامكم مات سنة تسعين على ما يحرر .

٣٧٦ (محمد) الشمس من النصار - بنو ن ثم مهملة تقيلة - المقدسي ثم القاهري الشافعي نزيل القطبية عمل على الحاوى نكتاً في مجلدين وكان تام الخبرة به درس الطلبة فكان ممن أخذ عنه العبادي وأفادنيه وأن ممن أخذ عنه أيضا عبد الدائم الازهري وخلد المنوفي وأحمد الخواص وابن كتيلة والشمس بن شعيرات وآخرون ولم يعرف عن تفقه هو ولاوقت وفاته . (محمد) الشمس بن الهيصم أخو التاج عبد الرزاق والمجد عبد الغني والد ابرهيم ، مضى في ابن ابرهيم .

٣٧٧ (محمد) الحب بن الاصيفح الشافعي ، ممن أخذعن الشمس بن أبي السعود والحلي ومات قبله بقليل وكان فاضلا .

(محمد) الحب بن الجليس الحنبلي . في ابن عهد بن محمد.

٣٧٨ (عد) الحب أبو الطيب بنالشيخ الزرزاري القاهري الفقيه الشافعي شيخ الفقراء عقام الليث . مات في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين رحمه الله .

٣٧٩ (محمد) الحب بن النويزى القاهرى أحد المباشرين والموقعين بديوان الانشاء ، كان ذاعناية بالتاريخ بحيث أنه رام جمع تاريخ للخلفاء يلتزم فيه عشرة أمور لم يلتزمها غيره وهى ذكر المولد والوفاة واسم الائب والأم وأولاده الذكور والاناث والمذهب ونقش الخاتم ومن كان في دولته ومن مات في أيامه وشرع فيه فحكتب منه إلى قريب النكاهائة ثم عجز عن الوفاء بما التزمه ، مات في شوال سنة خمس وخمسين (محمد) ناصر الدين بن فحر الدين بن النيدى في ابن عثمان بن عبدالله. هم هما عبد الله المراه بتماني المبطار الشافعي فيما نظن ، كان في ابتداء أمره بتماني صناعة السطرة ثم قر أله آذ ما شدة المراه بنات النات المنات المبطرة المنات المبطرة الشافعي فيما نظن أن المراه بالمراه المنات المراه المنات المراه المنات المبطرة المراه المنات المراه المبطرة المبطرة المراه المبطرة المراه المبطرة المبطر

صناعة البيطرة ثم قرأ القرآن واشتغل بالفرائض فمهر فيها ثم أقبل على الفقه ففاق أقرانه وأقرأفي الجامع مدةمع كونه لم يترك الاسترزاق في حانوته ، وكان صالحا دينا. مات في ربيع الآخر سنة احدى وعشرين . ذكره شبخنا في إنبائه .

(محمد) ناصر الدين بن التنسى ، كذار أيت اسمه في النسخة من تاريخ المقريزي وصوابه أحمد بن محمد بن محمد بن محمد وقد مضى . (محمد) ناصر الدين بن تيمية في ابن عهد ابن عبد الله بن عبد الحليم وله ابن شاركه في اسمه ولقبه معاً مضى أيضاً .

۱ ۱ سر الحمد) ناصر الدبن بن الشير ازى نقيب الجيش مات فى يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الا خرسنة عمان و ثلاثين عن بضع و خمسين سنة و كان تام القامة كثير المدار المحبما إلى الناس احكنه كان مسرفاً على نفسه و دام فى نقابة الجيش مدة طويلة ذكر ه شيخنا فى إنبائه . (عد) ناصر الدين بن الطحان القاهرى الشافعي أحد الفضلاء فى ابن محمد بن عرفات .

(عمد) أبو عبد الله المفرى السافعي الشافعي الشافعي المدارة في الله مد التعلق المفرى الله المفرى الله المفرى السافعي والمدارة المفرى السيد المقدسي الشافعي وأرينه كتب بخطه تقريطاً لمجموع البدري في سنة عان وسبعين شرا و نظماً فالنظم قوله أول ثلاثة أبيات : ياواحد العصر ثاني البدر في شرف أبو التق المقصد الاسني لمن قصدا (عمد) بن بطالة أحد المعتقدين . مضى في ابن عبد الرحمن بن يوسف .

٣٨٤ (محمد) بن البنا ناظر ديوان الامير جكم الدوادار ، ولى بعنايته نظر الاحباس

ومات في يوم السبت خامس ربيع الاول سنة أربع ذكره شيخنا أيضاً .

(محمد) بن حلفاً . في ابن محمد بن عمر .

مه (عد) بن الطولوني الدهان جارنا زوج سبطة الفقيه السعودي.مات في ربيسع الثاني أو الأول سنة اثنتين وتسعين .

۳۸٦ (عد) المصرى الجبات ويعرف بابن عبيد . مات بمسكة في اوائل سنة اثنتين وأربعين ، ارخه ابر سن فهد .

٣٨٧ (محمد) الوزروالي المغربي قاضي المدينة البيضاء من المغرب ويعرف بابن العجل كان نحويا صالحاً . مات في سنة خمس وخمسين أو التي بعدها .

٣٨٨ (محمد) بن العظمــة دلال الاقطاعات وتحوها . مات في ربيــع الثاني سنة اثنتين وتسعين عن نحو التسعين غفر الله له .

۳۸۹ (محمد) بن الفخر البصرى . مات عملة فى بيع الآخر سنة سبعين . أرخه ابن فهد وكمان مباركاً .

۳۹۰ (محمد) بن الـكركي الجزار كـان لابأس به في أهل حرفته من مشاهير هم ومتمو ليهم حج غيرمرة وجاور . ومات في ربيع الثاني سنة ·

۳۹۱ (محمد) بن المنجم أحدالمعتقدين بمن يذكر بالجذب ، مات في جادى الآخرة سنة ست وخمسين وصلى عليه بمدرسة الاشرف خليل بن قلاوون المجاورة للمشهد النفيسي بزاويته رحمه الله .

٣٩٢ (عد) الكتبي بن المهتار مات في شو السنة ستو عانين بالقرب من الازهر . ٣٩٣ (عد) بن مهدى الريشي مات عكة في المحرم سنة ثلاث و أربعين أرخه ابن فهد . ٣٩٤ (عد) بن الناسخ المال كي الطرابلسي . عمن يقيم بدمشق أحياناً ، هو الذي ضرب رقبة ابن عبادة بطرابلس .

(عد) بن نقيب القصر المعروف بابن شفتروهو والدامير حاج مضى في ابن مجد بن عبدالغنى هوه و الدامير حاج مضى في ابن مجد بن عبدالله المغربي العطار كان صالحاً له كرامات وأحوال مات في سنة ثلاث وستين أرخه لى بعض المغاربة الآخذين عنى.

( عد) أصيل الدين الدمياطي. هو ابن محمد بن تحمد بن عبد الـ كريم مضي. هو ٣٩٣ ( محمد) البدر الاقفاصي ثم المصرى صاحب ديو ان الجاي ؛ كان من الأعيان بمصر. مات في ربيع الآخر سنة ثلاث ذكره شيخنا في إنبائه.

٣٩٧ (محمد) سعد الدين الصوفي شيخ لأبن الشماع وصفه بالشيخ المولى الكامل والفرد الواصل و انه أخذ عن عد بن سيرين التبريزي عرف بالمفريي وساق سند دمن جهة ابن عربي

(محمد) الشرف الاصيلى صاحب سبع الماملية هو محمد بن مجد بن عان بن أيوب . همه الشمس أبو عبدالله الجالودى الشافعي تزيل دمياط درس فيها بالجامع الزكي محل إقامته فكان ممن أخذ عنه التقى بن وكيل السلطان وقال إنه كان إماماً بارعاً في العلوم سيا أصول الدين والفقه حسن الاخلاق ذا لطف بالطلبة وإنه توجه من دمياط الى القاهرة فعدى عليه من فتله وألقاه في البحر.

۳۹۹ (جد) الشمس أبو عبد الله الطرابلسي الشافعي المقرىء ويعرف بالبخاري قدم دمياط واشتهر بعلو الرتبة في العلم والاقراء فتلاعليه الشرف موسى بن عبد الله البهو في والتق بن وكيل السلطان و وصفه بالشيخ الامام العالم العلامة المقرىء المحقق. وحد (جد) الشمس الأثميدي الأزهري مؤدب الأطفال بالدهيشة فتل وهو متوجه من بيته خارج باب زويلة لصلاة الصبح في الأزهر بالزقاق الضيق بالقرب من الكعكيين في صبح يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادي الاولى سنة عمان وسبعين و راح دمه هدراً وكمان خيرا عوضه الله الجنة.

الله على الدين البحيري أحد قراء الدهيشة . مات في أثناء ربيع الثاني الشنة خمس و تسعين بعد ضرب السلطان له في أوله وايداعه المقشرة لجريمة .

(محمد) الشمس البصروى ثم الدمشق الشافعي هو ابن عبد الرحمن بن عمر بن عبد العزيز . مضى (مجد) الشمس البغدادي ثم القاهري الحنبلي . هو ابن على بن عيسى . (محمد) الشمس المعروف بالبلدي . مضى في ابن سالم بن محمد .

(محمد) الشمس البهادرى الطبيب . هكذا رأيت بعضهم اثبته ، وصوابه عمر بن منصور بن عبد الله سراج الدين وقد مضى .

عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الدكتب عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الدكتب في سائر العلوم الادبية وهو كاقيل في إن الزمان عمله العقيم في وكانت اجازته لى غير مرة منها في شهور سنة ست.

(محمد) الشمس التبسى المفربي قاضي حماة ، مضى في ابن عيسى .

(جد) الشمس التفهني السكحال ، اثنان ابن محمد بن عبد الله وابن يعقوب . ٣٠٤ (جد) الشمس الجدوا بي المفتى بدمشق . توفى تحت عقو بة اللنك سنة ثلاث ذكر ه العيني - ٤٠٤ (جد) الشمس الحبار المصرى . مات عكة في ليلة الجمعة ما دس عشر المحر منة اثنتين و تسعين ٤٠٥ (محمد) الشمس الحباك ، مات في شعبان أو رمضان سنة عمانين وكان فيما قيل ممن يعاني السكيمياء ووجدت عنده آلات كثيرة لذلك و خلف تركة جلها

كتب علمية فى فنون متفرقة عدتها محو ألف وستمائة مجلدة وفيها نقد وغيره ووارثه بيت المال عفا الله عنه . (محمد) الشمس الحجازى العطار المقرىء بالمسجد الحرام . هو ابن أحمد بن على بن عبد الله مضى .

٤٠٦ (محله) الشمس الحلمي أحد النجار . مات بمكة في المحرم سنة خمس وتسعين. و عدد الشمس الحوراني الطرابلسي المقرى القيه بطرابلس الشهاب الحلمي الضرير فأخد عنه القرآت وقال انه ممن أخذ عن صدقة المسجر الى وغيره .

معداً والمرى الشمس الخافي الحنفي قدم القاهرة في سنة خمس وأربعين للحج فتلقاه السكال بن البارزي وصهره الجال ناظر الخاص وطلع الى السلطان فأكرمه جداً وأجرى عليه الروالب إلى أن خرج إلى الحج وكذا اجتمع بولده الناصري محمد وأضافه مراراً وكان السكافياجي يثني على علمه ويصفه بالجلالة بل كان عين محملكة شاهرخ بن تيمورلنك وولده . (محمد) الشمس الخانكي التاجرويعرف مجمعا هو ابن ابراهيم مضي. (محمد) الشمس الخانكي موقع مكة وضي في ابن محمد والطبقة و تنزل قي سعيد السعداء وغيرها و تكسب بالشهادة مع صهره الشهاب العبادي وغيره و حج قبيل مو ته ثم مات في شعبان سنة ستوسبعين . (محد) الشمس الذهبي . في الشمس بن السحاس . (محمد) الشمس الريس في الجامع الطولوني . في ابن عبد الله بن أيوب . في زاده و أنه مات سنة تسع ، ومضى في زاده و أنه مات سنة تسع ، ومضى في زاده و أنه مات سنة تسع ، ومضى

210 (محمد) الشمس الزيلمي السكاتب المجود . كان عارف بالخط المنسوب وبالميقات. تعلم الناس منه وأخذ عنه فالب أهل البلدو انتهت البه رياسة الفن بدمشق مع مهارته في معرفة الأعشاب أخذذ لك عن ابن القياح وكان يفضله على نفسه فيها مات في شعبان سنة ثلاث ذكره شيخنا في انبائه قلت وينظر إن كان تقدم.

١١٤ (محد) الشمس العاملي . عمن سمع من شيخنا .

١١٤ ( محمد ) الشمس العباسي ثم القاهري كاتب الغيبة في بيبرس ونقيب الدروس وأبو عبد القادر الحابي ، مات في سنة تسع وأربعين وكان لا بأس به. ١٣٥ (محمد) الشمس الغزي نائب الحنبلي في المدرسة ، ممن سمع مني بمكة .

٤١٤ (محمد) الشمس الصالحي الحنبلي ويعرف بالقباقبي كان من قدماء الحنابلة ومشابخهم وكان يتبذل ويتكلم بكلام العامة ويفتى بمسألة الطلاق وقد أنكرت عليه غيرمرة ولم يكن ماهرا في الفقه . مات في ذي القعدة سنة ست وعشرين

وقد قارب المانين. ذكره شيخنافي إنبائه .

وا ع (عد) الشمس القادري من ذرية سيدي عبد القادر الميلاني . مات في رابع صفر سنة أدبعين ، ذكره شيخنا في انبأنه وشيخه .

213 (عد) الشمس القلقشندى التاجر ؛ كان متمولاً جداً سبىء المعاملة مقتراً على نفسه وعباله ، مات في سنة إحدى وسبعين وأتلف ولده بعده ماله في مصارف غير مرضية كما جرت به العادة في المقترين عفا الله عنهما .

1

1

لة

ر

وا

5

في

-)

1

مسم الم

دش.

2.4

فأق

أنما

٤١٧ (محمد) الشمس القليو بي صهر ابن قاسم الواعظ وصاحب الخواجا عبد الغني القباني أوقريبه . مات في شوال سنة خمس وتسعين ودفن بالمعلاة .

٤١٨ (محمد) الشمس القطان بباب الفتوح ويعرف بالقيم كان ذا فنون .مات في ذي القعدة سنة أربع وخمسين .

واختص بالظاهر ططر وقتاً ثم بالظاهر جقمق حتى صار المشار اليه عنده وقصد في المهمات فأثرى وحصل نفائس الكتب والأملاك وضخم جدا ومع ذلك فدا تعدى ركوب الحر اكتراءً الى أن انتدب له النحاس وامتحن بما أوردته في حوادث سنة اثنتين وحمسين من الوفيات ومن ثم لزم داره بعد قطع معالميه التى كانت تزيد على دينارين في كل يوم وصار أحياناً يطلع الى السلطان كا حاد الناس المان من ربيع الأول سنة خمس وخمسين وقد لقيته غير مرة وسمعت كلامه وكان عفيفا عاقلا دينا قليل الطمع دربا بصحبة الملوك ذا خط منسوب وإلمام بالادب والتاريخ و بعض المسائل طو الا كبير اللحية زنة قبعة نحو عشرة أرطال بالمصرى وعمامته أزيد من وب بعلم عندي عفي المن و بعلم عفي من تقدم .

المجاورة لجامع الازهروالجوهرية والناس يتشاءمون بها كان من اختص بالمؤيد المجاورة لجامع الازهروالجوهرية والناس يتشاءمون بها كان من اختص بالمؤيد ويتكلم على الجامع بطريق النيابة عن النظار فكان يحرج على الناس فى الدخول بالنعال بدون ساتر فيما بلغنى بل وسمعت أنه أزال الكراسي المعدة للمصاحف وغيرهاومنه أنه كان يدور فيه ومعه عصا لردع من لعله مخالفه وقاسي المجاورون منه شدة فكانوا لذلك يتقصدونه بالمكروه بحيث أنه كان يكتب له أوراق فيها بقلم غليظ « لاحول و لاقوة » و تلصق إما بمكان جاوسه أو بطريقه لحول يسير كان بعينه واستفتى عليهم فى ذلك فكتب لهشيخنا « لاحول » كنز من كنوزالجنة ،

وحج مراراً وأخبرنى من شاهده فى سنة قل الظهر فيها وهو وعياله بالطريق ومحفته بجانبه لا يجد ما يحملهم عليها مع ضخامته .مات فى ربيع الاول سنة إحدى وخمسين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

٤٢١ (مجد) الشمس المسبحى أحد زوار القرافة ويعرف بالخطيب . مات فى ربيع الأول سنة ستين . أرخه المنير . (مجمد) الشمس المكيسى . فى ابن داود بن محمد بن داود . ويعرف الشمس المناشني شيخ صالح عابد . مات برباط ربيع فى سنة اثنتين و ثلاثين . أرخه ابن فهد .

تلقاها عن الجال بن عبد الملك ، مات سنة ست و خمسين ، واستقر بعده فى كتابة الوقف ناصر الدين البوصيرى ، وكانت فيه حشمة و براعة فى فنه ، واسم أبيه صلاح ، الوقف ناصر الدين البوصيرى ، وكانت فيه حشمة و براعة فى فنه ، واسم أبيه صلاح ، ٤٧٤ (محمد) الشمس المنوفي ثم القاهرى الازهرى الشافعي و يعرف بالخالدى لكونه ابن أخت الشيخ خالد بن أيوب الماضى ، مات فى شوال سنة أربع وسبعين عكة رحمه الله ، وكان قد استغل على خاله والمناوى وغيرها و تسلك بالنانى و برع مع الخير والتقوى والا نجماع والتقنع واستقر فى مشيخة رواق الريافة حين اعراض العاصفى والتقوى والا نجماع والتقنع واستقر فى مشيخة رواق الريافة حين اعراض العاصفى عنها وفى صوفية الصلاحية والبيبرسية وغيرها و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا . وكثير ولكذه كان بطى الفهم سيى الاخلاق لم يصل الى رتبة أخيه وقد احتحن فى فتنة تمر وعذب أنواع العذاب ثم خلص وكذا ابتلى بهم فى الوقعة الثانية ثم قبل أنه قتل ، قاله التتى الكرمانى وكتبته هنا حدساً .

(عمد) الصدر المليحي . هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالر حمن بن عبدالقادر .

٢٦٦ (محمد) الصلاح السكلائي أحد المذكر بن على طريق الشاذلية . كانشاهداً بحانوت خارج باب زويلة ثم صحب حسيناً الحبار وخلقه في مكانه فصار يذكر الناس وبدت منه ألفاظ منكرة فيها جرأة عظيمة على كتاب الله وضبطت عليه أشياء مستقبحة وامتحن مرة فذكر لي الحافظ الصلاح الاقفهسي أنه سمعه يقول في تفسير قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده ) من خلدل نفسه ذي إشارة النفس يشف يحصل له الشفاء عواى افهمو الموانه ذكر ماسمعه منه للزين الفارسكوري ثم مشيا معا الى السراج البلقيني فأرسل اليه وعزره ومنعه من السكلام على الناس فأقام بعدها قليلا . ومات في مستهل ربيع الأول سنة إحدى، ذكره شيخنا في إنبائه وثنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه إنبائه وثنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه

ققال هل تعرف فى قنطرة الموسكي فلاناوسمي هذاذكر لى عنه أنه يفسر القرآن بالتقطيع وسرد لهما تقدم فأحضر ته فأنكر فقلت له أسر تك البينة ثم منعته ، وأرخ العينى و فاته فى يوم الثلاثاء ثانى ربيع الآخر وأنه دفن عند شيخه حسين ، قال وكانت جنازته مشهودة . قلت وقد حضر إلى سبط له يسألنى عن تاريخ موته فذكر فى أن اسم والده عمر وأنه كان شافعياً ونسبته لكفر كلامن الغربية وأن شيخه الحبار ممن أخذ عن ابن اللمان . (١)

٤٢٧ (محمد) العز الناعوري ثم القاهري الشافعي. اختص بالزين عبد الباسط وبناظر الخاص وناب مع نقصه في القضاء وتكلم في جهات كوقف الأتابكي. وغيره بدمشق مات في يوم الجمعة سلخ رمضان سنة أدبع وخمسين عفا الله عنه.

الشريف العلاء العجمى صاحب السرواني أقام بعد مو تعبالقاهرة الى أن توجه لمسكة مع الركب فوعك ببركة الحاج واستمر يتزايد حتى مات فى أثناء ذى القعدة سنة خمس وسبعين ، وكان خيراً ذا سمت حسن ولحية نيرة بيضاء مغتبطاً بالشيخ أتم اغتباط بحيث كان معه كالخادم وخلف نحو ألف دينار حصلها ببركته و تركة وطفلا هو غياث الدين محد الماضي قيل أنه جعل إمام الحنفية عكم البخاري وصيه ولم يكن يدري علماً مع شدة ملازمته الشيخ نعم كان فيما بلغني ماهراً في تسوية الطعام ومن ظرفه أنه ربما قصد الشيخ من لا يعرف هيئته فيتوهم صاحب الترجمة لعظم لحيته و خفة لحية ذلك فيقول له أنا شيخ ذقن وشيخ العلم هو هذا ، أو كال رحمه الله وايانا .

,

1

ni

n.)

23

59

مو

٤٣٩ ( الحمد) القطب الابرقوهي أحد الفضلاء ، بمن قدم القاهرة في رمضان سنة ثماني عشرة فأقرأ الكسشاف والعضد وانتفسع به الطلبة ، ومات في أواخر صفر سنة تسع عشرة مطعوناً ، ذكره شيخنا في انبائه ، وممن اخذ عنه شرح المواقف الكال بن الهمام وقال انه لم يكن في شيوخه أذكى منه رحمه الله .

( محمد ) قوامالدين الرومى الحنني . هوابن محمد بن قوام .

ولد في أوائل المحب أبو الوفا الزرعى الاصل المصرى ثم الدمشقى . ولد في أوائل القرن و تعانى الشهادة و نظم الشعر فأحسن وكان فقيراً جدا ناقص الحظالى الغاية مع خفة روح وانبساط ودعوى عريضة وربما سرق نظم غيره ، مات في المحرم سنة اثنتين و خمسين بدمشق مطعونا فكان أول من رؤى فيه الطاعون حينئذ، ذكرد ابن أبي عذيبة وكتب عنه من نظمه :

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: بلسغ مقابلة .

قم زوج الصهباء بابن السما ﴿ وإن لحاك العادل الفاسد أما ترى الوردأتي شاهداً ﴿ واللوزِ فِي أغصانه عاقد

٤٣١ (جد) المحب الصوفى الحنفى . نشأ بخانقيا خبب اليه العلم و تردد للامين الاقصرائى وغيره و لازم نو رالدين الطنتدائى فى الفرائض و تحوها ، و تزوج ابنة صاحبنا المحدث ابن قمر، وفهم قليلا و تنزل فى الجهات بل أم فى مجلس البيبرسية وحصل دريهمات من النسبب وغيره فسافر الى مكة فجاور بها مدة و دفعها الشخص قراضا فأ كلها بجيث قيل أن ذلك سبب مو ته و كان فى سنة تسع و ثما نين و أظنه زاحم الخسين و كان لا بأس به مع حرصه رحمه الله وعفا عنه . وقرر تغرى بردى القادرى فى الامامة ابن صاحبه الكمال الطويل الشافعي ولم يلتفت لكو نهافيها أظن للحنفية . فى الامامة ابن صاحبه الكمال الطويل الشافعي ولم يلتفت لكو نهافيها أظن للحنفية . ومضان سنة أدبع وادبعين وكان مشكوراً ، قاله المقريزي .

عن الدست وكان يوقع أيضاً عن الدست وكان يوقع أيضاً عن الخليقة و ناظر الخاص ، مات في جمادي الثانية سنة خمس وأربعين .

٤٣٤ (محمد) ناصر الدين البريدي القاهري الحنني . مات في رجب سنة خمس وسبعين بعد أن كسف وكان قد لازم الحناوي والسيد النسابة بل اشتغل قديماً واعتنى بمقدمة ابن باب شاد في النحو وارتقي حتى صار يقرىء فيه مع معرفته في التعمير وارتزاقه من اقطاع لهرجمالله .

٤٣٥ (محمد) ناصر الدين البصروى. تقدم الى أن ولى كمة السر فى إمرة نيروز بالشام بل ولى قضاء القدس فى سنة خمس وثلاثين فى الدولة الاشرفية ثم عزله الظاهر جقمق . كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة فى العلم مات بغزة سنة خمس وأربعين وقد مضى فى ابن

٤٣٦ (مجد) ناصر الدين البهواشي الأزهري الشافعي أحد الفضلاء ممن قرأ على قطعة كبيرة من البخاري . ومات في ليلة ثامن عشري ربيع الأول سنة .

٤٣٧ ( عُمَدً) ناصر الدين التاجر ابن عم الشمس محمد بن عمر بن عُمَان إن الجندى الماضى ، مات فى شعبان سنة ثمان وسبعين و خلف تركة وعاصباً ومع ذلك فضبط وكيل الدولة تركته . ( محمد ) ناصر الدين التروجي المالكي . في ابن عبد الله على المحمد ) ناصر الدين الجلالي القادري شيخ معتقد بظاهر الحسينية بالقرب من جامع آل ملك . مات هناك في جمادي الآخرة سنة سبعين وصلى عليه ثم دفن بترية الظاهر خشقدم، أرخه المنير .

بعض الامراء . مات فى رجبسنة ثلاث وأربعين وأظنه بلغ الحمين .قالهشيخنا بعض الامراء . مات فى رجبسنة ثلاث وأربعين وأظنه بلغ الحمين .قالهشيخنا فى إنبائه . ( محمد) ناصر الدين الملقب شفتر نقيب السقاة . فى ابن عبد الغنى . و عالمه الدين الشيحى . تولى الوزارة للناصر ثم عزل فى سنة أدبع و ثما تمائة ، وصودر بسبب أنه ظهر عنده من يعمل الزغل و يخرجه على الناس فقبض عليه وعوقب حتى مات فى ذى القعدة سنة أدبع وثلاثين واستقر بعده فى الوزارة سعد الدين بن عطايا. ذكره شيخنا فى إنبائه ،

٤٤١ (محمد) ناصر الدين الطناحي إمام الظاهر ثم الناصر ، وفي أيام ثانيهما تولى نظر الاحباس وحصل دنياطائلة أهلكها في المطالب ، وكان عارياعن العلوم جداً. مات سنة تسع، ذكره العيني وهو في حوادث أنباء شيخنا .

ويعرف بالمازوني (١). إنتهت اليه رياسة إنشاد القصيد على دكة السماع والتسبيح على المياذن والانشاد بطريق الحجاز وارتقى فى ذلك الى غاية فاق فيها ، وتنافس المرؤساء فن دونهم فى سماعه وكنت ممن سمعه و نال عزا وسمعة معامية وطريقة غير مرضية . مات فى ليلة الجمعة المن جمادى الأولى سنة اثنتين وستين بعدمرض طويل بالفالج حتى كان لايقدر على النطق فسبحان المعطى المانع ودفن من الغد وهو فى عشر السبعين ولم يخلف بعده مثله سامحه الله وايانا .

(محمد) ناصر الدين النبراوى أحدنواب الحنفية . مضى فى ابن أحمدبن حسين. ٢٤ (محمد) السطوحي ويعرف بابن حبينة . مات فى يوم الجمعة الشعشرى ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ودفن من يومه بجامع أرض الطبالة وكان من ويدى الشيخ محمد الفران ، قاله الشعس المنير .

٤٤٤ (محمد)أبو الحيل المكي ، ممن سمع من شيخنا .

(محمد) أبو شامة الوزروالى المغربى . كانفقيها حافظا . مات ببلده في الطاعون سنة ست وخمسين وقد مضى فيمن لم يسم أبوه أيضا فيمن يعرف بابن العجل . وعد الله البياتي المغربي تزيل قاعة الحنفية من الصالحية النجمية . كان عالما بالطب والفراسة خيرا معتقداً متصدقا ممن صحب ابن الهمام ومؤاخيه عز الدين بل وشيخنا لسكنه لما ولى القضاء انجمع عنه . ومات في يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، وأظنه مضى في ابن .

<sup>(</sup>١) بزاى مضمومة وآخره نون ، على ماسيأتي من ضبط المؤلف .

٤٤٦ (محمد) أبو عبد الله الخليلي المقدسي والد محمد الماضي . ناب في الخطابة ببيت المقدس . ومات في سنة عشر .

٤٤٩ (محمد) أبو عبد الله اللجام البجائي المغربي . أقرأ الفرائض والحساب وغيرها ، وكان حيا سنة تسعين .

و بعرف بالسفارى كان خيراً حسن السيرة مقصوداً بالزيارة وكنت ممنزاره والعالم عليه في المحريين المحريين والغالب عليه فيما قيل الجذب مات في يوم الجمعة حادى عشر جمادى الأولى سنة خمس و خمسين و دفن بجو اد المفضل بن فضالة من القرافة الكبرى رحمه الله وإيانا .

( عهد ) أبو الفتح بن حرمى . في الكني. ( محمد )أبوالفضل بن عربكاتب ديوان الاتابك أزبك ِ مضى في ابن محمد بن على .

الماضي أمير عرب هوارة القبلية . قتل سنة احدى وخمسين في مقتلة .

٤٥٢ (محمد) حقيد بوسف بن نصر الخزرجي الانصاري من بني الاحمر صاحب غر ناطة ويلقب الغالب بالله ؛ كــان في السلطنة سنة أربع وأد بعين .

٤٥٣ (محمد) باتى السلاوى الزيتوني الزركي مادت سنة تسع وخمسين .

\$6\$ ( عهد ) بيخا الشريف الحسنى الملقب بالسيد السكبير رأس الشيعة ووذير العلاء بن أحمد شاه صاحب كلبرجة ورئيس اقطارها وملجأ قاصديها مات فى ثانى عشرى صفر سنة احدى وستين عن ست وثانين و ارخه ابن عزم، واستقر بعده ابنه على المخاطب مصطفى خان، ثم مات عن ولدين حسن بيخا وغنائم فوزر ثانيهما وهو الاصغر وخوطب كابيه بمصطفى خان فاما مات خلفه أخو موخوطب كابيه بمصطفى خان فاما مات خلفه أخو موخوطب كابيه الى أن قتل فى حرب .

٥٥٥ ( محمد ) الدمشقى ثم القاهرى ويعرف أولا بالاقباعى ثم بالاسطنبولى المدينة وهى الحبك و تحوه كانت حرفته بل كان أيضاً يبيع النشا ويستى بالقربة ولد فى سنة اثنتين أو ثلاث و ثما تمائة بدمشق . وأخذ فيها التصوف عن البدر

الاساطيرى الحلبي والشمس الجرادق والشيخ محمد المغربي الكشكيشاني واختص فيما قيل بالبلاطنسي وحج في سنة سبع وخمسين صحبته ، وقدم القاهرة في سنة أربع وستين أو التي قبلها في تردد للخطيب أبي الفضل النويري وإمام السكاملية وزكريا فأظهروا اعتقاده والتردد اليه ونوه أولهم به فاشتهر وعظم اعتقادالناس فيه وصادت له سوق نافقة عند الشرف الانصاري وغيره ، وقرر له على الجوالي المصرية والشامية وكان حريصاً على الجماعات نيراً أنساعاقلا خقيف الروح داغباقي الفائدة سائلي مرةعن بعض الاحاديث التي أنكر عليه صاحبه يحيى البكري عزوه للبخاري فصو بت مقاله فسر مات في ليلة الجمعة خامس ذي الحجة سنة ثمان وسبعين فغسل ليلا وصلى عليه بعد صلاة الصبح بالا زهر ودفن بتربة الانصاري رحمه الله وايانا.

وم (محمد) الاقفاصى المقدسى الشيخ مات بمكة في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين. المحمد ) الايجى وصى الشيخ منصور الكاذروني ، مات في رمضان سنة ستين ، أرخهم ابن فهد .

٥٥٤ (عد) البباوي عو حدتين نسبة لبباالكبرى من الوجه القبلي كان فيها خفيراً وراعيا وقدم القاهرة فخدم بعض الطباخين مرقدار أتم عمل صبياً لبعض معاملي اللحمثم ترقى فصار معاملاور کب حماراً وتمول و بتی رأس جماعته ومن علیه معول الوزراء فی دواتب الماليك وركب بغلا بنصف رحل واشتهربين الاكابر فولاه السلطان نظر الدولة طمعاً في ماله وتزيا بزى الكتبة وتسمى بالقاضي بعد المعلم مع كونه عامياً جلفاً ثم رقاه الى الوزر ولم يعلم وليه أوضع منه مع كثرة من وليه مر الاوباش في هذا القرن ، ولم يتحول عن عاميته ذرة ولا تطبع بما ينصرف به عنها خردلة بل لزم طريقته في الفحش والافحاش وصار الرؤساء به في بلية وقال فيه الشعراء فقصروا وبالغ في الظلم والعسف والجبروت والاستخفاف بالناس ومزيد المصادرة والاقدام على الكبير والصغير وغير ذلكما هومستفيض ولكنهكان عفيفاعن المنكرات والفروج المحرمة مظهرأ الميلالصالحين ممن يدخل اليهمع صدقه في الجملة وتقريب لصاحبنا الفخر عثمان المقسى محيث كان يقرأ البخاري عنده ودعما توسل به الناس اليه في بعض الشفاعات مع أنه صار بأخرة لا يجيبه وشفعت عنده في جارنا البتنوني فأطلقه من أمر عظيم قرر عنده وقال لي أنت تأخذه منى لماذا فقلت لله فقال قد أطلقته لله ، وبالجملة فكان من مساوى الزمان .مات غريقاً في بحو النيل فانه عند إرادة دخول المركب خليج فم الخوروافاهشرد ريح ظانقلب بمن فيه فـكان هو بمن غرق وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء ثامن عشرى ذي الحجة سنة تسع وستين وهو في الـكهولة غير مأسوف عليه .

٤٦٠ (محمد) البديوي السيلكوني القيراطي ويعرف بحيام ،أصله تروجي ثم سكندري سكن القاهرة تمن أخذفن النغمة والضربعن الاستاذا سخحاعبدالقادر الرومى العواد الآخذعن أبيه عبد القادر وتميز في ذلك وما يشبهه وراج عند غير واحد من المباشرين كابن كاتب المناخات وأبناء الناس كابن تمر باي ونالته دنيا طائلة ومع ذلك فهو فقير لاذهابها أولا فأولا ،وقد كزج به جماعة كابرهيم ابن قطاوبك وأحمد جريبات وهما في الأحياء وعجد الدويك وانفردكل منهم بشيء فالأول أرأسهم والثاني أحفظهم والثالث أقدرهم على التصنيفوربما يتفقده الملك كل قليل بل رتب له كسوة وتوسعة في رمضان وطلمه لاقمة الدوادارية غيرمرة ولولا شهامته وعزة نفسه بحيث يثني علىالرؤساء الماضين ويعيبعلي الباقين لكان ربما يزاد وقد مسهمن شاهين الغزالي لتحامقه عليه بعض المكروه حيث أمرمن صفعه وبالغ بما كان سبهاً لضعف بصره بل عمي ولذا طرح الناس وأقام منفرداً بخلوة بمدرسة الزيادية على بركة الفهادة، هذا مع إقتداره على الملق ولكنه لايرى أحداً بحاكي من خالطه سيما مع إعجابه بنفسه وبلغني أنه زائد الوسواس كثير التردد في النية والطهارة شديد الحرص على الصلوات جماعة ومنفرداً والاجتهاد في قضاء ما فاته بل توسع حتى قضى مدة حمله في بطن أمه ، وعمر حتى قارب التسعين وهو فريد في فنه .

271 (محمد) بلاش أحد المعتقدين . مات بجدة فى سنة عمان وسبعين ووجد معه مايزيد على ألف دينار قيل أنه دفعها لابن عبد الرحمن الصير فى بعد أن أقر أنها للشرف الا نصارى رحمه الله وايانا .

٤٦٢ (محمد) شيخ كرك نوح ويعرف ببلبان . قتله هو وولده عامة دمشق في يوم الجمة ثالث ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وقتلوا معهما من قومهما جماعة بغياً وعدوانا ولكنهم احتجوافى قتله بأنه كان يتهم بالرفض. وكان صاحب همةعالية ومروءة غزيرة وافضال وكرم من حال واسعة ومال جم ، ذكره المقريزي .

( محمد ) البياتي المغربي . مضى قريبا بزيادة كنيته أبي عبد الله .

( محمد ) التبا ذكاني . في مجد بن مجد بن محمد المولى شمس الدين .

٤٦٣ ( محمد ) المعروف بتجروم ، مات في خامس رمضان سنة اثنتين وخمسين بسويقة اللبن ظاهر باب الفتوح ودفن هناك بزاوية الشيخ هرون من حدرة عكا

وكان لاموام فيه اعتقادويدرجونه في المجاذيب نفع الله بهم.

373 (جد) التر مذى مات برباطر بيع من مكة فى المحرم سنة ثلاث وأربعين ارخه ابن فهد. 870 ( محمد ) التسكر و رى أحد الصوفية بالزمامية من مكة. ممن كان يخدم عبد المحسن الشاذلى اليمانى أخا عبد الرءوف ، مات فى ليلة الاتنين عاشر المحرم سنة ست و ثمانين و صلى عليه عقب الصبح من الغد و دفن عند جماعة رباط الموفق. بالحجون من المعلاة رحمه الله .

وسبعين وكان شافعياً طالب علم ذا فضيلة ممن لازم البرهاني بن ظهيرة وقر أعليه في وسبعين وكان شافعياً طالب علم ذا فضيلة ممن لازم البرهاني بن ظهيرة وقر أعليه في تقاسيمه وأدب ولده أبا السعود واسم أبيه عثمان ، أرخه ابن فهد. (عد) الجبريني إثنان احدها ابن أحمد بن علوان بن نبهان والآخر ابن أبي بكر بن محمد بن نبهان واتنان احدها ابن أحمد بن علوان بن نبهان والآخر ابن أبي بكر بن محمد بن نبهان وكريا فمن دو تهما الجبزي شم القاهري الزيات بباب النصر على معتقد للظاهر خشقدم والزين ذكريا فمن دو تهما صحب الشيخ عد العطار و تلميذه ابن نو رالدين و عادت عليه بركتها وحج في سنة سبعين وكان في التوجه قريباً منا في السير فأعلمي بمنام رآه لي فيه بشري أو استمر في سنة سبع وسبعين رحمه الله . المتنا في مات بها في آخر ليلة الأحد سادس المحرم سنة سبع وسبعين رحمه الله . عباوراً حتى مات بها في آخر ليلة الا عد سادس المحرم سنة سبع وسبعين رحمه الله . هنان ودفن بتربة قامم وكان مشهده حافلا . أرخه المنير .

379 (محمد) الحبشى \_ نسبة لبنى حبيش بالقرب من تعز \_ الميانى ممن جلس بمكة لاقراء الابناء على المسطبة المجاورة لباب الزيادة وقرأ عنده العزابن أخى أبى بكر قليلا . مات فى ذى القعدة سنة ثهان وتسعين ، وكان خيراً رحمه الله.

٧٠ (محمد) الحراشي القائد. مات بمكة في رجب سنة سبع وسبعين.

٤٧١ (محمد) الحريرى البصرى الاصل المسكى أدب الأطفال بها نم صاديبيت السكد الحرام لقراءة السحب ثم عمى وانقطع بمنزله وصار يخرج به إلى المسجد الحرام لقراءة المواليد حى مات في ذي القعدة سنة أدبع وخمسين.

٤٧٢ (محمد) الحقيقي \_ عهملة وقافين كالدقيقي \_ الىمنى نزيل رباط الظاهر عكة كان مباركاً مديماً للجماعة بالمسجد الحرام مع فضيلة، مات بمكة في رمضان سنة ثلاث وسبعين ، أرخهم ابن فهد .

عسم عشرة فينظر من هو. (محمد) الحنفي . في ابن حسن بن على . وسمع عشرة فينظر من هو. (محمد) الحنفي . في ابن حسن بن على .

٤٧٤ (محمد) الحنفي آخر. كتب على استدعاء بعد الحمسين وأن مولده سنة ثان و سبعائة. ٥٧٥ (محمد) الحنوسي الغزي. مات بمكم في شعبان سنة اثنتين وأربعين أرخه ابن فهد. ٤٧٦ (محمد) الخزرجي أحد رسل الدولة ويلقب بزتحار لسمرته وربما قيل له ابن بركة وهي أمه ، عامي محض يتشدق ويزعم أنه من بيت البلقيني وتربيته فيعادي شيخنا ويبارزه وربما شافهه بما لايليق هو كان ممن يستعاذ من شره مم كونه ممن لا يذكر بحال ، مات في سنة ست و سبعين عفا الله عنه .

٤٧٧ (محمد) خسرو العجمي. مات بمكة في المحرم سنة ثلاث وأربعين. أرخه ابن فهد. ٤٧٨ (محمد) الخضرى بباب الفتوح ويعرف مجعبوب. مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ؛ وكان صالحاً معتقداً عند كثيرين.

٤٧٩ ( مجد ) الخواص شيخ معتقد في المقادسة . مات هناك في ربيع الأول سنة ست وخمسين وصلي عليه عند المحراب الكبير رحمه الله .

( محمد ) الدمدمكي . في ابن الدمدمكي ·

ده (محمد) الذبحانی \_ بفتح المعجمة والموحدة والحاء المهملة ثم نون \_ اليمنى شيخ صالح . مأت باليمن في ذي الحجمة سنة اثنتين وستين أرخه ابن فهد. وقال في ذيا أنه مات بمكة ،وقدمضي مجد بن سعيدبن أحمد الذبحاني وأنه تأخر عن هذا . ١٨٤ (محمد) الراشدي \_ مات بمكة في صفر سنة سبع و خمسين أرخه ابن فهد . (محمد) الرباطي . يأتي في محمد القدسي .

247 (عد) الرملي التو نسى من تلامذة ابن عرفة درس و أخذ عنه بعض المقيدين بمن أخذ عنى المحمد ) الرياحي المغربي المالكي، أقام في البرلس تحوستين سنة و انتفع به جماعة من أهلها وغير هم وكان بارعا في الفقه و الاصلين بمن اخذعن ابن مرزوق وغيره مات بعيد الاربعين وهو راجع من زيارة بيت المقدس تقرية بقرب العباسة ودفن بها وكان حسن الخلق ، أفاده لي الشهاب أحمد بن يوسف بن على بن الاقيطع الماضي وهو ممن انتفع به و نفع الله به .

١٨٤ ( محمد) الزيمونى - شيخ صالح معتقد - مات ببلده سنة خمسين وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه الله .

وقال إنه صنف تفسيراً في مائة مجلدواً له كان التزم في بعضاً وقاته أن لا يخرج في وعظه وقال إنه صنف تفسيراً في مائة مجلدواً له كان التزم في بعضاً وقاته أن لا يخرج في وعظه و تذكيره عن قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) واستمر كذلك حتى سئل في الانتقال عنها إلى غيرها ففعل وأنه مات بطيبة في أواخر سنة اثنتين وعشرين .

۶۸۶ (محمد) الزرهو نى الخيبرى ـ نسبة لخيبرة رية من جبلزرهون ـ المغربي ويلقب الدقون بفتح المهملة وتشديدالقاف وآخره نون ـ كان معاميته يتكلم فى العلم كلاماً متيناً . مات فى سنة إحدى وسبعين أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة .

(محمد) الزيات . يأتي في محمد المصري .

۱۵۷ (محمد) السدار ـ شبخ معتقد تذكر له أحوال وكرامات إلى المجاذيب أقرب مقيم بزاوية جددتها أو أنشأتها له خوند في مصر العقيقة . مات وقد قارب السبعين فيما قيل في ليلة الحيس منتصف جمادي الثانية سنة تسع و ممانين وصلى عليه من الغد بجامع عمروفي جمع جم فيه غير واحدمن أتباع السلطان وراموادفنه بتربته فما أمكن فرجعوا به لزاويته رحمه الله وإيانا ونفعنا به •

السدار آخرممن ببيم السدر وغيره بحانوت بجانب سام بن نوح بالقرب من المؤيدية ممن كثراعتقاد العامة فيه وذكرت له أحوال مات بعيد التسعين. ١٨٥ (محمد) السطوحي ويعرف بالصاحاتي . كان معتقداً. مات في ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين بباب البحر ظاهر القاهرة .

وه ٤ (عد) المدعو شكيكر برددار الزين بن مزهر سقط به سلم من بيت ببولاق في يوم الاحدمنتصف صفر سنة ست وثمانين ودفن من الغد غير مأ سوف عليه. (عد) السنقرى الهمذاني ـ هو ابن بهاء الدين مضى .

٩٩ ٤ (عهد) السلاوى المغربي مات بمكة في ذى القعدة سنة أربع و خمسين ارخه ابن فهد . ٩٩ ٤ (محمد) السيوفي بحانوت باب الصاغة ـ مات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ، وكان صالحاً معتقداً مذكوراً بالخير رحمه الله .

و ترقی الی أن ولی حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بیبرسالدوادار و ترقی الی أن ولی حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بیبرسالدوادار مع كونه عرباً من العلم غاية فی الجهل بحيث حكی عنه ان ابناً له مرض فعاده جاعة من أصحابه وقالوا له لا تخف فالله تعالی یعافیه فقال لهم هذا ابن الله مها شاء فعل فیه و أنه كان یقراً (وانجهنم لموعدهم أجمعین) بضم الجیم فاذا أنكر علیه قال هذه لفة حكاهما العینی مات فی صفر سنة عشر ذكره شیخنافی ا نبائه باختصار عن هذا .

٤٩٤ ( على ) الشامى الحداد للميد الجال عبد الله بن الشيخ حليل الفلم الدمشتى الصوفى الواعظ ـ مات فى ربيع الأول سنة احدى و خمسين .

( محمد ) الشبراوي ـ في ابن سليمان بن مسعود .

٥٩٥ ( محمد ) الشريف الحسني الزكراوي نسبة لجده أبي زكريا الفاسي نزيل

تونس وبها توفى فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين وقد جاز الحسين وكانأديبا طبيبا لبيبا ولى البيمارستان بترنس وأقرأ العقليات مع مشاركة فى الفقه واعتناء بالتاريخ . أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة .

٤٩٦ (على) الشنى أحدالمعتقدين الموصوفين عند جمع بالجذب. مات فى ربيع الاول سنة خمسين و دفن داخل باب القرافة عنداسط بل الزرافة قديما بتربة عمر الكردى رحمه الله. ٤٩٧ (على) الشوعى أحد المجاذيب المقيمين عند الشيخ مدين وكان من قدماء أصحابه عمن ذرته و دعالى بالمغفرة عقب رجوعه من الحج. مات فى ذى القعدة سنة سبع وستين و دفن بزاوية صاحبه .

٤٩٨ (محمد ) الشيرازى المعلم الخياط بمكة . مات في عصر يوم الاثنين ثاني عشر رجب سنة ثلاث وتسعين بعد أن حصل له عرج وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب المعبة ودفن بالمعلاة .

٩٩٤ (عمد) الشيرازى الزعفرانى جاور بمكة فقرأ عليه بالسبع عمرالنجار . (عمد ) الصغير . في ابن على بن قطلوبك .

٣٠٥(عد) البوشي و يعرف بالعطار أحداً تباع يوسف العجمي ومريديه حكى لناعنه جماعة (عد ) الغمرى اثنان ممن أخذ عن الزاهد برخ أحمد بن يوسف وابن عمر الولى الشهير صاحب الجوامع .

ورجع فاتبالمدينة النبوية سنة اثنتين وعشرين رحمه الله. (عد) الفرنوي هو ابن على ورجع فاتبالمدينة النبوية سنة اثنتين وعشرين رحمه الله. (عد) الفرنوي هو ابن على ٥٠٥ (عد) القادري الصالحي كان منقطعا بزاوية بصالحية تمشق وله أتباع لهم اذكار وأوراد ينكرون المنكر وشيخهم فقليل الاجماع بالناس بل بين المنقبض والمنبسط مات في رجب سنة ست وعشرين بالطاعون ذكره شيخنا في انبائه والمنبسط مات في رجب سنة ست وعشرين بالطاعون ذكره شيخنا في انبائه برزة ظاهر دمشق و خرج للصلاة عليه خلق من الاعيان من القضاة و كوهر حمه الله وإيا نا الهياقيي الدمشقي الصالحي الحنبلي آخر مضي قريبا في الملقبين بشمس الدين وعد الله وايا نا المناقبا قبي الدمشقي الصالحي الحنبلي آخر مضي قريبا في الملقبين بشمس الدين و

٧٠٥( محمد) المعروف بالقدسى وبشيخ الخدام لأن الخدام بالقاهرة كانو العتقدونه . شيخ مبارك كان يسكن بمصر عند قبو مدرسة السلطان حسن بالقرب من القلعة و يتردد منها لمكة كثير آعلى طريقة حسنة مع معرفة بطريق الصوفية و بلغنى أنه صحب عدا القرمى بالقدس كثير او أنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل وله على ماذكر نظم سمعته ينشد منه شيئاً و لكن لم أحفظه و كان يسكن في رباط الخوزي و به توفى في يوم الجعة المن عشر ذي القعدة سنة إحدى عشرة عكة و دفن بالمعلاة وهو فيا أحسب في عشر الستين أو أزيد . مات عكة في ربيع الأول سنة أربع و اللاثين . أرخه ابن فهد و وصفه بالشيخ .

٥٠٩ (محمد) الشامى السطوحي و يعرف بالقشيش أحد المعتقدين بين كثيرين, مات في ربيع الأول سنة خمسين بمعض أعمال القليوبية ودفن هناك -

٥١٥ ( محمد ) القصرى التاجر ويعرف بابن ستيت . كان مقلا ثم أكثر السفر لاستندرية حتى أثرى فترددالى مكة وكان أولا يشتغلو يحضر دروس شيخنا بن الملقن وسمع عليه الكثير . مات فى ثانى عشر شو السنة اثنتين و عشرين ذكره شيخنافى إنبائه . وسمع عليه الكثير . القناوى الحناط مات عكة فى شعبان سنة أربع و ستين . أرخه ابن فهد .

(محمد) القنيشي . هو ابن على بن خلد بن على بن موسى .

(محمد) القواس الدمشتي أحد المعتقدين . مضى في ابن عبدالله .

١١٥ (حمد) الكبير خادم الشيخ صالح . مات سنة إحدى .

۱۹۳ ( محمد) السكردي الصوفي الزاهد المعمر . كان بخانقاة غمرشاه بالقنوات بدمشق ورعاً جداً لا يرزأ أحداً شيئاً بل يؤثر بما عنده و تؤثر عنه كرامات وكشف مع عدم مخالطته لأحد وخضوعه السكل أحد . مات في شوال سنة اثنتين وقد جاز الثمانين. ذكره شيخنافي انبائه . (محمد) السكالي هو ابن عيد الله بن طفاي . عبد الله الكومي التونسي أخذ عن أحمد الشماع وعبد الله الباجي قرأ عليه أصحابنا الاصلين للفخر الرازي . ومات بعد سنة ثلاث وسبعين .

ه ١٥ (عد) الكويس أحد المعتقدين مات في صفر سنة إحدى وستين بخانقاة سرياقوس وكان مقيما فيها وبها دفن وممن كان يبالغ في اعتقاده الزين قاسم البلقيني وقدررته في توحهي الى السفرة الشمالية فدعالى .

٥١٦ (عد) الكيلانى الخواجا.مات بمكة في سنة ثلاثين.أر خه ابن فهد وقدمضى في الملقبين شمس الدين. (محمد)الماحوزي(١)،مضى في الملقبين شمس الدين.

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة وآخره زاى معجمة ، على ما تقدم وسيأتى .

١٧٥ ( مجد ) الماورسي بالرملة . مات في سنة ثلاث وثلاثين .

(محمد) المدنى المالكي. هو ابن على بن معبد بن عبد الله مضي .

۱۸ (محد) المرجى الخواص أحد المعتقدين . مات في ذي الحجة سنة ثلاث
 وستين ودفن بزاوية البيدغائي بسوق اللبن. أرخه المنير .

۱۹ه (عد) الحسني المشامري بالمعجمة بعدالميم المضمومة وربماخفف فكتب بدون ألف المغربي كانصالحا فاضلا مات في نه ستين أفاده لي بعض المغاربة الآخذين عني ٥٢٥ (محمد) المغربي العطار عملة أخو مريم الآتية . مات في جمادي الثانية سنة ست و تسعين بها واسم أبياء على .

۱۲۵ (محمد) المغربي و يعرف برطب. مات في جادي الأولى سنة خمس و تسعين بجدة و دفن بهاوهو ممن جاو ربالحرمين مدة ثم صاريز و رالمدينة و يظهر صلاحاً وفيه مقال. ٥٣٢ (محمد) المغربي نزيل جامع عمر و وأحد المعتقدين المقصودين للتبرك والزيارة وكنت ممن سلم عليه مرة مات في مستهل ذي القعدة سنة أربع وسبعين ودفن بجوار الشرف البوصيري من القرافة رحمه الله.

معرف المغربي المرابط أحد المعتقدين أيضا ويعرف بخبرة .كان مقيماً عسطبة مرتفعة بأحجار مرصوصة على بابقاعة البغاددة داخل بابالنصر بالقرب من جامع الحاكم دهراً طويلا لا يبرح عن مكانه شتاة وصيفاً ليلا و نهارا والناس يأتو نه للزيارة من الأماكن البعيدة فضلاعن دونها ومنهم من يجيئه بالاكل والدراهم والثياب وغيرها ويسمو نه مجذو با ويذكر ون له أحو الاوقدر أيته كثير اوالله أعلم بحاله مات في يوم الجمعة خامس جمادي الأولى سنة تسع وخمسين ودفن من يومه قبل صلاة الجمعة بتربة الاشرف إينال و بأمره بعد الصلاة عليه عصلي باب النصر ، ويقال أنه وجد عدل جلوسه بحو خمس وعشر بن ألف دره .

( محمد ) المغربي اللبسي، هو ابن محمد بن يحيى بن عبد بن عيسى مضى . 370 (مجد) المحلى الشهير بأبو تو نة مات بحكة في الحرم سنة أربع و خمسين أرخه ابن فهد. 070 (مجد) المصرى المؤذن بباب السلام ويعرف بالزيات جاور بمكة وجدد له اذان بباب السلام وقرر له مائة على الذخيرة ثم صار في أيام اينال على النصف كعموم المرتبين وكان انساً في أذانه مات في المحرم سنة سبع وسبعين واستقر بعده

اولاد ابن مسدى شيخ رباط ربيع.

٥٢٦ (عد) المفلج . مات بمكة في ربيع الأول سنة أربع وأربعين أرخه ابن فهد. ٥٢٧ (عد) القيسي الملوري المغربي الاندلسي المالكي قرأ عليه ابن أبي المين

ارشاد السالك الى أفعال المناسك لأ بي الحسن على بن مجد بن فرحون ومن أول أَلْفِيةَ ابن ملك الى فصل في ما ولا ولات وان المشهات اليس. في سنة ثان وثلاثين وأذن له في الاقراء . (محمد) المناشقي مضي في الملقبين بشمس الدين . ٥٢٨ ( مُحَد) النحريري الفرير . شيخ كان يضرب الرمل وللنساء بصنيمه تمسك تام ولهجلالة بينهن بالمعمت وصفه بالبراعة في فنه من جماعة كالمدر الطلخاوي تحيث أنهأ خذعنه وقاللي أمه كازينظم وعند دفو ائدمات بعد الممانين وأظنه قارب الممانين وكان قدسكن بقاعة ابن عليبة بالقر بمن ربعه المجاور لجامع النمري عفا الله عنه. (عد) النطو بسي ويعرف بابن عرادة يأتي في ابن عراده. (جهد)النفطي المغربي. في ابن عمر بن جهد. (محمد) نقيب القصرو يعرف أبوه بابن شفتر. مضى فيمن يلقب ناصر الدين قريبا. ٥٢٩ (محمد) الهي العمالي الزبيدي والدالعفيف عبدالله الماضي كازمن جماعة اسمعيل الجبرتي فسمع قارئاً يقرأ ﴿ ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً ﴾ الآمة فمات عندسماعها بحضرة ولدهو إخبار ملن أخبرني وذلك فيسنة احدى وعشرين رحمه الله ٥٣٠ (عد) الهروي نزيل رياط الظاهر ممكة مات بها في جادي الأولى سنة أربعوستين. ٥٣١ (محمد) الهلالي القائد في مملكة حفيد أبي فارس محمد بن محمد . صار هو وأخو أستاذه عُمَان لهما الحُل والعقد فلما استقر عثمان بعد أخيه قبض عليه وسجنه وغيبه حتى مات وذلك قريبا من سنة تسع وثلاثين .

٥٣٧ (عد) الواسطى الشافعي نزيل الحرمين وكانه ابن عبد القادر بن عمر السكاكيني الماضي من شهدعلى ابن عياش في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بأجازة عبد الاول. ٥٣٣ (عد) الواصلي نسبة لبلد بالجزيرة القبلية ظاهر تو نس التو نسى المغربي أحد المفتين المترقين في الحفظ محن درس وأفتى و جلس للشهادة بتو نس بل كان قاضيا ببعض محالها. مات في سنة اثنتين و سبعين وكان عالماً صالحاً قاله لى بعض ثقات المغاربة . (عد) المحانى الكتبى شيخ الفر اشين بحكة مضى في ابن على بن عبد الكريم . آخر المحمدين و لله الفضل .

﴿ ذكر من اسمه محود ﴾

٥٣٤ (محمود) بن ابرهيم بن اسمعيل بن موسى السهر وردى ثم القاهرى الماضى أبوه ممن قرأ القراآت على ابن الجمهانى وكانت فيه فضيلة مات سنة تسعو ثهانين . ٥٣٥ (محمود) بن ابرهيم بن عهد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر الزين بن البرهانى بن الديرى المقدسى الاصل القاهرى الحننى الماضى أبوه وجده . ولد كا أخبر به مع تردده فيه فى حياة جده بعد انفصاله عن القضاء إما بعد توجهه لبيت المقدس أو قبيلها وكان توجهه فى سنة سبع وعشرين . ومات فيها هناك بالمؤيدية ثم أنه

جرى في أثناء كلامه أنه لما حج مع أبيه وعمه كان قد بلغ بحيث كانت حجة الاسلام وكانت في موسم سنة احدى و خمسين فيكو نعلى هذامو لده بعدسنة ست وثلاثين والأول أشبه فابن عمه البدري ولد في سنة ثمان وثلاثين وهو فما يظهر أسيزمنه بكثير ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمغنى للخبازي في أصوله ونقم على أبيه كونه لم يقرئه كتابا في الفقه، والحاجبية واشتغل على عمه القاضي سعد الدين في الفقه وغيره في الـكنز وغيره ولازمه كـثيراً في سماع الحديث بقراءةالمحيوي الطوخي وكذا أخذ في الفقه عن جعفر العجمي نزيل المؤيدية ثم فيه و في غيره عن الزين قاسم الحنفي وفي العربية عن ﴿ وَفِي الْفُرائُضُ عَنِ الْبُوتِيجِي وَ نَابِ فِالقَضَاءَ عَنَّ عمه فمن شاء الله بعده وحج مع أبيه في موسم سنة احدى وستين حين حجت خوند وابنها، فلما عاد استقر في نظر الاصطبل باستعفاء الزيني بن مزهر المستقر فيها بعد أبيه البرهاني في رجب سنةسبع وخمسين ثم انفصل عنها في رمضان سنة خمس وستين بالشرف بن البقري واستمر منقطعاً حتى عن نيابة القضاءغالبا وقال أنه عرض عليه في الآيام المؤيدية التكلم في البيمارستان ثم حج في موسم سنة سبع وتسعين وجاور التي تليها وكذا جاور قبلها بعد الثمانين وتكرردخوله لبيت المقدس وكان به في سنة تسعين . (مجمود) بن ابرهيم بن مجد بن مجمود ابن عبد الحميد بن هلال الدولة. يأتى في ابن محمد بن براهيم بن محمود .

٥٣٦ (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن أحمد بن حسين آبو الننا بن أبى الطيب الاقصر أبى الاقصر أبى الاقصر أبى الاصل القاهرى ابن المواهبى الماضى أبوه ممن عرض على في جملة الجماعة. (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحيد الحارثي يأتى في ابن محمود الرحيم بن الحموى الواعظ الماضى أبوه وأخوه محمد والآتى جدها قريبا.

٥٣٨ (محمود ) بن ابراهيم شاه سلطان جانفور .

٥٣٩ ( محمود) بن أحمد بن ابرهيم حميد الدين بن الفاضل شهاب الدين الشكيلي المدنى الشافعي حفظ أربعي النووي ومنهاجه والمنهاج الاصلي وألفية الحديث والنحو وجود الخط وكان ذكيا فاضلا ، ولعله مات فيها سنة احدى وتسعين . ٥٤٠ ( محمود ) بن احمد بن اسمعيل بن محد بن أبي العز المحيوي بن النجم بن العاد الدمشتى الحنني والد الشهاب أحمد ويعرف كسلفه بابن الكشك استغلقليلا وناب عن ابيه بل استقل بالقضاء وقتاً ولما كانت فتنة تمر دخل معهم في المنكرات والمظالم وبالغ فيها وولى القضاء عنهم ولقب قاضي المملكة واستخلف بقية القضاة

من تحت يده وخطب بالجامع فكرهه الناس ومقتوه ولم يلبث أن اطلع تمرعلي انه خانه فصادره وعاقبه وأسرهالي الوصل تبريز فهرب ودخل القاهرة فكتب توقيعه بقضاء الشام فلم يمضه نائبها شيخ واستمرخاملاحتي مات فيذي الحجة سنة ثمان بعد أن كان تفرق اخوهوأولاده وظائفه ثم صالحوه على بعضها ذكره شيخنا في انبائه . ١٤٥ (محمود) بن احمد بن حسن بن اسمعيل بن يعقوب بن اسمعيل مظفر الدين ابن الامام شهاب الدبن العنتابي ويخفف بالعيني الاصل القاهري الحنفي شقيق الشمس مجد الماضي ويعرف كهو بابن الامشاطي نسمة لجدها لأمهما الشييخ الخير شمس الدين لتجارته فيها . ولد في حدود سنةاثنتي عشرة وتمانمائة بالقاهرةونشأ فحفظ القرآن والنقاية في الفقه لصدر الشريعة وكافية ابن الحاجب ونظم نخبة شيخنا للعز الحنبلي المسمى نزهة النظر والتلويح في الطب للخجندي واشتغلفي الفقه على السمد بن الديري والامين الاقصرائي والشمني وابن عبيد الله وعن الثانى أخذ أيضاً في النحو وغيره وعن النالث والشرف بن الخشاب أخذ الطب بل أخده بمكة عن سلام الله وكذا سمع عليه بقراءة الخطيب أبي الفضل النويري في الشمسية وأخذ الميقات عن الشمس المحلى وسمع على الشمس الشامي في ذيل مشيخة القلانسي وعلى البدرحسين البوصيري رفيقاً للمنباطي مقروء أبي القسم النويري من أول سنن الدارقطني وهو ثلاثون ورقة وعلى شيخناوآخرينوأجاز له جماعة ودخل لدمشق غير مرة وحضر عند أبي شعر مجالس من وعظه وكذا حج غير مرة وجاور وسمم على التقي بن فهد وأبي الفتح المراغي،وزار الطائف رفيقا للمقاعي ورابط في بعض الثغور وسافرفي الجهادواعتني بالسماحةوبالتجليد وبرمى النشاب وعالج وثاقفورمي بالمدافع وعملصنعة النقط والدهاشاتوأخذ ذلك عن الاستاذين وتقدم في أكثرها الى غيرها من النبكت والصنائع والفنون والبدائع وباشر الرياسةفي عدةمدارس وكذا ألطب بلدرس فيهوصنف وتدرب فيه جماعة صارت لهم براعة ومشي للمرضيفللرؤساء علىوجه الاحتشامولغيرهم بقصد الاحتساب مع عدم الامعان فيالمشي ودرسالفقه بالزمامية بناحيةسويقة الصاحب تلقاها عن الشمس الرازي وبدرس بكلمش المعين له المؤيديةمم الامامة بالصالحية بعد أخيه وبالظاهرية القديمة بعد سعد الدين الكاخي والطب بجامع طولون والمنصورية بعد الشرف من الخشاب نيابة عن ولده ثم استقلالا الى غير ذلك من الجهات وناب في القضاء عن السعدبن الديري فمر ﴿ ﴿ بِعِدْهُ عَلَى طَرِيقَةً جميلة ثم أعرض عنه بحيث أنه لم يباشر عن أخيه وكذا أعرض عن سائر ماتقدم

9

3

0

24

إبره

7

من

من الصناعات والفضائل سوى الطب وشرح من كتبه الموجز للعلاء بن نفيس شرحاً حسنافي مجلدين كتبه عنه الافاضل وتداول الناس نسخه وقرضه لهغير واحد ، وكذا شرح اللمحة لابن أمين الدولة بل عمل قديما لابن البارزي وهو المشير عليه به كراسة يحتاج اليها في السفر بل شرح النقاية استمد فيهمن شرح شيخه الشمني وكان قد قرأه عليه وأذن له في التدريس والافتاء . وهو انسانزائد التواضعوالهضم لنفسه مع العفة والشهامة وخفة الروح ومزيد التودد لأصحابه والبر لهم والصلة لذوى رحمه والرغبة في أنواع القربات والتقلل بأخرة من الاجتماع بالناسجهده والاقبال على صحبةمن يتومم فيه الخير كمامام الكاملية ثم ابن الغمري وله فيهما مزيد الاعتقاد ولما مات أخوه ورثه وضم ماخصه من نقد وغن كتب ونحوها لما كان في حوزته وأرصد ذلك لجهات جددها سوى ما فعله هو وأخوه قبله من صهريج بالقرب من الخانقاه السرياقوسية وسبع وغير ذلك وعمل تربة. وحدث بالقليل أخذ عنه بعض الطلبةوضحيته سفراً وحضراً فما رأيتمنه الاالخير والتفضيل وبيننا ودشديد وإخاء أكيد بل هو من قدماء أحبابنا وممن رغب في استكتاب القول البديم من تصانيني وكان يجيء يوما في الاسبوع لسماعه وكان تصنيغي الابتهاج بأذكار المسافر الحاجمن أجله ومعضعف بدنه ودنياه لايتخلف عن زيارتي في كل شهر غالبامع تسكرر فضله وتقلله وسمعته يحكي أنه رأي وهو صبي في يوم ذي غيم رجلا يمشي في الغمام لا يشك في ذلك ولا يتماري ووصفه البقاعي بالشيخ ابن الفاضل وقال الطبيب الحاذق ذو الفنون المجلد وأنه ولد في حدود سنة عشر التهيى. وهو الآن في سنة تسع وتسمين مقيم ببيته زائد العجز عن الحركة ختم الله له بخير و أمم الرجل رغب عن جملة من وظائفه كتدريس الظاهرية لتلميذه العلامة الشهاب بن الصائغ.

٧٥٥ محمود) بن أحمد بن سليمان بن الشمس تاجر شهير ممن سمع ختم البخارى بالظاهرية. وقيل ٥٤٣ (محمود) بن أحمد واختلف على فيمن بعده فقيل محمد بن إبرهيم وقيل إبرهيم بن محمد وكنانه أصح - الزين الشكيلي المدنى أحد مؤذنيها والماضي عمه محمد بن إبرهيم وأخوه محمد وأبوها. عمن سمع في المدينة. ويحرر مع محمود ابن أجمد بن إبرهيم الماضي قريباً.

٥٤٤ (محمود) بن أحمد بن محمد النور أبو الثناء بن الشهاب الهمذا في الفيومي الأصل الحموى الشافعي ويعرف أبوه بابن ظهير ثم هو بابن خطيب الدهشة . تحول أبوه من الفيوم الى حماة فاستوطنها وولى خطابة الدهشة بها وصنف المصباح المنير في من الفيوم الى حماة فاستوطنها و عاشر الضوء)

غريب الشرح الكبير مجلدين وشرح عروضابن الحاجب وديوان خطب وغيرها وولدله ابنه هذا في سنة خمسين وسمع ئة ونشأ فخفظ القرآن وكتباو سمع من الشهاب المرداوي صحيح مسلم ومن قاسم الضرير صحيح البخاري ومن الكال المعرى ثلاثياته في آخرين وتفقه على علمائها فيذلك العصر وارتحل لمصر والشام فأخذ عن أعْتَهَا أيضاً إلى أن تقدم في الفقه وأصوله والعربية واللغة وغيرها ، وولى بسفارة ناصر الدين بن البارزي قضاء حماة في أول دولة المؤيد فباشره مباشرة حسنة بعفةو نزاهةوصرف بالزين بن الخرزي الماضي في اوائل سنة ست وعشرين فلزم منزله متصدياً للاقراء والافتاء والتصنيف فانتفع به عامة الحويين واشتهر ذكره وعظم قدره وصنف الكثير كمختصر القوت للأدرعي وهوفي أربعةأجزاء مهاه إغاثة المحتاج إلى شرح المنهاج وقيل إنه سماه لباب القوت وتكملة شرح المنهاج للسبكي وهو في ثلاثة عشر مجلداً والتحفة في المبهمات وشرح الفية ابن مالك وتحرير الحاشية في شرح الـكافية الشافية في النحو له أيضا ثلاث مجلدات وتهذيب المطااح لابن قرقول في ست مجلدات واختصره فسماه التقريب في الغريب في جزءين جوده واليواقيت المضية في المواقيت الشرعية وعمل منظومة نحو تسعين بيتاً في الخسط وصناعة السكستاب وشرحها . قال شيخنا في انبائه : وانتهت اليه رياسة المذهب بحماة مع الدين والتواضع المفرط والعفة والانكباب على المطالعة والاشفال والتصنيف والمشاركة في الادب وغيره وحسن الخط.وكذا قال التقي بن قاضي شهبة أنه انفرد مدة بمشيخة حماة بعد موت رفيقه الجمال بن خطيب المنصورية مع زهد وتقشف قال ولمكن كانت فيه غفلة وعنده تساهل فيما ينقله ويقوله. وكمذا أثني عليه ابن خطيب الناصرية وغيره كالتقي بن فهد في معجمه وشيخنا في معجمه أيضا باختصار وقال بعض الحفاظ إنه كان صالحاً عالمًا علامة صاحب نسك وتأله معروفا بالديانة والصيانة ملازمالنخير والتواضع مات بحماة في يوم الخيس سابع عشرشو السنة أربع و ثلاثين وكانت جناز ته مشهو دة وعظم الأسف عليه وقيل أنه لما احتضر تبسم ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. ومن نظمه: وصل حبيي خبر لأنه قد رفعه ينصب قلبي غرضا إذصار مفعو لامعه ومنه: أحضر صرف الراح خلذو تقى أعهده لم يقترف محرما فقلت ماتشرب قد أسكرتني عما أرى فقال لي هذا وما وقوله: غصن النقالا محكم فما له في ذا شبه فرامه قلت اتئد ماأنت الأحطبه وبينه وبين البدرين قاضي أذرعات مكاتبات منظومة ، وعمن كتب عنه من شعره

9

3

9

9

الم

..!

الجمال بن موسى المراكشي والموفق الا بي وكذا قرأ عليه شيئاً من مرويه المحب ابن الشحنة . وهو في عقود المقريزي (١) .

٥٤٥ (محمود) بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمو دالبدر أبو عهد وأبو الثناءين الشهاب الحلبي الاصل العنتابي المولد ثم القاهري الحنني ويعرف بالميني . أنتقل أبوه من حلب الى عنتاب من أعمالها فولى قضاءها وولد له البدر بها وذلك كما قرأته بخطه في سابع عشرى رمضان سنة اثنتين وستين وسبعيائة فَنَشَأُ بِهَا وَقُرُأُ القَرَآنَ وَلَازَمُ الشَّمْسُ مِمَّا الرَّاعِي بِنَ الرَّاهِدَابِنُ أَحَدُ الأَخْذِينَ عَن الركن قاضي قرم وأكمل الدين ونطرائهما في الصرف والعربية والمنطق وغيرها وكذا أخذ الصرف والفرائض السراجية وغيرهما عن البدر مجمود بن مجد العنتابي الواعظ الآتي وقرأ المفصل في النحو والتوضيح مع متنه التنقيح على الآثير جبريل ابن صالح البغدادي تلميذالتفتاز اني والمصباح في النحو أيضاً على خير الدين القصير وسمع ضوء المصباح على ذي النون وتفقه بأبيه وبميكائيل أخذ عنه القدوري والمنظومة قراءةوالحجمع سماعا وبالحسام الرهاوي قرأ عليهمصنفهالبحارالزاخرةفي المذاهب الاربعة ولازم في المعانى والبيان والمشاف وغير هاالفقيه عيسي بن الخاص بن محود السرماوي تلميذالطيبي والجاربرديءوبرع فيهذه العلوم ونابعن أبيه في قضاء بلده وارتحل الىحلب في سنة ثلاث و تمانين فقر أعلى الجال يو سف الملطى البزدوي وسمم عليه في الهداية وفي الأخسيكتي وأخذعن حيدر الرومي شارح الفر ائض السراجية ثم عاد إلى بلده ولم يلبث أن مات والدهفار كل أيضاً فأخذعن الولى البهستي ببهستا وعلاء الدين بكختاوالبدرالكشافي علطية نم رجع إلى بلده ، ممحج ودخل دمشق وزاربيت المقدس فلتي فيه العلاءأحمد بن محمد السيرامي الحنني فلازمه واستقدمه معه القاهرة في سنة عمان وممانين وقرره صوفياً بالبرقوقية أول مافتحت في سنة تسع وتمانين ثم خادماً ولازمه في الفقه وأصوله والمعانى والبيان وغيرها كـقطعة من أوائل الكشاف وكذا أخذالفقه وغيره عن الشهاب أحمد بن خاص التركي ومحاسن الاصطلاح عن مؤلفه البلقيني وسمع على العسقلابي الشاطبية وعلى الزين العراقي صحيح مسلم والالمام لابن دقيق العيد وقرأ على التقي الدجوي الكتب الستة ومسند عبد والدارمي وقريب النلث الأول من مسند أحمد وعلى القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب الحلبي بعض المعاجيم النلاثة للطبراني وعلى الشرف بن الكويك الشفا وعلى النور الفوى بعض الدارقطني أو جميعه وعلى

(١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة .

ءر ہ

تغرى برمش شرح معانى الآثار للطحاوى وعلى الحافظ الهيشمي في آخرين، ولبس الخرقة من ناصر الدين القرطي.وفي غضون هذادخل.دمشق فقرأ بهابعضاً من أول البخارى على النجم بن الكشك الحنفي عن الحجار و كان حنفياً عن ابن الزبيدي الحنفي حسيما استفدت معنى كلهمن خطهمع تناقض في بعضه معماكتبه مرة أخرى كما بينته في ترجمته من ذيل القضاة نعم رأيت قراء تكالجزء الخامس من مسند أبي حنيفة للحارثي على الشرف بن السكويك ووجدت بخط بعض الطلبة أنه سمم على العز ابن الكويك والد الشرف، ولم يزل البدر في خدمة البرقوقية حتى مات شيخها العلاء فأخرجه جركس الخُليلي أميرآخور منها بل رام إبعاده عن القاهرة أصلا مشياً مع بعض حسدة الفقهاء فكفه السراج البلقيني ثم بعد يسير توجه الى بلاده ثم عاد وهو فقير مشهور الفضيلة فتردد لقلمطاي العثماني الدوادار وتغري بردي القردمي وجكم من عوض وغيرهم من الامراء بل حج في سنة تسع وتسعين صحبة تمر بغا المشطوب وقالأنه رأى منه خيراً كـ ثيراً ، فلما مات الظاهر برقوق سعى له جكم في حسبة القاهرة فاستقر فيها في مستهل ذي الحجة سنة احدى وعماعائة ثم انفصل عنها قبل تمام شهر بالجال الطنبدي ابن عرب وتسكروت ولايته لها ، وكمان في مباشرته لها يعزر من يخالف أمره بأخذ بضاعته غالبا وإطعامها للفقراء والحابيس، وكذا ولى في الأيام الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية كـتدريس الفقه بالمحمودية ونظر الاحباس ثم انفصل عنهاوأعيد اليها في أيام المؤيد وقرره في تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت وامتحن في أول دولته ثم كان من اخصائه وندمائه بحيث توجه عنه رسولا الى بلاد الروم ولما استقر الظاهرططر زاد في إكرامه لسبق صحبته معه بل تزايد اختصاصه بعد بالاشرف حتى كــان يسامره ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه في اللغتين ويملمه أمور الدين حتى حكى أنه كان يقول لولاه لكان في اسلامنا شيء وعرض عليه النظر على أوقاف الاشراف فأبى ولم يزل يترقى عنده الى أن عينه القضاء الحنفية وولاه إياه مسئولا على حين غفلة في ربيع الآخرسنة تسعوعشرين عوضاً عن التفهني لما استقرفي مشيخة الشيخونية ثم صرفه على استكال أدبع سنين ثم أعاده وسافر في جملة رفقته صحبته سنة آمد حتى وصل معه الى البيرة ثم فارقه وأقام في حلب حتى رجع السلطان فرافقه ، ومات الاشرف وهو قاض ثم صرف في أيام ولده في المحرم سنة اثنتين وأربعين بالسعدين الديري ،ولزم البدر بيته مقبلاعلى الجمع والتصنيف مستمر أعلى تدريس الحديث بالمؤيدية ونظر الاحباس

حتى مات غير أنه عزل عن الاحباس بالملاء بن أقبرس في سنة ثلاث وخمسين وتألم ولم يجتمع القضاء والحسبة و نظر الاحباس في آن واحدلًا حد قبله ظناً. وكان اماماً عَالَماً علامة عارفاً بالصرف والعربية وغيرها حافظاً للتاريخ وللغة كثير الاستعمال لها مشاركا في الفنونذا نظم و نثرمقامه أجلمنهما لايمل من المطالعة والكتابة ، كتب بخطه جملة ، وصنف الكثير بحيث لاأعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه ، وقلمه أجود من تقريره وكتابته طريقة حسنة مع السرعة حتى استفيض عنه آنه كـتب القدوري في ليلة بل سمـع ذلك منه العز الحنبلي وكـذا قال المقريزي أنه كـتب الحاوى في ليلة ،اشتهر اسمه وبعد صيته مع لطف العشرة والتواضع وعمر مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب من جامع الازهر وعمل بهاخطية لكونه كابلغني كان يصرح بكراهة الصلاة في الازهر لكون واقفه رافضياسما باوحظي عند غير واحدمن الملوك والامراء الحدث وأفتى ودرس وأخذ عنه الأعة من كل مذهب طبقة بعد أخرى بلأخذ عنه أهل الطبقة الثالثة وكنت ممن قرأعليه أشياء وقرض لى بعض تصانيفي وبالغ في الثناء على لفظا وكتابة بل علق شيخناعنهمن فوائده بل سمع عليه ثلاثة أحاديث لأجل البلدانيات بظاهر عنتاب بقراءةمو قعه ابن المهندس مع مابينهم مما يكون بين المتعاصرين غالباوكذا كانهو يستفيد من شيخنا خصوصا حين تصنيفه رجال الطحاوي، وترجمه شيخنا في رفع الاصر وفي معجمه باختصار وقال أجاز في إستدعاء ابني محد ، وذكره ابن خطيب الناصرية في تاريخه فقال : وهو امام عالم فاضل مشارك في علوم وعنده حشمة ومروءة وعصبية وديانة انتهى ولم يزل ملازما للجمع والتصنيف حتى مات بعدأن صارخصو صابعد صرفه عن نظر الاحباس يبيدمن أملاكه وكتبه سوى ماوقفه على مدرسته منهاوهو شيء كشير في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن من الغد بمدرسته التي أنشأها بعد أن صلى عليه المناوى بالازهر وعظم الاسفعلي فقده ولم كلف بعده في مجموعه مثله ، و من تصانيفه شرح البخاري في أحد وعشرين مجلدا سماه عمدة القارى استمد فيهمن شرح شيخنابحيث ينقلمنه الورقة بكالها وربما اعترض لمن قد تعقبه شيخنا في مجلد حافل بل عمل قديما حين رآه تعرض في خطبته لهجزءا سماه الاستنصارعلي الطاعن المعثار بينفيه مانسبه اليه ممازعم انتقاده ف خصوص الخطبة ، وقف عليه الا نابر من سائر المذاهب كالجلال البلقيني والشمسين البرماوي وابن الديري والشرف التباني والجمال الأقفهسي والعلاء بن المغلى فبينوا فساد انتقاده وصوبوا صنيع شيخنا وأنزلوه منزلته، وطولالبدر

ين.

شرحه بما تعمد شيخنا حذفه من سياق الحديث بتمامه وتراجم الرواة واستيفاء كلام اللغويين مماكان القصد بحصل بدونه وغيرذلك ، وذكر لشيخنا عن العض الفضلاء ترجيحه بما اشتمل عليه من البديم فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وكنت قد وقفت عليه قبله ولـكن تركت النقل منه لــكو له لم يتم إنما كتب منه قطعة يسيرة وخشيت من تعبى بعمد فراغها في الاسترسال في هذا المهيم بخلاف البدر فانه بعدها لم يتكم بكلمة واحدة في ذلك ، وبالجلة فشرح البدر أيضا حافل اكنه لم ينتشر كانتشار شرح شيخنا ولاطلبه ملوك الأطراف من صاحب مصر ولا تنافس العلماء في تحصيله من حياة مؤ لفه وهلم جرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وشرح صاحب الترجمة كستبا كشيرة منها معانى الآثار للطحاوي في عشر مجلدات وقطعة من سنن أبي داود في مجلدين وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام سماه كشف اللثام وجميع الكام الطيب لابن تيمية والكنز وسماه رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق والتحفة والهدايةفي أحد عشر مجلدا كاقراته بخطه والمجمع ومماه المستجمع وقال إن تصنيفه له كان وهو ابن إحدى وعشرين سنة في حياة كبار شيوخه فوقفوا عليه وقرضوه والبحار الزاخرة لشيخه في مجلدين وسماه الدررالزاهرة والمنار والشواهد الواقعة في شروح الألفية في تصنيفين كبير في مجلدين وصغير في مجلدوهو أشهرها وعليه معول الفضلاء وكتب على خطبته شرحا ومراح الأرواح وسماه ملاح الألواح وقال إنه كان أول تصانيفه صنفه وله من العمر تسع عشرة سنة والعوامل المائة لعمد القاهر الجرجاني وقصيدة الساوى في العروض وعروض ابن الحاجب والتسهيل لابن ملك في مطول ومختصر واختصر الفتاوى الظهيرية وكذا المحيط في محلدين وسماه الوسيط في مختصر المحيط ولهحواش على شرح الألفية لابن المصنف وعلى التوضيح وعلى شرح الجاربردي في التصريف وفو ائد على شرح اللماب السيدو تذكرة نحوية ومقدمة في الصرف وأخرى في العروض وعمل يرالاً نبياء وتاريخا كبيراً في تسعة عشر مجلداً رأيت منه المجلد الآخير وانتهى إلى سنة خمسين ومتوسطافي عمانيةواختصرهأيضافي ثلاثة وتاريخ الأكاسرة بالتركية وطبقات الشعراء وطبقات الحنفية ومعجم شيوخه في مجلد ورجال الطحاوي في مجلدواختصر تاريح ابن خلكان ولة تحفة الملوك في المواعظ والرقائق كتاب في عُمان مجلدات سماه مشارح الصدور ورأيت بخطه أنه سماهزين المجالس وآخرفي النوادر وسيرة المؤيد نثر ونظم فيأخرى انتقد كشيرا من أبياتها شيخنا في جزء سماه قذي العين وقرظه غير واحدمماهو عنديوسيرة

JI

A

٤٦

La

9

وز

9

نند

Se

19

الظاهر ططر وسيرة الاشرف وتذكرة متنوعة وكتب على كل من السكشاف وتفسير أبى الليث وتفسير البغوى ، وله نظم كثير فيه المقبول وغيره فمنه :

ذكرنا مدائح للنبي عجد طربنا فلا عود سكرنا ولاكرم فتلك مدامة يسوغ شرابها وليس يشوبها هم ولانم في أبيات أودعتُها القول المنبي عن ابن عربي مع كلامه فيه وفي أمثالهوله تقريض على الرد الوافر لابن ناصر الدين غاية في الانتصار لابن تيمية وكذا له تقريض على السيرة المؤيدية لابن ناهض وما لاأنهض لحصره. ولا كـ ثاره و تقليده الصحف وتحوها يقع في خطه بالنسبة لما رأيته من تاريخه أشياء أشرت لمعضهامع فو ائد مهمة في ترجمته من ذيل القضاة ، وهو في عقود المقريزي وقسال أنه اخرج من البرقوقية خروجا شنيمالأمور رمىبها الله أعلم بحقيقتها وشفع فيهالبلقيني حتى أعنى من النفير حمه الله و إيانًا. (محمود) بن أحمد العيني الحنفي اثنان تقدما أجلهما واشهرها البدر واسم جده موسى و ثانيهماوهو في تلامذته المظفر واسم جده حسن بن اسمعمل. (محمود) بن أحمد القاضي الحنفي بن العز . مضي فيمن جده اسماعيل بن عمد . ٥٤٦ (محمود) بن الافصح الهروي الشيخ الصالح مات بحكة سنة سبع و ثلاثين ارخه ابن فهد. ٥٤٧ (محمود) بن مختيار بن عبد الله البغدادي الاصل المرسيفوني الرومي نزيل حلب الحنني . ولد بمرسيفون من بلاد الروم سنة خمس وخمسين تقريبا ونشأ بها فأخذ بها عن احمد الجندي في العربية والصرف والمنطق وغيرها من الأدب وسافر لتبريز فأخذ بها عن قاضيها مرتضى فى علم الكلام ثم لحلب فقطنها مدة تزيدعل عشر سنين وقرأ بها على أبي ذر نصف الصحيح والمصابيح وغيرهما وسمع عليه دروساً في الألفية وأخذ في الفقه عن عبدالرحمن الارزنجاني وقرأ في التلويح على العلاء على المعروف بقلدرويش الخوارزمي الشافعي ودخل الشام وزاربيت المقدس و دخل مصر صحبة الزين بن العيني و حضر بعض دروس الجوجرى وحمزة المفربى وغيرها وأقام حنى سافر منهاللحج في البحر فقدم مكة في أثناء رمضان سنةأر بم و تسعين فأخذعني بقراءته شرح النخبة بح أ وسمع على قطعة من شرحي على الألفية وجملة وكتبت له اجازة في كراسة والمتمر حتى حج ثم عاد ، وهو فاضل مشارك متأدب وبلغني أنه بعدرجوعة تحول الى الرها فقطنها وصارشيخها. ٥٤٨ (محمود) بن حسين بن مجد القزويني الخياط أخو الخواجا مير أحمد . مات في ربيع الاول سنة أربع وستين بمكة . أرخه ابن فهد .

٥٤٩ (محود) بن الحسين الكال بن النظام الخوارزمي ثم النيسابوري الحنفي

قاضى قضاة فارس . قال الطاووسى كان جامعا بين المنقول والمعقول قرأت عليه القطب على الشمسية في المنطق وأجاز لى وذلك في شهور سنة اثنتي عشرة . ٥٥٠ (محمود) بن خليل بن المجدأ بى البر كات بن موسى بن أبى الهول بدر الد بن كان أحد كتاب المماليك ، وسافر مع يشبك الدو ادار في التجريدة المقتول فيها فقتل أيضا أو مات . مصطفى . مات في (محمود) بن رستم الرومي البرصاوي تاجر الأشرف قايتباي ووالد مصطفى . مات في (محمود) بن رمضان بن محمود الدامغاني .

٥٥٧ (محمود) بن الشيخ زاده الحنفى . كان كشير الفضل والعلم عارفا بالعلوم الآلية أقبل على الحديث ساعاو اشتغالا و ناب عن أبيه في مشيخة الشيخو نية و وثب الكال بن العديم على و الده ق خذها وهو في مرض الموت مشنعا بخرفه و لزم من ذلك حرمان صاحب الترجمة منها فقرره الجمال الاستادار في تدريس الحنفية بمدرسته فا نجبر بذلك . ذكره شيخنا في أبيه من إنبائه . (محمود) بن شيرين في ابن يوسف بن مسعود محمود) بن عبد الله بن يعقوب الدمشتي القارى التاجر شقيق عمان وعبد الكريم الماضيين و محمن سافر للتجارة إلى الهند . مات في ربيع الآخر سنة خمس و عمانين بجدة و حمل لمسكة فدفن بها .

الحنفي ويعرف بالكلستاني بضم الكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه الحنفي ويعرف بالكلستاني بضم الكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه يكستر من قراءة كتاب السعدي العجمي الشاءر المسمى كلستان وهو بالتركي والعجمي حديقة الورد .اشتغل ببلاده ثم ببغداد وقدم دمشق خاملافسكن باليعقو بة ثم قدم مصر في شبيبته فاختص بالطنبغا الجوباني فلما ولى نيابة الشام قدم معه وولى تدريس الظاهرية ثم ولى مشيخة الأسدية بعد الياسوفي وتصديراً بالجامع الأموى ثم رجع لمصر فأعطاه الظاهر بوقوق وظائف كانت للجمال محمود القيسري من مرجع لمصر فأعطاه الظاهر بوقوق وظائف كانت للجمال محمود القيسري ثم لما سار السلطان إلى حلب احتاج لمن يقرأ له كتباً وردت عليه من اللنك فلم يجد أحداً فاستدعى به وكان قد صحبهم في الطريق فقرأها وكتب الجواب فأجاد فأص أن يكون صحبة قلمطاى الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شوال سينة فأص أن يكون صحبة قلمطاى الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شوال سينة فأص أن يكون صحبة قلمطاى الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شوال سينة وكان يحمن بعد وفاة البدر بن فضل الله في كتابة السر فباشرها بحشمة ورياسة وكان يحمى عن نقسه أنه أصبح في ذلك اليوم لا يملك الدره الفرد فاأمسي إلاو عنده من الخلو والمال والجال والماليك والملابس والآلات مالايو صف كثرة . قال شيخنا في انبائه وكان حسن الخطجداً مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وقال انبائه وكان حسن الخطجداً مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة وقال

العيني كان فاضلاذ كيافصيحا بالعربي والفارسي والتركي و نظم السراجية في الفرائض وكان في رأسه خفة وطيش وعجلة وعحب ثموصفه بخفة العقل والمخل المفرط وأنه قاسي في أول أمره من الفقر شدائد فلما رأس وأثري اساء لمكل من أحسن اليه. وجمع مالًا كـشيرا لم ينتقع منه بشيء أنما انتقع به من أستولى عليه بعده وبالغ العيني في ذمه ، قال شيخنا في انبائه وليس كما قال فقدأ ثني عليه طاهر بن حبيب في ذيل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العلمية ،قال شيخنا وقرأت بخطه لغزاً في غاية الجودة خطاً و نظها . قلت ليس في كلام العيني ما يمنع هذا بل هو متفقمع شيخنا في المعني ، قال شيخنا : وكان كشير الوقيعة في كتاب السر لاقتصارهم على مارسمه لهم الشهاب بن فضل الله وتسميتهم ذلك المصطلح وغضهم ممن لايمرفه وحاول مراراً أن يغير المصطلح على طريقة أهل البلاغة وبمتني بمراعاة المناسبة فكان ممن قام بانكار ذلك وشمع عليه فيه ناصر الدين الفاقوسي كمير الموقعين كما سلف في توجمته فلما رأى ذلك منه غضب عليه وعزله وقرر عوضه الصدر احمد بن الجمال القيسري بن العجمي فلما مات الكلستاني عاد الفاقوسي . مات بحلب في عاشر جهادي الاولى سنة احدى بعد ضعفه ستة وأربعين بوماً وخلف أمو الاجمة يقال انها وجدت مدفونة في كراسي المستراح وجرت بعده في وصيته كائنة لشهو دها كالزين التفهني الذي ولي القضاء بعد فقرأت بخط التقى الزبيري أن السلطان أمر ابن خلدون أن يفصل المنازعة التي وقعت بين الاوصياء والحاشية فعزلالامراء أنفسهم فعزرابن خلدونالتفهني ورفيقه بالحبس وأبطل الوصية بطريق باطل لطنه أن ذلك يرضى السلطان فلما بلغ السلطان ذلك أنسكره وأمر بابقاء الوصيةعلىحالها ، واستقر بعدهفي كتابة السرفتح الدينفتح الله بن مستعصم نقلا من رياسة الطب ويقال أنالسلطان إختاره لها بغيرسعي منه. وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية والمقريزي في عقوده وغيرها وآخرون.

٥٥٥ (محمود) بن عبدالله الشرف الدمشتى والد الشهاب أحمد الماضى ويعرف بابن الفرفور . كان يتكلم على جهات الزينى بن مزهر الشامية وسافر معه في الرجبية فات بمكة في شوال سنة إحدى وسبعين عفا الله عنه .

٥٥٥ (محمود) بن عبدالله الصامت أحد المعتقدين في مصر . كان شكلا بهياً حسن الصورة كبير اللحية منور الشيمة ولايتكلم البتة أقام بالجيزة مدة طويلة وللناس فيه إعتقاد كبير مات في ذي القعدة سنة خمس قاله شيخنافي إنبائه ومعجمه وزاد فيه لقيته مراراً . ومن (محمود) بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن محمود بن على بن أبي الفتح بن الموفق

النور بن الزين بن التق الحوى ثم القاهرى الشافعي الماضي أبوه وابنه ابرهيم ويمرف أبوه بالأدمى ثم بالحوى . ولد في سنة ثلاث وتسعين وسبعيائة بدرب الحجاز ونشأ بحياة فأخذ بها عن بلديه الشمس بن الاشقر ثم انتقل منها صحبة أبيه ولتي جمعاً من الأعة بالشام وبيت المقدس والقاهرة كابن ناصر الدين وابن الهائم وشيخنا وكذا لتي بحلب البرهان الحافظ . وهو عمن سمع في البخاري بالظاهرية وناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده العلم البلقيني ثم المناوى وتصدى للوعظ بعدو الده وخطب بالاشر فية أيضاً وحجومات تقريباً بعيد الستين و دفن بالقر افة الصغرى رحمه الله مدل (محمود) بن عبد العزيز التاج الفاروثي النحوى مفتى الشافعية بشيران . قال الطاووسي: استفدت منه كثيراً في هبادى العلم وأجاز لي وذلك بشيران في شهور سنة احدى عشرة .

٥٥٥ (محمود) بن عبد الواحد بن على بن عمر بن محد بن محد بن يوسف الانصارى الحلبي الطرابلسي الحنفي ، ولد سنة احدى و عانين وسبعائة أوالتي بعدها بحلب وسمع على ابن صديق غالب الصحيح و ناب في القضاء بطر ابلس ، وحج غير مرة وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً عدلا دينا له اشتفال ما . مات .

١٥٥٥ ( همود ) بن عبيد الله بن عوض بن علا البدر بن الجلال بن التاج الاردبيلي الشرواني القاهري الحفي الماضي أبوه وإخوته ويعرف بابن عبيد الله . ولد في منتصف مفر سنة أربع و تسمين وسبعائة بالقرب من جامع الازهر وانتقل مع أبيه قبل استكاله شهرين فسكن مدرسة أم السلطان بالتبانة و نشأ بها لحفظ القرآن والمختاري الفقه والاخسيكتي في أصوله وغيرها وعرض على الجلال نصرالله البغدادي والسيف الصيرامي والكال بر العديم والعزبن جماعة في آخرين وآخذ الفقه عن الشهاب بن خاص وهو أول من أخذ عنه و والده وانتفع به فيه وقادي النحو والصرف والاصلين وغيرها ولازم العزبن جماعة في فنون حتى مات وقادي الهداية والتفهني وسافر صحبته الى القدس وقرأ عليه هناك في الهداية وسمع وقادي الهداية والمناف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري فراءة ابن الهام في النكشاف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري بل قرأ هو عليه في النكشاف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري الشحنة في الاصول وسمع عليه في مغني ابن هشام وأخذ في العربية أيضاً عن الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع السمالي بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائة آعزه الله الله السكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائة أعزه الله السكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائة عزو الله السكال بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائه عن الله و المنافقة و عور المنافقة عن الله و المنافقة و عور المنافقة و عور المنافقة و عرب المنافقة و المنافقة و عرب المنافقة و عرب المنافقة و عرب المنافقة و عرب المنافقة و المنافقة و عرب المنافقة و المنافقة و عرب المنافقة و عرب المنافقة و المنافقة و المنافقة و عرب المنافقة و الم

تعالى بل ذكر لى أنه أقرأ تصريف العزى في حياة والده وبحضرته في التي تليها وأنه سمع الحديث على النجم بن الـكـشك والزين العراقي والهروي فمن بمدهم، ودرس بأم السلطان والابو بكرية والايتمشية عقب أخيه محمد وبالمحمودية برغمة العيني له عده وبالتربة اليشمكية بالصحراء بجانب تربة ياقوت الافتخاري ومجامع الأزهر بدرس خشقدم الزمام وأعاد بالألجيهية وكذا بالصرغتمشية اكنه رغب عنها خاصة لعبدالبر بن الشحنة ، وولى مشيخة التصوف بالرسلانية عنشية المهراني تلقاها عن الشمس التفهني في جهات أخرى ، وناب في القضاء عن التفهني بعد امتناعه عن قبوله عن ناصر الدين بن الكال بن العديم حين سأله فيه واستمر ينوب إلى أثناء الأيام السعدية فأعرض عنه وكان لشدته يوجه للتعازير وإقامة الحدود ، وامتحن في أيام الظاهر جمَّمق مدعوى رتبها الشهاب المدني وأدخله حبس أولى الجرائم وقبل ذلك سعى في قضاء دمشق فلريجب كا أشار إليهشيخنا في حوادث سنة أربع وأربعين من انبائه ، وحج مراراً أولها في سنة ست عشرة وجاور في سنة ثمان وستين ودخل بيت المقدس كما تقدم وكـذا سافر إلى حلب مرارأ أولها صحبة المسكر سنة أربع وعشرين وآخرها سنة تسعوأربعين وتمدى إلى أن دخل طرسوس للنزهة ودخل دمياط حين إقامة الأمير يشبك الفقيه فيه بقصد السلام عليه لمزيد اختصاصه به وقراءة الائمير عليه دهرا وكمذا قراعليه غير واحد من الأثراك بل أخذعنه خلق من المبتدئين وغيرهم حتى بمكة في مجاورته في الفقه وأصوله والمربية وغيرها لـكونه كانحسن التعليم لا لطول باعه في العلم وصارفيمن تلمذله غيرو أحدمن الأعيان وكان ينتفع في إقرائه بماعلي كتبهمن الحواشي والتقاييد التي خدمها هو أو والده بها وعمن قرأ عليه الصحيح بميت عبد العزيز ابن محمد الصغير الشهاب بن العطار وكنت ممن كثر اجتماعي معه بمجلس الأمير يشبك المذكور وسمع مني القول البديع حين أسمعته الأميرإجابة لرغبته فيه واغتبط البدر بالكتاب المذكوروحصله واستفدتمنه في غضون الاسماع أشياء بل واغتبط بي أيضاً ، وجاءني مرة بنفسه لدعوة عنده في الرسلانية نعملًا توجه لدمياظ أخذمعه كراسة فيها أحاديث للأمير فنازعه الشهاب الجديدي فيها وأرسل يسألني عنها فبينت مافيها من الكذب والضعف ونحو ذلك فانحرف ولم التفت لأعرافه وعلم صدق مقصدي فرجم لصداقته، وكان عالى اليمة قانما مع من يقصده خبيرأ بجلب النفع لهحاد اللسان قادرأ على التخجيل بالنكت وتحوها سريع الانحراف كثير التلفت لنائل من يصحبه ؛ وهو الذي أخر المناوي حين ارادته

الصلاة على صهره ابن الهمام وقال نحن أحق بأغتناوقدم ابن الديرى ، وممن انتفع بصحبته ابن الشحنة ورام أخذ وظائفه بعده وأظن أنه عمل هيئة نزول فما صعد وأعطيت للامام الكركي . مات في يوم الجمعة رابع عشرى شعبان سنة خمس وسبعين رحمه الله وعفاعنه .

١٣٥ (محمود) بن عثمان بن أبى بكر بن الحسين بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب ابن محدالنجم أو الركن بن النور الكرمستيجي اللارى الشافعى . لقيه الطاووسى في سنة ثلاث و ثلاثين فاستجازه بل والتمس هو من الطاووسى الاجازة أيضاً قال وكان من كبار الأولياء ، ودكره النقى بن فهد في معجمه فقال إنه سمع من لفظ محد بن عبد الله الا يجبى صحيح البخارى ومشكاة المصابيح وقرأ على النسيم الكازروني معالم التنزيل والشمائل الترمذي وشيئاً من أول الشفا وغير ذلك وعلى أخيه أبى عبد الله الكازروني الحاوى الصغير في آخرين ، وأجادله التنوخي وغيره . مات في ليلة الثلاثاء خامس صفر سنة أربع وثلاثين .

٥٦٢ (محمود) بن عمان بن محداظ السدرة فندى الهروي تزيل رباط السدرة بمكة . مات به في شوال سنة خمس وخمسين ودفن المملاة . ارخه ابن فهد . ٥٦٣ (محمود) بن على بن ابي بكر شيخ معمريه رف بمحمود جند على ، لقيه الطاووسي في سنةُ عَانَ وعشر بن بشير از إ فال انه يومئذ ابن مائة وست عشرة سنة فاستحازه. ٥٦٤ (مجمود) بن على بن عبد العزيز بن مجد الزين والسكال أبو على الهندي الاصل السرياقوسي الخانكي الملياني الشافعي الصوفي والدعلي الماضي ويعرف بالشيخ محمود. ولدفي تاسع صفر سنة ستوستين ـ فرزأيت بخط بعضهم وسبعين وسبعائة ـ بالخانقاه الناصرية محد بن قلاوون ونشأ بها فقرأ القرآن على جهاعة وتلاه بالسبع على شبخ الحانقاه الشمس القليوني وأذن له في الاقراء وقرأ عليه البخاري بسهاعه له على اليافعي والشفا وعنه وعن محمود بن مؤمن أخذالفقه وعن ثانيهما والصدر سليمان البلبيسي الحكم في المربية وقرأ ببلده مسند عبد على الحب بن مفلح المنى المالكي وكنب مخطه الكثيروحج في سنة إحدى عشرة ثم في سنة سبع عشرة وجاور وقرأ بمكة على الـكمال أبي الفضل بن ظهيرة وأبي الحسن بن سلامة ومما سمعه عليه السنن الأربعةوالموطأرواية يحيى بنيحيي ومشيخة الفخر وعلىأولهما تساعيات ألعز بن حماعة وسمع بالروضة النبوية صحيح مسلم على الزين المراغى ولتى بها الشمس الغراقي فاشتغل عليه في الفقه أيضاً ، وأجاز له عائشة ابنة ابر -عبد الهادى وآخرون وزاربيت المقدس والخليل ودخل اسكندرية وتــكسب

بالشهادة و تنزل في صوفة الخائقاه الناصرية ببلده وولى نيابة المشيخة بها وكذا التصدير في القراآت والامامة عدرسة سودون من عبد الرحمن وقد لقيته مراراً وقرأت عليه أشياء و كان إماما فاضلا ديناً حسن الهيئة والابهة سليم الفطرة منجمعاً عن الناس مقبلا على شأنه ملازما بأخرة خلوته للكتابة والقراءة والمطالعة ذا وجاهة وأمانة . مات في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة خمس وستين بحكة وكان وصلها مع الركب فحج ورجع ليجاور بها فأدركه أجله ودفن بالمعلاة بالقرب من الفضيل بن عياض رحمه الله وإيانا .

ورد النور أبو الرضى الحلمي المنافى ويعرف كهو ما بن أحمد النور أبو الرضى الحلمي الحنفى أخو الشمس عهد الماضى ويعرف كهو ما بن الصفدى برع فى الفقه وأصوله والعربية بحيث كان قريباً من أخيه فيها وأخذ التصوف أيضاً عن الخوافى وغيره من مشايخ القوم، وانجمع عن الناس بعد أن كان ناب عن أخيه مم ترك ، ودخل دمياط وغيرها وأقام بمصر مدة كل ذلك مع البشاشة والورع والتواضع والوضاءة . مات قبل أخيه رحمه الله وإيانا .

٥٦٦ (محمود) بن على الجال بن الشرف المرشدى الخطيب . ولدفى غرقشعبان سنة تسعو أربعين وسبعهائة ؛ ولقيه الطاووسي وقال : كان شيخ الخلفاء المرشدية . مات في يوم الاثنين سابع عشرى شو السنة احدى وثلاثين .

٥٦٧ (محمود) بن على الجندي. يمن سمع على شيخنا .

الماضى أبوه وجده . ولد سنة تسع وستين أو قبلها تقريباً بالخليل وحفظ المنهاج الماضى أبوه وجده . ولد سنة تسع وستين أو قبلها تقريباً بالخليل وحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وبعض الشاطبية وعرض على الشمس بن حامد الداعية حين قدم عليهم و تلا تجويداً ولا بى عمر و وابن كنير على على بن قاسم الخليلي بها وقرأ على أبيه وعلى عبيد التميمي وبالقدس على الحال بن أبى شريف فى الحديث وغيره ، وقدم القاهرة فى سنة تسع و ثمانين فلازم الديمي فى البخارى وعيره وأخذ فى الفقه عن البكرى وحس الاعرج وابن قاسم وعنه أخذ فى حله ألفية النحو وفى الصرف وغيرها فى آخرين وسمع منى المسلسل وقرأ على غير ذلك ، وسافر لمسكة فى البحر سنة اثنتين وتسعين فدام بها حتى رجع مع الغزاوى فى موسم سنة أدبع وتسعين وفى غضون ذلك أقام بالمدينة تحو نصف سنة وقرأ هناك على ابن قريبة ، ثم لازم البرهان النعاني فى مصر وقرأ عليه أشياء ، وأخذ هناك مالى رئيس المنزلة وغيره فقرأ هناك فى البخارى بقصد الاسترزاق لمزيد

فقره وحاجته وهو أصيل ســاكن له نظم مدح به أبا السعود بن ظهيرة قاضي. مكة وغيره وقال كخضرتي من أذلك أشياء .

٥٦٩ (محمود) بن عمر بن محمود بن إيمان الشرف الانطاكي ثم الدمشتي الحنني . هكدا سماه الحافظ ابن موسى والعبني والنجم بن فهد في معجم أبيه وآخرون وسهاد شيخنا مسعوداً والاول أصح فكذلكهوفي تاريخ ابنخطيب الناصرية ،قدم من بلده الى حلب ثم الى دمشق فسمع بها من ابن كثير والصلاح الصفدى وغيرهما وقرأ في الفقه على الصدر بن منصور ولازمه وعلى الشهاب أبي العباس العنابي كتب ابن ملك وغيرها من كتب الادب وحصل العربية على طريقة ابن الحاجب الى غيرها من العلوم العقلية وكتب الخط المنسوب وتصدى لاقراء النحو بجامع بني أمية من سنة بضع وستين حتىمات ، و كان الفقره وأخذ الاجرة على التعليم بل أماني الشهادة فلم يكن بالمحمرد فيهامع تواضعهو لطافته وحسن نوادره وجودة نظمه وانشائه . قال شيخنا في انبائه أنه تقدم في العربية وفاق في حسن التعليم حتى كان يشارط عليه الى أمد معلوم بمبلغ معلوم قال وكان مزاحاً فليل التصون. مات في ليلة الاربعاء خامس شعبان سنة خمس عشرةوهو في عشر الثمانين وممن لقمه الجال بن موسى للراكشي فأخذ عنه هو والموفق الابي وقال ابن خطيب الماصرية في تاريخه كان عالمـاً بالنحو انتهى علمه اليه في وقته الا أنه كان.منبوزاً بقلة الدين. ٥٧٠ (مجمود) بن عمر بن منصور أفضل الدين أبو الفضل بن السراج القرمى. الائصل القاهري الحنفي ويعرف بلقبه . نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وكتباو اشتغل في الفقه على قارىء الهداية والنظام السيرامي والتفهني وغيرهم وقرأ علىالبساطي في المعاني والبيان وغيرها وكذا لازم العز بن جماعة ثم العلاء البخاري وكان عنده حين مجيء البرهان الادكاوي اليه وإجلاله الزائد له بحيث اقتضي سؤال بعضهم له في تقرير درسهم ففعل في حكاية طويلة ، بل قرأ على شيخنا في شرح ألفية العراقي ورافقه فيه الشمني وغيره وسمع على الولى العراقي والواسطى وبرعوأقرأ بعض الطلبة وناب في القضاء وصار ذا خبرة بالاحكام فقصدبها ورغب في الدراهج ودام فيه زيادة على ثلاثين سنة واختص بالبدر العيني بحيث قرره خطيب مدرسته ومع ذلك فناب في الحسبة عن يار على الخراساني المستقر عوس مخدومه ولم يلبث أن أعيد البدر اليها فلم يستنبه قصاصا وانتقاما، وقد حج غير مرةوجارر بأخرة وأخذ عنه هناك بعض الطلبة. ورجع وهو فيما بلغني مقلع عن القضاء فمات في رجوعه في ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة خمس وستين بالقاع

الكبير وحمل الى بدر فدفن بها وهو في عشر السبعين ، وكنت عمن اجتمع به غير مرة وسمعتمن فوائده بل عرضت عليه في الصغر إمض المحافيظ وكان ذا فضل ومشاركةمع أدب وحشمة ، ولهذكر في سنة ست وأربعين من إنهاء شيخنار حمه الله وايانا . ٥٧١ (محمود) بن أبي الفتح الجمال الشروستاني الشافعي رئيس المفتين في عصره والماهر في الأصول والفروع بقطره أخذ الحاوى قراءة عرب نوح بن مجد السمنانى واختيار الدين لقمان منفردين بقراءتهما له على الجمال محمد ابن المؤلف بقراءته له على أبيه وكذا أخذ شرحه للقونوى عن أصحاب مؤلفه ومنهاج الاصول معشرحه للاسنوى عن النور أبي الفتوح الطاووسي عن والده أبي الخير بقراءته للمنهاج فيما زعم على مؤلفه أخذ عنه الكتب المذكو رة الطاووسي وأذن له في الاقراءوالافتاءوذلك في سنة تسع وكذا أخذعنه والدهوابن خاله لطف الله وآخرون. ٧٧٥ (مجمود) بر علد بن ابرهيم بن أحمد البدر بن الشمس الاقصر أبي ثم القاهري الحنفي أخو الامين يحبي الآتي ولد سنة بضم وتسعين وسمعائة بالقاهرة وتفقه واشتغل كشيرأومهر ولازم العزبن جماعة وغيرهمن الأعة ودرس بالايتمشية ثم اتصل بالمؤ يدفعظم قدره سيما وقد أقرأولده إبرهيم في الفقه وقررهفي تدريس الكشاف عدرسته وكذافي اسماع الطحاوي وازدادت منزلته عند الظاهر ططر ، وحج في سنة خمس عشرة ومعه أخوه ثم في سنة ثلاث وعشرين ولقيه العفيف الجرهى أيام الحج وأورده فى مشيخته وقال انهأجاز لهورجعف لم يلبث أن اعتل بالقولنج الصفراوي في أوائل شوال من التي بعــدها فتمادي به حتى مات في ليلة الثلاثاء خامس المحرم سنة خمس وعشرين ولم يبلغ الثلاثين وصلي عليه من الغد بمصلى باب الوزير ودفن بتربة والده بالصحراء رحمه الله وايانا . وكان إماماً علامة بارعاً ذكياًمشاركاً في فنونحسن المحاضرة والودكـشير البشر مقرباً عند الملوك فمن دونهم قائما بقضاء حوائج من يقصده كـ ثير العقل والتؤدة جم المحاسن درس وأفتى وقرأعليه أخوه وغيره وتردد الناس لبابه وتحدثوا برقيه إلى العلياء فلم يمهل بل عوجل بالوفاة . ذكره شيخنا في انبائه باختصار .

٥٧٣ (محمود) بن مجد بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحميد بن هلال الدولة ويسمى عمر بن منير الحارثي الدمشقي موقع الدست بها ويعرف بابن هلال الدولة. قال شيخنا في انبائه أخذ عن الصلاح الصفدي وبه تخرج وغيرد وسمع من أبرهيم ابن الشهاب محمود ، وأجاز له زينب ابنة السكال ، وكان كاتباً مجوداً ناظماً ناثراً ولم يكن ماهراً مع شهرته بالخفة والرقاعة والضنة بنفسه ولد كمن كان ابن الشهيد يعتمد

عليه . مات بالقاهرة فجأة في سنة خمس وله فوق الستين فان مولده سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وسمعا نة وعنو الذلظمه أن بعض الرؤساء أعطاه فرجية خضراء فأنشده : مدحت إمام العصر صدقاً بحقه وماجئت فيماقلت بدعاً ولا نكرا تبعت أباذر عصداق لهجتي فمن أجل هـذا قد أظلتني الخضرا وذكره شيخنا في معجمه بحذف محمود من نسبه ولم يترجمه والمقريزي في عقوده في ابن ابرهيم بن مجد بن مجمود وقال إنه قدم القاهرة والفتنة وكـ تب بهافي الانشاء حتى مات بها في جمادي الآخرة وروى عن مجد بن سلمان الصالحي عنه الشعر السابق. ٥٧٤ (محمو دشاه) بن مجد بن أحمد بن مجد بن مظفر ناصر الدين أبو الفتح بن غياث ألدين الدلى الأصل الأحمدابادي المولد. ولد سنة تمانوأر بعين تقريباً أسلم جد جده مظفر على يدى محد شاه صاحب دلى وكان عاملا له على فتن من كجرات فلما وقعت الفتن في مملكة دلى وتقسمت البلادكان الذي خص مظفر اكجرات ثم و ثب عليه ابنه وسجنه واستقر عوضه ولم يلبث ان استفحل امرالاب بحيث قتل ولده ثم بعد سنين انتصر احمد لأبيه وقتل جده واستقر في كجراتوخلفه ابنه غياث الدين ثم ابنه قطب الدين ثم اخوه داود فلم يمكث سوى ايام وخلم واستقر أخوهم محمود شاه صاحب الترجمية وذلك في سنة ثلاث وستين حين كان ابن خمس عشرة سنة ودام في المملكة الى الآن وأخذ من الكفار قلعة الشابانية فابتناها مدينة ومماها مجداباد ومن جملة ممالكه كنباية وقد اشير لبعض ما ذكر في احمداباد من الانساب .

ق

J.

. 9

1,6

زاو

, J).

٥٧٥ (محمود) بن عد بن أحمد بن محمود بن عد بن زين الدين الموسوى الرضوى الخواق ممن عرض عليه الحجب بن أبي السعادات بن ظهيرة في سنة أر بعين بمكة و أجاز له . ٥٧٦ (محمود) بن عهد بن أحمد الخواجا السكال السكيلاني أخو الشهاب أحمد قاوان الماضي ويقال له ملك التجار . ولد في سنة ثلاث عشرة و محما عانة تقريباً واشتغل على أخيه و الحلاج وغيرها وشارك في الجملة ولتي شيخنا بالقاهرة في سنة ثلاث و أد بعين فأ خذعنه مجالس من البخاري تناوله منه و كذا سمع من الزين الزركشي قلاث و أد بعين فأ خذعنه مجالس من البخاري تناوله منه و كذا سمع من الزين الزركشي في صحيح مسلم ولتي بالشام أيصاً بعض الأعمة و اختص بصاحب كلبرجة وغيرها همياون شاه بن أحمد شاه فر أي من من يدتدبيره ووفو رعقله أماملك به لبه فوجه اليه قصده ورقاه الى أن جعله ملك التجار ثم رقاه حتى دعى بخواجا جهان ثم لما أشرف على الموت ورقاه الى أن جعله ملك التجار ثم رقاه حتى دعى بخواجا جهان ثم لما أشرف على الموت أوصاه بأ ولاده فاستونى على المملكة وقر د ولده نظام شاه ولم يستكمل خمس عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه عمد شاه وهو ابن سبع سنين وساس الخواجا عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه عمد شاه وهو ابن سبع سنين وساس الخواجا عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه عمد شاه وهو ابن سبع سنين وساس الخواجا عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه عمد شاه وهو ابن سبع سنين وساس الخواجا

الأمور وقام بها أتم قيام وثبت قواعد مملكته وأدخل فيهاأماكن لم تمكن مضافة إليها ، ولمكنه استبد بالتصرف وحجر عليه ومنعه من تعاطى الرذائل فضاق ذرعًا بذلك وأعمل الحيلة في إعدامه بممالاً ق بعض من حسده وقدرأن السلطان توجه إلى بلده نرستك غازيا وصحبته الخواجا فانقطع عن الاجتماع به نحو سبعة عشر يوماً لاشتغال السلطان بلهوه فوشي أعداؤه به إليه بما غير خاطره منه ، وأرسل بعضخواص السلطان من الوزراء إلى الخواجا افتياتاً على لسان السلطان بالسلام عليه وعتبه في التخلف عن حضوره إليه هذه المدة وأنه بلغه أن عسكر نرستك عزم على كبس عسكره الليلة فينبغي التأهب والاستعدادلدلك فظن صحة هذا الخبر وصدوره عن السلطان فاستعد ولبس السلاح وكان على مقدمة العسكر ولما تم لهم هذا أعلمو االسلطان بأن الخواجا ألبس عسكره بقصد الوثوب عليك اليقتلك وان شـــكـــكت فأرسل من يستعلمه لك ففعل فرأى تلك الهيئة وتمت المسكيدة فلما كان من الفد استدعاه السلطان في حال سكره فحضر إليه فسكلمه على عادته وما كان بأسرع من وثوب عبد حبشي من عبيده فضربه بالسيف على كتفه وكرر عليه حتى قتله صبراً وذلك في سادس صفر سنة ست وثمانين ثم استدعى بغلام الخواجا أسعدخان وكان قدحضر معه ولكنه لم يدخل فلمادخل قتل أيضاً وارتجت المهالك لذلك وجاء الخبر لمسكة وأنا بها فعمل عزاؤه وعظم الاسف على فقده فقد كان جواداً مفضالا كيثير الامداد للواددين وعلما وغالب الاقطار بحيث كاد انفراده بالمزيد من ذلك وقصد لأجله وأمره يزيد على الوصف ولم يلبث السلطان المشار اليه أن قتل في صفر من ألتي تليهــا وزال ذاك النظــام وكثرالكلام ووردأ كبر أولاده وهو الخواجاعلى القاهرة مع الركب فيسنة تسعين فأكرم السلطان مورده وقبل هديته واستمرحتي سافر في جمادي الاولى منها وذكر بتعاظم زائد وتــكبركبير مع اندلاق أرباب الدولة فمن دونهم على بابه ، وما انشرح الخاطر للاجتماع به مع مزيد حيى في ابن عمه رحمه الله .

۱۵۷۵ (محمود) بن مجد بن أحمد الزين القارى نسبة لقارا و يعرف بابن الاقسمارى. لقيه ناصر الدين بن ذريق بجامع بلده قارا في شو ال سنة سبع و ثلاثين فقر أعليه شيئًا بالاجازة المامة من الصلاح بن أبي عمر وكذا أخذ عنه النجم بن فهدوذ كره في معجم أبيه مجرداً . ٥٧٨ (محمود) بن مجد بن اسمعيل بن مجد بن عبد الله نجم الدين المدعو زائداً ـ المكثرة ما كان لأبويه من الابناء ـ ابن الشمس القلماتي ـ من أعمال هرموز ـ الحجازى الشافعي . ولد في أيام مني بها سنة عمان و خمسين و كان أبوه صالحاً الحجازي الشافعي . ولد في أيام مني بها سنة عمان و خمسين و كان أبوه صالحاً

تلاوة وعبادة وورعا ممن استغل بالقاهرة وغيرها وقطن مكة وذكر بالفضيلة وحدى الخط ممن يكتب بالاجرة مع تعانيه السفر للتكسب حتى مات بمندوة في مستهل رجب سنة سبع و ثهانين وقد زاحم الثمانين ممتعاً بحواسه . وقر أزائد في المهاج وغيره وحضر دروس القاضي وغيره ولمكن لم يتوجه لغير التكسب بالشهادة بباب السلام بحيث صار من أعيان القاعين بها وقصد فيها . وهو ممن سمع على بمكة .

٥٧٩ (محمود ) بن مجد بن حسن البدر أبو الثناء الشاذلي الحنني الماضي أبوه . ولد سنة أربع وثلاثين وتمانمائة .

12

Jb

ماد

درو

والنه وأعا.

کر اس

في ال (-)

ففظ

المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى في الخدى المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى في الفروع والاصول و المهانى و البيان و المنطق و النحو وغيرها كل ذلك مع الصلاح والتخلى للعبادة و التدريس ، قدم زبيد قاصداً الحج في سنة ثمان و تسعين و سبعمائة فقرأ عليه جماعة من فقهاء الحنفية بها واجتمع بمشائخ الصوفية وكان كثير البحث معهم وألف في النحو كتابا سماه المقتصد وأهداه للسلطان فأثابه عليه خمسائة دينار وكذا ألف في رجوعه بها أيضا في السنة التي تليها تحقة السلاطين في الغزو و الجهاد وأهداه الى السلطان أيضافا أيضا في السنة التي تليها تحقة السلاطين في الغزو و الجهاد وأهداه الى السلطان أيضافا أنه عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى واهداه الى السلطان أيضافا أله عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى الروم عن الموفق و الجال الاقصر ائيين ثم قدم عنتاب فنزل بجامع مؤمن مدة يذكر الناس فكان يحصل لهم في مجلسه رقة و خشوع و بكاء بحيث تاب على يده جماعة ، ثم توجه الى القدس زاثرا فأقام مدة ثم رجم الى حلب فوعظ بجامعها العتيق قال البدر العيني أخذت عنه في سنة عانين تصريف العزى و الفرائض السراجية وغيرها وذكره فيما العيني أخذت عنه في سنة غانين تصريف العزى و الفرائض السراجية وغيرها وذكره فيما ويمن مات سنة خس و تبعه شيخنا في إنبائه ثم نقل عن العيني أنه قال ذكر ته فيما تبركا و الا فقد مات قبلها بكثير كما تقدم . قلت وهذا من البدر عجيب .

٥٨٣ (محمود) بن عمد بن عمر بن عمد بن وجيه بن محلوف الصدر بن القطب الششيني المحليثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قطب ولد في إحدى الجمادين سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالمحلة وانتقل منها وهو ابن شهر مع أمه الى القاهرة فنشأ بها وحفظ القرآن عند فقيهنا الشمس السعودي ونصف التنبيه وتسكسب بالشهادة في حانوت ميدان القمح وغيره وانتمى للولوي بن قاسمنديم الاشرف لهونه كان زوجاً لأخت الصدر هذا بل وتزوج الصدر أخت زوجته الثانية وهي ابنة الشمس السمنودي أخي الشيخ عمر الشهير . وآخر ما حجمع الرحبية

رفيقا لابنه وسبطه الشهاب الشيشيني الحنبلي الماضي ، وأول حجاته صحبة والده سنة خمس و تكررت مجاورته بينهما وبعضها في ظل ابن قاسم و تكسب أيضاً هناك بالشهادة و دخل معه الشام و زار بيت المقدس والخليل و رأى في أيامه عزا و تضعضع حاله في آخر الوقت وصار لقدمه يشهدعلي الخطوط ولكنه لميذكر عنه في ذلك الا الخير سوى أنه لا يؤدى حتى يأخذ ديناراً غالباً وكتب بخطه الترغيب وغيره وهو ممن اجتمع بقريبه النور الهوريني وبفخر الدين عمان الشيشيني عم والده و لاأستبعد سماعه من أولهم بلهو محتمل في الناني أيضا ، و كثر ت معالستي معه بمكة والقاهرة و استفدت منه فو ائد نثرية في تراجم جماعة من رآهم و خالطهم ولم يكن بعيداً عن الضبط بل كتبت عنده ما أنشده إياه الصدر سليمان الابشيطي حين جلوسه قاضياً بمجلس الميدان لنفسه مما نظمه في سقوط الفيل مرزوق بالقنطرة بالبحمون قريبا من قنطرة الفخر حسما أوردته في المعجم . ولم يزل على فاقته حتى مات بعد تعلله اشهراً في ليلة الاربعاء تاسع ربيع الاول سنة عمان وسبعين وصلي مات بعد تعلله اشهراً في ليلة الاربعاء تاسع ربيع الاول سنة عمان وسبعين وصلي عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله . عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله . عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله . عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله . ارخه ابن فهد . ارخه ابن فهد .

٥٨٤ (محمود) بن عهد بن محمود بن أحمد الشرف أوالزين ابن التاجر الشمس الجيلاني الفومني الاصل البحري الرابغي ثم المدكي الحنبلي . شاب فهم أخذعني دروساً من شرحي لألفية الحديث والتقريب وكتبهما بخطه وسمع على الشمائل والنصف الاول من البخاري وغير ذلك وكبان سمع على في أواخر سنة سبع وغانين القول البديع إلامن أوله الى القول في حكمها ثالثها ، وكتبت له اجازة في كراسة وهو من ملازي قاضي الحنابلة هناك وغيره من الفضلاء ، وقد سافر لمصري التجارة ودام بها نحو سنتين وكان يحضر عندقاضي الحنابلة وأثني عليه .

٥٨٥ (محمود) بن محمد بن محمود بن خليل الحجب بن الشمس بن أجاالحلبي الماضي أبوه. ٥٨٦ (محمود) بن مجلد بن عجله بن ابرهيم بن مجلد بن أيوب بن مجلاالنو و بن الشمس ابن البدر الحجمي الشافعي الواعظ الماضي أبوه وجده و بعرف كهما بابن العصياتي ولد في ثالث عشرى ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين و ثانكائة بحمص و نشأ بها مخفظ محافيظ أبيه الا المفنى وهي المنهاج وجمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وأخذ عن أبيه و بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن

قاضي عجلون وسمم على ابن الصدر قاضي طرا بلس قطعة من البخاري وزعم أن له إجازة من البرهان الحلبي وشيخناوغيرها، وتحول الى بيت المقدس فقطنه وأخذ فيه عن الكمال بن أبي شريف وعقد الوعظ فابتدأ من أول تفسير القرآن الي سورة النمل وقرأ البخاري في رمضان من كل سنة 🛚 و في غضون إقامته به دخل القاهرة في بعض ضروراته وقرره الشمس بن الزمن في مشيخة تدريسه تصوفا ودرسامع اعادة بالصلاحية ، ولقيته بمكة في سنة تسع وتسعين وقدقدمها مع الركب من التي قبلها وعقد بها المجلس للتذكير أيضا فشكر ثم بلغني عنه أشياء أنسكرت عليه وسأل هو عن اشتراط النيــة للثواب المترتب على رؤية الـكعبة فوافقته وعن المنع من دخول البيت للمتلبس بالنسك فأنكرته . وقدحضر عندي بعض الدروس وأخذ القول البديع فسكتبه واستجازني لنفسه ولبنيه ، وحكى لى أن والده حكى له عنجده لأمه الشمس السبكي أنه حصل له قبل موته ضررفي عينيه وأنهجج فاتفقأنه عثرفي شخص فقاللة نتأعمي قال نعمقال فاذهب اليالملتزم واسأل الله في رد نصرك تجب وأنه فعل ولما فرغ وأراد الانصراف وتهيأ ليقوم أصابه جدار البيت أو عتبة الباب فنزل الدم وأبصر ، وتسكرر قدومه القاهرة في حياة أبيه وبعده ، واشتغل وتميز بذكائه ولطف عشرته وولى قضاء الحنفية بحلب بعد ابن الحلاوي ببذل كـثير وطلب للقاهرة فاعتنى به قانصوه الشامي بحيث تأخر الطلبعنه ورجع صحبته في أثناء سنة أربع وتسعين . ونعم الرجل فهو الآن أشبه قضاة حلب فيه رياسة وحشمة وفضيلة .

VI

. 1,10

A

-10

9

أم

قبر

و د

بلہ

قر

الر

و ا

1

٥٨٧ (محمود) بن مجد الهندي الاحمدابادي المقرىءالحنني بمن انتفع به الفضلاء كراجح الماضي . وكمانت وفاته سنة احدى وتسمين عن نحو ثلاثين سنة .

ويعرف عاشاده . ورد على وأنابحكم في سنةست وثمانين العباسي الاصفهاني الكرماني ويعرف عاشاده . ورد على وأنابحكم في سنةست وثمانين استدعاء طلب فيه الاجازة له ولولديه ولبني أحيه ولجاعة من أصحابه فكتبت له بما أوردت بعضه في الكبير. ٥٨٥ (محود) بن مصطفى الجال التركاني القرماني ثم القاهري للخنفي الآتي أبوه . استقر بعده في مشيخة تربة قجا خارج باب الوزير وتلقاها بعد مو ته الامين الاقصر أبي وكذا استقر بعد أبيه في تدريس الامير بلاط السيني الجاي .

ه ه (محمود) بن مغيث الخلجي صاحب مندوة من الهند والمدرسة التي أنشأها عكم عند باب أم هانيء بل تعرف بدارها وقرر في مشيخة التدريس والحديث بها امام الحنفية الشمس البخاري. ومات سنة بضع وسبعين فاستقر بعده في

السلطنة آبنه غياث الدين ويذاكر أبوه بصدقة وإكرام للوافدين عليه وكانت له دشيشة هائلة بمكم فانقطمت بعد موته ويقال أن أباه كان وزيرا .

١٩٥ (محمود) بن هروزبن عبد السلام بن سهلان التقي بنروح الدين بن الامين الخنجى قال الطاووسي صحبته واستفدت منه وأجازلي في سنة تمان عشرة و وصفه بشيخ الاسلام والمسلمين بقية الاولياء العاملين وجده بشيخ الاسلام صاحب الكرامات الظاهرة. ٥٩٢ (محمود) بن يوسف بن مسعود الكال العجمي الاصل القاهري الحنفي والد أحمدو أحته الشاعرة ويعرف بابن شيرين عمجمة مكسورة وآخره نون.حفظ القرآن والمجمع والمنار وألفية النحو ، وعرض على جماعة وبعد عرضه كان ممن نزله المؤيد في مدرسته حين حضرته لذلك بعد اختياره وسرده من كيتابه المجمع مااقتضى له تنزيله واشتغل عند قارى الهداية وحضر دروس الشمس بن الديري وولده وسمع اليسير. وهو ممن كستبه صاحبنا ابن فهد في استدعائه المؤرخ برجب سنة ست وثلاثين وأجاز له فيه خلق ، وجلس عند زوج لأمه بحانوت الجورة شاهداً وكذا في غيره وتميز في الفضيلة وبرع في الصناعة و نابعن السعدين الديري فمن بعده بالجورة وغيرها ؛ وكان مع شيخوخته وقدمه يزاحم الرسل وربمايستأجر بعضهم على قدر معين ثم يكون هو المقرر لحصتهم مع الاخصام. وقد ابتني ملكا بالحبالين ولم يحصل على طائل. مات في ذي القعدة سنة خمس وسبعين عن بضع وسبعين رحمه الله وعفاعنه ، وممن تدرب به المحيوى عبد القادر بن مظفر ففاق أصله وبلغني أن شيرين المنسوب اليه هو شيخ الخانقاه البيبرسية المتو في كاعلى لوح قبره في ليلة الأحد سادس عشري جمادي الثانية سنة تسم وأربعين وسبعائة ، وسماه عِداً ، وكذا أرخه المقريزي وقال أنه استقر بعده في المشيخة النجم الملطي فلم يلبث أن مات يعني في ذي القعدة من السنة و كان حنفياً وكذا فيما أظن شيرين و لـكن قرأت في ذيل العبر للمراقي في السنة والشيخ الامام الشرف الواسطى شيخ الخانقاه الركنية بيبرس وكانله نظم حسن سمعت منهو يحتاج الى النظر في التئام هذا معماقبله واحتمال كونه أحد اللذين قبله بعيدو كذا يبعد إرادة الرباط بالبير سية من هذه العبارة. ٥٩٣ (محمود) بن يوسف الجمال الرومي الحنفي . صاهر خير الدين الشنشي على ابنته فاطمة ابنة فاطمة ابنة أبي هريرة بن النقاش فأولدها ابنه أكمل الدين عداً . ٥٩٤ (محمود) بن بهاء الدين الـكميلاني ويعرف بخواحا سلطان. مات في مستهل رجب سنة خمس وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد .

٥٩٥ (محمود) الزين بن الدويك أحد رؤوس مباشري حرم القدس . ذكر

عندى بالديانة واجادة الفرائض والحساب وحسن الشكالة وعظم اللحية . مات سنه إحدى وتسعين وقد جاز الستين .

٥٩٦ (محمود) الشرف الطرابلسي خطيبها . ممن قتل حين خرج النائب على رعيته في طرابلس سنة اثنتين .

رميد على الشمس المتجانى – بتاء مثناة ثم ميم ثم جيم وآخره نون – العجمى التاجر بمكة . مات بها فى ليلة السبت مستهل جمادى الثانية سنة ثمان و ثمانيز رحمه الله . همه هم و محمود) ملاصفى الدين الشير ازى النحوى الشافعى تاميذ غياث الدين الذى كان يقال له هناك سيبويه الثانى ولذا قيل لهذا التاميذ سيبويه الثالث ، وكذا قيل لهذا التاميذ سيبويه الثالث ، وهمن أخذ عنه الجلال أحمد بن محد بن استحيل بن حسن الصفوى الماضى و ترجمه لى وأنه حى فى سنة أربع و تسعين .

على واله على في سنة اربع و السلطنة السلطنة المعلى من ذرية جنكز خان . كانت السلطنة باسمه و هو مع اللنك ليس له من الأمر شيء وحضر معه قتال الشام وغيرها ولما وجعو امات في سنة خمس قاله شيخنا في انبائه و ابن خطيب الناصرية . (مختص الطواشي) وجعو امات في سنة خمس قاله شيخنا في انبائه و ابن خطيب الناصرية و المحتمل المحتمل بن عقبل بن و بير بن مخبار أمير الينبوع و ليها بعد معزى وقتل عدم عدرى وقتل

فى صفر سنة تسع و خمسين و استقر بعده فى الامرة هجان بن محمد بن مسعود الضويم .

7. (خدوم) بن برهان الدين الهندى الا حمدابادى الحنفى . ممن أقر أالطلبة وأخذ عنه فى المعانى والبيان راجح الماضى وقال إنه كان فاضلا . مات فى سنة تسعين عن نحو الاربعين و إنه جلس محل دفنه وكان بيته ومحل إقر أنه فانه عمله مدرسة .

7. (مدلج) بن على بن محمد نعير بن حيار بن مهنا أمير العرب ، وليها بعد أخيه عذرا . وقتل فى شو ال سنة ثلاث وثلاثين عن بضع وعشر بن سنة ودفن بشمالى جبرين . ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا و لخصه شيخنا فى انبائه فقال : أمير آل فضل وكان ولى إمرة العرب بعد أخيه ودخل فى الطاعة ثم وقع بينه وبين ابن عمه قرقاس قائل أخيه غدرا الوقعة المذكورة فى الحوادث وقتل هذا (۱) .

4. بسم به به رمدين) بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن على بن يونس الحميرى المغربي من مم الاشموني القاهري المالم والد أبي السعود الآتي . أصله من المغرب من بيت كبير معروف بالصلاح والعلم فائقل جد والده إلى القاهرة وسكن أشموم بيت كبير معروف بالصلاح والعلم فائقل جد والده إلى القاهرة وسكن أشموم جريس بالغربية وغالب أهلها إذ ذاك نصارى وبها عدة كنائس فولد له ابنه محمد خريس بالغربية وغالب أهلها إذ ذاك نصارى وبها عدة كنائس فولد له ابنه محمد فنشأ على طريقة حسنة واجتهد فى هدم تلك الحكنائس وبنى بها زاوية فنشأ على طريقة حسنة واجتهد فى هدم تلك الحكنائس وبنى بها زاوية

11

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

استوطنها المسلمون حتى كان مولد صاحب الترجمة بها في سنة إحدى وعمانين وسبعمائة تقريباً فحفظ القرآن ومختصر الشيخ خليل وأخذ الفقه عن الجمال الأقفهسي والبساطي وحضر مواعيد السراج البلقيني وتسلك بأبى العباس الزاهد وانتفع بهديه وارشاده بعد أناجتمع بجماعة وخدمهم فماأثر عولازم التقوى والذكروالانجماع على الطاعة الىأن ترقى وأشير اليه في حياة شيخه بلكان شبخه يجله ويعتمد عليه وبعدوفاته بمدة صاريجلس في جامعه بالمقسم ثم انتقل ازاوية صاحبه عبدالرحمن بن بكتمر الماضي بالقرب من جامع شيخه باللذكور الى أن بنيت له بجو ارها زاويةهائلة في الحسن والنظارة قل أن يبني شيح أو عالم نظيرهاوأقيمت بهاالجعة والجماعات وحينئذ كثرت أتباعه وانتشر الآخذون عنه في الديار المصرية وكشر من القرى وصار الاكابر فمن دو نهم يهرعون لزيارته والتبرك بهو يواصلون الفقراء بالبر والانعام والشيخ بالهدايا والتحف حتى أثرى وكشرت أملاكه وأداضيه وعظم الانتفاع به وبشفاعاته لمبادرة أرباب الدولة إلى قضاء مآربه حتى قل أن ترد له رسالة، وممن صحبه وانقطع إليه و تخلى عما كان فيه من الأشغال والتفرغ له الزين عبادة المالـكي وراج أمر الشيخ كمشيراً به كما وقع لا بي العباس السرسي مع الشيخ محمد الحنفي والمحيوى الدماطي ومن لاأحصرهم من العلماء والأجلاء فضلا عن من دونهم وصارت زاويته جامعة المحاسن، وقد اجتمعت به كشيراً وتلقنت منه الذكر على طريقتهم قدعها مرة بعد أخرى وعرض عليه أخيي بعض محافيظه ؛ وكان كـ ثير الميل إلى والمخاطبة لى بالشيخ شهاب الدين بحيث يتوهم من حضر ممرن لم يلحظ أنه غالط وقام مرة على الولوى البلقيني منتصراً لي ، و نعم الشيخ كان جلالة وسمتنآ ووقارأ وبهاءً وعقلا ومراقبة وملازمة للطاعة وإنباعاً للسنة وجمعاً للناس على ذكر الله وطاعته واقتداراً على العبادة واستحضاراً لكشيرمن فروع مذهبه ولجلةمن المتون حتى أنه سأل شيخناعن حديث احسنوا نو افلكم فبها تكمل فرائضكم » وقال له شيخنا ما أعلمه فقال الشيخ قد ذكره التاج الفاكهابي وعزاه لابن عبدالبر فقال شيخنا يمكن ؛ الى غير ذلك من النوادر والأشعار الرقيقة وسر الصالحين وكواماتهم بحيث لأتمل مجالسته مع لطيف ممازجة وفكاهة وأمافي تحقبق مذهب القوم فهو حامل رايته والمخصوص بصريحه وإشارته مع أنه لم يكن يتكلم فيه ألا بين خواصه وله الخبرةالتامة في استجلاب خواطر الـكمير والصغير ومخاطبة كل بما يليق به ومذا كرته فيما يختص بمعرفته وكرامات يتداولها أصحابه منها انه عاد العلم البلقيني فيمرض أيس فيه منه فقال تعافى و تفتى و تصنف و تقضى فكان كذلك و ذكر له مرة مجى ابى الخير النحاس فقال يأبى الله و المؤمنون ذلك فلم يجى الا بعد موته وما بلغ قصداً وجاءه ابن البرقى على لسان الجال ناظر الخاص ليتكلم بما يحصل به رواج للولوى الاسيوطى في تولية السلطان له القضاء و بصرف ابن البلقيني فقال اذا كان هذا الحال مع ابن البلقيني فكيف عن ومن ولم يجب، وجاءه الكال امام الكاملية ليو دعه عند سفره للحجاز في بعض حجاته فقال خلوة احسن من هذه السفرة ، في اشباه لهذا مما يقصد به النصح و الارشاد كتسمية عبد القادر الوفائي بالجفائي ، وقد مكث دهرا الى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الاولى من صلاة الصبح و يمكث في مصلاه وهو على طهارة الى ان يركع الضحى و ربما جلس بعد ذلك والامر و راء هذا . تعلل اياما ومات في ليلة الاربعاء ناسع ربيع الاول سنة اثنتين وستين وصلى عليه من الفد بالشارع المقابل لجامع شيخه بمحضر خلائق كثيرين و دفن بزاويته و تأسف الناس على فقده رحمه الله و إيانا و نفعنا بركاته .

٣٠٥ (مرادبك) بن أبى الفتح محمد بن بايزيد بن مراد بن ارخان بن عثمان الملقب غياث الدين كرشجيي ومعناه الوتري - نسبة للوتر لسكون أبيه مازحه يوماً قائلا له ماحالك مع إخو تك بعدى فقال أخنقهم بالوتر فضحك وأعجبه وقال له عافية كرشجيي فتم عليه - ابن يلدرم بايزيد بن مراد بك ارخان بن على أردن ابن ارخان بن عثمان بن سليمان بن عثمان جق صاحب بلاد جميع الأوجات والبلاد التي ماوراء بحر الروم مر المضيق بأسرها ومن ذلك بر اصطنبول بأسره وبرصاوبولي وأدرنة وهي كرسيه الذي يقيم به ، ووالد محمد الماضي ويقال لسكل من ماوكهم خوندكار ويعرف بابن عثمان ولد في حدود عشر و عامائة وملك بعد أبيه في سينة أربع وعشرين وطالت أيامه وعظم وضخم و نالته السعادة وصاد من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملكماً عظيماً عن ملوك بني الاصفر عن عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملكماً عظيماً عن ملوك بني الاصفر كا أرخته في سنة ثمان وأربعين ، أقام في الملك بعدأبيه دهرا أكثر من ثلاثين في لذا ته و محبة في العاماء وما ثره كثيرة وأحو اله في الطرفين شهيرة . وبالجلة فهو خير ماولئزمانه حزماً وعزماً وعرماً وشجاعة . مات في سابع الحيرم سنة خس خير ماولئزمانه حزماً وعزماً ومرماك بعده إبنه عفا الله عنها .

مرح ( المرتضى ) بن يحيى بن أحمد شرف الاسلام الهادى السنى الشافعى . كان فى سنة إحدى وثلاثين بالمدينة النبوية . والهندسة والميقات وصحب عبدالقادر بنها مالماضي وكان يجي عمعه السماع على شيخنا والهندسة والميقات وصحب عبدالقادر بنها مالماضي وكان يجي عمعه السماع على شيخنا مات وقد أسن في سنة أربع و تسعين وخلف موجوداً كثيراً من كتب وغيرها ولى مشيخة الخدام بعد سرور الطربيهي سنة أربع وسبعين إلى أن عزل في سنة ثهن و ثهانين و استقر بعده إينال الفقيه مسنة أربح وسبعين إلى أن عزل في سنة ثهن و ثهانين و استقر بعده إينال الفقيه محمد (مرجان) الرومي الشريف تاجر السلطان في المماليك و تزيل بيت قراجا بالقرب من جامع الازهر . كان ذا وجاهة و شكالة مات في شعبان سنة ثهانين وقد جاز الخسين و شهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمني ، ثم دفن بتربة الدوادار السكبير يشبك من مهدى عفا الله عنه .

م ٦٠٩ ( مرجان ) العيني زمام الاشرف ثم الناصر صاحبا اليمين بل ولى إمرة زبيد . مات في سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا في انبائه .

٦١٠ (مر جان) الزين العادلي المحمودي الحبشي الحصني الطواشي . أصله من خدام العادل سليمان صاحب حصن كيفا اشتراه ورباه وأدبه وأعتقه واختص به. فلما مات وذلك في سنة سبع وعشرين خرج من الحصن وهو فقير فدار البلاد كفقراء العجم ودخلأذربيجان وغيرها وقاسي فقرأ للكنه تأدب وتهذب بالاسفار إلى أن قدم البلاد الشامية فاتصل بخدمة تغرى بردى الحمودي وغيره على حاله في البؤس والقلة حتى صار من جملة خدام الطباق بالقلعة ثم مقدم بعضها **خسنت حاله وملك فرساً وصار يعلف الدجاج ويقدمه لمقدم المماليك و نائبه ثم** لمغلماي طاز وزاد في التردد إليه إلى أن قفز به الظاهر جقمق وعمله نائب المقدم بسفارته بمد توقفه في ذلك ثم رقاه للتقدمة فعظم وضخم ونالته السعادة ثم عوله الاشرف إينال ثم أعيد ببذل ؛ وحج في سنة اثنتين وستين أمير الأول فساءت سيرته ورجع فصادر من كان هو معه كالخادم وله عليه من الأيادي مالا يوصف بالضرب والمال. ولم يلبث أن مات في جمادي الآخرة سينة خمس وستين وقدقارب الستين وكمار جسيها طوالا أسود اللون ظالماً عسو فأطاعا مسرفاً على نفسه سيئة من سيئات الدهر وغلطاته اشتمل على قبا أنح أنزه قلمي عنهاو تمدلها كان عليه في أول مماشر ته التقدمة من المحاسن فسأل الله حسن الخاتمة . 711 (مرجان) الزين الهندي المسلمي \_ بالتشديد \_ مولى الشهاب بن مسلم المؤيدي . أخذه المؤيد قبل أن يلى السلطنة من أستاذه قهراً فنجب عنده وترقت منزلته جداً بحيث استقر خازنداره ثم عمله ناظر الخاص إلى أن الضعت في أيام

ططر فمن بعده وصودر حتى مات يعنى بالطاعون فى جمادى النانية سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا فى إنبائه وقال غيره إنه ولى بعد أستاذه أيضاً الزمامية عوضا عن كافور الرومى الصرغتمشى أشهراً .

۱۹۲ (مرزوق) بن أحمد بن على الزبن البيجورى ثم القاهرى الشافعي أخو البرهان ابرهيم الماضى ولد مزاحم القرن ونشأ فحفظ القرآن وقرأه بتمامه على أخيه ولازمه في الدروس وغيرها ، وسمع من لفظ شيخنا على ابن عمه الشمس عد بن حسن بن على البيجورى جزءاً للدمياطي وكذا سمع على الفوى والشمس ابن المصرى والطبقة ، وحج و تنزل في صوفية البرقوقبة و تكسب في البر بسوق طيلان مع السكون ولين الجانب والاكثار من التلاوة والمحافظة على الجماعة وتعاهده للمنهاج بحيث دام حفظه له وقد أجاز في بعض الاستدعاآت . مات فأة في شو ال سنة سبع وسبعين ودفن بالمرجوشية رحمه الله وإيانا .

٦١٣ (مرزوق) أبو جميلة الناتوتي التــكروري تزيل القاهرة وأحد المعتقدين لـكثيرين . مات سنة سبع وستين .

۱۱۲ (مرزه شاه) بن الطاغية تيمو رقتل في سنة ثلاث بدمشق على يدالعسكر المصرى . ١٥٥ (مرشد) بن محمد بن محمد الرين بن ناصر الدين بن التقى الحسنى المكل كى الشافعي ويعرف بابن المصرى . ناسخ من أقرباء بيت ابن السيد عفيف الدين مجيد صنعة التجليد والتذهب و محوها اشتغل قليلا ولازمنى في سنة ست و عانين عكة حتى قرأ على القول البديع واستجلاب ارتقاء الغرف من نسختيه و تكررت كتابته لأولها وسمع منى و على اشياء ، وهو ساكن فهم يتكسب بالنساخة و محوها أكثر أوقاته مقل محيث تكررسفره الهندللاسترزاق وسافر في سنة أربع و تسعين وأناهناك بعد كتابته عدة من تصانيفي و دامت غيبته . (مرشد) بن عيسى . مضى في محل . ١٦٢ (مرداد) بن محل الزغيمي الحزائري . مات سنة احدى وأربعين .

۱۱۷ (مرعی) بن ابرهیم بن محد بن عساكر البرلسی المال كی تامیدا بن الاقبطع فاضل انتمع محلازمة المشارالیه و شارك فی فنون و كدا أخذ عن غیر مقلیلا و حضر عندی كشیراً من الدروس و الاملاه و كدا حضر عندا لخیضری و حجولا بأس به مدی كشیراً من علی البرلسی التاجر و الد علی و محد الماضین . مات فی .

۱۹۹ (مساعد) بن حامد بن مساعد المصر آني المغربي المالكي أحد فضلائهم . تفقه بجماعة كأحمد القسيطي المرابط المتوفى بحكة في حدود سنة ستين وبأبي القسم الهزبري المتوفى باطرابلس المغرب في هذا الأوان أيضاً ، وله إشتغال

والعربية والمنطق وبعض الأصول وتعانى التجارة وتردد الى الحجاز مراراً وحج وجاور وكانت أغلب إقامته عصر رأيته بها . ومات بالهند بعيد السبعين تقريباً . وحات (مساعد) بن سارى بن مسعود بن عبد الرحمن الهوارى المصرى السخاوى نزيل دمشق . ولد سنة بضع وثلاثين وسبعائة وطلب بعد كبره فقرأ على انصلاح العلائي والولى المنفلوطي والبهاء بن عقيل والاسنوى وغيره ومهر فى الفرائض والميقات وكتب مخطه الكثير لنفسه ولغيره ممسكن دمشق وانقطع بقرية عقربا وكان الرؤساء يزورونه وهو لا يدخل البلدمع أنه لا يقصده أحد إلا أضافه وتواضع معه وكان دينا متقشفاً سليم الباطن حسن الملبس مستحضراً لكثير من الفوائد وتراجم الشيوخ الذين لقيهم دميم الشكل جداً ، وله كتاب فى الاذكار سماه بدر الفلاح فى أذكار المساء والصباح ، ومات بقرية عقربا شهيداً بالطاعون سنة تسع عشرة . ذكره شيخنافى انبائه وتبعه المقريزي، فى عقوده ، وهو محن أجاز لشيخنا الرمزمى فى سنة ثمان وثمانين وسبعهانة .

۱۳۱ (مساعد) بن على بن فلاح بن سعيد بن مسعبر بن معجم بن بطة بن المرتفع ابن على بن عمر بن عبد الخشعمي الباشوتي \_ وهو واد \_ الشافعي و يعرف بابن ليلي . ولد سنة عشر و تمانمائة تقريبا وقال الشعر وكتب عنه البقاعي قصيدة أولها :

قال ابن ليلى قول ثانى شاعر حلو الروايا نذنى لزامها ٢٣٧ (مسافر) بن عبد الله البغدادى القاهرى الصوفى . ذكره شيخنا فى معجمه وقال انشدنى لنفسه موالياً فيما كتبه لى وقدفاتته النفقة الشامية بالخالقاه في شهور سنة ثهان وثلاثين :

غوادى الفيث من كفيك منفدقه قطر الفهام كسيل البحر مندفقه ان كان مالى حصل شامية النفقه عسى من الفضل يحصل شيء من الصدقه مات سنة احدى و أربعين .

٦٢٣ (مسدد) بن مجد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن مجد الحجد أو الموفق أو الولوى أبو الثناء وأبو المحاسن بن الشمس بن العز الكازروني المدني الشافعي. ولد بالمدينة النبوية سنة احدى وثلاثين وثما عامة وقدرأيت له حضوراً في الثالثة في شو ال سنة أدبع وثلاثين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض في سنة ثلاث وأربعين فما بعدها على الجمال الكازروني والحب المطرى وأبي الفتح المراغى في آخرين ممن اجاز بل سمع عليهم أشياء وكذا سمع على زينب ابنة اليافعي ، وأجاز له شيخناو الحب بن نصر الله البغدادي والزين الزركشي والشمس اليافعي ، وأجاز له شيخناو الحب بن نصر الله البغدادي والزين الزركشي والشمس

البالسي واشتغل على أبيه وغيره وقرأ في العربية على السيد على المكتب في وكان وحيها أحد شهود الحرم ويتكلم في دشيشة الظاهر جقمق ، وصاهر أبا الفرج السكاذروني على ابنته واستولدها عدة أبناء مات في ذي الحجبة سنة ثلاث وسبعين قبل إكال الخسين رحمه الله وإيانا .

٦٢٤ (مسرور) الحبشى ويعرف بالشبلى شيخ الخدام بالمدينة النبوية . مات. معزولا لعجزه في سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٢٥ (مسعود) بن إبرهيم النقيب اليافعي . مات سنة احدى و ثلاثين.

٦٢٦ (مسعود) بن أحمد بن جمال الهندي الكنبايتي . بمن سمع مني بالمدينة. ٦٢٧ (مسعود) بن على بن أحمد بن عبدال حمن الركراكي ثم المصمودي المغربي المالكي نريل المدينة لقيني بها فقرأ على موطأ إمامه قراءة تدبرواستيضاح وكذا الشمائل والقولالبديع من تصانيني وألفية العراقي محنا وغيرها وكنبت لهإجازة أشرت لشيء منها في تاريخ المدينة. وهو انسان فاضل مفنن متقدم في العربية والفقه كنير الاستحضار للمذهب مع التوجه والانجماع وكثرة الصمتوالنقلل والطي غالب الدهرا والثناءعليه بين المدنيين ممتفيض ورعاأقر أالفقه والعربية، وكان قدومه المدينة في موسم سنة ثلاث وثمانين وهو في سنة سبعو ثمانين ممن زاد على الثلاثين وقد قرأ على السيد السمهودي أشياء ولازم مجلس القاضي المالكي الشمسي ثم ولده وتزوج بعد مفارقتنا له في بيت ابن صالح برغبة منأبيها فيه وتعب معها بحيث احتاج للمجيء إلى القاهرة مع ألركب في سنه أثنتين وتسعبن وقرأ على حينتُذ مسند الشافعي وغيره بحثيًّا ورواية ، وسميع على بحضرة أمير المؤمنين مؤلفي في مناقب العباس ، وسافر الصعيد قصل من ابن عمر وغيره مأتجمل به في الجُلَّة ، ورجم فلقيني بالحرمين أيضاً وأعطيته نسخة =ن المناقب والتمست منه قراءتها بقبة العباس فورد على كــتابه أنه فعل وظهرت عُرة ذلك بنزول الغيث المكثير وحصول البركة وجاءني كستابه بعدذلك فيأوائل سنةست وتسعين وكلهامؤ ذنة بمزيد الحب وحسن الاعتقاد والاوصاف الجليلة وقدتكر راجتماعه بي ما بالمدينة حين كو ني بهافي أثناء سنة تمان وتسعين وسمع على أشياء و نعم الرجل. ١٣٨ (مسعود) بن شعبان بن اسمعيل بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن مسعود ابن على بن محمد بن عبيد بن هبة الله الشرف أبو عبد الله الحساني الطائي الحلمي. الشافعي. قال شيخنا في إنبائه : أصله عن دير حسان ونشأ فتفقه قليلا ثم صار ينوب في أعمال البرعن القضاة ثم ولى قضاء حلب عوضاً عن ابن أبي الرضي ثم عزل ثم

أعيد ثم عزل بابن مهاجر سنة تسعين وسبعائة ثم ولاه الشهاب الزهرى غضاء همس: وكان جاهلا مقداما يعرف طرق السعى وله دربة في الأحكام واشتهر بأخذ المال من الخصوم فحكى لى نائب الحكم جمال الدين بن العراقي الحلبي وكان خصيصا به أنه أوصاه أن لا بأخذمن أحد من الخصمين إلامن يتحقق أنه الغالب وسار مع كمشبغا لما توجه للظاهر عند خروجه من الكرك فلم يزل صحبة الظاهر إلى أن دخل القاهرة فوعى لهذلك فلم استقرت قدمه في الملك ولاه قضاء دمشق بعد قضاء حمص وكذا ولى في الفتنة أيضاً قضاء دمشق وغيرها و تنقل في الولايات بلى أن إستقر بطر ابلسومات بهافي رمضان سنة تسعقال العلاء بن خطيب الناصرية بعد أن عزل ولكن لم يبلغه ذلك ظناً قال وكان رئيساً كريماً محتشها عنده مكارم أخلاق ومداراة للدولة ومحبة للعلماء وأنشد عنه نظا لغيره .

۹۲۹ (مسعود) بن صالح بن أحمد بن مجد الزواوى والد مجد الماضى . ذكره ابن فهد مجرداً وكتبته هذا تخميناً .

۹۳۰ (مسعود) بن عبد الله عتيق ابن مروان . شيخ روى عن الميدومي سمم منه التقى القلقشندي بالخليل في سنة أربع . (مسعود) بن عمر بن محمو دالا فطاكي . هكذا سماه شيخنا في إنبائه ، وصوابه محمود وقد مضي .

٦٣١ (مسعود) بن قنيدبن مثقال الحسنى حسن بن عجلان وزير مكة و ابن وزيرها. ٦٣٢ (مسعود) بن مبارك بن مسعود بن خليفة بن عطية المطيبيز الماضى عم أبيه عطية . مات في شو ال سنة خمس وتسعين بمكة ودفن بالمملاة عند أم أولاده ابنة السلاوية وجده مسعود هو أخو عطية الواقف .

٣٣٣ (مسعود) بن مجد الـ كجحانى رسول تمرلنك . قدم القاهرة وباشر نظر الاوقاف في الدولة المؤيدية . ومات بها فى جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين ■ ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا ، وذكره شيخنا فى إنبائه فسمى والده محموداً وقال مرت سيرته فى الحوادث وهى من أقبح السير .

۱۳۶ (مسعود) بن محمود بن على الضياء بن النجم بن الزين الشيرازى الميرائى الشافعى نزيل مكة وأخو المحمدين الماضيين واسباط القطب الشيرازى . سمع منى وعلى فى مكة أشياء وكتبت له إجازة أشرت لشيء منها فى السكبير .

(مسعود) بن محمود الكجيماني . مضي في ابن مجد قريباً .

مسعود) بن هاشم بن على بن مسعود بن غزوان بن حسين معدالدين أبو محمدالهاشمي المكي الشافعي أخو على والدأبي سعد مجد الماضيين ولد قريبامن

سنة خمس وستين وسبعهائة وسمع من الجال الاميوطى والنشاورى والشهاب بن ظهيرة والمحب النويرى وغيرهم ، قال التقى الفاسى : وأقبل على الاشتغال ولازم مجلس الجال بن ظهيرة كثيرا وتنبه فى الفقه وكان كثير الاستحضار لهوالروضة وربما أفتى لفظاً مع خير وديانة ومروءة ، وقال التقى بن فهد فى معجمه أنه حدث سمع منه الفضلاء . مات فى جمادى الأولى سنة تسع عشرة عملة ودفن بالمعلاة وكان سافر الى المين .

۱۳۳ (مسعود) الازرق. مات فی المحرم سنة ثلاث و خمسین بمکه. أر خه ابن فهد. ۱۳۳ (مسعود) البرکاتی الدو ادار القائد فتی السید برکات. مات فی رجب سنة ست وستین بمکه . ارخه ابن فهد .

۹۳۸ (مسعود) الحبشى مولى نائب الشام قجهاس ، ممن ترقى فى أيامه واستقر به مهتاد الطشتخاناه وفراش الخزانة وغيرذلك ، وكثر ماله وخدمه وسائر جهاته وكان سفيره عند الملك فى مهماته لقوة جنانه واقدامه ولذا كان ممن امتحن بعد موته ثم أنعم عليه بسوق الخيل بدمشق ولزم مع ذلك التجارة حتى مات فى يوم الخيس يوم عرفة سنة ست وتسعين وخلف عدة أولاد أفناهم الطاعون. فى التى تليها بمصر والشام ويقال أنه سم مولاه فالله أعلم .

( مسعود ) رسول تمرلنك . في ابن عهد .

٩٣٩ (مسعود) الصبحى نائب السيد حسن بن عجبلان في سنة خمس عشرة وثمانيائة لعله على جدة فانه ماطل الشريف أحمد بن مجد بن مجدن في حوالة له عليه من عمه حسن فلطمه فأخرجه عمه بسبب ذلكمن مكة . قاله ابن فهد .

(مسعود)انطائىقاضى طرابلس. فى ابن شعبان. (مسعود)المطيبيز. فى ابن مبارك قريبا. ١٤٠ (مسلط) بن وبير أمير ينبع . مات سنة ثمان وخمسين .

الأسيوطى القاهرى الشافعى الماضى أبوه ولدسنة أربع و ثما عائمة وحفظ المنهاج الأسيوطى القاهرى الشافعى الماضى أبوه ولدسنة أربع و ثما عائمة وحفظ المنهاج وألفية النحو وغيرها وعرض على جماعة واشتغل وقتا وقرأ على عمه السيد الصلاح على بن أبى بسكر بن على السيوطى أخى والده لأمه يسيراً فى العربية وسمع على ابن السكويك صحيح مسلم وغيره وعلى التقى الزبيرى الرابع من عمانيات النجيب وناب فى القضاء عن شيخنا فن بعده لكن امتنع القاياتي من استنابته مع كونه كان من رفقائه فى الشهادة بجامع الصالح وصار يلوح بشى ولما المافر الصدر ابن دوق جلس بالجورة وأكثر العلم البلقيني وغيره من التعيين عليه بل باشر

امانة الحريم عند المناوى وقتاور عا استنيب في الخطابة بجامع القلعة لالفصاحته وكان يبالغ في خدمة القضاة حتى أنه كان يعمل للعلم البلقيني غداة يوم توجهه الى المحمودية فيتكلف لذلك عااستكثره القاضى ومنعه منه ليتو فروصار بأخر قمن قدماء النواب وقد حدث سمع منه الطلبة، وكان ذا در بة بالاحكام حسن السياسة عارفا بالتوقيم تام العقل غير ذا كر لما يكون بينه و بين مستنيبه أو أتباعه مات في شو السنة ثلاث وسبعين بعد أن أجاز في إستدعاء بعض الأولاد عفا الله عنه وإيانا .

٦٤٣ (مسند) بن مجد بن عبد الله أخو القطب الخيضرى لأبيه. كان على طريقة أسلافه في لباس العرب وحصل شيئاً كثيراً في أيام أخيه وكان قاعًا بقضاء ما ربه في القاهرة وغيرها وينسبه للتقصير في شأنه . ومانا في سنة أدبع وتسعين ذاك بالقاهرة وهذا بدمشق وهو أسنه إ وأظن وفاته تأخرت عنه فأنه أسند وصيته للسراج بن الصيرفي ولم يظهر له كبير أمر بحيث قيل أنه يزيد على ألني دينار واتهم بعض عياله ومع ذلك فيس الوصى بعض المكروه ولم يلبث أن مات أولاده بالطاعون فوضع الذجم ابن أخيه يده على ما بقي لكونه عصبته بل وولده أبو اليمن كان زوجا لا بنته و يحتاج كل هذا لتحرير .

مشترك القاسمي الظاهري برقوق والد بحد الماضي . ترقى في أيام الناصر ابن أستاذه الى أن تأمر بالقاهرة ثم ناب بغزة غير مرة ثم توجه لدمشق على إمرة بها فلم يلبث أن مات بها في جمادي الأولى سنة احدى وعشرين وكان مشكور السيرة وقيل أن صواب اسمه أجترك كما مضى في الهمزة ولكنه هكذا اشتهر .

٦٤٤ (مشيط) بن أشمل بن على الجدى . مات في شعبان سنة إحدى وأرابعين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة .

مهود (مشيعب) بن منصور بن راجح بن مجد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى . كان من أعيان القواد المعروفين بالعمرة ، ممن يصحب أمراء الراكز ، ودخل القاهرة و ذال بها برا . ومات وهو متوجه اليها بالينبوع في ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن بها . أرخها ابن فهد .

٦٤٦ (مصباح) الصوفي . مات في سنة احدي و ثلاثين .

معم الصحيح المصطفى ) بن تقطمر الزين أبو عمد النظامى الحنفى . ممن سمع الصحيح في رمضان سنة اثنتين و ثمانين وسبعائة على النجم بن رزين بمدرسة الجاى ثم قرأه عليه الشمس الجلالي خازن المحمودية وشيخ الالجيهية الكبرى في سنة احدى وعشرين وكذا سمع عليه أيضابقراءة أبي العباس أحمد القبيباتي المعروف

بابن فريفير وأظنه كـان من علماء الحنفية .

معردالماضى ، وسمى شيخنا فى انبأته والده عبد الله وقال أنه شارك فى الفقه والفنون ودرس للحنفية بالصرغتمشية يعنى بعد الجال يوسف الملطى وقرره سودون من زاده فى مدرسته أول مافتحت ، زاد غيره أنه استقر فى مشيخة تربة الأمير قجا السلحدار وفى تدريس الأمير بلاطالسيفى الجاى ، وحكى شيخنا فى انبائه من سنةسبع وتسمينانه لما مات الجلال التباتى رام ولده (۱) . مات فى سابع عشر جمادى الثانية سنة تسع واستقر بعده فى الصرغتمشية التفهنى وفى السودونية البدر حسن القدسى وفى بقية وظائمه ابنه ، وله تصانيف منها . السودونية البدر حسن القدسى وفى بقية وظائمه ابنه ، وله تصانيف منها . (مصطفى) بن عبد الله القرمانى . هو الذى قبله .

١٤٩ (مصطفى) بن مجد بن على بن قر مان لهذكر في أبيه و انه قتل سنة اثنتين و عشرين.

و ٩٥٠ (مصطفى) بن الفقيه الشمس مجدبن العجمى . مات شابامطعو ناً في بكرة الأحد ثاني جمادي الأولى سنة اثنتين وعشرين ودفن بالمينية . قاله واقفها .

۱۵۲ (مصطفی) بن محمود بن رستم الرومی البرصاوی أحد أعیان التجار و الماضی أبوه و یعرف بین التجار بتاجر السلطان ممن یکرمه لسکون أبیه کما تقدم تاجره و تسکرر إنعامه علیه و سمعت من یصفه بمزید الشح و التهافت و عدم الاهتداء لشیء من أمور الدین بل هو یابس المعاملة زائد الحرص لین الحانب أقام بمكم سنین و کسنت ممن یراه بها فی سنة أربع و تسعین ولم أقبل علیه ، وهو الآن سنة تسمع و تسعین بالقاهرة من مدة سنین .

محر (مصطفی) ابن صاحب طرابلس الرومی التاجر الخواجا نزیل مکه ویمرف بالذبیح لیکونه ذیج ثم قطب. مات بمکه فی صفر سنه خمس و سبعین و دفر بجوار الشیخ علی بن أبی بکر الزیلمی من معلاتها بعد أن أوصی بقربات و عمر الملك من ماله لیکونه لم یخلف و ارثاً عین عرفة و مسجدها و مسجد الحیف و فسقیة خلیص وغیر ذلك و کان هو فی حیاته یتصدق بخبر و یزعم أن قاضی الحنفیة أفتاه باجزائه عن الزكاة و غیر ذلك مما غبط کل منها علیه . أدخه ابن فهد .

>

y. 1

4.0

1

معرق) نائب قلمة دمشق. تواطأ مع شيخ ويشبك حين سجنهاالناصر في سنة عشر بها حتى أطلقهما فقتل لذلك وجيء برأسه .

٣٥٤ (مطيرق) بن منصوربن راجح بن عجد بن عبد الله بن عمر بن مسعود (١) من قوله ■ وحكى » الى هنا هو من حاشية الاصل كذلك .

العمرى المحكى أحد أعيان القواد العمرة ووالد حصيرة . مات بها في جمادى الأولى سنة ست وخمسين . أرخه ابن فهد .

موه (مظفر) بن أبى بكر بن مظفر بن ابرهيم التركاني المقرى، والد أحمد الماضي ويسمى مجداً أيصاً . ذكره ابن الجزرى في طبقات القراء فقال : الشيخ الصالح الولى من خيار خلق الله قرأ السبع على خليل بن المشبب وأخذ عنى قليلا وانقطع بالقرافة ثم انتقل إلى ديوالطين ظاهر مصر فانقطع هناك وأقر أالناس وهو عديم النظير زهداً و ورعاً بلغنى أنه تو في سنة ثلاث كذاقال والحق أنه من ذاك القرن وقدذكره شيخنا في سنة تسع و تسعين من انبائه وأشرت لذلك في ولده من معجمي . محرى (مظفر) الخواجا العجمي نزيل بيت المسكين عكة . مات بها في ذي القعدة

٣٥٣ (مظفر) الخواجا العجمى نزيل بيت المسلمين بمكة . مات بها في ذي القعدة سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد . (مظفر) الامشاطى في محمود بن أحمد بن حسن . (مظفر) الشير ازى . هو محمد بن عبد الله بن مجد .

۱۹۷ (معاذ) بن عبد الوهاب بن المحب عبد الزرندى المدنى الشافعي كــأبيه وجده . سمع على جده لا مه الجمال السكازروني وأبي الفتح المراغي ولم يقتف طريق والده في التشفع من بنيه سواه .

معاد) بن موسى بن فلان بن معاد الطلخاوى ثم القاهرى الشافهى . أقام فى فى زاوية الحنفى ثم صحب المناوى وحضر دروسه وزاد وثوقه به بحيث أقامه فى دو اليبه وكان صالحاً قانعاً ، حج غير مرة وزار بيت المقدس وعاش بعده مدة منجمعاً عن الناس بالجزيرة وكان يزورنى أحياناً . مات فى جادى الاولى سنة ثمان وثمانين ودفن بتربة شيخه المناوسي بالقرب من مقام الشافعى بالقرافة وقد جازالستين وكان أبوه صالحاً أيضاً بحيث كان المناوى حين تقرير القول بوجوب تعلم أمراض القلوب وأدوبتها على كل مسلم إلامن أوتى قلباً سليماً عثل به فيقول كالشيخ موسى ، شهد بعض الغزوات مع عبد الرحمن العجمى . ومات ببلد الخليل رحم- بالله وإيانا . وسي مشر بن عبد الرحمن قوام الدين بن الطفو شعى البغدادى الاصل ثم القاهرى . ولد سنة احدى وسبعين وسبعين وسبعيانة وقدم القاهرة وكان يذكر أنه لبس الخرقة من الشريف عبد الرزاق بن أبي عبد الله عبد بن العماد أبى صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني بلباسه لها من أبيه قالله أعلم ولبسها منه الزاق ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني بلباسه لها من أبيه قالله أعلم ولبسها منه الشمس بن المنير وأدخه فى ذى القعدة سنة ثلاث وخمسين .

۱۳۰ (معروف) البشبكي الحبشي الظاهري جقمق الطواشي شادالحوش استقر (۱۱ ـ عاشر الضوء) فيها بعد صندل الهندى الطاهرى فى سنة ست وستين ثم نفاه الاشرف قايتباى فى الله شعبان سنة أربع وسبعين الى قوص فلم يلبث أن مات فى أواخر رمضانها بالواح وكان من مساوى، أبناء جنسه جرأة واقداما وبلصاً وحذقاً عفا الله عنه، واستقر بعده فى شادية الحوش سرور الحبشى السيغى شرباش.

۱۹۹۲ (معزى) بن هجار بن و بير بن نخباد الحسيني والد در اج الماضي و أمير الينبوع استقر فيها بعد موت صخر بن مقبل الى أن انفصل بعمه هلمان بن و بير ثم أعيد بعد عمه الآخر مسلط بن و بير ثم أعيد حتى مات في أو اخر جمادي الآخر ة سنة عان و خمسين و استقر عوضه مخدم بن عقيل بن و بير و قد لقيت صاحب الترجمة بمحل و لا يته في سنة ست و خمسين و أطلق لى ماكان معي عفا الله عنه لعن حسن العمرى أخو الشريف رميئة ابن صاحب مكة بركات بن حسن ابن عجلان . مات في ربيع الاول سنة خمس و تسعين بالخبت من ناحية المين و جيء به فصلى عليه عند باب الكعبة و دفن بالمعلاة .

٦٦٣ (معقل) بن حباس بن معقل الجعفرى الغدامسى \_ نسبة لغدامس من عمل طرابلس المغرب المغربى المال كى و رأيته بمكة فى سنة أربع و تسعين وذكر لى أنه جاز الحنسين فيكون مولده تقريبا سنة أربعين أو قبلها وأخذ عن ابرهيم الاخدرى ولازمه بحيث عرف به و تدكلم فى الوعظ وجال بلاد المغرب ولتى الشريف أحمد قاضى الجماعة بالاندلس المتقدم فى العقليات بحيث كان أبو الفضل البجائى يبالغ فى وصفه بها سيما المنطق قال وهو الآن منفصل عن القضاء فى قيد الحياة بتلمسان حتى تميز فى الفضائل و تحرك للحج قديما فوصل الى اسكندرية ثم رجع بتلمسان حتى تميز فى الفضائل و تحرك للحج قديما فوصل الى اسكندرية ثم رجع وطلع به الى الملك فأعطاه مبلغاً ثم ركب البحر حتى وصل مكة فى شعبان فدام بها حتى حج ، ولسعه عقرب أقعد منها الى أن خرج مع القافلة لزيارة المدينة فى جمادى الثانية قبل أن ينصل ثم عاد وجاور سنة أربع و تسعين ودام بها حتى الآن وأقرأ الفقه وقصدنى غير مرة للسلام .

97٤ (معمر) - كمحمد - بن يحيى بن مجد بن عبد القوى السراج أبو اليسر - بفتحتين - المسكى المالسكى الماضى جده وإخوته والآتى أبوهم. ولد وقت الخطبة من يوم الجمعة رابع عشرى ذى القعدة سنة عمان وأربعين وتماعاته عكة ونشأ بها فخفظ القرآن وكتبا كالأربعين النووية والرسالة الفرعية والالفية والملحة وعرضها والمنهاج الأصلى وبعض المختصر الفرعى ، ولازم المحيوى عبد القادر قاضى مكة

والشهاب أحمد بن يو نس المغربي في الفقه والعربية وغيرها ويعقوب المفريي في الفقه خاصة وارتحل إلى القاهرة غيرمرة ولازم فيهاالشمس الجوجري في الاصلين والعربية والمعانى والبيان والعروض والمنطق وأكثر عنه جدآ بحيث كان جل انتفاعه به وكات وجحه على جل جماعته أوكلهم وكذا لازم في الفقه والعربية وغيرهما يحبى العلمي وفي الفقه والعربية السنهوري واختص باللقاني كنيرا ولازمه في الفقه وغيره سيما في مقابلة شرح البخاري وفي المنطق عبد المحسن الشرواني وحضر عند عبد المعطى في تفسير البيضاوي بل أخذاصول الدين عن الكافياجي والمعانى والبيان عن الشرواني والتتي الحصني وأصول الفقه عن امام الـكاملية وعلم الحــديث عن كاتبه وأكثر من ملازمته بالقاهرة وبالحرمين وقرأ الـكــثير وسمع بل أجاز لهد إغنا وخلق باستدعاء النجم بن فهد وكثر انتفاعه في ابتدأته بزوج أخته النورالفاكهي ، وتميز في ذلك كله بحيث أقر أفي المنهاج الأصلي بحضرة ثالث شيوخه وأمره وأصلح امام الكاملية في شرحه له باشارته وكان عالم الحجاز البرهاني يصغى الى مباحثه ويميل الى كلامهو يعتمده في نقلمذهبه وغيره وعرض عليه اللقانى النيابة فأبى بلترشح لقضاء بلده وكاد أمره فيه أن يتم والانصاف أنه فوقهذا وأذنالهجل شيوخه في الاقراء والافتاء وتصدى لذلك فانتفع به الطلبة في الفقه وأصوله والعربية وكذاأقر أبالمدينة النبوية حين مجاورتيه بهاوفي غيرها وكتبعلي القطر شرحابديماً قرضه له غيرواحد من المعتمدين وكنت ممن قرضه وحمل عنه بالقاهرة وغيرها إستكتابا وقراءة وهو الآن مشتغل بالكيتابة على المختصر أوقفني على بمضه فأعجبني وحضضته على إكماله ، ومع مااشتمل عليه من الفنون زائد البراعة وي الأدب حسن الانشاء نظها و نثراً امتدحني بقصيدة يوم ختمه قراءة الجواهر والدرر من تصنيني وبغير ذلك ونظم مااشتمل عليه كتابي من الخصال المقتضية للاظلال بما راق بحيث أو دعتها في التصنيف المشار اليه بعد أن أنشدها بحضرتي وكتب على وجيزال كالام شعراً حسناً وراسلني بمطالعات فائقة بل كتب الى يوممو ادعتي:

سلام على دار الغرور لأنها مكدرة لذاتها بالفجائع فان جمعت بين المحمين ساعة فعما قليل أردفت بالموانع

كل ذلك مع متانة عقل ومزيد احتمال وتواضع وديانة وشرف نفس وانصاف وأدب ، ومحاسنه جمة وقل بمكة في مجموعه مثله ، وكنت عنده بحكان . مات بعد انقطاع يومين بمرض حاد ظهر يوم الأحد مستهل صفرسنة سبع وتسعين ، وحضرت دفنه والصلاة عليه وكثر الثناء عليه و تأسفنا على فقد مرحمه الله وعوضه الجنة .

د ٦٦ (معوضة) الفقير الصادق المخاطر في الله بروحه من أصحاب الشيخ عمر العرابي كان لايرى منكراً الا غيره ولا يهاب أحداً كائناً من كان بحيث صارت له هيبة ولا يخالفه أحد وكان يحمل عصا بيده يضرب بها من يخالفه ويقوم "بهاى المطاف فيحول بين الرجال والنساء ويدفع أهل الدكاكين في المسمى توسعة للساعين وأنكر على الامير بيسق وهو يعمر في الحرم أموراً فرجع إليه ولما أرادطواشي صاحب بنجالة بناء ممدرسة لأستاذه بممكة عندباب المسجد المعروف بباب أم هاني، وأراد الخيروج بالجيدار الذي يلي الشارع إلى حذاء مدرسة الشريف عجلان منعهم من ذلك واضطحع في محمل البناء وقال أبنوا فوقي فبذل الطواشي لحكام مكة مالا فعجزوا عن دفعه . مات في سنة ستعشر در حمه الله ذكره ابن فهد. (معين) بن صفى الحسني الحسيني الايجبي . هو مجد بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد الله بن مجد . ٦٦٦ (مغامس) بن أحمد الزباع الحيضي المكي القائدال كبير المتقدم بالشجاعة والفصاحة عند بني عجلان ولاة مكه . يمن ظلم الحاج ثم تاب و تطلب براءة الذمة ولبس المرقعة وساح باكياً على ما فرط منه وصحب عمر العرابي ورافقه الى الىمين ثم رجع الى مكة وخير نساءه وتعلل وأصابته جراحة في رجليه فكان يعيد ما يخرج منها من الدود اليها ويتوجه الى اللهان لايموت الابحضرة شيخه المشار اليه فأجيب فانه تمادي في الضعف خمسة أشهر ووصل الشيخ لمكة ثمات بحضرته في رابع ذي الحجة من أثناء هذا القرن . طولهابن فهد وفات الفاسي .

وربع على معلماى) طاز الابو بكرى المؤيدى شيخ من صغار مماليكه ثم صاد بعدد خاصكياً ثم أمره الاشرف اينال عشرة ثم عمله خجداشه الظاهر خشقدم طبلخاناه وأمير حاج المحمل ثم مقدماً فلما خلع حموه وخجداشه الظاهر بلباى نفى الى دمياط فاستمر به حتى مات فى صفر سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر المثانين وكان دينا خيراً كريما شجاعاً مع سلامة باطن وصدع بالحق وكشرة كلام ينشأ عن نشوفة وله جامع بنواحى الصليبة تقام فيه الخطبة رحمه الله.

علمه من مسرور و الله و بكرى المؤيدى شيخ الساقى كان من خواصه وساقيه ثم أمر ه عشرة ثم صار بعده طبلخاناه الى أن أمسكه الاتابك ططر بدمشق فى سنة أدبع وعشرين و أنعم باقطاعه على صهر ه البدر حسن بن سودون الفقيه و لعله كان آخر العهد به . ١٩٦٨ (مغلباى) الاحمدى الاشرفى برسباى و يعرف بميق م كان باشا بحدة عقب طوغان شيخ ثم نقل الى القاهرة و هو أحد العشرات .

٦٧٠ (مغلباي) الاشرفي الشلبي . كان من المجردين لابن قرمان ورجع وهو

متوعك فمات بعد أربعة أيام في شوال سنة احدى وستين .

الاشرف برسباى صاد فى أيام الاشرف قايتباى حاجباً بحلب م الله الفاهرة بطالا الى أن عمله شادا وقاف الاشرفية بعد خجداشه قانصوه الاشرفى . معلم المخلماى الجقمقي حقمق الارغون شاوى . كان جميلا جداً فا تصل بعدموت استاذه بالاشرف برسباى السابق خدمة اله عليه حتى كان مسجو بالفعمله خاصكيا ثم ساقيا سنين ثم أنعم عليه بامرة عشرة و استقر به فى استادارية الصحبة و صاد اله ذكر فى الدولة وظلم و عسف و أخذ دار تمر از الناصرى نائب السلطنة كان بالقرب من جامع سودون من زاده فغير معالمها ولتى العمال منه شدائد ولذا لم يمتع بها و أخرجه الظاهر جقمق الى دمشق على تقدمة بهافدام بها يسيراً ثم بعث بالقبض عليه وسجنه بقلعتها حتى مات بمحبسه فى سنة أدبع و أدبعين وقد جاز الاربعين ظلما ، وكان شابا حسناً ذا تؤدة وحشمة وحسن سمت وكرم فيما قبل بل كان فيما قبل سىء السيرة ظالما بخيلا سفيها سىء الأخه الق حباناً قليل المعرفة كثير الدعوى وبعد جماله صارت له شعرات فى حنكه قبيحة وشوارب بحيث صار الدعوى وبعد جماله صارت له شعرات فى حنكه قبيحة وشوارب بحيث صار شكلا مهو لامع طول و انحناء بأكتافه عقا الله عنه .

٦٧٣ (مغلباًى) الجقمتي جقمق الارغون شاوى أيضاً صاربعده من جملة المهاليك السلطانية بل تأمر عشرة في أيام الظاهر خشقدم الى أن قتل في الوقعة السوارية سنة اثنتين وسبعين وكان مفرط القصر.

٣٧٤ (مغلباى) الشريفي . أصله للظاهر خشقدم ثم أعتقه الاشرف قايتباى وتنقل حتى صاروالياً ثم سافر فعدمت احدى عينيه فلماقدم جبره بالتقدمة وأعطى الولاية لقيت الساقى . مات فى الطاعون سنة سبع وتسعين .

معلباى) الشريغي آخر من مماليك الاشرف قايتباى ، شاركه في الاسم والنسبة من العشرات. مات أيضا في طاعون سنة سبع وتسعين .

7۷٦ (مغلبای)الشهابی الناصری کان من ممالیك الشهاب أحمد بن الجال یوسف البیری الاستادار ثم صارللناصر فرج ، واستمر من جلة ممالیك الى أن عمل خاصكیا بعدموت المؤید ثم رأس نوبة الجمداریة فى الایام الظاهریة جقمق ثم أمره عشرة ثم أخرجها عنه الاشرف اینال لا نضامه مع المنصور واستمر بطالاحتیمات فجأة فى لیلة عاشر المحرم سنة تسع و خمسین ورأیت من أثنی علیه رحمه الله .

معلماً (مغلماً في الظاهري جقمق الساق. أمره أستاذه عشرة ولم يلبت إلا نحو عشرة أيام. ومات بالطاءون في صفر سنة ثلاث و خمسين فأ نعم بامر ته على الذي قبله ـ

مه (مغلبای) الظاهری خشقدم و ابن أخت الأشرف قایتبای . تأمرعشرة . ومات فی رمضان سنسة ثلاث وسبعین بالطاعون ولم یکمل الثلاثین وحضر خاله الصلاة علیه بالمؤمنی . (مغیث) بن مجمود بن علی الشیرازی ویسمی مجمدا أیضاً ممن سمع منی بمدكة ومضی فی المحمدین .

۱۹۷۹ (مفتاح) امين الدين البليني ويعرف بالزفتاوي كان من موالي الشريف أحمد بن عجلان فصيره لا خيه حسن فنشأ في خدمته حتى كبر وبدت منه تجابة وشهامة وشجاعة فاغتبط به بحيث استنابه حين تأمل على امرة مكة وبعثه رسولا للناصر في سنة أربع عشرة وآل أمره أن قتل في مقتلة في رمضان سنة عشرين ونقل الى المعلاة فدفن بها . ذكره الفاسي مطولا .

وبس الحاملة المستمرة والمستمرة التي كان سفيراً عليها في سنة سبع وثهانين وشق على البرهاني أخى مولاه و تكام مع الشريف على طردوزير جدة بدر الحبشي الملقب هجينال كونه المتولى للعقوبة عفا الله عنه المحلف طردوزير جدة بدر الحبشي مولى الموفق الابي عرباه بمكة وعلمه المكتابة والقراءة ثم صار لابنه ابن الخازن وخدم البغدادي الحنبلي وتعلم صنعة التجليدوتكسب بها وكذا بالتجارة في حانوت اسوق امير الجيوش وكتب كتباً وقرأ عند أبي السعادات البلقيني والطبناوي وأخذ عني وعنده عقل وحشمة وحشمة و

مهداد السيد بركات . مات في مقتلة بجدة في صفر سنة ست وأربعين وحز رأسه وطيف به مع غير = بجدة . أرخه ابن فهد. وهو جدعبدالكريم وسنان ابني على . وأسه وطيف به مع غير = بجدة . أرخه ابن فهد . وهو جدعبدالكريم وسنان ابني على . محد (مفتاح) السحرتي ويعرف بالمغربي لمولاه الأول أكبر أهل دولة الجمالي صاحب الحجاز المقدم عنده في مباشرة جدة من سنة تسع و ثمانين إلى أن مات في صفر سنة سبع و تسعين خارج مكه و حمل إليها فدفن بالمعلاة و هو و ابنه من مو الى الجمالي المشار إليه . سبع و تسعين خارج مكه و حمل إليها فدفن بالمعلاة و هو و ابنه من مو الى الجمالي المشار إليه . ومات سنة تسع عشرة . أرخه شيخنا في إنبائه .

ومان سنة السلم عسره ، ارط سيد المهتار الطشتخاناه ، مات في سينة اثنتين . أرخه شيخنا أيضاً .

٦٨٦ (مُفَلَح ) بن تركى الأجدل . مات سنة بضع وعشرين . ١٨٦ (مُفَلَح ) بن تركى الأجدل . مات سنة بضع وعشرين . ١٨٧ (مُفَلَح) الحبشي المسكى ويعرف بالحنش . كان مؤدباً للاطفال كثير التلاوة

صوفيابالباسطية . مات في ربيع الآخرسنة أربع وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد . ممالة (مفلح) الحبشي فتي عبدالرحمن بن الزكي أبي بكر الماضي. ممن سمع مني بمكة . ١٨٦ (مفلح) الحبشي الحالي بن ظهيرة . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث و تسعين بمكة . ١٩٠ (مفلح) فتي محمد بن أحمد بن النحاس . ممن سمع مني بمكة .

ا ٦٩١ (مقمل) بن سعيد بن مسيل بن جو ن بن على السعدى ثم السمتى كتب عنه البقاعي في صفر سنة تسع وأربعين بمسجد المليسا من الطائف قصيدة منها:

أبدع قوافى القيل فى ابن مطاعن ملك نشأ ماقط فى شوره نكد ١٩٢ (مقبل) بن عبدالله بن عبدالرحمن البغدادى ثم المكى والدمجمد الماضى ويعرف بسلطان غلة . ممن سمع على ابن الجزرى فى سنة ثلاث وعشرين كتابه أسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب ووقف سبيله بمنى قبل ذلك فى سنة شمرة . ومات فى صفر سنة سبع وعشرين بمكة . أرخه ابن فهد .

٣٩٣ (مقبل) بن نخبار أمير ينبع . مات في سنة ثلاثين و عاعائة في ربيع الأول عصبسه من اسكندرية .

٦٩٤ (مقبل) بن هبة بن أحمد بن سنان بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أخد أعيان القو ادالعمرة مات في سنة عمان و ثلاثين امافى أو ائلها أو أو اخرها أرخه ابن فهد ، ١٩٥ (مقبل) الزين الاشقتمرى المرومى الطواشى الشافعى ، كان جمدارا عند الظاهر ثم ولده الناصر ملازما للديانة محباً فى الفقهاء اشنغل بالعلم كثيراً وحفظ الحاوى الصغير فصار يذاكر به مع حسن التلاوة جدا ، ثم عمر مدرسة بالتبانة عند مفرق الطرق وقرر فيها مدرسين وطلبة وكان عنده بر ومعروف . مات فى الية الاثنين رابع ربيع الآخر سنة تسع عشرة بالطاعون ودفن بمدرسته وكان قد أسر مع اللنك فى السندكية من دمشق ثم خلص وحضر مع الرسل الواردين من اللنك فى سنة ست و ثمان أنة وجاور عامين متو اليين قبل موته رحمه الله وايانا .

٦٩٦ (مقبل) الزين الحسامي الرومي، أصابه لبعض أمراء دمشق ثم الصل. بخدمة الشيخ شيخ قبل سلطنته فاما تسلطن عمل خاصكياً ولازال يرقيه حتى عمله دو ادارا كبيرا بعد جقمق الارغو نشاوى حين ولى نيابة الشام بعد سنة عشرين فباشرها الى أن فر من القاهرة هو وغيره خوفا على أنفسهم حين قبض مدبر المملكة ططر على قجقار وغيره فاربهم العرب أصحاب الادراك بظاهر خانقاه سرياقوس الى أن وصل الى الطينة فوجد بها غرابا مهيئاً السفر فركبه بمن معه واحتاط العرب على خيولهم وأثقالهم وسار الى البلاد الشامية فلحق بنائبها جقمق المشار اليه وصار

من حزبه فلما قبض عليه أمسك مقبل أيضاً فبس مدة ثم أطلق وأعطى تقدمة بالشام الى أن نقله الاشرف برسباى لنيابة صفد فى سنة سبع وعشرين ودام بها حتى مات فى يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول و وقال العينى فى أوائل ربيع الثانى سنة سبع وثلاثين وكان مشهوراً بالشجاعة وحسن الرمى عنده كرم وحشمة عوذ كره شيخنا فى إنبائه وقال أنه حسنت سيرته فى نيابة صفد وكان فارساً بطلا عارفا بالسياسة واستقر بعده فى نيابتها اينال الششانى الماضى .

۹۹۷ (مقبل) الزين الرومى الزمام بالدور السلطانية. كان رأساً في الخدام وعنده حشمة ورياسة و تولى الزمامية في الدولة الناصرية فرج وعظم و نالته السعادة وعمر عدة أملاك ودور حبسها على مدرسته التي أنشأها بخط البندقانيين بالقاهرة للجمعة و الجماعات بل فيها و ظائف و خز انة كتب وغير ذلك ولم يزل على ذلك حتى مات في أول ذى الحجة سنة عشر و خلف مالا كثيراً و ذكره شيخنافي انبائه باختصار . ممن الرين الزيني الطواشي نائب شيخ الخدام بالحرم النبوى . ممن صمع على أبي الحسن المحيل سمط الزبير من الاكتفاء للكلاعي .

البديم وغيره من كتب العلم وتردد الى يسيراً .

٧٠٠ (مقبل) الرومى عتيق الناصر حسن ، طلب العلم و اشتغل في الفقه على مذهب الشافعي ثم تعمق في مقالة الصوفية الاتحادية وكتب المنسوب الى الغاية وأتقن الحساب وغيره ، مات في أوائل سنة اثنتين وقد قارب الستين . ذكره شيخنا في انبائه وقال رأيته مراراً ، وهو في عقود المقريزي مطول .

۱۰۱ (مقبل) الهندى المكى فتح النجم بن النجم بن ظهيرة . سمع منى بحكة كثيرا . (مقبل) صاحب الينبع . في ابن بخبار قريباً . (مقبل) غلة السلطاني . تقدم في ابن عبد الله . بن على بن جسار بن عمر العمرى أحد القو اد . مات في مقتلة بجدة في صفر سنة ستوار بعين . أرخه ابن فهد .

٧٠٣ (مقدم) بن هجان بن مجد بن مسعود أمير ينبع .

٧٠٤ (مسكرد) بن عمر العجلي من غز زبيد ، مات في سنة ست ولسعين .

٧٠٥ (مـكرم) بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن مكرم السراج أبو الـكوم بن الوزبن ناصر الدين الفالىالشيرازى الشافعى الماضى حفيده العلاء مجد بن العز ابرهيم وأبوه من بيت علم وجلالة . وفالة من عمل شيراز

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : بلغ مقابلة.

بينها عشرة أيام. ولدسنة ست وستين وسبعائة واشتغل في علوم منها العربية على أخيه الأكبر الجلال يحيى وسمع الحديث على الشرف الجرهى وكان في أكثر أوقاته مشتغلا به مع تصديه أيضاً للفتوى والتدريس والقضاء بحيث تخرج به كثير من الأفاضل. ومات في إحدى الجماديين سنة خمس وأربعين.

٧٠٦ (مكرم) بن على بن على بن على بن أحمد بن ابرهيم بن على بن ابرهيم امام الدين أبو الدكرم ويسمى أيضا على عبد الله بن الحب بن الرضى الطبرى الأصل المركى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه الشهاب بن الرضى الطبرى الأصل المركى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه أبوالسعادات على وغيره ولدفي عاشر شعبان سنة خمس وشائة بمكة و نشأ فعفظ القرآن وجوده وقرأ في غيره قليلا واشتغل كذلك وأم في سينة خمس و ثمانين فما بعدها بمقام ابرهيم مناوبة مع أخويه ووالدهم، ولذا بخصوصه تؤدة وسكون بالنسبة لهم وهو ممن لازمني في سنة ست و ثمانين بمكة في أشياء وكذا بعد ولك سيا في سنة تسع و تسعين و قبلها و يعجبني سكونه و تقعدده وهو أخف وطأة عند جهور العامة من أخويه مع صغر سنه وقد أمرته في سنة أربع و تسعين بأشياء في إمامته فبادر لاظهار القبول والسرور .

٧٠٧ (مكى) بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أحدالقو اد مات فى ربيع الأول سنة إحدى و خمسين بالأطواء من بلاد المين و حمل إلى مكة فدفن بالمعلاة . ٧٠٨ (مكى) بن سليمان السندى الهندى الاصل المسكى المولد والدار مؤدب الأطفال بها ويسمى أحمد أيضاً ولكنه لم يشتهر به ويعرف بالعياشى نسبة لشيخه ومربيه الزين بن عياش ففظ القرآن والشاطبيتين ومنظومة شيخه غاية المطلوب والمنهاج الفرعى و تلا بالسبع عليه إفراداً ثم جمعا و تصدى لاقراء الأبناء من سنة تسبع وثلاثين فعلم دوراً بعد دور وأثرى من ذلك مع سيرة محمودة وكثرة تلاوة والعزال وينفع أحبابه بالقرض وربما كان يتردد إلى فى مجاوراتى ، وكانت فيه فضيلة فى الجلة واستحضار للفن ومراجعة للتيسير واستمرار لحفظ الشاطبية وفهم لها . مات فى رمضان سنة ثهان و تسعين رحمه الله .

٧٠٩ (ملج) قيل أنه أخ للظاهر جقمق وأنه والد زوجته أزبك الخازندار رأس نونة النوب بعدموت تنم نائب الشام فيحرر .

٧١٠ (ملج) الظاهري حقمق نائب القلعة . مات في منتصف ربيع الثاني. سنة اثنتين وتسعين واستقر بعده . ٧١١ ( ممجق ) - بميمين أولاها مفتوحة ثم جيم مكسورة ـ الظاهرى برقوق من اصاغر مماليكه . صار أمير عشرة فى أيام الاشرف برسباى الى أنمات فى سنة ثلاث وثلاثين ظناً وكان لابأس بدينه .

۷۱۲ (ممجق) النوروزی نسبة لنوروز الحافظی . تنقلت به الاحوال الی أن عمله الظاهر جقمق أمير عشرة ثم ولاه نيابة القلعة ودام حتى مات فی سلخ جمادی الثانية أومستهل رجب سنة اربع و أربعين و كان خيراً ديناساكناً استقر بعده فی النيابة تغری برمش الفقیه ، و تسميته قعق سهو .

۷۱۳ (منصور) بن أبى بكر بن منصور بن أبى بكر الجنانى الأوهرى الشافعى سبط الشيخ سليم قطن مكة مدة وكان بها فى مجاورتى الأولى فسمع بقراءتى على أبى الفتح المراغى وماتبها فى مستهل جمادى الاولى سنة إحدى وستين و دفن بالمعلاة . ٧١٤ (منصور) بن الحسن بن على بن اختيار الدين فريدون بن على بن محمد المعماد القرشى العدوى العمرى السكازرونى الشافعي ، عالم أخذ عن ابن الجزرى بلو حضر عند السيد الجرجانى و بحث معهورافق السيد عنى الدين الا يجسى إلى الخواجا فاختليا عنده فى آن واحد وقال إن شيخه ابن الجزرى أنشد فيه :

یاصاح عرج نحو خاف تجـد زینماً یضاهی بشراً الحافی حـبراً بدا فی عصره قدوة فاعجب لهـندا الظاهر الخافی

وصنف ماينيف على ما نه تأليف منها لطائف الألطاف في تحقيق التفسير و نقد الكشاف وشرح البخاري ولم يكملا وحجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة السكفرة في نقد الفصوص لابن عربي ، وكان منقدما في العقليات سنياً يصبخ بالحرة جاور عكمة في سنة ثمان وخمسين وكانت وقفتها الجمعة ، واستمر مجاوراً منجمعاً عن الناس لا يخرج من بيته غالباً حتى مات بها في آخر يوم الثلاثاء ثاني عشري دبيع الاول سنة ستيز، ودفن بالمعلاة ولقيه بها قبل مو ته بسنة الكال موسى الذؤالي وحمزة الناشري المجاني وحدثاني بترجمته وبكلام له في ابن عربي موسى الذؤالي وحمزة الناشري المجاني وحدثاني بترجمته وبكلام له في ابن عربي

۱۹۱۵ (منصور) بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب سعد الدين ابن الجيعان أخوعبد الغنى وعبد اللطيف الماضيين كان ومات سنة إحدى وخمسين ١٦٦ (منصور) بن الصفى القبطى ، كان أبو دمن الكتبة فنشأ ابنه على طريقته و تخرج به و بغيره فى ذلك و خدم فى بعض جهات المفرد ثم فى ديوان الامير قانم التاجر بحيث عرف به وسافر معه إلى العراق حين سافر فى الايام الظاهرية

حقمق رسولا لجهان شاه بن قرأ يوسف ثم إلى الروم حين توجهه إلى مرادبك ابن عُمَان ثم الحجاز مرة بعد أخرى حين كان أميراً فيهم فأثرى وتمول جدا واستقرفي عمالة السابقية ثم اتصل بالزين الاستادار ويزوج ابنته ورقاه لنظر المقرد بل ولى الوزارة بعده عوداً على بدء في الايام الاينالية ثم الاستادارية كذلك بل وليها مرة ثالثة فيأيام الظاهر خشقــدم مسئولًا فيها و بالــغ في تقوية يده وإلباسه في كل شهر خلعة جليلة مدع اركابه فرسا هائلا والأكثار من الدعاء له وربما جاءه لبيته واستمر على ذلك أزيد من سنة ثم قبض عليه بدون ذنب ظاهر وصادره وأهانه بالضرب والحديد وحكم فيه اعداءه وآل أمره ألى أن أمر المالكي بقتله فقتل عند خيمة الغلمان في يوم الاربعاء العشرين من شوال سنة سبعين بعد عمل مستند لقتله ارتكبوا فيه أموراً حطيرة وحمل في تابوت ثم غسل وصلى عليه جماعة ثم دفن بتربة في الصحراء حذاء أمه وكانت فماقيل خيرة تسمى فاطمة ابنة أحمد بن على عريقة في الاسلام \_ ولم يكمل الاربعين وسمع منه التلفظ بالشهادتين حين القتل وبعدهواكثر التلاوة قبلذلك وتزايدالصراخ عليه من العامة وأسمعوا أخصامه خصوصا ابن كاتب غريب من السب والمـــكروه ما الله به عليم ، وقد عمر بجوار المدرسة الشريفية من حارة بهاء الدين قبل الولاية وبعدها وبغيرها دورأ كثيرة وفتح في أسقل السور بابا منجهة ظاهربيته انتقع به في الاستطراق وصاريعرف به وقرب جماعة من الخيار فالشمس المسرىوكان يقرأ عليه في أبي شجاع ونحوه ويحسن اليه وجماعة برسم التلاوة للقرآن عنده في كل يوم والشهابين ابن أبي السعود والحجاري وكان كشير البرله وأوذي بسببه من جماعته طائفة بحيث مات بعضهم وراج آخرون بماكان مدخر أعند هم عفاالله عنه وايانا. ٧١٧ (منصور) بن طلحة بن يعقو بشبخ عرب تلمسان. مات نة خمس و أربعين . ٧١٨ (منصور) بن عقيل بن مبارك بن رميثة الحسني المـكي . مات في ربيع الأول سنة خمسين بالدكسناء من وادى مر وحمل الى مكة فدفن بها .

۷۱۹ (منصور) بن على بن عثمان الزواوى ثم البجائى فقيهها لما امتنع أبوالحسن على بن أبى فارس من مبايعة ابن اخيه أبى عمرو عثمان بن أبى عبد الله محمد بن أبى فارس قام معه وكانت له عصبة وقوة بحيث استبد ببحباية ثم تراجع ودخل بينهما فى الصلح فكانت حوادث لم يتحرر لى الآن أمرها وإن أشار اليها المتريزى فى حوادث سنة ثلاث وأربعين ، ورأيت من قال أنه الزواوى العالم الشهير وأنه مات فى سنة ست وأربعين بتونس وكان عالماً.

٧٢٠ (منصور) بن على الحلبي الجزيرى . هكذا رأيته بخط بعضهم و يحروقو لله الحلبي فسيأتى قريبا منصور الجزيرى وهو مغربي .

٧٢١ (منصور) بن محمد بن أحمد الحلبي = ممن سمع مني .

٧٢٧ (منصور) بن مجمد بن عبد العزيز بن سليمان بن عمر السلمي المتنائي ومتنانة من أعمال بجابة البجائي المغربي المالكي ، ولدسنة خمس وستين وثها عائة وحفظ القرآن ببلده ثم تحول الى بجابة في سنة ثمان وسبعين فاشتغل في الفقه والاصلين والعربية والمنطق والفرائض والحساب وغيرها عند سليمان بن يوسف الحسناوي وأبي الحسن على بن محمد البجري وأبي عبد الله محمد اللجام في آخرين واد تحل الى تونس فأخذ عن أبي الحسين محمد بن محمد الزلديوي ولد العالم الشهير وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن القسم الرصاع ، وقدم القاهرة في سنة تسع وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن القسم الرصاع ، وقدم القاهرة في سنة تسع وشمانين ليحج فما تيسر له و تخلف فلازم الديمي في قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى وشمانين ليحج فما تيسر له و تخلف فلازم الديمي في قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى عدا الأول من شيوخه أحياء وأن والده عن يتفقه أيضا ورعا أقرأ في البادية وهو الآن حي أيضا ابن خمس وستين.

۷۲۳ (منصور) بن ناجی بن بسر بن ثامر الیمنی خادم عبیدالکبیر الحضرمی· مات فی شوال سنة ستین بمـکة .

٧٢٤ (منصور) بن ناصر الحسني المسكى مولى السيد حسن بن عجلان وأحدالقواد. مات في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين .

٥٧٧ أمنصور) بن ناصر القائد. مات في ربيع الآخر سنة نما نين بمكة . أرخهم ثلاثتهم ابن فهد . ٧٣٦ (منصور) بن الدوادار الكبير يشبك من مهدى الظاهري سبط المؤيد أحمد بن الاشرف إينال . ممن سمم من حفظي بحضرة أبيه المسلسل . مات وهو صغير بالطاعون في ليلة الحميس تاسع عشر ذي الحجة سنة احدى و نما نين .

٧٢٧(منصور) آخر أخ له من أبيه المؤيد أحمد بن إينال مات في جمادى الثانية سنة سبع وتسعين بالطاعون وكان يقرأ بالجوق رياسة عوضه الله الجنة .

٧٢٨ (منصور) أبو على الفارسي المغربي ويعرف بابن الصواف . كان صالحا له أحوال وكرامات . مات قريباً من سنة خمسين .

۷۲۹(منصور) الجزيرى المغربي الأديب مؤرخ المغرب كان حياق سنة احدى وخمسين وله نظم في عبد الـكريم بن عبدالغني بن ابرهيم ومنه : لئن طال حفضي عند خدام بابكم ولم يؤثروا بالرفع الا مخازني

سأنفق عمرى في حساب زمانهم وأغلق عن كسب العلوم مخاذني ٥٠٠٠ (منصور) الحكيم . مات في شعبان سنة ستوأربعين بمكة .أرخه ابن فهد ١٧٣٠ (منكلي) بغاالعلاء الصالحي الظاهري برقوق ويعرف بالعجمي صيره الناصر ابن أستاذه من جملة دوادارية السلطان وأرسله رسولا الى تيمور في حدود سنة خمس ثم رجع وولى حسبة القاهرة في أيام المؤيد وشدد على النساء حتى قيل:

لاتمسك طرفى منكلى خلنى علقتو مائتين قبل مايمنى مع عزل واستقر من جملة الحجاب دهراً حتى مات بعد تمرض طويل فى ربيع الاول سنة ست وثلاثين وقد شاخ ، وكان شيخاقصيراً ذالحية مسترسلة بذاكر بشىء من الفقه اشتغلك ثيراً وكسب الخط الحسوم محاضرة حسنة ومحبة فى حضور السماعات . ذكره شيخنافى انبائه باختصارو أننى عليه وقال العينى أنه لم يكن مشكوراً . ٧٣٧ (منكلى) بنا قراجا الظاهرى برقوق أحد الطمئخانات بالديار المصرية ، مات فى رجب سنة احدى عن أزيد من ثلاثين سنة ودفن بتربته فى الصحراء ولم يترك سوى بنت . ذكره العينى .

۷۳۷ (منیر) الزین السیر احی أحد خدام المسجدالنبوی عمن سمع منی بالمدینة . ۷۳۷ (منیر) بن جو یعد بن بریم أحد زعماء ذوی عمر .ماتسنه تسعو خمسین . ۷۳۵ (منیع) بن موفق القائد الحسنی مولی السید حسن بن عجلان . مات فی شوال سنة ثلاث و ستین . أرخه ابن فهد .

۷۳۷ (مهاد) بن فيروز شاه بن مجد تم بن بهم تم بن جرد بن شاه بن طغلق ابن طبق شاه سيف الدين بن قطب الدين صاحب جزيرة هرمز والبحرين قتل أباهو استبد بالملك وعظم قدره وفخم أمره وصارت في أيامه هرمز بندر الدنيا يأتيها مراكب ممالك الهند والزيرك من بلاد الصين ويقصدها تجار خراسان وسمرقند وغيرها فامتلأ تخزائنه وشكرت سيرته وعمرت بلاده، ذكره المقريزى في عقوده مطولا ولم يؤرخ وفاته .

۷۳۷ (مهدی) الذوید . مات فی سلخ ذی الحجة سنة نمان و خمسین . أرخه ابن فهد . ۸۳۷ (مهنا) بن أبی بکر بن إبر اهیم بن یوسف الزین البغدادی الأصل الدنید بری تم المصری الحنفی . ولد فی ربیع الاول سنة ثلاث و ثلاثین و سبعیائة بمصرو سمع من التاج محد بن أحمد بن عمر بن النعیان الانصادی مصباح الظلام لجد والده محد بن موسی و من الجمال الامیوطی قطعة من سیرة ابن سید الناس موحدث سمع منه الطلبة ، و ذكره الفاسی فقال : نزیل مكة و شیخ رباط الخوزی بها

جاور فيها نحو أربعين سنة أو أزيد وكان فيه خير واحسان لجماعة من الفقراء وخدم الفقراء برباطالخوزى سنينثم ولى مشيخته نحو ثلاثين سنة واشتهر بذلك عند الناس. مات في آخر ربيع الأول سنة عشرين وهو في عشر السبعين أو جازها . وأورده التقي بن فهد في معجمه .

۷۳۹ (مهنا) بن حسين بن على الشرف البغدادى أحد شيوخ علماه الحرف. قال المقريزى في عقوده صحبنى سنين و كانت عنده فو ائد. مات في حدود سنة عشر عن نحو ثما نين سنة . (مهنا ) بن طر نطاى صو ابه محد بن مهنا بن طر نطاى و لـ كن كنت كتبته هنا غلطاً . و ٧٤٠ (مهنا) بن عبد الله المحكى . كان من كبار الصلحاء . مات بمكة في سنة عشرين . قاله شيخنا في إنبائه .

٧٤١ (مهنا) بن على بن حسن البندراوي \_ نسبة لبندرة بين سنباط وطوخ وهي اليها أقرب \_ ثم الأزهري الشافعي. لازم شيخنا حتى أخذ عنه جميع شرح ألفية العراقي سماعاً في البحث إلاما فاته منه فقرأه ووصفه الشيخ الامام الفاضل الاوحد وقال إن ذلك بحثًا واستثارة للفوائد وأذن له في قراءته وإقرائه وكذا أخذه بقراءته عن الشهاب من المحمرة وقال قراءة بحث ونظر وتأملواستكشاف واسترشاد وقرأعلى شيخنا غيرذلك وربما كان يقرأ عليه وهوقائم إحلالاللحديث وكذا أخذ عن القاياتي ورافقه في هذا كله الصندلي فانه كان قد اختص بهولزمه فيطريقته بحيث التحق بهفي الصلاح والخير وقال فيهما الغمري أنهما خلاصة الناس وصحب ابرهيم الادكاوي واختلى عندهوذكر بالولاية والأحوال السنية وكان يقصد بالصدقة فيقبلها ويعطيها الفقراءبل ردهو ورفيقه المذكو رماأوصي لهماصاحبهما سليم به وهو نصف ماله الى بناته و نفذا وصيته الى قاعة السلاح ، ولم يلبث أن مات بعده بنحوستة أيام في سنة احدى وأربعين أو التي بعدها و دفن هناك رحمه الله و إيانا و تفعنا بهم. ٧٤٣ (مهيزع) بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان شقيق هيز ع الآتي ويسكني أبا الغيث. مات بالخبت في يوم الاحد وجسيء به ليلة الاثنين رابع عشري ربيع الناني سنة ثلاث وتسعين بمكة فصلي عليه بعد الصبح ثم توجهوا به الى المعلاة وقد جاز العشرين.

۷۲۳ (موسی) بن ابرهیم بن أبی بکر بن موسی بن أبی بکر بن إسمعیل بن الشیخ حسن الشرف العشاوی المالکی قریب عبدالباری الماضی . ممن سمع منی ۷۲۶ ( موسی ) بن إبرهیم بن محمد بن عیسی بن مطیر الحلکمی المیانی ، أمه أم ولد . كان صالحاً متواضعاً . مات سنة عمان وعشرین .

٧٤٥ (موسى) بن إبرهيم بن محمد بن فرج بن زيد الملكاوى الدمشقى الشافعى. نزيل الصالحية . سمع من ابن خطيب المزة وابن أبى المجد مسند الشافعى ومن ابن قواليح صحيح مسلم ، وحدث لقيه ابن فهد وغيره . مات فى .

٧٤٦ ( موسى ) بن أبرهيم الشرف بن البرهان الكازرو ني ثم القاهري والد البدر تحمد وعبد الرحمن . ممن قدم بالمباشرة والكتابة عند الزين عبد الباسط بحيث كان القائم بأموره كلها وصودر معه في محنته سنة اثنتين وأربعين فمابعدها على مال جزيل وكان السامات .

۷٤٧ (موسى) بن أحمد بن جار الله بن زائد بن يحيى بن محيى بن سالم الشرف ابن الشهاب السنبسى و يعرف بابن زائد . ولد سنة ثلاث و ثمانين و سبعها نه بمكة و نشأ بها ، وأجاز له النشاورى و ابن حاتم و المليجي و ابن فرحون و ابن صديق و ابن الميلق و المجد اللغوى و الدميرى و آخرون أجاز لى . ومات فى رجب سنة اثنتين وستين خارج مكة و حمل إليها فصلى عليه ثم دفن بالمعلاة .

(موسى) بن أحمد بن عبد الله الشرف السبكي. فيمن جدهموسي بن عبد الله . ٧٤٨ (موسى) بن أحمد بن عبد الله المانيين . ولد سنة اثنتين وتمانما ئة واشتغل وتميز في الفقه وحضر مجالس الجال الطيب الناشري القاضي وأذن له في الافتاء ، ودرس وأفتي ولما ملك بنو طاهر زبيد أضيف إليه نظر المدرسة الحسينية وتدريسها إلى أن مات في يوم الجعة حادي عشر الحمرم سنة تسمع وسبعين ، وقد كتب تصحيحاً على الوجيز استمده من تصحيح التقي عمر الفتي وقطعة على المنهاج رحمه الله .

٧٤٩ ( موسى ) بن أحمد بن عمر بن غنام الشرف الأنصارى السنكاومى ثم القاهرى الشافعي أخو أحمد الماضى ويعرف بالبر نكيمى . ولد سنة ثلاث وعشرين و عماما ئة ببر نكيم من أعمال الشرقية وتحول مسم أبيه إلى سنكاوم ثم إلى القاهرة وحفظ القرآن وكتباً ولزم الاشتغال حتى برع في الفنون وأشير إليه بتمام الفضيلة سيما في العربية ومن شيوخه الشرف السبكي والقاياتي وابن المجدى والمناوى والشرواني وابر الهمام والعز عبد السلام البغدادي والأمين الاقصرائي واسمع على شيخنا ومستمليه وابن عمه شعبان والزين بن خليل القابوني وآخرين وتصدر للاقراء بالأزهر وغيره فانتفيع به الطلبة ، واستنابه المناوى في القضاء فوافق لأجله ثم ترك بعد يوم أو يومين وكذا استقربه السعدي بن الجيعان في مشيخة مدرسته ببولاق أول ما فتحت ثم صارت إليه إمامتها وكذا

خطابتها برغبة الولوى بن تقى الدين له عنهاوقطنها من ثم وصار يجبى الله الجامع منها أيام إقر أنه ثم ترك المجبى قبيل موته بسنوات ودرس أيضاً في الجامع البارزي ببولاق نيابة وصار مقصوداً فيه بالاستفتاء بل ربما قصد من غيره حتى كان أحد السكتبة في كائنة ابن الفارض ، وكان فاضلا مفننا حسن المشرة لطيفا متواضعاً منحب ما عن بني الدنيا عديم التردد إليهم معتقداً في الصالحين بحيث رغب في توجيح ابنته لأحد أولاد أبي العباس الغمري . تعلل أياما ومات في ليلة الجعة عادي عشري صفر سنة أربع و عمانين وصلي عليه من الغد بعد الصلاة بالآزهر شم حدفن بحوش سعيد السعداء ، و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا (١) .

٧٥٠ (موسى) بن أحمد بن عيسى الحرامى بالمهملتين أمير حلى انفرد بأمرتها بعد أخيه دريب ثم أخرجه حسن بن عجيلان منها ثم عاد إليها حتى مات في سنة تسم عشرة . ذكره شيخنا في إنهائه .

٧٥١ ( موسى ) بن أحمد بن محمد الكال الزبيدى الناشرى الشافعي ابن عم صاحبنا حمزة بن عبدالله بن محمد الماضى . قدمه الفقيه يوسف بن يونس المقرى وئيس المين لمنصب القضاء بزبيد مضادة لابن عبد السلام فصار بزبيد قاضيان .

۲۵۲ (موسى) بن أحمد بن موسى بن أحمد الرداد ويعرف بأبن الزين لقب أبيه زين العابدين.من فقهاء اليمين الاحياء في سنة سبع وتسعين ممن يدرس الفقه ويقرىء القرأآت وهو مشتغل بشرح الارشاد.

الجاعيلي ثم الدمشتي الصالحي الحميلي ولد بعدالحسين و عاعائة بجاعيل و نشأ عردافقر أ الجاعيلي ثم الدمشتي الصالحي الحميلي ولد بعدالحسين و عاعائة بجاعيل و نشأ عردافقر أ بها القرآن ثم تحول منها مع أبيه إلى دمشق سنة ستين فحفظ المقنع والفية النحو وجمع الجواهم وغيرها وعرض على جماعة وأخذ عن البرهان بن مفلح في الفقه وأصوله والزين عبدالر حمر الطرابلسي نقيب ابن الحمال والشهاب بن زيد وقرأ عليه الصحيحين وسيرة ابن هشام وغيرها ولازم العملاء المرداوي والتتي الجراعي و تنزل في الزاوية لا في عمر و تكسب بالتجارة و تميز ، و قدم القاهرة في دبيع الأول سنة ست و تسعين واجتمع في أو اخر جمادي الثانية فقراً على والصحيحين وصمع المسلسل وحديث زهير العشاري و حديثاً من مسند أحمد في الصحيحين وسمع معه التقي البسطي الحنبلي و تناولا ذلك .

٤٥٤ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبــد الله بن سليمان الشرف السبكي ثم

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

القاهري الشافعي ويعرف في بسلده كما بلغني بابن سيد الدار . ولدسنة اثنتين وستين وسبعائة تقريبا بسبك العبيد وتسمى أيضا سبك الحد فقرأ القرآن بها وبالقاهرة وكان ارتحاله اليها وهو كبير فأشار اليه حفيد البهاء من التقي السمكي بالاشتغال فحفظ العمدة والحاوى والتنبيه والمنهاج الأصلى والفية ابن ملك وعرض على الأبناسي وكانت سينهما مصاهرة ولازمه في التفقه به في لم ينفك عنه حتى مات بحيث كان جل انتفاعه فيه به وكذا أخذ الفقه عن البدر بن الطنبدي وابن أبي البقاء وأذنو الهفي الافتاء والتدريس بل يقال أن الا ول استخلفه في حلقته حين حج حجته التيمات في رجو عهمنها و تلالا على عمر وعلى شخص بالمقس يقال له ابن الشبيخ و بحث على من عداه في النحو و الأصول أخذ عنهم ابن المصنف والتوضيح و المنهاج الأصلى بل بحث مختصر ابن الحاجب أيضاً على الشهاب المغراوي وانتفع في العربية أيضاً بمذاكرة رفيقه الشمس بن الجندي الحنني وسمع على الابناسي والتنوخي والزين العراقي والطنبدي والشهاب الجوهري في آخرين ؛ وحج غير مرة الأولى في حدود سنة عشر وسافر إلى القدس ودخل الصعيد ؛ وتصدى الاقراء في الفقه وأصوله والعرببة وغيرها فأخذ عنه الأئمة طبقة بعد طبقة حتى صار غالب الأعيان من طلبته ، وكان في كل سنة يقرى، إما التنبيه أو الحاوى أو المنهاج تقسيما بالجامع الازهر وولى تدريس مدرسة ابن غراب وكـذا الطمرسمة برغمة الشرف بن العطار له عنه. وكان إماما ثبتاً حجة فقهاً يكاد أن يكون بأخرة أحفظ المصريين له يستوعب في تقريره كتباً معينة على الكتب التي يقوئها وربما زاد من غيرها كل ذلك عن ظهر قلب مشاركماً في النحو والأصول غير أنه لم يوجه قصده لغير الفقه كهو حسن التقرير جداً في كل ذلك لا منتقل عن الشيء حتى يفهمه الجماعة مع ثبوت كلامه في النفس مما هو دليل لعمارة باطنه وحسن قصده مع متين ديانته وتواضعه ومكارمه وإيثاره الانجماع عن الناس وإذا اضطر لحضور مجلس الحديث عند السلطان أو غيره لايتكلم أصلا وإكثاره من التلاوة وعدم إنفكاكه عنها سما لسورة المهف في ليلة الجعة ويومها حتى في مرضه ، ولطف عشرته وظرفه ومشيه على قانون السلف خصوصاً شيخه الابناسي ومن وصاياه له ترك القضاء وذكر شيئاً آخر إماالشهادة أوقر اءة الصفارفو في مها وكونه أطلس لاشعر بوجهه يسكن الناصرية . ولم يزل على طريقته حتى مرض في سادس عشر رمضان بقال عرض السل فان أطرافه كانت ترى في ثيامه كأنها الخيوط ولم يمق منه سوى الجلد حتى مات في يوم الحميس سابع عشر ذي القعدة سنة أربعين وصلى عليه في يومه (١٢ \_ عاشر الضوء)

فى مشهد حافل تقدم الناس العام البلقيني ثم دفن بتربة سعيد السعداء وذكره شيخنا فى إنبائه باختصار فقال أنه كان متصديا لشغل الطلبة بالفقه جميع نهاره وأقام على ذلك نحوعشر بن سنة ولم يخلف بعده فى ذلك نظير مقال و كان سناطاً يعنى ليست له لحية ، قلت وقر أت بخط بعض المجاز فين ويقال أنه و جد بعدمو ته خنثى رحمه الله و إيانا.

٥٥٥ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عمر الشرف الدهمر اوى ثم القاهرى الشافعي ولد سنة إحدى وثمانائة وقدم القاهرة فحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين والفية ابن ملك ومختصر أبى شجاع واشتغل قليلا فى الفقه والنحو ، ولازم الشيوخ مدة وصحب العز عبد السلام البغدادى وقتآور عاصمع على سيخناو تنزل فى الجمالية وغيرها ، وكان يسكن بالقرب من حوض الصادم ويذا كر ببعض المسائل بل له نظم كتب عنه منه بعض أصحابنا وماسمعت منه شيئاً مع كونه كان يسألنى عن أشياء ، وأظنه تأخر الى قريب الستين .

٧٥٦ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبد ال كمال أبو عمر ان بن الشهاب الذؤ الى الصريفيني المجاني الزيدى الشافعي و الد أحمد الماضي و يعرف بالمكشكش عجمتين وكافين الثانية مكسورة . ولد في رمضان سنة ست وثلاثين و كانيائة بأبيات الفقيه ابن عجيل بالقرب من زبيد وأخذ عن الفقيه عبد بن أبي بكر بن جعمان الذؤالى وخاله و ابن عمه الشرف أبي القسم بن جعمان وكذا عن الطيب الناشرى ومنصور المكاذروني وغيرهم ولازمني في سنتي ست وسبع و كانين عسكة دراية ورواية قراءة و سماعا و اغتبط بذلك وكتب شرحي على الهداية الجزرية وأفادني كثيراً من متأخر التراجم والوفيات و الحوادث المينية وكتب بخطه لى كراريس في ذلك وكذا اختصر مؤلف شيخه في صلحاء المين وكتبه لى ولده ، وهو فاضل متميز بالمشاركة في الفقة والعربية و تحوها مع أنسة بالتقييد و استحضار لـكثير من أحوال بالمين وأهله وجودة خط و لتقلله كان أحيانا يكتب بالأجرة ، وربحا نظم وقد إمتد حنى بأبيات أنشدنيها لفظا وكتبها لى بخطه وأذنت له في إجازة حافلة مشتملة على ما تحمله عنى وغير ذلك أوردت جملة منها في الـكبير ، و بعد رجوعي كانت كتبه ترد على مرة بعد أخرى وهو بمكة بل وردت بعد رحوعه من بلاده لمسكة في سنتي ثلاث و أربع و تسعين بالنتاء البالغ و بالجلة فهو مجموع حسن .

٧٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى الشهاب الرمثاوى ثم الدمشقى الشافعى .ولد سنة ستين تقريبا ولازم الشرف الغزى حتى أذن له فى الافتاء وكذا أخذ عكة عن ابن ظهيرة وأخذ الفرائض عن الحب المالكي وفضل فيها وطرفا من الطب

عن الرئيس جمال الدين وكتب بخطه ومهر وتعانى الزراعة ثم تزوج ابنة شيخه الشرف وماتت معه فورث منها مالا ثم بذلحتى ناب فى الحيكم بلولى قضاء الكرك سنة أدبع عشرة ، وصاهر الأخنائى والمتحن مرة .قال ابن قاضى شهبة فى تاريخه كان سىء السيرة عنده دهاء فتح أبو ابا من الا حكام الباطلة فاستمرت بعده .مات بدمشق فى دبيع الا ول سنةست عشرة ويقال إنه سم . ذكره شيخنافى إنبائه . ١٨٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى الشرف الحسنى السرسنائى ثم القاهرى الشافعي نزيل الناصرية . حفظ القرآن وكتبا و تلا بالسبع على التاج بن تمرية ولحنه لم يسكمل فأكل على الزين طاهر ، وأخذ عن الشرف السبكى والقاياتى وغسيرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يسكن بالبارع بلى تردد لجاعة وغسيرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يسكن بالبارع بلى تردد لجاعة بقبة البيبرسية عقب شيخنا ابن خضر لظنه أنه له لانيابة واستقر فى تعدريس الحديث بقبة البيبرسية عقب شيخنا ابن خضر لظنه أنه له لانيابة واستقر فى نصف تدريس الحديث وحملت له ماخولية فى وقت ، ومات فى رجب سنة إحدى وسبعين وقد قارب وحصلت له ماخولية فى وقت ، ومات فى رجب سنة إحدى وسبعين وقد قارب الستين ظناً رحمه الله وعفا عنه وخلف ولداً و تركة .

٥٥٧ (موسى) بن أحمد الشرف أبو البركات بن الشهاب العجاوني الاصل الدمشقى الحنفي ويعرف بابن عيد بكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة بعدها دال مهملة ولد بعد الثلاثين و عامائة تقريبا بدمشق و نشأ بها خفظ القرآن وكتبا و أخذ الفقه عن القضاة الشمس الصقدى وحميد الدين النعاني والحسام بن بريطع وقوام الدين ويوسف الرومي و بعضهم في الأخذ عنه أكثر من بعض ولازم في أصول الفقه وغيره الاولو في العقليات الثاني والثالث والأخيرين وكذامولي شيخ البخاري ومما أخذه عنه شرحه لدرر البحار في النقه وشرحه لنظم السراجية في الفرائض وأخذ في السكشاف قراءة وسماعا عن النجم النعماني ابن عم الماضي ولازم في وأخذ في السكشاف قراءة وسماعا عن النجم النعماني ابن عم الماضي ولازم في المماني والبيان حسيناً الجزيري الشافعي وفي العربية العلاء القابوني وفي المنطق المسلم المريمي حين قدم عليهم دمشق بل أنزله عنده وفي الفرائض أيضاً مع الحساب الزين الشاغوري الشافعي صهره وفي شرح الشمسية عن مولى حاجي وفي الاحياء عن الشمس الجرادق وفي الاحياء عن الشماب الاقباعي وفي التصوف والقراآت عن الشمس الجرادق وفي القراآت عن الشمس في مختصره وفي القراآت وغيرها بل قرأ الصحيح وفي العابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح وفي القراح العابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح وفي القراح العابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح وفي القراح المابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح المابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح المابدين وسمع على العلاء برن بردس والونائي وغيرها بل قرأ الصحيح المابدين وسمولي المابدين وسمولي المابدين وسمائي العلاء برن بردس والونائي وفي المابدين وسمائي العرب والمسائية المابري وسمائي بل قرأ الصحيح المابدين وسمائي العلاء برن بردس والونائي وفي المابدين وسمائي والمابدين وسمائي المابدين وسمائي والمابدين وسمائي المابدين المابدين المابدي المابدين المابدين المابدين المابدي والمابدي المابدي المابدين المابدين المابدين الم

على البرهان الباعوني وأكثر من الاشتغال جداً على طريقة جميلة من السداد والخير حتى برع وأشير إليه بالفضياة ، وقدم الديار المصرية ورة بعد أخرى وأخذعن الشمني والأقصرائي وابن الديري والزين قاسم والكافياجي وقرأ عليه مصنفه في كلتي الشهادة وآخرين وأم بمقام الحنفية من الجامع بل وجلس فيه وفي غيره للتدريس ، وأفتى وناب في القضاء ثم حج في سنة أربع وسبعين وجاور التي تليها وحضر دروس عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وكـتب له ،ورجع إلى بلده فأعرض عن النيابة بل والافتاء خطــاً وعتبه قاسم الدمشقي على ذلك لتقدمه عنده فيها فلريلبثأن ولاه الأشرفقايتباي حين اجتيازه بالشامقضاءها الأكبر مسئولا فيه بعدالعلاء بن قاضي عجاون وحمدت سيرته وصمم في كثير من القضايا مع استمر ار دعلي ملازمة الاشتغال و الاشغال إلى أن انفصل عن قرب بالتاج ابن عربشاه لمدم انجراره في استبدال ماطلب منه ، وأقام بعد الانفصال على طريقه مقبلًا على العلم والعبادة مع الألحاح عليه من طلبته وتحوهم في الـكـتابة بالسؤال في العود فماوافق إلى أن استدعى بهالاشرف أيضا بعد وفأة الامشاطي فقدم عليه ومعه صهره الزين الشاغوري في أثناء ذي القمدة سنة خمس وثمانين فولاه القضاء وعظمه جداً وسكن بالصالحية النجمية واستناب كل من كان نائباً عن الذي قبله ثم زاد ونقص وليم في سرعة تقلبه في ذلك وعدم تأنيه مما سبيه غلبة سلامة باطنه المؤدية إلى الهوج بل كان موصوفاً بالعقل ومزيد التودد المقتضي لمحبة الناس والرغبةفي المذاكرةبالعلم وعلق عزل نوابه على ارتشائهم وبلغنيأنه كان نوى أذيرتب لفقرائهم من معالميممع المحافظة على التلاوة ووظائف العبادة والاتصاف بحسن الشكالة والوقار واللحية النيرة وقصر القامة وقدسمعت الثناء عليه جداً من غير واحد من أهل بلده وان البلاطنسي وخطابا كاناترفعان من شأنه بل وكتب الى وأنا بمكة بكثير من ذلك غير واحدمن القاهر ةمع فضيلته ومزاحمته المتوسطة ، ولأوصافه الجيلة وخيره أكرمه الله بسرعة الانفصال عن القضاء في البلدين فغي الشام بالعزل وأما هنا فانه قبل استحكال شهرين من ولايته زلزلت الأرض وسقط عليه ساقط من أعلى حفة إبوان الحنابلة من الصالحية محل سكنه وذلك آخر يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة ست فقضي غريباً شهيداً وتأسف الناس عليه كثيرأوشهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمني ودفنه بحوش تربته وكأن الزلزلة كانت لفقده رحمه الله وإيانا وقال الشهاب المنصوري : زلزلت مصر يوم مات بها قاضي القضاة المهذب الحنفي

ما زال طول الحياة فى شرف حتى انقضى العمر منه بالشرف وأشار الى ماقيل من سقوط شرافة عليه ، ومن نكته وقد قيل له حين طلب منه عود ابن داود أنه يكتب التاريخ قوله هو نفسه تاريخ .

(موسى) بن أحمد الحسني شهد على عبد الدائم في إجازة سنة أربع و ثلاثين وقد مضى فيمن جده موسى قريماً .

٧٦٠ (موسى) بن اسمعيل بن أحمد الشرف الكنابي الججيبي بجيمين الثانية مشددة الدمشقي الحنفي . ولد تقريباً سنة ست وستين وسبعائة وسمع من لفظ المحب الصامت ثاني الثقفيات: وحدث سمع منه الفضلاء وكتب المنسوب بلكان شيخ الكناب بدمشق وينزل بحارة حامع تنكز . مات في رمضان سنة أربع وأربعين .

٧٦١ (موسى) بن إسمعيل بن مجمود الطائني . ممن سمم مني .

٧٦.٧ (موسى) بن أبى بكر بن أكبر الشرف الشير ازى المكى الزمز مى والدعبد السلام الماضى وصفه المحب بن ظهيرة بالشيخ الصالح. مأت في سنة تسع عشرة أو قبيلها . ٧٦٣ (موسى) بن حسن بن عمر بن عمر ان المكى مات بهافى رمضان سنة سبعين. أرخه ابن فهدو كان متسببا ينتمى للبرها فى القاضى قدمه فى الاعلام بتسبيز الجراحات. ٢٦٧ (موسى) بن الناصر حسن بن محد بن قلاوون. مات فى يوم السبت منتصف جادى الاولى سنة ثلاث . أرخه شيخنا فى انها ئه .

٧٦٥ (موسى) الشرف بن البدر حسن واستقر في نظر الدولة ثم انفصل عنها بقاسم شغيتة ثم في نظر الاحباس والاوقاف بعد الشرف بن البقرى وبئس البديل. ٢٦٦ (موسى) بن الحسين بن محد بن على بن محد بن أبى الرجال أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن على بن محمد بن عبد القطب الحسيني اليونيني البعلى الحنبلي ولد في ربيع الاول سنة اثنتين و سبع بقو اشتخل في الفقه والفرائض الحنبلي ولد في ربيع الاول سنة اثنتين و سبع بقو اشتخل في الفقه والفرائض على أبيه و سمع صحيح مسلم على أحمد بن عبد الكريم البعلي والتوكل لابن أبي الدنيا على أحمد بن محد بن إبرهيم ابن خطليشا والصحيح على محد بن على بن أحمد اليونيني و محد بن على بن أحمد اليونيني و محد بن على بن أحمد اليونيني و محد بن على النجم بن الحسيني و محمد بن محد بن أحمد الجردي وقرأ السيرة لابن إسحق على النجم بن الحسيني و محد بن محد بن أحمد المونين بالاربعين .

٧٦٧ (موسى) بن خليل بن أحمد بن أبى بكر بن غزالة الشرف البعلى القيانى . ولدقبيل التسعين ببعلبك ونشأ بها فسمع الصحيح بفوت على ابن الزعبوب أنا الحجار ولقيته ببلده فقرأت عليه المائة لابن تيمية . وكان إنساناً صالحا يتكسب

بالتقبين وغيره . ومات قريب الستين .

٧٦٨ (موسى) بن رجب بن راشد بن ناصر الدين مجدالشرف الـكنانى الجلجولى المقدسى الشافعى. ولد سنة إحدى أو إننتين وعشرين وسبعهائة بجلجوليا و نشأ بها فقرأ القرآن عندائشه سالقلق بلى و بعض التنبيه وحضر دروس العزعبدالسلام القدسى وغيره و ناب فى القضاء ببيت المقدس عن ابن السائح ولازم الحب بن المشحنة حين إفامته هناك و تردد للقاهرة غير مرة وفى رجوعه منهامرة رافقناه فرأيته خفيف الروح لطيف العشرة يغلب عليه المجون و الخراعة و تولع بالا دب و بالنظم وكتبت عنه فى المحروف بابن أبى الفرج من قطيا أشياء أوردتها فى المعجم منها قوله فى مليح اسمه علم الدين :

رام العدول سلوى عن هوى رشأ داب الفؤاد به من شدة الائلم

فقلت كيف ساوى عن هو اهوقد أمسى غرامى به نار على علم مات تقريباً سنة عانين رحمه الله و عناعنه (موسى) بن الرين في ابن أحمد بن موسى بن أحمد مات تقريباً سنة عانين رحمه الله و عناعنه (موسى) بن المصرى ثم الدمشقى ابن البابا. كان أبوه يخدم ابن الملك بالحسينية و نشأ هو على طريقته ثم اشتفلو كتب الخط الحسن وشارك في الفنون مع التقلل والفقر والدعوى العريضة في معرفة الطب والنجوم وغير ذلك ثم اتصل بخدمة فتح الله فحصل وظائف بدمشق و أثرى وحسنت حاله، وحج ثم رجع ثمات في شعبان سنة خمس عشرة وله خمس وسبعون سنة . ذكره شيخنا في إنبائه وقال اجتمعت به مرازاً وسمعت من فو ائده، ووجدت بخط المقريزي عنه أنه أخبره أنه جرب مرازاً أن من وضع شيئساً في مكان و زم نفسه منذ يضعه إلى أن يبعد عنه فان الخل لايقربه .

٧٧٠ (موسى) بن سليمان بن عبد الـكريم الشرف الشامى ثم القاهرى الشافعى السمس العسقلانى السكتبي ويعرف بابن عبد الـكريم .قرأ الشاطبية من حفظه على الشمس العسقلاني وتلا عليه بالسبع وتكسب في الـكتب وبرع في ذلك جداً . ومات في شوال سنة سبع وثلاثين ، وممن أخذ عنه ابن فهد وترجه .

٧٧١ (موسى ) بن شاهين الشجاعي ويعرف بابن الترجمان لسكونها كانت وظيفة أبيه . استقر في نقابة الجيش بعد صرف أميرحاج بن أبى الفرج في أو اخر سنة تسع وممانين ثم صرف في ذي الحجة من التي تليها .

٧٧٢ (موسى) بن شكر . قتل في صفر سنة إحدى وتسعين .

٧٧٣ (موسى) بن المؤيد شيخ . مات في يوم الاحد سلخ رمضان سنة إحدى

وعشرين ودفن في جامع أبيه . أرخه العيني .

٧٧٤ (موسى) بن عبدالر حمن بن مجد بن عبد الناصر بن على بن عمر الشطنوفي ثم القاهري والد عد الماضي . ذكره شيخنافي معجمه فقال الشريف شرف الدين الشاهد الشاعر ذو الشينات. ولد في حدود الاربعين وكان فاضلا شاعراً ينظم الشعر المفسول سمعت منه كثيراً من شعره . ومات في ذي القعدة سنة تسم عشرة وقد سمع معنا على بعض شيوخنا وكان جسن المحاضرة وبينه وبين مرتضي ابن الراهيم يعني المترجم في معجم شيخنا أيضاً معارضات كشيرةفيما يتعلق بعلى ومعاوية فحكان هذا يظهر التعصب لمعاوية ليغضب الشريف مرتضى فيقع بينهم ماجريات ظريفة انتهى. وقال في إنبائه كان حسن المحاضرة كثير النادرة وينظم شعراً كثيراً وسطاً. ٧٧٥ (موسى )بن عبد السلام بن موسى بن أبى بكربن أكبر الشير ازى الاصل المكي أخو عبد العزيز الماضي وأنوها وجدها ويعرف بالزمزمي نسبة لبئرزمزم. مات في رجب سنة ست وسبعين بمكة. أرخه ابن فهد. وهو المجدد اسبيل الوتش بطريق مني قريبامن سبيل الست المعروف بابن مزنة في سنة سبع وأربعين وسبل فيه في أيام التشريق وكان يتكلم في وقف عليه بنخلة وينسب لحجب الجان بكتابة وغيرها. ٧٧٦ (موسى) بن عبد الغفار بن محمد الشرف السمديسي الاصل القاهري الازهري المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن عبد الغفار . ولد سنة ست وأربعين تقريبا بالصحراء ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمختصر وجمعالجوامع وألفية النحو وغيرها وأخذعن السنهورى واللقانى وغيرهما كالنور الوراق في الفقه وغيره وعن التقيين الشمني والحصني وكذاالملاءالحصني في العقليات وجود الخط عند ابن سعد الدين وتميز في المكتابة والتجمليدوالتذهيب وغيرها وحج مرارا أولها في سنة سبعين ، وناب في القضاء عن الحسام بن حريز فوض اليه يوم وفاة أبيه ثم عن من بعده و برع في صناعته وصار أحد من عليه المعول أيام اللقاني وكثر فيه الكلام وتناقص بعدهقليلا .

۷۷۷ (موسى) بن عبد الله بن إسمعيل بن محمد بن قريش الشرف الظاهرى الأزهرى الشافعي نزيل مكة وفقيه الايتام بمكتب السلطان بها . ولد بظاهرية العباسية من الشرقية في سنة ثلاث وثلاثين وثما بمائة ونشأ بها فقرأ القرآن ثم تحول الى الازهر فجوده على إمامه النورالبلبيسي وحفظ نصف المنهاج وحضر عند الشهاب الزواوي والفخر المقسى بل قرأ عليهما وكذا حضر عند العبادي وغيره ولم يتميز . وحج مرارا ثم انقطع بمكة من سنة ثلاث وسبعين

واستقر بعدفي الفقاهة المشار إليهاو كان يتردد إلى وربما استعان بي في بعض الامور ورأيت من يذكره بشروليس ببعيدو إنساعد بعضمن يرى ضرورته لغرضما . ٧٧٨ (موسى) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابرهيم الشرف بن الجال ابن جماعة المقدسي شقيق إبرهيم وسبط القاضي سعد الدين بن الديري. حفظ كتباً واشتغل عند الكل بن أبي شريف وغيره وسمع معنا وهو صغير على جده وغيره وفضل ودرسمع ديانة وخير وأنجماع ،وحجوله حصة في الخطابة وغير ذلك. ٧٧٩(موسى) بن عبدالله بن مجد الشرف البهوتي ثم الدمياطي الشافعي والد عبد الرحمن وعبد السلام الماضيين. حفظ القرآن وتلاه لأبي عمرو ونافع على الشمس المخارى الطرابلسي حين قدومه عليهم دمياط وكذاحهظ المنهاج واشتغل فيه يسيراً وصحب أحمد التكروري وكان يأثر عنه كرامات وأقام بدمياط يؤدب الأطفال ويؤم بالجامع البدري مع القيام بالمعروف والنهى عرب المنكر وعدم الأكتراث عا يقاسيه بسبب ذلك مع مزيد سلامة الصدر والسذاجة . وعن قرأ عليه التقي بن وكيل السلطان ووصفه بالشيخ العالم المقرىء وقال إنه كان يصحب سليما والشهاب الجديدي الاعلى فلما تمرض قرض الموت تحول إلى القاهرة ليتداوى بها من عارض عرضله بعينيه وسألأهله في دفنه بجوارها فأدركته المنية بهافي رابع شو السنة خمس وخمسين فصلى عليه و دفن بتر بة طشتمر حمص أخضر في جو ارها رحمه الله و إيانا. (موسى) بن عطية الشرف اللقاني. يأتي في ان عمر بن عوض بن عطية. ٧٨٠ (موسى)بن على بن محمد بن سليمان الشرف النتا أي القاهري الشافعي آخو ابرهيم وأحمد وأبي بكر ومجد ويعرف بالانصاري . ولد في سنة عشرين ونماتمائة بتتا قرية بالمنوفية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم قدم القاهرة مع إخوته وأبيهم واشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر ثم حبب إليه المتجر وسافر فيه إلى الحجاز وغيرها وأول ماداخل الدولة كان هو المتوجه لمكة بالأعلام برضي الظاهرجة مق عن السيد بركات بن حسن وطلبه أو ولده ليقابل وذلك في أواخر سنة تسم وأدبعين فكان وصوله لمكةفى أرائل التي تليها فبلغه أن السيد فيحلى بني يعقوب فتوجه مع النجاب إليه وبلغه الرسالة ورجع معه بولده في البرحتي وصل القاهرة وانتظم الأمر في عود السيد فنبل في عين الملك وعد في الأعيان ، وراج أمره في ألدولة وتزايد تردده السلطان مع كونه على هيئة التجار بحيث صار أبو الخير النحاس في أيام محنته يستعمله فيما يروم إيصاله اليه إلى أن استشعر بعدم نصحه له وأنه ربما يدس مافيه إغراء للسلطان به فأخذ حذره منه واستوحش

كل منها من الآخر فاما الطمست أيام النحاسكان هو المحاقق له بحيث استقر به السلطان فيها كان معه من الوظائف وهي نظر الجوالي والـكسوة والمهارستان والخانقاه السعيدية وجامع عمرو ووكالة بيت المال وغميرها وقام بالدعوى عليه والحوطة على موجوده وحواصله وظهرت زيادة كفاءته فكان انتهاء ذاك ابتداء الشرف وتردد الناس اليه وعولوا في كثير من مهماتهم عليه ، واستمر في تزايد من الترقي إلىأن تملك الأشرف إينال فتقهقر قليلا سيها وقد صرف عن علمة وظائف بعضها برغبته ولكن مع استمرار صورة وجاهته فلما مات الجالي ناظر الخاص خطب عوضه لنظر الجيش وقدم على كثير من السعاة فيه فحدثت سيرته حتى سمعت الشرفي بن الجيعان بثني على حذقه في المصطلح فيه وإدراكه لما رتبه معه في الكتابة وأن النجم بن حجي لم يهتد لما اهتدى له ثم صرف عنه بابن الديرى مع التعرض لصاحب الترجمة بأخل مال كشير بدون بهدلة ، ولام داره إلى أنألزمه المؤيد بن إينال عماشرة نظر الجوالي ووكالة بيت المال فناشرها إلى أن أكرهه الظاهر خشقدم وهو متحير في تفقة الماليك على الاستقرار في نظر الخاص بعد الزين بن الـكو يز مضافاً لهما فقام بالأمر على مايحمه وسد النفقة بل ذكر بحسن المشي فيها قمل النفقة وبعدها مم انفصل عنها إلى أن استقر بعد قتل حانبك الجداوي مدبر المملكة اليه المرجع في الولاية والعزل ولم يزل أمره في ازدياد وتزايد تعمه بأخرة جداً سبب ما كان يفوش اليه في مقدمات التجاريد وغيرها وصار النظر إلبه من الملك والدوادار فما وسعه الا الاستئذان في السقر لمسكة فتوجه إليها في موسم سنة عانين عُج وفوض إليه شيء من العهار هناك وبالمدينة، وعزم على الاستبطان بحكم فل يلمث أن مات في عشاء ليلة الاثنين سابع عشر صفر سنة إحدى وثانين وصلى عليه من الغد ودفن عند أخويه بتربتهمن المعلاة وتأسف الناس عيي فقده رحمه الله وعفا عنه وأرضى عنه أخصامه ، وكان رئيساً شيماً عالى الهمة كيشر التو در للعاماء والصالحين حسن الاعتقاد فيهم متأدبا معهم زائد النواضع والبذل والحزم والصر خمراً بالساسة والقيام بكل ما يسند الله أنشأ أماكن بالقاهرة ويولاق والصحراء وغيرها وبلغتعطاياه فيما بلغني مرة للخطيب أبي الفضل خمسانة دينار ولاخر ألف وكلذا كانت له ابنة اسمها مارية من عائشة ابنة الشرف موسى اللقاني عمماء بذل شيئاً كـ ثيراً حداً في زوال عماها بحيث طلب منه شخص ألف دينار وسمح له بها ومع ذلك فما أبصرت ، واشتهر اسمه وبعد صيته ؛ وتغالى في التزويج حتى

أنه تزوج ابنة الظاهر ططر خفية ثم فارقها وتزوج زينب ابنة جرباش الكريمي أمير سلاح زوجة الظاهر جقمق ونقم عليهما ذلك من لم يتدبر واستمرت كحته حتى ماتت بدارها قريبا من قنطرة طقزدمر وكذا تزوجه زوجة لنائب الشام أظنه جانم وولدت له ثم تزوج فاطمة ابنة الشرفي يحيى بن الملكي في المحرم سنة خمس وستين وماتت تحته بمكة وتسافل حتى تزوج فرج التي كأنت زوجا لعبد الغني صاحب ابن اسنبغا الطياري ولم يحصل له راحة من قبلها بحيث قبل أنها سمته وكانت معه بمكة وظهر له شيء كـ ثير جداً مما كـان معه أو تركهوكان ولده الاكبر البدر محمد قد غيب قبل مجيء خبر وفاته لعجزه عن سد ماكان خلف والده في القيام به مما يورد للذخيرة فتحمل السلطان به وأظهر مااقتضي للولد الطها نينة بحيث ظهر ، ثم بعد أيام جاء الخبر فصودر هو وغيره مر أقربائه وأتباعه حتى لم يسلم العبد الصالح ابرهيم أخوه . وخلف عشرة أولاد أكبرهم المشار اليه ومارية شقيقته ويحيى وسعدالملوك وأحمد المدني أشقاءوزينب وسعادات شقيقتاز من رومية وخديجة من جركسية وأحمد من زوجة نائب الشام ويوسف من جركسية وسيأتى الاشارة لهم بأبسط في الأنصاري من الانساب وان ممن صاهره على بناته ممن مات عنهم ابنا أختيه الشمس مجد بن الشيخ يس والشهاب أحمد بن الشمس الاسنوى وربيمه البدر بن أبى الفرج وأخو زوجته وهو خال الذي قبله ابرهيم ابن بنت الملكي.

المراموسى) بن على بن محمد المناوى القاهرى ثم الحجازى المالكي المعتقد. قال شيخنا في انبائه: ولد سنة بضع وخمسين ونشأ بالقاهرة وعنى بالعلم مخفظ الموطأ و حسب ابن الحاحب الثلاثة وبرع في العربية وحصل الوظائف ثم تزهد وطرح مابيده من الوظائف بغير عوض وسكن الجبل وأعرض عن جميع أمور الدنيا وصار يقتات مما تنبته الجبال ولايدخل البلد إلا يوم الجمعة ليشهدها ثم توجه الى مكة سنة سبع وتسعين وسمعائة فكان يسكنها تارة والمدينة أخرى على طريقته و ودخل اليمين في خلال ذلك وساح في البرارى كثيرا وكاشف وظهرت له كرامات كثيرة ثم في الآخر أنس بالناس ولكن كان يعرض عليه المال الكثير فلا يقبله غالباً ولا يلتمس منه شيئاً بل يأمر بتفرقته على من يعينه وكان يأخذ من بعض التجار الشيء بثمن معين وينادى عليه بنفسه حتى يبيعه بما يدفع منه ثمنه وينفق على نفسه البقية ، وقد رأيته بمكة سنة خمس عشرة وصاد من كثرة التخلى ناشف الدماغ يخلط في كلامه كثيراً ولكنه في الاكثر

واعى الذهن و يكاتب السلطان فمن دونه بالعبارة الخشنة والردع الوائد ولا يقع بيده كتاب إلا كتب فيه ما يقع له سواء كان الكلام منتظا أم لا وربما كان حاله شبيه حال المجذوب . مات في رمضان وقيل في شعبان سنة عشرين، وذكره الفاسي في مكة فسمي جده مومي وقال أنه ولد بمنية القائد من عمل مصر ونشأ بها وشرع في حفظ مختصر أبي شجاع ثم رغب في مذهب ما الك و تنبه في الفقه والعربية والقراآت والحديث ، وفضل ومن شبوخه في العلم النور الحلاوي المالكي والغماري ، وروى الحديث عن ابن الملقن وجزم بأن مو ته في أن في عشري شعبان ودفن بالمعلاة وطول ترجته ، وذكره النجم بن قهد في معجم أبيه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى ، وأما في موسى بن قريش الهاشمى . مات في رمضان سنة أربع وسبعين عكمة ، أرخه ابن فهد .

۷۸۳ (موسى) بن على بن يحيى بن جميع الشرف بن النور الصنعانى الاصل العدنى أخو الوجيه عبد الرحمن الماضى . ذكره شيخنا في انبائه وقال: استقر في وظيفة أبيه بعدن وهي الرياسة على التجار والمتجر السلطاني ، وكان حاذقاً عارفاً بالمباشرة والسكتابة فصيحاً لسناً ولسكن لم يكن صيناً ، وقد فدم القاهرة في وسط دولة الناصر من نحو ثلاثين سنة أو أكثر مات في شعبان سنة اثنتين وأربعين بالين وقال المقريزي أنه كان حاذقاً عارفاً بالاموركثير الاستحضار للنو ادر حسن المعاشرة بعيد الفور جاز الخسين وختم به بيت ابن جميع وقال غيره إنه كان كثير الاستحضار عنده سياسة و تدبير و مولد دقبل التسمين وسبعائة بعدن وقدم مكة فا نقطع بهامدة عنده سياسة و تدبير و مولد دقبل التسمين وسبعائة بعدن وقدم مكة فا نقطع بهامدة عمد المرسى) بن عمر ان بن موسى الشرف الروصيري ثم القاهري الشافعي عم ناصر الدين محل بن أحمد بن عمر ان الماضي مباشر المدرسة الالجيهية . مات سنة ست و خمس في وغاهائة .

اللقائى الازهرى المالكي والدالشمس مجدالماضي سمم السنن لا بن ماجه في القدس على اللقائى الازهرى المالكي والدالشمس مجدالماضي سمم السنن لا بن ماجه في القدس على ابرهيم الزيتاوي والبخاري بنزول وحدث ببعض ابن ماجه قرأ ذلك عليه الكاوتاتي وأجاز لشيخنا الشمني وكان من عدول القاهرة ، وذكره شيخنا في إنبائه فقال موسى بن عطية نسبة لجده الأعلى ووصفه بالفقه . مات سنة عشر .

۷۸۲ (موسى ) بن عمر بن موسى الشرف الخطيب . أجاز لابن شيخنا وغيره في سنة خمس وعشرين وذكر الزين رضوان أنه سمع على العز بن جماعة مجالس

من البخاري بالكاملية وغيرها من القاهرة .

۷۸۷ (موسی) بن عیسی بن یوسف بن مفلح بن مسعود بن عبد الحمید بن ابن محمد الشرف أبو محمد الزهر أني الخالدي نسبة للعرب الذين يقال لهم بنو خالد و بعض الناس يقول أنه قرشي مخزومي الخلفي الشافعي الفاضل الصالح ويعرف بصاحب الخلف بضم المعجمة . سمع من أبيه ، وأجاز له في جملة إخو ته في سنة اثنتين وستين وسبعائة على بنعيسى بن موسى بن غائم المصرى ومحد بنسالم بن ابرهيم المقرىء المسكى وعائشة ابنة عبد الله بن المحب الطبرى وفاطمة ابنة أحمد ابن عطية من ظهيرة وتفقه بأبيه وغيره واشتهر بالزهد والورع والكر امات وكانت له عناية بتربية المريدين وارشاد الجاهلين والصبر على الانفاق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر يطيل الصلاة بالجماعة ويقرأ فيها القرآن على التوالي حتى يختمه في الصلوات تارةجزءاً وتارة بعضه على طريقة تشبه طريقة السلف. ذكره التقي ابن فهد في معجمه وخرج لهمن مرويات كفة الوارد وبغبة الزاهد وفرغه في ربيع الثاني سنة خمس وعشرين ، و ذكر دااغامي في ذيل سير النبلاء فقال: عني بالفقه وغيره ولهمعرفة وحظ جيد من العبادة والخير وفيه احسان للواردين اليه وحصل كتما كذيرة والناس فيهاعتقاد كبير . وحجمرات آخرهافي منه إثبتي عشرة وبلغني أنه أخذ عكة عن قاضيها أبي الفضل النويري رواية عن قاضيها الجال بن ظهيرة في الحاوي ومم والده فيما بلغني عن العفيف اليافعي قال وأظن نسبته للعرب الذين يقال لهم بنو خلد سكان الرياضة و نو احبها . مات في ليلة السبت ثاني عشري ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ببلده الخلف والخليف ، زاد غيره عن نيف و تسعين سنة وحزن الناس عليه وقبره بزاو وبنيت عليه قبة رحمه الله . قال الفاسي ورثاه بعض أصحابنا بأبيات أولهما :

قد أظلم الجو بعد الضوء والسدف بموتموسى بن عيسى صاحب الخلف الممال (موسى ابن قاسم بن حسين المكل ويعرف بالذويد . كان يذكر بخير وله ملك بالهدة وغير هامن أعمال مكة عمات في الحرم سنة أربع عشر فودفن بالمعلاة دكره القاسى، ١٨٧ (موسى) بن ماخوخ المغربي المقرىء كان ماهراً في القراآت أخذها عن الوهرى وأخذها عنه جماعة ، مات سنة اثنتين وسبعين . ترجمه لى زروق . ١٩٧ (موسى) بن محمد بن أبي بكر الشرف بن المتوكل على الله الهاشمى ١٩٠ (موسى) بن محمد بن أبي بكر الشرف بن المتوكل على الله الهاشمى العباسني عم أمير المؤمنين المتوكل العز عبد العزيز ، مات في صفر سنة احدى وتسعين عن نحو المائة وكان ناقص العقل ترجمته في الوفيات

۱۹۷ (موسى) بن مجد بن على بن حسين بن مجد الا كحل بن شرشيق الشرف ابن الشمس بن النور بن العز الحسنى القادرى والد المحمدين زين العابدين وشمس الدين وأخو حسن الماضيين وأبوها . مات بالطاعون في سنة احدى وأربعين بعد أبيه بيسير جداً ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القرافة رحمه الله . ١٩٧ (موسى) بن مجد بن على بن موسى الجاناتي المحكى الرجل الصالح . مات عكمه في سنة تسع وأربعين ، قال فيه ابن عزم :صاحبنا .

۷۹۳ (موسی) بن مجد بن علی الأزهری . ممن سمع منی . (موسی) بن مجد بن علی المناوی . فی ابن علی بن مجمد قریباً .

٧٩٤ (موسى) بن محد بن قبا الشرف الموقت ابن أخت الخليلي . كان أفضل من بقى بالشام في علم الهيئة وله في هذه الصناعة تواليف مفيدة مع أنه لاينسب نفسه إلى علم لاهذا ولا غيره بل هو خير عنده إنجهاع عن الناس وعدم دخول فيما لا يعنيه و بيده رياسة المؤذنين مجامع تنكز وغيره . مات في المحرم سنة سبع . ذكره شيخنا في إنبائه .

٧٩٥ (موسى) بن محمد بن أبى الفتح محمد بن أحمد بن أبى عبد الله محمد بن محمد ابس عبد الرحمن الشرف الحسنى الفاسى الحنبلى . ولد ببلاد كابر جامن الهندو قدم مكم بعد النلاثين وله من العمر مايزيد على عشر سنين وسمع سن أبى الفتح المراغى والتهى بن فهد وأجاز له جماعة و ناب فى القضاء والامامة بمكمة عن عمه عبد اللطيف وخرج من مكمة بعد الخسين لبلاد الهند.

۷۹۳ (موسى) بن محمد بن مجمد بن جمعة بن أبى بكر الشرف أبو البركات الأنصارى الحلبي الشافعي ابن أخى الشهاب أبي العباس أحمد الأنصاري الخطيب . ولد في ذي الحيجة سنة ثمان وأربعين وسبعهائة ونشأ في كنف عمه فأقر أهو اشتغل كثيراً وتفقه بالاذرعي وبالشمس محمد العراقي شارح الحاوى لا ثم ارتحل إلى القاهرة فأخذ بها عن الاسنوى والولوى المنفلوطي والبلقيني وغيرهم وسمع بها وبحلب وغيرهما ومن شيوخه في السماع أحمد بن مكى الايكي زغلش والعلاء مغلطاي ، ولازال يدأب حتى حصل طرف عبداً من كل علم ودرس بالاسدية والعصرونية من مدارس حلب وولى قضاءها عن الظاهر برقوق فحمدت سيرته ولكنه عزل مرة بعد أخرى وكذا ولى خطابة جامعها بعد موت الولوى بن عشائر ، وشرح بعد أخرى وكذا ولى خطابة جامعها بعد موت الولوى بن عشائر ، وشرح خيراً كثير الحياء لا يواجه أحداً عكروه . مات في دمضان سنة ثلاث خيراً كثير الحياء لا يواجه أحداً عكروه . مات في دمضان سنة ثلاث

ودفن بحلب، ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخلف عنه، وذكره شيخنا في انبائه فأخر جمعة عن أبي بكر وقال إنه أدمن الاشتغال حتى مهروأفتى ودرس وخطب بجامع حلب واشتهر شم ولى القضاء في زمن الظاهر مراراً شم أسر مع اللنكية فلما رجع اللنك عن البلاد الشامية آمر باطلاق جماعة هو منهم فأطلق من أسرهم في شعبان فتوجه الى أديجا وهو متوعك فمات بها وكان فاضلا دينا كشير الحياء قليل الشر. وهو في عقود المقريزي رحمه الله.

۷۹۷ (مُوسى) بن مجد بن محمدالشرف الديسطى ثم القاهرى نزيل تربة الناصر ابن برقوق . قرأ على النور المحلى مسند الشافعي بخانقاه سعيد السعداء وسميع على الجمال الحنبلى وذكره شيخنا الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه وأشارلوفاته .

٧٩٨ (موسى) بن مجد بن محد الشافعي إمام جامع عمر و . رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين . (مو سي) بن محمد بن مجد الغبريني المالكي. ممن قر ضالفخر أبي بكر بن ظهيرة. في سنة سبعين أو بعدها بعض نا ليفه و ماعامته . وينظر إن كان هو موسى الحاجي الآتي . ٧٩٩ (موسى) بن محد بن موسى بن أحمدين أبي بكر بن محمدال كال بن ذين العابدين الصديق البكري المكي الاصل المياني الزبيدي الشافعي الشهير جده بابن الرداد المشهور ويعرف هو بابن زين العابدين لقب أبيه . بمن أخذ الفقه عن عمر الفتى والنور بن عطيف نزيل مكة والقاضي الجمال محمد الطيب الناشري والشمس على بن محمد الشرعبي ويوسف بن يونس الجباني المقرىء المشار اليه الآن وشرف بن عبد الله بن محمود الشيفكي الشيرازي حين قدم عليهم زبيد في الفقه وأصله وتميز بحيث هو الآن فقيه زبيد واستقر في مدرسة المنصور عبد الوهاب الطاهري بعد شيخه الفتي وانتفع به الفضلاء في الفقه وكتب على الارشاد شرحاً لم بيرزه الى الآن وهو خال عن اعتقاد جده و لم يكمل الى الآن الخسين. ٠٠٠ (موسى) بن مجد بن موسى بن على بن مجد بن على بن هاشم الـكال الضجاعي الزبيدي مفتيها ومحدثها وخطيبها. أخذ الفقه عن الشهاب أحمد الناشري وأكثر عن المجد الفيروزابادي بحيث قرأ عليه كشيراً من الأمهات وانتفع به في ذلك . أفاده سميه موسى الذوالي ورفع من شأنه في ترجمة على بن هاشم من كتابه صلحاء البمين وكان من أكبر القاعين على منتحلي ابن عربي في البمين بحيث أنه كان الخطيب في جامع زبيد بالمنشور المسكتوب بالاشهاد على الكرماني بهجر كتب ابن عربي . قاله الأهدل .

۸۰۱ (موسی) بن زین العابدین محد بن موسی بن محد بن علی بن حسن

القادرى الماضى أبوه وجده . أسمعه أبوه مع والدى على جاعة ، ومات معه فى. الطاعون سنة أربع وستين وهما صغيران عوضهما الله وايانا الجنة .

۱۰۰ (موسى) بن مجد بن موسى السهمى الامير صاحب حلى ابن يعقوب من بلاد الهمن . مات بها فى دبيع الآخر سنة تسع وستين وكان يعدمن الاعيان ذوى البيوت فى المعالك ممن لجده مع الشريف حسن بن عجلان وقائع .

ويعرف بابن السقيف ولد سهة اثنين وخمسين وسبعمائة وأخذالفقه عن الخطيب ويعرف بابن السقيف ولد سهة اثنين وخمسين وسبعمائة وأخذالفقه عن الخطيب جلال الدين والحديث عن العماد بن بردس وغيرها واشتغل بدمشق عند ابن الشريشي والزهري وغيرها ومهر و تصدي للافتاء والتدريس ببلده من أول سنة احدى وغانين وهلم جراوانتهت اليهرياسة الفقه ببلده وولى قضاءها مراراً فحسنت سبرته ، وكان كثير البر للطلبة سليم الباطن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر له أوراد وعبادة ، مات في جمادي الآخرة سنة ثلاث وعشرين ، ذكره شيخنا في إنمائه وابن قاضي شهمة .

١٠٤ (موسى) بن عد بن الهمام الشرف بن النجم المقدسي. سمع على الميدومي المسلسل وجزءا بن عرفة والبطاقة ونسخة ابرهيم بن سعد وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء . ذكره شيخنا في معجمه وقال : أجازلي في استدعاء أولادي ومات بعد ذلك بيسير في رجب سنة إحدى وعشرين وتبعه المقريزي في عقوده . ٥ م ٨ (موسى) بن عجد بن يوسف الشرف المخزومي المعامل بالطباق السلطانية . حج في موسم سنة اثنتين وتسعين وجاور سنتين بعدها ، وسمح مع الجاعة على ومع ابن جرباش على ابن الشوائطي ، وكان يه كمثر الطواف والصدقة وحضور المواعيد ويذكر في الجلة بخير بالنسبة لطائفته .

۲۰۸ (موسی) بن محدالشرف العزيزی ثم القاهری الآزهری الشافعی أحدالنواب. محن أذن له العبادی فی التدریس و الافتاء و هو مهمل ولی قضاء الحتمل سنة بضع و تسعین. ۸۰۷ (موسی) بن منصور الشقباتی الجز أثری ، مات سنة بضع وستین .

مده (موسى) بن يوسف بن موسى بر يوسف الشرف المنوف القاهرى الشافعى أخو زين الصالحين محمد الماضى ويعرف بشرف الدين المنوف ولدسنة ثلاث عشرة و ثانمائة بمنوف وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى والأصلى والفية ابن ملك والملحة والورقات وعرض على الولى العراقى وغيره واشتغل على الشرف السبكي والتلواني والونائي وناب فى القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة

والمتحن حين تكلمه على جامع منوف لما ولى قضاءها وقام عليه جماعة من أعيانها وطلبوه إلى القاهرة فأودع الترسيم على خروجه من حساب الوقف مدة تكلمه فلم ينهض وخلص بعد كلفة ، وخطب بمدوسة سودون من زاده وغيرها ، وكان ساكناً خيرا مديماً للتلاوة متميزاً في صناعته قانعاً متقللاً . مات في ذي الحجة سنة أربع وثمانين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله .

۱۹۰۹ (موسى) بن يوسف الشرف بن الجال بن الصفى الكركى الشو بكى الملكى الآتى أبوه ناظر جيش طرابلس وقريب الجال ناظر الخاص أصله من نصارى الشوبك ونشأ فى كنف أبيه و تعانى الكتابة إلى أن ولى نظر جيش طرابلس مدة مم صرف عنها وسار إلى أبيه بدمشق بعد أن قدم القاهرة وبذل ما ألزم به وهوشى عثير واستمر عند أبيه حتى مات البهاء بن حجى فاستقر عوضه فى نظر جيشها عزمال بذله فلم تشكر سيرته وعزل عن قرب وأعيد لنظر جيش طرابلس بسعيه فيه لماله من الاملاك وغيرها فدام حتى مات بها فى رجب سنة إثنتين وستين وقد تكهل وخلف مالا كثيراً جدا وأكثر من عشرة أولاد تولى أكبر همكانه ويقال أنه كان من قبائح الزمان ومع قربه من دين النصرانية وقبح شكله كان سيء الخلق ذائد الزهو والترفع عفا الله عنه ورحم المسلمين وإيانا.

مرف المراق القاهرى المرف ويعرف بابن كاتب غريب . كان أبوه يباشر فى الدواوين فنشأ على طريقته إلى أن برع وأول ما تنبه كتب فى قطيا أم فى ديوان الوزر شم خدم عند الزين الاستادار وصاهره بعد أن كان مصاهراً لابن الهيصم وترقى حتى صار ناظر المفرد، وعاقبه منصور بن صفى أشد عقوبة ثم ولى الاستادارية وفاق فى الظلم وأباد العباد والبلاد لمزيد حذقه ودهائه سيا وقويت شوكته بأخذ الدوادار الكبيريشبك من مهدى على يده وكان أحد القامين فى قتل منصور المشار اليه و تظاهر بالسرور بذلك مات عن ثمان وأربعين سنة فى يوم الجمعة ثالث صفر سنة إثنتين و ثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بتربة الطريني من سوق الدريس تجاه مقام الجعبرى ولم يحبح عليه من الغد ودفن بتربة الطريني من سوق الدريس تجاه مقام الجعبرى ولم يحبح بعد أن أظهر العزم عليه لكونه عوق ، وخلف أو لاداً رحم الله المسامين .

(موسى) الشرف بن البرهان . في ابن ابرهيم .

(موسى) الشرف الانصارى اثنان مضيا بن مجد بن مجد بن جمعة و ابن على بن مجد بن سايمان مدار موسى) الصلاح الاردبيلي ثم الشرواني أخذ عنه بلديه عبد المحسن بن عبد الصمد المنطق وغيره . (موسى) السبكي . في ابن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان .

۸۱۲ (موسى) الطرابلسي رجل مفربي خير. مات بمكة في رمضان سنة عماني عشرة ودفن بمقبرة رباط الموفق . ذكرد ابن فهد عن ابن موسى .

۸۱۳ (موسى) العتال المصرى والد مريم الآتية وزوج مولاة العزبن فهد . مات في صفر سنة ست وتسعين بمكة .

٨١٤ (موسى) المغربي المالكي نزيل مكة ويعرف بالحاجبي كا تعلموفته ابن الحاجب أو حفظه له أو تحو ذلك . أقام بمكة وأقرأ فيها وكان فقيها فاضلا خيراً لا يأنف من الحضور عند بعض طلبته . مات بمكة في ليلة الثلاثاء مستهل صفو سنة ثمان وثمانين وقد زاد على الستين ظناً .

۸۱۵ (موسم) المغربى الخياط . مات بمكة فى جمادى الأولى سنة خمس وستين. ٨١٥ (موسمى) المغربى نزيل بيت المقدس وأحد قراء السبع . مات فيه فى طاعون سنة سبع وتسعين .

١٨٥ (موسى) الميني الحراز . مات في يوم الجعة ثالث عشرى ذى الحيجة سنة خمس و تمانين بمكة و صلى عليه بعد الصلاة ثم دفن بالمعلاة وكان مباركا مشكورا . ١٨٨ (موفق) الحبشى البرهاني الظهيرى . مات بمكة في ليلة الاربعاء كامن عشرى المحرم سنة اثنتين و تسعين و صلى عليه بعد صبح الاربعاء و دفن بتربة مواليه المستجدة ويقال أنه خلف شيئاً كثيرا لأنه كان يتجر سفراً رحضرا . ١٩٨ (موفق) الحبشى فتي السيدبركات مات في الحرمسنة سبع و خمسين بمكة . أرخه ابن فهد . (مولى) شيخ . في محدين بن عمود . (مؤمن) العنتابي . هو عبدالمؤمن . ١٠٥ (ملازاده) بن عمان السيدبركات الحنيف و عنون كالتفسير والقرا آت والحديث والمقلى والنقلى و من شيو خه و الده و قاضي زاده شارح الجفميني وغيره وخواجا فضل الله و خواجا عصام الدين و ملاعلى القشي و ملاعلاء الشاشي و أخذعنه وهو الآن عند سلطان خراسان قارب السبعين و لم يتروج قط مع صيانة و حسن خلق . وهو الآن عند سلطان خراسان قارب السبعين و لم يتروج قط مع صيانة و حسن خلق . مات في ربيع الأول سنة تسعو خمسين أر خه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . مات في ربيع الأول سنة تسعو خمسين أر خه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . مات في ربيع الأول سنة تسعو خمسين أر خه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . مات في ربيع الأول سنة تسعو خمسين أر خه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . مات في ربيع الأول سنة تسعو خمسين أر خه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط .

۱۲۲ (میخائیل) بن إسرائیل النصرانی الیعقوبی المدعو ولی الدولة أخو سعد الدین ابرهیم المدعو فی صغره بهبة الله . أسلم أبوهما وابرهیم صغیر فلحقه و خدم السكال بن البارزی وعظم و ثوقه به وحج به ثم خدم غیره من كتاب السرثم (۱۳ ـ عاشر الضوء)

الأتابكية الى أن أمسكه الاشرف قايتباي بعد هلاك أخيه وأخذ منه ما افتقر بسببه الى أن طلبه الولوي الأسيوطي فاستكتبه في أوقاف الحرمين ثم طلبه أمير سلاح تمراز وألبسه ديوانه عوضاً عن ابرهيم بن كاتب غريب. هلك ميخائيل في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الثاني سنة عان وسبعين وكان يخدم في الاسطملات القلعية ثم استقربه الجالي يوسف بن كاتب جكم في الخدمة في الخاص بعد هلاك نصراني آخر ملكي يلقب الشيخ السعيد واختص به فلما ولى نظر الجيش خدم عنده فيه أيضاً ثم بعدموته تكلم في كثير من جهات الذخيرة وكذا خدم في الجوالي وغيرها ويذكر عداراة واحتمال ومزيدخبرة بالمباشرة وبذل كثير للمسلمين وغيرهم بل ذكر لى بعض ذوى الوجاهات من نواب القضاة بمن له علقة فيما يباشره أنه أكبثر التردد اليه بسببهاوهو يسوف به وأنه قال له أما تخاف عاقبة ترددى اليك فقال له قد استفتيت فلاناً وسماه أهل على مؤاخذة في تردد الفقهاء ونحوهالي في حوائجهم فقال لاقال الحاكي فقلت لهلو علم منك التسويف مع القدرة على مرادهمن أول مرة ماأفتاك بهذا انتهى. والأمروراءهذاوآ لأمره إلى أنضر به الأشرف قايتباي عني مال كشير باغراه عبدالكريم بن جلودضر با مؤ لماكان سبب هلا كه و كان ماذكر ته في الوفيات واستمر في جهاته بنصراني آخر ملكي يقاللها برهيم عرف به ثم أسلم بعد . (ميرك) القاسمي . مضى في جيرك .

مرك (ميلب) بن على بن مبارك بن رميثة بن أبى نمى الحسنى . مات بخليص في ليلة الجمعة سادس عشرى رجب سنة لسعو ثلاثين وحمل الى مكة فدفن بالحجون بالقرب من قبر خاله وأمه سعدانة ابنة عجلان بن رميثة . أرخه ابن فهد .

٥٧٥ (ميلب) السيدالمجاشي. مات ل ثامن ذي الحجة سنة تسعو خمسين. أرخه ابن فهد. ٨٢٦ (ميمون) بن أحمد بن محرز الجزيري . مات في سنة ثمان عشرة .

٨٧٧ (ميمون) غلام الفخار . أقام في الرقحتي مات جوعاً سنة عشر وله في الرسم و الأداء تصانيف منها النحفة و الدرة بل نظم الرسالة في الفقه أرجو زة و كذا الجرومية أفاده لى زروق - هورف النون ؟

٨٧٨ ( نابت ) بن اسمعيل بن على بن مجد بن داود الزمزمي المسكي الشافعي ابن أخي شيخنا البرهات ابرهيم بن على . ولد في سنة عشرين وعمامات بمكة

ونشأ بها فحفظ القرآن والبهجة والارشاد وانتفع بعمه فى الفرائض والحساب وغيرها وقرأ على الخطيب أبى الفضل النويرى البخارى وغيره ، وكان مجيداً عمل المواليد ونحوها وله نظم متوسط مع سكون وخير . مات فجأة غريقاً فى سيل مكة فى يوم الخيس منتصف ذى القعدة سنة سبع و ثمانين فانه حين دخل عليه السيل سقاية العباس بادر إلى الخروج فغرق فى المسجد وصلى عليه من الغد ثم دفن بقبورهم من المعلاة و تأسف الناس على فقده رحمه الله و إيانا ومماكة بته عنه قوله:

تشفع يامسيء بذي المعالى إمام الرسل خير الأنبياء كريم الأصلطــه من أتاه ويروم الامن حل عن الشقاء عليه صلاة ربي كل حين وسلم في الصباح و في المساء

وعندى من نظمه الكثير وهذا من عنوانه ومن العجيب أن آخر مناظيمه قصيدة كأنها شرح حاله ، ولم يوجد بمن غرق في المسجد مع كثرتهم بالمطاف سواه .

٨٢٩ (ناصر) بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن على بن أحمد بن حسن ابن عبد المعطى بن الحسين بن على بن المزنى أبوزيان وأبو على الفزاري البسكري بفتح الموحدة تممهملةسا كنة ويعرف بابن مزنى بفتح الميم ثم زاي ساكنة بعدها نون . ولد في المحرم سنة إحدى وثمانين وسبعائة واشتغل ببلده وأخذالقراآت عن أبي الحسن على بن عبد الرحمن التوزري وكان يعظمه في الفن جداً وفي الفقه عن أبي فارس عبدالعزيز بن يحيى الفساني البرجي ومحمدبن على بن ابرهيم الخطيب وأبي عبدالله بن عرفة وعيسي بن أحمد الغبريني وسمع عليه الصحيح . وقدم القاهرة سنة ثلاث وعماعائة فحج فيها وأصيب في كثير من ماله وكتبه في جملة ماوقع في ركب المفاربةمن النهب واتفق وقوع النكبة من السلطان بوالده وأهل بيته ببلادهم لغضبه عليه وكنان رئيساً ، وبلغ ابنه ذلك فأقام بالقاهرة وعطف عليه الولوي ابن خلدون فسعى له حتى نزل بالشيخو نية وسمع بها في صحيح البخاري على التتي الدجوى ولازم شيخنامدة طويلة قال شيخنافي معجمه واستفدت منه وكتبلي ترجمة مطولة وفيهاوا تصلت مخدمة سيدنافلان فاكس الغرية وأنسى الكرية وأحسن المعونة وكبني المؤونة وعمني خيره وبره ووسعني حلمه وصبرهقال وشرعصاحب الترجمة في جمع تاريخ للرواةلوقدر أن يبيضه لكان مائة مجلدة وكان قد مارس ذلك الي أن صار أعرف الناس به فانه جمع منه في مسوداته مالا يعد ولا يدخل تحت الحدولم يقدرله تبييضه ومات فتفرقت مسودته شذر مذرو لعل أكثرها عمل بطائن المجلدات وقال تحوه في الانباء ولفظه وكان لهجاً بالتاريخ وأخبارالرواة جماعةلذلك ضابطا له مكثراً منه وأراد تبييض كتاب واسع فى ذلك فأعجلته المنية ثم قال فى المعجم وكان قد تحول من الشيخونية ونزل البرقوقية بين القصرين وضعف فى سينة اثنتين وعشرين وطالت علته وأفضت الى رمد فقد منه بصره جملة وكان يترجى البرء فلم يتفق ذلك الى أن مأت فى العشرين من شعبان التى تليها . وتبعه المقريزى فى عقوده وقال ان صاحب الترجمة كان يتردد اليه وقال رحمه الله ماذا فقدنا من فوائده عوضه الله الجنة .

مه (ناصر) بن خليل بن أحمد بن سليمان العادل بن الكامل بن الأشرف بن العادل الأيوبى . وثب على أبيه فقتله صبراً في ربيع الأول سنة ست و خمسين كما أسلفته فيه وملك الحصن فدام نحو سبعة أشهر ثم وثب عليه ابن عمه و ربيب المقتول حسن ابن عثمان فقتله حمية واستدعى بأحمد أخى المقتول حين كونه ملتجنًا عند السلطان جاهنشاه بتبريز للخوف من ناصر هذا فتملك الحصن كما أسلفته في الهمزة .

۸۳۱ (ناصر) بن خليل بن مسعود الغرس الميقاتي أحدصوفية الشافعية بخانقاه شيخو ومؤدب أطفال مكتبها. ولدسنة ثلاث وسبعين وسبعائة تقريبا. جرده البقاعي. ۸۳۲ (ناصر) بن عبد العزيز بن حسن البصري الشهير بالطاع . صاهر الشرف الغلة على والدته . ومات في المحرم سنة ثمان وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد .

المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية سعيد السعداء . قال الشهاب بن المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية مثله وسمع على التنوخي وغيره . مات في رجب سنة ثلاث وثلاثين مطعوناً ويحرد إن كان غير ابن محدالبساى الآتى . ١٨٣٨ (ناصر) بن على بن محد بن أحمد الانصارى الحصني ويعرف بالعراقي وبالحديم . وقد تقريباً سنة ست عشرة وثانهائة وقدم القاهرة بعد أن اشتغل في بلاده ولتي جماعة وفهم العربية وتميز في الطب وعالج به وجود الخط وكتب به أشياء وربما جلس مع الشهود . وقد تردد الى قليلا ورام الأخذ عنى وكان فخم العبارة مع فضيلة في الجلة . مات في ربيع الأول سنة احدى وتسعين .

۱۳۵ (ناصر) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن محد بن ابرهيم ناصر الدين ابن أبى المين الطبرى المسكى أمه فتاة لأبيه حبشية سمم من أبيه وأجازه النشاورى وابن حاتم وغير هما. مات في مستهل شعبان سنة احدى عن عشر بن سنة أو زيادة ذكره الفاسى . من تلامذة عبد الله البسطامى . من تلامذة عبد الله البسطامى قطن القاهرة ومات بها في الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه . قطن القاهرة ومات بها في الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه . ١٨٣٧ (ناصر) بن مفتاح النويرى المسكى مؤذن منارة باب الندوة بها . أقام

191

كذلك سنين وكان يتردد الى القاهرة لمصالح أهله بيت النوبرى فأدركه أجله في رمضان سنة سبع وهو في عشر الخسين . ذكره الفاسي .

۸۳۸ (ناصر) بن يشبك الدو ادار أخو منصور مات أيضاً في الطاعون في جمادى الثانية سنة سبع و تسعين (ناصر) البسكري مات في المحرم سنة تسعو سبعين بحكة . ۱۸۳۹ (ناصر) النوبي فتي السيد حسن بن عجلان مات في شو ال سنة تسعو أربعين عكة . ۱۸۶ (نانق) الأشر في مات بحكة في ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين أرخهم ابن فهد . ۱۸۶ (نانق) المحمدي الظاهري جقمق كان من أصاغر مماليك فأوره الظاهر خشقدم عشرة ثم عمله أمير آخور ثاني ثم شاد الشر بخاناه ثم مقدماً ، و أوره على المحمل في سنة احدى و سبعين ثم الأشرف قايتباي رأس نوبة النوب . وقتل في الوقعة السوارية سنة اثنتين و سمعين .

٨٤٢ (ناصر) المؤيدي أحمد أحد العشرات ، كان حسن الشكالة ضخما ، مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٨٤٣ (نانق) الظاهري جقمق .قتله بعض الاجلاب سنة ثلاث وستين .

الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقى حلب منها وهو قريب علم بن نبهان الزين بن الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقى حلب منها وهو قريب علم بن أبى بكر بن مجل ابن على الماضى . ولد سنة اثنتين و ثمانمائة وقيل سنة ست والأول أكثرو أجاز له البدر النسابة الكبير والقطب عبد الكريم بن علد الحلبي وابن خلدون والتاج ابن بردس وغيرهم وحدث وكان خيراً . مات في حدود سنة خمس وأربعين .

٨٤٥ (نبيل) أبو قطاية مملوك لصاحب أفريقية تقدم عنده حتى صارضخماً وتحول جدا وكثرت أولاده وأحفاده ثم ترقى عند حفيده ثم ولده عمان بحيث صارت أولاده قواداً في البلاد أيضا بعدة أما كن إلى أن أخذه على حين غفلة وقتل أشر قتله في سنة سبع و خمسين و سجن أولاده سامحه الله.

٨٤٦ (نجم) بن عبدالله القابوني أحدالفقراء الصالحين . صحب جماعة من الصالحين وانقطع بالقابون ظاهر دمشق مدة مقبلا على العبادة مجتهداً فيها ، و تذكر عنه كرامات وللناس فيه اعتقاد . مات في صفر سنة عان عشرة . قاله شيخنا في إنبائه ورأيت من أرخه في التي بعدها .

٨٤٧ (تجيب) الهرموزي العجمي الخواجا . مات ٤-كة في شعبان سنة ثمان وسبعين . أرخه ابن فهد .

٨٤٨ (نسيم) بن راشد الميني . نمن سمع مني بمكة ومات بها .

٨٤٩ (نصرالله) بن أحمد بن محمد بن عمر الجلال أبو الفتح التسترى البغدادي الحنبلي نزيل القاهرة ووالد المحب أحمد وإخوته. ولد سنة ثلاثو ثلاثين وسبعائة ببغداد ومات أبوه وهو صغير فرباه الشبخ الصالح أحمد السقاء وأقرأه القرآن واشتغل بالفقه على ولده الشمس محمد بن السقا وقرأ الاصول على البدر الاربلي والشمس الكرماني أخذ عنه العضد والعربية عن الشمس بن بكتاش وسمع من الجال الخضري والكال الانباري وأبى بكربن قاسم السنجاري والنور الفوى وحسين بن سالار بر محمود وغيرهم ، واشتهر بالاشتغال بالحديث وولى غالب تداريس الحديث بها كالمستنصرية والمجاهدية ومسجد يانس وكان يذكر الناس فيها مدة وانتفعوا بذلك ثم خرج منها في سنة تسع وتمانين لما شاع أن اللنك قصدها فوصل إلى دمشق فبالغوا في إكرامه ثم قدم القاءرة في سنة تسعين باستدعاء ابنه وكانقد دخلها قبله فاستقر في تدريس الحديث ما بعد موت مولا نازاده في المحرم سنة إحدى ومدح واقفها بقصيدة جيدة وعمل في مدرسته مقامة وكذا ولي بها تدريس الحنايلة بعد موت الصلاح محمد بن الاعمى في سنة خمس وتسعين وتصدى للتدريس والافتاء وكان مقتدرا على النظم والمثر وله منظومة في الفقه تزيد على سبعة آلاف بيت . ذكره شيخنافي معجمه فقال : اجتمعت به فاستفدت منه وسمعت من انشائه وقد حدث بجامع المساليد لابن الجوزي باسناد نازل. وقرأت من نظمه مدعا في بعض القضاة قال فيه :

شريح ويحيى لوقضاياه شاهدا لكانا له بالفضل أعدل شاهد ولوشاهدالحبران درسامن دروسه لأثنى وأولاه جميل المحامد وقال في انبائه انه صنف في الفقه وأصوله واختصر ابن الحاجب و نظم في الفقه كتابا وفي الفرائض أرجوزة في مائة بيت جيدة في بابها ومدائح نبوية . مات في عشرى صفر سنة اثنتي عشرة بعد أن مرض طويلا. قلت وحدثناعنه الرشيدي وغيره . وقال التي السكرماني فياقر أته بخطه قرأ على والدى شرح المختصر للعضد وأجازه والدى واستفدت أنا منه فوائد جمة وله تآليف مفيدة منها مختصر في الاصول و نظم غريب القرآن وغير ذلك وكانت محاضر ته حسنة و حصلت له جائحة ببغداد مع الشهاب أحمد الابياري أوجبت انتقاله الى ديار مصر فأقامها ، وأثنى على والده عا أوردته في الكبير ، وهو في عقو دالمقريزي .

= ٥٥ (نصرالله) بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسمعيل الجلال الأنصاري البخاري الروياني الكجوري الشافعي ورأيت من نسبه جلاليا. ولدفي سنة ست وستين وسبعهائة

بكجور إحدى قرى رويان واشتغل وأدرك المشايخ وتجرد وبرع في علم الحكمة والفلسفة وتصوفهاوشارك في الفنون وعرفالعربية وغيرها وكتب الخطالفائتي ثم قدم القاهرة بعد الممانكة مجرداً والصل بأمراء الدولة وراج عليهم لما ينسب اليه من معرفة علم الحرف وعمل الا وفاق وسكن المدرسة المنصورية وصار له في البيارستان الرواتب السنية بلكان هو صاحب الحل والعقد فيه وكان فصيحاً مفوها حسن التأنى عارفا بالامورالدنيوية عرياعن معرفةالفقه مفضالا مطعاماً محباللفرباءفهرعوا اليه ولازموه وقام بأمرهم وصيرهم سوقه التي ينفق منها وينفق بها واستخلص بسبب ذلك من أموال الامراء وغير ﴿ ما أراد حتى كان كثير من الامراء يفرد له من إقطاعه أرضاً يصيرها له رزقة ثم يسعى هو حتى يشتريها ويحبسها مقتدراً على التوصل لما يطلب كثير العصبية والمروءة حسن السياسة والعشرةوالمداراة عظيم الادب جميل المجالسة وقف داره التي كان يسكنها بالقرب من خان الخليلي وجعلها رباطاً يأوي اليه الفقراء والغرباء الواردون من البلاد وأرصد عليهرزقته التي كانت بأنبابة وصارت مشهورة بزاوية نصر الله وفتح لهماشباكا على الطريق ووقف عليها كتباً منها الفصوص وغيره من تصانيف ابن عربي، وله عدة تصانيف في علم الحرف والتصوف منها غنية الطالب فيما اشتمل عليه الوهم من المطالب واعلام الشهو دبحقائق الوجود وأقرأكتاب الفصوص لابن عربي خفية فكان ممن أخذه عنه الشمس الشرواني ولذا قال العيني : وكان يتهم بالاشتغال بكتاب الفصوص نحو مقال وعرض عليه الناصر كتابة السرفأ بي مات إمدان قدم بين يديه في شهرموته أربعة أفراط واشتدحزته على الاخيرفي ليلة الجعة سادس رجب سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون وصلى عليه ودفن بتربة السراج الهندي وقول بعضهم نزاويته غلط رحمه الله وعفا عنه ، ورأيته كتب على استدعاء ابن شيخنا في سنة إحدى وعشرين ، وسمى بعضهم والده عبد الله . وقال يوسف بن تغرى بردى أن والده هو الذي نوه به وصارت له وجاهة في الدولة وأنه جمع الكتب النفيسة وله مشاركة في فنون وفضيلة تامة سيمافي علم الحرف وما أشبهه مع معرفة بالألسن الثلاثة العربي والعجمي والتركي ، قال وكان يتحف الوالد باله ياكل و الخواتم بل صنع له مرة خَاتَمـاً يوضع على النَّعبان يفر منه أو يموت أعجب الوالد إعجابا كثيراً وأنعم عليه برزقة في بر الجيزة نحو مائة فدان وأظنها الآن وقفاً على زاويته ، وكـذا لهحكاية شبيهة بهذه في يحيى بن أحمد بن عمر أن العطار مم إنكاره لها ، وهو في عقود المقريزي وسماه ابن عبد الله بن محمد بن إسمعيل. ابن المقسى والد التاج عبد الله الماضى ، تدرب فى المباشرة وعمل استيفاء الدولة أيام ابن كاتب المناخات وغيره وكان جيد الكتابة مفرط السمن زائد النعم على طريقة أكبر المباشرين ، مات فى منتصف ربيع الآخر سنة خمسين .

(نصرالله) بن عبدالله بن مجد بن اسمعيل الروياني . سبق قريباً .

مات في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد . مات في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد . مات في أحد (نصر الله) بن محمد ناصر الدين الصرخدي أحد الفضلاء . مات في أحد الربيعين سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في انبائه .

مه (نصرالله) الشمس أبو المنصور القبطى القاهرى كاتب اللالاويعرف بكنيته وبابن كاتب الورشة . استقر فى نظر الاسطبل فى ربيع الاول سنة أدبع وأدبعين بعد صرف الزين الاشقر الذى صاد فى الاستادارية بعد لما صاد ، ثم صرف فى الشهر بعده بعد استيفاء القدر الذى التزم بهوهو سبعائة دينار بالتاج بن القلاقسى وكذا كان باسمه مباشرة البيبرسية ثم أملق جدا ورغب عنها وصاد فى حيز المهملين مات بعد الحسين أو قريب ذلك ورأيت من قال أن ولايته لنظر الاسطبل بعد التاج بن القلاقسى فالله أعلم .

مرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمة القبطى الاسامى القاهرى وبعرف بابن النجار رهى حرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمة قبل أن يسلم ميخائيل أسلم على بد الطنبغاا لمرقبي في أيام المؤيد شيخ و خدم فى ديوانه قبل ذلك وبعده حتى مات وارتتى بخدمته ثم بخدمة غيره من الامراء كتمرباى التمر بغاوى رأس نو بة النوب وكان آخر هم قانباى لجركسى واستقر به عامل وقفه وبعده استقر فى نظر الدولة فى جادى الاولى سنة عان و خمسين أوائل أيام اينال ثم عمل وزيراً فى صفر من التى تليها عند عجز فرج بن النحال فدام نحو شهر ثم هدده السلطان بالمقارع والشتم والتوبيخ وهو مصرح بالعجز ومع ذلك فلم يلتفت لقوله واستمر فى الترسيم أياماً ثم خلع عليه بالاستمرار على كره منه لعلمه بعجزه واستقرأ بوالفضل بن كاتب السعدى فى نظر الدولة ولم يلدث الوزير الأيسيراً ثم عزل فى أول الشهر الذى يليه وأعيد فرج وقرر فى نظر الدولة الشرف حمزة بن البشيرى . ومات وهو والد تاج الدين بن النجار مباشر ديوان تغرى بردى ططر ثم غيره .

٨٥٦ (نصر) البزاوي الدمشقي القاري . مات بدمشق في جمادي الثانية سنة

أربع وتسعين عن نحو المانين وكان صالحـــــاً.

من عشرين سنة على قدم التجرد والاشتغال بالعلوم والعبادة قانعاباليسيرالى أن مات من عشرين سنة على قدم التجرد والاشتغال بالعلوم والعبادة قانعاباليسيرالى أن مات فى سنة ست وعشرين و دفن هناكذكر هالعينى و وصفه بالعلم والفضل والزهدر حمه الله . ولد سنة ثلاث وأربعين وسبعائة وكان أبوه عالما فأخذ عنه وقدم دمشق قديما وجلس بالجامع الاموى بعد اللنك للاشغال ودرس أيضا بغيره من الاماكن كالعزية البرانية وولى مشيخة الحسامية وسكنها وكذا سكن النورية بعد الفتنة وكان ماهراً فى الفقه مفتيا مشاركا فى أصوله والمحو والمقليات . مات فى عاشر معبان سنة عشرين بالمرستان النوري من دمشق ودفن فى مقابر الصوفية وذلك بعد أن فرق كتبه وموجوده على الفقراء . ذكره شيخنا فى انبائه باختصار عما هنا وكذا ذكره ابن قاضى شهبة وأثنى عليه وعلى أبيه رحمها الله .

٨٥٩ (نعمة الله) بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن أبي المجد الكال الفالي الشير ازى الشافعي و الدالنور أحمد الماضي . قال لى إنه ولدفي سنةعشرين و تُعانمائة وأنه أخذ عن عم أبيه الجمال اسحق بن يحبي الفالي في الفقه وأصوله ثم عن قريبه المز ابرهيم بن مكرم حتى كانجل انتفاعه بهو تصدى للافتاء والتدريس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى مات في غرة رمضان سنة اثنتين و ثبانيز رحمه الله وايانا . ٨٦٠ (لعمة الله) بن عبد الله بن محمد السيد نور الدين بن الشرف بن الشمس الحسيني الايجبي ثم الـكرماني الشافعيأحد أصحاب اليافعي. ولد في يوم الاثنين رامع عشر دبيم الأول سنة احدى وثلاثين وسبعائة ولقيه الطاووسي فأخذ عنه بعض عقيدة النسني بل وعرض عليه شيئًا مما صنفه وأجاز له وهو ممن صحب العضد واليافعي وأبا القتيج الطاووسي ومباركشاه وغيرهم: وتسلك وشاخ وأرشد مم مشاركة في العلوم وذكر بكرامات مخدوش فيها متقريره كلامان عربي . ويلقب في تلك البلاد بالوني . ومات في رجب سنة أربع وثلاثين وقد أسن بحبث قيلأنه جاز المائة و بالغ الطاووسي في الثناء عليه وله عقب ، ترجمه لي بجل ماأبديته السيد نور الدين أحمد بن الصني عبد الرحمن بن محمد الايجيروهو ممن أخذ عنه بل تزوج حفيدته خديجة ابنة خليل الآتية وقال إنه كــان مرشداً صالحا رحمه الله وعفا عنه

٨٦١ (نعمة الله) بن عبدالله بن محمد السيد الماهاني الكرماني وماهان من عو اليهار

الحنني. تجرد وساح وحج قديماً وأخذ عن اليافعي وغيره وارتقي الى قدم عظيم في المبادة وصار له مريدون وأتباع وجلس بزاويته بماهان فتسلك به جماعة وصنف في التصوف نظها و بثراً ، وذكرت له كرامات وأحوال بحيث تزايد اعتقاد الناس فيه ومحبتهم إياه وارتفعت حرمته وتزايدت وجاهته ، كل ذلك مع كثرة تحجبه حتى لايظهر لأصحابه إلا بعد العصر وإذا رأوه خروا بأجمعهم حتى تصل وجوههم الى الأرض ثم رفعوا رءوسهم وقاموا بين يديهوهم منكسون وهو يتكلم معهم حتى يفرغ ولبس جماعته اللبابيد ، وكانت له كلمات بالعجمية الطيفة سجعاو نظما علىطريق القومفيهاماهو رقيق اللفظ والمعنى وللهنود والأعاجم فيه اعتقاد عظيم . مات بماهان سنة تسع وعشرين عن مائة وتسع سنين ، وهو في عقود المقريزيواناتباعه كانوا يجهرون بمالا يحتمله أهل الشرائع عفاالله عنه . (١) ٨٦٢ (نعمة) الله بن مجد بن عبد الرحيم بن عبد الـكريم بن نصر الله بن سمد الله بن أبي عامد الشرف أو الشهاب أبو الخير بن العفيف القرشي البكري الجرهي بفتح الجيم والراء كاضبطه شيخناوحقق لى غيره من الفقهاء كسرهما مما الشيرازي الشافعي الماضي أبوه وجده ويسمى أحمد من بيت كبير . ولد في صفر سنة خمس عشرة وثمانمائة بشيراز وسمع الكثير من أبيه وجماعة بمكة وحبب اليهالطلب. ذكره شيخنا في معجمه فقال: شاب فاضل قدم القاهرةمن مكة في طلب الحديث فسمع الـكثير ولازمني مدة طويلة وقرأ على كثيراً وطاف على الشيوخ واشتغل في عدة علوم ومهر وفضل في مدة يسيرة ، وعلق أشياء حسنة وجمع مجاميع ثم توجه الى بلاده في شوال سنة تسع وثلاثين لزيارة والديه فبلغني أنه تزوج ولم يلبث أن مات في رابع رجب سنة أربعين ، زاد غيره في ليلة جمعة أول جمعة منه ببندر من بنادر ﴿ رَمُهُ اللهُ ، وهُو في عقود المقريزي باختصار ، وأثني عليه وأورد شيخنا في معجمه عنه من نظمه مماكت به اليه :

يامن علا بالعلى عن وصف وصاف وفاق جل الورى في كل أوصاف وصح عنه حديث الجود تنقله عن كفه البحرأوعن سحب أسلاف تواتراً بلغ الآفاق واشتهرا عزالغريب لدى افضاله الوافي خفضت منصوب رايات العداة كما رفعت حالة سوال الارياف؟ قصدت حضرتك العلياء من وطنى هجرت صحبة إخواني وألاف

حرصاً على العلم والتحصيل مجتهداً لعلني أغترف من بحرك الصاف

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : بلغ مقابلة .

وما أريد سوى وجه الـكريم به عساه مجبر تقصيري واسرافي هذا وسيلتي من فيض فضلك ان تخصني بين طلاب وطواف ياملجأ لذوى الآمال قاطبة أنظر الغترب للعلم طواف وارحمه ثم أعنه في تطلبه فأنت معدن إعطاف والطاف عطفاً لغربته كشفاً لكربته جبراً لما يلتقي من دهره الجافي الله يبقيك نوراً يستضاء به فيهتدى بك دهراً كل أصناف وقال في انباءً، أنه حصل كـثيراً من تصـاليفه ومهر فيها وكـتب الخط الحسن وعرف العربية ثم بلغه أن والده مات فتوجه في البحر فوصل الى البلاد ورجع هو وأخوه قاصدين إلى مكم فغرق في الحسا ونجا أخوه فلما وصل العين ركب البحر إلى جدة فاتفق وقوع الحريق بها فاحترق ولكنه لم يمت مع احتراق رجليه رحمهم الله . قلت ورأيت له سماعاً على العلاء على بن عُمان بن عمر بن صالح بن الصير في الشافعي والشمس مجد بن أبي بكر بن محمد بن محمود بن حامد الاذرعي الدمشتي بها ، ولم يسلم هذا الاصيل النبيل الفاضل الكامل من اذي البقاعي لسبب غير طائل حسبماحكاه لى ألقاضي عز الدين الحنبلي وبالغ في الثناء عليه والتوجع لصنيع البقاعي به . (نعمة الله) السيد الا يجبي ثم الكرماني أحد أصحاب البافعي تقدم في ابن عبد الله بن محمد قريباً .

۸۶۳ (نعم الله ) بن نعمة الله بن حبيب الله الكابرجي الهندي الحنفي تزيل مكة ممن سمع مني بها . ۱۹۶۸ (نعمة ) بن أحمد بن عبد الرحمن بن مجد الولد قطب الدين بن السيداننور ابن الصفي الحسني الايجي الماضي أبو هوجده . ولد في شعبان سنة ثمانين بسمر قند واستجازتي له أبوه في سنة أربع و تسعين .

۱۹۵۸ (نعیر) بنون ومهماة مصغر واسمه عدین حیار - عهماة مکسورة نم تحتانیة خفیفة - بن مهنا بن عیسی بن مهنا بن مانع بن حدیثة شمس الدین أمیر آلفضل بالشام و یمرف بنعیر ، ولی الامرة بعد أبیه و دخل القاهرة مع یلبغاالناصری ولما عاد الظاهر من الکرك و افق نعیر منطاشاً فی الفتنة الشهیرة و کان معه لماحاصر حلب ثمر اسل نعیر فائب حلب اذذاك كمشبغا فی الصلح و سامه منطاش ثم غضب برقوق علی نعیر وطوده من البلاد فأغار نعیر علی بنی عمه الذین قرروا بعده وطرده فاها مات برقوق أعید نعیر إلی إمر ته م کان مین استنجد به دمرداش لما قدم اللنكیة فضا ما شعر بالی الشرق فلمانز حالتار حدید نعیر الی سلمیة ثم کان می حاصر دمرداش بحلب ثم جرت بینه و بین الامیر رجع نعیر الی سلمیة ثم کان می حاصر دمرداش بحلب ثم جرت بینه و بین الامیر

جكم وقعة فكسر نعير و نهب وجيء به الى حلب فقتل فى شو السنة ثمان وقد نيف على السبعين وكان شجاعا جو اداً مهيما الا أنه كثير الغدر والفساد و عو ته الـكسرت شوكة آل مهنا وكان الظاهر خدعه ووعده حتى تسلم منطاش وغدر به ولم يف له الظاهر بما وعده بل جعل يعد ذلك عليه ذنباً ، وولى بعده ولده العجل ، ذكره شيخنافى انبائه ، وهو فى المقريزى مطول . وينظر محمد بن حيار من التاريخ الـكبير .

٨٦٦ (نعير) بن منصور أمير المدينة . مات سنة احدى عشرة .

۱۹۸۷ (نـکبای) الازدمری نائب طرسوس وکان قد ولی الحجو بیة السکبری بدمشق و نیابة حماة ولم یکن به بأس . مات سنة ثلاث وعشرین .

۸۹۸ (نوروز) الاشرفي برسباي ويعرف بنوروز شكال . كان من خاصكية أستاذه ثم تأمر عشرة ثم سافر في مجريدة سو ارفقتل هناك في سنة ثلاث وسبعين، وكان من محاسن الدهر فيها قيل .

٨٦٩ نوروز) الأشرفي برسباي آخر صار بعد أستاذه من الدو ادارية الصفار زمناطويلا إلى أن تأمر عشرة ثم سافر مع المجردين لسو ارفقتل أيضافي سنة ثلاث وسبعين . و كان م مملا. ٨٧٠ (نوروز ) الاشرفي برسباي آخر ؛ كان من خاصكيته وتأمر في أيام خشقدم عشرة . مات في عودهمن تجريدة سوار في المحرم سنة أربع وسبعين. ٨٧١ (نوروز ) الحافظي الظاهري برقوق . أول مارقاه خاصكيا ثم أميرآخور عوضاً عن بكلمش سنة ثمانهائة وكان قبل ذلك أمره رأس نوبة صغيراً في رجب سنة سبع وسبعين وسبعائة ثم رام القيام على السلطان فنم عليه بعض الماليك فقبض عليه في صفر سنة احدى وثانائة وقيد وحمل الى اسكندرية فسجن بها ثم نقل لدمياط ثم أفرج عنه في التي بعدها واستقر رأس نوبة كبيراً وصار ناظر الشيخونية وحضر قنال ايتمشثم وقعة اللنكورجع مع المنهزمين واستقر يتنقل في الفتن كما ذكر في الحوادث الى أن قتل في ربيع الآخر سنة سبع عشرة، وكان متعاظها عبوسا مهابا شديد البأس سفاكا للدماء ميشوم النقيبةما كان في عسك, إلا انهزم ولا ضبط انه ظفر في وقعة قط ، وهو الذي عمر قلعة دمشق بعد اللنك. قاله شيخنا في انبائه ثم نقل عرب العيني أنه كان جباراً ظالماً عسوفاً بخيلا ، وقال كـذا قال ، وفد سمعت المقريزي يقول أنه سمعه يقول ما معناه إنه ايشق على أن لايكون في مماليك استاذي الملك الظاهر رجلا كاملا في أمور المملكة وتدبير الرعية والرفق بهم . وقد أغفله ابن خطيب

الناصرية مع أنه من شرطه ولذا استدركه ابن قاضى شهبة إشارة ولم يترجه. وقال غيره أنه لما قتل حملت رأسه الى القاهرة على يدجرباش كباشه وعلقت أياما على باب زويلة ، وكان أميراً جليلا كريما شجاعا رئيسا عفيفاً ضخماً معدوداً من أكابر الملوك بلغت جوامك مماليكه وحواشيه بدمشق بعد عصيانه زيادة على عشرين الفدينار في الشهر وقيل زيانة على ثلاثين ، عارفاً بالحروب وعنده دهاء وتدبير ، ولماكان عاصياً هو والمؤيد على الناصر فرج كان هو الاكبر والمشار اليه وكان محبه الطائفة الجراكسة وهو المطلوب عند خجدا شيته الظاهرية ولذلك تخلف بدمشق لظنه انهم لا يعدلون عنه الى غيره . وهو في عقود المقريزي مطول عناالله عنه .

۸۷۲ (نوروز) الخضرى الظاهرى برقوق أحد مهاليكه باشر حجوبية حلب مدة ثم نقل الى دمشق فقتل بها بسيف نائبها تنم الحسنى بعد حروجه عن طاعة الناصر فرج فى سنة اثنتين فدفن فى تربته بدمشق بسويقة ساروجا . وهو والد الشهاب أحمد شاد الاغنام الماضى عقا الله عنها .

۸۷۳ (نوروز)الظاهرى دوادار الاتابك فبل الاتابكية وبعدها وأحدالعشرات. مات في ذي الحجة سنة ست وتسعين وصلى عليه بالازهر.

٨٧٤ (نوروز) أحد العشر اوات وكاشف الصعيد . مات في جمادىالنانية سنة عان وسبعين واستقر عوضه سيباي .

التبريزى ثم المسكى الشافعي . مذكور بما لا ثبته لكنه بمن البرهان بن الصدر التبريزى ثم المسكى الشافعي . مذكور بما لا ثبته لكنه بمن اخذ عن الخيضرى فذكره لا بن الزمن حتى استقر به عقب الشمس المسيرى في مشيخة رباط السلطان بمكة وأفحش في حقه ابن ناصر و الجيزى الا زهرى الناسخ و غيرها وآل الا مر الى أن تعصب مولى لا بن الزمن هو وابن أخيه حتى أخرج الجيزى المشار اليه بعد أمر القاضى شخصا يسمى أبا بكر بتحليف هذا عند الحجر الا سود بآنه يعتقد تقديم أبى بكر ثم عمر على على رضى الله عنهم فكانت نادرة لمطابقتها ماهو على الالسنة رافضى و يحلف بأبى بكر ، وما كان خروج الجيزى موافقاً لغرض القاضى، وبالجلة فنور الله فيه قوادح ، وقد سمع منى بمكة المسلسل وغيره ثم قدم القاهرة وكذا اخصامه ورجع خائباً وما نهض الخيضرى لتأييده .

(نور) في أحمد بن عز الدين بن نور الدين .

۸۷۲ (نوكار) الناصرى فرج أبو أحمد الماضى . خدم بعد أستاذه بأبو اب الامراء ثم بعد موت المؤيد عاد الى خد مة السلطان وصار خاصكيا ثم مقدم البريدية ثم

أمره الظاهر جقمق عشرة وأرسله شادجدة نحوسنتين ثم ضم إلى الامرة الحجوبية الثانية ثم نقله الاشرف اينال الى الزردكاشية وسافر وهو مريض الى ابن قرمان ليلحق الحجردين فات بغزة فى أواخر جمادى الآخرة سنة احدى وستين ، وكان ذا دعابة مع كثرة تلاوته وعقله .

١٧٧ (نياز) الحاجب . مات في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين .

﴿ حرف الهاء ﴾

٨٧٨ (هابيل) بن عُمَان قرايلك بن قطلوبك بن طر على صاحب الرها من قبل والده ولاه اياها ليحارب العساكر المصرية والشامية ويدفعهم عنها فاستعد لذلك وحصن المدينة ومع ذلك فلماناز لهاالعسكر المصرى ونواب البلاد الشامية لم يثبت بل انكسر وتحصن بقلعتها فلكو اللدينة ونهبو اوأسروا ثم حاصروا القلعة حتى طلب الامان ونزل إلى سودون من عبدالرحمن نائب الشامومعه تسعةمن أعوانه فقبض عليهم وذلك في شوال سنة اثنتين وثلاثين وحملهم في القيود الي مصر فرسم الاشرف بحبسه في برج من قلعتها ولم يلبث أن مات فيه بالطاعون في يوم الجمعة ثالث عشر رجب من التي تليها وذكر = شيخنا في إنبائه باختصار جداً. ٨٧٩ (الهادي) بن ابرهيم بن على بن المرتضى بن الهادي السيد الجمال الحسني الصنعاني الزيدي أخو عد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال عني بالأدب ففاق فيه ومدح المنصور صاحب صنعاء . مات يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين . وذكره ابن فهدفي معجمه فقال انه حدث سمع منه الفضلاء قال ولهمؤ لفات منها الطرازين (١) المعامين في فضائل الحرمين المحرمين والقصيدة البديعية في الكعبة المحنية الثمنية أو لها: سرى طيف ليلي فابتهجت به وجدا وتوح قلبي من لطائفه مجدا ٨٨٠ (هرون) بن حسن بن على بن زيادة الشرف الهربيطي الصحر أوى الشافعي القادري نزيل تربة يلبغا بالصحراء. ولد تقريبا سنة احدى وسبعين وسبعائة وكمتب بخطه مرة أنه سنة ثمان وستين وحفظ القرآن واشتغل وكتب عن الزين العراقي من أماليه وسمع على التنوخي والفرسيسي وحدث سمع منه الفضلاءوأقرأ الأطفال بمكتب البيارستان مدة وكان أحد الصوفية بتربة الناصر بالصحراءخيراً صالحًاً . مات سنة اثنتينوأربعين رحمه الله .

۸۸۱ (هرون) بن محمد بن موسى الزين أبو عهد السانى الاصلوالمولد التتانى ثم القاهرى المالكي زوج والدة الجمال يوسفالتتأنى ومربيه ووالد مجدوقاسم

<sup>(</sup>١) أي كتاب الطراذين ٠٠٠

ولد فى سنة سبع وتحانائة بسان من المنوفية وانتقل مع خاله الى تتا فقرأ بها القرآن والرسالة والشاطبية وألفية النحو وجلس ببلده يعلم الابناء فانتفع به فى ذلك أهل النواحى فانه كان مبارك التعليم جيده لكونه ألا بالسبع على بعض القراء واستقدمه بنو الانصارى القاهرة فى سنة خمسين فاستوطنها وأقرأ أولاد رئيسهم الشرف وأخذ عن أبى القسم النويرى ولازمه حتى سافر الشيخ وكذا كتب عن شيخنا فى الاملاء وكان كثير التلاوة مديما للقيام والتعبد ساكناً مع حسن الفهم حج مع الرجبية فى سنة إحدى وسبعين ومات فى ذى الحجة مع ديرة وسبعين وسبعين ومات فى ذى الحجة منه ثلاث وسبعين وحمات فى ذى الحجة منه ثلاث وسبعين وحمه الله وإيانا.

٨٨٣ (هرون) الحِبرتي الشيخ الصالح خليفة الشيخ أحمد الأهدل. مات في شوال سنة سبع وثلاثين بمكة . أرخه ابن فهد .

البوعلى القرشم) بن هاشم بن على بن مسعود بن أبى سعد بن غزوان بن حسين أبو على القرشى الهاشمى المسكى الماضى أبوه وحقيده أبو سعد مجد ويعرف بابن غزوان وسمع فى كبره من مجد بن أحمد بن عبد المعطى وغيره صحيح البخارى وحدث ببعضه وذكره التقى بن فهد فى معجمه والفاسى فى تاريخه وقال رغبنا فى السماع منه لأجل إسمه فما قدر قال وكان يتعانى التجارة ويسافر لأجلها إلى المين ثم ترك مع الخير والعبادة وبلغنى أنه أقام أربعين سنة أو نحوها لايشرب إلا ماء زمزم فى مدة مقامه فيها بحكة . مات فى ذى القعدة سنة ست عشرة بها ودفن بالمعلاة وهو فى عشر التسعين بنقديم التاء .

٨٨٤ (هاشم) بن قاسم بن خليفة بن أبى سعد بن خليفة القرشي. مات بمكة في ربيع الأول سنة أربعين . أرخه ابن فهد .

م ۱۸۵ (هاشم) بن مجد بن جعفر بن على بن عبد الله بن طاهر الزين المسمى بعلى ابن الشمس الحسنى الجرجانى الاصل الشيرازى الماضى أبو ■ . ممن سمع منى مع أبيه عـكة فى سنة ست وتمانين .

٨٨٦ (هاشم)بن محمد بن مقبل العصامى أحد القوادعكة .مات فى جمادىالاولى سنة أربع وخمسين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها .

۸۸۷ (هاشیم) بن مسعود بن خلیفة بن عطیة المطیبیز . مات بمکة فی ذی الحجة سنة خمس و خمسین . أرخهما ابن فهد . (هانی) الموقع . مات .

۸۸۸ (هبة الله) واسمه عد بن أحمد بن أبرهيم بن محمد المغربي الفاسي نزيل مكة وشيخ الاقراء على الاطلاق فيما قاله ابن عزم . مات سنة ثمان وستين وهو بمن

الخذ القراآت عن محمد الصغير شيخ فاس .

ابن قتادة الاصغر . صحب السيدحسن بن عجلانقبل ولايته فلما استقر أقبل عليه ابن قتادة الاصغر . صحب السيدحسن بن عجلانقبل ولايته فلما استقر أقبل عليه وحرص على تجميل حاله فلم يسعد بذلك بل محق ماناله في اللهو ، واستمر فقيراً حتى مات فجأة أو قريبها في حال اللهو في أثناء سنة تسمعشرة وكان سافر لبلاد العراق رسو لا عن صاحبه صاحب مكة قبل بسنتين وعادبدون طائل . ذكر والفاسي العراق رسو لا عن صاحبه صاحب مكة قبل بسنتين وعادبدون طائل . ذكر والفاسي . ١٩٨ (هبة الله) الفيلالي المغربي من القراء الصلحاء . مات بحكة في سنة تسع وستين و كان قد حاور بها أكثر من سنة . أفاده لي بعض الآخذين عني منهم . وستين و كان قد حاور بها أكثر من سنة . أفاده لي بعض الآخذين عني منهم . ارخه ابن فهد . (هبيهب) هو محمد بن محمد بن أحمد .

١٩٢ (هجار) بن محمد بن مسعود أمير ينبوع.

مهم (هجار) بن وبير بن تخبار أمير ينبوعاً يضاً . مات سنة أربع وعشرين . ١٩٤ (هزاع) بنصاحب الحجاز محمد بن بركات أخو مهيز عوهيزع المذكورين في محاهم ، وهذا أصغر الثلاثة .

مه (هلال) الزين الرومى الظاهرى برقوق الطواشى . صارفى أيام الأشرف برسباى شاد الحوش مدة ثم زماماً بعد موت جوهر القنقباى ببذل مال ثم صرف عنهافى سنة ستوار بعين واستمر مشتغلا بالزراعة والدواليب لشدة انهاكه فى الدنيا المزرى بهيئته مع تقدمه فى السن واشرافه على العمى وعدم بلوغه لطائل . مات بالطاعون فى جمادى الأولى سنة أربع وستين وهو فى عشر المائة .

٨٩٦ (هلال) شخص مغربي له فضيلة ومشاركة . قدم القاهرة قريباً من منة ستين فسمعته بنشد العلم البلقيني قوله وكتبه لي بخطه :

لما أتيت ديار مصر سائلا عمن يرى يحوى بهاالفضلين علم الحديث رواية ودراية وله لواء السبق في الصنفين قالوا شيوخ لم يطيقوا عده فاعدده بالألف والألفين ليكن سيدنا وعالم عصرنا شيخ الشيوخ إمامنا البلقيني هم كالعيون لنا بهم إبصارنا وإمامنا المذكور نور العين أبقى لنا رب العباد حياته وأناله الخيرات في الدارين ورأيت ابن عزم قال هلال البطاط مات سنة بضع وستين . فكأنه هذا .

3.

كاند

٨٩٧ (هلمان) بن غرير بن هيازع بن هبة الحسيني . قتل كما ذكر في زهير

البن سليمان في رجب سنة ثهان و ثلاثين .

۸۹۸ (هلمان) بن وبير بن نخبار وقيل عيم بدل النون الحسيني صاحب الينبع وآخو سنقر الماضي ، وليها بعد عزل ابن أخيه معزى بن هجار بن وبير في سنة خس السع و آربعين من القاهرة فدام حتى مات في أواخر جمادي الأولى سنة خس وخمسين وهو في أوائل الكهولة وكان على مذهب قومه عنده أدب و تواضع و بشاشة وكلام جلو طو الا أسمر اللون أسود اللحية صديقاً للسيد بركات بن حسن صاحب مد كمة بحيث أن هلمان هو الساعي له في ولايته الأخيرة . (همم) بضم الهاء والتخفيف بن أحمد الخوارزمي القاهري الشافهي ويسمي عبداً أيضامضي في المحمدين والتخفيف بن أحمد الخوادر مي الحنفي والد الكال بن الهام واسمه عبد الواحد بن عبد الحمد بن مسعود . كان فاضلا خيراً ولي قضاء اسكندرية . ومات بها سنة إحدى . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٠٠ (همبلة) بن . مات في سنة احدى وسبعين .

٩٠١ (هو د) بن عبد الله الحتابري الدمشقي . مات في أوائل سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٠٢ (هيازع)بن على بن مبارك بن رميئة بن أبي نمى الحسى . مات سنة تسع وعشرين في شعبان مقتولا في الحرب الذي كان عيثًا بقرب هدة بني جابر.

٩٠٣ (هيازع) بن لبيدة بن إدريس بن أبى دعيج بن أبى نمى الحسنى . مات بحكة فى جمادى الأولى سنة أربع وأربعين . أرخه ابن فهد وقال ان الاتراك منعو المن الصلاة عليه عند باب الكعبة فصلى عليه خلف المقام .

ولدفى سنة تسع وستين وتماعائة فى توجه والده لزيارة المدينة الشريفة وبخطى ولدفى سنة تسع وستين وتماعائة فى توجه والده لزيارة المدينة الشريفة وبخطى أيضا أنه ولد ببدر فى رجوع أبيه من الزيارة فى جمادى الثانية سنة سبعين وهو أصح ونشأفى كنفه فحفظ القرآن وانفر دبذلك عن سائر أهله وصلى به للناس على العادة فى سنة اثنتين و عمانين بالمسجد الحرام بين مقام المالكي و الحنبلي و نصبت أخشاب الآجل الوقيد و زاد احتفالهم لذلك جداً وهو شقيق مهيزع الماضى وهذا أسنها مات فى تاسع ذى القعدة سنة أربع و تسعين .

﴿ حرف الواو ﴾

٩٠٥ (وبير) بن جويعد بن يريم بن صبيحة بن عمر العمرى . قتل في مقتلة كالت تجدة في صفر سنة ست وأربعين .

( ١٤ ـ غاشرالضوء )

۹۰۲ (وبیر) بن محد بن رشید القائد نائب السید علی بن عنان بن مغامس بن. رمیثة بن أبی نمی . قتل فی شعبان سنة تسع وعشرین مع جماعة من الشرفاءذوی. أبی نمی بشعب يقال له الميثا بقرب هدة بنی جابر . قاله ابن فهد .

۹۰۷ (وبیر) بن محمد بن عاطف بن أبی دعیج بن أبی نمی الشریف الحسنی . مات فی جمادی الآخرة سنة ستین بیعض نواحی مکة و حمل الیها فدفن بمملاتها . ۹۰۸ (وبیر) بن نخبار بن مجل بن عقیل بن راجح بن ادریس بن حسن بن قتادة الحسینی والدهامان و هجار و سنقر و عقیل . أقام فی إمرة الینبوع أكبشر من عشرین سنة ، وقتل فی سنة أربع عشرة و قتل أخوه مقبل و ابنه علی قتلی كشیرة بمن اتهمو هم بقتله لآنه قتل غیلة و استقر فی إمرة ینبع بعده أخوه مقبل منفردا و استمر الی أن خلع بعد بضع عشر قسنة فاستقر عقیل بن و بیر مكانه . ذكره شیخنا فی إنبائه و ینظر مع تاریخ موت هجار بن و بیر هذا .

۹۰۹ (ودی) بضم أوله ثم فتح الدال المهملة ـ ابن أحمد بن على بن سنان بن عبد الله بن عمر بن على بن مسمو دالعمرى المسكى أحد القواد بها. أصيب في مقتلة فأقام منقطعاً أياماً .ومات بمكة في ذي الحجة سنة خمس وخمسين .

۹۱۰ (وردبش) - ويقال بهمزة بدل الواو - قيل اسمه جانبك الظاهرى جقمق ولاه الأشرف قايتباى نيابة البيرة ثم قدمه بالديار المصرية ثم لنيابة حلب عوضاً عن از دور قريب السلطان و خرج مع العساكر فكان عن قتل في شو ال أورمضان سنة تسعو ثمانين. ١٩١٩ (وريور) أحد القو ادلصاحب الحجاز، مات في ذى الحجة سنة ثمان و خمسين. ١٩١٩ (وفا) بن محمد بن عبد الفنى نقيب السقاة كأبيه وعم أبيه الماضى ذكرها ويعرف بابن أخى شفتر.

٩١٣ ( ولى ) الرومى ثم الأزهرى الحنفى . قطن الجامع الأزهر مدة مديماً للعبادة بحيث ذكر فى المعتقدين وكان مشتملا على محاسن ويكتب المنسوب . مات فى ابتداء المكهولة فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين .

٩١٤ (الوليد) بن محمد بن مجد بن محد بن محمود بن الشحنة الحلبي الحنفي الماضي أخوه المحب أبو الفضل محمد و أبو هم المحب مجد المدني أبا الوليد بصاحب الثرجة كان كاقال لى أخوه آية في الذكاء ذا نظم و نثر . مات شاباً في حياة أبيه عقب الفتنة . (وميان) . مضى في أميان . ١٥ (وهبة) تقى الدين . كان يباشر قبض لحم الدور . مات في سنة إحدى ووجد له أكثر من عشرين ألف دينار وخلف أربع بنات فقام الوزير تاج الدين حتى أثبت أنهن فصر انيات فمنعهن الميراث وحمل ذلك كله الى الظاهر برقوق فوقع

منه موقعاً وألبسه خلمة هائلة . قاله شيخنا في حوادثها .

﴿ حرف اللام ألف ﴾

(لاجين) الجركسي . مضي في أول حرف اللام . (لاحق) الزبيدي المـكي . (لاشين) وريا يقال له لاجين . (١)

﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾

١٩١٦ (يرس) بن عبدالكبير بن عبدالله بن أحمد الحضر مى الأصل المسكى الصالح بن الصالح الماضي أبوه ماتفي ثاني عشري ذي الحجة سنة خمس وعانين وصلى عليه إمد العصر عند باب الـ كعبة وحمل نعشه على الرءوس الى أن دفن بتربة أبيه من باب شبيكة وكنت عن حضر الصلاة عليه تمدفنه رحمه الله ، وهو عن فرأ على الشيخ أبي سعد في التنبيه حفظاً وحلا وينسب لمعرفة بعلم الحرف.

٩١٧ (يَس ) بن عبد اللطيف بن مجد الحجاري الماضي أبوه وأحد الشهود

بباب السلام . بمن سمع مني .

٩١٨ (يـَس ) بن على بن يـَس الزين البلبيسي ثم القاهري الشافعي أخو مجد الماضي . ولد في العشر الأخير من شوال سنة أربع وأرامين وتماعائة ببلييس وتحول منها مع أبويه بعد إكماله حفظ القرآن عند البرهان الفاقوسي وغيره بل جود بعضه على البرهان وحفظ المنهاج الفرعي والأصلي وألفية النحو وبعض الشاطبية وعرض عنى العلم البلقيني والسعد بن الديري وآخرين ولازم العز عبد السلام البغدادي في سماع أشياء من كتب الحديث وغيره من العلوم كالعربية والصرف والمنطق بل قرأ عليه بحثاً في المنهاج الفرعي والملحة وكذا لازم السيد النسابة في الفقه وسماع البخاري وكثير من تصانيفه والفخر المقسى في تقاسيم المكتب الثلاثة والبهجة وفي الارشاد لابن المقرى وشرح المنهاج للمحلي وجمع الجوامع وبعض التلخيص بل قرأ عليه كحو نصف المنهاج الفرعي والزين زكريا في الفقه والعربية والصرفوالحساب والفرائض وغيرها وخصوصا تصانيفه فأستوفى ألك شير منها وكتب منها جانباً ، وعمن أخذ عنه العربية أيضاً الوراق والسنهوري وعليه قرأ في المنطق وكذا أخذفيه وفي غيره عن الكافياجي والأصول أيضاً وغيره عن التقي الحصني بلقر أعليه قطعة من المطول وأخذ في أصول الدين وغيره عن الشرواني وقرأعلى من تصانيني شرح الهداية الجزرية بحثاو القول البديع وارتياح الاكماد وكتبها واليسيرمن شرحى للالفية بلأخذعني جميع شرحمؤ افها الااليسير

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: آخر المجلدالرابع من تجزئة المصنف.

ولازمني كثيراً رواية ودراية وكذا سمع الكشير بقراءتي على غير واحد بل قرأ ينفسه على جماعة وأخذ القراآت عن جعفر السنهوري والطب عن مظفر الدين الامشاطي وبرع وتميز وتصدى للاقراء وانتفع به الطلبة واستقر به قحياس في مشيخة التصوف بمدرسته بل كان قرره في تدريس الفقه بها ولكن وثب عليه الجوجري وتألمناله ولم يمتع بها واستقر به جانم دواداريشبك فيخطابةمدرسته بالقرب من جامع قوصون وحج وجاور غير مرة أولها في سنة ست وستين وجاورالتي تليها وأخذ فيها عن البرهان بن ظهيرة في الفقه وغيره وسمع على جماعة بل قرأ بمكم على التقى بن فهدو كذا الحلية وغيرها على ولده النجم في آخرين وهو خير فاضل قانع متو اضع. ٩١٩ (يـس) بن عد بن ابرهيم بن عدالزين العشماوي المولد ثم البشاوشي الأزهري الشافعي والد الشمس عبد الماضي ويعرف باسمه . ولد في أوائل القرن بعشها من الغربية ثم تحول مع أهله في صغره الى البشلوش من الشرقية وقدم القاهر ذفأقام بالازهر وحفظ القرآن والمنهاج والفية ابن ملك وأخذعن العلاء البخاري والشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن الجمال بن هشام وابن قديد وابن المجدى والونأبي والقاياتي ولازمه دهرأحتي كان معظم انتفاعه بهو كان القاياتي يثني على حسن تصوره وأول ماتنبه صاريعلم في بيت ابن البارزي ثم أقبل على السفر بشيء يسير للتجارة في البحر الملح فندى وتزوج أخت الشرف الانصارى وأنجب منهاأولادا وأثرى وكثر ماله بسبب التجارة وحمدت معاملاته وواسي الفقراء جهده سيما القاياتي فانهار تفقءا كان يتكسب له فيه وأكثر الحج والحجاورة وآخر ماجاور سنة إحدى وسبعين وكنت هناك، كل هذا مع الانجياع عن بني الدنيا حتى عن صهره الا في أمر ضروري والاقبال على شأنه وعدم الانفكاك عن الجاعات والمداومة على صوم الاثنيز والخيس وأيام البيض ورجب وشعبان وتحوها والتلاوة والمطالعة والتهجدمع السكون والتواضع والمحبة في أهل الخير والأبهة والتحري في مأكله ومشربه بحيث لاياً كل إلا من تجارته ولا يشرب من مياه السبل عظيم النفرة من الغيبة والحرص على عدم التمكين منها، وعرضت عليه مشيخة سعيد السعداء بعد ابن حسان وكان صهره اذ ذاك ناظرهافما وافق وأشار الى أن رفيقه الزين خالدأحق بها منه فقرر فيها امتنالا لاشارته بل أبي قبولها بعد وفاته بحيث أن خالداً سأله في مرضموته أن يرغب له عنهالعلمه بعدم اعطائهالبنيه فصمم على الامتناع وبالجلة فالناس في الثناء عليه والميل اليه كالمجمعين وكنت ممن يحبه في الله وكان له إلى مزيد الميل و نعم الرجل كان. مات شهيدآبالاسهال المتواتر في عصر سلخ سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه بجامع

الازهر من الغدافة الحالسنة ودفن بتربة صهر ه بالقرب من الزمامية رحمه الله وإيانا - ٩٢٠ (ي.س) بن مجل بن مخلوف بن أبي القسم مجد الجلالي بالتخفيف القاهري الحنف المسكتب ولدفي رمضان سنه ثلاثين و ها ها بم بجلالة من الصعيد ومات أبوه رهو صغير فقد م القاهرة وهو ابن ست فحفظ القرآن و العمدة و القدوري وألفية النحو وعرض على جماعة و اشتغل عند الأمين و الحب الاقصر ائيين وكتب على ابراهيم الفرنوي وفاق في النسخ وبرع فيما عداه و تصدى للتكتب فكان من كتب عليه حانم محمولة عانبك الجداوي فقر به من أستاذه وصاريؤم به وعظم من كتب عليه حانم محمولة عانبك الجداوي فقر به من أستاذه وصاريؤم به وعظم إختصاصه به ، وحج وجاور وممن كتب عليه حينئذ الفخري أبو بكر بن ظهيرة ، واستقر في التكتب بالجيعانية الزينية والأشر فية برسباي وغيرها و توسل به واستقر في التكتب عنده وخالقهم بتؤدة وعقل و سكون ، و إحده تقلل من الناس في قضاء حو أنجهم عنده وخالقهم بتؤدة وعقل و سكون ، و إحده تقلل من الحركة الى أن كف بصره و انجمع ببيته بعد أفعال وأعمال .

٩٣١ (ياقوت) إفتخار الدين الحبشى الفهدى فتى العهاد يحيى بن الجال عد بن عبد الله بن عهد بن عبدالله بن فهد . ذكر التقى بن فهدفى معجمه فقال سمع من الحكال بن حبيب بعض مسند الطيالسي وبعض المقامات ومن غيره يعني كالجمال الأميوطي والابناسي والتقى البغدادي وأجاز له جماعة ، قال الفاسي وما علمته حدث لسكنه أجاز في بعض الاستدعاآت ودخل بلاد المين للاسترزاق ، وكان معتبراً عند غالب الناس سيما الجمال بن ظهيرة وفيه خير ومروءة وعقل . مات في المحرم سنة تسع وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة بمقبرة مواليه .

٩٢٧ (ياقوت) الآرغو نشاوى الحبشى مقدم المهاليك تنقل بعد سيده أمير مجلس الظاهر برقوق إلى أن صار مقدم المهاليك وطالت أيامه لحسن سيرته و تو اضعه و سكو نه و بره و معروفه مع بشاشته و صباحة و جهه ، و حج أمير المحمل مرتين . مات مطعو نافى يوم الاثنين ثانى د جب سنة ثلاث و ثلاثين و دفن بتر بته التي أنشأ ها بالصحر ا ، بعد أن رتب فيها شيخاً و طلبة و قر ا ، و و قف عليها و قفاً جيداً و كان لا بأس به و استقر عوضه نائبه خشقدم . همت و عانين و كان باسطى فتى أبى بكر بن الزين عبد الباسط . مات فى صفر سنة ست و عانين و كان باسمه من و ظائف مدرسة مو لاه و غيرها مايزيد معلومه فيه على عشرة دنانير كل شهر في اقيل فتفر فها الناس عفا الله عنه .

۹۲۶ (یاقوت) الحبشی المدنی مولی ناصر الدین أبی الفرج الکاز رونی . ممن سمع منی بالمدینة ـ ۹۲۶ (یاقوت) الحبشی العزیز نسبة لمولی له بصری یقال له عبد العزیز أو ابن عبد العزیز الکال بن ظهیرة . مات عمکة فی ذی الحجة سنة سبع و تسعین .

(ياقوت) الحبشى الفخر مقدم المماليك . مات سنة ثلاث وثلاثين والظاهر أنه الارغو نشاوى الماضى قريباً .

۹۲۶ (یاقوت) الرحبی أحد الموالی من التجار ذوی الیسار . ممن یذكر بخیر فی الجلة له فی البحر الملح مرکب أو أكثر . مات فی ذی الحجة سنة سبع و سبمین . ۹۲۷ (یاقوت) السخاوی نسبة لمو لاه الغرس خلیل . صار بعد سیده من ذوی الوجاهات مر داراً برأس حارة برجوان و تـکلم فی بلد الخشابیة بتفویض من الظاهر جقمق ثم تقهقر . ومات فی سنة إحدی و ستین .

۹۲۸ (یاقوت) العقیلی والی ساحل جدة للشریف برکات ثم لولده محمد . مات بها مقتولاً علی ید مولی لابن عبد اللطیف البرلسی حین ارادته حبسه فی رجب سنة ستین و همل لمسكة فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد .

٩٢٩ (ياقوت) الغياثي الحبشي فتي السلطان غياث الدين صاحب بنجالة . مات سنة خمس عشرة .

۹۳۰ (یاقوت) مولی ابن الحوام خادم الشهداب بن حجمی ودوادار أخیه النجم بن حجمی . سمع ومات فی العشر الاول من ذی الحجة سنة تسعوستین بدمشق . أرخه ابن اللبودی ووصفه بشیخنا المسند .

۹۳۱ (یاقوت) الحبشی الکالی بن البارزی ، اختص بمولاه ثم بعده کان مع اینه سیده ببیت الجمالی ناظر الحبش ثمولده ابنه سیده ببیت الجمالی ناظر الحباص فقام بتربیة بنیها سیماالکالی ناظر الحبیش ثمولده بل هو المربی لذالب بنی مولاه و حج ، و کان عاقلا دیناً ساکناً محبا فی الخیر و آهله له بروفضل فی الجملة و هو ممن امتحن فی أیام الاشر ف قایتبای و أهین بالضرب، و مات فی ربیع الثانی سنة ست و تسعین عن سبعین سنة فأزید .

۹۳۲ (یاقوت) عتیق الخواجا بیر محمد السکیلانی ، مات فی صفر سنة خمس و ثهانین بمکة وکان تاجراً خلف سیده علی رأسسراریه و خلف دور اوعلیا وغیره و کان عقب موت سیده صادره جانبك الجداوی .

۹۳۳ (یحی) بن ابرهیم بن علی بن محمد شرف الدین الانصاری القاهری المالکی الماضی أبوه و أعمامه ممن كان عكم فی سنة عان و تسعین وسمع علی فی الاذكار و الموطأ . ۹۳۶ (یحیی) بن ابرهیم بن علی التاج السكندری الاصل السریاقوسی الخانکی الخطیب بجامعها السكبیر و خادم الصوفیة بها الشافعی و یعرف بابن حباسة بفتح المهملة و المدال بعد الالف و آخره هاء تأنیث ، ولد بعید القرن و حفظ القرآن و الاربعین و المنهاج كلاهما للنووی و الملحة و عرض علی الولی العراقی و العزاقی و العراقی و العزاقی و العزاقی

1

ابن جماعة وشيخنا واجروه في آخرين منهم الشمس البرماوي والبيجوري وسمع على الشرف بن الكويك المسلسل وغيره واستخبر لناوناب في قضاء بلده وحج وجاور وحدث سمع منه ابن الصغي وغيره واستجيز لناوثقل سمعه في أواخر عمره بحيث حكى لنا أن شخصا ادعى على آخر عنده بمبلغ فقال للمدعى عليه أعندك كذا وكذا وذكر زيادة على المبلغ المدعى به لكونه لم يسمعه والرسول بينها كذلك فقال الخصم ارجع بنا لئلا يزيد الامر ونحو ذلك . مات في سنة سبع و ثمانين رحمه الله وخلفه في الخدمة ولده ثم رغب عنها للشريف أحمد بن كندة .

ه به (یحیی) بن ابرهیم بن عمر بن شعبب الدمیری الاصل القاهری المالکی الماضی آبوه سبط الشهاب بن تمریة ، ممن حفظ کتباً وعرض ، وزوجه آبوه بابنة المشیخ الجوهری وماتت تحته فور ثها وعدله فی اول ولایة عبد الغنی برت تقی و حج بأمه فی سنة ثمان و تسعین .

٩٣٦ (يحيى) بن ابرهيم بن يحيى الجلال بن المز بن ناصر الدين الفالى الشير ازى الشافعي . ولدسنة - ت وخمسين وسبعائة واشتغل في الفقه والعربية على العاد عبد الكريم وامام الدين عبد الرحمن أبني التقي عبد اللطيف حتى صار من فحول العلماء وتصدى للافتاء والتدريس والقضاء ببلاده وربما وصف بقاضي جرون و تخرج به خلق مات في سنة عمان وعشرين أفاده بعض ثقات أقاربه بمن أخذ عني . ٩٣٧ (يحيى) بن أحمد بن إسمعيل بن على الظاهر بن الناصر بن الأشر ف صاحب تهامة اليمن ووالدالاشرف اسمعيل الماضىذكر مشيخنافي انبائه وقال انهمات في يوم الخيس سلخرجب سنة اثنتين وأربعين وأقيم بعدها بنه في يوم الجمعة مستهل شعيان ليلافقتل أكابر أهل الدولة كبرقوق وكان كبير المماليك الاتر اكوعدة من رؤساء الجند ومن الاجناد الدين يدعون السقاليب حتى أضعف المملكة وأثر ذلك حتى خرجت الاعراب المعازية بالمهملة تمزاي عن الطاعة وضعف أمر تلك البلاد جداً. قلت وأحمد في نسبه زيادة ، وقد مضى عبد الله بن إسمعيل بن على وأن لقبه الظاهر ويسمى فيما قبل بحيى وأنه مات في سلخ رجب المذكور وملك بعده إبنه الأثمرف فيقتصر على ترجمته في أحد الموضعين وبحال على الآخر وعلى كل حال فأحمد هنا زيادة . ٩٣٨ (يحيى) بن أحمد بن سليمان بن غازى بن عجد بن أبي بسكر الشرف بن الأشرف بن العادل بن المجاهد بن الكامل بن العادل الايوبي أخو الصالح خليل الماضي وأبوها . قدم على الاشرف بأ مد بتقدمة أخيه المشار اليه فخلع عليه وكتب عهد أخيه . قاله شيخنا في أبيه من إنبائه . ه ۹۳۹ (یحیی) بن أحمد بن شاذبك و يعرف بقاصد الحبشة. كان أستادارالصحبة عند الظاهر جقمق في حال إمر آبه لـ كون أبيه أوصاه به فتربي عنده ثم عينه رسولا لصاحب الحبشة في رجب سنة سبع وأربعين وانفق ما يراجع من الحوادث، وكان بهيا ساكناً وقوراً إجتمعت به مراراً وحكى لى مااتفق له في سفره ، وكان متزوجا بأخت قامم بن قاسم أحد نواب المالـ كية عديلا للشهاب الابشيهى فهو متزوج أختها . مات في صفر سنة تسع و ثانين وقد جاز السبعين بيقين . فهو متزوج أختها . مات في صفر سنة تسع و ثانين وقد جاز السبعين بيقين .

١ خ٩ (يحيي) بن أحمد بن عبد السلام بنرحمون الشرف أبو زكريابن الشهاب. أبي العباس القسنطيني المغربي المالكي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بالعلمي بضم العين وفتح اللام وربما سكنت نسبة فيما قاله لى الى العلم . ولد ظنا بعيد القرن وحفظ القرآن وكنبآ واشتغل ببلده وغيرها على حجاعة منهم قاضي الجماعة عمر القلشاني ، وقدم القاهرة وقد فضل بحيث قال أنه لم يكن يفتقر الى أحد في الاشتغال ولمكنه تقوى بالأخل عن ابن الهمام والقاياتي ومما قرأه عليه شرح ألفية الحديث بتمامه وأخذ عن شيخنا بعضه بل حضر مجلسه في الامالي وغيرها وحضر يسيراً عند البساطي، وحكى لي مباحثة وقعت بينه وبين القرافي محضرته وأخذ صحيح مسلم عن الزين الزركشي ما بين قراءة وسماع، وحج في سنة احدى وأربعين وسمع بمسكة على أبى الفتح المراغي ومن ذلك بعض مشيخته تخريج النجم بن فهد وقرأ بالمدينة على الجمال الكازروني من أول البخاري إلى الشهادات وعاد فقطن القاهرة وأدب أولاد القاياتي ثم كان ممن انضم إلى الحسام بنحريز ويقال أن الحسام كـان يقرأ عليه ولما ولى القضاء استنابه في تدريس المنصورية وارتفق باحسانه وبره .وتصدى قبلذلك وبعده للتدريس بجامع الازهروغيره وانتفع به الفضلاء سيما في الفقه وصار بأخرة أوحد الجماعة فيهم ، ثم حج في سنة خمس وسبعين فقطن مكة على طريقة جميلة من الانجياع عن الناس والمداومةعلى الطواف ليلاوالتلاوةوالتهجدوالافراءحتي انتفعبه الفضلاء أيضا فيالفقه وأصوله والعربية وغيرها كالمنطق والماني والبيان وأصول الدين بلأقرأ شرح النخبة وغيره وروى البخاري ومسلما والشفاوغيرها وامتنع من المكتابة على الفتياتو رعا إلا باللفظ كما نه لم يأذن لأحدفيها وفي التدريسهما الآلمعمر وللبحيري احدملازميه بالقاهرة. وللبدر بن الحب الخطيب إذ جاور بل كان عتنع بأخرة من سماع عرض الاطفال، وعرض عليه وهو بالقاهرة قضاء الشام ثم وهو عكة قضاءها فامتنع ، وتزوج مع

شيخوخته بكراً ، وبلغنى أنه كتبعلى المدونة والمختصروالرسالة والبخارى وقد لقيته بالقاهرة ثم بمكة وبالغ في التواضع معى والاقبال على .مات في عصر يوم الاثنين رابع ربيع الثانى سنة عمان وعمانين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة في تربة ابن الزمن وكان مقيما برباطه رحمه الله وايانا .

٩٤٢ (يحيى) بن أحمد بن عبد العليم الكرستى الأصل الخانك الشافعي والد عبد العظيم الماضى . مات في رجب سنة ثلاث وتسعين فجأة بالقاهرة وحمل الى بلده فدفن بها وقد جاز الستين وكان أحد صوفيتها وأعيان شهودها عمر الستغل على النورالبوشى والونائى وغيرهاوحج وزار بيت المقدس وخلف البقاعي على زوجته سعادات ابنة البوشني التي هاجرها حتى زهدت فيه وفي ولدها منه مع مزيد حبه فيها فكاد أن يموت .

وفاة أبيهما في سنة تسع و ثمانين من القرن قبله . ذكره ابن فهد .

ابن عجد بن أجمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبدالر حمن بن ابرهيم ابن عجد بن أبي بكر الشرف التنوخي الحموى الأصل الكركي المولد القاهري الشافعي و يعرف بابن العطار و يقال انه من عرب تنوخ ولد في ساد سرمضان سنة تسع و عانين و سبعهائة بالكرك لكون آبيه بعد أن كان مهمنداراً بحماة ثم أستادارا عند نائبها مأمور القامطاي تحول معه اليها لما ولى نيابتها فولد له صاحب الترجمة من اعرأة تزوج بها هناك و ومات في أوائل سنة اثنتين و تسعين فتحول منها إلى القاهرة وقرأ القرآن و استفل بالفقه والعربية وغيرهما و من شيو خه في العربية سعد الدين الخيري وجود الخيط المنسوب ، و نشأ صينا مع جمال الصورة و حسن الشكالة المن البارزي وجود الخيط المنسوب ، و نشأ صينا مع جمال الصورة و حسن الشكالة وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي و اعرف معا عن التق ابن حجة مع تعصب الناصري بن البارزي له و مزيد اختصاص الشرف بييته لكون ابنيه الكوارة مدكانا زوجين لا بنتي أخيه ناصر الدين محمد حتى كان الشرف كأحد ابنيه الكوارة ما الدين بن البارزي و فلا لم يظفر من ذلك بطائل أعرض عنه و باشر توقيع الدست ثم التوقيع عنسد ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن توقيع الدست ثم التوقيع عنسد ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن.

المصرى لبيت المقدس على مشيخة الباسطية ثم أعرض عن التوقيم واقتصر على منادمته فلما مات ابن المصرى استقر عوضه في المشيخة المشار اليها وسافر لمباشرتها في رمضان سنة إحدى وأربعين فأقامها إلى أن أعرض عنها للتقي أبي بكر القلقشندي وكذا المتقرفي الشهادة بالكسوة عوضاً عرس السراج البلادري ثم رغب عنها لأوحد الدين بن السيرجي بخمسين ديناراً ، وولى أيضا تدريس الطبيرسية المجاورة للأزهر ونيابة نظرهاو باشره مباشرة حسنةونمي من فائض وقفها خمسائة دينار ثم ترك التدريس للشرف السبكي واستقر في نيابة النظر تغرى برمش الفقيه وتسلم منه المال ، وقبل ذلك رغب له التقي ابو بــكر اللوبيــاني عن نصف تدريس القيمرية والاعادة بالشامية بعوض مع كونه اذ ذاك كـان قريب عهد بلباس الجند و كونه ديوانيا حسبما قاله التقي بن قاضي شهبة ، وحج مراراً منها صحبة كاتب السرالكال بن البارزي وكان يزعم أنه تكلف فيها مع كونه في شبه المنتمين له مبلغا كبيراً وماكان مجمل بهذكر هذامع مزيد إحسان الـكمال له وتخوله في احسانه ورياسته بل لم يعرف إلا به ، وأعجب من هذا انه بلغني أنه رام الاستقرار في وظيفته وكاد أمره أن يتم ثم بطل وكل هذاأدل دليل على سوء طويته ولذاعادي شيخنا أتم عداوة لـكونه قدم عليه مرة في رسالة فلم يأذن له في الجاوس وصار يبسبس لعشيره الولوي بن تقي الدين ويحسن له أموراً قابلهما الله عليها هذا مع كون شيخنا ذكره في معجمه وأثني عليه بقوله سمعت من فوائده ومن نظمه وسمعتمن لفظهمناما رآه وفيه أبياتشعر له ، وهو أحد الـكملة في النظم والنثر والخط ولكنه كـثير الانجماع مع لطافة زائدة ولم يـكمل الخسين حتى أسرع اليه الشيب انتهى . والمنام المشاراليه قرأته بخطالشرف رائيه ونصه : رأيت في بعض ليالي سنة سبع وعشرين كأني مارفي مرجة خضراء ذات جداول ومعي الشيخ شمس الدين بن عبد الرحيم رحمه الله فبينا كحن نمشي إذ قال لي يافلان هذا الشيخ جال الدين بن نباتة متكيء على جدول منها فلنا تحوه وسلمنا عليه فرد السلام فقال له ياسيدي هذا يحيى بن العطار ينظم على طريقتك و يحبك هو وابن الخراط ويفضان مرخ بعض الناس يشير الى ابن حجة رحمه الله فتبسم وقال اعرف أعرف وفارقناه فلما انصرفنا خطر لى أنى أخطأت في عدم سؤالي عن أحوال الآخرةمن رجلميت مسلم منسوب إلى قرآن وحديث واشتغالي بالكلاممعه في الشعر و التعريض بابن حجة فرجعت إليه بمفردي على الفوروقلت له ياسيدي ما الذي رأيت من أمور الآخرة أونحو هذا فجثا على ركبتيه وأنشدني ارتجالا:

إن أنت صدقت ماجاء الحديث به وبالقديم كلام الله في الازل وحبّت في الحشر مطاوقا بلاأحد يشكو عليك ولوني أصغر الزئل رأيت في الحالما تقضى به عجبا ولو أتيت بظلم النفس كالجبل بل قرأت بخط شيخنا أن الشرف المذكور أنشده بظاهر حلب في سنة آمد قال أنشدني الشمس محمد بن أحمد بن البرداد الحلمي لنفسه قصيدة يهجو فيها الشرف التبايي وهو يومئذ وكيل بيت المال و ناظر الكسوة :

یابنی التبان أنتم أجور الناس وأجسر كسوة البیت سرقتم وفعلتم كل منكر هل دأیتم حنفیاً باع بیت المال مجهر

الابيات قال شيخنا وسمعت الشرف يقول سمعت أخي وكان يخدم في الدوادارية عند قرقاس ابن أخى دمرداش في سلطنة الناصر فرج فلما غلب شيخ ونوروزعلي المملكة واستقر نوروز بالشام وتوجهشيخ صحبة المستعين الى القاهرة ثم كان من خلعه المستمين من السلطنة ثم من الخلافة ما كان واستقر في السلطنة ولى قرقماس نيابة الشام فوصل الى الرملة وقد امتنع نوروز وأنكر ما وقع واستمر على اعتقاد سلطنة المستمين وعرف فرقماس أنه لابطيق مقاومته فاتفق أن نوروز استمال طائفة ممرس كان مع قرقماس فحسنو القرقماس أزيلحق بنوروزفاستشار نوروزأخي قال فأشرت عليه أن لايفعل وأن يثبت على طاعة المؤيد لأنه بالغ في اكرامهوقدمه على خواصه في نيابة الشام الى غير ذلك حتى كاد يرجع عن رأيه الأول ثم عاوده التردد في ذلك فقال لى إن معى لوحاً دفعه الى نصر الله الجلالي من خاصيته أن من أراد أمراً يعلقه أمامه في القبلة ثم يصلي ركعتي الاستخارة ويدعو فأنه اذا انتهيي بجد من يدفعه الى احدى جهتي الممين أواليسار فأي الحيتين دفع اليها فالخيرة له فيها فخذ هذا اللوح وافعل فيه ماذكر وعد الى بالجواب قال فأخذته ودخلت إلى مكان خال وعلقت اللوح أمامي وصلمت ودعو تلخلف أنه وجد من يدفعه الى جمة الشام بغير اختياره وأنه عاو دذلك ثلاثاً قال فرحعت اليه وقدخشيت أن ينسب العصيان الى فقلت له ما أحسست شيئاً الا أن الاستمر ار على الطاعة أولى فنادى بالرحيل فرحل من معه ظانين أنه يقصد جهة الشام فقصد جهة مصر ودخل الى المؤيد واستمر في خدمته الى أن حضر معه فكان من القبض عليهما معا وإرسالها الى الاسكندرية وغير ذلكماكان ، قال الشرف فترددت أناالى نصراللهمرارا ليوقفني على اللوح المذكوروجهدت كل الجهد وهو مصرعلى

انكارصدور ذلك منه من أصله وعدم الاعتراف بشيءمنه قال وكان ذلك من وفور عقله لأنه لايأمن إشاعة ذلك عنه فيترتب عليه مايقتضي ادخال الضرر عليه.قلت ورأيت الشرف حضر لعيادة شيخناقبيل موته بأيام فبالغ شيخنافي التلطف معه وحصلت بينها مذاكرة لطيفة وأظهر شيخنا بشرى بالاجتماع بهعلى جارى عادته في التو ددمع من يفهم عنه شيئـاً وأرسلااليه بعد مفارقته بتحف ، ثم حدثني العز السنباطي رحمه الله قال رأيت بعد موت شيخنا كـأنى بين يديه أنا والولوى بن تقي الدين وكان شيخنا دفع لابن تقى الدين من القصب الأبيض قاماً بغير براية وقال له قل لصالحبك وسمى يحيي هذا: قدتقدم الخصم والمدعى عليه في الطلب والحاكم لانحتاج الى بينة ، قالالعز فلم نلبثإلا دون شهر ومات يحيى ، ونحوهذا قول القاضي بكار لآحمد بن طولوز، عن نفسه وقد ظلمه شياخ فأن وعليل مدنف والملتقي قريب والله القاضي ، وبالجلة فحكان بحيى أديباً فاضلا مفنناً ذكياً ذا عقل وافر وهيئة لطيفة ونورانيةظاهرة وحشمة وسكون وكياسةوكرم وهمة عظيمةمع من يقصده وقدمراسخ في فنون الأدب ولذا انتمى اليه جماعة منهم ونفق سوقهم بسفارته الشيخ مدين بل أعطى ابن شعيرات بعد انحطاط أمره في التجارة ثلثائة دينار لشدة اختصاصه به ، كـتب عنه غير واحد من أصحابنا وغيرهم من نظمه ونثره ١ وأطراه البقاعي جداً لـ كمو نه هو وابن صالح كانامن أتباعه وكتبت عنه أشياء منها قوله: كتبت أعتب من أهواه في ورق فقال لي الطرس زدني فهو مكتوبي فقلت ياطرس حتى أنت تعشقه فقال دعنى فانى تحت مكستوب الىغير هذامماأو دعته في المعجم والوفيات وغير ذلك ، وهو عن قرض سيرة المؤيدلا بن ناهض بل له ذكر في على بن مفلح، ولم يزل على رياسته غيراً نه خدشها في آخر أمره بتردده للنجاس ومنادمته له حتى مات في عصر يوم الخيس سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه من الخد في مصلى المؤمني بمحضر فيــه السلطان تقدمهم الشافعي ، ثم دفن بترية طيبغا الطويل بالصحراء لـ كونها كانت تحت نظرعشيره النحاس سامحه الله وإيانا، قال البقاعي على حالة حسنة أخبرت أنه مازال يذكر اللهجهرآفلما عجزصارسرأ حتى طلعت روحه معالتبسم والاخبار برؤية الخضرة والياسمين ، قال وكانت جنازته حافلةوليسله وارث وعظم تأسف الناس عليهوأطبقو اعلىالنناء الجميل بحيث أنمبغضه لم يسعه الاذلكوكفاه فخراً أن مبغضه لا يستطيع ذمه بعد موته قال ولم يخلف بعده منله في كل خصلة من

خصاله ورثيته بقصيدة فئية هي في ديواني وقال ان أبا الفضل المغربي أخبره أنه سمعه وهو في غمرات الموت يقول اينال الاجرود بقى لرياسته خمس درج وساق ماأسلفته في ترجمة إينال فلله أعلم ، وهو في عقود المقربزي ، وقال كافي النسخة أن ولده سنة سبع و عمانين ، وكان الاول أثبت ، ونشأ بالقاهرة واشتغل فبرع في الأدب وقال الشعر البديع وكتب الخط المنسوب وشارك في علوم ولازمني مدة فبلوت منه من الفضل والا فضال وغزير المروءة وعلو الهمة وجميل المحاضرة مايقصر الوصف عن ايراده ، الى آخر ترجمته.

وعه (یحیی) بن أحمد بن قاسم بن علی بن حسین بن قاسم الذوید .مات بمکه فی ذی القعدة سنة سبع و ثلاثین . أرخه ابن فهد.

927 (يحيى) بن الشهاب أحمد بن عمر الفقيه الصالح الفاصل الصدر السكامل العياد السكامل العياد السكامل العياد الحاجر الأشعرى الهياني الزبيدي المأضى أبوه. قرأ في الفروع ابتداءً على الجال الطيب وسمع ابن الجزري والفاسي والبرشكي وحصل بخطه كتباً جمة وقيد بعضها وحج مراراً وانتقل من وطنه زبيد فراراً من الظلم سنة احدى وأربعين.

٩٤٨ (يحيى) بن أحمد بن مجد المدعو و فالفاصل المعتقد أبو السيادات بن الشهاب السكندرى الأصل المصرى المولد المالكي الشاذلى الماضى أبوه و اخو ته و يعرف كسلفه بابن وفا ولد سنة عان وتسعين وسبعائة وجلس بعد موت أخيه أبى الفتح مكانه في سنة اثنتين و خمسين و تكلم على الناس فرزق القبول و أكثر الناس من التردد اليه للزيارة وغير ها و لكن لم تطل مدانه بل مات عن قرب في يوم الأربعاء تامن دبيع الآخر سنة سبع و خمسين و دفن عشهد همن القرافة بجانب أخيه ، و كان حسن الصوت في المحراب وغيره ذا نظم على طريقتهم رحمه الله وايانا .

(يحيى) بن أحمد بن مجد النفزي السراج.

٩٤٩ (يحيى) بن أحمد بن يحيى بن اسمعيل بن العباس بن على بن داود بن بوسف ابن عمر بن على بن يوسف محيى الدين بن الشهابى بن الظاهر بن الأشرف هزبر الدين الغسانى الميانى الأصل المركى ختن قاضى الحنفية بمكة الجال أبى النجا مجل ابن الضياء الماضى ووالد عمر واسمعيل المذكورين ويعرف بابن ملك المين . اشتغل قليلا وقرأ على البدر بن الغرز حين مجاورته بمكة الرسالة القشيرية واستقر في مشيخة الزمامية بمكة برغبة مجلى له عنها . مات في أواخر ليلة ألا حد ثانى المحرم سنة ست وثمانين وصلى عليه وقت طلوع الشمس عند باب المحبة ودفن

بالمعلاة عنداً بيه بالشعب الاقصى بالقرب من فضيل بن عياض ، وتلتى المشيخة عنه النجم بن يعقوب قاضى المالكية بحجة كونه غريباً عملا بشرط الواقف رحمه الله وإيانا ، ورأيت بخطى فى موضع آخر يحيى بن أحمد الشرف الميانى ثم الملكي ويعرف بابن سلطان المحين لكونه جده الظاهر صاحب المحين ، مات بمكة عن بضع وخمسين وهو هذا فيحرر مقدار سنه .

ومافر الحيى) بن أحمد بن يحيى الزندو ني ويقال له أيضاً الزنداوى المغربي المالكي تزيل المدينة . ولد قبيل سنة عشرين و نماغائة و مات أبوه فيهافنشأ يتيما فقر أالقر آن وسافر الى الحج فحج في سنة اثنتين وأدبعين وجاور ثم رجع وزار بيت المقدس وأقرأ في بعض نو احيه الاولاد دون سنة ،و سافر الى القاهرة فأقام بالازهر يسيراً ثم حج في سنة خمس وأربعين وكانت وقفة الجمعة وجاور أيضا ، ثم قدم المدينة فقطنها و تصدى فيها لاقر اءالا بناء أيضاً فقرأ عليه من أهلها طبقة بعدطبقة وانتفع به في ذلك و تلاعلى السيد الطباطبي تجويدا وصحب الشمس الزعيفريني وحكى لى عنه أنه كان يقول من قال جماني الله في بركتك فقل له نعم ويقول أيضا اختص عنه أنه كان يقول من قال جماني الله في بركتك فقل له نعم ويقول أيضا اختص أهل المدينة با آيات ( محبون من هاجر اليهم ) ( فان أعطوا منها رضواوإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ) (والمرجفون في المدينة (۱)) ولكن المعنى بالآيتين الأخير تين أهل النفاق . وقد لقيته بالمدينة وأهلها كالمتفقين على الثناء على بركته وخيره محقصدني و شحن وإياه سائرين الى مكة بالصفراء وبالغ في الاستمناس بي ومات في سنة خمس وتسعين بالمدينة رحمه الله وإيانا و نقعنا به .

90۱ (یحیی) بن أحمد بن قمر الدولة . أحضر فى الرابعة سنة خمس وتسعین وسبعهائة الکشیر من الصحیح على التنوخی ثم سمع على ابن السكویك وغیره . 90۲ (یحیی) بن أحمدالذوید . مات فی شعبان سنة سبع وتسعین بواسط من هدة بنی جابر وحمل لمسكة فدفن بها .

٩٥٣ (يحيى) بن أحمد العيدلي البجأتي المغربي . مات سنة ثمانين تقريباً وكان عابداً مشاراً اليه . أفادنيه بعض الآخذين عني من المفاربة .

ه ٩٥٤ (يحيى) بن اسمعيل بن العباس بن على بن داو دبن يوسف بن عمر بن على بن رسول الماضى حفيده يحيى بن أحمد بن يحيى قريباً ويسمى أيضاً عبد الله ، و قدذكر ه شيخنا بزيادة أحمد بينه و بين اسمعيل والصو اب حدفه وكان استقر اره فى جمادى الأولى سنة إحدى و ثلاثين و لقب بالظاهر هز بر الدين بن الاشرف بن الناصر وقال بعضهم الهملك الممنى

<sup>(</sup>١) في الاصل « بالمدينة » وهو غلط.

فى رجب سنة ثلاثين فدام بحو اثنتي عشرة سنة وضعفت مملكته و خربت مما كالمين فى أيامه لقلة محصوله بها من استيلاء العرب على أعمالها . ولم يزل كذلك حتى مات فى يوم الخيس سلخ رجب ، وقال بعض الآخذين عنى انه ولى بعد خلم ابن أخيه الاشرف اسمعيل بن الناصر أحمد لصغره فقام بالملك وظهرت تجدته وصرامته ودانت له البلاد والعباد وعمر مدرسة بتعز وأخرى بعدن ووقف عليهما الأوقاف الجليلة ووقف بالاولى كتبا كثيرة وطالت أيامه غير أنه كان مدعيا فى العلوم ويتكلف فى أوراقه السجم الملحون كا قاله الحافظ ابر الحياط فى وفياته ولمن كان ابر الحياط لكونه محبوبا عند أهل بسلاه لا يحبه الظاهر ولكن كان ابر الحياط لكونه محبوبا عند أهل بسلاه لا يحبه الظاهر عربا على عادته فى عدم محبته لذوى الوجاهات ويتجنى له الذنوب وربما قصده عربا على عادته فى عدم محبته لذوى الوجاهات ويتجنى له الذنوب وربما قصده عكروه فلم يقدره الله عليه ، مات الظاهر فى رجب سنة اثنتين وأدبعين بزبيدو حمل عكروه فلم يقدره الله عليه ، مات الظاهر في رجب سنة اثنتين وأدبعين بزبيدو حمل مدرسته بتعز فدفن بها واستقر بعده إبنه الأشرف إسمعيل الماضى .

٩٥٥ (يحيى) بن اياس بن عبد الله الجركسي الآصل المكي ويعرف بالحسيني . من سمع مني عكمة وكتبت له إجازة شرحت شيئًا منها في الـكبير .

٩٥٦ (يحيى) بن اياس آخر إن لم يكن الذي قبله قريب لأمير آخور . مات في طاعون سنة سمع و تسمين .

٩٥٨ (يحيى) بن أبى بسكر بن مجد بن عهد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الولد محيى الدين أبوز كريا بن الخطيب الفيخر بن الحكال أبى الفضل القرشي الهاشمي التقيلي النويري المسكي أخو محمد الماضي وجده والآتي أبوه . ممن سمع مني عكة في سنة ست و عانين مع أبيه .

٥٥٩ (يميي) بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الخالق بن.

عثمان النجم بن الريني بن عزهر سبط البهاء بن حجى أمه زبيدة . مات في ليلة الأحد ثامن عشرى صفر سنة ثمان وتمانين عن اثنتي عشرة سنة بعد أن قرأ فالب القرآن وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر في محفل لم يتخلف عنه كبير أحد تقدمهم الولوي السيوطي لتوعك المتولى و دفن بتر بتهم و تأسف الناس خصوصاً خاله وسميه البجم يحيى على فضارته و بهجته و فطنته و رثاد الشعراء و رثو الأبيه لاسيائمه و كانت بسببه أوقات طبة عوضهم الله الجنة .

٩٦٠ (يحيي) بن أبي بكر بن مجد بن يحيي بن محمد بن حسن العامري الحرضي المياني محدثها بل شيخ تلك الناحية وصالح العن الشافعي. جم مصنفاً سماه العدد فيما لا يستغني عنه أحد في عمل اليوم والليلة وآخر سماه غربال الزمان في التاريخ وآخر سماه بهجة المحافل وبغية الأماثل مى تلخيص السير والمعجزات والشمائل وآخر سماه التحفة في الطب وآخر سماه الرياض المستطابة في معرفة من روى في الصحيحين من الصحابة والتمس مني أحد الآخذين عني صديق بن ادريس ألماضي في سنة احدى وسبعين تقريظ بعض تصانيفه وبلغني من بعض أقاربه وغيره من طلبته أله حج قبل ذلك وجاور وسمع بمكة على أبى النتح المراغي وأنه صمع باليمن على ابرهيم النحوى ، وسافر لأبيات حسين فأخذ تفسير البغوى عن الفقيه عدبن أبي الغيث الحسيني بلداً الكمر انبي وأنه كان تفقمه بأبيه حتى تميز في ذلك وأقرأ الفقه والحديث وأخذ عنه جماعة ، وفاته انه قرأ على التقين فهد وكان يفتخر بذلك. ومات بحرض في احدى الجاديين سنة ثلاث و تسعين عن سبع وسبعين سنة ممتعابسمعه و بصره ودفن بجوار مسجده الذي كان يقرىء به من حرض ، وهو في عقود المقريزي وقال انه قدم عليه مكَّه في يوم عيد الفطر سنة تسع و ثلاثين لزيارته وسماع الحديث والاجازة يعني فحصل له ذلك ، ثم أورد عنه عن شيخ قدم عليه بوادي حرض في هذا العام له نسك واجتهاد في العبادة وكشف واطلاع حكاية رحمه الله وإيانا. ٩٩١ (يحيى) بن نائب الشام جانم الاشرفي برسباي أحد المقدمين بدمشق. مات في رجب سنة تسلاث وسبعين وهو في حسدود الثسلائين، وله ذكر في الحوادث الخشقدمية وقبلها.

۹٦٢ (يحيى) بن حسن بن عكاشة الربعي الفزى الحنفي الواعظ نزيل مكة . ولد سنة اثنتين وثلاثين وتماعائة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآت وتلا به للسبع بل وللعشر على الشمس بن عمر ان والشهاب أحمد بن عابد وسعيدبن معمر الضرير وعبد الله بن زقزوق وغيرهم واشتغل في الفقه وغيره على ناصر الدين الايامي ،

وحج في سنة إحدى وخمسين فقطن مكم وأخذ بها عن أبي البقاء وأبي عامدا بني ابن الضباء وأبي الوقت المرشدي بل وعن شيخه ابن الهمام في آخرين ممن ورد عليها من حنفية الروم والعجم وغيرهما وسمع على أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقى بن فهد وأبي البمين وأبي السعادات وغيرهم وتلا فيها للعشر أيضاً على ابن عياش ومحمد المكيلاني وعمرالنجار وتوجه لزيارة المدينة النبوية فأخذبها القراآت ابضاعن الشمس الششتري وقرأبعض العقليات على الشهاب الابشيطي وعدبن المبارك المغربي والتفسير على بعضهم وصمع بهاعلى ناصر الدين الكاذروني وأبي الفرج بزالمراغي والقاضيين سعيدو سعدالز رنديين وتصدى للقراءة على العامة بالمسجد الحرام فى كتب السير والحديث والوعظ وتحوها وكمذا الاحساسة بالطب قصد فيه وجودالخط وكتب به أشياء كصحيح مسلم في ثلاثين جزءاً حرره وانتفع بهوالمنان في تفسير القرآن للملامي في أربعين مجلداً ، كل ذلك مع الخير والتواضع والسكون والتودد والتأنى في القراءة . وقد سافر بأخرة إلى الشام لوفاء ديونه فأقام سنتين فأكثر ورجع بخيروبر، ودخل القاهرة ووقف عليه ابن قلبة بمكة نصف الحمام المعروفة به لقر ادة أشياء في المسجد ، وقد تــكرر اجتماعه على بمكة وربما جاء في للطب وأهدى الى مرة بعد أخرى و نعم الرجل ، وهو الآن في سنة سبع وتسعين حي. ٩٦٣ (يحيى) بن حسن بن محد بن عبد الواسع المحيوي الحيحاني \_ عمملتين نسبة لحيحانة بليدة في المغرب \_ المغربي المالكي قاضي دمشق . كان مشكور انسيرة فى أحكامه مع فضيلته ، له تعاليق جيدة وعلق بأطرافه بمض جذام فصبر . مات بدمشق في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين . أرخه المقريزي وقال كان عفيفاً في احكامه مهاباً . وذكره ابن اللبودي .

٩٦٤ (يحيى) بن روبك أبو مجد شيخ النحاة في عصره بالمين ، تفقه بصنعاء مم استوطن تعز ومدح الملوك وقامت له رياسة معهم ، وكان على طريقة العرب في ادتجال الشعر ، مات سنة خمس وثلاثين في تخل و ادى زييد و دفن هناك . قاله العفيف ، ومجال الشعر ، مات سنة خمس وثلاثين في تخل و ادى زيريا محيى الدين أبو السعود بن الزيني ومات السنيكي الاصل القاهرى الشافعي الماضي أخوه و أبوها . ممن سمع على أبيه . ومات في طاعون سنة سبع و تسعين في رجبها و فجم به أبوه .

977 (یحیی) بن زیان بن عمر بن زیان أبو زکسریا الوطاسی المرینی اللمتونی الفاسی الازرق وزیر المغرب الاقصی ووالد یحیی الآتی وصاحب فاس. کانعادلا یحیث أفردت ترجمته بالتألیف . مات مقتولا ظلما فی ثانی دبیع الآخر سنة ثلاث یحیث أفردت ترجمته بالتألیف . مات مقتولا ظلما فی ثانی دبیع الآخر سنة ثلاث یحیث أفردت ترجمته بالتألیف . مات مقتولا ظلما فی ثانی دبیع الآخر سنة ثلاث

وخمسين واستقر بعده قريبه أبو حسون على بن يوسف بن زيان الماضى . وهو فى عقود المقريزى قال يحيى بن آبى زيان بن أبى مجد بن الوزير بن أبى حمون عمر ابن حمامة الوطاسى المعروف بالأزرق - لزرقة عينيه - والقائم بالأمر فى مدينة فاس ، كان أبوه زيان من عظهاء شيوخ بنى مرين حتى مات سنة ثمان وعمر ابنه هذا نحو سبع سنين فتنقلت به الاحوال ، ثم بيض .

٩٦٧ (يجيى)كور بن سليمان بن دلفادر التركماني أخو سوار الماضي كان ممن على الكلاليب مع أخيه بباب زويلة حتى مات بمده بيوم في يوم الثلاثاء تاسم عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين .

) بن سنقر بن عبد الله الاسعردى الدمشقى . جرده البقاعى وقال الله لم يجز . (يحيى) بن سيف بن مجد بن عيسى نظام الدين بن سيف الدين . يأتى فى يحيى بن يوسف بن مجد بن عيسى .

٩٦٩ (يحيى) بن شاكر بن عبدالغني بن شاكر بن ماجد بن عبدالوهاب بن يعقوب الشرف أبو زكريا بن العلم بن الفخر بن العلم الده ياطي الاصل القاهري الشافعي ، ويعرف كسلفه بابن الجيمان. ولد فيما أخبر بي به في أيام التشريق سنة أربع عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وتقريب الاسانيد والنخبة لشيخنا والمنهاج والفيتي النحو والحديث وشاطبيتي القرراآت والرسم وجمع الجوامع والتلخيص وغيرها وعرض على جماعة كالبساطي ويقال أن في صدر إجازته ممافيه تنويه بصاحب الترجمة الحمدلله الذي أشبع بعد جوع وأيقظ بعدهجوع وقرب بعد إبعادووعد بعد ايعاد ، وأقبل على الاشتغال فتدر بالمباشرة بأقربائه وجود القرآن عني غير واحد بل تلاه بكثير من الروايات على الزين طاهر وأخذ عنه المربيةوغيرها ولازم الفاياتي في الاصلين والفقه والعربية والحديث وغيرها وكان مها قرأه عليه مختصرابن الحاجب وشرح الشذور وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وكـذا لازم ابن المجدى في الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وسائر فنونه التي فاق فيها مع العربية والفقه حتى كان جل انتفاعه به وعرف بمزيد الاختصاص به وأذن له بالافتاء والتدريس قديماً وبالغ في الثناء عليه والتنويه بذكره وصرح بأنه ليس فى جماعته أمثل منه وصارت اليهسائر تصانيفه وتعاليقه أوجلها ، وأكشر من السماع من شيخنا في رمضان وغيره بل لازمه في علوم الحديث وقرأ عليه شرح النخبة له واشتدت عنايته أيضاً علازمة العلاء القلقشندي حتى قرأ عليه فيما بلغني الكتب الستة أوجلهاوغيرها بل وتــكررت

قراءته عليه للبخاري والترمذي وانتفعبه كشيراً وأخذالققه أيضاً قديماً عن الشرف السبكي والجلال المحلي وبأخرة عن العبادي والمبكري ومماقرأه على العبادي إلى إحياء المواتمن الروض لابن المقرىء وعلى المحلى شرحه للمنهاج بل وقر أعليه أيضاً شرحه لجمع الجوامع في الأصول وقرأ المتن مع شرحه لابن العراقي على الشهاب الأبشيطي وعنه أُخَذَ العربية أيضا ولازمه هو والمحلى في غير ذلك وتردد للعز عبد السلام البغدادي والحناوي والسيد النسابة والوروري وغيرهم من الأثمة كابن الحهام والشمني والكافياجي وغالب شيوخ العصر فيما أظن واستفاد منهم وأخذأصول الدين أيضاً عن الأمين الأقصر أبي والشرواني والمنطق وغيره عن أبي الفضل المغربي في قدمته الأولى ، ولم يتحاشعن الأخذعن طبقة تلي هذه كالسنهوري قرأ عليه الألفية وتوضيحها وشروحه الجرومية ومختصر ابن الحاجب وغيرها وكذا تردد اليه امام المكاملية حتى أخذ عنه شيئاً من تصانيفه وغيرها وقرأ على الفخر الديمي في مدرسة عمه الدلائل للبيهتي بل كان يشارك ولده الصلاحي فيمن يتردد اليه ممن يليهم أيضاً محبة في الفائدة والمذاكرة وعدم أنفة ؛ وأكثر من المذاكرة مع المحبوى الدماطي والشهاب السجيني ونحوها مهاهو أبرع منهم وكذا كان الشاوي يتردد لقراءة الصلاحي عليه بحضرته عليه في البخاريحتي قرأنحو نصفه الأول فيما بلغني وماكان القصد الا أن تـكون القراءة على كاتبه فماوافق، زمم سمع منه أشياء من تصانيفه وغيرها شاركه بنوه في بعضها واستكتبه لهم بها ، بل سمم الـكثير قبل على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبةوابن بردسوابن الطحان في آخرين بعدهم ما الكثير منه قراءتي ، وأجاز له في عدة استدعا آت خلق من الأفاق من سنة ست و ثلاثين فما بعدها ، وحج غير مرة أولها قريباً من سنة أربمين وسمع بمـكة على أبى الفتح المراغى وبالمـدينة على المحب المطرئ وغيرها وصحب السيد عفيف الدير الايجي وغيره من السادات، ودخل دمياط ونواحيهاللتداوي وعرف من صغره بقوة الحافظةووفور الذكاءوسرعة الادراك والفصاحة وحسن العبارة وطيب النغمه وجودة الخط مع سرعته ، واستمر في ازدياد من ذلك مع مزيد التواضع والادبوالعقل والاحتمال الصبر على العوارض البدنية وغيرها والدربة والسياسة والبر التام بأبيهوالقمام بخدمته الى الغاية مع اقتداء أبيه بجميع أوامره وإشاراته والتودد لأحيابه والمثابرة فيما أخبرت على التهجد والتحرى في الطهارة والنية والاعراض عن اللهو واللغوجملة والمحاسن الوافرة والرغبة التامة في تحصيل المكتب بحيث اجتمع له منها المكشير

في كل فن وتوسع في استكتاب مايصدر من ذلك عن الفضلاء أو المتشبهين بهم إما بنفسه أو باستمال مصنفه فيه وما كنت أفهم عنه في كشير من ذلك الاالتو دد والاففيه مالا يخنى عن من هو دو نه ولو تقرغ لالتحق بالاعلام ولـكنه كازقائما لما لاينهض به غيره حتى عول عليه الملوك فمن دونهم وديوان الجيش لاأعلم من يو ازيه في استحضاره إياه وضبطه له متقن وترتيبه لبلاده وأسمائه بين بحيث كان يقول لى كثيراً فيه المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ونحوها من فنون الحديث ومع تميه بسببه لاسيما بعد وفاة والده فقل أن كخلو أوقاته حين تفرغه منه عن مطالعة أو مذاكرة أو استفادة أو إفادة وقصده الأبناء بالعرض فكان ببرهم بما ينجبر به خاطرهم بما أعرض قضاة الوقت فضلاعن غيرهم عنه غالبا ويكتب لهم الكتابة الحسنة وريم كتب على الفتوي في بعض المسائل وأقرأ الطلبة في العربية والفرائض والحساب والفقه ومما أقرأ فيه الروض لا بر - المقرىء بل سمعت أنه أقرأ في الفية العراقي وهو جدير بالتلقيب بذي الرياستين. ولذا القبته بها قديما ،وكان جمال أهله بل الممالك ولم تزل الفضلاء من أرباب المذاهب والفنون تهرع للقائه ويضرع من شاء الله منهم إلى الله في استمراره وبقائه لمعاملته لهم بالجميل ومسالمته للمبتدئ منهم والجليل وكان في فقرائهم من هو في البرعنده على مراتب فمنهم من تصله بالشهر أو بالموسم أو بالسنة أو يدون توقيت، وكنت ممن أرى منه مزيد الاجلال والاحتفال وأسمع عنه في الغيبة شريف المقال مما يؤذن بالاخلاص في الاقبال حتى انه رآني مرة وأنا عند مفارق الطرق قريباً من باب القنطرة فترجل عن فرسه للسلام على بحيث استحييت منه بل واستمر ماشيا معي الى باب المدرسة المنكو تمرية وأنا أبالغ في كنفه عن ذلك وهو يبالغ في التشوق والاستيحاش من انقطاعي عنه والتمس مني غير درة تعيين وقت للاجتماع به فما قدر الا في النادر ولما صلى ولده المشار اليه بالناس عقب ختمه القرآن على العادة سألني في انشاء خطبة له فامتثلت ووقعت عنده موقعاً وأرسل خطه بالشكر عليها نم أرسله هو وفقيهه السجيني لقراءتها وكذاأر سلههامع أخويه لعرض محفوظاته وكان يسألني عن مواضع في الاصطلاح وغيره وطلب مني أن اكتب شرحا لمنظومة الكمال الدميري ، وراسلني وأنا بمكة بالاشتياق وطيب الكلام مع غيرهمايؤ ذن بالاهتمام وذلك وشبهه مما يعدفى محاسنه وأضرات عن استيفائه للخوف من الاطالة لسكونه أشرك معي غيري في الدعاء بطول البقاء فقلت له مثلكم يقرن معي هذا فقال والله هذا ظلم منا وفي الحقيقة أنتم أنتم

والاشتراك أنما هو في الصورة خاصة الى غير ذلك من بليغ عباراته . وبالجملة فكان فرداً في مجموعه .ولم يزلعلي جلالته ووجاهته حتى مات بعلة حبس البول والحصاة في يوم الأربعاء خامس عشري جمادي الاولى سنة خمس و ثمانين بستهم الحجاور لجامع أبيه ببركة الرطلي وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلي باب النصر في مشهد حافل الى الغاية ما أعلم بعد مشهد شيخنا نظيره ومشى فيه الاتابك فن دونه من الامراء وحمل الاكابر نعشه ثم دفن بتراتهم تجاه الاشرفية برسباي بجانب محرابها وحصل التأسف على فقده ورثى بمدة مراث ولم يخلف بمده في مجموعه مثله رحمه الله وإيانا وعفا عنه.

٩٧٠ (يحيى) من شاهين القيسى الحنفي امام جامع سنقر . لازم الصلاح الطرابلسى في قراءة كشيرمن المحتب المعباروغيرها وسماع دروسه بحيث تميز في الجلة بلحضر قليلا عند الامين الاقصرائي وجمع للسمع فأزيد على الزين جعفر وابن الحصاني وعرض عليه الشاطبية عند قبره ، وقرأ في إبتدائه في العربية على الوزيري ومن محافيظه سوى الشاطبية تنقيح صدر الشريعة والمجمع مع خير وعقل.

٩٧١(يحيي) بن صدقة بن سبع . مدرك زفتي كأ بيه ويعرف بجده. ممن حج وذكر في مجاورته ببر وخير .

٩٧٢ (بحيي) بن العباس بن عهد بن أبي بكر الشرف ابن أمير المؤمنين والسلطان المستمين بالله بن المتوكل بن المعتضد العباسي الماضي أبوه. ولدبالقاعرة في حدود عشر وتُعانائة ثم نقل معرَّبيه الى اسكندرية فنشأ بها فلما تو في أبوه قدم القاهرة وسكن الدرب الاصفر تجاه البيبرسية منفرداً عن أقاربه وأعمامه اذ مسكنهم بالقرب من المشهد النفيسي يقال لترفعه وشممه بالمال ولكن كان من خيار الناس مشكور السيرة سليها مما يعاب به قد ترشح للخلافة لما مات عمه المعتضد داود وادعى أن والده عهد اليه ووعد بالمال فلم يتم له ذلك واستقر عمه سليمان فعز عليه ولم يلبثأن مات بمدظهر ثانى عشر المحرمسنة سبع وأربعين وأخرجت جنازته من الغد ودفن بالصحراء في حوش اتخذه لنفسه ولأولاده ولم يبلغ الاربعين وترك فيماقيل مالا جزيلاولم يخلف غيرإبنتين وكان خفيف اللحية أصفر اللون الي الطول أقر بمع حشمة ورياسة و تدين رحمه الله و إيانا. ذ كره شيخنا في انبائه باختصار . ٩٧٣ (يحيى) بن عبد الله بن مجد بن محمد بن زكريا أبو بكر الغرناطي . كان اماماً في الفرائض والحساب مشاركاً في الفنون وصنف في الفرائض كـتاب المفتاح

وولى القضاء ببلده . مات في ربيع الأول سنة ست . ذكره شيخنا في انبائه .

٩٧٤ (يحيي) بن عبد الله نحوى تونس .

٩٧٥ (يحيي) بن عبد الله الشرف القاهري ويعرف بالمزين . ولد قريب الثلاثين وثمانمائة بحارة زويلة ونشأ فحفظالقرآن وجوده على المقرىء على المخنزي الضرير بن تلا عليه لنافع وأبي عمرو وتدرب في الجراح والجبر بالجمال بن عبد الحق وبرع فى ذلك بل فاقفيه وخدم به الأكابر وغيرهموكذا تميزفى الحساب والدبونة والمباشرات ونحوها مع مزيد عقل ووفور أدب فترقى وتمول سيما وقد خدم ابن الأشرف إينال الملقب بالمؤيد وعمل صيرفيا عنده ثم خدم الظاهر خشقدم فى عارض حصل له فبرأ منه و خلم عليه واستقر به فى رياسة الجرائحيين والمجبرين شريكاً لأبي الخيرالنعاس، وحج مرارآ منها في خدمة الاشرف قايتماي وجاور غير مرة وكذا سافر في عدة تجاريد مع الامير أزبك والدوا: اريشبك من مهدى وغيرهم واختص بالمذكورين بلعظم اختصاصه بثانيهماوتز ايدت رعاية جانبه أيامه في متاجره وغيرها وقررهفي وظائف دبنية كالتصوف بالاشرفية والصلاحية والسرسية وغيرهاوا بتنى دارأها ئلة بالحارة وموضعاً آخر بالجنينة يشتمل على ربع ووكالة ولازال يترقى مالا وحشمةمم رو إحسان وممل للخير حتى مات الدوادار فتعب خاطره لعلمه بتلفت السلطان مع نكر رخدمته له سما حين ذكر بوديعة لصديقه ابن كاتب غريب عُستَأَذَتُه في السفر ليحج بولده فأذن له وسافر في موسم سنة سبع وثانين فحج وجاور ، ولم يابث أن توعك في جدة فحمل اليمكة فتزامد ضعفه الى أن مات في حياة أبيه في آخر يوم الخيس عاشر رجب من التي تليها ودفن من الغد وخلف ولدَّاحنفيا وأثكل في حياته ولداً شافعيا عرض كل منهما على بن قرأ المتخلف على في البخاري . وبالجلة فكان من محاسن بني حرفته عفا الله عنه .

۹۷۲ (یحیمی) بن عبد الله الشرف بن سعدالدین الکاتب صاحب دیوان الجیش والد یوسف و ابر هیم و أخو عبد الفنی و یعرف بابن بنت الملکی . ذکره شیخنا فی انبائه وقال : مات فی ذی القعدة سنة احدی و أد بعین بالطاعون ولم یکمل الخسین و استقر أخوه فی وظرفته مشار کا لولد به .

الالا الله الله علم الدين المصرى أبوكم . باشر نظر الاسواق ثم ولى الوزارة في دولة الناصر فرج عوضا عن الفخر بن غراب ثم الخاص عوضا عن أخيه سعد الدين بن غراب وكذاولي أيضا نظر الجيش قبل البدر بن نصر الله ثم خمل ، وحج غير مرة وجاور بمكة مرة مظهر أ التنصل من دين النصرانية مع اكثاره من زيارة الصالحين . ومات في ثاني عشرى رمضان سنة خمس وثلاثين

بالقاهرة وقد جاز السبعين و كان إسلامه حسنا. ذكر هشيخنافي انبائه باختصار عماهنا. ٩٧٨ (يحيى) بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن سعد بن سعيد الشرف المصرى . الاصل الرملي الشرف القادري . ممن سمع منى . (١)

۹۷۹ (یحیی) بن عبد الرحمی بن حسن البر استی مات سنة ثلاث و ستین .
۹۸۰ (یحیی) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعیل المحیوی أبوز کریا ابن القاضی ناصر الدین أو زین الدین أو وجیه الدین بن التی المدنی المدنی الشافعی أخو فتح الدین محل و اخو ته و یعرف کسلفه بابن صالح . ولد سنة ست و سبعین و سبعیاته تقریباً بالمدینة و نشأ بها فصحب ابن العفیف الیافعی و أخذ عنه و و معند و قرأ علی کل من و الده و انشهاب بن عیاش فی البخاری بل أخذ بأخرة عن شعبان الآثاری سمع من ابن صدیق و الزین المراغی ثم ابن الجزری ، و أجاز له الجال الأمیوطی و الامین بن الشهاع و أبو هریرة بن الذهبی و التنوخی و ابن أبی المجد و آخرون و و ناب فی القضاء و الامامة و الحطابة بالمسجد النبوی عن أخیه أبی الفتح و کستب الدیمیر بخطه رأیت من ذلك مجموعا فیها الحصال المکفرة أبی الفتح و کستب الدیمیر بخطه رأیت من و الاجابة لما استدرکته عائمة علی الصحابة للزرکشی فی سنة أربع و ثلاثین ، و کان ینظم نظام مضحکاو أجاز للتقی بن الصحابة للزرکشی فی سنة آربع و ثلاثین ، و کان ینظم نظام مضحکاو أجاز للتقی بن فیحر و غیره ، و رأیت من أرخ و فاته فی سنة ثبان و ثلاثین و هذا غلط فقد کتب عنه البقاعی فی سنة تسع و أربعین فیحر و .

بالفتح بن زرمان بتقديم الزاى المفتوحة - بن عجنق بفتح أوله و ثالثه وسكون بالفتح بن زرمان بتقديم الزاى المفتوحة - بن عجنق بفتح أوله و ثالثه وسكون الجيم بينها - بن يحيى بن أبى القسم الشرف الكندى العقيلي بالفتح نسبة لجده العجيسي حكا نه نسبة لعجيس بن امرى القيس بن معبد بن المقداد بن عمر و الذى سرد نسبه اليه و لدكن قال هو أن مولده بأدض عجيسة البجائي المال كي نزيل القاهرة و و الد البدر عبد الماضى و يعرف بالعجيسى ، ولدفها زعمه في سنة سبع وسبعين وسبعائة أو قبلها بأرض عجيسة و أنه مكث في بطن أمه أربع سنين و نشأ بها فخفظ القرآن و كسبا و تلا في بلده لنافع من جهة و رش خاصة على ابن عمه على بن موسى ثم ارتحل الطلب سنة اثنتين و تسعين ف كان عمن أخذ عنه الفقه ببحاية ابن عمه المذكور و تلميذه يعقوب بن يوسف وأبو مهدى عيسى اليليلتني الزواويين المذكور و تلميذه يعقوب بن يوسف وأبو مهدى عيسى اليليلتني الزواويين وقاضيها وعالمها أبي العباس النقاوسي شارح المفرجة وأحمد بن يحيى بن صابر

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

وبقسنطينة قاضي الجماعة بها أبو العباس أحمد بن الخطيب بن القنفد وعنه أخل العربية وبيونة التي يقال لها بلد العناب قاضي الجاعة مها أبو العباس أحمد بن القابض وبتونس قاضيها وعالمها أنو مهدى عيسى الغبريني وأبو عبد الله بن عرفة إمام المغرب قاطبة وعنهما أخـذ التفسير والحديث وبعض هؤلاء في الأخذ عنه أكشر من بعض ولزم في بؤنة شيخها علامة الوقت أبا عبد الله مجد المراكشي الاً كمه صاحب التصانيف مدة تزيد على ثلاث سنين في النحو والمعاني والبيان والأصلين والتفسير وغبرها وانتفع به جدا وكـذا لازم بتونس في النحو والمنطق أبا عبدالله محمد بن خلفة الآبي ، ولازال يدأب إلى أن تقدم ووجه عزمه إلى بلاد المشرق في سنة أربع وثمانمائة وأخذ عنه في توجهه بكل من سفاقس وقابسوطرابلس المغرب وسكندرية جماعة من أهلها ولتي باسكندرية أباعبد الله محد بن يوسف المسلاتي المالكي فسمع منه من البخاري والبدر بن الدماميني وكاد أن يستأسره الفرنج فخلصه الله ، ودخل القاهرة فحج وزار بيتالمقدس وورد دمشق وحلب فما دونهاوقطن القاهر قمتصدياً للاقراء والتأليفوالمطالعة بحيث أنه شرح الفية ابن ملك عدة شروح منهاوا حدقى أربع مجلدات أو ثلاث وعمل تذكرة فيها فوائد وكان ممن قرأ عليه في الابتداء ابن الحيام وحظى عند بني السفاح وبني العديم وبني البارزي ونحوهم غبرته بمعاشرة من يريد حتى أنه يكون عنده في غاية العزة مع احتماله لجفائه وإغلاظه ، ودرس بالشيخونية عقب الزين عبادة وقدم فيه على ابن عامر بعد أن عمل أجلاساً فيه وكسذا درس بجامع ابن طولون والاشرفية القديمةوالخروبيةوغيرها . وكان اماماً نحوياً بليغاً فصيحًا مفوها قوى الحافظة ذاكراً لملح كثيرة ونوادر متقنة حافظاً لجمل مستكثرة من أخبار الناس المتقدمة وأيامهم خصوصاً وقائم الصحابة رضي الله عنهم فأنه يكاد أن يأتي على مافي الاستيعاب لأبن عبد البر مما شأن كتابه به ويسرد ذلك سرداً ، حلو السكلام مع من يريد من اظهار الشجاعة والبادرة الفاحشة والاستخفاف بالناس سيما عاماء عصره وربما يلقبهم بالالقاب البشعة ويذكر مالعله يعرفه من أوليتهم وكان بينه وبين أبى عبد الله الراعي المغربي أيضاً مالاخير فيه واتصافه بسوء الخلق وكون أحدلا يتمكن من المباحثة معهوا لاستفادةمنه لذلك بل ويتعدى من اللسان الى البطش باليدوبهذا شان سوددهوكثر التمقتله بل صار كلامه عندكشيرين في حيز الاطراح يسخرون به ويعجبون منه معأنه ليم اسببه فلم يفد ، وقد اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ورأيت من عَقته للناس

1

35

30

أمراً عجباً مع أنني كلته بما أعانني الله عليه وهو الذي سمع الهاتف يقول بعدسعد. وأحمد لايفرح أحد كما بينته في الجواهر ، أجازلي وأوردت في ترجمته من المعجم فوائد وزوائد ونوادر . ومات في يوم الاحد سابع عشري شعبان سنة اثنتين. وستين بمنزله من المدرسة الناصرية عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

عبد الله بن فهد محيى الدين أبو زكريا الهاشمى المسكى الشافعى والد عبد القادر الماضى وابن عم التي عبد ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد فى صفر سنة تسع و عانين الماضى وابن عم التي عبد ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد فى صفر سنة تسع و عانين وسبعمائة بمكة و نشأ بها فحفظ القرآن و أربعى النووى واليافعى و عمدة الاحكام والشاطبيتين والحاوى الصغير والتنبية والمنهاج الاصلى و ألفية النحو وعرض على جماعة و سمع الابناسي وابن صديق و أبا المين الطبرى والشهاب بن مثبث و الزين الطبرى و الجمال بن فهيرة و جماعة بمكة و الزين المراغى و رقية ابنة ابن مزروع وغيرهم بالمدينة والشرف بن السكويك و الولى العراقي و شيخنافي آخرين بالقاهرة و وأجاز له الحافظان العراقي و الهينمي و الجوهرى و طائفة ، و دخل للاسترزاق و أجاز له الحافظان العراقي و الهينمي و الجوهرى و طائفة ، و دخل للاسترزاق و توجه منها الى كلبرجة فأقام بها حتى مات في أو اخر جمادى الآخرة أو أو ائل و توجه منها الى كلبرجة فأقام بها حتى مات في أو اخر جمادى الآخرة أو أو ائل وجب سنة ثلاث و أربعين . ذكره التقي بن فهد في معجمه .

الجيش مجد بن أبى الفرج ويعرف بالأشقر وتقريب ابن أبى الفرج ولد فى الجيش مجد بن أبى الفرج ويعرف بالأشقر وتقريب ابن أبى الفرج ويعرف الأشقر وتقريب ابن أبى الفرج ولد فى أوائل القرن تخمينا بالقاهرة ونشأ بها فتدرب فى الخدم الديوانية على كتبة الأقباط وخدم فى جهات ، وولى نظر ديوان المفرد غير مرة فلم ينتج له فيه أمر وتكرر عزله عنه بعبد العظيم بن صدقة الأسلمي وكانا كفرسي دهان بلكان خصمه فيه أرجح منه وآل الأمر الى أن تركه له بعد اشتراكها فيه والشر قائم بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى فى نظر بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى فى نظر الاسطبل السلطاني عال وعدبه الى أن وليه فى أثناء سنة اثنتين وأربعين عوضا عن فرج كاتب المماليك فلم يلبث أن عزل فيها بأبى المنصور نصر الله الوزة ولزم داره فقيرا مملقا مديونا الى أن استقر فى نظر المفرد حين ولاية قيزطوغان داره فقيرا مملقا مديونا الى أن استقر فى نظر المفرد حين ولاية قيزطوغان عرضا عن مجد بن أبى الفرج وصاحب الترجمة عوضاً عن خصمه عبد العظيم و تسلم قيزطوغان كلا منها فأهانها وقرب صاحب الترجمة ودكن اليه والتى اليه مقاليده قيزطوغان كلا منها فأهانها وقرب صاحب الترجمة ودكن اليه والتى اليه مقاليده قيزطوغان كلا منها فأهانها وقرب صاحب الترجمة ودكن اليه والتى اليه مقاليده

وصار المعول عليه محيث قضي ديونه ورقع حاله فأخذ في مكيدته وحسن اليه طلب الاستعفاء فظن نصحه ومشي فيه الى أن أجيب وقرر عوضه فيها الزين عمد الرحمن بن الكويز واستمر هذا معه على عادته في المفرد ثم لم يلبث أن استقر هو فيها سنة ست وأربعين وأقبل سعده الدنيوي من تم وأضيفت اليه بعد الحسبة وأرخى الظاهر جقمق له العنان فلم يلتفت لكلام فيه حتى تمول جداً لشدة ظلمه وعسفه راستيلائه على أقاطيع ورزق مرصدة لمساجد ونحوها ومصادرته لذوى الأموال من الفلاحين والمشايخ وغيرهم بل اخترع مظالم وأمورآ لم يفعلها من قبله ، و بني من بعض فائض ذلك مدرسة عجانب بيته الذي عمله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين بالمنع في شأنها ووقف فيها كمتبا هائلة وعمل فيها تصوفا وخطبة بل التمس من شيخنا المجيء البها في يوم من الأسموع وفعل وكذا أنشأ أخرى بحذاء بيته أيضا كانت مسجداً قديما وعمل ببولاق جامعا هائلا فيه صوفية ودرس وغير ذلك وحماما الى غير ذلك مر مدرسة بالحبانية وسحابة تحمل في الحجيج وسبل ومغاسل للموتى وربط وما يفوق الوصف من أملاك وأوقاف وغيرها ، وصاراليضخامة وعظمة يحاكي فبها الجال ناظر الخاص ولـ كمن أمن الثرى من الثريا ، وصاهره التاج بن المقسى على ابنته ، وترقى من أتباعه غير واحد وريماأوذي من بعضهم ، و نكب بعد موت الظاهر مراراً وصودر وعصر وضرب وقاسي أهو الا وذلا ونفياً يطول شرحه مم بسطه في الحوادث وأحسن أحواله الارسال به إلى المدينة النبوية فدام بها أشهراً وكانت أول نـكباته على يد ولده المنصور مع مبالغة أبيه الظاهر فيوصيته بجماعة هو منهم وأخذ منه على دفعتين نحو مائة ألف دينار ثم لازال الأخذ منه يتوالي بحيث حل كــثيراً من أوقافه كالــكـتب والبيوت، وصودر محو عشرين مرة إلى أن لزم بيته وصادره أيضاً الأشرف قايتباي مرة بعد أخرى وحبسه بالبرج من القلمة ثم أعاد ضربه المأن أشرف على الموت وحمل المالبرج ودام به مريضاً بتداوي حتى مات به في ليلة الخيس ثامن عشري ربيسم الأول منة أربع وسبعين وقدزاد على الْحَانين ودفن بمدرسته عفاالله عنه وعن المسلمين. ٩٨٤ (يحيى) بن عبدالرزاق علم الدين بن تاج الدين بن البقرى ابن عم الشرف والمجد ابني البقري وهو أسن الثلاثة تدرب بأ قربائه في المباشرة وخدم في جهات إلى أن استقر في نظر الاسطيل بعد ابن عمه الشرف

٩٨٥ (يحيى) بن عبد المزيز بن عمر بن التقي مجد بن فهد . مات في ذي الحجة

سنة خمس وتسعين عن أشهر ؛ وأمه كالية ابنة أبي بكر عم أبيه .

۹۸۶ (یحیی) بن عبد العزیزالتلمسینی المغربی من بیت معروف بالصلاح و الخیر لهم هناك زاویة . مات بالجدیدة منصرفه من الحج فی أواخر سنة أربع وسبعین عطشا و دفن بجوار أحمد القروی رحمها الله . أفاده لی بعض أصحابنا المغاربة .

۹۸۷ (يحيى) بن عبد الغنى بنجد الخانكي الماضى أبوه ، ولدمن أمة ذكى حاذق حفظ القرآن وقرأ على العمدة حين مجاورته مع أبيه بمكة سنة أربعو تسعيرو تخلفا عنا هناك سنة اخرى ثم قدماأول سنة ست فلم يلبث أن مات فى ثانى جم ادى الثانية منها و فجع به أبوه على منها الله الجنة وأظنه بلغ أو قارب .

الخير عبد الماضى ويعرف بابن نفيرة تصغير أبيه . ممن كتب في المهاليك كأبيه وولده . الخير عبد الماضى ويعرف بابن نفيرة تصغير أبيه . ممن كتب في المهاليك كأبيه وولده . ١٩٨٩ (يحيى) بن عبد القادر بن عبد بن عبد الوهاب الشرف الاسيوطى الاصل القاهرى الظاهري نسبة للظاهرية القدعة الشافعي الشاذلي سبط الشمس النحويري ولذا يعرف بالنحريري . ولد بالظاهرية القديمة و نشأ بها فحفظ القرآن برجل المنهاج و استغل فيه على البدر حسن الاعرج والسنتاوي واشتغل بتعليم الابناء وبالنساخة و صحب المتصوفة ، وحج وجاور سنة سبع و تسعين وقرأ على السيد عبد الله في المنهاج وعلى القول البديع وغيره من تصانيفي من نسخ كتبها بخطه بل وأخذ عنى بالقاهرة أشياء ، وهو ساكن قانع في رفد أخيه وأبهما .

۹۹۰ (یحیی) بن کریم الدین عبد الکریم بن عبد الرحمن بن أبی بکر بن عبد الله بن ظهیرة المدی الحنبی الماضی أبوه وجده . ولد فی صفر سنة إحدی و سبعین بحكة و نشأ فحفظ القرآن و أربعی النووی و الوجیز فی فروعهم و أصول ابن الاحام و ألفیة النحو و عرض و اشتغل علی أبیه و هو ممن سمع منی بحکة فی سنة ست و ثمانین ثم فی سنتی ثلاث و أربع و تسعین و أظنه عرض علی بعض المحفوظات ، و سافر بعد أبیه فی أثناء سنة تسع و تسعین بحراً الی القاهرة و كتبت سلامته .

٩٩١ (يحيى) بن عجلان الاسبوطى الاصل المكى ويعرف بابن الشريفة بمن حفظ القرآن والمنهاج وسافر الى الحبشة والهند والقاهرة والشام للاسترزاق، وكان ينفد مايدخل عليه أولا فأولا ، وهو ممن سمع من شبخنا ، ويقال له الطأبى نسبة لجد له اسمه طى . مات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وسبعين .

۹۹۲ (یحیی) بن علی بن أحمد بن حسن شرف الدین الرحبی الاصدل المسکی سبط یحیی بن مجد بن یحیی بن أحمد بن علی المغربی المال کمی الآتی و یعرف کا بیه

بالمغير بي . ولد في ليلة الاربعاء رابع عشرى ربيع الاول سنة خمس وستين بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وختمه عند الشروع في التاسعة وأربعي النووي والشاطبية والرسالة وألفية النحو وعرض في سنة تسع وسبعين على قضاة مكة الاربعة وعمر بن فهد ، واشتغل قليلا وحضر عند الفخر بن ظهيرة وأخيه البرهاني مع ذكاء وفهم ثم تعانى التجارة بعد أن أثبت البرهان بن ظهيرة رشده وسلمه ماله ولم يعهد له في المغنى ترشيد من هو في حجره سواه ، وسافر في التجارة لدمشق وتلقن في القاهرة الذكر عن الزين عبد الرحيم الابناسي وله تردد الى وسماع على ولى اليه زائد الميل و نعم هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاء وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها الميل و نعم هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاء وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها مألفالا حبابه مع عدم اتساع دائرته زاده الله فضلا ورد عليه أخاه سالماً غامًا . هنالطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الصوفية ، قال وسمنت عليه آداب عنه الطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الصوفية ، قال وسمنت عليه آداب المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرحمنازل السائرين المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرحمنازل السائرين المحقاق وذلك في أيام اعتزاله بشيراز سنة سمع وعشرين وأجازل .

٩٩٤ (يحيى) بن على بن قرا برج الشرف الطشلاق القاهري. عامى ينظم الازجال والمواليا وتحو ذلك ويأتي منه بما يستحسن مع كونه غاية في الفاقه والهيئة الرئة وهو صاحب تلك المنصوبة في القاضى الموازية لما عمله غيره في الفقيه والجندي وقد كتبها عنه المحب بن جناق الحنبلي وكان ممن يسكثر التردد اليه وانتفع به في ذلك وسمعت منه بعضها وأولها:

منقال أناقاضي مصاب لقد أصاب أنا الفقيه واسمي عميد من الصعيد كن والدي يرعى الحصيد مع الدواب

وكذا سممت من نظمه أشياء ومن ذلك قصيدة قالها في المناوى حين ختمت عنده قراءة السيرة النبوية فيها أظن وفيها في مدحى عدة أبيات ، مات قبل السبعين بكثير ، هم (يحيى) بن على بن عهد بن اقبرس الشرف أو الامين بن العلاء القاهرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن اقبرس ، ولدفي أثناء صفر سنة تسعو عشرين و تما عائة وحفظ العمدة و المنهاجين وعرض في سنة احدى و أربعين على شيخنا والطبقة و أخذ في الفرائض عن الشهاب السار مساحى وفي الاصول و العربية وغيرها عن ابن الهام و تلميذه سيف الدين بل لازم التي الحصني و سمع يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم و تما عن هذا كام و استغل بالسفر و ارتقى فيه إلى أن تو الى عليه كسر المراكب فتضمضع

مع حسن عشر ته و تو دده و افضاله بحيث سمعت النناه عليه من جماعة كالعز السنباطي وأنه لم ينتفع مما صاراليه من قبل أبيه بشيء أو نحو هذا وكذا وصفه البقاعي في أبيه بالفضل و الدين. وأقام قبيل مو ته بعدض مف حاله بالينبوع حتى مات في سنة تسع و ثهانين و تكلم في تركته الأتابك و وجدله من كتب العلم ما يبلغ تمنه فيما فيل الألف رحمه الله وعوضه الجنة وقد رأيته كتب على شرح المختصر للبهاء الأبشيهي:

حليت إذ جليت أبكار الفكر ذات البهاء على خليل بالدرر سام على بسط البساطي شوطـــاً حاوى الجو اهر جلى حلى المختصر

٩٩٦ (يحيى) بن الشيخ العلاء على بن محمد بن حسين الحصنى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبو همابقرأ على قطعة من أول البخارى وجميسع العمدة وعلى الديمي وغيره وأظنه اشتغل قليلا وعالج في جهات أبيه وكشيراً ما يتظلم عندى من زوج أخته المحيوى النبراوى.

٩٩٧ (يحيى) بن على بن مجد بن يعقو بالطهطاوى الاصل المكى التاجر. مات بهافى صفر سنة سبع و تسعين بعد مرض طويل و خلف تركة من عقار وغيره و بنين .

١٩٩٨ ( كوي ) بن على بن محمد الشرف العيزرى الفزى الشافعي من ذرية الشمس العيزرى العالم الشهير الماضى . تكسب في بلده شاهداً عند قاضيه الشمس بن النحاس ثم استنا به فو ثب عليه ، واستقل هو بالقضاء في صفر سنة سبع و ثهانين ، ثم عزل بعد قليل وعوض من أجل مابذله بقضاء صفد عوضاً عن ابن يو نس فدام قليلا ثم صرف وحضر الى مع صهره أبى الخير بن جبريل وأعيد لفزة ثم صرف في ربيع الآخر سنة تسعين بابن النحاس وهو الآن يتجر بعد أن أعيد له ما كان بذله فيما قيل ثم أعيد في سنة تسع وتسعين حين الترسيم على ابن النحاس وأهين هذا من النائب على رسمه زعم .

٩٩٩ (يحيى) بن على بن يحيى الشرف المهاجرى الكردى السنهوتى الاصل القاهرى الحنفى والد عهد وإسمعيل الماضيين . ممن أخذعن قارىء الهداية واختص بالبوتيجي وغيره من الاكابر وتنزل في الجهات ، وكان موثوقا إضبطه وتقييده لكثير من الامراء . مات سنة اثنتين وخسين .

منة خمس وسبعين وسبعيائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل وينظر مع الذي قبله. سنة خمس وسبعين وسبعيائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل وينظر مع الذي قبله. ١٠٠١ (يحيى) بن عمر بن أحمد بن يوسف الشرف القاهري المالكي أحد الموقعين ويعرف بالسفطي نسبة لخال أمه أحد شهود المراكز الشمس مجد بن موسى لوجاهته

في الجلة بالنسبة لا أبيه . ولد تقريبا سنة عان وعشرين و عاعائة بالقاهرة و نشأ في الفرآن والتلقين لعبد الوهاب في الفقه و اشتغل فيما قيل يسيراً عندا في القسم النويري وجلس مع قريبه المذكور شاهدا فيرع في الشروط و ترقيحتي صاد أحدا عبان الموقعين بل استقر به الأشرف قايتباى في مباشرة أوقاف ابنه ابن الخازن وقصد في القضايا المهمة فتمول و أنشأ مكانا بالجودرية وكان حسن الكتابة والفهم لطيف الشكالة مع ترفع وبأو زائد و تحقت للضعفاء و نحوهم بحبث خدش ذلك في محاسنه وربحا تكلم في ديانته . مات في ليلة الثلاثاء رابع عشري صفر سنة عان وسبعين وصلى عليه في حفل عظيم بجامع المارداني ، ودفن بالتنكزية بالقرب من باب القرافة ، وخلف تركة هائلة سوى ما اختلس له قبيل مو ته عفا الله عنه .

۱۰۰۲ (یحیی) بن عمر بن أصلم الماضی أبوه وأخوه أحمد وأمه أمة . مات فی أوائل جمادی الاولی سنة اثنتین وتسمین ولم يتأخر بعد أبيه الا يسيرا .

9

r.

انة

ه بن

سما

-19

5-

دي

المغت

فاس

١٠٠٣ (يحيي) بن عمر بن مجد بن أحمد بن عمر بن على الشرف أبو زكريا بن السراج الحوراني الاصل الحموي المولد الشافعي الناجر نزيل مكة والمأضي أبوه ويعرف كهو بابن الحوراني . ولد سنة سبعين أو التي بعدها تقريبا بحماة ، ونشأ فقرأ القرآن ، واشتغل قليلا في الفقه والعربية ، وأخذ عن أحمد الزبيدي وغيره ، ومات والده فأسند وصيته على أخويه اليه ، وأقبل بعد على الخير وقرأ على في سنة ثلاث وتسعين بمكة البخاري ومصنفي في ختمه وعدة الحص الحصين لابن الجزرى والشفا وأربعي النووى وقطعة من أول أذكاره وجميع قصيدتي البوصيري الهمزية والبردة وسمع مني المسلسل بسورة الصف وبالاولية وحديث زهبر العشاري وكذا المولد النبوى للعراقي بمحله الشريف وعلى في صحيح مسلم والمصابيح والرياض ودروسا من شرحي الالفية والتقريب وبعضالا بتهاجوغير ذلك . وهو ذكي فيه قابلية ولديه فهم وأدب ، وكتبت له إجازة افتتحتها بالحمد لله الذي شرف المقبل على العلم سيما الحديث النبوي وجعله يحياوصرف المشنمل على الفهم السوى فيها يجمع الآخرة والدنيا ، وقد تعرض لهولبني عمه بعد موته بل ولعمه قبل وسافر الى ألهندفي حياة عمه ثم بعده الى الشام وظهر أنه كان الجامع لشملهم وكـ ثر تردده و بعض بني عمه لمعقل المغربي فقيل لقرانه أو لغير ذلك . ١٠٠٤ (يحيي) بن عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله ابن فهد محيي الدين أبو زكريا بن النجم أبي القسم الهاشمي المـكيالشافعي الماضي

شقيقه عبد العزيز وأبوها وجدها وبعرف كسلفه بابن فهد. ولد في ليلة الأحد ثالث عشري ربيع الآخر سنة عان وأربعين وعانمائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن والشاطبية وأربعي النووي والفية ابن ملك ومن المنهاج الى الرجعة أو الظهار وعرض على جماعة كجده والشوائطي بل قرأها كلها عليهما وآخرين لـكن على العادة ، واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه كـشيراً من شيوخ بلده والقادمين اليها واستجازله جماعة وممن سمع عليه أبوالفتح المراغي والزين الأميوطي والبرهان الزمزمي وأكثر ذلك معي في الحجة الاولى بل سمع على كثيراً من تصانيني وغيرها ى المجاورة الثانية وحضر مجالس أملائي ، وزار المدينة النبوية والطائف وبجيلة وأكثرها أزيدمن مرة وكذادخل كلا منالقاهرة واليمن مرتين وصلفي أحدها الي زبيد ثم الى تعز ثم الى صنعاء وفي النانية الى عدن وسميع في جلها على جماعة وفي زبيد على الفقيه عمر الفتي شيئــاً من مصنفاته وغيرها ورغب في السفر لراحة خاطره وتفقه بالنور الفاكهي وقرأ عليه في العربيةوالفرائض وكان بصيراً مها وكذاحضر مجالس البرهائي بن ظهيرة وأخيه الفخري وقوأعلى السيدالسمهودي في المناسك وظما في الفرائض وفي النحو أيضا على أبي الوقت المرشدي وفي الميقات على النورالزمزمي وأبي الفضل بن الامام الشامي وكان بصيراً بشيء منها ، وكان فاضلا ذكيا فهامة ساكنا عاقلا صالحاً نيراً سما الخير عليه لأعجة راغبًا في الصلاة والطواف والصيام والبر مع التقلل جداً كارها مع ذلك لتعاطى الزكواتوالصدقات الواصلة لمـكم بل تعفف أخيراً عنها فلم يقبلها فكان أبوه أو أخوه يأخذها دفعا لمن لعله لايعجبه ذلك خبيراً بالشعرله فيه ذوق حسن بحيث انتخب من دواوينه شيئًا كــثيرًا وجمع مجاميع في ذلك بل جمع فوائد كــثيرة من النسكت والغرائب واختصر الامثال للميداني وعمل في الأوائل كتاباً مجرداً سماه الدلائل الى معرفة الأوائل، وفضائله كشيرةومحاسنه جمة كل ذلك مع التؤدة وأخيه وأحمابه به جمال وأنس، ولم يزل في توق مرس الأوصاف الشريفة حتى مأت بمكة بعد توعك تحو نصف شهر في ليلة الاثنين خامس عشري ذي القعدة سينة خمس وثمانين وصلى عليه من الغد بعد الصبيح عند باب المحبة ودفن بالمعلاة في قبر مبتكر عند قبور أسلافه ووقع وهو على دكة المغتسل فىالليلمطر عم بدنه واستمر المطرالي وقت الصلاة عليه بدون غيم وتحوه فاستبشر والده بعموم الرحمة وتأسف أهل مكةوكل من يعرفه على فقده وشيعه خلق لا يحصون وكثر الثناء عليه وكان قريب الاجل من أبيه كما أن ابنته التي لم يترك غيرها مع أمه وأخيه قريبة الاجل منه رحمه الله وعوضه الجنة .

١٠٠٥ (يحيي) بن عمر الزياني الوصابي اليماني مات في أو اخر سنة خمس وأربعين .

١٠٠٦ (يحبي) بن غازي من بيت المقدس. توفي سنة ست وتسعين.

١٠٠٧ (يحيى) بن غريب شاه ويلقب خانجهان وزير صاحب الهند الغياث أبى المظفر أعظم شاه بن اسكندر شاه قتل في سنة أربع عشرة . أرخه شيخنا في انبائه ، (بحي) بن أبي الفضائل . في ابن مجد بن عبد بن ابراهيم .

١٠٠٨ (يحييي) بن عهد بن ابراهيم بن أحمد الأمين أبو زكريا بن الشمس أبي مجدالاقصراني الاصل \_ نسبة لاقصرا احدى مدن الروم \_ القاهرى الحنفي أخو المدر محمود الماضي و دعرف بالاقصر أبي . ولد في سنة سبع و تسعين و سبعمائة التي توفى فيهاأبوه أو التي بعدها وجزم مرة بالاولى بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والمنظومة والكنز والمنار والحاجبية وتلا لاً بي عمرو بمكة وهو كبير في سنة اثنتين وعشرين على الشهاب أحمد اليماني تلميذ الشهاب بن عياش وأخذ الفقه عن الشهاب بن خاص ثم عن أخيه البدر والسراج قارىء الهداية وكـذا أخذ عرن أخيه الأصول وعن عبد اللطيف البخاري النحو والصرف وعن الشمس الخواقي \_ بكسر المعجمة وبعد الألف قاف \_ وقرأ على الشمس الفنري تلخيص الجامع ، وسمع عليه بقراءة ابر . أخته الحب الماضي في توضيح صدر الشريعية في أصول الفقه ، وبالقراءة أيضياً على حفيدابر . مرزوق التسهيل لامن ملك ولازم المزين جماعة في العلوم ألتي كان يقرئها كالنحو والاصلين والتفسير والمعانى والبيان والمنطق وغيرها ملازمة طويلة وقرأ عليه شرحه لختصر جده لابن الصلاح وأخذ في الاصول والمعانى وغيرهما أيضاً عن البساطى وطريق القوم عن الزين الخو افي بالفاء لماقدم القاهرة واستفاد منه وتلقن منه الذكر وسمع على الشرف بن السكويك الختم من السنن الكبرى للنسائي ومن مسند أبى حنيفة للحارثي وعلى تغرى برمش التركماني شرح معانى الآثارللطحاوي وعلى مجد فارصا قال وكان مشهوراً بالتقوىوأثني عليه كشيرا بمكة من صحيح مسلموكذا سمع بها على شيخه الفنرى من صحيح البخاري وعلى ابن الجزري في آخرين وروى البخاري اجازة عن محمد بن محمد بن محمود الجعفري الطياري الحافظي البخاري الحنفي اجازة في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتمانمائة بمني ومولدهسنةست وأربعين بروايته له عن أبي طاهر محد بن أبي المعالى مجد بن مجد بن الحسين بن على

الطاهري الخالدي الاوشي ووالده أبي المعالي محمد قراءة على أولهما لبعضه وسماعا لمعضه واجازة بسائره واجازةمن الآخر وقال ثانيهماأنا بهاجازة حافظ الدين ابوالعقة عد بن محد بن نصر بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله القلانسي النسفي البخاري بسندها وأجاز له الزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والتاج بن التنسي والكال ابن خير وخلق ونشأ في غاية التصون وعدم التدنس بحيث كان ابن الهمام يقول أنه مازن بريبة ، وشمر عن ساعده في العلوم حتى فاق ، وأذن له العز وغيره من الشيوخ في الاقراء والافتاء والافادة ، ولم يستكثر من السماع ولا من الشيوخ في العلم بل اقتصر على من انتفع به علماً وتهذيبا وأولما تنزل طالباً في الطحاوي بالمؤيدية ثم استقر بعد وفاة أخيه البدر في وظيفة اسماعه بها وابن اختهماالحب في تدريس التفسير مها وقال قارىء الهداية حينئذ لو عكسكان أولى اشارة لتقدم الأمين في الفنون، وكذا استقر في الايتمشية عوضاً عن أخيه أيضاًوفي تدريس الجانبكية من واقفها مع الاسماع فيها بل يقال أنه لم يبنها إلا لأجله وبلغني أن الكلوتاتي دخلها فوجد شيخنا الرشيدي يقرأ عليه جهافقالله عمن تروىفقال إنما أقرأ تبركا بالحديث، وفي مشيخة تربة قبجا خارج باب الوزير عوضاً عن الجمال محمود ابن مصطفى القرماني وفي تدريس الاشرفية برسباي ومشيخة صوفيتها أيضامن واقفها عقب أعراض ابن ألهام عنها وسر الواقف بقبوله لأنه كان أولا توقف أدبا مع ابن الهام فراسله بحضه على القبول وحبلئذ رغب الأمين عن الجانسكية لابن أخته فلمامات عادت اليه وكذا أضيف اليه بعدابن أختهما كانباسمه من تدريس التفسير بالمؤيدية والفقه مع الحديث بالصرغتمشية والفقه بالجمالية وغير ذلك، وحج مراراً أولها مع أخيه في سنة خمس عشرة وجاور بعد ذلكوكذازار بيت المقدس والخليل في سنة تمان وعشرين ودخل دمياط واسكندرية وتلك النواحي مودعاً لابن أخته لما سافر غازيا الى قبرس ، ولتى باسكندرية بعض المعمرين الى غيرها من الأماكن و تصدى للاقراء فانثالت عليه الفضلاء من كل مذهب فأخذوا عنه وارتحل الناس بسبب لقيه من غالب الاماكن وأقرأ الفقه والاصلين والتفسير والحديث والعربية والمعانى والبيان وغيرها وحدث بكثير منالمطولاتوغيرها وخرجت له من مروياته أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا ، وحدث بها غير مرة سمعها منه الأئمةوفهر ستاتداول الطلبة تحصيله . وقصد بالفتاوي في النو ازل الـكمبار وغيرها ونفع الله به في ذلك كله ، واشتهر بحسن التعليم والارشاد وايضاح المشكل باللفظ اليسير والتأنى من غير صخب ولا مزيد حركة كل ذلك مع الديانة (١٦ - عاشر الضوء)

التامة وكثرة التعمد والتلاوة والذكر والتهجد ومحبة الصالحين ومزيد الاعتقاد فيهم وزيارتهم والحرص على زيارة ضريح إمامنا الشافعي والليث فى كل جمعة وكذاسيدي عبدالله المنوفي وعدم الترددلبني الدنيا إلا في فعلسنة ونحوها والتواضع والتودد والاستجلاب للخواطر والاحتمال لمن يجافيه أو ينتقصه والصبر على مأيبلغه من أذى والنصح التام لخلق الله وتعظيم أبنساء جنسه والاجتهاد في إزالة الوحشة بينهم والمسارعة إلى إغاثة الملهوف والرغبة التامة في إيصال البر للفقراءوطلبة العلم من ماله ويسفارته خصوصاً أهل الحرمين والغرباء حتى أنه صار محط رحالهم والمحبة في الاطعام محيث أنه قل أن يأكل وحده، والصدع في الحق بلسانه وقلمه ومشافهته للملوك بالمواعظ والتخويفات في المواطن التي لايشركه في المعارضة فمها غبره فصار بهذد الأوصاف الحميدة والمناقب العديدة إلى صخامة وعلو مكانة وأواص مطاعة ، واشتهر ذكره وبعد صيته وعرض عليه قضاء مذهبه مرة بعد أخرى وهو يمتنع ، ثم أسند ذلك لأجل جماعته الشمسي الأمشاطي فكان له بذلك أتم فخر وجلس القاضي تحته بمجلس السلطان وأمره والتمس منه الشهاب حفيد العيني الاستقرار في مشيخة مدرسة جده قصداً للتجمل به وحفظ ماجدده بسببها من الأوقاف فما خالف ، وفي أثناء ذلك رغب عن وظيفة الأشرفية لولده أبي السمود وباشرها تدريسا ومشيخة فكان ذلك من تمات علوه ولماهم الأشرف قايتباي للاستيلاء على فائض الأوقاف ونحوه من الأمور التي رام إحداثها محتجا بالاحتياج في تجهيز العسكر لدفع بعض الخارجين، وجمه القضاة عنده بسبب ذلك كان من جملة من حضر فقام بأعماء دفع هذه النازلة أعظم قيام وكني الله المؤمنين القتال وما نهض غيره لمشاركته في ذلك وكف الله عنه ألسن المفسدين وأيديهم بحسن نيته وحميل سريرته ولم يجد الأعداء سبيلا إلى الحط من مقداره بل كان ذلك سبيا في ارتقائه فانه توعك بعد ذلك ووصل علمه الى السلطان المشار اليه فنزل اليه منزله فسلم عليهو بالغ في التواضع معه ثم كان بسفارته واشارته تجديد ايوان المدرسة الحجاورة لضريح الشافعي ولزم من ذلك استقامة محرابها وعدمار تضاء عوده كمحاريب تلك الناحية وكان في ذلك منقبة للامام فانه لم يكن بالوقف مايني بعمارة الايوان المذكور لزيادة المصروف فيه على ألف دينار وكذا انفق من اجلال الملوك له أن الظاهر خشقدم أرسل يستشيره فيمن يصلح لقضاء الشافعية وصار يراجعه في ذلك حتى تعين من وافق على ولايته . وبالجلة فقل أن ترى العيون في مجموعه مثله

1

مر دي دي

le

ها

النا.
وخر

و رعر

وغير

وللناس فيه جمال ، ولم يزل على جلالته ولسكن ثقل أمره على الاشرف لمشافهته له مرة بعد أخرى بما لم ينهض غيره لذ كرد بحيث قال له بحضرتي مرة لاتتلفت لما في أيدي الناس، وعارض في المجلس المعقود بسبب الكنيسة عند الدوادار المكبير بل فأرق المجلس وعزدلك على المتقين ؛ ومع هذا فأنه لما حج في الركب المضاف للاتابك أزبك الظاهري وهو ضعيف الحركة أمده السلطان بستمائة دينار والدوادار المشار اليه بنقد خمسائة وبأزيد منها في مصروف الاحتياج، وسافر في محقة بأبهة وزار في جملة الركب النبي والليلية في توجهه ثم حج ورجع الى وطنه فمات ولده أبو السعود وهو راجع فصبر وتجلد حتى دُخل القاهرة وهو محزون مكروبمع كونه لايظهر الاالتجلد بحيث انه كلف للطلوع الى السلطان للسلام عليه فأجاب وألبسه جندة ثم لم يلبث ان تعلل اياماً. ومات في عصر يوم الجمعة سادس عشري الحرم سنة عانين وصلى عليه من القد بسبيل الْمُؤْمِنَى ۚ فِي مُحْفَلِ شَهِدَهُ السَّلْطَانَ فَمَنْ دُونَهُ وَدَفَنَ بَتَرَبَّةً خَارَجَ بَابِ الوزير قريباً من التنكزية وتأسف الناس على فقده وكثر ثناؤهم عليه ولم يخلف بعدهمثله وقفل بيت الاقصراني ، وكنت ممن صحبته قديماً وقرأت عليه أشياء وكنت عنده عكان حسما أثبته في مكان آخر رحمه الله و نفعنا ببركاته . وقد بالغ البقاعي في الحط عليه وعلى ولده وأتى بأكاذيب جرياً على عادته فيمن لم ينجر معه الى مقاصده الفاسدة هذا بعد ثنائه عليه واجلاله له وماتأمل أزالتناقض بلاسبب ديني يقتضيه يقدح في العدالة نسأل الله كلة الحق في السخط والرضي.

الناشرى الشافعى ابن أخى القاضى عد الطيب، ولد فى ربيع الاول سنة ست وخسين بزبيد و نشأ بها فخفظ الحاوى والكافى فى الفرائض والطاهرية فى العربية وخسين بزبيد و نشأ بها فخفظ الحاوى والكافى فى الفرائض والطاهرية فى العربية وأخذ الفقه عن ابن عمه القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بن الطيب ولازمه الى أن مات وعن الفقيه موسى بن زين العابدين احمد بن موسى بن احمد الرداد ويعرف بأبن الزين ، ممن هو الآن حى مشتغل بشرح الاوشاد ، وحيج فى سنة ويعرف بأبن الزين ، ممن هو الآن حى مشتغل بشرح الاوشاد ، وحيج فى سنة وغيره وكتب معه إلى حمزة الناشرى بالنناء عليه فقال ألولد الفقيه العلامة فقيه وغيره وكتب معه إلى حمزة الناشرى بالنناء عليه فقال ألولد الفقيه العلامة فقيه عالمفاضل مباركة قد صاد أهلاللفتوى وكتبت له إجازة.

ابن أبى الفضل بن الشهاب القرشي المخزومي المسكى الشافعي ويعرف كسلفه بابن

ظهیرة . ولد سنة اربع و عانین و سبعائة كما أخبر به أبوه و حفظ القرآن والتنبیه والمنهاج والحاوی ثلاثتها فی الفقه و عجب الناس من جمعه لها حفظ آو انفر دیذلك و لیکن أعانه علیه شدة ذكائه و سمع من این صدیق و غیره و أجاز له النشاوری و ابن حاتم و غیرهما و حضر دروس ابن عمه الجمال بن ظهیرة . و اخترمته المنیة شاباً فمات فی النصف الثانی من جمادی الآخرة سنة خمس بزبید من بلاد الیمین و قد حاز العشرین بیسیر . ذكره الفاسی و غیره .

ويعرف بابن الطحان ولدسنة سبع وأربعين وتمانمائة تقريباً وتلا بالقرآن لأ بى عمرو من طريق راوييه على ابن الحصاني وكذا تلا عليه لغيره و وجاور بحدة سنة خمس وتسعين وبعدها وسمع منى تصنيفي في المولد النبوى بمحله الشريف وكان مقيماً في رفد الباش أقبر دى لتوجهه لضبط تعلقه وتقريره هو وابن جانبك عنده في المخاصات ما يعتمده مع اظهاره التعقف عن كثير مما يفعل ببابه بحيث يقول أنا عنده بلا جامكية ولا جراية فالله أعلم ، وتوجه في أثناء مجاورته للزيارة النبوية هو والمنصوري المؤذن .

بالدماطى . ولد تقريمافى اوائل القرن بالقاهرة وكان ابوه ماورديا فنشأ هذاطالب بالدماطى . ولد تقريمافى اوائل القرن بالقاهرة وكان ابوه ماورديا فنشأ هذاطالب علم كعمه نور الدين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعى وجامع المختصرات وجمع الجواهم والتسهيل وألفية النحو وتلخيص المفتاح وعرض على جماعة كالعز ابن جماعة والجلال البلقيني والولى العراقي وحضر دروسهما بل وعرض دبع المهاج على الشمس الفراقي باشارة شيخه البيجودي وتعجب الناس من ذلك المدم جريان العادة في الاغلب بالعرض إلا بعد الختم فما كان بأسرع من وفاته فظهرت عرق الاشارة وعمن كتب له في العرض اجازة نفيسة قادىء الهداية وأظن أنه عرض عليه كلا من التسهيل وجامع المختصرات بتمامه وقال له إما هو أوغيره من شيوخه مات عمك بحسرة ان محفظه وأخذه بحثاً عن البرهان البيجودي واشتدت عنايته في ملازمته اياه بسببه ثم عن الشرف السبكي تقسيما كان أحد القراء فيه وكذا أخذ غيره في كتب الفقه عنهما بل وفيه ايضاً عن الشهاب الطنتدائي شارحه والشمس في مرة عن كتب الفقه عنهما بل وفيه ايضاً عن الشهاب الطنتدائي شارحه والشمس البوصيري وحضر أيضاً دروس النور بن لولو ثم الونائي و بلغني انه عرض عليه استنابته حين ولى قضاء الشام أو نقابته وكان قدد خلها فأبي و لقي الشمس بن زهرة الماستنابته حين ولى قضاء الشام أو نقابته وكان قدد خلها فأبي و لقي الشمس بن زهرة عليه استنابته حين ولي قضاء الشام أو نقابته وكان قدد خلها فأبي و لقي الشمس بن زهرة

-

^

R.

9

3

عالم طرابلس بها حين توجه للجون صحبة الأمير يشبك الفقيه فأخذ عنه وأخذ في العربية أيضاً وفي الاصلين عن العلاء بن المغلى ولازم القاياتي في العضد وغيره وارتحل لابن وسلان فقرأ عليه شرحه لجمع الجوامع وكناه أبا الروح وأخذ في الفرائض والحساب والعروض والميقات ونحوها عن ناصر الدين البارنباري وكذا قرأ على ابن المجدى شرحه للجمبرية وقطمة من الخبرىولازمه وأخذعن البساطي جملة من كثير مر الفنون وقرأ في شرح الألفيـة لابن عقيل او جميعه على قاديء الهداية ولازمه كشيراً لسكسناها معاً في الظاهرية القدعة وفي العروض على النواجبي وأكثر من التردد لشيخنا حتى كان ممن سمع من لفظه بالبيرسية الصحيح وكتب عنه الـكثير من أماليه بل وقرأ عليــه في شرح ألفية العراقي وأكثر من صافقة شيخنا ابن خضر عنده بل يقال إله أخذعن البرهان وصحب الشيخ مدين واغتبط بهكثيراً وتنزل فيصوفية المؤيدية وأم بمسجد في الوراقين بعد عمه بل جلس بحانوت هناك وقتا وأقرأ في ابتدائه الاطفال بحانوت عند جامع كال بالحسينية ولم ينفك عن الاشتغال والترددبسبيه لمشايخ الوقت بحيث لازم كلا من المحلي وابن الهيام والشرواني حتى مات بل حضر عكة عند عبد المعطى المغربي حين القراءة عليه وسمعبها على الفتح المراغي ولم يكن مع مداومته لذلك شديد البراعة في العلوم وأحسن ماكان عنده العربية حتى انه شرح فيهامقدمة شيخنا الحناوي والمفرجية وانكان كتب في الفقه ايضاعلي تنقيح اللبأب شرحا كاملا في مجلدين وعلى أما كن متفرقة تسكون نحو النصف من جامع المحتصرات شرحا مشي فيه أولا على طريقة ثم عدل عنها الى غيرها وليس ما كتبه في كليهما بالطائل بليقال انه رجع عنهما معا ؛ وقد أقرأ جمعا من الطلبة لمكن يسيرآ وتردد لبعض الاعيان بسبب ذلك وبهذه الواسطة استقر به الجال ناظر الخاص في مشيخة النصوف بمدرسته التي استجدها جوار الصاحبية أول مافتحت واختص بالشرف بن الجيمان وانتفع كل منهما بصحبة الآخر وترافقًا في الأخذ عن بعض الشيوخ وقرأ عليه اولاده وأكثر من التردد اليهم بحيث أشتهر بصحبتهم وصحب العز المالكي رفيق ابن الهام الماضي وتزوج لعده بزوجته وكمذا كانكثير التردد لزاوية الشيخ مدين بسبب الذكروالاقراء وغير ذلك في حياته وبعد مهاته لـكنه في حياته أكثر وناب عن ابن البدرشي ى درس خشقدم الزمام بالأزهر وقتا وكذا في مشيخة الحبرى بالقر افة لمكونه كان من جماعة أبيه وممن اخذ عنه العلم وزوج صاحب الترجمة الولد المشار اليه

ص

انه

وابنةله كذا زوج ابنة اخرى لهللزين عبدالر حمن السنتاوى الأزهري أحدالفضلاء. وبالجملة فكان خيرأ متواضعا حسن الملنتي بشوشا متوددأ طارحا للتكلف متقشفا متمكنا في حب ذوى الوجاهات مستديماً حفظ كتبه لاسما جامع المختصرات والمرور عليها سفراً وحضراً الى آخو وقت قل ان يفارق حمل محفظته ومحــــبرته ؛ ولم يـــكن كـــبير أحد يتمكن من مراجعته والــكلام معه في شيء مما يقرأ عليه لسرعة انحرافه ، أكثر من الحج والمجاورة بمكة والمدينة وكان معه خدمة فيهاور بماباشرها بنفسه ، وزار بيت المقدس ودخل كما تقدم الشام وطر ابلس وغيرهما بل ودخل حجبة ابيه بلادالمغرب مرتين ورأى ابافارس متملكها ، وقد اجتمعت به كثيراً وسمعت كلامه ورأيته وهو يقرىء بزاويةالشيخ مدين وقدم مكة في مجاورتي الثانية ولم يسمح لي بالاخبار بمولده ولا بــ كثير من شيوخه لا لمعنى وماحمدت منه ذلك ، ولم يزل على حاله إلى موسم سنة عمان وسبعين فحج ورجع وهو متوعك مفؤد مفلوج بحيث لم يدخل المسجد النبوى إلا محمولا وسئل الاقامةهناك ليتمرض فما قدر واستمرفي مسيره مع الركب حتىمات غريبا مبطونا في ليلة الثلاثاء سابع المحرم سنة تسع وسبعين في أثناءوادي عنتروصلي عليه عند انتهائه الشهاب عبد الحميد المالكي ودفن هناك ، ولم يخلف بعده كبير احد يوازيه في القدم من الشافعية رحمه الله وإيانا .

المحمد الحيى) بن مجد بن ابى بكر قريط العماد الحننى . ممن اخذ عن شيخنا . المحمد الحيى) بن مجد بن تتى محيى الدين بن الشمس الكازرونى ثم المدنى . المحيى) بن مجد بن حسن بن مرزوق المرزوق الحجبلى ـ بـكسر الجـيم وسكون الموحدة ـ اليمانى الشافعى . تفقه على الرضى بن الرداد ، وسمع من على ابن شداد ، واشتغل كثيراً ، وكان عابداً ديناً خيراً يتعانى السماعات على طريق

3}

115

9

الصوفية و يجتمع عنده الناس لذلك . مات في جمادي الآخرة سنة أربع عشرة وقد بلغ الثمانين . ذكره شيخنا في انبائه .

المدنى المدنى الحسين النجم الدمشقى الشافعى ابن المدنى السمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادى ، وقيل أنه خرج لنفسه معجماً لطيفاً ، وولى كتابة سمر الشام ونظر جيش حلب ، وكان فاضلا يستحضر نبذة جيدة من التاريخ وفوائد . مات معزولا بدمشق في شوال سنة اثنتين وخمسين عن تحو الستين . فره ابن أبى عذيبة .

١٠١٧ (یحیی) بن مجد بن سعید بن فلاح بن عمر الشرف العبسی القاهری

الشافعي ويعرف بالقباني حرفة جده وأما أبو = فكان من تجار الكارم . ممن يقرأ القرآن ويكثر تلاوته بل قيل أنه قرأ ربع المنهاج. ومات سنة احــدى وخمسين عن نحو ثلاث وستين ونشأ ابنه وكان مولده في جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين وعاعائة بالقاهرة فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمنهاج وألفية النحو ، وعرض على جماعة منهم البساطي ولم يجز والحب بن نصر الله الحنبلي وأجازه والشهاب بن المجدى والزين عبادة في آخرين منهم شيخنا بل قرأ عليه بعد الخصال المكفرة وسمع عليه بذل الماعون واليسير من فتح الباري وغير ذلك وتلاللسبع جمعاً على الشهاب القلقيلي السكندري وقرأ عليه التيسير للداني وكذا تلا جمعا لربع القرآن على الزين رضوان وقرأ عليه أشياء ولبعضه على الشهاب أحمد الطلياوي وإلى ( المفلحون ) على ابن الحصري وقرأ عليه مسندالشافعي وعلى الشهاب العقبي وأخذ معظم السبع أيضا عن النور امام الازهر في آخرين واشتغل في الفقه والعربية وجملة من أصول الفقه وغيرها على الشمس الشنشي وأذناله في الافتاء والتدريس وكذا أخذ اليسيرمن الفقهعن العلاءالقلقشندى في تقسيم لم يتهيأ إكماله كان أحد القراء فيه وعن المناوى وقرأ جزء الجمعة على العلم البلقيني وعلى الزين طاهر في العربية و بعض القرآآت وعلى ابن الهمام دروساًمن تحريره وبعضها سماعا وعلى المز عبد السلام البغدادي قطعة من شرح ألفية المراقي بل سمع عليه عدة من دروسه وعلى شيخنا بعض الدروس في الشرح المذكور بقراءة ابن الصير في بل حضر بعض دروس القاياتي في الأشرفية وسمع على الجلال المحلى أما كن من تفسيره وقرأعلي ابن الديري، وطلب الحديث بنفسه وقتاً وتردد لشيو خالرواية سوى من تقدم كالرشيدي والصالحي والعز بن الفرات وسارة ابن جماعة وعمدالكافي ابن الذهبي ، وحج في سنة ست وخمسين ثم جاور سنة تسع وخمسين و أخذ بمكة عن أبي الفتح المراغى والتقى بن فهدو غيرها كالشهاب الشو اتطى و تلاعليه للسبع الى (المفلحون) وبالمدينة عن ابن فرحون ، وحصل الكتب النفيسة والاجزاء واستملى على التتي القلقشندي لظنهمعرفة ممليه وتزوج ابنة ابن الهام بعدموت أبيها عقب فراق المناوي لها وقاسى منهاشدة فااحتملها وصاريصر حجنها ونحو ذلك فليلبث أنعرض لهمايقرب من الجنون وزاد وسواسه وصبه الماء وعدم ونوقه بكبير أحد ، وتضعضع طاله جداً بعد الثروة من التجارة وغيرها وباع أكثر ماكان عازه من كتب العلم سيما الحديث مما لم يكن يسمح برؤيته فضلاعن عاريته بل سمعت شيخنا والزين رضوان وهو يتألم من إبطائه بما يستعيره وربما دعا عليه ، واستمر في تناقص

ی

إلى أن رأيته بمـكة في سنة أربـع وتسعين بهيئة مزرية جداً وقد انهرم وانقطع جل وسواسه ، وكان قدومه بسبب مطالبة بارث قليل والتمس مني التكلم مـــع قاضيها في الاحسان اليه ففعلت وأكبر من الحضور عندي رواية ودراية بل قرأ هو بنفسه على من شرح الألفية للناظم وكتب من شرحي لها يسير أ وكـثر تعجبه عما لم ينهض لفهمه ورعا تكلم عالا يلاقي ما الكلام فيه (؟) هذا مم أنه نظم النخبة لشيخنا قديما وقرضه له جماعة منهم ابن الديري وأذن له بل كتبه عنه صاحبنا النجم بن فهد وصار في أثناء اجتماعه على يقرأ على منه ويسأل في تقرير ماوضعه عن غير تدبر ولا تفهم منه فـــكــنت أقرره له وكــتب منه بخطه نسخة للقاضي وعرضه على عبد المعطى وغيره فما لاق عند كشيرين ، وأعلمني بأنه جمع بشرى الأنام بسيرةخير الكرام وبغية السولفي مدح الرسول والكواكب الضوية في مدح خير البرية والمجموع الحسن من الخلق الحسن وفتح المنعم على مسلم والابتهاج على المنهاج ولم يكملا والمنتقي من أبي داود ومرس أحمد والمتباينات التي قال أنه أملي بعضها وعشاريات الصحابة وأصول قراءة أبيي عمرو وغير ذلك ، وقد حدث باليسير سميم منه الطلبة بل قال لي أن سبط شيخنا سميم منه شيئًا أورده في متبايناته ، وأما أنا فكتبتعنه في ربيم الأول سنة أربع وتسعين حين اجتماعه على بمكة قوله:

يامريد الحير أخلص عملك وتخلص من دنى شغلك وانوخيراً لامرىء ماقد نوى إنما الأعمال بالنية لك وافعل الحير فان لم تستطع كفت النية والأجر فلك وقوله: إن كنت تبغى في العلا للجنان عليك ياصاح بحفظ اللسان فهل وجوه الناس كبت سوى حصائد الألسن من ذى لسان وبالجملة فنظمه ركيك وفهمه بطيء ولم يتميز ولا كاد بل هو جامد راكد.

الشافعي المرزوقي اليماني الزيدي الشافعي المرزوقي اليماني الزييدي الشافعي عن جاور بالحرمين واشتغل فيهما بالفقه والنحو ، ولقيني بمكة في سنة ثلاث وتسعين في حديب المقاصد الحسنة من تأليفي وقرأه ، وكذا قرأ على التبيان للنووي وسمع الكثير من الكتب الستة و تصانيفي في ختومها ونحو النلث الاول من الشفا مع ختمه ومدول في فيه و بعض الشمائل والرياض ، وغير ذلك مع سماعه للمسلسل من لفظي ، وكتبت له اجازة في كراسة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل المقبل على الخير علماً وعملاوالمشتمل على المجاسن بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل المقبل على الخير علماً وعملاوالمشتمل على المجاسن

اللائقة بالنبلاء أعاد الله على من بركاته وزاد في معلوماته وحسناته و نفعه و نفع به ووصل اسباب الخيرات بسببه ويسرله الطريق والرفيق ونشرعليه سيحائب ووصل وكرمه ليرتوى منها في الارشاد والتحقيق ممن قطن بالحرمين الشريفين وفطن من العلوم لما تقربه العين من فقه وعربية وغيرها مما تنبه به للفضائل الزكية مع مصاحبته للادب ومجانبته لكل من يبعده عن كل ما اليه التدب وتقنعه باليسير وترفعه عما يشين و يضير فكان بذلك منفرداً عن جل أقرانه متوحداً بالتوجه لعرفانه وكنت من لازمني و بالاستفادة ساومني الى آخر ما كتبت وسافر من من قي العشر الاخير من ذي الحجة منها.

١٠١٩ (يحيى) بن محد بن عبدالله بن سعيدال كلبشاوى الماضي أبوه. يمن سمع مني. ١٠٢٠ (يحيى) بن محمد بن عبد الله بن مجد بن ابرهيم الشرف ابن شيخنا الشمس ابن الجال الرشيدي الاصل القاهري الشافعي الخطيب الماضي أبوه وجده. ولد بعد التراويح في ليلة سابع عشري رمضان سنة احدى وأربعين وثماناتة بجوار جامع أمير حسين ونشأ في كنف أبيه فقرأ القرآن وسمع على أبيه وغيره وخطب بعده بالجامع المذكور وأثنى الناس على خطابته وقراءته في المحراب مع شكالته وبهائه فخطبه الاتابك أزبك للخطابة بجامعه بل واستقربه امامه وسافر معه في بعض التجاريدواستناب في بعضها مرة من خلفه ولم ينتقل عن تواضعه وأدبه مع كسله وفتوره عن الاشتفال ورعا شهد بالحانوت الذي عند القنطرة وطلمه الزيني بن مزهر فخطب بمدرسته عندصلاة بعض القصادبها لكو نه أخطب من خطسها. ١٠٢١ (يحيى) بن مجد بن عسد الرحمن الاصبحى المغربي الماالكي . ولد سنة ثلاث وأربمين وسبعهائة تقريباً فيماكستبه بخطه وذكر أنه سمع من صحيح مسلم على أبي عبــد الله بن مرزوق ومن الموطأ على أبي القسم الغبريني وحمل كـتاب ابن الصلاح عن أبي الحسن البطرني وأجاز له الوادياشي وأبو العباس بن يربوع واشتغل في عدة فنون وكان ماهراً في العربية والشعر . ذكر د شيخنا في معجمه وقال : قدم حاجا في سنة تسع و عائمائة وكستب لنا بالاجازة ولزين خاتون ابنتي وغيرها بافادة ابن درباس ، ومات راجماً من الحج في ذي الحجة منها وتبعه المقريزي في عقوده قال وله معرفة بفنون فهر في العربية والشعر ... وذكره شيخنا في انبائه فقال: يحيى بن محمد بن يحيبي الجمال الاصمحي التلمساني المغربي المالكي نزيل المدينة سمع من أبي الحسن البطرني وأبي عبد الله بن مرزوق وأبى القسم الغبريني وأجاز له الوادياشي وابن يربوع وغيرهما وشارك في الفقه

ومهر فى العربية . مات بعد أن أضر وهو راجع من الحج فى المحرم سنة تسع وله خمس وستون سنة ، وأشار اليه شيخنا فى التى قبلها.

الشمس أخى العلم يحيى أبى مجل بن عبد الرزاق بن عبد الله الشرف بن العلم أبى الخير بن الشمس أخى العلم يحيى أبى كم الماضى قريباً ويعرف بابن أبى كم (١) ولد تقريباً سنة أد بعين و عافاته و تدرب بو الده و غيره في المباشرة و صاهر ابن كاتب السيئات على أخته و باشر ديو ان جمع من الأثراء كيشبك من حيد رأحد المقدمين مضافاً لتكلمه فى تجهيز ما يحمل للمحرمين و جهاته عن البدرى آبى البقاء بن الجيعان لمزيد ميله اليه ، وحج مر تين الثانية صحبته اذ توجه للنظر فى عمارة المدينة و الأولى بمفرده فى سنة ثلاث و سبعين فى البحر حيث كان يشبك جن أمير المحمل ، وهو خير متودد فيه بو ورغبة فى المقراء و الصالحين قائم بأمر جامع ابن ميالة بين السورين لمجاورته له جدده و أصلح فيه أشياء و نعم الرجل . مات فى أو اخرسنة ست و تسعين أو التى بعدها و وضع ناظر الخاص بده على ذريبة بقر له و غيرها و لم يلبث أن خلص بعدها و وضع ناظر الخاص بده على ذريبة بقر له وغيرها و لم يلبث أن خلص مهره أخو زوجته ابن كاتب السيئات و لم يتمكن من أخذ شىء رحمه الله .

المركى المالكي و الدمعمر و فضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين و أبو و دريا بن القطب أبى الخير المركى المالكي و الدمعمر و فضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين و أبو و و دريس و الآخر سنة ثلاث عشرة و ثما غائمة عكمة و نشأبها على عفة و سمع على ابن الجزرى وغيره و أجازله جمع كثيرون باستدعاء ابن فهد وغيره ، و تكسب بالشهادة و حمد فيها و نظم فليلا و كتب عنه صاحبه النجم بن فهد ، و لقيته بمركة فركتبت عنه منها :

ألا ليت شعرى هل أقبل مبسما به اللؤلؤ الرطب الآصم نظيم وهل أردن منه زلالا ليشتني فؤاد تلظى بالفرام سقيم ومات بمكة وربيع الاولسنة تسعو خمسين و دفن عندا بيه وجده بالمعلاة رحمهم الله وإيانا. ١٠٢٤ (محيى) بن الأمير عهد الملقب بالمسعو دابن صاحب المغرب أبي عمر وعثمان بن الأمير أبي عبد الله عهد بن أبي فارس ولى المفرب بعد جده في شوال سنة ثلاث و تسعين. ١٠٢٥ (محيى) بن عهد بن على بن أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشرف ابن المحيد البياسي الاصل القاهري الأزهري امامه وابن ائمته والماضي أبوه وجده وجدا بيه ، حفظ القرآن وجوده وأم نيابة عن ابيه ثم استقلالا و نوزع من جماعة من المجاورين لكونه قاصراً فبادر القاضي زكريا وحكم بصحة الصلاة خلفه من جماعة من المجاورين لكونه قاصراً فبادر القاضي زكريا وحكم بصحة الصلاة خلفه

<sup>(</sup>١) بضم الكاف.

ومنع من يتعرض له مراعاة لسلفه .

١٠٢٦ ( يحيى ) بن الخواجا الجمال محمد بن على بن عبدالعزيز الدقوق المكي. مات بها في المحرم سنة ثلاث و تسعين .

١٠٢٧ (يحيي) بن مجد بن على بن مجد بن أحمد بن أبي الرجاء الشرف بن الشمس الدمسيسي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي سبط الشمس الغرافي امه شقيقة أبي البركات وإخوته والماضي أبوه ويعرف بالدمسيسي ودمسيس من الشرفية تجاه سنباط. ولد في إحدى الجاديين سنة ثلاث وثلاثين وثماعانة بتربة يلبغا من الصحراء ونشأ مها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي والاصلي والشاطبيتين وألفية النحو وعرض على العلم البلقيني والزين البوتيجي وقرأ عليه في الفقه وسمع عليه في الفرائض وغيرها بل أخذ الفرائض والحساب عن الجمال الدمياطي وخاله أبى البركات ولازمه في الفقه والعربية وكذا تردد في الفقه للمناوى والعمادي ولازم الجوجرى فى التقاسيم والفخر المقسى فى تقاسيم الكتب الاربمةالمتداولة بل قرأعلى أولهما شرح شيخه المحلىعلى المنهاج وجلشرحه لجم الجوامع وعلى ثانيهما الى القياس من العبرى شرح البيضاوي وسمع عليهما غير ذلك وأكثر من أخذ الفقه عن البكري وكذا أخذ فيه وفي غيره عن أبي السعادات البلقيني وقرأ في العربية أيضاً على السيد شيخ الجوهرية ونظام الحنفيين بلقرأ على ثانيهما فى الطوالع وكذا أخذ عن كريم الدين العقبي واختص بالكافياجي حتى قرأعليه شرح القواعد وكثيراً من تضانيفه ولازمه في فنو زوتدرب في الكتابة بسليمان بن داو دالهندي وكتب كخطهأشياء وقال لىأنه حضرمجالس شيخنا وأذن لهغير واحدفي التدريس والافتاء وناب في القضاء عن أبي السعادات فمن بعده بعد تـكسبه بالشهادة وقتاً واختص بالأسيوطي كمثيرآ وأضيف اليه فى أيامه قضاء الجيزة وجامعها برغبة الجلال البكرى لهعن ذلك في ربيع الاول سنة ستوسبعين فقرأت بخطه للأسيوطي أنه رغب عنه للشيخ الامام العالم شرف الدين مفتىالمسلمين خليفة الحكمالعزيز بالديار المصرية لما علم من ديانته وعفته وكفايته ، وكذا راسل السكافياجي الأسيوطي في ذلك وحج في سنة خمس وتمانين وجاور التي بعدها وحضر عندي هناك قليلا وأقرأ هناك في شرح الحلي وغيره وكذا أقرأ هنا مع مداومته على الاشتغال حتى أنه قرأ على المكال بن أبي شريف في البيضاوي ثم على أخيه البرهان وعلى في التقريب للنووي وفي شرحي له وحصله واغتبط بذلك جدا وأمعن في الترددالي والابتهاج بي ثم لأزال ينقل عن السكافيجي ثناءه لي واجلاله

غيبة وحضورا ولى بوجوده سرور كبير فقضاياه جليةوسجاياه علية وُنمم الرجل عقلا وفهما وأدبا وتواضعا وأصلا.

١٠٢٨ (يحيي) بن الحال أبي البركات مجد بن على بن أبي البركات مجد بن مجمد ابن حسين بن ظهيرة القرشي المسكي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في يوم الثلاثاء ثاني عشري جمادي النانية سنة اثنتين وسبعين وتُعانما نُهُ وأمه حبشية لا بيه ومات أبوه وهو صنير فنشأ في كفالة عمه وقر أالقرآن وغيره وسمع على وعلى ضميه وغير هم وهو فطن يقظ شهم مات بمكة قبل إكال العشرين في ذي الحجة سنة احدى وتسعين بعدعمه بقليل ودفن بقربتهم عوضه الله الجنة . ١٠٢٩ (يحيي) بنجد بن عدار الشرف أبوسهل عهار بن الشمس المصري القاهري المالكي الماضي أبوه ويعرف كهوبابن عهاروهو بكنيته أشهروهو سبط الجمال عبداللهبن العلاء على الحنبلي أمه الف. ولد تقريباً منة عان وعشرين و عانها و قبلها و نشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن وكتبأوعرض على جماعة واشتغل يسيرأ وقرأعلى شيخنافي البخاري واستقر بعد أبيه في تدريس قبة الصالح والقمحية وغيرها و ناب في القضاء عن الولوي السنباطي فمن بعده ثم إستقر في تدريس الأشرفية انقديمة بعدموت ابن العجيسي ورام بعد موت أبى الجود أخذ تدريس البرقوقية لـكونها كانت وظيفة والده ثم رام أخذها بعد القرافي فعورض مع مساعدة قريبه العز الحنبلي له في المرة الثانية واستقر فيه السنهوري وكنذا رام منه قاضيه بت ماأقيمت عنده البينة به في ابن بكير القبطي ممايتضمن قتله فجبن عن ذلك وثقل عليه وبرز قريبه العزأيضاً لمعاونته واستظهر بفتيا أبى الجود وسلم أبو سهل وهو عمن أسند العز وصيته اليه ، وكان رحمه الله ساكناً متو اضعا عاقلا متحريا حج صحبة الرجبية المزهرية بأمه وعياله وقبل ذلك وسمم على التقى بن فهد وزار بيت المقدس ودخل الشام. مات في صفر سنة ثان و ثمانين ودفن عند أبيه بالقرب من قبر العز بحوش قريب من تربة كوكاي رحمه الله وايانا . (١)

ابن غزوان بن على بن مشرف بن حجى بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم ابن غزوان بن على بن مشرف بن مزكى النجم أبوذكريا بن البهاء بن النجم بن العلاء السعدى الحسماني الأصل الدمشتى ثم القاهرى الشافعي سبط الهكال بن البارزي والماضى أبو دو جده و يعرف كسلفه بابن حجى ولدفي يوم الجمعة سابع شو السنة ثمان و ثلاثين و ثما غائة و و هم ابن أبى عذيبة فقال فى ترجمة جده سنة سبع

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

بدمشق وقدم القاهرة بعد سي التمييز فأكمل القرآن عندالشهاب القرشي وصلي به على العادة في سنة ثمان وأربعين وقرأ اذ ذك على شيخنا حديثاً أورده عنه في الخطبة وحفظ المنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الاصلي والكافية وعرضهاعلي شيخنا بل عرض المنهاج على السفطى والمختصر على البلقيني وكل منهما بحضرة السلطان وتفقه بالعلم البلقيني ثم بالمناوي والمحلي قراءة وسماعا ومما قرأه على الاول ثلاثة أرباع المنهاج وعلى الناني قطعة من أول شرح البهجة وعلى الثالث أكشر من نصف شرحه على المنهاج وعليه قرأ شرحه لجم الجوامع في الاصلين وكذا سمع بعض تحرير ابن الهمام عليه والمكثير من العضد مع شرح المنهاج الاصلي للعبرى وغالب شرح الطوالع للاصبهاني على الشرواني بل قرأ عليه شرح العقائد وقطعة كبيرة من شرح التجريد والحاشية عليه للسيد وفي الحكمة وأكثر من ملازمته وعلى الشمني المفنيفي العربية بكماله مع حاشية الشيخ عليهوفي الابتداء على الجال عبد الله الكوراني المتوسط في النحو وعلى البرهان الحلبي الملحة وشرحها للمصنف كان كل منهما يجيئه بجامكية وعلى ثانيهما قرأ المجموع في الفرائض والسراجية وشرحها بل انتفع في الفرائض والحساب بالبدر المارداني وعلى الجمال أولها في المنطق بل قرأ قطعة من شرح الشمسية على العز عبد السلام البغدادي في آخرين؛ وسمع الحديث على جده ومن ذلك خم الصحيح بالظاهرية القدعة عليه في جملة الاربعين بل قرىء عنده البخاري على الشاوى والنسائي على الهرساني وغير ذلك ، ولم يكثر من الرواية بل أجاز له في استدعاء مؤرخ برمضان سنةسبع وأربعين خلق كالعز بن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة الرشيدى والصالحي والتاج عبدالوهاب الشاوى وسمع مني ترجمة النووي من تأليفي وغيرها وكتبت لهماأ ودعته في الكبيروكان يكثر الاستمدادمني غير مقدم على أحدا راغباً في كل ما أجمعه واستقر بعد والده فيماكان باسمه من التداريس والانظار وغيرها كالشامية البرانية والناصرية البرانية والجوانية والرواحيةوظيفة النووى والأسدية وناب عنه فبهاالبلاطنسي ثم البدر بن قاضي شهبة ، وولى نظر الجيش بالقاهرة عوضا عن الزيبي بن مزهر يسيرا فما انطبع فيه وكهذااستقربعد السيني الحنفي في تدريس التفسير بالمنصورية وأقرأ فيه الكشاف قراءة فائقة استوفى فيها الحواشي ونحوها وامتلأت الأعين محسن تأديته حفظاً وتقريراً بل أقرأ الطلبة كـ ثيراً من الفنون والـكـتب وتزاهموا عليه في آخر وقت وفرغ نفسه له وحمدوا تواضعه وتودده ومزيد محبته في الفضلاء والتنويه بهم ولين عريكته وشدة حيائه وكشرة أدبه وجوده بالمال والكتبالتي اجتمع له منها الكنيره براثاً وشراءً واستكتاباً لشدة شغفه بها سيما ما يتحدد لفضلاء وقته من التصانيف ، وبالجلة فمحاسنه كشيرة ورياسته في العلم والنسب شهيرة وللشعراء فيه المدائح فللشهاب المنصوري :

أبرمت يادنيا أموراً بعضها بخل الورى والبخل شر مسلك

فعظمي يحيى بن حجى انما يحيى جواد حيث حل برمك وكذا لا بى الخير بن النحاس ماسيأتى فيه ، ويقال انه كان مائلا لا بن عربى ووجد في كتبه من تصانيفه ملم يجتمع عند غيره وقامت غاغة يسببها لم تنتج إلا ضرراً ، وقد حج صغيراً في سنة خمس وأربعين مع والده ثم في سنة خمسين مع جده السكال ثم في سنة ثلاث وستين وهي حجة الاسلام صحبة الأمير ازبك ثم في سنة الاثمير الزبك ثم في سنة الكب الرجبي وزار بيت القدس في صغره أيضا ، مات في يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من يومه بعد صلاة الظهر بجامع الازهر في محفل كبير جدا وكثر الثناء عليه ، ودفن عند أبيه وجده لأمه وأمه بالقرب من ضريح الشافعي عوضه الله الجنة وكان قدر غب عن الشامية البرانية وغيرها من حياته .

١٠٣١ (يحيى) بن أبى الفضائل عبد بن الجال محمد بن ابر هيم أبو الغيث المرشدى المسكى الحنفي الشاذلي . معن اشتغل في الفقه والنحو وفضل و دخل القاهرة غير مرة والشام مرتين وسمع غير واحد بل سمع منى بمكة في سنة ست و ثمانين وكذا بالفاهرة وأخذ شرح العقائد عن البدر بن الغرس في مجاورته بمكة وشهد له بكو نه أهلا للرواية والدراية و تفقه وكتبه مع غيره بخطه الجيد المشتمل على التقاييد النافعة ؛ وكان مع فضله عاقلا ، مات بمكة في يوم الجمعة ثامن عشر رمضان سنة اثنتين و تسعين وقد جاز الاربعين .

۱۰۳۲ (یحیی) بن مجد بن مجد بن عبدالله بن البردینی . تزوج ابنةالقاضی ناصر الدین الاخمیمی الحنفی وخلف والده فی جهانه وسکن بها الحبانیة بمدرسةالزینی الاستادار وصار بعنایة صهره أحد نواب الشافعی الذین جددهم .

1

11

و س

وتر

النا

سک

۱۰۳۳ (یحیی) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام الشرف آبو ذكريا بن سعد الدين بن القطب بن الجال بن الشهاب بن الزين الحدادى الاصل المناوى القاهرى الشافعى والد زين العابدين محمد ويعرف بالمناوى . ولد فى العشر الأول من ذى الحجة سنة ثمان و تسعين وسبعائة كا أخبرنى به زاد كما قرأته بخطه ظنا ، و نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وصلى به

والعمدة والتنبيه والماءحة وألفيتي الحديث والنحو وكذا المنهاج الاصلي ظنا وتفقه بالشمسين البرماوي والغراقي والمجد البرماوي والولى العراقىولازمه كشيرا فيه وفي الأملين والعربية والحديث وغيرها لـكونه كان زوج أخته بحيث كان جل انتفاعه بهوسمع عليه المكثير حتى ببعض الضو احبي بل في بعض مناهل الحجاز واستملى عليه بالقاهرة بعد الزينعبد الرحيم الهيثمي وقرأعليه بمكة أحدالمجلسين اللذين أملاهما بها وكذا أخذ النحو أيضا عن الشطنوفي والفرائض والحساب والعروض والقوافى عن ناصر الدين البارنباري والحساب خاصة عن العماد بن شرف وأخذ عن ابن الهمام في آخرين وجد حتى أذن له غير واحد في الاقراء والافتاء وتسلك بابراهيم الادكاوي والسيد الطباطي وجالس الزين الخوافى وغير و نظر في كلام القوم فتبحر فيه واختلى مراداً وتصدى للتسليك في حياة السيدوغيره منشيوخه ١ وحج مع والده ثممع شيخه الولى وسمع هناك على ابن سلامة وكذا أخذ عن ابن الجزري وغيره بل سمع في القاهرة على الشرف بن الـكويك والجمالين عبد الله الحنبلي وابن فضل الله والشمسين الشامى وابن قاسم السيوطي والزينين ابن النقاش والقمني والشهب الواسطي والكلوتاتي وشيخنا والنور الفوى والكال بن خير والبدر حسين البوصيرى ولكنه لم يكثر إلاعن شيخه الولى وأجاز له العزبن جماعة والصدر السويني والفخر الدنديلي والبدر الدماميني والشمو سالبوصيري والبيجوري والبنهاوي وابن البيطار وابن الزراتيتي وأبو عبدالله حفيد ابن مرزوق وكتب على الزين بن الصائغ ولـكنه لم يمعن فيها بلي لزم الاشتغال والمطالعة والعبادة حتى تقدم في العلم والعمل واشتهر باجادة الفقه وصارله سجية فعكف الناس عليه لنقراءة وانتصب لذلك فأخذ عنه الفقه مم الأصلين والعربية والتفسير والحديث والتصوف وغير ذلك ، ولكن فنه الذي طار اسمه به الفقه وصار يقسم في كل سنة كتابا ، ولما مات القاياتي حلق بالازهر وهرع الفضلاء للاخذعنه فذكر وراج أمره وقصد بالفتاوىفىالنواذل ونحوهاونوه شيخه ابن الهام بذكره عند الظاهر وغيره بحيث قرره في تدريس الشافعي والنظر عليه ثم في القضاء بالديار المصرية وحمدت مباشرته فيهها دروسا وسيرة بالنسبة لعدم اعتماد حكم باطل وتعاطى رشوة ، واشتهر اسمه وبعد صيته وتزاحم الناسعندهبل رحل اليه وكثرت تلامذته والمتصدر منهمفي حياته وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة بل ربما أخذ عنه طبقة ثالثة ، وحدث بغالب مروياته سمع منه الفضلاء وكنت عن قرأعليه الكثير وأخذعنه الفقه تقسيما وغيره وخرجت

له أربعين وفهرستا وكذا خرج له الزين رضوان شيئًا بل سمع منى تصنيني القول البديع وما كان يقدم على أحدا وبالغ في الثناء لفظاً وخطاً كما بينته مع بسط ترجمته في ذيل القضاة والمعجم والوفيات وكان يميل الى تكميل نفسه بحيث يـكثر المراجعة والتحقيق من خواص أحمابه ، وبالجلة فكان من محاسن الدهر دينا وصلاحا وتعبدأ واقتفاء للسنة وتواضعاً وكرما وبذلا وتودداً وحالا وقالا مع الشهامة والتوجه للفقراء والرغبة في البذل لهم وللطلبة فوق طاقته محيث يستدين لذلك ويتصدق بعمامته التي يــ كمون جالساً بها وبثوبه ونحو ذلك مما شاهدت الكثير منه ومزيد السماح وكونه بحسب القرائن لاوقع للدنياعنده بحيث لم يكن يتماطاها بيده والخبرة بالأمورالدنيوية والأخروية والفحولة وحسن العقيدة بحيث كتب خطه في واقعة ابن عربي وتبرأ من كتبه ومطالعتها ونعم الصنيع ؟ وحسن العشرة والمداعبة واللطف والمحاسن التي قل أن رأيتها بعده في غيره ولشيخه ابن الهمام أبيات في مدحه وكــذا لغيره من فحول الشعراء فيه القصائد الطنانة كالنواجي، وله تصانيف ونظم ونثر وفوائد ولم يعدم مع أوصافه الجليلة وخصاله الجيلة من طاعن في علاهظاعن عن حماه وهو يكابد ويناهد سيما بعد موت الظاهر مع كونه ممن بالغ في الوصية بهمم ولده المنصور ، وامتحن مرارأ أشقها عليه في آخر عمره حين صرف بالصلاح المكيني مع كونه ممن لم يكن يرفع له رأسا فما احتمل ولكنه لم ينقطع سوى يومين وكان فيهما متماسكا جدا بحيث أنه اذاعاده من العادة جارية بالقيامله يقوم . ومات بداره التي جددها ووسعها من سويقة الصاحب في ليلة الاثنين ثاني عشر جمادي الثانية سنة احدى وسبعين وصلى عليه من الفد في سبيل المومني بحضرة السلطان في مشهد حافل لم يعهد بعدمشهد شيخنا مثله ودفن بتربته جوار ضريح الشافعي ورثاه الشمس الجوجري وغيره وأثنى الناس عليه حتى من كان يكرهه وتأسفوا على فقده خصوصاً الخيار حتى أن امام الكاملية مكث اياماً لاياً كل الا قليلا توجعاً وتحزناً وجاء العلم بذلك وأنا بمــكة فارتجت وصلوا عليه صلاة الغائب ، ولم يخلف بعده في الأقبال على المذهب غيره مع بديع أوصافه وعظيم إنصافه واعترافه رحمه الله وإيانا واعاد علينا من بركاته ، ومماقاله بأخرة :

الى الله أشكو محنة اشغلت بالى فن هو لها ربع اصطبارى غدابالى ومالي مأمول سوى سيد الورى الى أن قال: أيا سنداً لازال طول حياته

فاني أبذاك الجاه علقت آمالي سألوه لايرد لتسآلي 151

11

11

ال:

ول

لقد ضاق ذرعى من أمور كثيرة وأنت ملاذى في تغير أحوالي وإن كنت يامولاى عبداً مقصراً خلمك يامولاى أعلى وأولى لى ومع مزيد قيامه مع البقاعى في كائنة أبى العباس بحيث قال ممالا أستبعده أنه ساعده فيها بخمسين ديناراً ومبادرته للكتابة على بعض مماصدر عنه بحيث انكف من كان له غرض في الانتقام منه قال كما قرأته بخطه انه كان يحب منصب القضاء محبة شديدة ، واعتمده غيره في هذا مع انه قال لى والله لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ماطرقت لهم عتبة ولكمه كما قيل وجدت أكره الناس في الدخول لهذا الشأن أحرصهم على الوقوع فيه والإعمال بالنيات.

١٠٣٤ (يحيي) بن عد بن عد بن عد بن سليمان بن يوسف الشرف بن المحب البكري القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بيحييي البكري . ولد بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكـتبا وسمع على الولى العراقي والشهاب الواسطى وقرأ يسيراً في النحو على محمد بن زيان المغربي المالكي نزيل المؤيدية والقرافي بل صاهره وتدرب به في صناعة الشروط وتميز فيها يسيراً وتسكسب بها وقتا عنده وعند غيرهورام الجلوس مع البهاء أبي الفتح الكمناني والشمسين يحيي محانوت الحنابلةبالسيوفيين فامتنع قاضي الحنابلة العز البغدادي ارعام الشيخوختهما ، وكتب الخط المنسوب ونسخ به أشياء واشتغل قلبلاعندالشرف السبكي والقاياتي والوناني ثم المحلي والمناوي وأخذ بمكة عن البلاطنسي في مختصره لمنهاج العابدين وكذا أخذ في التصوف عن الشرواني ورافق البقاعي في تلك الدروس اليسيرة عند أبي الفضل المغربي الرزعم البقاعي أله قرأ عليهوكان في الظاهر خصيصابه بحيث ترافق معه في دخو ل دمياط واسكندرية ورتبه في عمل حساب جامع الفكاهين حين رسم عليه بسبب مافي جهته من متحصله وهو زيادة على اربعائة دينار ولم يظهر البقاعي دافعاً مرضياً ، و تنزل في الجهات وكان احد صوفية المؤيدية ثم رغب عنها بأخرة بعد امتناعه من حضور الدرس بعد الحلي عند ابن المرخم مع حضور من لم يفهم عنه عنه ، وصار يحضر في درس الحديث عند ابر الشحمة بعد التقي القلقشندي ورعا تكلم كا بلغني وكان قد تردد لشيخنا في قراءة الصحيح بعد المشاء حتى قرأ نحو نصفه وقدر انفصال شيخنا بالقاياتي فلم يرع له حقه بل باشر النقابة عنده رفيقا لغيره وحضر بقوة عين آخر النهار للقراءة على العادة فقال له شيخنـا قصر الليل فانقطع بل فعل ما هو أبلغ فانه كان وسول القاباتي يطلب ولد شيخنا منه للحضور عنده بسبب الحساب، وما حمد الناس له ذلك سيما ولم (١٧ ـ غاشر الضوء)

يكن عند أبيه أجل من شيخنا، وقد صحب عدا الفوى والشهاب الابشيطى والاسطنبولى وآخرين واغتبط اهيسى المغربى الزلبانى وبو اسطنه اختص بتمراز الشمسى الأمير فاما مات العز الانبابى نائب الحسبة كان ساعده فى أخذ كشير من وظائفه كالخطابة والامامة والمباشرة وغيرها بجامع الخطيرى بعد أن كان عينها القاضى لأخيه ولكنه لم ينهض لمقاومة الامير لكن بعد استخلاصه عينها القاضى لأخيه ولكنه لم ينهض لمقاومة الامير لكن بعد استخلاصه ووضعه بخزانة كتب الجامع لكو نها باسمى فما أجبته لكن بدون اظهار مخالفة بل قلت له كن القاصد عنى بطلبه ثم رام منى أيضا أخذ النسخة التى كان عند العز أيضاً من صحيح البخارى و تلطفت حتى أخذتها من تركته فامتنعت وتردد قاصده الى مرة بعد أخرى وأخذ فى إعمال الحيلة لظنه اختصاص البقاعى وأخذ دلائل النبوة للبيهتى منى وتردد قاصده الى مرة بعد أخرى وأخذ فى إعمال الحيلة لظنه اختصاص البقاعى واظنه جاز الستين وذلك فى ليلة الاربعاء منتصف جادى الثانية سنة أد بع وسبعين وظنه جاز الستين وبالجملة فلم يكن من الموسومين بالعلم ولكنه كان خبيراً بدنياه وأظنه جاز الستين وبالجملة فلم يكن من الموسومين بالعلم ولكنه كان خبيراً بدنياه يقانى التجارة مع سكون وجود رحمه الله وإيانا وعفا عنا .

المحدود المحيى المنهدين مسمود بن عثمان بن مجدبن أبى فارس استقر بمدجده عليه المن عمه عبد المؤمن بن ابرهيم بن عثمان واستقر عوضه ، ثم دخل عليه زكريا بن يحيى المذكور خفية بمساعدة أهل تونس فقر عبد المؤمن إلى الفرب فيحشدوا معه الى محاصرة تونس فهزمهم أهلها وكان بينهم مقتلة أكثرها من الهرب والفتنة قائمة في سنة بضع و تسعين ثم سكنت .

VI

الني

الشر

و س

الدو

11

لعط

, V ,

ni 5

و ليك

١٠٣٦ (يحيى) بن محمد بن يحيى بن أحمد بن على المغربى الشاذلى المالكى . نزيل مكة وجد يحيى بن على بن أحمد الماضى لأمه . ولد فى ربيع الآخر سنة احدى وسبعين وسبعيائة باسكندرية وكان بالقاهرة سنة تسع عشرة وثمانيائة . ومات بمكة فى صبح يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة ست وأربعين . وكان صالحا معتقداً فيه فضيلة وهو ممن عرض عليه ابن أبى المين رحمه الله .

۱۰۳۷ (یحیی) بن مجمد بن یحیمی بن عیاذ بیاء مثناة تحتانیة الصنهاجی المکی المال کی سبط المحدث علی بن احمد الفوی . سمع بمکة من ابن صدیق وغیره وحضر دروس الشریف عبد الرحمن الفاسی بمکة والتاج بهرام بالقاهر قفی کتابه الشامل رفیقاً للتقی الفاسی فیهما و ترجمه فی تاریخه فقال کان رجلا حسناعاملا .

مات بمكة فى أحد الربيعين أو الجماديين سنة سبع ودفن بالمعلاة عن ثلاثين سنة رحمه الله .

١٠٣٨ (يحيى) بن مجد بن يحيى بن مصلح المنزلى أخو أحمد الماضى . كان رجلا صالحا يشبه أن يكون مجذوباً ، حج مع أخيه فى البحر فبمجرد وصوله لمكة مات وذلك فى سنة اثنتين وسبعين قبل أخيه بأشهر وكائنها سافرا لمنيتها رحمها الله وإيانا .

١٠٣٩ (يحيى) بن محمد بن يحيى بن الأهدل المجانى ابن عم حسين بن صديق الماضى .

من سمع منى بمكة أشياء فى سنة ست و ثمانين وهو انسان خير .

(یحیی) بن محمدبن یحیی الجمال الاصبحی التلمسانی المغربی المالکی نزیل المدینة. مضی فی یحیی بن محمد بن عبدالرحمن قریبا .

٠٠٠ (يحيى) بن محمد بن يوسف بن على بن محمد بن سعيد التقي بن الشمس السعيدي نسبة لسعيد بن زيد أحد العشرة الكرماني ثم القاهري الشافعي والد يوسف الآتي وأخو عبد الحميدالماضي ويعرف بابن المكرماني ولد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعائة بدرب شهدة الكاتبة من بغداد ونشأ فحفظ القرآن والشاطبية والكافية والشافية كلاهما لابن الحاجب وتصريف العزى والحاوى في الفقه كلها عند الجلال أسعدبن محمدبن محمو دالحنفي أحدتلامذة والدهوأعرب عليه غالب القرآن وكذا حفظ الملحة وبعضها عند الشمس محد بن سعيد المالكي وعليه تدرب في الكتابة وبالشمس الراذي الكاتب واليزدي وتأدب بالمز الابوسحاقي وانتفع به وحصل منه فوائد جمة وكذا أخذ في الادبيات بل وفي العقليات أيضاعن العلاءالبنبيهي وقرأ بعض المنطق على القاضي العلاءالهروي الحنفي والطب وغيره على الشمس محمدالمحولي والضياءالطبيب وغيرها والهيئة على الفخر النيلي وبعض المفتاح على العز الخنجي والطوالم للبيضاوي على سعد الدين الشبانكارى وبعض آداب البحث للسمرقندي وشرح الطوالع على مولانا زاده وسمع عليه بعض شرح الشمسية أيضا وأخذ الوعظ عن الجمالين ابن الدباغ وابن الدواليبي الحنبليين وغيرهما وبحث في الحاوى وهو دون البلوغ عند النور صالح الأيدجي وكذا قرأبعضه بمكةعلى المحب اللغوى بلرأخذ عنه اللغة أيضاً فقرأعلمه بعض قاموسه والعباب والمحكم وجميع خط الفتيان واختصار الحفظ والنسيان ولازم غير واحد من أصحاب الفنون سيما من كان يجتمع على أبيهواستفادمنهم كشيرا فكان ممن أخذ عنه في صغره السيف الأبهري . وكستب عن جماعة من نظمهم ونثرهم ورأيتله كراسةأفرد فيها اسماء شيوخهونحوهم استفدت منهاأشياء ولكن جل انتفاعه إنما كان بوالده فأنه لازمه سفرآ وحضرا وجاب معه نحو خمسين

مدينة حتى كان معه في مجاور ته سنتي خمس و ست و سبعين و كان يمن فر معه من بغداد حين طرقها تمرلنك بعساكره حتى وصلاالي الشام فكان ذلك سببا لا نتقاله ومما أخذه عنه الكتب الستة سماعاغير مرة وأعرب عليه غالب القرآن وسمع عليه الكشاف وتفسير البيضاوي غير مرة وكذاالنقودوالردودمن تصانيفهوشرحه للبخاري مرارأ بلقرأ عليه بعضه وجميع كافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في الصرف والمنهاج الاصلي وشرحه للبرهان العبري والطوالع للبيضاوي وشرحه للشمس الاصبهاني والمطالعق المنطق وشرحه للقطب التحتابي مع اسئلة واعتراضات له على القطب والفو ائد الغياثية الشيخه العضدوشرحه على أبيات البديع وإعض المقامات الحريرية وجميع الايضاح لابن الحاجب فيشرح المفصل في مدة سنين والحاوي في الفقه وشروحه كالتعليق والتعليقة والطوسي وسمع عليه الوجيز وشرحه الهزيز في نحو اثنتي عشرة سنة حين القائه الدروس ببعض مدارس بغداد ومفتاح السكاكي وغالب شروحه وشرحه لشرح شيخه العضد على المختصر والمواقف والجواهر كلاهما في أصول الكلام لشيخه العضد مع شرح أولهما المسمى بالـ كمواشف وثانيها المسمى بالزواهر ، وسمع الحديث بحكة على الجال محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى والحجد اللفوى والنور الخراساني وببغداد على النورعلي بن يوسف بن الحسن الزرندي ، وقدمالقاهرة على رأس القرن فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاكم ولازمه في قراءة الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام وغيرها وكـتب من فتاويه جملة وأذن له في الافتاء والتدريس وأخذ عن العراقي ألفيته وكذا أخذ عن ابن الملقن وقرأ على الغماري في شرح المطالع في آخرين وقرأ حين كاز بنواحي الشام على التاج بن بردس في مسلم واستقر به المؤيد وهو معه هناك في نظر وقف الأسرى وافتاء دار العدل وترقى في الفنون وشرح البخاري انتزعه من شرح أبيه وغيره وشرح مسلما واختصر الروض وتحفة المودود لابن القيم سماء المقصود من تحفة المودود والاوائل لشيخنا ومفاخرة القلم والدينار لابن ما كولا وعمل كتابافي الطبوغير ذلك نظما ونثراً ، وجلس للافادة من صغره في حياة أبيه فقر أعليه في النحو الشهاب أحمد ابن شيخه الجمال بن الدو اليي الحنبلي . ذكره شيخنا في معجمه فقالانه قدم القاهرة قديماوسكن دمشق وخدم المؤيدقد عائم قدم ممه القاهرة مرة بعدأ خرى وولى نظر البيمارستان وصنف وهو صريع الخط جيده لديه مسائل وفوائد وفضائل اجاز في استدعاءابني محمد، وقال في موضع آخر أنه كف قبل مو ته بدون السنة أصابه رمد فالأثامره الى أن كف . وأما المقريز ي فقال إنه كان

31

ولا

29

القم

الا

فاضلا في عدة فنون قدم من بغداد قبل سنة عمانة وأشهر شرح ابيه على البخاري. وصحب الامير شيخ المحمودي وسافر معه الي طرابلس لماولي نبابتها وتقلب معه في أطوار تلك الفتن وقدم معه القاهرة فلما تسلطن عمله ناظرالمرستان المنصوري قال وكان ثقيل السمع ، وقال غبره أنه صحب الاكمابر كشيخ وتزايد اختصاصه به بحيث جعله امامه وتوجه معه الى طرابلس لما وليها في سنة اثنتين واستمر معه ولما مات صرف عن البهارستان وقرر له ما يكفيه ولزم منزله حتى مات مطعوناً في يوم الخيس من جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين بدرب شهيدة بحارةالروم السفلي من القاهرة فولد بدرب شهدة ومات يدرب شهيدة ودفن بحوش سعمد السمداء بالقرب من قبر القاياتي ، وهو في عقود المقريزي وأنه قدم هو وأخوه القاهرة قبيل سنة ثمانمائة بشرح أبيهما على البخاري فأعجب به الفقهاء يومئذ وتداولوا كمتابته فاشتهر بالقاهرة وبلاد الشامهن حينئذ وتعلق هو بصحبةشيخ و توجه معه لطرابلس على إمامته به نم صار معه بدمشق جين نيابتهاو تقلب معه الى أن قدم معه القاهرة بعد قتل الناصر فصار من جملة أخصائه وجلسائهوولاه نظر المرستان فلما انقضت الايام المؤيدية صرف عنه وقرر له راتب ، الى أن قال. وهو جيدالخطسريم الكتابة لديهفضائل رحمهالله وإيانا وعندي من نظمه في الجو اهر. ١٠٤١ (يحيي) بن مجد بن يوسف العجمي الاصل المدنى الحنفي الماضي أخوه أحمد وأبوهما الملقب بالذاكر وهذا أكبر الاخوين . حفظالقرآن والمختار والمنار وأربعي النووي وسمم مني بالمدينة . مات سنة احدى و تسعين .

١٠٤٢ (يحيى) بن الحب عد بن الشرف بونس بن محمد بن عمر البكتمرى الاصل القاهرى الحنفي الماضى أبوه و الآتى جده وهو شقيق أحمد وعبدالرحمن والثلاثة أسباط الزين قاسم الحنفي ، أمهم عزيزة وهو حفيد أخى السيف الحنني ، ولد فى ربيع الآخر سنة خمس وستين و ثمانهائة و نشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا واشتغل و تميز و فهم العربية وغيرها وحضر عند نظام و نحوه و الصلاح الطرابلسي ولازمني فى دروس الصر غتمشية ، وحمدت سكونه وأدبه وفهمه و تزوج ابنة خاله أفضل الدين بن قاسم ، ولم يلبث أن مات فى أو ائل سنة سبع و تسمين بعد تماله أشهراً قبل الطاعون عوضه الله واباه الجنة .

۱۰۶۳ ( یحیی ) بن محمد الشرف الـکرکری القاهری أحد المتصرفین بأبواب القضاة .اجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادی وغیرها أجاز لنا . ومات فی ربیع الاول سنة ست و خمسین رحمه الله .

القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فتروج بهابكرا فوجدهافيا زعم ثيبافغالبه أهلها و نسبوه بالشوكة لأمر قبيح وأخذوا منه جملة وطلقها بعد البراءة، ورام قضاء دمشق فلم يحكنه فلم أطرافه وتوجه الى القصير فقطع علبه الطريق وركب البحر وهو كذلك الى الينبوع فزار المدينة ثم وصل لمكة واكرمه قاضيها وغيره وحضر عند القاضى وسافر لليمن فكانت منيته بأبى عريش بلد الحكمى في سنة خمس وتسعين بعد أن لقيني عكة في التي قبلها ولم يكسل الأربعين، ويذكر بفضيلة سيما في العربية رحمه الله وعفاعنه واستقر بعده سنة ست وتسعين في قضاء القدسأ بو عبدالله بن الازيرق الذي كان قاضي الجاعة عالقة وغيرها فلم يلبث ان مات رحمه الله وغيري فريبا .

اليعيى) بن مد المدينة الجوزى من فقر اء الشيخ حسين الجوزى . من سمع منى بالمدينة . من المحينة المدينة . ولد سنة تسع و ثمانين و مضى في شقيقه عبد المعطى أنهما سمعا على في سنة تسع و تسعين .

۱۰٤۷ (یحیی) بن منصورالتو نسی المالکی من فضلاء التو نسیین و المعتقدین فیهم. حج ورجع فمات بین خلیص ورابغ سنة تسعوقد بلغالستین. ذكره شیخنا فی انبائه عقب یحیی بن محمد بن یحیی التامسانی الماضی فكا نه غیره .

١٠٤٨ (يحيي) بن موسى بن على الدواري قاضي الزيدية بصعدة .

ابن الشرف بن الشهاب بن الزكل العساسي - عهملات أولاها مفتوحة والثانية مشددة النسبة لمنية عساس السمنودي الشافعي الخطيب والد عبدالر حمن الماضي . ولد عنية نسبة لمنية عساس السمنودي الشافعي الخطيب والد عبدالر حمن الماضي . ولد عنية عساس سنة ثهانين وسبعائة تقريبا وحفظ بها القرآن وصلى به والتبريزي في الفقه والملحة في النحو والقريبة للهز الديريني وهي ستمائة بيت و خمسة و ثهانون بيتا و الميزان الوفي في معرفة اللحن الخي له أيضا وخطب بملده كما بيه وأجداده وشهد بينهم ثم انتقل الى سمنود سنة أدبع عشرة بعد موت والده فبحث بها في التبريزي على الشيخ عمر بن عيسي ، وحج في سنة عشرين والتي تليها و تردد للقاهرة غير مرة و كان عنصاً بالجد أبي الام بل بلغني أنه كان أخوه من الرضاع و نظم الخصائص النبوية و كذا رفع لشيخنا سؤ الا منظوما عن مسجد بسمنود فأجابه عنه نظما و كلاهما وكذا رفع لشيخنا سؤ الا منظوما عن مسجد بسمنود فأجابه عنه نظما وكلاهما

مودع في الجواهر ، وكسنب عنه أبن فهد وابن الامام والبقاعي قصيدة أولها : جمرة الحب أشعلت في الحشاء الد وجد تضرمت بالهواء وأخرى أولها :

لأجلك باليلي سهرت اللياليا وعاديت فيـك كل من كان راضيا مات في ثاني عشر شوال سنة اثنتين وأربعين ولم يكمل السبعين رحمه الله . • ١٠٥ (يحيي) بن هويذف المعابدي المكي. مات بهافي شعبان سنة خمسو ثهانين. ١٠٥١ (يحيى) من يحيى من أحمد بن الحسن الحيوى أبو زكريا القبابي عوحد تين نسبة الى القباب قرية من أشموم الرمان من الشرقية ـ القاهري الشافعي نزيل دمشق . ولد سنة احدى وستين وسبعهائة تقريبا بالقباب وكان أبوهخطيباً فمات عنه صغيراً فتنزل في مكتب الأيتام بمدرسة حسن فقرأ القرآن والتنبيه والحاوى معا ومختصر ابن الحاجب الاصلى والفية ابن ملك وغيرها وأخل عن البلقيني وابن الملقن والبدر الطنبدي ولازم الابناسي فانتفع به كثيراً وأخذ علم الحديث عن الزين العراقي والعربية عن المحب بن هشام والمعقولات عن العز بن جماعة وتقدم على أقرانه في جميمها وأذن له البلقيني وغيره بالافتاء سنة ثلاث و ثبانين و سمعيانة شم قدم دمشق في سنة خمس وتمانين فنزل بالقيمرية وسمع من الحب الصامت جزء الخليلي وأخذ عن الزهري والقرشي و ابن الشريشي وشهدو اله بالفضيلة حتى قال الزهري ماقدم علينا من مصر مثله وأذناله هو وغير ه بالافتاء أيضاو كان حين قدومه مشهوراً باستحضار الروضة بل كان عارفا بدفائق الحاوى ممجلس للاقراء بجامع بني أمية فأخذ عنه جماعة من الفضلاء ثم ترك الاقراء وأقبل على الوعظ وصنف فيه كتابا وتكلم على الناس بالجامع فأكبوا عليه وراج فيه أمره واشتهر بالقصاحة وحسن الأداء وانتقع به كشير من العامة ثم لما وسع الأمير ناصر الدين محمد بن منجك مسجد القصب تسكلم فيه على آية ( إنما يعمر مساجد الله ) وحضر عنده الشهاب بن المحمرة. القاضي وغيره من علماء دمشق وذان مجلساً جليلا ، وسكن بعد الفتنة العظمي بيتروحاء فأقام ودخل إلى دمشق مع مر٠ حظها من الشاميين ثم عاد فلازم عمل الميعاد وقرأ صحيح البخاري عند نوروز ، ودرس في دمشق معدة مدارس كالرواحية وناب في الشامية البرانية وأعاد بالشامية الكبري، وناظر الفحول وزاحم العلماء فاشتهر أمره واتضح علمه وبان مقداره ونابف الحكمعن الاخنائي والنجم بن حجى فمن بعدها ، وكان عارفا بالقضاء يقظا لكنه كان يشن نفسه بالأخذعلي الأحكام ويتهافت فيذلك دون سائر رفقته مع الغناء وعدم الحاجة

واستمر كذلك إلى أن ضعف بصرهجداً مم أضرولم يترك مع هذا الحريم بل كان يؤخذ بيده فيعلم بالقلم ثم لما مات أقرانه وخلت دمشق منهم عادالي الجامع الاعظم فاجتمع عليه الطلبة بل غالب فضلاء دمشق وقسموا عليه التنبيه والمنهاج والحاوى في أشهر قليلة من ثلاث سنين بدون مطالعة وربما استعان بمطالعة بعض أصحابه له ، وأفتى زمنا قبل الضرر و بعده ويكتب عنه حينئذ ثم يكتب هو اسمه ، وكان اماما علامة فقيهاً واعظاً فصيحا ذكيا جيد الذهن مشاركا في عدة فنون حسن التقرير قادراً على ايصال المعانى للافهام مع لين العريكةوسهولةالانقياد والمروءة والعصبية وقلة الحسد ولماتزايد ضعف بصره انقطع بمنزله مديما للتلاوة ويبرز في يوم الاثنين والخنيس للاشمال في الجامع إلى أن مرض بالقولنج فتغير مزاجه ثم عو في منه ثم عاوده فضاقت أخلاقه لذلك ولم يزل بتزايد به الى أن توفى في منزله بمسجد القصب بعد عصر يوم السبت ثامن عشر صفر سنة أربعين ودفن من الغد عقبرة الباب الصغير شرقى سيدى بلال بالقرب من جادة الطريق وكثر الاسف عليه وكانت جنازته حافلة وتقدم للصلاة عليه السراج الحصي مع كونه أوصى للشيخ أحمد الاقباعي فلم يلتفت لذلك ورثاه جماعة رحمه الله وايانا ، وذكره شيخنافى سنة تسع وثلاثين من انبائه فقال اجتمع بى في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بالعادلية الصغرى وذكر أنه قرأعلى شيوخنا العراقي والبلقيني وغيرهما وسمم من ابن المحب وسمعت عليه جزءاً من حديثه وسمع على شيئًا. ومات في صفر و الكنها من سنة أربعين وذكر هالتتي برقاضي شهبة في طبقاته فقال الشيخ العالم المحدث الفقيه الواعظ وأرخ مولده في أو اخرسنة ستين أو أول التي تليها وقال أن حفظه للحاوى بعد كبره وتميز وفضل ، وترجمه بما اعتمدعليه شيخنا في انبائه .

۱۰۵۲ (یحیی) بن أبی زكریا یحیمی من ذیان بن عمر بن زیان بن الازرق الوطاسی المغربی المرینی الفاسی الوزیر الماضی أبوه . ذبح هو وابن عمه محدبن أبی حسون الماضی فی یوم الاربعاء مستهل المحرم سنة ست وستین .

اسية ووالد أحمد الماضى . ولد فى ربيع الاول سنة إثنتين وأربعين وعماعائة ونشأ فى عز فقرأ القرآن واشتغل يسيراً وجود الكتابة عند البرهان الفرنوى وغيره فى عز فقرأ القرآن واشتغل يسيراً وجود الكتابة عند البرهان الفرنوى وغيره كياس وتقدم فيها بحيث كتب مخطه أشياء بديعة ؛ وكان مع ذلك متقدماً فى الفروسية بسار أنواعها كالرمح والسيف والدبوس والنشاب وسوق الخيل بحيث المعاضرة والشكالة ولطف العشرة

والظرف وجودة الفهم ومزيد الاسراف على نفسه ، وهو بمن كان يسمع مني محضرة أبيه في القول البديع وغيره ، وكذا من شيوخه في الفقه و نحوه المدر بن عبيد الله وبواسطته تزوج ابنة الحب بن الشحنة واستولدها ابنةماتت في حياتهما وفارقها ؛ وعظمميل أبيه إليه ومحبته فيه حتى أنه كان المستبد بكثير من الامور أيام مباشرته الدوادارية الكبرى معشدة مبالغته فيطواعية والدهومز يدخدمته له ، وقد رقاه الظاهر خشقدم وأمره بعد سنطباي وغيره وصار أمير أربعين . وسلفر في أيامه إلى الحجاز أمير الركب الاول والى البسلاد الشامية لتقليد بعض النواب ورجع بمال كشير وابتدأ به التوعك من ثم محيث أشرف على الموت وتحدث به الناس حتى سمعتهوأنا بمكة ونزل السلطان للسلام عليه وعالجه الاطباءخصوصاً المظفر محمود الامشاطي حتى نجع ثم إنتقض عليه بعد بمدة وتنوعت به الامراض كالسل ونحوه بل يقال أنه عرض له داء الاسد وأقام مدة واختلف الاطماء عليه وأكثروا له من الحقن إلى أن انتحل وتخلى مما عسى أن يسكون كل هذا سبيـــا للتـكفير عنه . ومات وأبوه في دمياطوأمه تقالبه يومالجمعة سادسءشريرمضان سنة ست وسبمين وصلي عليه من الغد في جمع حافل جداً فيه السلطان ، ودفن بالمؤيدية مدرسة جده ، وبلغني عن الحب بن الشحنة أنه لم يخلف بعده في ابناء الترك مثله سامحه الله وإيانا وعوضه وأبويه الجنة ، وقد كــان زائد المـل الى إقتداة بأبيه فيالتعظيم بحيث انني لماقدمت من مكة في أول سنة إثنتين وسبعين وكسان اذ ذاك ضعيفاً توجهت للسلام عليه فبالغ في التألم من أجل كون تدريس المؤيدية. لم يترك لي حتى جئت وانه هو وأبوه عجزا عن دفعابن عبيدالله المستعمل من ابن الشحنة في تقريره فيه فخففت ألمه وأرحت خاطره.

۱۰۵۶ (یحیی) بن یوسف بن عبد الحید بن عمر بن یوسف بن عبد الله الطوخی الاصل القاهری الشافعی البسطی أخو أحمد الماضی وجده و الآتی أبوه المالسکی . عمن قرأ علی بعض البخاری و کتبت له اجازة وهو ممن یتکسب فی بیم البسط، و أکثر من القراءة علی شیخ و قهم التق الحنبلی و حضر یسیراً فی الفقه عند الزین بن صدقة . من القراءة علی شیخ و سف بن علی بر یحد المغربی المالسکی . ولد ببلاد مکناسة الزیتون فی شو ال سنة ثهان و ثهانین و سعمائة ، وقدم القاهرة فی أعوام بضع عشرة و ثهانه ته بعد جولا به فی فاس و أعمالها ، و دخل الاندلس و أفریقیة ، وحج و زار المدینة و أقام بالبلاد الشامیة سنین ، و تردد الی کشیراً و نعم الرجل . قاله المقریزی فی عقوده و ساق عنه عن أبی عبد الله محد الفاسی فی کرامات الآل

حكاية ذكرتها في الارتقاء ولم يؤرخ وفاته.

١٠٥٦ (يحيى) بن يوسف بن محمد بن عيسى النظام بن السيف الصيرامي \_ بالمهملة صاداً أوسينا ـ ثم القاهري الحنني الآتي أبوه مع الخلاف في اثبات محمد وحذفه والمساضى ولده عبد الرحمن وربعا قيل له يحيى بن سيف. ولد قبل الممانين وسبعمائة أظنه بتبريز لـكمون والده كان قد تحول اليها ، ولزم والده خاصة في العلوم العقلية والنقلية وكان قدومه القاهرة معه حين استدعى لمشيخة البرقوقية من واقفها بعد موت شيخها العلاء السيرامي في سنة تسمين وهو مراهق ، وتقدم بذكأنه وصفاء فكره وذكر بالفضيلة التامة وحسنالشكالة ومزيد العفة فلمامات والده استقر عوضه في مشيخة البرقوقية مع وجود أخ له أسن منه وذلك بنقرير اقباي في غيبة الناصربن الواقف فاماحضر الناصر أقره عليها وعكمف حينتذ على التدريس والاقراء بحيث أقرأ الفضلاء منسأبر المذاهب الكتب المشكلة في الفنون كالعضد والمطول وشرح المواقف وتفسير البيضاوي والكشاف ؛ وسمعتالثناء عليه بمزيد الذكاء والديانة من غير واحد من أصحابه وربما قدم فىالتحقيق ومتانته على العز بن جماعة ، وعمن انتفع به التقى الشمني أخذ عنه المنطق والمطول بتمامه وكأنه لذلك كتب عليه النظام شرحاً طويلا وجد بخطه ، وأخذ عنه غير ذلك ولازمه ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه كالهداية لـكنكانذلك قبل تحنفه ، وبلغني أن التقي كان يضايقه حتى أنه قال له مرة النزم أحد الشقين وأنا أناظرك في الآخر ، وصارت مذكورة في جلالة التتي ، واختص النظام بالمؤ يدبحيث كان يبيت عنده كشيراً من الليالي ويسامره لوثوقه به وبعقله وخدم كتبه كالهداية وغيرها من كتب الفقهوكثيرامن كتب العقلبات كالمعاني والبيان بحواش متقنة متينــة بل كــتب على تصنيف ابن عربي الفتوحات أو الفصوص أماكن حيدة بين فيها زيفه في اعتقاده ، هذا ، م قول العيني بعد تصدير توجمته بالشيخ العالم الفاضل انه لم يكن صاحب مواد من العلوم ولـكنه يقوى على الدروس بذكائه ، وقال ابن خطيب الناصرية إنه كان فاضلا نبيها وشكلا حسنا مع المروءة والعصبيةوالانسانية ، وقال غير دبرع في الفقه والاصلين واللغة والعربية والمعانى والبيان والجبروالمقابلة والمنطق والطبوالحكمة والهيئة وغالب الفنون مم الديالة والصيانة والقصاحة وكثرة الخمير وقوة المناظرة والمباحنة ومزيد الشهامة ورفور الحرمة والوقار والمهابة ووجاهته في الدول، وحمكي لنا غير واحد أن العلاء بن المغلى الحنبلي قال له في مباحثة بحضرة المؤيد ياشيخ

فظام الدير اسمع منى مذهبك وسرد له تلك المسئلة من حفظه فمشى النظام معه فيها ولازال ينقله حتى دخل به إلى علم المعقول فوقف العلاء ورأى النظام أنه استظهر عليه فصاح في الملاء طاح الحفظ ياشيخ هذا مقام التحقيق فلم يرد عليه وعدت في فضائل النظام ، وأما شيخنا فقال في إنبائه أنه كان حسن التقرير والتدريس جيد الفهم قويه قليل التكلف كثير الانصاف متواضعاً مع صيانة ولم يكن في ابناء جنسه منله قال ولما وقع الطاعون استكان وخضع وخشع ولازم الصلاة على الاموات بالمصلى الى أن قدر الله أنه مات بالطاعون، زاد غيره وقت صلاة العصر من يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الاولى وعن بعضهم في يوم السبت ثانى عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث و ثلاثين وصلى عليه صبيحة الفد بباب النصر و دفن بتربهم تجاه تربة جمال الدين بالقريزي باختصار قال يحيى بن سيف للربة شاذ بك شاد الخليل ، وهو في عقود المقريزي باختصار قال يحيى بن سيف العلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر في هذا المعلى كأنه ممن اسمه يحيى رحمه الله وايانا .

ولد في يوسف التقى المكرماني الإصل القاهرى الشافعي الماضى جده قريباً والآني أبوه. ولد في يوسف التقى المحد سادس رجبسنة احدى وخمسين وثمانائة ونشأفي كنف أبيه فقظ القرآن واربعي النووى والبهجة والفية النحوعند الفقيه عمر التتأيى، وعرض على المناوى والبلقيني وغيرها وسمع على جماعة وجاور معوالده سنة خمس وستين وقبلها أشهراً من سنة اثنتين وستين ولازم الجوجرى في الفقه والاصلين والعربية وغيرها والفخر المقسى في الفقه والشمس الكركي في الصرف والعربية في آخرين وجود الخط على يكس وكتب به لنفسه ولغيره وتميز وحضر عندى قليلا وانعزل مقبلا على شأنه متقنعا بالبسير مع عقل وأدب وفضل.

١٠٥٨ ( يحيى ) بن يوسف بن يحيى الحمامى المستخر في الفقه و تعانى التجارة وسافر لأجلها الى المين والى ظفار والى مصر ثم عاد لمسكة إ وبها مات في جهادى الآخرة سنة ثلاثين بعد مرض طويل وكان قد تملك عكة عقاراً . ذكره الفاسى .

١٠٥٩ (يحيى)كاتب السربن الارسوبي . مات سنة تسع عشرة .

۱۰۹۰ (یحیی) الشرف بن بریة المنفلوطی والد ابرهیم وأحد السکتبة . ممن خدم بالمباشرة عند ابن حریز ثم بعده کتب فی الدیوان ثم بطلوانقطع حتی مات قریب الثمانین و کان قد صاهر منصور بن صنی الاستادار علی اخته و استولدها ابنه ابرهیم

وباشرعن صهره في السابقية ورأيت منه في المباشرة دربة وقعدداً بلكان بالنسبة لأقربائه أشبههم وهو ابن كريم الدين أخى شمس الدين عدو الدأبي البقاء وأبي الفتح عفا الله عنه . ١٠٦١ (يحبي) الشرف الفبطي القاهري ويعرف بابن صنيعة محن خدم بالسكرة بن مريز للوزر عوضا عن العلاء بن الأهناسي في ربيع الآخر سنة ست وستين ولم يلبث ان انفصل عنها في صفر من التي تليها واستقر في أول سنة خمس وسبعين بعد موت البرهان الرقى فيا كان باسمه من توقيع في خدمة كاتب السرمدة شم انقطع . مات في العشر الأخير من الحرم سنة اثنتين وثم انين عصر .

الدين المغربي الماسكي قاضي المالكي المالكية بدمشق مات في سنة اثنتين وأربعين ، ذكره شيخنا في المالكي قال واستقر بعده الشرف يعقوب المغربي أيضا. (يحيمي) الدمشتي الاصل المكي مولداً ومنشأ ابن قيم الجوزية ، أكثر الاقامة بالقاهر دمنها بعد التسعين عدة سنين وهو ابن عبد الرحمن بن أحمد الماضي ، أصله من بجبلة زهر ان من ضواحي مكة ، أقام بمكة يتعبد حتى اشتهر ، ومات سنة عشرين ، ذكره شيخنا أيضا ،

(يحمل) التلمساني . في ابن محمد بن يحيى .

ريدي) الشامى نزيل مكة الشاهدبباب السلام . مات فى ذى الحجة سنة اثنتين وستين بمكة . أرخه ابن فهد. (يحيسى) قاصدالحبشة فى ابن أحمد بن شاذ بك. اثنتين وستين بمكة . أرخه ابن فهد. (يحيسى) قاصدالحبشة فى ابن أحمد بن شاذ بك. ١٠٦٥ (يحيسى) المغربي الركاع لهذكر فى ولده محمد و انه كان كسثير الركوع يختم القرآن فى اليوم و اللنيلة . مات فى حدود الستين .

١٠٦٦ (يحيى) المُغربي الظهري . كان مشارك افي العلوم و لـكن غلب عليه الصلاح. مات قريبا من سنة أربع وستين . دكر = بعض الآخذين عني .

١٠٦٧ (يحيى) الهوارى المغربي المالكي .قدم المدينة فأقرأ بها الفقه والعربية وغيرهما وانتفع به جماعة وتوجه منها لمسكة في البحر فغرق قبل وصوله اليهافي ثامن عشرى شعبان سنة ثمان وثمانين وكان عالمًا صالحًا رحمه الله .

المراق ( المحتمد المراق المراق المسلم المراق المسلم المراق المسلم المراق والمحلم المراق المراق والمراق و

على قبض أد بعة من الخاصكية و نزول هذا من الاسطبل لزم بيته الى أن قبض عليه و أرسل الى سكندرية مقيداً ولم يلبث أن أثبت كفره وهو فى السجن وحكم بضرب عنقه فضرب بعد الاعذار فى يوم الجمعة ثامن ذى الحجة سنة اثنتين و أر بعين و قدزاد على الثلاثين هذا مع أنه استحكم بحقن دمه قبل حبسه الماستشعر عزمهم على قتله فلم يلتفتو المامعه ، وكان شاباً طو الا جميلا مليح الشكل يعلوه اصفر ال مع شجاعة وقوة و فوق ومعرفة ومشاركة فى الجملة ومعرفة بأنواع الملاعب و الملاهى و الفروسية ، وقد ذكره شيخنا فى انبائه باختصارو قال أنه أخرج من السجن و ادعى عليه وقد ذكره شيخنا فى انبائه باختصارو قال أنه أخرج من السجن و ادعى عليه و ثبت ذلك عليه فى القداهرة و اتصل منفوط وهو حسام الدين محمد بن حريز قاضيها و ثبت ذلك عليه فى القداهرة و اتصل بقاضى اسكندرية فأعذر اليه فأنكر مم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لا يفيد بعد قبول الشهادة فاستسلم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لا يفيد بعد قبول الشهادة فاستسلم المقتل فشهدوا عليه بعدم الدافع وضرب عنقه ، وقال المقريزى أنه كان جباراً ظالماً شويرا عفا الله عنه ، (يخلف) الوقاد .

١٠٦٩ (يربغا) دوادارسودون الحمزاوي . قتل أيضاً في سنة عشر .

۱۰۷۰ (يربغا) أحد الحجاب بدمشق مات في صفر سنة اثنتين وأربعين وكان قدحج بالركب الشامي في السنة قبلها وعاد وهو صريض . أرخه اللمودي .

الظاهر جقمق أمير آخور رابع ثم أمير عشرة ثم أمير آخورثالث ثم ثانى بل صاد من الطبلخانات وعظم وضخم واشترى بيت الاثا بك ايتمش بقرب باب الوزير وجدده وسد بابه من جهة الطريق واستمر بباب سره مجبوار باب جامع سنقر ثم قبض عليه المنصور وحمل الى استندرية ثم نقله الأشرف إلى دمياط ثم أعاده وأمره عشرة ثم طبلخانات ثم عينه لمستحد المقيمين بها ، و بنى بناحية المعلاة مسجداً عند سبيل القديدي بعلق عنده الحيات لخفة عقله فاستمرحتي مات بها في جادي الاولى ووهم من أرخه في رجب سنة أربع وستين وقد ناهز الستين وكان طو الا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله والا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله وستين و ستين و س

۱۰۷۳ (بزید) بن ابرهیم بن جهاز شیخ بنی سعد . خرج علیه ناصر الدین علی بن البدر بن عطیة شیخ بنی وائل وابن أخی مهنا بن عطیة نهاراً فی طائفة إلى أن أدركوه بدجو قفقتاوه مع جماعة من اتباعه منهم مملوك من جهة السلطان و ذلك فی سلخ ربیع الآخر سنة تسعو سبعین و كان فیاقیل شجاعامتدیناً یحب العلماء والصلحاء

ويكثرمن الصوم والاطعام ويبعد المفسدين و تألم الناس لذلك غفر الله له و عفاعنه ويكثرمن الصوم والاطعام ويبعد المفاهري برقوق ، ولد ببلاد جركس وقدم مع أبيه فاشتراها الظاهر في أول امره وقدم والده ثم عمل ابنه خاصكياً الى أن أظهر في وقعة تحر من الشجاعة والاقدام ما اشتهر وحمل بعد قتل أبيه في المعركة إلى تمر وبه نيف عن ثلاثين جرحا مابين ضربة سيف وطعنة رمح فأعجبه وأمر بمداواته والتلطف به حتى تعافى فاحتال حتى فروعاد الى الناصر فعمله أمير عشرة ولازال حتى قدمه وعمله رأس نوبة النوب ثم ولى نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي وكان من حزبه الى أن ظفر بهما المؤيد فقتلهمام غيرهمافي سنة سمع عشرة ، وكان أميراً جليلا جميلا شجاعا كرياً مقداماراً سافى جذب القوس والرمي يضرب به المثل في ذلك في صاهر تغرى بردى الاتابكي على احدى بناته الصغار في وقدذ كرة شيخنا في إنبائه فلم يزد على قوله كان مشهوراً بالشجاعة والفروسية و توقف في قول العيني كان ظالما لم يشتهر عنه خير بأنه باشر غار الشيخو نية قال ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه.

١٠٧٥ (يشبك) من جانبك المؤيدي شيخ ويعرف بالصوفي. صار بعد أستاذه خاصكياً ثم امتحن في أيام الاشرف لسكونه ممن أتهم بمعرفة محل جانبك الصوفي حين هر ب من سجن اسكندرية وعاقبه حتى أشرف على الموت ثم نفاه ثم أعاده خاصكياً إلى أن أنعم عليه الظاهر بحصة في شبين القدر ثم عله ساقياً ثم أمير عشرة ثم صيره من رءو سالدراب وتوجه الى الحجاز مقدماً على المهاليك السلطانية أمعاد الى أن رسم بنفيه إلى البلاد الشامية ثم شفع فيه فأ نعم عليه بتقدمة في حلب فأ قام هناك إلى أن ولى نيابة. حماة بعدعزل شاذبك الجكمي ثم بعداشهر نقل إلى نيابة طر ابلس فدام بهاو قدم في اثناء ولايته لها القاهرة ثم رجع ثم طلب فقبضعليه ونفي إلى دمياط ثم إلى الاسكندرية ثم أعيد الى دمياط ثم طلب فأرسل الى القدس ثم أنعم عليه بأتابكية دمشق في سنة ست وخمسين وسافر منها أميراً على الركب الشلمي ثم عاد الايسيرا . ومات في صفر سنة ثلاث وستين ، و كان طو الامليح الشكل مع طمع وسوء سيرة عفا الله عنه. ١٠٧٦ (يشبك) من سلمان شاه المؤيدي الفقيه . ولد على رأس القرن وأحضر من بلاد جركس في سنة ثمانيائة فتنزل في الطباق وصار من خاصكية أستاذه ثهر ترقى الى أن تزوج ابنة آسية وتكلم في أوقافه وصار في أيام الأشرف برسباي رأس نو بة الجدارية الى أن أنعم عليه الظاهر بأمرة عشرة بعدوفاة تمر النوروزي ثم زيد عدة قرى الى أن بتي من أمراء الطبلخاناة وكان من جملة ماأنهم عليه به

شبين القصر ثم لما استقدم ولدا لابن أخيه من بلاده واشتراه طلع بهاليه لينزله في المماليك الكتابية فرقاه عن ذلك أكراما لعمهوقررله الفين والعليق وتوابعهما بل قرر لولده يحبى سبط المؤيد مثله وسافرفي أيامه غير مرة لغزوالفرنج وظهرت كفاءته وفروسيته وكذا سافر بعده للجون غير مرة وفي عدة تجاريد وغيرها واختص بالجمالي ناظر الخاص وانتفء الناس بسفارته عنده ، ولا زال على امرته دولة بعد أخرى الى أن استقر خجداشه الظاهر خشقدم فقدمه في سنة ست وستين ثم عمله دواداراً كبيراً بعد قتل جانبك الجداوى فكانت ولايته من التنفيسات وباشرها حتى كانت الوقعة التي خلم فيها الظاهر بلباي وتسلطون تمربغا واجتمع عنده كــثير من المقدمين وغيرهم من الكبار والصغار بقصد القيام بنصر بلباى وساعدهم غيرهم ووقع الحرب ولمينجز كهو لقتال بلصار يسوف بطالبه منه وقتا بعد وقت لعدمميله الى الشر وحسبان العواقب الآخروية والافلووافقهم على مار امود منه لبلغوا قصدهم ثم لم يلبث أن تسحب فلم يعرف أين توجه ونهب بيته ، واستقر في المملكة تمريغا فقرر عوضه في الدوادارية خيربك ثم ظهر صاحب الترجمة بعدايام فربيت الاتابك فايتباى فشفع فيه ليتوجه لبيت المقدس بطالا ثم حول الى دمياط وأقام بهاإلى أنأنعم عليه الاشرف قايتباى بالعود الى الديار المصرية بعد موت ولده فأقام بها بطالا الى أزمات بعد توعكه مدةطويلة وتحوله بسببه لبيت منصور بن صنى الحجاور لربع قائم من بولاق فى يوم السبت سادس عشري ربيع الاول سنة ثمان وسبعين وحمل في محفة وهو ميت لبيت أزدمر المسرطن زوج ابنته بقناطر السباع وجهز وصلى عليه في سبيل المؤمني بحضرة السلطان والاربعة وجمع جم ؛ ثم دفن بتربة تجـاه صهريج منجك فيها قبور أولاده ، وكان قد لازم الاشتغال بالفقه والقرا آت والحديث فسكان ممن يتردد اليه أياماً في الاسبوع البدر بن عبيدالله بحيث قرأ عليه الهداية وغيرها والشهاب الحلمي الضرير المقرىء بحيث قرأ عليه عدة قراآت نظراً في المصحف وكذا ابن أسد وغيره من القراء وكاتبه فقرأ على بعض البخاري وغير ذلك بل وسمع من لفظى قديماً القول البديع من تصانيني بتمامه واغتبط به ، ثم بعد عوده من دمياط في أيام بطالته سمع من لفظي أيضاً ارتياح الاكباد وكذااليسير من القولالتام في فضل الزمي بالسهام وغيرها وكان يقول لاأزال أفرأ عليكحتي أَلْقِي الله وأنا طالب علم \* بل قد لتي قديماً بالقاهرة وبيت المقدس الشمس بن الديري وسمع كثيراً من مجالسه ثم حضرعند والدهالقاضي سعد الدين وحصل تكلته لشرح الهداية وعند شيخنا والمحب بن نصر الله في آخرين، وحج غيرمرة أولها في سنة خمس وعشرين وآخرها وهو في الدوادارية صحبة ولده أمير الركب الأول وكان أميراً حسنا يفهم كثيراً من مسائل العلم ويستحضر اشياء مع الدين والتواضع المفرط والهضم لنفسه بحيث يمنع من يطريه اويبالغ في مدحه والرغبة في لقاء العلماء والفضلاء والمذاكرة معهم والتنويه بذكرهم وحسن الاعتقاد والتصدق باليسير والقانون المتوسط بل دون ذلك في ملبسه ومركبه وسائر أحو الهوالهمة معمن يقصده بحيث يفضى به إلى التعصب الذي ربحا ينقمه هليه الاخيار وما اظن به تعمد القيام في باطل عهذا كله مع تقدمه في الفروسية والرماية وكونه عمن أحكم الامور بالتجارب وبالجلة فقد كان ينطوى على محاسن جمة وما أعرف خلف في ابناء جنسه منه رحمه الله وايانا .

١٠٧٧ (يشبك) من مهدى الظاهري جقمق ويعرف بالصغير . كان ممن حج في سنة احدى وخمسين هو و جماعة من اخو ته كتفرى بردى القادري صحبة أمير الاول الطواشي عبد اللطيف مقدم المماليك واغاة طبقتهم واتفقفي تلك السنة تناوش بعرفة بين جماعة الشريف والعرب الجالبين للغنم فكان فيما قاله لى ممن حجز بينهما بعد قتل جماعة من الطائفتين أكثرهم من العرب واستفتى القاضي سمدالدين بن الديرى وكان قدحج في تلك السنة عن تحركهم للقتال في هذااليوم فأفتاهم بما خفف به عنهم وبعد انتهاءالوقوف قال انهوجد أعجميا أو تخوه وهو يبكي النتحب ويلتمس من يرجع معه لعرفة ليأمن على تفسه في أخذ ماكان ستره من ماله بالأرن حين الوقعة خوفاً عليه ويكون له النصف منه وأنه توجه في طائفة معه حتى أخذه وهوشيء كنير وأنهم سمحواله بما وعدهم به فلم يأخذوا منه شيئاً فالله اعلم ثم كان من قام بحفظ السبيل في دولة ابن أستاذه بل هو أنهض القائمين بذلك وأبدى حينئذمن الفروسية والشجاعة ماذكر بهمن ثم ولذاكان عن أمسك في أول ولاية الأشرف إينال ثم نغي إلى قوص ثم أعيد وصاربعد أحدالدوادارية الصفار وصاهر الأمين الأقصراني على ابنة أخته أخت الامام محب الدين ثم أرسله الظاهر خشقدم في أول سنة احدى وسبعين كاشف الصعيد بأسره ونائب الوجه القبلي بكاله إلى أسوان بعد أن كانت هذه النيابة متروكة مدة وألعم عليه معها بأمرة عشرة فباشر بحرمة وافرة بحيث مهد البلادوأبطل أجواق مفائي العرب التي جرت عادة الكشاف باستصحابها معهم وجرت هناك حروب وخطوب بينه وبين عرب هوارة وأنكى فيهم وجرح بل أشرف على التملف ، وعين الظاهر

,31

.]}

لب

ai

29

W

الرو

ساد

إلى

عظ

لذلك تجريدة رأسها قرقماس أمير سلاح واشتد بأسه وكشرت أمواله وتزايدت وجاهته ثم كان ممن قام مع الأشرف قايتباي في السلطنية وشد عزمه لقبولها وهو الرسول منه الى الظاهر تمربغا يأمره بالتوجه فنالقصر الى البحرة وحينئذ استقر به في الدوادارية الكبرى عوضاً عن خيربك الظاهري خشقدم وعول عليه في كل أمر وصار هو المرجع وبالغ في نصحه بحيث أنه رام حين ورد عن العسكر المجهز لسوار ماورد الستوجه لدفعه فمنسعه السلطان لمسيس حاجته اليه فساعد في النققة للتجريدة محمل عشرين ألف ديناد سوى ماأعطاه لبعض الأمراء وسوى ماقرره على أعيان المباشرين والرؤساء والخدام من الطواشية وهو شني، كبيركل على حسب مقامه ، ولمزيد و ثوقه به كان هو المتوجه لمسك الظاهر تمربغا لما خرج والتوجه به الى اسكندوية ثم كانهو باش العسكر المتوجه لدفع سوار واحتال حتى أحضره في طائفة ، وكان أمراً مهولا أفرده إمامه الشمس بن أجا بالجم فبالسغ ، وأضيف اليه الوزر فقطم ووصل ورفع وخفض وكلذا أضيف اليه الاستادارية، وبقوة بأسه كان فصل النزاع في عودال كمنيسة التي زعم أأيهود قدمها ببيت المقدس وهدمها المسلمون فأعيدت واعتذر هو عندي بأن قيامه ليس محبة فبهم و لـكن للوفاء بعهدهم ، الى غير ذلك من الحوادث كهدمه السبيل الذي أنشأه أمير سلاح جانبك الفقيه عند رأس سويقة منعم وغيرخاطر السلطان عليه حتى نغي واستقر بعده في إمرة سلاح وأضيف اليهالنظر علىخانقتي سعيد السعداء والبيبرسية والصالح وما لا ينحصر ، وبالجلة فصارت الاموركلها لاشخرج عنه وارتقى لما لم يصل إليه في وقتنا غيره من ابناء جنسه ، وكان مسكنه قبل الدوادارية قاعة الماسمقابل جامعه ثم بمدهما أولا في بيت تمريغا المعروف ببيت منحك اليوسفي وأدخل فيه زيادات ضخمة من جهات متعددة كل زيادة منهـا دار إمرة على حدة ثم أخذ بيت قوصون المواجه لباب الساسلة وزاد فيه أيضًا أزيد مما في الذي قبله وجعل له باباً من الشارع وبني وكـالة بخان الخليلي وربعا وعمل بالقرب منهسبيلا ومدرسة ومقابل مدرسة حسن ربعا وحوضا وسبيلا للاموات ومكتبا للايتام وما لأأنهض لشرحه وجرف من جامع آل ملك الى الريدانية طولًا وعرضا وأزال ما هناك من القبور فضلًا عن غيرها وجعل ذلك ساباطاً يعلوه مكعبا وعمل مزدرعات هناك وحفر بئراً عظيما يعلوه اربع سواق إلى غيرها من بحرة هائلة للتفرج وحوض كبير ثم يخرج من الساباط من باب عظيم الى قبة عظيمة وتجاهها غيط حسن يصل للسميساطيةفيه أشتال كشيرة وأنشأ (١٨ \_ عاشر الضوء)

قبلي هذه القبة تربة عظيمة جداً فيها شيخ وصوفية وتجاهالتربةمدرسةو بجانبها سبيل للشرب وحوض للبهائم وبحرة عظيمة يجرى الماءمنها الى مزدرعات وبالقرب من المطرية قبة هائلة وبجانبها مدرسة فيها خطبة وأماكن تفوق الوصف الى غيرها ممالا ينحصر وصار ذلك من أبهج المتنزهات بحيث يتمكرر نزول السلطان للقبة الثانية ومبيته بها بخواصه فن دونهم ، ولا زال يسترسل في المائر الى أن اجتهد في سنة أربع وثمانين والتي بعدها بل والتي قبلهما في الزام الناس باصلاح الطرقات وتوسعتها وهدم الكثير مما أحدث أوكان قديما وتوعرت الطرقات إما بكثرة الهدم وارتدامها بالاتربة ونحوها أو بغيبة أرباب بعض الأماكن بحيث تصير الأماكن بعضها منخفض وبعضها مرتفع وتضرر المارة بهذا وعطب كشير من الناس والبهائم وربما يصرف على الفائب ثم يرجع عليه كا لديون اللازمة الى الى أن أصلحت عامة الشوارع والطرقات ووسمت وهدم لذلك كثير من الدور والحوانيت بحق وغيره بل ندب بعض قضاة السوء لذلك والحكم به ونشأ عن هذا تجريد جامع الصالح والفكاهين وزخرفتهما وظهرت أماكن كانت خفيت وقد وقع شيء من هذا في الجلة في أول سنة ستو أربعين و كان ناظراً لما يذكر به دهراً مع الصدقات المنتشرة والصلات الغزيرة والرغبة في الفات ذوى الفضائل والفنون اليه ومباحثتهم والقاء المسائل عليهم وعلو الهمة ومزيدالشهامة ومتين التصوروالفهم وسرعة الحركة ومحبة الثناء عليه ولذاكثر مادحه وتحصل الكتب النفيسة شراء واستكتابا ولو شرحت تفصيل ماأجملته لكان مجلدا ،وقد تـكرر اجتماعي بهوكان حريصاعلي ذلك بحيث رغب في تحصيل أشياء من تصانيني وأصحع بعض أولاده مني بحضرته المسلسل ولو وافقت على مزيد الاجتماع به لتزايد اقباله ولكن الخيرة فيهاقدر. ولم يزل على عظمته الى أن سافر باشالعسكر هائل الى حلب بعد اجتماع سأبر العساكر الشامية وماأضيف اليهابها واقتضى رأيه المسير للبلاد العراقية فقطع الفرات وتوجه إلى الرهاف كان ضرب عنقه صبراً على يد أحد أمراء يعقوب بن حسن باك في رمضان سنة خمس وثمانين وجي بجئته في أثناء ذي القعدة فتلقاها السلطان وجميع المقدمين فمن دونهم ودفنت بتربته المشار اليها وارتجت النواحي لقتله وكان سفره بعد أن نظر في حال الضعفاء وصرف لا مل المؤيدية نحو سنتين ثم لأهل سعيد السعداء سنةفها دونهائم للبيبرسية ثلث سنة وتأسى بهغيرهمن النظارف ذلك وعتقجلة منمماليكهور بماتحدثبان كسارهوكثير أماكان يصرح بأنه لايخضع لغير الاشرف وأفعاله شاهدة لذلك عفاالله عنه وإيانا. (يشبك) الاشقر. يأتي قريباً.

100

.....

(يشبك) الاعرج . هويشبك الساقى . (يشبك) الافقم . هو الموساوى - الشبك) الانالى وقيل له ذلك لقدومه مع أمه من بلاده فأنالى بالتركى له أم المؤيدى شيخ . رقاه أستاذه حتى صار استاداراً ثم قدم فى الدولة المظفرية وعمل وأس نوبة النوب ثم قبض عليه ططر وحبسه فى شعبان سنة أربع وعشرين إلى أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كرعاً ذا مروءة وتعصب . الله أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كرعاً ذا مروءة وتعصب . الأشرف قايتباى بعد أن كان عمله أولا أمير آخور ثانى بعد جانبك الفقيه واستمر مقدماً حتى مات فى جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وعمل أمير المحمل فى سنة ثلاث وسبعين وذكر بسوء كبير .

١٠٨٠ (يشبك) الاشرفي أينال ويعرف بالاشقر أستادار الصحبة . كان من جملة الخاصكية ولم يتأمر . مات بالطاعون في رجب سنة أربعوستين .

۱۰۸۱ (يشبك) الباسطى الزيني عبد الباسط. كان سكنه تجاه باب سر مدرسة سيدهوكان خيرا. مات سنة ثلاث وتسمين.

١٠٨٢ (يشبك) باش قلق ومعناه ثلاثة آذان المؤيد شيخ . صار بعده خاصكياً ثم أخرج في أيام الاشرف برسباى على إمرة بدمشق وتنقل الى أن استنابه الظاهر خشقدم في صفد فلم تشكر سيرته فأعيد إلى دمشق على تقدمة إلى أن مات بعدعو ده من تجريدة سوار سنة اثنتين وسبعين وقد بلغ السبعين .

واعتقه فلما تسلطن انعم عليه بأصة في حلب وسافر أمير الركب الحلي نم قدم القاهرة فصادف موت استاده فأ نعم عليه المؤيد بتقدمة نم أخر جه الظاهر خشقدم على إدرة بحلب ثم جعله نائب ملطية ثم عاد الى أتابكية حلب ثم نقله لنيابة حماة في على إدرة بحلب ثم لنيابة حلب بعد بردبك الظاهري في صفر سنة احدى وسبعين. من عوض متنقل بعد أستاذه حتى اتصل بحدمة المؤيد في إمرته فلما المجلى من عوض متنقل بعد أستاذه حتى اتصل بحدمة المؤيد في إمرته فلما تسلطن أنعم عليه بامرة عشرة ثم عمله دواداراً ثانيا فباشرها الى أن توجه أمير حاج المحمل في موسم سنة تسع عشرة فلما قضى المناسك ووصل إلى المدينة النبوية فر منها الى العراق تخوفاً من المؤيد ولحق بقرا يوسف صاحب بغداد و تبريز فلما مات المؤيد قدم على ططر في دمشق فرحب به ثم لما تسلطن عمله أمير آخور كبير وقدم معه الديار المصرية فسكن الاسطبل السلطاي على العادة فلم يلبث ططر أن مات فانضاف هذا لجانبك الصوفي فقبض عليهما

الاشرف وسجنهما باسكندرية فاما تسلطن كادأن يطلقه فاتفق ما اقتضى تخليده فيه حتى مات بالطاعون سنة ثلاث وثلاثين وهو فى أوائل الكهولة ، وكان شابا جيلا كريما حسن الخلق والخلق عافلا انقضى عمره فى الشتات والحبس رحمه الله . معلا كريما حسن الخلق والخلق عافلا انقضى عمره فى الشتات والحبس رحمه الله . لافى النسب وزوج أم أولاده مولاه ابنة السكمالى بن البارزى . ممن حج غير مرة على إمرة الحاج وولى الحسبة مدة فشكرت سيرته فى ذلك كله لمقله وتؤدته وتأدبه مع العلماء وملازمته للتلاوة والعبادة والتوجه لقراءة الحديث عنده والتفات الخلك اليه بحيث عاده فى مرضه ومكث عنده طويلاوكان على عمارة القرين بالقرب من الخطارة فعمل هناك مسجداً وحوضاً وبستانا وخانا، وسافر فى التجاريد بل فى الرسلية الخطارة فعمل هناك الروم واستقر به أحد المقدمين فى الزرد كاشية السكبرى وله النظر على أوقاف مو لاه بسائر الأماكن وهو الآن أحد رءوس الأمراء و خيارهم ممن انتمى اليه الجال الصانى فى ديوانه بعد أبى اليمن بن البرقى .

۱۰۸۱ (بشبك) جنب الظاهرى جقمق . ترقى الى أن صار رأس نوبة ثانى فى أيام الأشرف قايتباى حتى مات فى ربيع الثانى سنة سبع و تسعين و تزل فصلى عليه وكان ضخماً متهتكا بحيث قبل أنه مات وهو ثمل سامحه الله . (يشبك) جن . مضى قريباً . الحز اوى سودون الظاهرى . تنقل بعد استاذه الى أن ولاه الظاهر جقمق دو ادارية السلطان بحلب ثم نقله الى نيابة غزة فى سنة خمسين بعد عزل حطط ثم الى صفد بعد انتقال بيغوت الاعرج منها الى حماة . ومات بهافى ليلة السبت سابع عشرى دمضان سنة خمسين ، وكان ديناً خيراً مشكور السيرة . السبت سابع عشرى دمضان سنة خمسين ، وكان ديناً خيراً مشكور السيرة . (يشبك) الدوادار الناصرى أتابك العساكر . هو يشبك الشعباني .

١٠٨٨ (يشبك) الساقى الظاهرى برقوق ويعرف بالاعرج ، كان خاصكيا فى المام أستاذه ثم بعده انضم مع يشبك الشعبانى فى تلك الحروب والوقائع بحيث أصابته جراحات كادت تهلكه ولزم الفراش أشهرا ثم قام أعرج وقد بطل شقه الأيمن وانضم بعدمم نوروز الحافظى وولاه نيابة قلعة حلب بعد قتل الناصر فرج الى آن قبض عليه المؤيد وحبسه مدة ثم أخرجه لمكة بل رام نفيه الى اليمن خوفاعلى من يحج من مماليكه من تعليمه اياهم الشر فشفع فيه وأقام بمكة حتى شفع فيه طوغان أمير آخور أورسم بتوجهه للقدس بطالا الى أن أحضره ططر وهو مدير المملكة فلزم خدمته وصار ططر يستشيره ثم لما سافر بالمظفر الى البلاد الشامية خلفه بالقاهرة عند حريمه فسكن معهم ببيت فتح الله بالقرب من السبع

فاعات وصار يجلس على الباب كالزمام ثم لحق بالأمير ورجع معهوقد صار سلطانا فأنعم عليه بأشياء كشيرة ، ثم قدمه الأشرف برسباي في المحرم سنة خمس وعشرين وسكن طبقة الزمام من القلعة وعظمه جداً الى أن عمله أتابكا بعد قحق الشعباني ونزل فسكن بدار الاتابك على العادة وعز عليه نزوله من القلعة بحيث قبل انه قال لو عامت أنني أنزل من الطبقة ماقبلت الاتابكية ، وانحط قدره بعد ذلك لبعده عن الملك الى أن مات في جمادي الآخرة سنة احدى و ثلاثين وصلى عليه السلطان عصلي المؤمني ثم دفن الربته بالصحراء بالقرب من جامع طشتمر حمص أخضر 4 وخلف مالا جما وابنة تزوجها الصالح مجد بن ططرتم بعد موته نزوجهاالاشرف وطلقها وروجها ليخشىباي ممالوكه الماضي ، وكان عاقلا سيوسا زائد الدهاء والمكر عارفا بأمور المملكة واستجلاب خواطرالملوك ممن يتفقه ويكتب المنسوب بالنسبة لأبناء جنسه مع مشاركةما وإظهار تدين وعبادة وعفة والكنه مسيك حريص على الجمع يحدث نفسه بالترقى ويعجبه الثناء على تمر لكو نه كان أعرج و قد وصل لماوصل وربمايقول الملوك لاتطلب منهم الفروسية اعا المطلوب منهم المعرفة والتدبير والسياسة . وقدذ كر دشيخنافي انبائه فقال اشتراه برقوق وهو شاب ثم تأمر في أول دولة الناصر فرج وخرج من القاهرة في كائنة جكم ونوروز ببركة الحبش فتنقل في تلك السنين في الفتن الى أن قتل الناصر فصار من فريق نوروز فأرسله الى قلعة حلب ليحفظها وكان من اخوة ططر ؛ وقد صار من فريق المؤيد فلم يزل يراسله حتى حضر عندالمؤ يدفلما قتل نوروز أراد المؤيد قتل يشبك فشفع فيه ططر وأمر بتسفيره الى مكة بطالا فتوجه اليها ودخل اليمن تمسعي له الى أنعاد الى القدس فأقام به بطالاً فلما تمكن ططر أمر باحضاره فوصل اليه وهو بدمشق وتوجهمه انى حلب فأقامه في حفظ قلعتها تم لمارجع وتسلطن احضره فأمره ثم كان من كبار القائمين بسلطنة الاشرف فرعي له ذلك واسكنه معه بالقلعة نم صيره أتابك المساكر بعد قطح ، وكان من خيار الأمراء محبافي الحق وفي أهل الخير كثير الديانة والعبادة كارها لكثير مما يقع على خلاف مقنضي الشرع انتهى. وينظر فيما بينهوبين ماتقدم من الخالفات؛ وهو في عقودالمقريزي . (١) ١٠٨٩ (يشبك) السودوني الاتابكي ويعرف بالمشد. يقال أنه لسودون الجلب نائب حلب فلما مات استولى عليه يشبك الاعرج وكان حينئذ نائب قلعتها بغير طريق ثم باعه لططر بمائة دينار، فلما بلغ ذلك ايتمش الخضري وكان (١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

متحدثا على أولاد الناصر فرج قال أن الاعرج افتات فى بيعه وسودون مولاه لاوارث له سوى أولاد الناصر ثه باعه ثانيا لططر ، واختص بططر حتى عمله شاد الشر بخاناه عليه بأمرة طبلخاناه ثم ممله شاد الشر بخاناه السلطانية ثم بلغ الأشرف فى سلطنته التردد فى معتقه فاشتراه من أناس بألف دينار وأعتقه ثم رقاه للتقدم فى سلطنته التردد فى معتقه فاشتراه من أناس بألف دينار وأعتقه ثم رقاه للتقدم فى سنة ثلاث وثلاثين ثم عمله حاجب الحجاب واستمر إلى أن تجرد مع الأمراء إلى البلاد الشامية وغاد معهم فى سلطنة الهزيز فخلع عليه باستمر اده على الحجوبية ثم نقله الظاهر الى إمرة مجلس ثم بعد يوعات الى إمرة سلاح ثم بعد اشهر الى الاتا بكية فعظم وضخم و نالته السعادة واستمر يترقى مع هذا كله لايزداد إلا امساكاً وانها كاً فيما لا يرتضى لكن خفية خوفاً من الظاهر لمفضه القبيح ، الى أن مرض فدام مدة و تعطلت حركته ثم عوف وركب ثم عاد مرضه فلزم الفراش أياما . ومات وهو فى الكهولة فى شعبان سنة تسمع وأربعين وصلى عليه السلطان بحصلى المؤمني ثم دفر بتربته التي أنشأها بالصحراء قبل إكالها ولم يثن عليه أحد بخير ذم كان ساكناً عاقلاحها عيوب فى رميه وهو فى ابتدائه أحسن منه فى آخره .

والخازندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان والخازندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان الظاهرية اليه فانضم عليه خلائق ، وحينتذ قام بترشيد الناصر حتى يستبد بالاموردون الا تابك ايتمش ورسم بنزوله من السلسلة لداره بالقرب من باب الوزير كاكان في أيام الظاهر فنارت الفتنة لذلك وانكسر ايتمش عن معه وخرج الى الدد الشامية فاستقر بيبرس الدوادار أتابكا عوضه ويشبك دواداراً عوض بيبرس وأخذ أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه بيبرس وأخذ أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه عن عوض وغيره فقاتلوه وقبضوا عليه وسجنوه باسكندرية في شوال سنة ثلاث و عامائة ، واستقر جكم عوضه في الدوادارية ثم وقع بينه وبين ودون علن أمير آخور فقبض على جكم وحسه مكان يشبك وأعيد الى الدوادارية ثم ولاه فضرج اليهم الناصر فهزموه وآل الامر الى اختفاء بشبك ثم ظهر بالامان وأعيد فخرج اليهم الناصر فهزموه وآل الامر الى اختفاء بشبك ثم ظهر بالامان وأعيد فخرج اليهم الناصر فهزموه وآل الامر الى اختفاء بشبك ثم ظهر بالامان وأعيد وحبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك

فى يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر سنة عشر وأرسل برأسه الى الناصر فطيف بها وعلقت أياما ، وكان أميراً جليلاكريما وقوراً سيوسا ضخماعالى الهمة متجملا فى شئونه كلها عفا الله عنه . وقد أغفله ابن خطيب الناصرية فاستدرك ابن قاضى شهبة اسمه خاصة . (يشبك) الصغير . هو يشبك من مهدى .

ال ۱۰۹۱ (يشبك) طاز المؤيدى شيخ . صار بعده من امراء دمشق ثم نقل الى حجو بية طراباس ثم إلى نيابة الكرك ثم إلى أتابكية دمشق فدخلها وهو متوعك فلم تطل مدته . ومات فى شعبان سنة اربع وستين وكانت سيرته مشكورة .

۱۰۹۲ (یشبك)الظاهری جقمق الساقی . قلعت عینه فی الوقعة المنصوریة و استمر منفیاً مدة ثم أعید و أنه علیه باقطاع ثم كمل له حتی صار أمیر عشرة ، و لم یلبث ان مات فی رجب سنة أد بع و ستین و كان عاقلاسا كناً عاد فا بلعب الرمح مشهور آبالا قدام . ۱۰۹۳ (یشبك) العثم أنی الظاهری برقوق . كان من أعیان خاصكیته ثم ترقی فی دولة الناصر الی التقدمة ثم خرج عن طاعته و انضم لشیخ و نوروز الی أن حوصر النا عمر فاصابه سهم لزم منه الفراش حتی مات فی یوم الجمعة مستهل صفر سنة خمس عشرة و صلی علیه شیخ و دفنه خارج دمشق ،

طويلة ،قال العينى وظلم أهلها ظلما كثيراً فاحشاً وكان أفقم سىء المعتقد ردى، المذهب متجاهراً باللو اطرقتل باسكندرية في سنة أربع عشرة ، ذكره شيخنافي انبائه ، المذهب متجاهراً باللو اطرقتل بالمكندرية في سنة أربع عشرة ، ذكره شيخنافي انبائه ، ما ١٠٩٨ (يشبك) المؤيدى احمد بن إينال ، كان خازنداره ثم تأمر في ايام الأشرف قايتباي ومات بعد اشهر في ليلة الحيس منتصف شعبان سنة ثلاث و سمعين .

99 • ( يشبك) الناصري فرج . خدم الأمراء بعد استاذه مدة ثمرده الظاهر ططر لبيت السلطان وعمله خاصكيا ثم انعم عليه الظاهر جقمق بأمرة عشرة ثم صيره من دءوس النوب ثم عمله المنصور من أمراء الطبلخاناة ثم صيره الاشرف اينال وأس نوبة ثاني حتى مات في صفر سنة تسع وخمسين بعد تمرضه طويلا وقد ناهز السبعين ويقال أنه كان مسرفا على نفسه عضا الله عنه .

دمشق ثم عمل حجوبية طرابلس ثم دمشق ثم نيابة طرابلس ، كل ذلك في أيام دمشق ثم عمل حجوبية طرابلس ثم دمشق ثم نيابة طرابلس ، كل ذلك في أيام الظاهر جقمق بالبذل لعدم تأهله ثم قبض عليه و أودع السجن ثم أخرج إلى القدس فات به بعد مدة في الحرم سنة ثلاث وستين . (يشبك) اليوسني . هو المشد ، المناب المنابك) أخو الاشرف برسماى وهو أسنهما . استقدمه أخوه من جركس في سلطنته و انعم عليه بأمرة طبلخاناة ثم قدمه فلم يلبث أن مات بالطاعون في رجب سنة ثلاث و ثلاثين و حضر أخوه جنازته و دفنه في حوشه ، كان سليم الباطن مائلا الى الخير و الشفقة يسير على قاعدة البلاد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال كان أسن من أخيه و لكن ذاك أسرع اليه الشيب دونه طعن فأقام أياما يسيرة و يقال أنه مات ساجدا ، وكان شديد العجمة و يعلم اللسان التركي و لم يفقه بالعربي الا اليسير فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً فيه عصبة لمن يلتجي ، اليه و مكارم اخلاق ، وقال العيبي كان جيداً متو اضعاً متعصباً في قضاء حوائج الناس .

۱۱۰۲ (يشبك) أميرآخور . قتل فى مصاففة بين عسكر الاشرف وعلىدولات. فى صفر سنة تسع وثمانين .

۱۱۰۳ (یشبک) حاجب طرابلس . أصله من ممالیك قانبای البهلوان نائب حلب وولی بعده نیابة المرقب بالبذل ثم حجوبیة طرابلس كذلك الى أن مات بها فى ثالث المحرم سنة إحدى و تين .

۱۱۰٤ (يعقوب) شاه بن أسطاعلى الارزنجانى ثم التبريزى ثم القاهرى المهمندار ولدسنة عشر وثما نمائة تقريبا بارزنجان و تحول منهامع عمته الى تبريز فنشأبها وقرأبها القرآن و كانزوجها أبويز بدصاحب ديو ان السلطان قرا يوسف متملك بغداد و تبريز

وماو الاهافتدرب به محيث أنه لما انتقل الامر لولده اسكندر صار المرجوع في ضبط أمورالزوج اليهمدة ثهلاقارب العشرين انتقل مع عمته الى الديار المصرية فوصلها ثاني سنى الاشرف فنزل في طبقة القاعة ثم في طبقة المقدم سنة ثلاث وثلاثين مع خشقدم اليشبكي اذصار مقدم المهاليك وحج معه حين كان أمير الأول ثم مع قانم التاجر حين تأمر على المحمل بل كان في الركاب سنة آمد فوردت مطالعة من اسكندر بن قرأ يوسف فلم ينهض أحد لقراءتها فأرشد الكمالي بن البارزي اليه لعلمه بتقدمه في قراءة المطالعات الواردة من الروم والنتر والعجم والهند ومعرفته بألسنتها وبالتركي والعربي فقرأها واستقر من ثم في قراءة المطالعات الواردة عنهم بل رام أن يقرره أحد الدو ادارية لأجل القراءة فم بتهيأ ، ثم بعد دهر استقر به الأشرف قايتباي في المهمندارية الكبرى بعد موت تمرباي التمر ازى في سنة أربع وسبعين نقلا له من المهمندارية الأولى مضافا لما معه من قراءته المطالعات لسابق اختصاص به حين الامرة كما اختص بغيره من الأمراء كقائم بل اختص قبل ذلك وبعده بالخطيب أبي الفضل النويري وبالسيدالعلاء ابن السيد عفيف الدين وتحوهما ، وسمع ختم البخاري بالكاملية بقراءة الديمي على عدة شيوخ و تكلم في اشياء كو قف الحاجب و نحودة وعظم اختصاصه بيشبك من مهدى ووسعداره بلوجدد مسجدا بقربهوعمل علوه بيتاأسكن بهالزين السنتاوي وسبيلا بجانبه وسلك في أموره طريقاوسطا بل دونه وتمول جداً فيما يظهرسيماوهو في الامساك بمكان وأظهر التأدب والتواضع والكلام المفارق للفعل بحيث صار في جل مايبديه توقف ، وكشر تعلله بأعضائه وتناقصت حركته وهو مستمرعلي المهمندارية والقراءة عوزاربيت المقدس وترقى في جبذالقوس النقيل والرمي ومعرفة فنون الرمح علماً وعملا والصراع وتراتيب المملكة وترتيب المساكر بحيث انفرد في ذلك وعمل درجا في ترتيب خروج الملوك واطلابها وعساكرها الى الاسفار من تجاريد وغيرها أوقفني عليه .

۱۱۰۵ (یعقوب) شاه الکمشبغاوی الظاهری برقوق . رقاه أستاذه حتی قدمه وعمله حاجبا ثانی ثم بعده كان ممن انتمی لایت ش ، وآل أمره الی أن قتل بقلعة دمشق فی منتصف شعبان سنة اثنتین وقد ناف على النلاثین ، وكان تركیا شجاعا مقداما جمیل الصورة أبیض حسن القامة رضی الخلق فهما ذكیا فصیحا حسن المشاركة مولعا بجمع الكتب النفیسه وغرائب الاشیاء .

١١٠٦ (يعقوب) بن ابراهيم ويعرف بأبي الحمد . كنان مقيما بقرية التنضب

من وادى كفاة الشامية يعقد بها الاناحة ويكتب الوثائق وله بالوادى عقار وسمعة عند العرب شهيرة كبيرة بل عليه اعتمادهم مع خير ومروءة وعقل ؛ وأمه مكية وكان يتردد الى مكة ويقيم بها وبها مات بعد الحج سنة ثلاث عشرة أو فى المحرم سنة أربع عشرة وقد جاز الستين ظنا غالبا . ذكره الفاسى وأنشد عنه شعرا لغيره وقال انه ساله عن اكثر ما علمه من تحر النخيل فذكر ان ثلاث كخلات ببشرى من وادى كفلة جد (١) منها نيف وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال خمسة وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال وهذا عجيب .

القرآن به قرأ القرآن به المراج الدمنهوري وأظن انه قرأ عليه بجميع الروايات وأما قراءته عليه ببعضها فأحققهاعنه وكان يسافر من مكة طلبا للرزق إلى المين وغيره، مات عكة في سنة تسم ودفن بالمملاة.

المده المحقوب) بن ادريس بن عبدالله بن يعقوب الشرف الرومى النكدى - نسبة لنه كدة من بلاد ابن قرمان - الرومى الحنفى ويعرف بقرا يعقوب . ولد في سنة تسع و ثمانين و سبعائة و اشتغل في بلاده على الشمس الفنارى و سمع البخارى على الشمس الهروى وجد في الطلبحتى فضلومهر في الاصول و العربية و المعانى، وحج وهو شاب في سنة تسع عشرة ، و دخل حلب فاجتمع به ابن خطيب الناصرية ووصفه بالفضيلة و العلم و الذكاء و أنه عالم البلاد القرمانية ، و دخل القاهرة بعد ذلك فيقال أن الامير ططر اعطاه ألف دينار ، وحصل كتباكشيرة وكان مقيما بلارندة من بلادابن قرمان بدرس ويفتى بل كتب على المصابيح شرحاً يقال أنه وصل فيه الى النصف وكذا قيل انه كتب على الهداية و أن له حواشى على البيضاوى . مات في دبيع الأول سنة ثلات و ثلاثين بلارندة عن نحو أدبع و أربعين سنة ، و ذكره شيخنا في انبائه باختصار .

۱۹۰۹ (يعقوب) بن جلال بن احمد بن يوسف الشرف ويسمى أيضا أحمد بن اجلال الدين ويسمى أيضاً رسولا الرومى القاهرى التمانى - لسكناه بالتمانة خارجها - الحنفى ويعرف بالتمانى ، ولدسنة ستين وسبعائة تقريبا وتفقه على أبيه وغيره ومهر فى العربية والمعانى والبيان والعقليات وكان يستحضر كثيراً من فروع الحنفية وأحب الحديث وشرع فى شرح المشارق ، كل ذلك مع بشاشة الوجه وطلاقة اللسان وكرم النفس جوداً وسخاء ، مهن درس وأفتى

<sup>(</sup>١) أي قطع .

وأول ما ولى تدريس مدرسة الجاى وخطابتها وإمامتها في حدود سنة تسعين ثم مشيخة تربة قجا السلحدار وكذا ولى مشيخة قوصون مدة لكنه رغب عنها ثم ولى نظر القدس بعناية ايتمش ثم صرف عنه وحرت له مع الناصر فرج خطوب ثم اتصل بالمؤيد فعظم قدره وولى فى أيامه مشيخة الشيخونية ونظر الكسوة ووكالة بيت المال ثم صرف عن الكسوة خاصة بسبب جأمحة حصلت لهمع الدوادار بسببها ولو تصون ماتقدمه أحد ولذا بعد المؤيد رقت حاله جدا حتى مات فجأة فى صفر سنة سبع وعثرين وقد زاد فيما قاله العينى على السبعين ، واستقر بعده فى الوكاة نور الدير السفطى شاهد الأمير الكبير وفى الشيخونية السراج قارى الهداية . ذكره شيخنافى أنبائه، وفى تاريخ ابن خطيب الناصرية الشرف يعقوب ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحنفى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحنفى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا برسباى مشيخة الشيخونية واستمرفيها حتى مات ، وأظنه هذا ولكن قوله فى برسباى مشيخة الشيخونية والستمرفيها حتى مات ، وأظنه هذا ولكن قوله فى وكامة مسموعة ووصلة بالأمراء والأكبار سيما وقد اختص بالمؤيد فتزايدت وكامة مسموعة ووصلة بالأمراء والأكبار سيما وقد اختص بالمؤيد فتزايدت ضخامته و تردد الناس اليه لحواهجهم مع الديانة والصيانة .

• ١١١ (يعقوب) بك بن حسن بك بن على بك بن قرياوك عثمان أبو المظفر صاحب الشرق وسلطان العراقين وعم حسين مرزا بن محمد أغرلو المقيم بالقاهرة قتل أخاه أبا الفتح خليلا المستقر في السلطنة بعد أبيها حسن بك واستقر وقدمت ابنته مع أمها في وبيع الاول سنة ست وتسعين لتزوج لابن أخيه المشار اليه. ومات المترجم عن قرب ولم تلبث هي بعد زواجه لها الا قليلا وما تت في طاعون التي تليها ثم مات الزوج عند دخوله المدينة من آخرها عفا الله عنهم.

۱۱۱۱ (یعقوب)بن داود بن سیف أرعد الحطی ویقال له الناصر ملك الحبشة. ورد كمتابه فی سنة احدی و أربعين بالوصية بالنصاری و كمنائسهم .

(يعقوب) بن رسول التباني . مضي قريباً .

۱۱۱۲ (يعقوب) بن عبد الله الخاقاني الفاسي . كان من أبناء البربر وتعلق بالاشتغال فلما رأى الفساد الحادث بفاس بسبب الفتنة بين السعيد وبين أبي سعيد في سنة سبع عشرة صار يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويكف أيدى المفسد فتبعه جماعة وقويت شوكته بحيث حاول ملوك فاس القبض عليه فأعياهم أمره إلى أن قتل أبو سعيد وأرسل ابن الأحمر يعقوب المريني إلى فاس فلم يتم الأمر

فأرسل أبا زيان بن أبي طريف بن أبي عنان فحاصر فاس ، وقد اشتدت شوكة صاحب الترجمة واستفحل أمره ففتك فيمن بتي مرين وساعد أبا زيان وقام بأمره فدخل فاس وقتل عبد العزيز الكناني وعدة من أقاربه كما شرح في محله من الحوادث سنة أربع وعشرين ثم أرسل ابن الأحمر مجد بن أبي سعيد فعسكر على فاس ففر منه أبو زيان فمات ببعض الجبال وقتل هذا ثم لم يلبث ان مات مجد عن قرب فأقيم ابن أخيه عبد الرحمن فثاربه أهل فاس فقتلوه وقتـلوا ولده وأخاه وأقاموا رجلا من ولد أبي سعيد ، وقام بمكناسة وهي على مرحلة من فاس ابو عمر بن السعيد وقام بتازة وهي على مرحلة و نصف من فاسآخرمن ولد السعيدا يضافصار في مسافة مرحلتين ثلاثة ملوك ايس بأيديهم من المال إلا ما يؤخذ ظلماً فتلاشى الحال وخر بتالديار وقتلت الرجال والحـكم لله . ذكره شيخناف انبائه نقلا عن خط المقريزي فيمانقله عن من ينق به من المغاربة القادمين للحج فالله أعلم . ١١١٣ (يعقوب) بن عبدالله الجاراتي الفاسي البربري مات سنة خمس وعشرين . ١١١٤ ( بعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن بن مجد بن عمر ابن الحسن بن على بن أبي بكر بن بكار بن اظوال المغربي الفاسي المالكي قاضي الجاعة عدينتي فاس وتازة ويعرف بابن المعلم اليشفري . ولد في جمادي الأولى سنة أربع وعشرين وثمانمانة وحفظ القرآن وارجوزة ابن برى برواية نافع والخرازةفي الرسم والرسالة والمدونة لسحنون وتلقين عبد الوهاب وفي الحساب التلخيص لابن البناء والحصار وفي الفرائض ارجوزة ابن اسحق التلمساني والحوفي وابن عرفة وفي النحو ألفية ابن ملك وتلا لنافع على جماعة اجلهم الحاج ابرهيم وعهد الصغير والوهري ، وأخذ الحديث عن عبد الرحمن الثعالمي ومحمدبن زكرياالتلمسانى والفقه عن عبدالله بن محمد بن موسى بن معطى العبدوسي ومحمد بن آمدلال وعلى بن عبد الرحمن الانفاسي وأحمد بن عمر المزجلدي وحسن بن مجد المغيلي والفرائض والحساب عن عبدالله من مجد المكناسي ، وحج في سنة خمس وسبعين من طريق الشامي بعد اقامته بدمشق مدة وكان يثني على أهلها تم رجع الى القاهرة في رمضان التي تليها ، ولقيه المقاعي قال فرأيته اماما علامة في غاية من جودة الذهن وحسن المحاضرة وجميل السمت والهدى والدل يعرف كثيراً من العلوم وأنه حضر مجلسه كثيرا وسمع عليه في المناسبات وسافر عقب ذلك الى اسك ندرية راجعا الى بلاده فبلغنا في أواخر سنةسبع وسبعين أنه توفي وهو ذاهب في البحر وكان معه ولد مراهق فيلغناانه مات أيضا رحمهما

الله فلقد كان للاب سمت يشهد بالصلاح وذل يترجمه بالصلاح . قلت كل هذا المكونه زعم انه سمع من مناسباته نسأل الله السلامة .

(يعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب.هكذا كتبته مجرداً في سنة خمس وسبعين من الوفيات وقلت ينظر هو وولده من تعاليقي والظاهر أنه الذي قبله .

۱۱۱۵ (يعقوب) بن عبد الرحيم بن عبد الـكريم الشرف أبو يوسف الدميسني ثم القاهري المالـكي المقرى نزيـل تربة جوشن ظاهر باب النصر وربا قيل له الجوشني . أخذ القراآت عن أبي بسكر بن الجندي واسمعيل الـكفتي والتقي البغدادي و برع فيها بحيث أخذها عنه جماعة وممن أخذ عنه الزين رضوان وقال انه كان عاد فا بالفين مع الزهدو الصلاح والتقشف واستقر بأخرة في مشيخة القر آآت بالشيخونية عقب الغماري وكان يقول متى يستفتح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات . عقب الغماري وكان يقول متى يستفتح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات . ١١١٦ (يعقوب) بن عبد الدير بن يعقوب بن محد العباسي بن أمير المؤمنين المتوكل وأمه ابنة عم ابيه المستكفى بالله أبي الربيع سليمان فهو عريق الابوين ولد و تزوج وأمه ابنة عم ابيه المستكفى بالله أبي الربيع سليمان فهو عريق الابوين ولد و تزوج

الاطباء ممن مضى ويعرف بالتفهنى ، شيخصال معمر قطن القاهرة مدة وقرأ على الاطباء ممن مضى ويعرف بالتفهنى ، شيخصال معمر قطن القاهرة مدة وقرأ على المكرسى بجامع القمرى وكان على قراءته انس ، مات سنة اثنتين وستين بالقاهرة عن تسعين سنة أو نحوها . (يعقوب) بن على بن يعقو ببن يو سف بن الحس الصنهاجي . عن تسعين سنة وعرض على المعربي المال (يعقوب) بن على اللمتوني المغربي المالكي ، كان بحسكة وعرض عليه ظهيرة في سنة ست وستين .

۱۱۱۹ (یمقوب) بن عمر بن یمقوب بن أویس الخواجا الشرف الکردی م القاهری والد أبی بکر الآتی ویلقب کرد کاز ، من تجار السکارم الموصوفین بالخیر والجلالة ولولم یکن له سوی معتقه الحاج بشیر لسکفاه ، وقد صاهر الشمس الحلاوی الماضی علی ابنته ، ومات فی جمادی الآخرة سنة ثلاث وثلاثین.

(يعقوب) بن فقيه بن أحمد الشرف بن التبانى . مضى فى ابن جلال بن أحمد قريبا . ١١٢٠ (يعقوب) بن مجد بن صديق البرلسى أبو أحمد ومجدوأ حد الاعيان من التجاد . كان أبوه جمالا ونشأ هو كذلك ثم تعانى التجادة و تزوج بابنة القلاقسى أخت تاج الدين وورث منها كنفسه ولولده منها ولازال ينتقل فى المال إلى أن بلغ نحو مائة ألف دينار و تناقص حاله بعد أسره بسبب ماافتك به نفسه من القر بح واتلاف ولديه فى غيبته وغير ذلك الى أن مات وهى تقارب خمسين ، وأسند

وصيته لصهره البدر حسن بن عليبة ومع ذلك فلم يستبد بالتصرف الا ولده عويقال أنه أخذ منه للسلطان عشرة آلاف دينار وأنه أوصى بنحو ألفين فألف يشترى بها عقاراً ليوقف على قراء وصدقات ونحوها عندقبره والباقى منه أربهائة لأهل الحرمين بالسوية بينهما يتولى نفرقة ماللمدينة النورالسمهودى وما لمسكة ابن العماد وبينهما مائة ولمجاورى الأزهر مائة وثمانون ولمفرقها المعين عشرون ولابن النمرى مائة في أشياء، وكان خيراً مديماً للتلاوة والعبادة محباً في الصالحين مع حسن العشرة والمعاملة والتواضع وصدق المهجة وعدم التبسط في معيشته وأحو العكم كلها كنظائره غالباً . مات في ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين باسكندرية عن أزيد من ثمانين سنة ودفن بجانب ضريح ياقوت العرشي رحمه الله وإيانا .

المله من اتريب بالشرقية وقدم المحلة فأقام كت نظر أبي عبد الله مجد الغمرى الشافعي واصله من اتريب بالشرقية وقدم المحلة فأقام كت نظر أبي عبد الله مجد الغمرى مع جماعته وحفظ القرآن واستمر معه حتى مات ، وانتمى بعده للشيخ مدين ثم صار بعد يجتمع مع ابن أخته عبد بن عبد الدأم و ناله من الطائفتين بتردده اليه جفاء ومعذلك فماانيكف، وقدأم كامع الغمرى بالقاهرة و تنزل في سعيد السعداء والبيبرسية وطلبه الشافعي وكان يتوجه اليهماشياً بل لازم الحضور عندالمناوى في الفقه وكذا أخذعن غيره كابن قامم والا بناسي وقرأعلي البخاري بتمامه قراءة مهذبة عورة ، ولازم مجالسي في الاملاء بل كان عن سمع على شيخنا، و غيز في العربية والفقه مع حسن التصور والمداومة على التلاوة والعبادة والتحري في الطهارة وصرف أوقاته في حسن التصور والمداومة على التلاوة والعبادة والتحري في الطهارة وصرف أوقاته في أنواع الطاعة بحيث كان فريداً بين النقراء ، مات في سحر يوم الجمعة تاني عشرى حمادي الثانية سنة خمس وسبعين عن أزيد من ستين سنة بعد أن تعلل نحو سنة و تفتح في أعضائه أما كن وهو صابر محتسب ، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة السكابكية خارج باب النصر رحمه الله و نفعنا به .

۱۱۲۲ (يعقوب) بن محمد أبو يوسف الصنهاجي المغربي الحلفاوي لسكناه مدرسة السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق المريني بالحلفاويين. الاستاذ المقرىء الثائر بفاس. أخذ القراآت السبع رواية ودراية عن أبي عبد الله مجد القيسي الكفيف وأبي الحجاج يوسف بن منحوت الآخذ لها بمراكش عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفار ، وارتحل حتى برع في الاصلين والعربية والقراآت واشتهر بالعلم والصلاح وولي مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى بالعلم والصلاح وولي مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى

كانت الفتنة بين السعيد مجد بن عبد العزيز وأبى سعيد عثمان بن أحمد في سنــة بضع وعشرين وثمانها له وكان ماكــانما أورده المقريزي في عقوده مطولا .

المالكي القاضي ، المحمد من شيخنا ، وولى قضاء حلب ثم النصل عنه وأقام بدمشق مدة وكذا ولى قضاءها بعد محيى الدين بحيى المغربي في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ورأيته كتب وهو فيها على بعض الاستدعا آت المؤرخة سنة ست وخمسين ومات بها في ربيع الاول سنة سبع وخمسين ودفن بمقابر الباب الصغير .

۱۲۲ (يعقوب) المجدين منقورة. كان كاتب بيت المال ثم استقر في صفر سنة ست وستين في نظر الدولة فلم بلبث سوى ثلاثة أيام وضربه السلطان ضرباً مبرحاً كاديموت منه ووضعه في الحديد وسلمه للوالي على مال كشير آل أمر دفيه الى ثلاثة آلاف دينار باع فيها تعلقاته وأثاثه وأقترض وصار مثلة .

١١٢٥ (يعقوب) الحصن التاجر نزيل مكة . مات بها ــ بعد أن سقط له بعض. ثناياه وأبدلها بسن ذهبا ــ فى ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وخلف شيئاً كثيراً وولداً اسمه عهد وداراً عكة وبجدة .

١١٢٦ (يعقوب) الزعبي . مات سنة اثنتين وثلاثين .

۱۱۲۷ (يحمر) بن بهادر الدكرى من أمراءالتر كمان . مات هو و ولده بالطاعون. أول ذي القعدة سنة سبع عشرة .

۱۱۲۸ (يعيش) بن مجد بن أحمد بن حسن بن أبى عفيف الحسنى . مات فى المحرم سنة ثلاث وار بعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۱۲۹ (یعیش) المغربی المالکی المقیم بسطح الازهر . مات فی یوم الاحد ثامن المحرمسنة أربع وستین بعد المحلی بأسبوع و کان عالماً خیراً رحمه الله (یکن) بن .
۱۱۳۰ (یلبای) الخازنداری الاشرفی قایتبای أحد العشر اوات . کان خازندار أستاذه فی حال امرته . مات مطعو نا سنة احدی و ثمانین .

الاينالى المؤيدى . جركسى الجنس الملك الظاهر قدم به اينال ضضغ الامير الشهير الذى صار بعد إمرته تاجر المماليك واليه تنسب الاينالية كير شباى فاشتراه المؤيد منه وجعله فى طبقة الرفرف ثم صار بعده خاصكيا وكان يقال له فى ابتدائه يلباى تلى يعنى المجنون لجرأة كانت فيه وحدة مزاج ، واستمر خاصكيا وأقطعه الاشرف برسباى ثلث قرية طحورية من الشرقية ، واستمر خاصكيا وأقطعه الاشرف برسباى ثلث قرية طحورية من الشرقية ، ثم نقله ابنه العزيز لقرية بنها العسل عوضا عن ايتمش المؤيدى ، وجعله الظاهر

جقمق ساقيا ثم أمره عشرة وصيره من رءوس النوب ، فلما اختني العزيز واتفق قبضه على يده واحضاره سر الظاهر كشيراً وأقطعه زبادة على مامعه سريا قوس وصيره من الطبلخاناة فدام حتى قبض عليه المنصور في جملة المؤيدية وحبسه باسكندرية وأخرج أقطاعهتم أطلقه الاشرف وأرسله الىدمماط بطالا ثم أعاده بعد أيام ، ولم يلبث أن قتل سو نجبه اليونسي الذي كان استقر في أقطاعه فرجع اليه ثم عمله أميرآخور ثاني بعد موت خيربك المؤيدي الأشقر تم قدمه في أو أخر دولته فلماتسلطن خجداشة الظاهر خشقدم نقله اليحجوبية الحجاب بعد بيبرس خال العزيز ثم الى الآخورية الكبرى بعد بوسباي البحاسي ثم الى الانابكية بعد موت قائم فلما مات الظاهر ارتقي الى السلطنة في آخر يوم الست وقت المغرب عاشر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين ولقب بالظاهر أبي سعيد ولم يكن له منها سوى الاسم لفلبة خير بك الظاهري خشقدم الدوادار الثاني على التدبير والأمر والنهي ولكن لم تطل مدته بل خلع قبل تمام شهرين بالظاهر تمريغا وحمل الى اسكندرية فسجن بها ويقال انه لم يتفق لأحدمن ملوك الترك كبير عن مسه الرقاله خلم فأقل من هذه المدة وقبله المظفر بيبرس الجاشنكير خلم قبل استكالسنة ، واستمر في محبسه حتى مات في ليلة الاثنين مستهل ربيع الاول سنة ثلاث وسبعين وسنه نحو النمانين ، وكان ضخماً حشما كـ شير السكون والوقار متديناً وجيها في الدول لم ير مكروها قط الا سجنه أيام المنصور ، سليم الفطرة جداً طارحا للتكلف في شئونه كلها لم يكتب ولاقرأ موصوفاً بالبخل مع مزيد ثروته ومن يوم تسلطن أخذفي النقص وظهر عجزه والظاهر أنه لودام لماحصل بهكبير ضرر لقلة آذاه ومزيد صفائه ومحبته لنفع المسلمين فلله الامر

1

11

9.0

16

>

5

المن

الش

3

تلا

ولم

۱۱۳۲ (يلبغا) البهائي نائب اسكندرية . مات في جمادي الاولى سنة ثلاث وأربعينوكانجيداً واستقر بعده اسنيغا الطياري .

۱۱۳۳ (يلبغا)التركي الجاركسي نسبة لجاركس القاسمي المصارع . صار خاصكياً بعد موت المؤيد فلما تعلك الظاهر جقمق قربه لكونه من مماليك أخيه وأنعم عليه بأمرة عشرة وصيره من رءوس النوب ثم ولاه رأس نوبة ولده الناصري محمد ثم انفصل عنها فقط وبتى على ماعداها الى أن استنابه في دمياط وجعله من جملة الطبلخاناه ثم عزله عن دمياط فقط قبل موته بيسير وقدم القاهرة فاستمر بها الى أن مرض وطالت علته فأخرج الاشرف اينال اقطاعه ولزم بيته مريضاً حتى مات في ربيع الا خرسنة ثمان وخمسين وقد زاد على السبعين مريضاً حتى مات في ربيع الا خرسنة ثمان وخمسين وقد زاد على السبعين

وكان فيما قيل مسرفا على نفسه مهملا عما الله عنه .

١١٣٤ (يلبغاً) أبو المعالى السالمي الظاهري برقوق الحنفي .كمان يذكر أنه سمر قندي وأن أبويه سمياه يوسف وأنه سبى فجلب الى مصر مع تاجر اسمه سالم فنسب اليه واشتراه برقوق وصيره من الخاصكية يعني لمهارته ورتبه لقراءة كتاب الكلم الطيب عنده ، ثم كان عن قام له بعد القبض عليه في أخذ صفد فحمد له ذلك ، وولاه نظر سعيد السعداء في جهادي الاولى سنة سبع وتسعين ووعده بالأمرة والمكن لم يعجلها له فلما كان في صفر سنة ثمانهائة \_ ومن قال في شعبان من التي تليها فقدوهم ـ أمره عشرة وقرره في شعبانها ناظر الشيخونية فباشره بعنف وكـذا اتفق له في سعيد السعداء فانه أخرج محكتوب وقفها ورام المشي على شرط الواقف \* وجرت خطوب وحروب بحيث عمل فيها بعض الشعراء ، وكان يترقب نيابة السلطنة فما تم ، ثم جعله أحد الأوصياء فقام بتحليف مماليك السلطان لولده الناصر وأول مانسب اليهمن الجورأنه أنفق في الماليك أفقة البيعة على أن الدينار بأربعة وعشرين ثم نودي بعد فراغ النفقة أن الدينار ينلاثين فحصل الضرر التام بذلك ، وتنقلت به الاحوال بعد فعمل الاستادارية الكبرى والاشارة وغيرها حسما شرح في أماكنه ، ومن محاسنه في مباشراته أنه قرر ما يؤخذ في ديوان المرتجع على كل مقدم خمسين ألفاً وعلى الطبلخانات عشرين ألفأوعلي العشراوات خمسة آلاف فاستمرتاني آخروقتوكان المباشرون في دواوين الامراء قبل هذا اذا قبض على الأمير أومات يلقون شدة من جورة المتحدث على المرتجع فاما تقرر هذا كتب به ألواط ونقشها على باب القصروهي موجودة الى الآن، وهو الذي رد سعر الفلوس الى الوزن وكانت قد فحشت جداً بالمدحتي صار وزن الفلوس خروبتين، وفعل من المحاسن ما يطول شرحه وسار في الاستادارية سيرة حسنة عفيفة وأبطل مظالم كشيرة منها تعريف منيـة بني خصيب وضمان العرصة واخصاص الغسالين، وأبطل وفر الشون وكسر الويبة التي كان يكال بها وعمل ويبة صحيحة وأبطل ما كان مقرراً على برد دار الديوان المفرد والمقرر على شاد المستخرج، وركب في صفر سنة ثلاث فــكسر ماعنية الشيرج وناحية شبرى منجرار الخرعلي كثرتها وهدم كنيسة النصاري وتشادد في النظر في الاحكام الشرعية وخاشن الامراء وعارضهم فأ بغضوه وقام في سنة ثلاث أيضاً فجمم الاموال لمحاربة تمرلنك زعم فشنعت عليه القالة كما شرح في محله ولم يلبث أن قبض عليه في رجب منها وتسلمه ابن غراب وعمل أستاداراً وأهانه (١٩ \_ عاشر الضوء)

وعوقب وعصر ونني الى دمياط ثم أحضر في سنة خمس وثمانيانة وقررفي الوزارة والاشارة فباشرها على طريقته في العسف فقبض عليه وعوقب أيضا وسجن نم أفرج عنه في رمضان سنة سبع وعمل مشيراً فجرى على عادته وسنم لجمال الدين الاستادار وكان قد ثار بينها الشر فعاقبه ونفاه الى اسكندرية فرجمته العامة في حال سيره في النيل، ولم يزل بالسجن الى أن بذل فيه جمال الدين للناصر مالا جزيلا فأذن في قتله فقتل في محبسه خنقاً وهو صائم في رمضان بعد صلاة عصر يوم الجمعة سنة احدى عشرة وما عاش جمال الدين إلا دون عشرة أشهر ، وكان طول عمره يلازم الأشتغال بالعلم ولسكنه لم يفتح عليه منه بشيء سوى انه يصوم يوما بعد يوم ويسكثر النلاوة وقيام الليل والذكر والصدقةو بحبالعلماء والفضلاءو يجمعهم وفيه مروءة وهمة عالية مع كونه سريع الانفعال طائشاً لحوحا مصمها على الامر الذي يربده ولوكان فيه هلاكه ويستبد برأيه غالبا ويبالغ فيحبابن عربي وغيره من أهل طريقته ولا يؤذي من ينكر عليه ، وقد لازم سماع الحديث معنا مدة وكتب بخطه الطباق بل وقرأ بنفسه وكان سمع من أبي هريرة بن الذهبي بدمشق ومن جماعة بمكَّة والمدينة وغيرهما وأقدم العلاء بن أبي الحجد من دمشق حتى أسمع البخاري مرارا. وبالجلة فكان من محاسن أبناء جنسه ، وقد عظمه المقريزي جدا في عقوده وغيرها وقال انه كان لي مجلا ومعظمًا وقلما رأيت مثله ولولا ماذكرته الكمل ، وذكره شيخنا في معجمه وانبأنه بما أوردت حاصله عقا الله عنه وإيانا. ١١٣٥ (يليغا) السودوني حاجب الحجاب بدمشق وأحد الاعيان من أمرائها . مات بها في جمادي الآخرة سنةخمس واستقر بعده في الحجو بيةجركس والد تنم الحسني نقلا مر - حجوبية طرابلس.

۱۱۳۲ (يلبغا) الـكزلى \_ نسبة لـكزل \_ المجمى الظاهرى. ترقى فى أيام أستاذه حتى صار خاصكيا ثم نقل على امرة بدمشق حتى مات بها فى حدود سنة أربعين ، وكان عارفاً بفنون الرمح لا بأس به . (يلبغا) المجنون . يأتى قريبا .

١١٣٧ (يلبغا) المنجكي الاشرفي . مات سنةُعَان وثَمَاعَاتُهُ .

۱۱۳۸ (يلبغا) المؤيدي شيخ ويعرف بالمجنون لطيشه وحدةمزاجه . كانأحد أمراء دمشق وبها مات في رجب سنة أربع وأربعين .

الناصرى نسبة لجالبه الظاهرى برقوق الأتابكي . أصله من اعيان خاصكية أستاذه ثم قدمه الناصر ولده ثم ولاه الحجوبية الـ كبرى ولما تجرد الى البلاد الشامية جعله نائب غيبته بالقاهرة ، وحين قدم المؤيد مع المستعين عمله

أمير مجلس ثم لما تسلطن المؤيد نقله الى الاتابكية وسافر معه لقتال نوروز وعاد وهو مريض فلزم الفراش حتى مات في ليلة الجمعة ثانى رمضان سنة سيع عشرة ودفن من الغدوكان جليلامعظما وقوراً دينا خيراً متواضعا مائلا للخير والمعروف واقتصر شيخنا في انبائه على قوله : كان من خيار الامواء رحمه الله .

١١٤٠ (يلخجا) من مامش الناصري اصله تنظاهر برقوق اشتراه مع أبو مه وأنعم بهم على ولده عبد العزيز الملقب بالمنصور وجعل اباه من مماليك الاطباق وتربى الولد مع الولد الى أن تسلطن بعد خلع أخيه الناصر فوج فلما عاد الناصر وحبس اخاه جعل هذا خاصكيا ثم ساقيا وزاد اختصاصه به وأثري مع الحشيم والماليك والبرك، كل ذلك قبل استكمال العشرين، فلما قتل استاذه واستقر المؤيد عزله عن السقاية واستقر في جملة الخاصكيةوحظي عنده أيضا لـ كونه محسبا في الأمراء بحيث يتردد اليه أعيانهم ، ولما هرب مقبل الدوادار من القاهرة حين كون ططر مدبر المملكة انضم اليه ودخلا مع نائب الشام جقمق الارغو نشاوي فلما انكسر اختني هذا مدة بدمشق ثم ظهر وعاد صحمة الظاهر ططر الى القاهرة ودام على خاصليته مع عظمته وكثرة مابيده من الافطاعات ثم أنعم عليه الاشرف بامرة عشرة وجعله من رءوس النوب وسافر في سنة أربع وثلاثين أمير الركب الأول ثم استقر في سنة سبع وثلاثين مشداً على بندر جدة رفيقا للـ كريمي ابن كاتب المناخات تم عادفاً نم عليه العزيز بطبلخانات ، ثم صار في أيام الظاهر رأس نوبة ثانى ثم نائب غزة فىسنة تسم واربعين وخرج اليها فى تجمل زائد فلم يلبث أن تعلل ولزم الفراش مدة وبطل احد شقيه واستعفى وطلب العود فأعنى وكتب بتوجهه الى القدس فمات قبل وصول الخبر اليه بغزة في اوائل جمادي الآخرة سنة خمسين وهو في عشر الستين ودفن بجامع ابن عثمان ظاهر غزة;ووهم العيني حبث قال انه مات ببیت المقدس ، و کان ترکیا شجاعا مقداما کریما جملا بحبث كان يضرب بحسنه في شبيبته المثل خفيف اللحية كاملها أخضر اللون بالغ الن تغرى بردي في الثناء عليه وانه كان أحق بالأتابكية من غيره وأما العيني فانه قال انه لم يكن مشكو والسيرة لأنه كنان يرتكب اخذأمو الالناس ظلما كفعلهمع اهل البرلس حين توجه لأخذ خراجها فانه ارتكب هناك ماارتكبه غيره من الظلمة المفسدين ، زاد غيره أنه أمر في مرضه بتوسيط جماعة كانو افي سجنه من جهة حطط حاحبها المستقر الآن في نيابتها عفا الله عنه .

١١٤١ (ينتمر) المحمدي الحاجب كان من المقدمين في أيام الظاهر بر قوق وقتل في واقعة

ايتمش في ربيع الاول سنة اثنتين ارخه المقريزي وغيره (يهود) بن اليهودي التازي الموسف) بن ابرهيم بن أحمد الصفدي . كان شيخا حسنا معظما معتقدا وله كلام على طريق الصوفية مات في ذي الحيحة سنة ست بصفد . ذكره شيخنا في البائه . ١١٤٣ (يوسف) بن ابرهيم بن عبد الله بن داود بن أبي الفضل بن ابي المنجب ابن أبي الفتيان الجمال الداودي الطبيب . مات في أول رجب سنه ثلاث وثلاثين وقد زاد على التسعين . ذكره شيخنا أيضاً وهوفي عقود المقريزي وقال جمال الدين ابن الطبيب برهان الدين بن الطبيب تقي الدين الذي هو أول من أسلم سن آبائه من أهل بيت يعترف لهم عامة اليهود بأنهم من ولد داود عليه السلام . ولد في من أهل بيت يعترف لهم عامة اليهود بأنهم من ولد داود عليه السلام . ولد في من فضيلة وجميل محاضرة وحسن معاشرة ، وجازالما نين وهو يغتسل بالماء البارد من فضيلة وجميل محاضرة وحسن معاشرة ، وجازالما نين وهو يغتسل بالماء البارد في الشتاء لصحة بدنه ، ومات عن محو ما نه سنة ثم أنشد عنه حين قال له كيف أنتم:

أسائل عن أخباركم فيسرنى سماعى الذى أرجوه فيكم وأطلب إذا كنتم في نعمة وسلامة فما أنا الا فيهما أتقلب

الدوسف) بن ابرهيم بن عبدالله الجال الاذرعي ثم الدمشقي الحلي الشافعي وقدم من بلاده الى دمشق فأقام بهامدة واشتغل في الفقه على علما نهما ثم قدم حلب وحضر المدارس مع الفقهاء و ناب في قضاء تيزين عن الشرف الانصاري وكان فاضلا في الفقه وفروعه مقتصراً عليها . مات بتيزين في سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا في انبائه وقال عنه أنه اشتغل كشيراً في الفقه وغيره وقرره الانصاري في قضاء الباب ثم تيزين .

الاقرى سبطان الحاجب، أمه جان خاتون ابنة عمر بن حسن التلواني الاصل القاهرى الاقرى سبطان الحاجب، أمه جان خاتون ابنة عمر بن محمد بن الجمالي عبد الله بن بكتمر الحاجب صاحب الاوقاف الكثيرة والمدرسة بجوار الدار الهائلة خارج باب النصر التي لم يبق لاستحقاقها غير بنيها والماضى أبوه وجده ، عمن سمع خم المخارى في الظاهرية ولم يتصون .

۱۱٤٦ (يوسف) بن إبرهيم بن على الحوراني ويعرف بابن الكشيف . قال شيخنا في معجمه : اجازلي في استدعاء الصرخدي سنة اثنتين .

۱۱٤٧ (يوسف) بن ابرهيم بن يوسف الحلبي ثم الصالحي الدمشقي خادم القاضي الشهاب بن زريق . سمع من أحمد بن ابرهيم بن يونس وعبد الله الحرستاني وحدث سمم منه الفضلاء كالنجم بن فهد . ومات

۱۱٤۸ (يوسف) بن ابر هيم الرومي الحني نزيل دمشق ولدسنة سبع و عانين و سبع بأنة تقريبا واستغل بالفنون فبرع وقدم دمشق وقد أشير اليه بالعلم فتصدر للافادة بالجامع فاننفع به غير واحدوصنف في الفقه وغيره و كان جيد آدينا مات في رحمه الله و النفع به غير واحدوصنف في الفقه وغيره وكان جيد آدينا مات في رحمه الله و بعض طو أحينها و الفضلاء يأخذون عنه فنون العلم بل شرح شو اهد الزجاج و انتهى من تصنيفه في سنة أدبع وعشر بن و ممن قرأ عليه الشرف بن عيد في التصوف وغيره و بن تصنيفه في سنة أدبع وعشر بن أحمد بن أحمد بن أحمد القاهمي الصحر اوى الشافعي بو اب التربة الأشرفية برسباى شركة لأخيه كأبيه ويعرف بابن الشامى . كان عاقلا فضل في فنون ومن شيوخه ملاعلى الكرماني . مات في المحرم سنة احدى و تسعين وقد جاز الخسين ودفن بحوش التربة المذكورة عند أبيه رحمه الله .

١١٥١ (يوسف) بن أحمد بن أبي بكر القدسي الشافعي ويعرف بابن الحصى وبابن. المبيض . شاب قدم القاهرة مراراً منها في سنة تسمين فسمع مني أشياء .

الأذرعي الأصل القاهري أحمد بن حسن بن على بن عبد بن عبد الرحمن الحب بن الشهاب الأذرعي الأصل القاهري أحد الاخوة وأمه حرة ممن سمع في البخاري بالظاهرية .

١١٥٣ (يوسف) بن أحمد بن داود العيني ـ نسبة لعين البندق = ن أعمال الشغر ثم الشغري الشافعي نزيل حلب ويقال له الشغري لحكونه نشأ بها وإلا فولده بالعين وهو غير الشهاب الشغري نزيل حلب أيضاً وصاحب الترجمة أفضلهما رأيت له نظم تصريف الهزي مع شرحه وشرح النظم وكذا نظم المنهاج الأصلي وقطعة من المنهاج الفرعي وشرح البهجة في عان مجلدات وكان خيراً . مات في سنة خمس و عانين فيما بلغني رحمه الله .

۱۱۵۶ (يوسف) بن أبى اليسر أحمد بن عبدالله بن محد بن عبدالقادر ابن عبد الخالق الدمشق الشافعي ابن الصائغ الماضي أبوه . ذكره شيخناف إنبائه وقال تكان ثقيل البدن خفيف الروح كشير المجون حسن المذاكرة ولى تدريس الدماعية ونظر الرباط الناصري مات في المحرم سنة أربع عشرة .

ابن أيوب بن عبد الله بن أحمد بن غازى بن عبد الله بن تورانشاه ابن أيوب بن عبد الله بن تورانشاه ابن أيوب بن عبد الله بن تورانشاه ابن أيوب بن عبد بن أبى بكر بن أيوب بن الناصر بن العادل بن المجاهد بن الحامل بن الموحد ابن المعظم بن الصالح بن الحامل بن العادل بن أيوب الايوبي الحصني . ولد سنة بضع وسبعين في حجر المماكة ونشأ شجاعا بطلائم اشتغل بالعلم فهر فيه

وتفنن في عدة علوم ونظم الشعرفأجاد ورغب عن الملك وزهدفي الدنياوأقيل على الآخرة فرحل عن بلانه طالبا ثغراً يجاهد فيه المكفار فدخل القاهرة سنة سبع عشرة فلازمني طويلا وبحث على مختصري النخبة وعلقها بخطه ومختصر الكرماني في علوم الحديث ايضا وكان معه نم كتب عني شرح النخبة وكان يستحسنه جدا وحضر في املائي على شرح البخاري واستفدت منه وسمعت من فوائده وكان شكلا بهيا ونفساً رضية ، كثير العبادة حسن التلاوة شجي الصوت سليم الفطرة ملوكي الأدب بطلا شجاعا قليل النظير ، ولم يزل قاصداً التوجه لدمياط اوغيره من الثغور لنية المرابطة الى أن استشهد بالطاعوز، في سنة تسع عشرة بعد أن عدته في مرضه فوجدته في الغمر ات فقلت له كيف تجدك فقال طبب، ولمامات ودفن اتفق ان القراءقر ؤاعلى جنازته مورة يوسف ولم يعهد ذلك من قراء الجنائز شماتفق انه دلى في دبر دعندانتها فراء تهم الى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) فكان هذا من الاتفاق النادر لكون اسمه يوسف. قلت وهو عن انزلا القاضى جلال الدين البلقيني عدرسته وقر أعلى القاضي واختص به الجدحينيَّذ واستأنس كل منها بالآخر رحمها الله ، وهو في عقو دالمقر بزي. ١١٥٦ (يوسف) بن أحمد بن غانم المقدسي النابلسي سبط التقي القلقشندي . ولى قضاء نابلس زماناً ثم قضاء صفد ثم خطابة القدس لما مات العماد الـكركي ثم سمى عليه ابن السائح قاضي الرملة عال كثير فعزل فقدم دمشق متمرضاً . ومات بها في جمادي الاولى سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبأنه .

المعاسن العثباني البيرى ثم الحلبي ثم القاهرى الاستادار أخو الشمس محمدالماضى أبو المحاسن العثباني البيرى ثم الحلبي ثم القاهرة بأستادار أخو الشمس محمدالماضى وكان يعرف أولا بابن الحريرى ثم بالقاهرة بأستادار بجاس. ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعهائة بالبيرة وكان أبوه خطيبها رصاهر الشمس عبد الله بي يوسف ابن سحاول وزير حلب على اخته فولدت له صاحب الترجمة فهو قريب محمد ابن عبد الرحمن بن يوسف بن سحاول فنشأ في كسنف خاله المذكور وكان أولا بزى الفقهاء وحفظ القرآن وكتبا في الفقه والعربية منها ألفية ابن معطى وعرضها على أبي عبد الله بن جابر الاندلسي وأخذ عنه في شرحها له بحلب وسمع عليه بديعيته وغيرها ، ثم ارتحل على فاقة عظيمة لدمشق فتزيا للجندو حدم بلا صيا عند الشيخ على كاشف بر دمشق وغيره وقدم القاهرة في سنة سبعين فيدم بلا صيا عند الشيخ على كاشف بر دمشق وغيره وقدم القاهرة في سنة سبعين فيدم المستاداراً عند الامير بجاس فطالت مدته عنده بحيث تزوج ابنته وعرف به المستاداراً عند الامير بجاس فطالت مدته عنده بحيث تزوج ابنته وعرف به

وعظم قدره ومحله ، وكذا باشر الاستادارية عند جماعة من الامراء كبيبرس الأتامك وسودون الحمزاوي وأثري وعمر الدور الكبار منها في داخل القصر يحو ال المدرسة السابقية منزلا حسناً فيقال أنه وجدفيه خبيئة للفاطميين. واشتهر ذكره بالعصبية والمروءة وقضاء حوائج الناس فقام بأعباء كشيرمن الامور وصار مقصداً للملهو فين يقضى حوائجهم ويركب معهم الى ذوى الجاهفتز ايدت وجاهته و نفذت كلته وصحب سعدالدين أبرهيم بن غراب فنوه بذكره بحيث أنه لما فر يشبك الشمياني وممه ابن غراب عرض عليه الوزر فأبي وسأل في الاستادارية فاستقر فيها في رجب سنة سبع وثهاتمائة بمد أن رسم عليه في بيت شاد الدواوين يوم وليلة وذلك عوض ابن قيمار المستقر بعدابن غراب فشكرت سيرته مع استمراره على التحدث في أستادارية بيبرس ثم وقع بينه وبين السالمي لتهور السالمي فقمض علمه في ذي الحجة واستبدبالا مر ولم يلبث أن تمكن ابن غراب فرام الفتك بجمال الدين ثم اشتغلءنه بمرضه حتى هلك فاستولى حينئذ على الامور واستضاف الوزارة ونظر الخاص والمكشف بالوجه البحري بل استقر مشير الدولة . ثم لما قتل يشمك صفاله الوقت وصار عزيز مصر على الحقيقة لايعقد أمر إلا به ولا تنفصل مشورة إلا عرب رأيه ولا يخرج أقطاع ولو قل إلا باذنه ولا يستخدم أحد من الامراء ولو عظم كاتباً عنده الامن جهته ولا تباع دار حتى تعرض عليه ولا يثبت مسكستوب على قاض حتى يستأذنه ولا يباع شيء من الجوهر والصيني ولامن آنية الذهب والفضة ولا من الفرو والصوف والحربر ولا من كتب العلم النفيسة حتى تعرض عليه ولا يلي أحد وظيفة ولوقلت حتى نواب القضاة إلا بأمره ثم تجاوز ذلك حتى صار لا يتحكم أمير في فلاحه حتى يؤ امره ولاتكتب وصية حتى تعرض عليه أويأذن فيهاوخضع له الآمر والمأمور وكثر تردد الناس إلى بابه حتى كان رؤساء الدولة من الدوادار وكاتب السر فن دونهما ينزلون في ركابه إلى منزله ولايصدر أحد منهم إلاعن رأيه واتفق مجيء الدوادار الكبير قحاجق الظاهري برقوق اليه مرة لما بينهما من أكيد الصحبة وجلس من جهة عين جمال الدين الذاهبة واشتغل جمال الدين بانهاء أشغال الناس والاسراع بالتعليم ليخلو به فأخذ قجاجتي قصة مما تب عليه ورملها فلما رأي جمال الدين ذلك قام اليه وأهوى ليده ليقبلها فمنهه من ذلك وقدم له الجمال تقدمة هائلة وصار يعتذر له ويشكر صنيعه وعد ذلك في فيخره لكون الدوادار الكمير لايفعل ذلك للسلطان انماهي وظيفة رأس نوبة النوب ومايفعلالآن خروجءن

المصطلح، ثم شرع في انتهاك حرمة الأوقاف فلهاأولا فأولاحتي استبدل القصور الزاهرة المنيفة بالقاهرة كقصر بشتك والحجازية وغميرها بشيء من الطين في الجيزة وغيرها ؛ وكان قبل ذلك يتوقى في الظاهر فربما رام استبدال بعض الموقوقات فيعسرعليه القاضي الذي مذهبه جوازه إلى أن تجتمع شروط الجواز فيمادر هو فيدس بعض الفعلة إلى ذلك المكان في الليل فيفسد في أساسه حتى يكاد يسقط فيرسلمن يحذر سكانه فاذا اشتهر ذلك بادر المستحق إلى الاستبدال ومن غفل منهم أوتمنع سقط فنقص من قيمته ماكان يدفعه له لوكان قائم بطلت هذه الحيلة لمازاد تمكنه باعانة الحنفي تارة والحنبلي أخرى حتى أن القاضي كريم الدين بن عبدالعزيز رافق ابن العديم الحنفي في جنازة ففتح له انتهاك حرمة الأوقاف بكثرة الاستبدال فقال له ان عشت انا والقاضي مجدالدين سالم يعني الحنبلي لايبقي في بلدكم وقف؛ والعجب أن رؤساء العصر كانوا ينكرون أفعاله في الباطن رعاية له أو فرقًا منه فما هو إلا ارت قتل فتوارد الجميع على اتباعه فيما سن حتى لم يسلم منه أحد منهم ولميزل الامر يتزايد، ثم لم يزل الجال يترقى و محصل الأمو ال ويداري بالمكثير منها ويمتن على الناصر بكثير من الاموال التي ينفقها عليه إلى أن كماد يغاب على الامر وفي الآخر صار يشتري بني آدم الأحرار من السلطان فكل من تغير عليه استأذن السلطان في إهلاكه واشتراه منه بمال معين يعجل حمله الي الناصر ويتسلم ذلك الرجل فيهلك فهلك على يده خلق كشير جدا وأكثرهم في التحقيق من أهل الفساد ، وفي الجلة كان قد نفذ حكمه في الاقليمين مصر والشام ولم يفته من المملكة سوى اسم السلطنة مع انه كان ربما مدح باسم الملك ولا يغير ذلك ولا ينكره إلى انقدر تخيل الناصر منهفي سفره للبلاد الشامية للقبض على شيخ وكان معه وانه تمالاً عليه وانه يريدمسكه ووجداً عداؤه سبيلا الى الحط عليه عنده وعدم نصحه بحيث تغير منه ولما وصل الى بلبيس وذلك في يوم الخيس تاسع جمادي الاولى سنة اثنتي عشرة قبض عليه وعلى ولده وحاشيته الا أخاه فانه فر في طائفة ثم لما دخل القلعة أمر كاتب السر بالحوطة على موجو دهفاستعان في ذلك بالقضاة واستمرجمال الدين وولده يخرجان ذخيرة بعد أخرى الى أن قارب جملةما تخصل من موجودهاألف الف دينار ، وأحضر هالناصر مرة وتلطف به ليخرج بقية ماعنده وجدوأكد اليمين واعترف بخطأه واستغفر فرق له وأمر بمداواته فقامت قيامة أعدائه والبوهعليه إلىأن أذن لهم في عقو بته وسلمه لهم فلم يزالوا به حتى ماتخنقا بيد حسام الدين الوالى وقطعت وأسه ثم أحضرت بين يدى الناصر فردها وأمن

بدفنه وذلك في يوم الثلاثاء حادىءشر جمادي الثانية . قاله شيخنا في إنبائه قال ولقد رأيت له بعد قتله مناماً صالحاً حاصله أنني ذكرت وأنا في النوم ماكان فيه وماصار اليه وما ارتكب من الموبقات فقال لي قائل إن السيف محاء للخطايا فلما استيقظت اتفق أني نظرت هذا اللفظ بعينه في صحيح ابن حبان في أثناء حديث فرجوت له بذلك الخير والعمري لقد ارتكموا في حقه منذ قبض إلى أن فتل مالم يرتكبه في حق = ن دو له فها كان فيه من الاهانة و إلا فر اط في ظار البرآء من أهله حتى وضعت إمرأته سارة ابنة الامير بجاس وهي حامل على دست نار فأسقطت ورأت من الذل مالا يوصف وماتت بعد ذلك قهراً . زاد غيره أنه دفر 🖳 بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة وأخرج الناصر غالب أوقافه حتى مدرستهالتي أنشأها بخط باب العيد وسميت الناصرية ولذلك ابقي لهامايق من وقفهاى وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية وقال أنه كان أميراً كبيراً محترما ذا حرمة وافرة اليه المرجع في الولاية والعزلوسائر أمو دالمملكة بنير مزاحم، مم العقل والمكادم والمحبة في العلماء والصالحين واكرامهم قال وقد مدحه الزين طاهر بن حبيب بقصيدة ، قلت وكذا مدحه شيخنا بقصيدة طنانة ،بل قال في معجمه أنه سمع منه من لفظه من بديعية المغربي الاعمى بسماعه لها منه بالبيرة وترجمه فيه برئيس المباشرين قاطبة وأنه انتظم الدواوين كلها ولقب لظام الملك وغلب على الامر بحيث لم يكن لأحد معه كلام قال و كان جو اداً محد حارثيساً جمع كـ : يرامن المفسدين وأبادهم بالموت والقتل الى أن لـكب وقتل ؛ وأطال المقريزي في عقوده ثم ابن تغرى ردى و جمته وقال أنه كان شيخاً قصيراً جداً أعو ردميا قبيح الشكل سفاكاللدماء بطاشاً محياً لجمع الاموال وأخذها من غبر إستحقاق وصرفها كذلك نسأل الله السلامة. ١١٥٨ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن بشر الميني. نزيل مكة ويعرف باللقسة . مات في جهادي الثانية سنة تسعرو أربعين بمكة ، أرخه ابن فهد . ١١٥٩ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن كال الدين جال الدين بن الشهاب بن الشمس الاندجاني الاصل السمر قندي الحنفي وأندجان من فرغانة ، ولد سنة خمس وعشرين وثمانهائة بسمرقند ونشأ فاشتغل في العلوم على جهاعة اجلهم محمود العلماشاني ومجل البخاري وطاف كثيراً من البلاد كبغداد ، وحج في سنة خمس و تسعين وجاورالتي تليها وسافر في أول سنة سبع وزار المدينة وأقرأ بمكة المتوسط والطوالع ولقيني في آخر سنة ست فقرأ على بدء الوحى من البخاري وأجزته .

١١٦٠ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن عهد بن عبد الـ كريم بن يوسف الزميرى

البصرى ثم المكى الماضى عمه عبد الـكريم ويعرف بدليم . مات في ذي الحجة سنة أربع وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد.

١١٦١ (يوسف) بن أحمد بن محمد الجال الملتاني السجزي الاصل الكجراني الأحمدابادي الحنفي . ولد في صفر سنة تسع وأربعين وثهانمائة بأحمداباد وأخذ عن بلديه نظام الدين الملقب غوث الملك في العقليات كشرح المواقف واللوامع بعدان أخذعن غيره في المبادىءمن محو وصرف وعيز في السكلام و المنطق والنجوم والتو اريخ وغيرها وتصدى لاقراء الطلبة في العقليات واستقربه السلطان محمود في الحسبة بالمالكورستخلف من تحت يده ، حدثني بذلك غيرواحد عن طلبته ممن أخذعني. ١١٦٢ (يوسف) بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله بن عبدالرحمن الجال أبو المحاسن بن الشهاب الباعوني المقدسي ثم الصالحي الدمشقي الشافعي الماضي أبوهوأخواه ابرهيم ومجله ويعرف بأبن الباعوني . ولد في يوم السبت ثاني عشر جمادي الآخرة سنة خمس وعمائماتة بقاعة الخطابة من المسجد الاقصي ثم انتقل بهأبوه الىدمشق وهوفى الرابعة فقرأبها القرآن على جماعة منهم الشمس خطيب الشامية والشمس البصروي وقرأ عليه وعلى العلاء القابوني وغيرهما العربية وحفظ أيضا المنهاج الفرعى والاصلى وألفية ابنملك وبحثعلي الشهاب الغزى في المنهاج الفرعي تُم في الفقه أيضاً على البرهان بن خطيب عذراء مم على الشمسين البرماوي والكفيري ومما محنه على البرماري في قواعد العلاني وفي اصول الفقه وسمـع عليه دروساً في النحو وسمع على عائشة ابنة ابن عبدالهادي بدمشق والزين القبابي بيت المقدس والتدمري بالخليل والشهاب بن رسلان بالرملة ولتي التاج بن الغرابيلي فأخذعنه ورغبه فىالطلب لهذا الشأن فما تيسر وباشر التوقيع بدمشق وغيره ثم ارتحل الى القاهرة في سنه عان وعشرين وأكب على العلم الى أن الزمه النجم بن حجي بكتابة مرصفد فباشرها ثم أضيف اليه القضاء بها وتكررت ولايته لهما مرة بعد أخرى و ناب في قضاء دمشق عن البهاء بن حجى ثم استقل به في سنةسبعوأر بعين بعد أن كان استقل به في طر ابلس تم حلب و حمدت سير ته في مباشر اته كلهاسيما البيهار ستاز. النوري حيثضبط تركه ودخله وصرفه واستفضل من ذلك ماعمر منهفيه مكاناً عظیمایعرف به واشتری أماكن وأضافها لوقفه لمزید عفته وسیاسته و تصمیمه فی الأمور وعزة نفسه وجلالته ووجاهته ووقعه في النفوس مع وفور ذكائه ورقة لطافته وبديع نظمه ونثره وحسن شكالتهويزته ووفور مروءته وما اشتمل عليه من كثرة التلاوة والصدقة وصوم الاثنين والخيس غالبا والقيام والتهجد والمحاسن الجه بحيث نو مباحتضار ولقضاء الديار المصرية ، وقددرس بعدة أماكن كالمادلية الصغرى وغيرها استقلالا والشامية الجوانية والموزيزية نيابة وحج غير مرة وقدم القاهرة مراراً ولقيته بهاو ببلده ، وكان فقيه النه سرسريع النظم مع حسنه نظم من المنهاج الفرعي قطعة شم بدا له أن من لم ينظم العلم كالبهجة لا ينبغي له النظم وفتر عزمه وشرع في كتاب على عط عنوان الشرف بزيادة علم الهندسة فكتب منه نصف كراس ومما كتبته عنه :

إن غلقت ابواب رزق الفتى وعاد صفر الكف والجيب يضرع الى مولاه فى فتحها فعنده مفاكح الغيب

وترجمته مبسوطة في الممجم وبه ختم المعتبرون من قضاة دمشق . مات منفصلا عن القضاء دهراً للتوسع في ولاته إلى حد قلأن عهد نظيره بعد أن حج بأولاده وعياله وزار القدس والخليل بالصالحية (١) في آخر ربيع الآخر سنة عانين يقال مسموما ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله و إيانا . وخلف أولاداً كشير بن ذكوراً و إناثا. ١١٦٣ (يوسف) بن أحمد بن نصر الله بن أحمد بن عهد الجال أبو المحاسن بن المحب البغدادي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه و جده. ولدفي رابع شو ال سنة تسع عشرة و ثمانمانة بالمدرسة المنصورية من القاهرة ونشأ بها في كنف أبيمه فحفظ القرآن وعمدة الاحكام والخرقي وألفية البحو وعرض على جماعة كشيخنا وقرأ عليه أشياء وكـذا قرأ على أبيه مسند امامه وغيره وأخذ عنهالفقه غيرمرة بل ومختصر الطوفي في الاصول والجرجانية في النحوو عن العز عبد السلام البغدادي في الصرف وغيره وعن أبي الجودفي الفرائض والحساب وسمم أيضاعي الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى أبي عبدالله بن المصرى سنن ابن ماجه وعلى الشمس الشامي في سنة تسع وعشرين الاول من حديث الزهرى وغير ذلك وعلى ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والعملاء بن بردس بالقاهرة ومن المبرهان الحلبي بهما حين كان مع أبيه سنة آمد المسلسل بالأولية في آخرين ، ودخل بعد موته الشام غير مرة وأخذتها في سنة ثلاث وستينعن ابنقندس وابن زيد واللؤلؤي والبرهان الباعوني وابن السيد عفيف الدين ، وأجاز له خلق بل أذن له والده في التدريس والافتاء وأذن له في العقود والفسوخ بل والقضاء وكذا أذن لهشيخنا وغيره في الاقراء، واستقر بعدا بيه في تدريس الفقه بالمبصورية والبرقوقية وحضر عنده فبهما القضاة والأعيان وكذا استفرابعد المزالحنبلي في المؤيدية وفي غيرهامن اجرات ومع ذلك فاحتاج لقلة تدبيره وسوء تصرفه وتبذيره إلى المباشرة بديوان الامير (1) كذا ولمله سقط «مات» كا في شذرات الذهب.

تمراز ليرتفق ععلومها وأكثر من التشكى وامتهان نفسه ومخالطته قبل ذلك وبعده لذوى السفه بحيث طمع فيه ناصر الدين بن الاخميمي الامام شيخ البرقوقية وانتقص من معلومه فيها محتجا بزيادته فيه على بقية المدرسين ومع ذلك فماصرف له شيئاً هذا مع توسله بأميره وبغيره وله شهادة عليه بالرضى بمشاركة رفقته وسافر في غضون ذلك لمحكة بعد رغبته عن المؤيدية واستمابته قاضى مذهبه فيها عداها في غضون ذلك لمحكة النبوية ، وأقام بكل منهماأشهراً ، ولقيته بكليها ، وأنشدني أبياتاً قال إنها من نظمه وكمنت ربحا سايرته في الرجوع وهو في غاية من الفاقة ، وقد درس وأفتي وحدث باليسير أخذ عنه بعض صغار الطلبة ، وكان يستحضر كشيراً من القروع وغيرها ، وفي تصوره توقف ومع ذلك فلو كان يستحضر ماتقدم عليه بعد العز غيره ، مات في ليلة رابع المحرم سنة تسع و ثمانين بمنزله من المنصورية ودفن عند أبيه رحمه الله وعفا عنه .

١١٦٤ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الجمال الرومي الاصل المقدسي الحنفي و امرف بالادهمي، اختص بالبرهان بن الديري ثم بالناصري على بن قانداي اليوسي المهمندار وتنزل في الجهات ورافع في قاضي الحنفية الشمس بن المغربي الغزي فلم يصل منه لغرضه. ١١٦٥ (يو-ف) بن أحمد بن يوسف الجال الصفى - بالتشديد بالنسبة إلى الصف من الاطفيحية\_ثم القاهري المالكي والد الشمس مجد الماضي ويعرف بالشيخ يوسف الصفى . حفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وبحث فى الفقه وأصوله على الجمال الاقفهسي ثم العلم الاختائي ومما بحث فيه معالرسالة مختصر ابن الحاجب الفرعي والاصلي بل أخذ عن الحناوي في الفقه والعربية في آخرين وكذا بحث في المنهاج الفرعي على الشمس البرشنسي وكانه ليحيط بمسائل الخلاف ، و لتي الجال يوسف العجمي وأخذ عن ولده تاج الدين وصحب أبا بكر الموصلي رفيقاً للملالي وكذا أخذعن الشهاب بن الناصح ومجدالقرمي وابن زقاعة ولازم ميمادالسر اج الملقيني ثم ولده الجلال والحوى وغيرهم ، ودخل الشام وغيرها وجاور بالحرمين وبيت المقدس كثيراً . ذكره شيخنافي انبائه فقال : كان شيخاً مهاماً كثير البروالايثار للفقراء قائماً بأحوالهم يأخذلهم من الاغنياء وله كرامات كثيرة واتفق في آخر عمره أنشخصاً جاء اليه فقال رأيت النبي عليت في النوم وهو يقول لى قل للشيخ يوسف يزورنا فحج ثم رجع الى القدس ، ثم عادفهات يعنى في ربيع النانى سنة أربع وعشرين عن ثلاث وستين فأزيد بعدأن صلى عليه الجلال البلقيني بصحن جامع الحاكم ف مشهد حافل و دفن بالقرب من الكالادميري في مقبرة سعيد السعداء وكان أحد صوفيتها وللناس فيه

اعتقادكم وقدوصفه شيخنافي عرض ولده بالشيخ المقتدى المرحوم وفي موضع آخر بالشيخ القدوة الفاضل العامل الكامل بقية السلف الصالحين، ووصفه العلمي البلقيني بالشيخ الصالح القدوة ولى الله. وأفردله ولده ترجمة في كراسة وفي أصحابنا غبرواحديمن أخذعنه كامام الكاملية وفقيهنا المدرحسين وكانخادمه سفرأ وحضرا وحكى لنا كستيراً من كراماته اله كان كلما يطلب منه يخرج له الدراهمين فمه بعد علمه اله ليسمعه شيءوأنه قال له ياسيدي هل في فيك دار الضرب أو كما قال رحمه الله و نفعنا به . ١١٦٦ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الفراء . ذكره شيخنافي معجمه فقال :

عامي مطبوع ينظم الزجل جيداً كمتب إلى قطعة أولها :

غسلته أتمزق فاض دمعي عاينوا بعيني تجرى م فل عم علمه حامه أوهبني قميص عمرو عام صار خليم جديد وأتمزق وأخله البدن والأكام قلت أنا أشتكيه للفاضل زكي العامشيخ الاسلام ونجبر بعلمه كسرى ويقيل بحلمه عـ ذرى حومن بعض فتمح المارى صار محيط كا الماجاري العشرة صاد العادى مقدم مؤخر عمرى المتباينة والدرى شرحه عن لسان المنزان من أصول بيان التبيان ياروضة المرء بالبسدر متظلل بيقانا مصرى

قميصي ذهب واتفضض وشعرى وهتك سيترى يقدل دعوى في حقه ويرفى صحيح مااغزق تفسير السنن والمختبار بشرح البخاري علمك وأطراف المسانيد أعطيت خصالك تكفر ذنبي وأما الاربعين تشهد لك ياكنز العاوم بالشاف مااشتيه علينا النسبة بتهذيب صحيح التهذيب كم قال في البخاري مسلم

وهي طويلة تحتاج لتحرير.

١١٦٧ (يوسف) بن احمد الجال الملكاوي أحد الفضلاء بدمشق . درس وخطب وكان عيل إلى اعتقادا لحنابلة مع الدين و الخير . . مات في شو ال سنة خمس قاله شيخنا في انبأله . ١١٦٨ (بوسف) بن أحمد الشمس الحكمي . شيخ صالح يحفظ القرآن ويلاذم الجاعات . ذكره العفيف الناشري مختصراً . ويعرف بسنان. سمع معناعلى شيخنا في مسند أبي يعلى ثم قرأعلى بعد دهر مجالس ويعرف بسنان. سمع معناعلى شيخنا في مسند أبي يعلى ثم قرأعلى بعد دهر مجالس من البخاري بحثاوا ستفادة، وسافر لدمشق ثم قدم القاهر ذلاسعى في شيء من وظائف النشام فنزل بزاوية نصر الله من خان الخليلي وأقرأ بهافي المتوسط وغيره وطلم إلى السلطان فلم يحكرمه بل لامه على الطلوع ويقال انه أظهر مطالعة من ملك الشرق نسب الى التزيد فيها ورعاظن انه جاسوس. وأقبل عليه الكافياجي وأزله تحت نظره بالتربة الاشر فيه ثم بالشيخو نية وصاديقري وفيها وسافر لبيت المقدس والشام ثم عاد بسبب الخاتو نية فأجيب وحينقذ أنزله الدوادار بتربته وقرره شيخا بها ولقيته هناك في أنه معالية المناه وبالغمعي في الأدب وصاد يحضر عجلس السلطان. ومات في منتصف المحرم سنة ست و تسعين فجأة رحمه الله وإيانا . عجلس السلطان ومات في منتصف المحرم سنة ست و تسعين فجأة رحمه الله وإيانا . وعدبن أبي القاسم المشدالي وغيره و برع في أصول الدين وشارك في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وهو الآن في سنة تسمين حي زاد على الستين .

عمر بن سبع بن ثابت بن معمر بن أحمد بن عجد بن أحمد بن سالم بن قيس بن سعد بن عبادة هكذا قرأته بخطه وفيه نظر الجال بن العماد الانصارى الجزرجي الساعدى الانبابي بفتح الهمزة فيا ضبطه شيخنا الشافعي الصالح بن الصالح ويعرف الساعدى الانبابي بفتح الهمزة فيا ضبطه شيخنا على شيو خناى الحديث وانفقه بالانبابي . ولد سنة ستين ظنا وقرأ كما قال شيخنا على شيو خناى الحديث وانفقه والعربية والأصول كالعراقي والعزبن جماعة وأكثر جداً وكان أبوه ممن يعتقد في ناحبته ثم صار ابنه كذلك مع الخشوع والتعبد والاكتبار من الحج والعبادة وملازمة الاشغال والاستغال واتساع الاحوال الى أن مات ، أجاز في استدعاء أبني بحد وكانت وفاته في شوال سنة ثلاث وعشرين وخلف مالاكثيراً جداً . وتلا عليه بالسبعوا بن الشيخة سمع عليه مسند أحمدوالتنو خي سمع عليه البخارى وجزء أبي الجهم وغيرها و تفقه بالبلقيني و ابن الملقن و حمل عنه شرحه للحاوى و الا بناسي وجزء أبي الجهم وغيرها و تفقه بالبلقيني و ابن الملقن و حمل عنه شرحه للحاوى و الا بناسي و و و زن ها و التدول المنافرة و النافرين في عقوده .

۱۱۷۲ (يوسف) بن إينال باى بن قحبي س بن أنس جمال الدين وجده هو المنسوب إليه التربة القجماسية بالقرب من تربة أخيه الظاهر برقوق بن أنس

الكونه أكلها وإلافهي انشاء أخيه له ولد في العشر الأول من صفر سنة عاعائة فيما ذكر وهو وأبوه وجده وجد أبيه مسلمون ، كان أبوه أمير آخوكبير في الدولة الظاهرية ثم الناصرية وفي أيامه مات ، ونشأ ابنه صاحب الترجمة فقرأ القرآن وبعض الكتب عند شيخنا الزين رضوان وسمع بافادته على التقي الدجوى بعض مسلم وأجاز له باستدعائه جماءة منهم عائشة ابن عبد الهادى ، أجاز لنا وكان أحد الحجاب دهرا وممن يذكر بالتبذير وغيره ثم كف فترك الحجوبية ولزم بيته حتى مات في جمادى الاولى سنة سبعين وصلى عليه المؤمني ثم دفن بتربة جده عفا الله عنه وإيانا .

۱۱۷۳ (یوسف) بن بابابن عمر بن مجمود بن رستم الجمال الکدو آنی بضم الکاف ثم دال مهملة نسبة لقبیلة من الاکراد الکردی الشافعی ، انسان خیر لازمنی بمکة و المدینة فأخذ عنی اشیاء در ایة و روایة و کتبت له اجازة عینت شیئاً منها فی الکبیر و هو الآن سنة تسع و تسعین بالمدینة علی خیر کبیر و شجر عفاقة و یحج منهاکل سنة و سف بن بدر الکومی ، هو مجد بن احمد بن یوسف بأتی .

١١٧٤ (يوسف) بن برسباي العزيز الجال ابو المحاسن بن الأشرف الدقمافي الظاهري الأصل القاهري . ولد بقلعة الجبل في إحدى الجماديين منة سبع وعشرين وثمانمائة وأمه امة لأبيه جركسية إسمها جلبان تزوجها بعد أن ولدته له وماتت في ايامه ، ونشأ العزيز الى ان عهد له بالسلطنة في مرض موته ومأت بعد أيام فلك ، وذلك بعد عصر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة احدى واربعين فدام دون مائة يوم إلى أن خلعه الأتابك جقمق بعد حروب واستقر عوضه في يوم الأثربعاء تاسم عشر ربيع الأول من التي بعدها ولقب بالظاهر وأسكنه بقياعة البربرية من دور الحريم السلطاني فتسحب منها عقب صلاة المفرب من رمضان على حين غفلة بعد أن غير زيه بتحسين بعض أتباعه ذلك له وايهامه ان مماليك ابيه معه فلم ير لذلك حقيقة فسقط في يده وتحير واختنى حينتُذ الى ان ظفر به جلباي المستقر بعد في السلطنة كما سلف وهو إذ ذاك امير عشرة في اواخر شوال بارشاد خاله بيبرس لوقت مروره واعتذاره بكونه لايحسن به هو مسكه وذلك بعد أن مس جماعة بسبب اختفائه مزيد الضرر بل وسط العضهم فسر الـظاهر بذلك أتم سرور وسر أحبابه بحيث ان المبشر جاء لشيخنا بعد العشاء بذلك وأعطاه ديسنارا وأنعم الملك على جلباي بقرية سرياقوس زيادة على مامعه فحبس الدور السلطانية اياماني قاعة العواميد عندخوند

البارزية نم أرسله الى اسكندرية فسجن الى ان افرج عنه السظاهر خشقدم فى سنة خمس وستين وأذن له فى السكنى بدار منها وبالركوب لصلاة الجمعة وغيرها من جهة باب البحر خاصة فسكن العزيز بدار عظيمة بالنفر وشيد بنيانها وأقام فيها بتجمل زائد و دام على ذلك ازيد من سنتين ثهمرض تحو ثلاثة ايام. ومات فى يوم الاثنين تاسع عشر المحرم سنة ثمان وستين رحمه الله وعوضه الجنة.

١١٧٥ (بوسف) بن ابي بكر بن على بن عهد بن عبد الله بن احمد بن يوسف الجمال بن التقي الحلمي الشافعي ويعرف بابن الخشاب وبسبط ابن الوردي فأمه خديخة ابنة العلاء على بن مجد بن عبد الخالق بن أحمد قريب الزين بن الوردي من جهة انه جد الى العلاء لأمه وحفيد عم جده عبد الخالق . ولد في خامس عشرى شوال سنةسبع وستين وتماعائة محلب ونشأبها فحفظ البهجة والمكافية والشاطبية وأخذ في الفقه عن الفخر عمان الكردي في العرسة عن على الخو ارزمي المدعو بقول درويش وعلى بن مجد الشرابي المكردي، وخطبه أميرسلاح تمراز حين كان بحلب في التجريدة ليكون امامه فأم به من مستهل جادي الاولى سنة احدى وتسعين واغتبط به أتم اغتماط بحيث استصحبه معه الى القاهرة مستمرا على وظيفته ثم عاد معه الى التجريدة أيضاً في ثاني عشري جادي النانية سنة ثلاث وتسمين فلم يلبث أن تغير عنه في سنة أربع لمزيد نصحه في ضبط ديوانه بحيث تقل ذلك على الا كاين فوشوا به عنده الى أن تعدى وضربه مراراً واختفى إلى أن تو سل بمن تكلمله في مو ادعته له حين السفر في سنة خمس للتجريدة أيضاو تخلف هو بالقاهرة فاستدعى به السلطان واستخبره عن الأمور وعن الديوان وكتب له شيئًا مع تصنيفي رفع الشكوك في مفاخر الملوك فأ نعم عليه بمائة دينار وأمره بأن بكون سنبل مبلغاً عنه كل ما يحتاج اليهولما قدمت التجريدة تقلل من الاجتماع بالناس مطلقاً وكان قبل ذلك اجتمع بي وأخذ عنى المؤلف المشار اليه والتوجه للرب بدعوات الكربوسم مني أشياء كالمسلسل وغيرهومن ذلك الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وكذا تكرر اجتماعه بي واخذ عن البرهان بن أبي شريف والزين ذكريا وغيرها. وهو إنانمهذب عاقل حسن الخط بديم اللطف مع المام بالفضل. ١١٧٦ (يوسف) بن أبي بكر بن على الجمال أبو عبد الله القاهري الشافعي نزيل الجمالية وأحد صوفيتها بل سكن العارض بالقرافة وقتالتزوجه بابنة عمر البسطامي ويعرف بالامشاطي. أخذ عن الولى العراقي والجلال البلقيني وغيرها مم كان عمر يحضر عند العلم البلقيني في البخاري بل سمم على الشرف بن الكويك وابن الجزري وغيرها كالقاضى تبى الدين الزبيرى . بل لاأستبعد أخذه عن أقدم منهم ، وتقدم فى الفقه وأصوله والعربية وتصدى لاقرائه بالجالية وبالأزهر والعارض فكان ممن أخذ عنه الشمس بن اسمعيل الرئيس الأزهرى وابن الفالاتى وابن الصغى قرأ عليه الورقات ثم قطعة من اللمع ، وكان عالما صالحا نيراً عضته دابة فى كتفه فاستمر حتى مات ودلك بعد الاربعين تقريباً ودفن بتربة خليل المشبب تجاه العارض وقد جاز السبعين رحمه الله والمانا .

المحمد الفراقي و المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الشافعي ويعرف ابن يوسف بن سيف بن عبد الرحمن الجمال المعرى الأصل الحموى الشافعي ويعرف بابن سيف. ولد سنة احدى و تسعين و سبعائة تقريباً بمعرة النعان وقرأ بهاالقرآن و تحول المالقاهرة بعد أن أقام بحماة يسيراً في سنة أربع فرأى البلقيني و حضر فيا قيل دروسه و سمع من الصدر الا بشيطى و غيره و تفقه بالبدر الطنبدي و اشتغل في الفرائض على الشمس الغراقي وقرأ في النحو على الشمس الشطنو في ولازم العزبن جماعة و تردد للمشايخ و دام فيها الى سنة إحدى و عشرين فعاد المحمة و قطنها و كتب بها التوقيع عن كتاب سرها ثم ترك بأخرة و حج و أقرأ الطلبة و ممن انتفع به العلاء بن الدنيف الماضى و مات سنة سبع أو نمان و خمين بحرة رحمه الله ، ومن نظمه :

وطالب قال لى تنبيه بهجته فهل لحسني في ذاالعصر من هاجي فقلت كلا ولافيك الخلاف اذا ياحاوي الحسن مدحي فيك منهاجي ١١٧٨ (يوسف) بن تغرى بردى الجال أبو المحاسن بن الاتابكي بالديار المصرية ثم نائب الشام البشبغاوي الظاهري القاهري الحنفي الماضي أبوه . ولد في شوال تحقيقا سنة ثلاث عشرة وثمانمائة تقريبا بدار منحك اليوسفي جوار المدرسة الحسنية ومات أبوه بدمشق على نيابتها وهو صغير فنشأى حجر أخته عند زوجها الناصري بن العديم الحنفي ثم عند الجلال البلقيتي لكونه كان خلفه عليها وحفظ القرآن م كبره فيما زعم مختصر القدوري وألفية النحو وإيساغو جي واشتغل يسيرا وقال انه قرأ في الفقه على الهميني وأبي البقاء بن الضياء المكي والشمني ولازمه وكذا اشتغل في الفقه على العيني وأبي البقاء بن الضياء المكي والشمني ولازمه أكثر وعليه اشتغل في شرح الالفية لابن عقيل والمكافياجي وعليه حضر في الكشاف والزين قاسم واختص به كثيرا وتدرب به وقرأ في العروض على النواجي والمقامات الحريرية على القوام الحنفي وعليه اشتغل في النحو ايضاً بل في الخواجي والمقامات الحريرية على القوام الحنفي وعليه اشتغل في النحو ايضاً بل اخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين في الطب على سلام الله وفي الخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين في الطب على سلام الله وفي الخداء)

البديع وبعض الادبيات على الشهاب بن عربشاه وكتب عن شيخنا من شعره وحضر دروسه وانتفع فيما زعم بمجالسته وكنذا كتب عكمعن قاضيها ابي السعادات ابن ظهيرة من شعره وشعر غيره وعن البدر بن العليف وابي الخير بن عبد القوى وغيرهم من شعراء القاهرة ، وتدرب كما ذكر في الفن بالمقريزي والعيني وسمع عليهما الحديث : وكذا بالقلعة عند نائبها تغرى برمش الفقيه على ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة ، وأجازله الزين الزركشي وابن الفرات و آخرون . وحج غير مرة أولها في سنة ست وعشرين واعتني بكـتابة الحوادث من سنة أربعين وزعم أنه أوقف شيخه المقريزي على شيء من تعليقه فيها فقال دنا الاجل إشارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده وانه كان يرجـم إلى قوله فيما بذكره له من الصواب بحيث يصلح ما كان كـتبه أولا في تصانيفه ،بل سمعته يرجح نفسه على من تقدمه من المؤرخين من المائة سنة بالنسبة لاختصاصه دونهم بمعرفة الترك وأحوالهم ولغاتهم ورأيتهإذ أرخ وفاةالميني قال في ترجمته ان البدر البغدادي الحنبلي قال له وها في الجنازة : خلا الجواشارة إلى انه تفرد وما رأيته ارتضى وصفه له بذلك من حينتذ فقط فأنه قال إنه رجم من الجنازة فأرسل له مايدل على أن العيني كـان يستفيد منه بل سمعته يصف نفسه بالبراعة في فنون الفروسية كلعب الرمح ورمى النشابوسوق البرجاسولعب الكرة والمحملونحو ذلك، وبالجلة فقدكان حسن العشرة تام العقل \_ إلا في دعواه فهو حمق \_ والسكون لطيف المذاكرة حافظاً لأشياء من النظم ونحوه بارعا حسما كنت أتوهمه في احوال الترك ومناصبهم وغالب أحو الهم منفر دأبذلك لاعهد له بمن عداهم ولذلك تكشر فيه أوهامه وتختلط الفاظهوأقلامه معرسلوك أغراضه وتجاشيه عن مجاهرة من ادبر عنه باعراضه وما عسى ان يصل اليه تركى ، وقد تقدم عند الجمالي ناظر الخاص بسبب ماكان بطريه به في الحوادث وتأثل منه دنيا وصار بعده إلى جانبك الجداوى فزادف وجاهته واشتهرت عندأكثر الائر الثومن يلوذبهم من المباشرين وشبههم في التاريخ براعته وبسفارته عند جانبك خلص البقاعي من ترسيمه حين ادعي عليه عنده بمافي جهته لجامع الفكاهين الـكون البقاعي ممن كان يـكثر التردد لبانه ويسامره بلفظه وخطابه وربما حمله على إثبات مالايليق فىالوقائم والحوادث ما يكون موافقا لغرضه خصوصا في تراجم الناس وأوصافهم لما عنده من الضغن والحقد كا وقع له في أبي العباس الواعظوا بن أبي السعود ، وكان اذاسافو يستخلف في كتابة الحوادث و بحوها التتي القلقشندي ، وقد صنف المنهل الصاف و المستوفي

بعد الوافي في تعلدات تراجم خاصة على حروف المعجم من أول دولة الترك والدليل الشافي على المنهل الصافي ومورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة والبشارة في تركملة الاشارة للذهبي وحلية الصفات في الاسماء والصناعات مشتمل على مقاطيع وتاريخ وأدبيات رتبه على حروف المعجموغير دلكوفيها الوهم المكثيرو الخلط الغزير ممايعر فهالنقادو الكثير من ذلك ظاهر لكل ومنه السقط في الانساب كتسمية الحجار أحمدبن نعمةمع كون نعمة جدد الاعلى وكحذفه مايتكر رمن الاسماءفي النسبأو الزيادة فيه بأن يكون في النسب ثلاثة عدين فيجملهم أربعة أو أربعة فيجعلهم خمسة. والقلب كأن يكون المترجم طالبالو اجد فيجعله شيخاله. والتصحيف والتحريف كالغرافي بالفاء والغين المعجمة يجعله مرقبالقاف ومرقبالعين والقاف مخففا وكالحسامية بالخشابية وتسعين بسبعين وعكسه وابن سكر حيث ضبطه بالشين المعجمة و فريدالدين بمؤيدالدين. والتغيير كسلمان من سلمان وعلسه وعبد الله من أبي عبد الله وسعد من سعدالله ونباحيث جمله عليا وعبدالغفار صاحب الحاوى حيث جعله عبدالوهاب وانآبي جرة الولى الشهيرحيث جمله محداً وصلاح الدين خليل بن السابق أحد رؤساء الشام سماه عجدا وعبد الرحمن البوتيجيي الشهير جعله أبا بكر وأحمدبن على القلقشندي مرة في ابرهيم ومرة في أحمد وربماننبه لذلك فيجوزكو نهأخا ثانياً. واشهار المترجم عالا يكونبه مشهورا حيث يروم التشبهبابن خلكان أوالصفدي فما يكتبانه بهامش أول الترجمة لسهولة الكمشف عنه ككمتابته مقابل ترجمة احمد بن محد بن عبد المعطى جد قاضي المالمية عملة المحيوى عبد القادر مانصه ابن طراد النحوي الحجازي . أووصفه بما لم يتصف به كالصلاح بن أبي عمر حيث وصفه بالحافظ والجمال الحنبلي بالعلامة وناصر الدين بن الخلطة بقوله انهلم تخلف بعدهمثله ضخامة وعلماً ومعرفة وديناوعفة. وتعبيره بمالايطابق الوافع كقوله في البرهان بن خضر تفقه بابن حجر. أو شرحه لبعض الالقاب عالا اصل له حيث قال في ابن حجر نسبة الى آل حجر يسكنون الجنوب الآخرعلي بلادالحر بهو أرضهم قابس.أو لحنه الواضح ومااشبهه كأزوجه في زوجه والحياة في الحيا والمجاز في المزاجوأجعزه فيأزعجه والبكابة في الكاَّبة والحطيط في الحضيض ومنتضمه في منتظمه وظنين في صنين. بل ويذكر في الحوادثمالم يتفق كأنه كان يكتب بمجرد السماع كـقوله في الشهاب بن عربشاه مع زعمه أنه من شيوخه أنه استقر في قضاء الحنفية بحماة في صفر سنة أربع وخمسين عوضاً عن ابن الصواف وان ابن الصواف قدم في العشر الثاني من الشهر الذي يليه فأعيد في أو اخر جمادي الآخرة ، وهذا لم يتفق كما اخبر في به الجمالي بن السابق الحموى وكفي به عمدة سيما في اخبار بلده ، وكفوله عن جانم انه لما أمر برجوعه من الخانقاه الى الشام توجه كاتب السرابن الشحنة لتحليفه في يوم الثلاثاء ثامن عشرى رمضان سنة خمس وستين فان هذا كما قال ابن الشحنة المشار اليه لم يقع وكقوله لا بن صلاح الدين بن الكويز استقر في وكالة بيت المال عوضا عن الشرف الانصارى في رجب سنة ثلاث وستين وفي ظني أن المستقر حينئذ فيها انما هو الزين بن مزهر، ويذكر في الوفيات تعيين محال دفن المترجين في غلط كقوله في نصر الله الروياني انه دفن بزاويته ، الى غير ذلك من تراجمه التي يقلد فيها بعض المتعصبين كما تقدم ، أو يسلك فيها المه غير ذلك من تراجمه التي يقلد فيها بعض المتعصبين كما تقدم ، أو يسلك فيها أعيان التركو نقادهم العارفين بالحوادث والذوات يصفونه بمزيد الحلل في ذلك وحينئذ فيما بقي ركون لشيء مما يمديه وعلى كل حال فقد كان لهم به جمال ، وقد اجتمعت فيم رادا وكان يبالغ في اجلالي إذا قدمت عليه و يخصني بتكرمة للجلوس والتمس مني اختصار الخطط للمقريزي وكتبت عنه ماقال إنه من نظمه فيمن اسمها فأدة وهو :

تجارة الصب غدت في حب خود كاسده ورأس مالي هبة لفرحتي بفائده

وابتنى له تربة هائلة بالقرب من تربة الاشرف إينال ووقف كتبه وتصانيفه بها ، وتعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج واشتد به الأمر من أواخر رمضان باسهال دموى بحيث انتحل وتزايد كربه وتمنى الموت لما قاساه من شدة الألم الى أن قضى في يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع وسبعين ودفن من الغد بتربته وعسى أن يكون كفرعنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا .(١)

۱۱۷۹ (يوسف) بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادى الدمشقى الصالحى الحنبلى الماضى أبوه و جده ولدفى سنة بضع وأربعين بدمشق و ناب فى القضاء وهو حى فى سنة ست و تسعين و بلغنى أنه خرج لحد يجة ابنة عبد السكريم الآتية أربعين .

١١٨٠ (يوسف) بك بن حسن بك بن على بك شقيق يعقوب الماضى. مات مطعوناً أيضا في صفر أوربيع سنة ست السمين .

۱۱۸۱ (يوسف) بن الحسن بن مجد بن الحسن بن مسعود بن على بن عبد الله الجال أبو المحاسن الحوى الشافعي ويعرف بابن خطيب المنصورية . ولد فى ثالث

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة.

عشر ذى الحجة سنة سبع وثلاثين وسبعائة واشتغل بحماة وغيرها وأخذا الاصلين عن البهاء الاخميمي والفقه عن التي الحميي والتاج السبكي والجمال بن الشريشي والصدر بن الخابوري والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن السرى أبي الوليد اسمعيل بن عهد بن عهد بن هائيء اللخمي المالكي وعليه سمع الموطأ وغيره ودأب وحصل وكان عالماً مفنناً حاذقاعاد فا بالفقه وأصوله والبيان والتفسير والنحو وغيرها يحفظ تائية ابن الفارض وينشد منها كثيراً وجملة من اشعار العرب ، درس وأفتي وعمل الاهتمام في شرح احاديث الاحكام في نحوست معطى وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها ودرس بالمعمرونية بحماة وإنقية ابن معطى وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها ودرس بالمعمرونية بحماة وإنتفع به جاعة وممن اخذ عنه ابن المغلى وابن خطيب الناصرية وابن البادزي ، وانتهت اليه مشيخة العلم بالبلاد الشمالية ورحل الناس إليه ، وكان خيراساكنا قال ابن حجي فاق الاقران المقالم في ترجمته من العلاء بن خطيب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية . تميز ومهروفاق أقرانه في العربية وغيرها من العلوم وشرح الاهتمام مختصر الالمام في ست مجلدات كتبت عن العلاء بن خطيب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية . قلت أوردهاالعلاء في ترجمته من تاريخه وهي طو ملة اولها :

أيعذل المستهام المغرم الصادى اذاحدا باسم سكان الحى الحادى لاتنكروا وجد معشوق أضربه بعد وقد قرب البادى من النادى اذا تعارفت الأرواح وائتلفت فلا يضر تناء بين أجساد هذى رياح الرضى بالوصل قدعصفت وكوكب السعد فى أفق السنا باد وقال شيخنا فى معجمه له مؤلفات عديدة و تلامذة كثيرة و نظم جيد أنشذنى عنه العلاء قصيدة مليحة نظمها لما حجوزار المدينة أجازلى استدعاء الصر خدى وكانت وفاته بحماة فى شوال سنة تسع ودفن بظاهرها من جهة القملة رحمه الله وايانا .

۱۱۸۲ (يوسف) بن حسن بن محد بن سالم شيخ الزيدية بو ادى ينبوع ويعرف بالفقيه يوسف . مات بها فى ربيع الثانى سنة ست وسبعين عن سن عالية، وكان مذكوراً بالعلم سيما مذهبه وبه فيما أظن انقطع العارف بالجلة به وقد سمعت الثناء عليه بذلك من غير واحد غفر الله لما وله .

۱۱۸۳ (يوسف) بن الحسن بن محمود العز بن الجلال بن العزأوالبهاء السرائي الأصل التبريزي الشافعي والد المحمدين البدر والجمال والجلال ويعرف بالحلوائي ــ بفتح أوله وسكون اللام مهموز . ولد في سنة ثلاثين وسبعمائة وتفقه ببلاده

وقرأ على الجلال القزويني والبهاء الخونجي والعضد واجتمع في بغدادبالكرماني وأخذ عنه الحديث وشرحه للبخاري ومهر في أنواع العلوم وأقام بتبريزيدرس وينشر العلم ويصنف فلما بلغه ان ملك الدعدع وهو طقتمش خان قصد تبريز لكونه ارسل اصاحبها في امر طلبه منه رسولا جمل الصورة فتولع به فلما دجع الى مرسله أعلمه بما صنع صاحب تبريز وأنها غتصبه نفسه اياماً وهو لأيستطيع الطواعية وتفلت منه فغضب حينئذ أستاذه وجمع عسكره وأوقع بأهل تبريز فخربها وكان أول مانازلها سأل عن علمائها فجمعوا لهفآ واهم في مكان وأكرمهم فسلم معهم ناس كنثيرون ممن اتبعهم ثم لما نزح عنهم تحول عزالدين اليماردين فأكرمه صاحبها وعقد له مجلساً حضره فيه علماؤها كسربجا والهمام والصدر فأقروا له بالفضل ثم لماولي امرة تبريز أمير زاه بن اللنك راسله للقدوم عليه فأجابه فمالغ في اكرامه وأمره بالاستقرار فيها ويتكملة ماكان شرع في تصنيفه ثم تحول بأخرة الى الجزيرة لما كثر الظلم بتبريز فقطنها حتى مات في سنة اثنتين وقبل سنة أربع ولذا ذكره شيخنا في الموضعين من انبائه رحمه الله وإيانا ، وكان إماما علامة محققــا حسن الخلق والخلق زاهداً عابداً معرضــاً عن أمور الدنيا لم يلمس بياه ديناراً ولادرهما مقبلا على العلم لايرى إلامشغو لابه تصنيفاو إقراء ومطالعة مع القيام بوظائف العبادة لم تقع منه كبيرة ولم يرمهمو ماقط ، و قدحج ثم زار المدينة النموية وجاور بها سنة وكان بذكر أنه لما أتاها حلس عند المنبر فرأى وهو جالس مجانب المنبر بالروضة الشريفة مغمض العبنين أن المنبر على ارض من الزعفر ان قال ففتحت عيني فرأيت المنبر على ماعيدت أولا فأغمضت عيني فرأيته علىالزعفران وتكرر ذلك كذلك،ومن تصانيفه شرح المنهاج الاصلي وأدبعي النووي والاسماء الحسني وحاشية على الكشاف وعلى شرح الشافية في الصرف ، وجده محمود قيل انه ممن اخذ عن التفتازاني وغيره.

المحدد الجمال التتأتى ثم القاهرى الازهرى المالكى ويعرف بالتتأتى وبالهارونى وهب الجمال التتأتى ثم القاهرى الازهرى المالكى ويعرف بالتتأتى وبالهارونى ولد فى يوم الاحد رابع شوالسنة ستواربعينو على الله بتتا و نشأبها فى كفالة الفقيه هرون الماضى لكو ته خلف والده بعد موته على أمه فخفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر كلاها فى الفقه والفية النحو ، وعرض على جماعة كالبلقينى والمناوى وابن الديرى والاقصرائى واخذ فى العربية عن يعيش المفربي والسهاب ابن عبادة والتقى الشمنى وعنه أخذ فى أصول الدين والفقه عن العلمي والسنهورى

وعنه أخذ في أصول الفقه والعربيه أيضا ولازم النجم بن قاضي عجلون في تقسيم ألفية النحو وغيرها بل قرأ عليه بعض المختصر ، وأخذ عنى أشياء رواية ودراية وقال انه قرأ على الزين قاسم الحنني في الفية الحديث وطلب الحديث وقتاً وسمع السكثير بقراء في وقراءة غيرى وربما قرأ وكتب الطباق وتميزمه فضيلة وبراعة في الفقه وركون الى الراحة وانقال لى انه مشتغل بالسكتابة على المختصر وكتب منه قطعة وتقنم وباسمه نصف خزن كتب سعيدالسعداء وغيرهامن الجهات وقد حجم في سنة ثلاث وتسعين وقد التمس منى تجريد ماسمعه مع الولد بقراء في خال عن الاسناد فكتبت له ذلك في كراسة افتتحت وصفه فيها بالشيخ الفاضل خال عن الاسناد فكتبت له ذلك في كراسة افتتحت وصفه فيها بالشيخ الفاضل واسعاد المستفتى عايتخلص به من وصف الغباوة والبلادة وانه قداقبل على التوجه للسماع والتفقه في كذير من الأنواع محيث اندرج في المحدثين بل هو أحق بهذا الوصف من كثيرين لمزيد يقظته فيه ومديد ملازمته لذوى الوجاهة والتوجيه وكذا قرضت لهما كتبه من شرح المختصر وسمعت انه عمن فوض اليه نيابة القضاء مع قرضت لهما كتبه من شرح المختصر وسمعت انه عمن فوض اليه نيابة القضاء مع كراهيته في ذلك بل وكرهته له وان بلغني عدم مماشرته إياه .

القرمى القاهرى الحينى الماضى أبوه وعمه المحب الاشقر ويعرف بابن أخى ابن القرمى القاهرى الحينى الماضى أبوه وعمه المحب الاشقر ويعرف بابن أخى ابن الاشقر . نشأ فى عز عمه واستقر بعد أبيه فى الاعادة بجامه طولون وفى مشيخة زاوية نصر الله الرويانى بخان الخليلي وفى غير ذلك وانجمع بأخرة مع التقلل حتى مات فى ربيع النانى سنة تسعين وقد زادعلى السبعين رحمه الله وعفا عنه . ١٨٨٦ (يوسف) بن حسين بن يوسف بن يمقوب الحصنكينى المسكى الماضى أبوه وابناه أبو عبسد الله عجد وأحمد . كان ينوب فى حسبتها عن العز بن الحب النويرى ثم عن الجال بن ظهرة وذلك من حين وفاة أبيه حتى مات وكذا كان يقرأ فى المسجد الحرام وغيره من المجالس التى يجتمع فيها الناس . مات فى ليلة الاحد عامس رجب سنة ستعشرة بحكم ودفن بالمعلاة وقد قارب الستين . ذكره الفاسى عبد الرحمن الواعظ . كان عالم الشهاب الملكاوى : قدمت من حلب سنة فى عقائده و بدعتهم ، تفقه وحصل قال الشهاب الملكاوى : قدمت من حلب سنة أربع وستين وهو كبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية وأعاد بالظاهرية وكانت له اختيارات منها المسج على الجور بين مطلقاوكان يفعله وله فيه وأعاد بالطاهرية وكانت له اختيارات منها المسج على الجور بين مطلقاوكان يفعله وله فيه

مؤلف لطيف جمع فيه احاديث وآثار آو منها تزوي الصغيرة التى لا أب لها و لاجدبل قال ابن حجى انه كان عيل الى ابن تيمية و يعتقد صواب مقاله فى الفروع و الاصول و لذا كان من يحبه يجتمع اليه وكان وقع بينه وبين ولده بسبب العقيدة وتهاجرا مدة الى أن وقعت فتنة اللكنية فتصالحا ثم جلس مع الشهود و أحسن اليه ولده في فاقته و لم يلبث أن مات فى شوال سنة أربع و كره شيخنا فى انبائه .

من قرى حلب . نشأ بحلب وحفظ القرآن وتفقه بالشهاب بن أبى الرضى و لازمه من قرى حلب . نشأ بحلب وحفظ القرآن وتفقه بالشهاب بن أبى الرضى و لازمه وكان تربيته وقرأ عليه القرآت السبع ، ثم سافر انى ماردين فقرأ بها القرآت على الزين سربجا ، وولى قضاء ملطية سنين مُ قضاء حلب مرة بعد أخرى وكذا ولى قضاء طرا بلس أيضاً عوداً على بدء وقضاء صفد وكتابة سرها و دخل القاهرة . وكان ذكياً فاضلا عارفاً بالنحو والتفسير والفقه حسن الشكالة فائق الكتابة ذا فظم جيد ومنه أول قصيدة كتب بها لبعضهم :

أوجهك هذا أم سنا البدر لامع فقد أشرقت بالنور منك المطالع حديثك للسمار خير فكاهة وذكرك بالمعروف والعرف شائع مات بطرابلس فى ثالث عشر المحرم سنة تسع وعشرين . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا باختصار فى انبائه .

الشهير وو الدالعز مجد المائي البساطي القاهرى المالكي ابن عمالشمس البساطي الشهير وو الدالعز مجد المائي البساطي القاهرى المالكي ابن عم الشمس البساطي الشهير وو الدالعز مجد الماضيين. ولد في حدو دالار بعين و سبعانة و تفقه بآخيه العلم سلمان و شيخ المذهب خليل بن اسحق و يحيى الرهو في و ابن مرزوق و نور الدين الحلاوى وعن السراج عمر بن عادل الحنبلي أخذ العربية و الحساب و عن السكلائي الفرائض في اخرين كالتاج القروى و برع في فنون و ناب في الحسم عن أخيه فن بعده الحائن إنجمع عن ابن خلدون ثم سعى عايه فاستقل به في رجب سنة أربع و ثما مائة و تسكر و عشرين او التي بعدها ، و درس بالمؤيدية و غيره و آخر ماولي الحسبة ثلاثة اشهر من سنة ثلاث و عشرين او التي بعدها ، و درس بالمؤيدية وغيرها و كان كا قال الجال البشبيشي وعشرين او التي بعدها ، و درس بالمؤيدية وغيرها و كان كا قال الجال البشبيشي فاضلا في علوم شرح مختصر الشبخ خليل والبردة و بانت سعاد والقصيدة الفلك كية في الالفاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالفاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالفاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالفاز الفقهية و نظم و نثر و أفرد جزءاً في شرح قوله في بانت سعاد «حرف اخوها أبوها من مهجنة و مهم اخالها» و تصوير ذلك في الآدميين شماه الافصاح و الارشاد و شرح ألفية ابن ملك و اعرب و تصوير ذلك في الآدميين شماه الافصاح و الارشاد و شرح ألفية ابن ملك و اعرب

من الطارقية الىآخر القرآن . قال العيني كان عارفا بصناعة القضاء غيراً نه لم يكن مشكو رآ فيه ولا كان متقدما في معرفة مذهبه ولا غيره من العلوم كذا قال. مات في يوم الإثنين العشرين من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين فجأة ـ بقال انه سقط من سلم سطوح عن عمان وعمانين سنة وصلى عليه بالازهر ودفن بالقرافة السكبرى بجانب قبر أخيه شرقي ابي العباس الحرار رحمه الله وإيانا . وقد ذكره ابن خطيب الناصرية مقتصراً على اسمه واسم أبيه ولم يترجمه وكأنه دخل حلب في قضائه " وكذا أغفله شيخنا في إنبائه وذكره في رفع الاصر ،والمقريزي في عقوده وأثنى عليه . (يوسف) بن ابى راجح الشيبي فيمن اسم ابيه محلابن على . ١١٩٠ (يوسف) بن رسلان بن مجد دغش ـ بدال مهملة ثم معجمتين كعبس ـ المهنسي الاصل القاهري كان ماور دياجميلا فتقرب من الغرس خليل بن خاص مك وصهره اينال بضميمته وحج قبل رياسته فلما تسلطن صار ذا أمر ونهي وأثرى وابتني دارآ هائلة وتكلم في العمائر السلطانية وغيرها بل كان ناظر الذخيرة والشربخاناه والمطبخ السلطاني معالشهادة بهتلقاها عن المحرقى، وقصدفي قضايا وعدفي الاعيان مع عاميته . مات في جمادي الأولى سنة سبع وستين وقد زاحم الستين ودفن بتربة قشتمر خارج باب الجديد جوار مقصورة قراقحا الحسني عقصورة أنشأها لنفسه فيها سامحه الله وايانا.

١٩٩١ (يوسف) بن سويلمة جمال الدين الفقيه مؤدب الابناء . مات في ذي الحجة سنة تسع وستين بمدينة سنهور وقد عمر . أرخه ابن المنير .

(يوسف) بن سيف المعرى . في ابن أبي بكر بن عمر بن سيف .

المالا (يوسف) بن شاهين الجال أبو المحاسن بن الامير أبى احمد العلائى قطلوبغا الكركى القاهرى الحنفي ثم الشافعي سبطشيخنا والماضي ابوه. ولد كا قرأته بخط جده في ليلة الاثنين عند صلاة العشاء ثامن ربيع الاول سينة ثمان وعشرين وثمانمائة ونشأ عزيزاً مكرماً في حجر جديه واستجبز له غير واحد من المسندين منهم الكال بن خير وسمع على جده كثيراً بل قرأ له على تجاد البالسية جزءا وسمع على غيره يسيرا وكان بزى ابناء الجند حتى في المذهب فأشير اليه بالتزيى بالفقهاء وبالانتاء للشافعية وقرر في نظر المنكو تحرية لكونه أرشد الموجودين من ذرية الواقف وقرأ حينتذ على البرهان بن خضر والبدر في الإمالي وقابل عليه اشياء من تصافيفه وقرأ عليه داخل البيت البخارى والنخبة في الإمالي وقابل عليه اشياء من تصافيفه وقرأ عليه داخل البيت البخارى والنخبة

وتردد معنا يسيراً إلى العز بن الفرات وقرىء عنده اليسير على غيره من المسندين كالزين شعبان وابن يعقوب وعبد الرحيم المناوى والسويغي وما أكثر من ذلك بلكنت أقصد التجوه به عند ابن الفرات فلا يتفق الافى اليسير من الاوقات، وحج فى حياة جديه سنة عمان وأربعين ثم بعد ذلك ولما مات جده اشتغل يسيرا فأخذ الفرائض عن أبى الجود وحضر التقسيم عند العلاء القلقشندى ويسيرا عند الجلال المحلى وكذا حضر عند الابدى فى العروض ونحوه وتردد لغيرهم وعاونه الشمس المحلى الذى كان منتمياللولوى بن البلقينى فى نظم أشياء منها مر ثية فى جده كتبتها فى الجواهر ومنها قصيدة حاكى بهاجده الذى حاكى بهاابن كثير أولها :

بنى شاهين قد زادت خطيئته لاواخذ اللهمن قدخاض فى خبره بنى شاهين ماأغباه من رجل فالحقدو المكرو المكروه من سيره بنى شاهين ما أهداه من هذر يقول ماشاه فى وردوفى صدره

وقرأ على الرشيدى جملة وحصل خصوصا عند انتهاءغالب المعتبرين من شيوخ الرواية فانه قام وطلب ودار على المتأخرين وأكثر من كتابة الاجزاء وغيرها وكان فيهما كحاطب ليل وصاهر أكبرالقاعين في مقاهرة جدهالولوى المشاراليه فتروج أخته واستولدها أولادا ومدحه لما ولى الشام بقوله كما رأيته بخطه :

بشر بلاد الشامع سكانها بولى دين قد وليها حاكما حبر امام ناسك متعفف بالعز لم يبرح مهابا راحما و بقوله أيضا: لتهن بك العلياء ياشيخ عصره وياعالما حاز الكال بأسره

ويامفرداً فى وقتنا بولائه فدم فى أمان بالولاء ولصره وأنكر العقلاء هذا كله وقاسى مشقة وآل الامر الى الفراق وهجوها بقصيدة بعد أن سافر إلى الشام وكيلا عنها وعن اختها فى ضبط تركة أخيهما المشار اليه مما كان الأولى به خلافه ولم يحصل على طائل نعم أخذ فى هذه السفرة عن من أدركه هناك من بقايا المسندين وامتدح قاضيه ابن الخيضرى بقوله:

لتهن بك العلياء ياقطب عصره وياحافظاً حاز الفخاد بأسره ويامفرداً في وقتنا بذكسائه فدم في أمان بالهناء ونصره وتزوج بعدها امرأة كبيرة ورث منها قدراً توصل به لتزوج أخت عبد البر بن الشحنة وصارفي و سط بيتهم وأعطاه جده نصف تر تيبه لطبقات الحفاظ للذهبي وأرشده للتكميل عليه ففعل ولكنه لم يتم إلا بعد وفاته وساه رو نق الألفاظ لمعجم الحفاظ والتمس من العلمي البلقيني تقريظه فرآه نقل عن جده أشياء فأفحش في انكارها بهامش النسخة

في غيرما موضع مما لاأحب ذكره لما تضمن من انتقاص شيخنا ثم استرضي حتى كتب وكان في غنية عن هذاوكذا كتبله القطب الخيضري على الكتاب اسمه بعد وصفه اياه في الخطبة بشيخه العلامة حافظ الوقت وكذا وصف التق القلقشندي بشيخه وماعلمته قرأ على واحد منهما وال وقع فليس مما يفتخر به ، وقال أيضاً فيما قرأته بخطه انه صنف تعريف القدر بليلة القدر والمنتجب بشرح المنتخب في عــلوم الحديث للعلاء التركمــاني ودوى الظماّت من صافى الزلالة بتخريج احاديث الرسالة وبلوغ الرجاء بالخطب على حروف الهجاء والنفسع العام بخطب العام ومنحةالكرام بشرح بلوغ المرام والمجمع النقيس بمعجم اتباع ابن إدريس في اربع مجملدات والفوائد الوفيه بترتيب طبقات الصوفيم والنجوم الزاهرة باخبا قضاة مصر والقاهرة وقد رأيت هذا الكتاب خاصة وهو مختصر لخص فيه رفع الاصر من نسختي وكـتب من هوامشها ماأثبته من تراجم من تأخر وزاد أشياء منكرة وأساء الصنيع جدا حيث وصف تصنيف جده نقوله وجدت فيه بعض إعواز في مواضع منها اسهابه في بعض التراجم واجحافه في بعضها ومنها إخلاله بتحرير من تكررت ولايته والاقتصار على دكر بعضهاومنها اغفاله ذكرمن أخذ المترجم عنه وبمن صرف في الغالب ومنها إهماله بعض تراجم أسقطها أصلا رأساً ولعلما كانت فى زجاجات فلم يظفر بها المبيض إلى أن قال وأناقش المؤلف في مواضع قد قلد فيهاغيره وهي منكرة وقال في موضع آخر من الكتابوإذا تأمل المنصف يتحقق أن الصواب ماحروناه وان شيخنا رحمه الله لم بحرر هذا الكتاب فهذا الموضعمن المواضع التي قلد فيها بعض من صنف في القضاة ولم يحررهاو فو ق كل ذي علم عليم انتهى ولذلك كتب الحب بن الشحنة قبل مصاهر ته إذ وقف على هذاما نصه : كا نه ينسب جده الى القصور في البلاغة والى قلة المعرفة بالأدب وأنهأ بصرمنه بذاكثم بيزأن الصواب جزازات لازجاجات قلت والانكار عليه في هذا الصنيعانه لوفرض صحةقو لهفكيف وتلك كلمات رام أن يعلوبها فهبط ، ومن القبائح التي رأيتها في هذا المختصر انه عقد فصلا فيمن حصلت له محنة بعد دخوله في المنصب بضرب أو سجن أو اتلاف روح وكأنه جعل لمن تأخر مستنداً وكذا عقد لمن ولي القضاء من المو الى ترجمة وذكر لبعض أصحابه انه قصد بذلك أن يكون له بهم أسوة إذا ولى وبالله يا أخي اعذرني فيما أشرت اليه فحق شيخنا مقدم ، وعمل جزءاً جرد فيه أسماء الشيوخ الذين أجازوا لهو تحوهم في كر اريس لاتراجم 

ومواضع سقط عليه من الانساب فلزم تكرير الواحد في موضعين فأكثروهو لايشعر وربما يكون تكرارها في موضع واحد وأماكن يضبطها بالحروف أو بالقلم وهي خطأ ومواضع لايحسن قراءتها فيخليها من النقط فضلاعن الضبط وأماكن يحذف ماتكون شهرة المره به بحيث يمرعليهمن يعرفه فيظنه آخر لعدم اشتهاره بذلك بل رعايكون ذاك الوصف مع ذلك للمذكور تنقيصاً إلى غير ذلك مما الحامل على التعرض له ماسبق ومن كان هذا شأنه في شيوخه لايليق مهان يصنف فضلا عما تقدم وسمعت انهخرج لنفسه المتباينات والمعجم والفهرست ولشيخه الخيضري المعجم والمهاء المشهدي العشاريات وأشياء كالهاخبط وخلط وان لمارها نعمرأ يتمعجم الخيضري وهو مهمل لمهمل ومن رام تفصيل ماأجلته فليأت عاشاء مماعينته وقد كتب بخطه الكثير لنفسه وبعض ذلك بالأجرة وليسخطه بالطائل لاسندأ ولامتنا بلولا يعتمد عليه في كثير مماييديه لتساهله ورأيته كتب على بعض الاستدعاآت :

يقول عبيد الله يوسف أنه اجازلهم لفظا كتابا بخطه فيروون مايروى سماعا محققا ويروون ماعندي مجازآ بشرطه وماحررت كفاىمنكل نخبة 📗 وما قلته نظما ونثرأ بضبطه

وقد ولى الخطابة بجامع ابن شرفالدين وأخيراً بالمدرسةالمزهرية أول مافتحت ثم نقل عنها لمشبخة الصوفية بها بعدا بن قاسم ومشيخةالتصوف بوقف قراقوش فىخان السبيل وتدريس الحديث بالبيبرسية برغبة الزين قاسم وبالمنصورية برغبة بني الامانة وقراءة الحديث بجامع الفكاهين ثم أخيراً بين يدي السلطان والقلعة حين انقصال الامام الكركي والتحدث على جهات لم يحسن التصرف فيهاوبو اسطة ذلك تلاشي أمر المدرسة المنكو تمرية وفرط في أشياء من كتب وغيرها بحيث أملق ورغب عن وظائفه وباع كـ تبه وما صار اليه من جدته من رزق واملاك ونحوها وأنفد ذلك عن آخره مع استبدال قاعة سكن جده وغيرها من الاوقاف التي كان يتحدث اليهامماصار ثمنه أو أكثره في جهته وضيع حق الله في ذلك وحق الآدمييز فلاقوذ الابالله ولو لا لطف الله به في استقراره عقب الدميري في حواصل البيهارستان بعناية الخيضري بحيث ارتفق بمعلومها والمنفوع لكان الامر أشدى ولم يزل على حاله حتى ماتت كته ابنة الحبي بن الشخنة ولم يحصل بعدها على طائل ثم ماتهو في أو ائل سنة تسم و تسعين رحمه الله وعفاعنه و كان قدرام التوصل لكتب. حده بعد موته عاكان السب لاتلاف أكثرهاوهجا خاله بسبيها وغيره فقال:

قولوالخالي الذي قد كنت داجيه عند الشدائد في تقديم اجلالي

منيعت كتباً بلاحق خسرت بها دنيا وأخرى فقد آذيت ياخالى وقال أيضاً : قولوا لخال قدغدا خالياً من عقله والعلم والمال أخليت دارالحبر من كتبها ﴿ ويحك مذ أدعوك ياخالى

فى اشياء اقتضت لخاله التحرك عليه حين بلغه انه انقص جده بأمر لا يجوز نسبته اليه و بلغ صاحب الترجمة من بعض المفتين له المهو لين فى كتابته فتوجه للقاضى علم الدين واعترف عنده بذلك وعمل مصلحته بحيث سد الباب عن تطرق خاله اليه وكذا ذكر والد نفسه عالا يعجبه لالمعنى يقنضيه حيث قال وكان فى خلقه شدة وزعارة ، و نسبه الى الخسة ، وعلى كل حال فهو إنسان ساكن حسن الفهم متعمد بالصوم منجمع عن الناس لكنه من ابناء الترك مستبد برأى تفسه مع نقص رأيه وعقله و الانسب فى حقه السكوت و الله تعالى يحسن عاقبتنا و إياد. قد كتبت عنه و نحن بعمريط من الشرقية فى سنة احدى و خمسين ماقال انه له وهو :

ورب غصن غنج طرفه ذى وجنة حمرا وقد قويم سألته ماالاسم ياباخلا بالوصل قل لى قال عبد المريم ضيعا له الشماب الحجازي والمقاع عالم رتبه في البتاء من المجروب

وقرضهما له الشهاب الحجازى والبقاعى بما اوردته فى البقاعى من المعجم و جازف فترجمه بما أورده بنصه فقال ولد بعد سنة خمس و عشرين بالقاهرة و كان أبوه مقرباً عند المؤيد فلها مات ساءت حاله ثم توفيت زوجته فربي يوسف هذا عند جده مدللا ، وكان متزيباً بزى الاجناد متمذهبا لأبى حنيفة ، ورمى النشاب فأجاد فلما بلغ آنس رشداً فحج سنة ثمان وأر بعين فلما رجع تحول شافعيا وأقبل على الاستغال بعلم الحديث وكتابة مصنفات جده وسماعها عليه وقراءتها بنفسه وأكب على سماع الاجزاء والكتب فسمع ابن الفرات وكنيراً من اكابر المشامخ فقتح عليه وبرع فى مدة يسيرة مع الاشتغال بغير ذلك من العلم وصيانة النفس واستثلاف الطلبة ثم استأذن السلطان فى التزيى بزى الفقهاء فأذن له فزاده ذلك خيرا مع الدين والعفة و ترك تعاطى الرياسة فى دولة جده أو التفاته الى شىء من تعلقات القضاء ورغب عما كان سماه جده باسمه من ذلك لا وفرغ للاشتغال بالعلم ذهنه وأنصب فى طلبه عينه وأذنه و نظم الشعر ثم ساق عنه المقطوع الماضى، بالعلم ذهنه وأنصب فى طلبه عينه وأذنه و نظم الشعر ثم ساق عنه المقامة قرضها له البدر وفيها مجازفات كثيرة لأغراض فاسدة، ومما ابرزه قديما مقامة قرضها له البدر ابن الخلطة وكاتبه بما أوردته فى ترجمته من المعجم رحمه الله وعفا عنه .

۱۱۹۳ (يوسف) بن شرنكار العنتابي الحنفي . ولد سنة ست وستين وسبعائة وتعانى القرآآت فهر فيها وانتفعوا به وكان يتكلم على الناس بلسان الوعظ فصيح

اللسان حلو المنطق مليح الوجه له يد في التفسير . مات سنة اثنتين وعشرين عن خمس وستيزسنة . ذكر هشيخنافي انباته بقلاعن الميني و رأيت بخطى نقلاعن العيني أنه كان فاضلافي بعض العلوم و مات بعنتاب سنة احدى وعشرين عن قريب السبعين فالله أعلم ١٩٩٤ (يوسف) بن صاروجا بن عبدالله جمال الدين و يعرف بالحجازى تنقلت به الأحو ال في الحدم وعمل استاداراً وكان عارفا بالامور و تقدم في أو اخر دولة الناصر عند الدوادار طوغان وكان زوج ابنته ويدعوه أبي وكثر ذلك حتى كان يقال له أبوطوغان. مات سنة ست و ثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

١١٩٥ (يوسف) بنصدقة المحرقى الاصل القاهرى أخوعبد القادر وعبدالرحيم الماضيين والمتشبه بالترك وأحد الزردكاشية ويعرف بابنصدقة . مات بالتجريدة سنة خمس وتسعين قبل إكمال الستين .

الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود ابن الكويز فى كائنة للنصارى أشاراليها شيخنافى ترجمة داودسنة ست وعشرين من إنبائه وخدم هذا كاتباعند العاد أحمد المقيرى قاضى الكرك فاماوصل القاهرة كان فى خدمته ببابه وابنه معه وكلاها فى هيئة مزرية حتى مات العاد فحدم بالكتابة عندالبرهان الحلى بالكتابة فحسن حاله وركب الحارو بعده توجه لبلاده وخدم بالكتابة هناك أن ولاه المؤيد بسفارة قريبه العلم بن الكويز نظر جيش طرابلس فكش ماله بها ، واتفق قدومه القاهرة فى آخر أيام ابن الكويز نظم امات وعد بمالكثير حتى استقر فى كتابة السر فى شو السنة ست وعشرين وكانت كاقال المقريزى أقبح حادثة رأيناها ولم يلبث أن عزل فى ربيع الآخر من التى تليها بالهروى ، قال المقريزى : حيث ولايته بعدا بن الكويز قول أبى القسم خلف بن فرج الالبيرى المعروف وأذكر تنى ولايته بعدا بن الكويز قول أبى القسم خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسمير وقد هلك وزير يهو دى لباديس بن جينويه الحميرى أمير غو ناطة بالسمير وقد هلك وزير يهو دى لباديس بن جينويه الحميرى أمير غو ناطة بالد الأندلس فاستوزر بعد اليهودى وزيراً نصرانياً :

كل يوم إلى ورا بدل البول بالخرى فزماناً تهودا وزماناً تنصرا وسيصبو إلى المجو سان الشيخ عمرا

واستمر الجال بعد صرفه باتقاهرة إلى أن ولى نظر جيش دمشق فى ثامن جمادى الآخرة سنة اثنتين و ثلاثين عوض الشريف الشهاب أحمد بن عداان ، ثم عزل فى ذى القمدة سنة خمس و ثلاثين بالبهاء بن حجى ثم أعيد فى صفر من التى تليها ثم انفصل عنها فى جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين و استقر فى كتابة سرها

عوضاً عن النجم بحيى بن المدنى تم أعيد إلى نظر جيشها في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعيز ولزم داره حتى مات وقد عمر في ليلة السبت المن عشر رجب سنة ست وخمسين ، وكان بعيداً عن كل فضيلة ومكرمة ومن الجهل بمكان ولذا قال المقريزي ماقال ، وقد قال شيخنا في ترجمة العلم داود من انبائه أنه استقر بعده في كتابة السر قريبه جمال الدين يوسف وكان قد قدمه في عهد المؤيد وقرره في لظر الجيش بطر ابلس غاتفق أن الأشرف لما ولى نيابتها في أيام المؤيد تقرب اليه وخدمه فصارت له به معرفة فلما مات العلم قرره في وظيفته فباشرها قليلا بسكون وعدم شره و تلطف بمن يقصده وحلاوة لسان ثم صرف بعد قليل .

۱۱۹۷(یوسف) بن أبی الطیب القنبشی المسکی البزاز والده العطار هو . مات عکم نی المحرم سنة ثلاث و تسمین .

۱۱۹۸ (يوسف) بن عبد الله الضياء بن الجال الهروى ويعرف ببا يوسف القيه الطاووسي في سنة اثنتين وعشرين وثماتمائة بمنزله في ظاهر هراة وذكر لهأنه زاد سنه على ثلمائة سنة بسبع سنين واستظهر الطاووسي لذلك بأن عدة من شيوخ بلده قالوا نحن رأيناه من طفو ليتنا على هيئته الآن وأخبر ناآ باؤ نابمثل ذلك وحيائذ قرأ عليه الطاووسي شيئاً بالاجازة العامة والله أعلى .

١١٩٩ (يوسف) بن عبد الله الجمال الضرير الحنفي أحد الفضلاء في مذهبه . مات في سنة تسع وقد جاز الخمسين . ذكره شيخنا في انبائه .

القاهرة ووعظ الناس بالجامع الازهر وحصل كشيراً من الكتب مع لين الجانب والتواضع والخير والاستحضار لكثير من التفسير والمواعظ ، مات بالطاعون في سنة تسع عشرة وقد جاز الخسين وخلف تركة جيدة ورثها أخوه ولم يلبت أن مات ذكره شيخناأ يضاو مختلج في ظنى أنه الذي قبله والصواب و فاته تسع عشرة لا تسع مات ذكره شيخنا أيضا و محتلج في ظنى أنه الذي قبله والصواب و فاته تسع عشرة لا تسع من المجذوبين . مات في سادس عشرى شوال سنة عشرين و يحدى عنه بعض من القاهرة كرامات ، قاله شيخنا في انبائه و ممن حكى لنا من كراماته الجلال القمصى و دفن بجواره في تربة ابن نصر الله .

۱۲۰۲ (یوسف) بن عبدالله و اختلف هو و عمه عبدالر حمن فیمن بعده فر قال هو يوسف و مرة قال المها حمد بن أحمد وقر أعلى الديمي و على قليلاو صاريترددالى الأماكن.

لقراءة البخارى على طريقة شيخه الديمى وأم بجامع الحاكم كأبيه ولازم خدمة تغرى بردى الاستادار مدة و ندبه في أيام الدوادار لمشارفة الطرحى في تجهيزهم و نحوه مم أبعده. ١٢٠٣ (يوسف) بن عبدالله المقرى كان مقيما بمشهد ابن أبي بكر بمصر وللناس فيه اعتقاد . مات في ربيع الأول سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبائه .

۱۲۰۶ (يوسف) بن عبد الحيد بن عمر بن يوسف بن عبدالله الطوخى الأصل القاهرى الأزهرى الشافعى والديحيى وأحمد المذكورين وأبوه ويعرف بابن عبد الحيد . حفظ القرآن وجوده والمنهاج واشتغل عند خلد المنوفى وغيره ، وحج غير مرة وجاور وأقرأ الأبناء وقتاً وهو أحد المنزلين في تربة الآشرف قايتباى .

الدرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشقي الحنبلي ابن الذهبي الدرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشقي الحنبلي ابن الذهبي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن ناظر الصاحبة مدرسة هناك ولد تقريباً سنة احدى وعمانين وسبعانة وسمع على والده و ناصر الدين محد بن محمد بن داود بن حمزة ومحد ابن احمد بن عبد الحميد بن عجد بن داود بن حمزة وعلا ابن احمد بن عبد الحميد و فاطمة و مائشة ابذي ابن عبد الحمادي في آخر بن وحدث سميم منه الفضلا و قدم القاهرة فأخذت عنه بها ثم ببلده أشياء وكان أصيلا فاضلا أديباً كتب التوقيع للنظام بن مفلح و قتاً . ومات في يوم الأربعاء ثاني رجب سنة تسعو خمسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله و مات في يوم الأربعاء ثاني رجب سنة تسعو خمسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله عبد في بن عبد الرحمن بن الحسن الجال التادفي ثم الحلمي الحنبلي و يعرف بالتادفي . ولد بتادف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ ويعرف بالتادفي . ولد بتادف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ الحموى قاضي الحنابلة بحلب فنبله و وقع بين يديه بل ناب عنه ، وكان جميلاو تزوج بابنة الشمس الديل الأنصاري و هي سمر اء بامر أة يقال لها الصفير اء ثم فارقها و تزوج بابنة الشمس الديل الأنصاري و هي سمر اء باعر أه يقال ها أمة سو داء فقال قاضي الباب الشهاب بن سراج :

ولرب قاض أحمر من كعبه ماكان قطله يد بيضاء لعبت به السوداء لعبت به السوداء

وامتحن بالضرب والاشهار من الشهاب الزهرى لشهادة شهدهاالمحب بنالشحنة ثم لما قتل مخدومه سالم رام من العلاء بن مفلح الاستنابة فامتنسع لقرب عهده عما تقدم فانتمى للزين عمر بن السفاح فساعده عند الجمال ناظر الخاص بحيث أن العلاء لما انتقل لقضاء دمشق استقر عوضه فى حلب ببدل معجز وتقرير سنوى ، وتدرر صرفه عنه الى أن ولاه الاشرف قايتباى كتابة سرها ونظر =

الجيش أيضاً عوضاً عن الكال المعرى حين حبسه بالقلعة مضافا القضاء ، مُح صرف عن الثلاثة بالسيدين أبي منصور بسفارة الخيضرى معمال بذله و تقرير أيضاً وطلب هذا إلى القاهرة فنقم عليه أنه باطن فى قتل ابن الصوة ، وحبس بالمقشرة بحجة ماتأخر عليه من المال الملتزم به فدام بها بحو خمس سنة الى أن أطلق بمناية يشبك الجمالى وأعيد للقضاء فى مستهل صفر سنية خمس و تسعين ، وفى غضون ذلك صرف ابن أبى منصور عن الوظيفتين بكل الدين عد بن أبى البقاء بن الشحنة ، ورأيت بخطى فى موضع آخر أنه ولى قضاء حلب فى أيام الظاهر جقمق وأضيف اليه فى أيام الاشرف قايتهاى عدة وظائف كنظر الجيش والقلعة والجوالى وكتابة السرتم أو دع قلعة حلب أشهراً ثم عمل الى القاهر قفسلم للدواد ارال كمير ثم للوالى ثم أو دع فلم من المقشرة بسبب ما يجمد عليه فى الجيش قيل أزيد من عشرين فى سنة اثنتين و تسعين المقشرة بسبب ما يجمد عليه فى الجيش قيل أزيد من عشرين ألف دينار ، وذكر بفضل بل قيل انه صنف مما قرضه له السعدى قاضى مصر قال وهو حسن الشكالة والكتابة فصيح العبارة مصاهر لبيت ابن الشحنة .

۱۲۰۷ (يوسف) بن المجدعبدالرحمن بن عبدالغنى بن شاكر بن الجيعان أحد الاخوة والتالى لعبد القادر منهم.ولد بعيد الثلاثينو عَاعَائةوقرأ القرآن واشتغل يسيراً. ومات مطعوناً في أحد الربيعين سنة ثلاث وخمسين.

۱۲۰۸ (يوسف) بن عبدالرحيم بن أحمد بن عبد الجمال أبو المحاسن بن البارزى الماضى أبوه وجده وأخواه لأبيه خاصة عهد وعبد القادر، أمه تركية لابيه نشأ فحفظ القرآن والتنبيه وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وعرض على فى الجماعة بل سمع منى ومن الشاوى وغيره ولارم قريبه النجم بن حجبى فى فنون وكذا أخذعن السنتاوى فى الفقه والعربية وغيرها وعن الجوجرى وتميز قليلا وصاهر الصلاح ابن الجيعان على ابنته ؛ وحج ويذكر بتدين وخير وسكون.

ابن عبدالنور الجمال التو نسى الاصل السنباطى الشافعى والدالعز عبدالعزيز الماضى، ابن عبدالنور الجمال التو نسى الاصل السنباطى الشافعى والدالعز عبدالعزيز الماضى، قالى ولده أنه ولدفي سنة ست وثلاثين وسبعائة بسنباط وأنه حفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعى والاصلى وعرضها على جماعة واستمريكر رعليها حتى مات واشتغل بالعلم ورافق الشمس البوصيرى ورأيت وصف البوصيرى له في عرض ولده بالشيخ الامام العالم العلامة ، وكذا رافق الشيخ عمر بن الشيخ فتح بل من شبوخه الأسنوى لازمه وكتب عنه شرحه على المنهاج الأصلى والقطعة وحضر دروس الابناسي والبلقيني وبرع في العلم خصوصاً علم الاكحال وكان يستحضر المفردات الابن البيطار وتكسب في بلده بالشهادة وقصد فيها بالفتاوى وربما أخذ الاجرة.

عليها ، وكان كـثير التلاوة بل مكث نحو أربعين سنة سوى ما تخللها من سفر ونحوه يتلوكل يوم ختمة يختمها عنــد قبر والده . ومات في ثامن عشر ربيع الناني سنة خمس عشرة بسنباط رحمه الله وإيانا .

١٢١٠ (يوسف) بن عبد الغفار: الجمال المالكي. بمن حفظ ابن الحاجب وتفقه وسمع الشفاف سنة سبع عشرة على الكمال بن خير ووصف في الطبقة بالقاضي الأجل وناب في قضاء اسكندرية عن الجال بن الدماميني والشهاب التلمساني وكذاناب في القاهرة وجلس بجامع الفكاهين وغيره وكان لين الجانب عرضت عليه بعض محفوظاتي ومات في ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وأظنه جاز السبعين رحمه الله وإيانا. ١٢١١ (يوسف) بن عبدالقادر بن محمد بن العظائم جمال الدين الصادي الحوراني الحمو ى الشافعي نزيل باسطية مكة ويعرف بالحموى. يمن سمع منى بحكم في سنة ست و تمانين. ١٢١٢ (يوسف) بن عبد السكريم بن بوكة الجال بن السكريمي بن السعدي القاهري سبط الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن الهيمم وأخو سعد الدين ابرهيم ووالد الكمال مخمد والشهاب أحمد ناظر الخاص ويعرف بابن كاتب جكم المكون جده كان كاتباً عنده . ولدسنة تسع عشرة وثما عائة بالقاهرة ونشأ تحت كنفأ بيه فأحضر له ولأخيه كاقال شيخنا فيهمن أقرأها القرآن وعلمهما المتابة والعلم فكان ممن قرأ عنده وتدرببه في الكتابة الشمس بن البهلوان ظناً وأخذ طرفاً من الفقه والعربية عن الزين السندبيسي ومن العربية وحدها عن أبي عبدالله الراعي وكذا أخذ عن يحيى الدماطي وآخرين وتدرب في المباشرة بأبيه وأخيه وجده لأمه وصرفوه في بعض الأمور إلى أن برع في الـكتابة والحساب وما يلتحق به و تـكلم في أقطاع الناصري محد بن الاشرف برسباي ثم استقو به الاشرف سنة تمان وثلاثين في الوزر بعد تسحب قريبه الأمين بن الهيميم فباشره على كر= منه يسيراً الى أن أعنى بعد دونأربعة أشهر لشكواه من قلة المتحصل وكثرة المصروف ولزممن ذلك أخذمال كثير منهومن أخيه ولزم الجمالي بيته الى أن مات أخوه فولاه الأشرف في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين نظر الخاص فباشر هاتحو اثنتين وعشرين سنة الى أن مات ، وترقى في الأيام الظاهرية جدا وصاهر الـكمالي بن البارزي على ابنته واستمر في مزيد الترقي وأضيف اليه نظر الجيش ﴿وضَّاعَنَ الْحَيَّى ابن الأشقر في ربيع الأول سنة ست وخمسين بل صارت الأمور كلها معذوقة مه وتدبير المالك كخت اشارته وأنشأ بالقرب من سكنه بسويقة الصاحب مدرسة حسنة للحمعة والجماعة والصوفية ووقف بهاكتبا شريفة وكمذا قام بعادة المدرسة الفخرية المجاورة لبيته أيضاً حين سقو طمنادتها على وجه جميل وعمل بالكوم

الأبيض مدرسة وقرربها شيخاً وصوفية الى غيرها من الأماكن المبتكرة والمجددة بالقاهرة وأعمالها كالخطارة وكذا بمكة المشرفة وغيرها مما في استيفائه مع ما تره وأنواع بره من الانعام والصدقة طول ، وبالجلة فيحاسنه جمة وكان رئيساً عاقلا وقوراً حليا ممدحاً ذا سياسة بديعة وفهم جيد واحتمال ومداراة وتأمل للعاقبة الدنيوية مع اجلال للعلماء والفقهاء ومحبة في الصالحين و خضوع لهم وحسبك انهمانا كده أحد فأفلح و لاالتحاليه ملهو ف الاو أنجح وأسعده الله في خاصته وجماعته وذكر غير هذا متعذر واستمر عن ترقيه ووجاهته حتى مات وقت التسبيح من ثامن عشر ذى الحجة سنة اثنتين وستين وغسل من الفد شم صلى عليه برحبة مصلى باب النصر في مشهد حافل لم يتخلف عنه كبير أحد سوى السلطان بل جلس ولده بدار المتوفى حتى فرغوا من تجهيزه شم ركب الى المصلى ومشى من عداه وكذا شهد جنازته أمير المؤمنين وتوجه كلهم أو جمهورهم الى محل دفنه بتربته التي كان شرع في عمارتها وهي تجاه تربة الله سرف إينال وكان يوماً مشهوداً وكثر الأسف على فقده وقد أشار شيخنا الى حسن تربية أبيه له رحمه الله وسامحه وعفاعنه .

١٢١٣ (يُو-ف) بن عبداللطيف بزيوسف الجمال الصردي ثم القاهري المالكي نزيل زاوية الشيخ مدين ويعرف بخدمة النجم بنحجي بمن سمع مني وأخذ في الفقه عن بعض الفضلاء ولازم حضو رمجلس مخدومه و بعده انهم ط ولديه عقل وسكون. ١٢١٤ (يوسف) بن عمان بن عمر بن مسلم محمد بن عمر الكناني \_ بالمثناة الثقبلة الصالحي. ولد سنة تسع عشرة وسبعهائة وأحضر على الحجار المنتقي من مسندعيد وسمع من الشرف بن ألحافظ وعلى بن يوسف الصورى وأحمد برب عبدالرحمن الصرخدى وعائشة ابنة مسلم الحرانية وأجازله الرضى الطبرى فكان خاتمة أصحامه وابن سعدوابن عساكر وغيرهم ، وحدث بالـكثير وكان خيراً . ذكرهشيخنا في معجمه وقال أجاز لي ، ومات في نصف صفر سنة اثنتين قبل دخولي دمشق يعني فدخوله في رمضانها عن ثلاث و ثمانين و ذكره في انبأ به ايضاً و تبعه المقريزي في عقوده. ١٢١٥ (يوسف) بن عثمان البراسي قطن زاية الشيخ محمد الحنفي نحو أربعين سنة و ذكر بصلاح وأنه رأى النبي عَلَيْكُ في منامه زيادة على أربعين مرة و دام التلاوة و العبادة و الحير. ١٢١٦ (يوسف) بن علم بن تجيب جمال الدين بن علم الدين بن تجيب الدين الفار سكوري الشافعي الفقيه والدابرهيم والشمس محدوالزين مجدالمذ كورين مع ذكر لهفيهم. ممن عَيْرَ فِي الْفَقِهِ وَالْقُرِ آتَ وَالْعُرِ بِيَةُوالْفُرِ أَنْضُ وَأَمْهِالْجَامِعِ الْـكَبِيرِ بِبِلْدَهُ وَأَقْرُ الْطَلْبَةُ وعلم الأبناء وقال لأصغر بنيه الزين قرأ عندى ازيد من تماتمائة ولد ليس فيهم الين من قراءتك وربما اشتغل بالخياطة لنفسه . ومات في هذا القرن . ۱۲۱۷ (يوسف) بن على بن أحمد بن قطب الجمال بن النور السيوطى ثم القاهرى الشافعي نقيب القراء وابن نقيبهم . ولد سنة خمس وستين وسبعائة بالمدرسة الناصرية بين القصرين ونشأ بها فخفظ القرآن وسمع على العز عبد العزيز بن عبد الحيى السيوطى جزءابن عرفة وحدث به بافادتى سمعه عليه ، وكان صالحاً يذكر أنه سمع على جويرية الهكارية وليس ببعيد . وقد حج دراراً وزار بيت المقدس والخليل ودخل الشام و دمياط واسكندرية والصعيد . ومات في يوم الجمعة رابع عشرى صفر سنة ست و خمسين رحمه الله .

١٢١٨ (يوسف) بن على بن خلف بن مجد بن أحمد بن سلطان العدل الجال أبو المحاسن بن العلاء الدميري القاهري الشافعي والد البدر محمد وعلى الماضيين. ولد سنة النتين وسبعين وسبعانة أو بعدها بقليل وقيل سنة ثهان وستين بل قيلسنة ستمين بدميرة وقرأ بها بعض القرآن ثم انتقل به أبوه الى القاهرة فأكمله بها وعاد الى بلده فلما مات أبوه تحول إلى القاهرة فقطنها عندابن عمه الصني ابرهيم الدميري وكان من أهل العلم يقال له القدسي لسكناه بالقدس مدة فنزله في مكتب الأيتام وحفظ التبريزي والمنهاج الأحلى وألفية النحو ، وعرض على الأبناسي والبلقيني وابن الملقن والكمال الدميري فيما أخبر وأنه نفقه على الأول والأخير وسمع بعض دروس النحو وسمع على النجم بن دزين والجمال الباجي والسويداوي والحلاى والجوهري وأم ابراهيم خديجة ابنة محمد برس احمد القدسية ومما سمعه عليها الورع لأحمد وعلى الأول البخاري خلا المجلس العاشر ولم يجدد وعلى الثالث الجزء النالث والتسعين من المعجم الكبير للطبر اني وباشرديو ان بني الاسياد ثم ناب عن الصدر الادمى في أوقاف الحنفية وعن ناصر الدين بن البارذي في نظر بيت المال والصندوق وعن التتي بن حجة في الطيبرسية ووقع في ديوان الأنشاء ، وحج غير مرة وجاور في بعضها وتكسب بالشهادة في حانوت البندقانيين ولزمه بأخرة مقتصراً عليه، وكان خيراً ساكناً حدث بالصحيح وغيره قرأ عليه الفضلاء أخذت عنه الصحيح والورع وغيرها قراءة وسماعاً . ومات في شعبان سنة أربع وخمسين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله وايانا .

۱۲۱۹ (بوسف) بن على بن زبن الدين بن شكر المتبولى . ممن سمع منى بمكة . ١٢١٩ (يوسف) بن على بن الدين بن شكر المتبولى . ممن سمع منى بمكة . ١٢٢٠ (يوسف) بن الشيخ على بن سالم الغزى خطيب جامع سنجر الجاولى ، مالقيه حسين الفتحى بغزة سنة اربع وأربعين فسمع خطبته بالجامع المذكور ثم كتبهامنه . ويوسف) بن على بن حول المناوى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى . ١٣٢١ (يوسف) بن على بن عبيد السنتاوى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى .

عمن حفظ القرآن وغيره، واشتغل على الزواوي وذكريا وآخرين ، بل رافق الثاني في السماع على شيخنا ، وكذا سمع ختم البخاري بالظاهرية وكان خيراً لونا وأحدا ممن حج وأم بالاقبغاوية وتنزل في سعيد السعداء وتجرع فاقة سيما بعد انقطاعه وتوالى ضعفه وابتلائه في بدنه بل كف ولم ينفعه صاحبه بشيء يذكر في أيام قضائه. ومات ظناً في سنة خمس و تسعين عن بضم وسبعين. ١٢٢٢ (يوسف) بن على بن الزين عمر بن مجد بن الشيخ مسعود البعلى الموحل ويعرف بالجنثاني بكسر الجيم ثم نون ساكنة ثم مثلثة وأظنه قريب البدر عمدبن على ابن عبد الرحيم الماضي. ولد قبيل التسعين ببعلبك وسمع بها على ابن الزعبوب الصحيح أنابه الحجاروحدث سمم منه الطلبة ولقيته ببلده فقرأت الثلاثيات وكان خيرا يكتسب من الرحال . مات بعدالستين أو محاذيها رحمه الله . (يوسف) بن على بن أبي الغيث فيمن جده موسى بن أبي الغيث.

١٢٢٢ (يوسف) بن على بن عجد بن ضوء الجال الصفدي الأصل القدسي الحنفي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن النقيب. ذكره شيخنا في معجمه بدون مجد وقال سمع على أبى محمو دالمقدسي جزءا خرجه لنفسه أوله المسلسل أجاز في الاستدعاء الذي فيه رابعة. قلت و سمم منه الموفق الابي مع الحافظ ابن مو مي سنة خمس عشرة. ١٢٢٤ (يوسف) بن على بن محمد بن يوسف بن احمد بن عطاء بن إبرهيم بن موسى الفارسكوري الشافعي البلان. أصله من فارسكور فانتقل به أبو مالي القاهرة فولد بها وذلك في سنة تسعين وسمعائة تقريباً أوقملها وقرأ بها القرآن ثم تحول الى فارسكور فارتزق بالخدمة في الحمام وبحث فصول ابن معطى والملحة على الشيخ العلامة محمد السكندري الحريري ، وتعانى النظم فبرع فيه وامتدح النبي عليه بعدة قصائدكتب عنه ابن فهدوالبقاعي وآخرون وكنت ممن كتبعنه بفارسكور وكمانت عدمت عينه فرأى النبي وللمسلم فللمسها بيده الشريفة فصحت مع ثقل سمعه وكونه على الهمة كثير المحفوظ أنساً. ومما كتبمته عنه قوله :

كم من لئيم مشي بالزور ينقله الايتقى الله الا يخشي من العار ود لو أنه ننمر، يهلكه ولم ينله سوى إنم وأوزار وخل قائله في غيه ساري كل الكلاب وحق الواحد البارى قد صاغه حاذق في نظمه داري لوكا كلب عوى القمته حجراً لأصبح الصخر مثقالا بديناد

فان سمعت كلاماً فيك جاوزه فما تمالي السما وماً إذا نبحت وقد وقعت بست نظمه درر ومن قصائده ميمية أولها: نشرت طى فؤادى فيكم علما ومبهم الشوق أضحى فى الهوى علما مات ١٣٢٥ (بوسف) بن على بن موسى بن أبى الغيث صلاح الدين البعلى الحنبلى البزاز . سمع فى سنة تسع و خمسين و سبعها ئة من أبى الظاهر محمد بن أحمد بن التهم بن بشر الاول من امالى القاضى أبى بكر الانصارى و حدث به سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابى فى سنة خمس عشرة ووصف بالفضل ، وذكره شيخنا فى معجمه فقال اجاز فى استدعاء ابنى عهد.

۱۳۳۱ (یوسف) بن علی المکی الحاوانی ذکره النجم بن فهدفی معجمه و أنشد من نظمه : الالیت شعری هل أبیتن لیلة بوادی منی حیث الحجیج نزول وهل أردن ماء العسیلة صادیا لیشنی علیل أو پیل غلیل

المحد الماضى وهذا أكبر . ولد بالخانقاه سنة بضع و ثلاثين و نشأ فى عز ابيه ففظ القرآت ، واشتغل قليلا فى فقه الحنفية وسمع على من من فى أخيه ، و تعانى الفروسية و تقدم فى كثير من فنونها بحيث انه امتحن بحر قوس عزعنه جاعة بخضرة الظاهر جقمق فجره وكسره و كان يقول انه أقام مدة يتألم من كتفه بسبب جره له ولذا نزل فى ديوان السلطنة و تنزل فى صوفية الخانقاد بل هو أحد جماعة الدوادارية السودونية وخادمها و حج غير مرة و جاور . مات بعيد التسعين بالخانقاة و دفن عند ابيه بها عفا الله عنه .

۱۲۲۸ (يوسف) بن عمر بن اسماعيل بن العباس المظفر بن المنصور بن الأشرف مأوك اليمين. استقر بعد موت ابن عمه الاشرف اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل في سنة خمس واربعين.

۱۲۲۹ (پوسف) بن عمر بن على الحموى ويعرف بالشامى . ممن سمع منى بمكة .

۱۲۳۰ (پوسف) بن عمر بن يوسف الحموى الحلبى النجار . بمن سمع منى .

۱۲۳۱ (پوسف) بن عمر الانفاسى شارح الرسالة . مات سنة بضع عشرة .

۱۲۳۲ (پوسف) بن عمر أمير هراة . مات سنة ست عشرة .

۱۲۳۳ (يوسف) بن عمر الدمياطي ، كان أبوه من مقدمي أجنادها مم هو من أجنادها و يتكسب مع ذلك بالخياطة فلماأرسل بالامير تمراز اليها نزل في بيت كان مضافاً لهم يعرف بالفرسيسي فقامت أمه بخدمته أتم قيام وكان هذا أيضاً يخدمه بالخياطة و غيرها فلما عاد الامير الى القاهرة صارت الأم هي المرجع في بيته و ترقى ابنها عنده حتى عمله خازنداراً وتحول جداً وصارت له في دمياط الاملاك والسمعة و بعدمدة حصل له ثقل في لسانه كانه ابتداء فالجفاً حضر له الاطباء الى أن عجز واقتضى

رأيه أن استأصل ماكان معه وصار بعدذلك العزوركوب الخيل يمشى مع عجزه وعدم تمكنه الا بالاستناد للحائط و نحوه فسبحان المعز المذل.

١٢٣٤ (يوسف) بن عيسي سيف الدين السير امي الحنفي والد النظام يحيي الماضي وقد يختصر لقبه فيقال سيف ويترجم لذلك في السين المهملة كم لشيخنا في معجمه وأنبائه بل كان هو يكتبفي الفتاوي ونحوهاسيف السيرامي كان منشؤه بتبريز، ثم قدم حلب لما طرقها اللنك فاستوطنها إلى أن استدعاه الظاهر برقوق وقرره في مشيخة مدرسته التي استجدها عوضاً عن العلاء السيرامي سنة تسعين فلزمها متصديا انفع الناس بالتدريس والافتاء وكذا ولاه الظاهر مضافا لمدرستهمشيخة الشيخونية بعد وفاة العز الرازي وأذن له في استنابة ولده الـكبير محمود عنه في مدرسته فدام مدة ثم ترك على الشيخونية واقتصر على الظاهرية ، وكان دينا خيرا كثير العبادةمتو اضعا حلياكثير الصمت قانعا بالكفاف متقدما في فنون ذكره شيخنافي إنبائه ومعجمه وقال فيه كانعارفا بالفقه والمعاني والعربية وغيرها سمعت العز بن جماعة يثنى على علومه و اجتمعت به وسمعت من فو أنده ، و ذكر ه التقي الكرماني فقال حضرت مجلسه واستفدت منه وكان من فضلاء تبريزتم انتقل الى القاهرة وتولىمشيخة مدرسة البرقوقيةوكانت عندهلكنة ورداءة عبارة يأتىفي أثناء كلامه بألفاظزائدة مثل نعم كاقلت ومثلاوأطال الله بقاك وأحسنتونحو ذلك ، ولكن عنده فضيلة تامة خصوصا في المعقول ومشاركة في غيره مع تواضع وأخلاق حسنة ونشأ له ولدان قرآ اليسير على والدهائم ذهب أحدها الى بلاد الروم واستمر الأخرعنده بمصرانتهي . مات في ربيع الأول سنة عشر بالقاهرة وممن جزم بكون اسمه يوسف وترجمه فيالياء الاخيرة المقريزي وأما ابن خطيب الناصرية فقال : قيل اسمه يوسف وقال المقريزي في عقوده وغيرها : يوسف ابن محمد بن عيسي ومجد غلط.

١٢٣٥ (يوسف) بن قاسم بن فهد المـكي ويعرف بابن كحليها . مات بمكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين ، أرخه ابن فهد .

۱۲۳۲ (يوسف) بن أبى القسم بن أحمد بن عبد الصمد الجمال أبو محمد الأنصارى الخزرجى الميانى المركى الحننى ، سمع من الجمال الأميوطى والشهس بن سكر و أجاز له فى سنة احدى وسبعين الاذرعى والاسنائى ومحمد بن الحسن بن محمد بن عمار ابن قاضى الزبدانى و أبو البقاء السبكى و أبو اليمن بن الركويك و إبن القادىء والآمدى و آخرون . ذكره التقى بن فهد فى معجمه وقال الفاسى انه اشتغل بالفقه وكان له إلمام به بحيث يذا كر بمسائل مع نظم ودين وخير و تحرك ثير فى الشهادة .

مات سنة ست وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة .

۱۲۳۷ (يوسف) بن قراجا الحنفي رأيته كتب في عرض سنة اثنتين بالقاهرة - ١٢٣٨ (يوسف) بن قطلوبك جمال الدين صهر ابن المزوق . ممن ولى ولاية العربية وكشف الجسور . مات في سنة اثنتين واستقر بعده محمد بن غرلو - ١٢٣٩ (يوسف) بن ماجد بن النحال أخو فرح الماضي . مات بمكة سنة خمس وثمانين وكان معتنياً بالتحارة تاركاً للمباشرات عفا الله عنه .

الالحان في صباه هو والعلاء عصفورالموقع وذلك قبل الطاعون الحبير ولكل منهما طائفة تتعصب له تم انتقل هذا لى الصالحية وعصفور الى القاهرة . ومات هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ؛ ذكره شيخنا في انبائه هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ؛ ذكره شيخنا في انبائه الاقرار يوسف) بن ناصر الدين محلا بن أجمد بن عباس الدكر نسى الشافعي العظار أبوه . سكن مع أبيه القاهرة فحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على ف جماعة وتدرب بالبدر حسن الطلخاوي في الاشتغال والوراقة وجلس تحت نظره شاهدا مع مداومة النساخة قانعاً بالقليل ورعاباشر في بعض الأماكن وهو فطن فهم عاقل الماهدي نزيل سعيد السعداء وأحد صوفيتها . ولد سنة تسع وستين القاهري الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد صوفيتها . ولد سنة تسع وستين وسبعيائة وكان شيخا فاضلا خيراً جليلا متعبداً منقطعالى الله اشتغل وسمع الكثير وسبعيائة وكان العراقي ولازمه في دروس القانبيهية وكان أقام بها مدة قبل سعيد السعداء وكتب عنه من أماليه وكذا سمع النور الفوى والطبقة أخذ عنه بعض أصحابنا . ومات في يوم الجمعة رابع رجبسنة ثمان وأربعين ودفن من الفد عمار الموفية خارج باب النصر رحمه الله وإيانا .

الحنفى القطان بسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحننى الماضى الحنفى القطان بسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحننى الماضى ولد تقريبا سنة ثلاث وسبعين وسبعائة وسمع على أبى الهول الجزرى ومن لفظ الحب الصامت أشياء وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً مات فى سنة تسع وأربعين ودفن بسفح قاسيون وهو جد الشهاب أحمد بن خليل اللبودى لأمه رحمه الله عدف المجار (يوسف) بن محمد بن أحمد الجال التزمنتي ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن المجبر نسبة لصدقة المجبر لكونه خلف أباه على أمه فرباه ولد تقريباً سنة سبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن وكتباً وعرض على جماعة وتفقه بالبلقيني وابن الملقن ولازم العزبن جماعة مدة فانتفع به فى النحو والأصول

وغيرهاوسم كاأخبر على التق بن حاتم صحيح البخارى و كافى الطبقة على الشرف ابن الكويك صحيح مسلم بفوت ، وحج وزاد القدس والخليل و دخل دمشق واسكندرية وغيرها و تصدى للتدريس فانتفع به الطلبة و باشر مشيخة سعيد السعداء نيابة عن الشهاب بن المحمرة حين توجهه الى الشام قاضياً عليه ثم و ثب عليه فيها فلما عادالشهاب التزعهامنه ، وكان إماماً خيراً فقيها فاضلامتثبتاً بل صار معدوداً في أعيان الشافعية بالقاهرة و لشدة صداقته بالعلمي البلقيني ناب في القضاء عنه وصار يحضر معه مجالس الحديث بالقلعة ولذا قال شيخنا:

دعاوى فأعل كثرت فساداً ومن سمع الحديث بذاك يخبر ولولا إنه خشى انكساراً لما طلب الاعانة بالحبر وهد ذكره شيخنا في إببائه فقال كان فاضلا اشتغل كثيرا ودار على الشيوخ ودرس في أماكن وناب في الحيم عن القاضى علم الدين وكان صديقه وقد حصل له في حدود سنة خمس وأربعين وجع في رجليه أضربه وأظهر عليه الهرم ولم يزل به حتى انقطع في بيته بجامع المارداني الى أن مات في ليلة الجمعة منتصف رجب سنة سبع وأربعين بالقاهرة وقد جاز السبعين رحمه الله وإيانا.

١٢٤٥ (يوسف) بن مجد بن أحمد الطيبي القاهري الشافعي الوفائي نزيل الحسينية . بمن سمع مني المدور المدور

الله أبو المظفر بن المتوكل على الله أبى عبد الله وابي العزبن المعتصم بالله بن المستكفى بالله أبو المظفر بن المتوكل على الله أبى عبد الله وابي العزبن المعتصم بالله بن المستكفى بالله الله المستعرب بن الحاكم بأمر الله الهاهم الهي العباسي آخر الاخوة الحمسة المستكفى بالله سليمان م وأو لهم المستعين بالله العباس ثم المعتضد بالله داود ثم شقيقه المستكفى بالله سليمان ثم القائم بأمر الله حمزة وعم المستقر بعده المتوكل على الله أبى العزعبد العزبين الشرف يعقوب الماضى ذكرهم ولد في ليله سابع عشرى رمضان سنة ثمان وتسعين وسبعائة ونشأ في حجر السعادة الى أن بويع له بالخلافة في وسبعائة ونشأ في خجر السعادة الى أن بويع له بالخلافة في الأيام الاينالية بعد أخيه القائم بأمر الله حمزة في أوائل رجب سنة تسع وخمسين وظهر بذلك مصداق رؤياه تعيين الخلافة له من الخليل ابرهيم عليه السلام فدام وظهر بذلك مصداق رؤياه تعيين الخلافة له من الخليل ابرهيم عليه السلام فدام فيها نحو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قسدوم جانم فيها نحو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قسدوم جانم نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تعرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تعرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني عنزله المعتاد الى ن توفى بعد تعرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني عنزله المعتاد الى ن توفى بعد تعرضه

نحو عامين بالفالج في ضحى يوم السبت رابع عشرى الحرم سنة أربع وثمانين وغسل من فوره ثم صلى عليه بالقلعة عند باب القلة في مشهد فيه السلطان وجمع من الأمراء كالحاجب الكبير وغيره من المقدمين والقضاة ماعدا الحنني والمشايخ ودفن بالمشهد النقيسي على عادتهم وقد بلغ التسعين أو جازها وسمعت من يقول سنه على التحرير خمس وثمانون سنة ودون أربعة أشهر بايام رحمه الله إيانا وكان فيما بلغني كثير التلاوة في المصحف ساكناً بهيا مجاب الدعوة صادق المنامات قلد في أيامه خمسة ملوك وصاهر العلمي البلقيني على ابنته ألف ام تقي الدين بن الرسام واستولدها ابنة ثم فارقها . (يوسف) بن مجد بن بيرم خجا. في قرا يوسف من القاف المستولدها ابنة ثم فارقها . (يوسف) بن مجد بن بيرم خجا. في قرا يوسف من القاف المستولدها ابنة ثم فارقها . (يوسف العلمي المنابع الم

۱۲٤٨ (يوسف) بن عجد بن حسن بن صالح البهنسى. ممن سمع منى بمكة . و ١٢٤٨ (يوسف) بن محمد بن الحسن الجمال الخليلي ابن البرهان . ولد تقريماً سنة ست وأدبعين وسبعيائة وسمع من الميدوى المسلسل ومشيخة كليب وجزء البطاقة ومجالس الخلل العشرة و نسخة ابرهيم بن سعد ومنتقى العلائى من أعانيات النجيب وغيرها ، وحدث سمع منه التقى القلقشندى نسخة ابرهيم بن سعد فى سنة أربع وثما ثمائة وابن موسى والموفق الابى أشياء فى سنة خمس عشرة الرابع وثما ثمائة وغيره فى سنة احدى وعشرين .

۱۲۵۰ (يوسف) بن عد بن عد الكفرسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي . أخذ الفقه عرف التق بن قندس وكمل تفقهه بتلميذه العلاه المرداوي وسمع معي لماكنت بدمشق تبعاً للتقي شيخه .

۱۲۵۱ (يوسف) بن محمدبن طوغان الماضي ابوه وجده شاب أتلف أوقاف جده. وهو غير متصون كابيه بل اسوأ ممن لايذكر بحال .

ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن عمد بن عبد الرحمن بن يوسف الزين ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن حد أصحاب العز الديريني الشاد مساحى مم القاهري الأزهري الشافعي الكتبي ويعرف بالزين الشار مساحى وبالخطيب. ولد تقريباً سنة أربع وثلاثين و ثما عامّة بشاد مساح ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيين والفية الحديث والنحو والعمدة والاذكار للنووى والحاوى والمنهاج الاصلى والجعبرية في القرائض وفصيح ثعلب والتلخيص وإيساغوجي في المنطق وغيرها وعرض بعضها على شيخنا والعيني والاذكار على الرشيدي بل عرض على الظاهر جقمق وأنعم عليه وأخذ عن الحلى والعبادي الفقه ولازمه كشيرا وعن الخواص في العربية وغيرها وشاهر الشمس السنسي على سبطته واستولدها في سوق الكتب وصاد أخبره وصاهر الشمس السنسي على سبطته واستولدها

البُّنَّا عرض على عدة كتب وحج ونعم الرجل.

الضم المحدد الله المجدد الله المجال السكندري قاضيها الحميدي بالضم المسهة الى امرأة ربته يقال لها أم حميد \_ الحنفي . نشأ باسكندرية و تفقه حتى برع وولى قضاء الحنفية بهاوأ خذعنه شيخنا ابن الهمام في النحووغيره . ذكره شيخنا في إنبائه قال وكان موسراً لابأس به . مات في خامس عشري جمادي الآخرة سنة الحدى وعشرين وقد زاد على المانين وقرأت بخطه في موضع آخر عن نيف وسبعين سنة قال وأظن أنني رأيته ووافق غيره على كو نه زاد على المانين وقال كان بارعا فاضلا في عدة علوم مثرياً يتعانى المتجر ذافضل وافضال مع عفة وديانة وصيانة درس بالنفر وأفتي إلى أن مات وحمدت سير ته في القضاء . وهو في عقود المقريزي وقال صحبته في مجاورتي بمكة سنة سبع وثمانين و نعم الرجل كان في دينه و فيضيلته رحمه الله .

١٢٥٤ (يوسف) بن علم الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد جمال الدين النويرى ثم القاهرى الماضى أبوه وأخوه كمال الدين محمد . ممن حفظ كتباً وعرضها وعرف بالذكاء وهو أكبر اخوته واشتغل قليلا ، وتعانى الزراعة سلاه بحدث سافر السها في ذلك .

الانصارى الخزرجى الفلاحى الأصل نسبة الى الفلاحين بالتخفيف و آخر هنون قرية من أعمال تو نس من المغرب السكندرى المالكي و يعرف بالفلاحى ولا بعد قرية من أعمال تو نس من المغرب السكندرى المالكي و يعرف بالفلاحى ولا بعد فريو مالا ثنين ثانى عشر ربيع الاول سنة تسع و ثما عالة باسكندرية ومات ابوه و هو صغير فانتقل مع امه الى القاهرة فا كل بها القرآن و ثلابه لابى عمر و من طريق الدورى خاصة على حبيب العجمى و حفظ الرسالة و غالب المختصر الفرعى و جميع ألفية ابن ملك ثم أقبل على الاشتفال في الفقه والعربية و الحساب والقرائض وغيرها ، ومن شيوخه الجال الاقفاصى و البساطى ثم أبو عبدالله الراعى و سمع الحديث على شيخنا و الرشيدى في آخرين و صارفى غضون ذلك يتردد الى بلده و من شيوخه بها الشهاب أحمد السنهاجي و سعيد المهدوى و الشريف الجزائرى و زعم أنه سمع فيها الموطأ على السنهاجي و سعيد المهدوى و الشريف الجزائرى و زعم أنه سمع فيها الموطأ على و ناب عن قضاتها بلولى مشيخة بعض مدارسها و الخطابة ببعض جو امعها و حسبتها و لاه اياها تنم نائبها في سنة تسع و أربعين لمزيد اختصاصه به بحيث أنه سافر معه إلى ولاه اياها تنم نائبها في سنة احدى و خمسين، وقدلقيته بحكة سنة ست و خمسين ثم بعدة لماولى نيابتها في سنة احدى و خمسين، وقدلقيته بحكة سنة ست و خمسين ثم بعده بهده ببلده و حكة تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى مخطه كراسة من نظمه بعده به بلده و حكة تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى مخطه كراسة من نظمه بعده به بقد المهدة بالموضعين أشياء بل كتب لى مخطه كراسة من نظمه بعده به معاله المن نظمه بعده به المهدة ال

و نثره ، وكان فاضلا مشاركاً في فنون لـكن الغالب عليه الأدب مع تو اضع و خفة دوح وسرعة حركة و تجوز فيا يبديه . مات في ثامن ذي الحجة سنة خمس و سبمين بحكة و تقدم البرها في للصلاة عليه ثم دفن بباب المعلاة رحمه الله و عفاعنه ، و مما كتبته عنه ، قوله: وقائلة لى بعد الحمسين قدمضت من العمر في شرب و سرب و اتر اب أدى فيك أخلاق الشباب وقد بدا عذارك مسوداً كلون غراب فقلت لها لا تعجبين فاغا سواد عذارى من سوالف أحبابي وكتب عنه البقاعي ماسقته في الوفيات .

۱۲۵۲ (يوسف) بن مجد بن على بن مجد بن ادريس بن غانم بن مفرج الجال بن أبى راجح القرشى المبدرى الشيبي المركى الماضى أبوه وأخوه عمر ويعرف بابن أبى راجح ، استقر فى حجابة الركعبة بعديجي بن أحمد الشيبي في آخر سنة أربعين أوفى التي تليها ، ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين بها ، أرخه ابن فهد ، الافقال التي تليها ، ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين بها ، أرخه ابن فهد ، الانصارى الزرندى المدنى الحنفى ، ولد فى حدود سنة ثمانين و سبعمائة بالمدينة وسمع من الجسال الأميوطى والزين العراقي والعلم سليمان السقاء ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي والتنوخي وابن أبي المجد وآخرون ، وذكره التقي بن فهد فى معجمه ، مات في صفر سنة تسع وثلاثين بالمدينة رحمه الله .

۱۲۵۸ (بوسف) بن مجد بن عمر الجال أبو المحاسن المرداوى ثم الصالحى الحنبلى والد ناصر الدين محمد ويمرف بالمرداوى . أحسد الرءوس من الحنابلة مدمشق حج فى سنة خمس وسبعان وجاور التى تليها . مات .

(يوسف) بن عدبن عيسى السيرامي ، مضى في ابن عيسى بدون واسطة .

١٢٥٩ (يوسف) بن الحال محمد بن محمد بن عمان بن محمد بن البارزي الماضي أبوه وجده . مات في رابع عشرى ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وقدراهق وكانت جنازته حافلة جدا واشتدا سف أبيه عليه و لم يكن له الآن ولد ذكر غيره . قاله شيخنا في انبأه .

١٣٦٥ (يوسف) بن البدر محمد بن محمد بن محمد بن يحيى السكندري الائصل القاهري المالكي الماضي أبوه وجده سبط أبي الفضل بن الردادي و يعرف كسلفه القاهري المخلطة ، ولد في ثالث جمادي الأولى سنة ثلاث وستين و عمامائة بالقاهرة وأحضر وهو في الأولى بالد كاملية بقراء تي على السيد النسابة وغيره ، ومات أبوه وأحضر وهو في الأولى بالد كاملية بقراء تي على السيد النسابة وغيره ، ومات أبوه

وهو صغير فــ تفله خاله جلال الدين بن الردادى ، واستقر فى جهسات ابيه بعده كتدريس المؤيدية وأم السلطان والقمحية وناب عنه اللقانى متبرعاً فلما ترعرع قرأ القرآن وحفظ المختصر والارشاد لابن عسكر ولازم دروس السنهورى

قراءة وسماعاً فى الفقه والعربية وكذا قرأ على اللقانى فى الفقه و الابناسى فى العربية والمنطق وغيرها كزوج أمه ابن قاسم الشافعي و داود و حضر عندى سماع أشياء بل قرأ على بعضاً و نسخ بخطه شرح الرسالة للا قفهسى و جلس مع الشهو دو لم يحصل على طائل و تزوج و درزق الاولاد ، و حج و ربحا درس فى بعض و ظائفه كام السلطان بل وبالمؤيدية ولو أقبل بكليته على الاشتفال لرجى له الخير .

القاهرى الماضى أبوه كاتب المماليك ويعرف بابن أبى الفتح المنوفى الاصل القاهرى الماضى أبوه كاتب المماليك ويعرف بابن أبى الفتح المنوفى باشر عن أبيه فى البيارستان وأهانه الاتابك أزبك باغراء ابن سالم ثم استقر فى كتابة المماليك بعد عبد السكالة بلادته وغباوته وقد صادر هالسلطان مرة عرافعة عشير له وضيق عليه فى الديوان مكالة بلادته وغباوته وقد صادر هالسلطان مرة عرافعة عشير له وضيق عليه فى الديوان موسى الجمال أبو المحاسن المنوفى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده ويعرف بابن المنوفى و نشأ شاهداً و داوم الجلوس عند جده وأبيه ثم مع غير هما كل ذلك بابن المنوفى و نشأ شاهداً و داوم الجلوس عند جده وأبيه ثم مع غير هما كل ذلك بابن المنوفى و نشأ شاهداً و داوم الجلوس عند جده وأبيه ثم مع غير هما كل ذلك و فى التقريب و التيسير له و كتب بعض شرحى له و كذا قرأ على فى الاذكار للنووى و خلف و الده فى جها ته مع غيرها و تزوج ، وهو جيد الفهم و الأدب عاقل .

ويمرف بالشيخ يوسف البحيرى . حفظ القرآن ثم قدم القاهر قو اشتغل قليلاو سافر للمكة فجاور بها سنين على قدم التجريد بل حكى عن نفسه أنه كان محتطب فيها ثم عاد وأقرأ الابناء مدة ثم لازم الاقامة بالازهر مع تزوجه وأولاده مديما فيه الطهارة واستقبال القبلة الى أن حج أيضا وعاد وهو متوعك فاستمر حتى مات في يوم الاحد ثانى عشر ذى القعدة سنة خمسين وقد زاد على الستين ولم ينقطع في تحرضه عن جلوسه بالجامع الى أن انتحل وصاد لا يطيق النهوض والحركة الا بجهد ومع ذلك فلا يصلى المكتو بة الا قائما ، وكان صالحا معتقدا مهاباً متين العقل عارفاً بأحو ال الناس نافذ الكلمة قل أن ترد شفاعاته مع مجافاته للرؤساء فالباوعدم التفاته لهم ، وصلى عليه بالازهر وكانت جنازته حافلة نقدم الناس العيني وكثر اسف كثيرين عليه ، وقد قال العيني أنه كان يدعي أنه من المشايخ الواصلين ولم اسف كثيرين عليه ، وقد قال العيني أنه كان يدعي أنه من المشايخ الواصلين ولم يكن له أصل بل كان عربا من العلم ومن طرق الصلاح يجذب الناس اليه بطرق عثله أنه بحيل و تصنع ويأخذ على الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كشير اوالله أعلم علمة عيل و تصنع ويأخذ على الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كشير اوالله أعلم عليه بن عدم بن يوسف بن أبى بكر القاهرى الشافعي المحوجب

والدعلى الماضى وأبو همن الثامنة. سمع من عبد الوهاب القروى الاخلاق للصفر اوى المعقر اوى المعقر الشمس النشوى المقرى و كتب على استدعا و فيه ابن شيخنا سنة اثنتين و عشرين و سف بن الحسن بن مجمود العزبين الجلال بن العز السرائى الاصل التبريز الشافعي نزيل القاهرة و الماضى أبوه و جده و يعرف كسلفه بالحلوائي . وقد من التسبيع عشرة و ثما تمائة بمدينة حصن كيفا و نشأ بها فأخذ عن أبيه وغيره به وقدم القاهرة مراراً أولها صحبة أبيه في سنة أدبع وثلاثين ولتى إذ ذاك شيخنا وغيره ثم لما كان الأمير أزبك الظاهرى مقيما ببيت المقدس لازمه وانتمى اليه بحيث صار من خواصه وكذا صحب الخطيب ابا الفضل النويرى والازمه وقرأ بين يديه بجامع الأزهر ، وكان أصيلا فاضلا لطيف العشرة ظريفاً له نظم و نثر بين يديه بجامع الأزهر ، وكان أصيلا فاضلا لطيف العشرة ظريفاً له نظم و نثر لقيته و راراً و سمعت من نظمه أشياء منها قوله :

وناحت حمامات الرياض بحرقة فخلت قلوب العاشقين مجزقه وجعله بدل ثانى الأبيات المنسوبة للزمخشرى وهى :

تغنت على فرع الاراك مطوقه أفردت خليات القلوب مشوقه وأشوق منها صوت حاد مبكر حدا بحدوج المالسكية أينسقه تخالف مايني وبين أحبتي فلى عندهم مقت وعندهم لى مقه مات في أوائل ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ببيت المقدس رحمه الله .

۱۲۶۲ (يوسف) بن محد بن الحاج يوسف الحموى الاصل الدمشقي ويعرف بابن الصائم وبابن الفردنك بفتح الفاء وسكون الراء وفتح المهملة وسكون النون وآخره كاف . ولد سنة ست و ثمانمائة . جرده البقاعي .

(يوسف) بن عهد بن يوسف الجال أبو الحجاج الاسبوطى . يأتى فى الدن . المعادن الباسكندى ١٢٦٧ (يوسف) بن مجد بن يوسف نو رالدين بن صلاح الدين بن أو رالدين الباسكندى الحرموزى قاضيها الشافعى . عن أخذ عنه ابرهيم بن وكان من سنة خمسين . ١٣٦٨ (يوسف) بن محمد الجال النحاس الحنفى إيمر ف بابن القطب . ذكره شيخنافى إنبائه فقال كان يجلس مع الشهود مم ولى الحسبة من أم ناب فى الحسم ثم سعى فى القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مراراً وكان عرياعن العلم مع كون مباشر ته غير محمودة . القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مراراً وكان عرياعن العلم عكون مباشر ته غير محمد التركانى مات فى المحرم سنة اربع عشرة ولم يكمل السبعين . (يوسف) بن محمد التركانى وشهرته بقرا يوسف ولذا قدمته فى القاف . (يوسف) بن محمد غير منسوب كا رأيته فى شهادة على بعض القراء بالاجازة مؤدخه بسنة أدبع وثلاثين وأظنه البحيرى الأزهرى الماضى فيمن جده ناصر قريباً . (يوسف) بن مكى بن عمان بن على بن حسن البقاعى قريب ابرهيم بن البحير بن المحمد بن عمل بن عمل بن عمل بن عمل بن عمل بن حسن البقاعى قريب ابرهيم بن

عمر .قال انه ولد فى حمدود سنة خمسين وسبعائة بقرية خربة روحا من جبل البقاع العزيزى ونشأبهافقرأ القرآن اشتغل بالفقه وغيره ، وكان ديناً خيراً مطرح النفس يعرف الشروط ، وبالغ فى وصفه وانه علمه الكتابة والشروط وقتل فى الفتنة التي قتل فيها والده في شعبان سنة احدى وعشرين فالله أعلى .

١٢٧٠ (يوسف) بن منصور بن أحمد الجال المقدسي ويعرف بأبن التائب . ولد سنة اثنتين وثمانين وسبعهائة ولزم الشهاب بن الهائم مدة وفضل وتنزل في الجهات واشتغل في العربيةوعمل المواعيد ويقال أنه صمع الـكثير على أبي الخير ابن العلائي وغير دوأجاز له جماعة فالله أعلم نعم سمع في سنة احدى وثمانمائة على الشمس محمد بن اسمعيل القلقشندي الأول من مسلسلات العلائي بسماعه له على مخرجه وللمسلسل بالاولية المخرجفيه عالياًعلى الميدومي ، ولقيته ببيت المقدس فقرأته عليه ويقال إنه من المنتمين لابن عربي وقد أذن له خليفة المغربي في التلقين سنة خمس وعشرين فلعله سلفه مات في سنة خمسوستين تقريباً ببيت المقدس. ١٢٧١ (يوسف) بن موسى بن محمد بن أمحد بن أبى تــكين بن عبد الله الجمال أبو المحاسن بن الشرف الملطى الحنني ويعرف بالجمال الملطي . ولد في سنة خمس وعشرين وسبعهائة تقريباً بملطية واصله من خرت برت ، وقدم حلب في شباله وحفظ القرآن ومتو ناً واشتغل بها حتى مهر ثم ارتحل الى الديار المصرية وهو كبير فأخل عن علمائها كالقوام شارح الهداية فانه لازمه كثيراً بالصرغتمشية وكان معيدا فيها مدة حياته فلما مات أخذ عن أرشد الدين وامثاله ٠ قاله العنبي وكذا أخذ عن العلاء التركماني وابن هشام وسمـع من مفلطاي والعز بن جماعة وحدث عن أو لهمابالسيرة النبوية والدر المنظوم من كلام المعصوم وذكر الهسمم الأولى منه سنة ستين وحصل وعاد الىحلب وقدصار أحدائمة الحنفية يستحضرالكشاف وتفقه على مذهبهم فشغل بهاالطلبة وأفتى وأفادالي أن انتهت اليه رياسة الحنفية فيها مع الثروة وولاه تغرى بردى تدريس جامعه بها مم استدعاه انظاهر برقوق على البريد لما مات الشمس الطرابلسي وقال حينئذ أنا الآن ابن خمس وسبعين فحضر من حلب في ربيع الآخر سنة ثمانمائة ونزل عند البدر الـكاستاني كاتب السرالي أن خلع عليه في العشرين منه بقضاء الحنفية فكانت مدة الفترة مائة وعشرة أيام فماشر مباشرة عجيمة فأنه قرب الفساق واستكثرمن استبدال الاوقاف وقتل مسامآ بنصراني بل اشتهر انه كان يفتي بأكل الحشيش وبوجوه من الحيل في أكل الربا واله كان يقول من نظر في كتاب البخاري تزندق ومعذلك فاما مات الكاستاني في سنة احدى استقر في تدريس الصرغتمشية مضافا للقضاء وقد اثني عليه ابن

حجبي في علمه وأنه لم يكن محمودا في مباشرته . وقال العيني : كان يتصدق على الفقراء في كل يوم بخمسة وعشرين درها يصرف بها فلوساً لا يخل بذلك ولم يكن يقطع زكاة ماله مع بعض شح وطمع وتغفيلوأنهأقام بحلب قريبا من ثلاثين سنة فكان يكتب في كل يوم على أكثر من خمسين فتوى بدون مطالعة لقوة استحضاره وأنه حصل بحلب مالا كشيراً فنهب أكثره في اللنكية قال وهو أحد مشایخی قرأت علیه من كتاب البزدوی مجالس متعددة في حلب سنة ثلاث وثمانين ، واختصر معانى الآثار للطحاوي سماه المعتصر وصنف غيره ، قال وكان ظرنفا لطيفاً خفيفاً جميل الصورة حسن اللحية مربوع القامة والى القصر أقرب وكذا قال ابن خطيب الناصرية أنه قرأعليه السيرة والدرر المذكووين وأنه كان فاضلا كشير الاشتغال والاشغال مجتهدا في تحصيل العلم والمال وله ثروة زائدة حصلها بحيلة العينة ، ولما هجم اللنك البلاد عقد مجلس بالقضاة والعلماء لمشاطرة الناس في أموالهم فقال الملطى أن كنتم تفعلون بالشوكة فالامر لكم ، وأما نحرز فلا نفتي بهذا ولا يحل أن نعمل به في الاسلام فانكف الامراءعن التعرض لذلك ثم عن ارتجاع الاوقاف والاقطاع بزعم الاستعانة بذلك في دفع تمرلنك ، وكان ذلك معدوداً في حسناته مع كونه لم تحمد سيرته في القضاء وكونه نسب اليه ما تقدم ولكنه قد ثبت أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وقال شيخنا في رفع الاصر وغيره ان المحب بن الشحنة دخلعليه فذاكره يوماً بأشياء وأنشده هِواً فيه موهماً انه لبعض الشعراء القيدماء في بعض القضاة وهو :

عبت لشيخ يأم الناس بالتقى وما راقب الرحمن يوماً وما اتقى يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن سمع الوجى حقاً تزندقا مات فى ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وشغر منصب القضاء بعده قليلاإلى أن استقر أمين الدين بن الطر ابلسى ، وذكر ه المقريزى فى عقوده وغيرها بماقال بعض المؤرخين ان الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفر قب كثير مماقاله رحمه الله وعفا عنه ١٢٧٧ (يوسف) بن موسى بن يوسف الجال المنوفى خطيمها بجامعها العتيق الشافعى و والد زين الصالحين عدو الشرف موسى الماضيين . من تميز فى الميقات و عمل فيه مقدمة . والد زين الصالحين عدو الشرف موسى برن الجيوشى شيخ بنى مصعب . قتل فى مقتلة فى صفر سنة احدى و تسعين .

١٣٧٤ (يوسف) بن يحيى بن عبد الله الجمال بن الشرف بن سعد الدين ابن بنت الملك كي الماضي أبوه وأخوه ابرهيم . ولد في سادس رمضان سنة ست وثلاثين. ومات أبوه وهو صغير فاستقرفي وظيفته صحابة ديو ان الجيش بمشاركة عمهما

إلى أن تأهل ابن شيخنا على ابنته لطيفة وكان المهم في رجبسنة اثنتين وخمسين كضرة جدها وقبيلوفاته واستمر معهاحتى أولدهاوماتت نفساء فتزوج بعدها ابنة المشرفى يحيى بن الجيعان وماتت محته كذلك وحج و نعم عقلا و أدباً وحشمة .

١٢٧٥ (يوسف) بن يحيى بن محمد بن يوسف بن على بن مجد بن سعيد الجمال ابن التقي بن الشمس الكرماني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجدهو ولده يحيى. ولد في صفر سنة احدى و ثلاثين محارة الروم وأمه فتاة لابيه ومات أبو دوهو صغير بعد أن اسند وصيته الشهاب بن يعقوب ونشأ يتمافقر أالقرآن عندالبرهان المنزلاوي والعمدة والحاوي وألفية النحو وعرض على جماعة كشيخنا وابرن الديرى بل حضر بعض مجالس أولهما في الأملاء وغيره وأخذ في الفقهوغيرهعن وكسنزيل المؤيدية وكذالازم احدصوفيتها الشهاب المسيري بخيثكان جل انتفاعه به ثم لازم الشمس البامي في أشياءمنها شرح جده على البخاري وحضر اليسير من دروسالمناوی و ابن البلقيني بل سمع عليه ما وعلى ابن الديري و خلق معنا وهو ممن سمع جزء الانصاري وغيره بالصالحية وختم البخاري بالظاهرية بل قرأ على الرشيدي في الشفا وغيره وكتب على الجال بن حجاج ، ودخل دمياط والفيوم المنزهة بل حج في سمنة ست وخمسين ورافقنا في البحر واشتد الاختصاص به ولازمني فيما قرأته هناك على أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتتي بن فهد والبرهان الزمزمي والشهاب الشوائطي عكة وكذابالأماكن التي توجهنا اليها كمني وغارثور وحراءوعمرة الجمرانة وبعد رجوعه أكثر من السماع معناومع غيرنا ، ثم حج في البحر أيضاً سنة اثنتين وستين ثم في موسم سنة أربع وستين وجاور التي تليها تم في أثناء سنة ثلاث و تسعين وجاور بقيتها معسنة أربع ، وكتب بخطه الـكشر وجمع من تخاميس البردة ماينيف على ستين ١ مع فضيلة وحشمة وعقل وتقنع وتوددوتواضع ومحاسن وربما ارتفق بهأبو الطيب الأسيوطي وكان زائد الاختصاص به بحيث نزله في جهات ونعم الرجل.

۱۲۷۱ (یوسف) بن بعقوب بن شرف بن حسام بن محمد بن حجی بن محمد فأقرأ الطلبة وأفتى ، وكان فاضلا خيراً أجاز في سنة احدى وخمس ومات بعد ذلك -

۱۲۷۷ (يوسف) بن يعقوب الجال الـ كردى الشافعي آخر غير الذي قبله . قدم ببيت المقدس قديماً ونزل في فقهاء صلاحيته وتصدر للقراء في العلوم العقلية (۳۳ ـ عاشر الضوء)

وأخذعنه الطلبة وسمم بقراء تى هناك بعض الاجزاء وكان فاضلا متعبداً حسن العقيدة تكرر قدومه للقاهرة . ومات عن سن عالية في سنة عان و ثعانين و دفن بماملار حمه الله . المحمد (يوسف) بن يغمو رالجال القاهرى . ولدبها في حدود التسعين وسبعيائة ونشأ بها وصار خاصكياً في أيام الظاهر ططر ثم مقدم البريدية في آخر أيام الاشرف ثم نقله الظاهر جقمق الى نيابة قلعة صفد ثم صرفه عنها إلى أتابكيتها ، وقدم حينتذ القاهرة فأعيد الى النيابة المذكورة ، واستمر فيها حتى مات في أوائل شعبان سنة ست وخمسين رحمه الله .

١٧٧٩ (يوسف) بن يوسف بن حجاج الجمال المكومي. ممن سمع على قريب التسمين. ١٢٨٠ (يوسف) بن يونس الجبأني التعزى اليماني الشافعي ويعرف بالمقرى وبالفقيه يوسفعظيم المين كله في الدولة الظاهرية. ممن أخذعن الشهاب الضراسي و ابن كبن و ابن الخياط والقر اآت عن العفيف الناشري تلميذا بن الجزري قيل و ابن المقرى و أنه أجاز له ابن. الجزرى وشيخناو تميزفي الفقه وأصوله والعربية والقرآآت وصارفقيه اليمن مقرثها ولما وقفعلى شرحي للالفية مع الشهاب الزبيدي لم يسمح بعو ده اليه بل أرغبه فيه أتم إرغاب وتال هذا كلاممنور " حكاه لى الشهاب وقال انه جاز النَّانين او قاربها ، وقال لى. غير دانه ولد سنة ستعشرة ورأيت شيخه العفيف عثمان الناشري في ترجمة الطيب القاضي وصف يوسف هذا بالقاضي شمس الدينوانه عاد مع على بن طاهر الطيب في مرض موته ، ورأيت بخط المقرى نفسه في إجازة انه أخـذ عن الجمال بن كبن الفقه فبقراءته من أول الروضة الىآخر الفرائض وبعض الوسيط للغزالي. وسحمه عليه الكثير من المنهاج والتنبيه بل قرأعليه البعض من البخاري ومن الترمذي وجميع مسلم وكذا سيرة ابن هشام والشفاقراءة وسماعاً وانه أخيذ عن النفيس العلوى ثم لتي شيخنا الشهاب الشوائطي حين قدم عليهم اليمين فشافهه بالاجازة وكثرت جهاته وانتشرت دنياه ومشاححته ولميسمح بكبير شىء للواردين فضلا عن غيرهم بل حجر على ولده حين علم منه اكرام الوافدين ولا قوة الا بالله .

۱۲۸۱ (یوسف)بن الجاکی سبط ألزین القمنی ، أمه فاطمة . مات سنة احدی وسبمین ولم یکن ممن یذکر .

۱۲۸۲ (يوسف) الجمال أبو المحاسن الفارسكورى الشافعي تزيل دمياط ويعرف بابن قعير . ممن أخذ عنه بدمياط التقين وكيل السلطان ووصفه بالشيخ العلم القاضى . الجمال أبو المحاسن الواسطى الشافعي تلميذ النجم السكاكيني . ممن لقيه الشيخ عبدالله البصري نزيل مكم مرأيت له مؤلفا سماه الرسالة المعارضة ممن لقيه الشيخ عبدالله البصري نزيل مكم مرأيت له مؤلفا سماه الرسالة المعارضة

في الرد على الرافضة وكذا اختصر الملحة نظماً.

۱۲۸۶ (يوسف) الجمال بن المنقار الحلي . باشركتا بة سرحلب و نظر جيشها و القلعة والبيمارستان و الاستادارية في سنة خمس و تسعين ثم صرف عنها و ذكر لي بمزيد الذكاء . ١٢٨٥ (يوسف) بن مهاوش مات في شو ال سنة أربع وستين بمكة . أرخه ابن فهد ١٢٨٦ (يوسف) الجمال بن النحريري الحلي قاضيها المالكي . ممن كان يتناوب في السعى فيه هو و ابن جنعل الماضي الى أن و افقه ذاك على تقرير قدر يومي بدفعه له بشرط اعراضه عن السعى و ترك المنصبله . واستمرحتي مات مقلا في أواخر سنة ست و تسعين مصروفاً ، و كان يكثر القدوم الى القاهرة و ر بما يشرد الى و كان مزرى الهيئة مشاركا من بيت .

۱۲۸۷ (يوسف) الجمال الحلاج الهروى الشافعي والد الشمس محمد الماضي ممن أخذ عن التفتاذ اني وغيره وتقدم في الفضائل ، وشرح الحاوى شرحاً متوسطاً وانتفع به الفضلاء كولده والشمس محد بن موسى الجاجرى شيخ التقي الحصني ووصف التق فيما قرأته بخطه صاحب الترجمة فقال من تشد اليه الرحال و يعول عليه في كشف المقال والحال زبدة الا فاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الدنياو الدين في كشف المقال والحال زبدة الا فاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الدنياو الدين ابن أمين الدولة في ربيع الأول سنة عمان وعشرين ومات في التي بعده قيل مسموماً ابن أمين الدولة في ربيع الأول سنة عمان وعشرين ومات في التجاد و يعرف بابن وأعيد المنفصل وكان فاضلا مع إعجاب بنفسه و دعوى من غير ذائد وصف ذكر هالعيني . وعليد المنفول المنفول الشامي نزيل مكة و المندرج في التجاد و يعرف بابن ريحانة . مات في رجب سنة عمان و تسعين بها بعد خروجه من الحمام بيسير ويقال ان سبب ذلك إهانة اتباع أثناس لشكوى ابن عبد اللطيف التاجر . بيسير ويقال ان سبب ذلك إهانة اتباع أثناس لشكوى ابن عبد اللطيف التاجر . حريز تلا عليه لابي عمرو من طريق الدورى خاصة الحسام بن حريز . حريز تلا عليه لابي عمرو من طريق الدورى خاصة الحسام بن حريز .

۱۲۹۱ (يوسف) القطب النحاس قاضي الحنفية بدمشق . ماتسنة أربع عشرة. ١٢٩٢ (يوسف) النجم التعزى . ممن أخذ عن شيخنا .

۱۲۹۳ (يوسف) شاه العلمي داو دبن السكويز . كان بديع الجمال فله امات سيده خدم عند الزين عبد الباسط ثم عند يشبك الأعرج وولى نظر القرافتين وشادية الحرمين وقتاً عقب صهره أبى بسكر المصارع ثم المعلمية وأقام فيها مدة ثم عزل عنها واستمر خاملا حتى مات في جمادي الأولى سنة ست وسبعين .

(يوسف) ولدكاتب السر . مضى في ابن عمد بن مجد بن محمد بن عثمان بن محمد . عثمان بن محمد . عثمان بن محمد . عثمان بن محمد المعلم السجانين بالمقشرة . مات في شوال أو ذي القمدة سنة احدى و تسعين . (يوسف) الاندلسي المالكي مفتى تونس . مات . (يوسف) البحيرى المعتقد الشهير بالازهرى . في ابن محمد بن ناصر .

(يرسف) التادق . في ابن عبد الرحمن بن الحسن (١) .

الدباغ المصرى الشافعي . ذكره التي بنفهد في معجمه وقال كان يؤدب الابناء بمكة وانتفع به جماعة بحيث صار غالب فقهائها وفضلائها ممن تعلم عنده مع ظرف ولطافة و نوادروصوت حسن في الانشاد وفضيلة عقد قرأ في صغره كتباً . ومات سنة تسع وعشرين بالقاهرة ، وقال التي الفاسى : المصرى المؤذن بالمسجد الحرام و يعرف بالدباغ . جاور بمسكة ذيادة على عشرين سنة وأدب اطفالها وأنجب عنده جماعة ثم أعرض عن ذلك وعمل طباخاً بالمسعى عمد عاد لمصر وأدب بعض المماليك وبها مات .

الموالي الموسف) الرومى الطوقاتي السيواسي نزيل دمشق وشيخ الحنفية والعالم بالعقليات بها، أخــذ عنه الأكابر كابن الحمراء والسيد نقيب الاشراف ومن بعدهم كالزين بن العيني وابن عيد، وكان صالحاً. مات سنة أربع وستين .

١٢٩٧ (يوسف) الرومى. مات في جمادى النانية سنة تسع وستين بمكة. أرخه ابن فهد. الاعمر ١٢٩٨ (يوسف) الزيني بن مزهر ، كان في خدمته على يهو ديته متميز اعنده لما رأى من صدقه و نجابته و تصرفه بحيث كان مع ذلك هو القائم بعارة المدرسة التي أنشأها، وربماكان في غضون ذلك يطالع كتب المسلمين فا ل به ذلك كله الى الاهتداء لدين الاسلام ، وصر القاضى له وأحبابه حتى أنه أرسل به الى لانى كسنت حينئذ حصل لى عارض في يميني انقطعت به ، واستمر على طريقته في خدمته ثم في خدمة ولده .

م ۱۲۹۹ (يوسف) السليماني المقدسي الحنني نائب امام الصخرة .مات في طاعون سنة سبع و تسعين ، وكان فاضلا صالحا . (يوسف) الصغي في ابن أحمد بن يوسف . (يوسف) فقيه الزيدية والمقيم بينبع . مضى في ابن حسن بن محمد بن سالم . (يوسف) الكردي . في ابن يعقوب .

ريوسف) المدوني \_ أكثر من درسه المدونة \_ المغربي . كان صالحا. مات بفاس قريبا من سنة ثلاث وستين . افاده لي بعض من أخذ عني.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة .

۱۳۰۱ (يوسف) الهدباني الـكردي من قدماء الامراء . تأمر في دولة الناصر محمد بن قلاون ، وكان مولده تقريبا سنة أربع وسبعهائة ، وتنقل في الولايات وولى تقدمة وصودر غير مرة ، وفي الاخير كان نائب القلعة عند موت الظاهر فتخيل النائب تنم وأخذها منه فلما غلب الناصر فرج صودر وكان يكثر شتم الاكابر على سبيل المزاح و محتملون ذلك ، قاله شيخنا في انبائه ، وقال غيره : الامير جمال الدين الهيذ باني ولى نيابة قلعة دمشق وقدم القاهرة غير مرة وكان محبباعند الملوك وفيه دعابة مفرطة مع محاضرة حسنة . مات في تامن ذي الحجة سنة اثنتين بدمشق وكنه . مات في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين عكة . أرخه ابن فهد .

١٣٠٣ (يونس) بن أبي اسحق المني القاضي محيى الدين . مات في صفر سنة ست وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد و توقف في اسمه أهو يوسف أو يو نسوقال محرد. ١٣٠٤ (يونس) بن اسمعيل بن يونس بن عمر بن عبدالعزيز الهواري البنداري. رأس الموجودين من بني عمر وأمير عرب هوارة القبلية ويعرف بابن عمر، تلقي ذلك عن أبيه في أيام الظاهر جقمق وعرف بالكفاءةوالنهضةوالحرمة والشيحاعة التامة بحيث فاق فيذلك ذويه لكن مع الوصف بقلة الدين حتى فاقهم فيه أيضالانهم بيت فيه ديانة وعبادة في الجلة سيما جدهم عمر ، فلما كان يشمك من مهدى كاشفاً في سنة احدى وسبعين سافر إلى جرجة فيخرج عليه يونس هذا وفتل من مماليكه ثلاثين سوى الاتباع وجرح هو ورجع مكسورا فاستقروا فىالامرة عوضهبابن عمه سليمان بن عيسي بن يو نسوما نهض الكاشف للاكثر من هذا وحاول مسكه مرة بعد أخرى فما أمكن ، وفي غضون ذلك عصى سليمان فاستقروا بأخيه أحمد عوضه وذلك في سنة تسع وسبعين ويقال أنه كان أحسن حالامنه وما كان بأسرع من تجريد يشبك المشار اليه بعد عشرسنين وهو في عظمته وأمسك بالاحتمال سليمان وأحمد وغيرهما وقدم بهم فاستقر بأحمد وأودع سليمان البرج حتى ماتفي الطاعون ثم مات المتولى في محلِّ ولايته وقرر في الامرة ابن أخيه داودبن سلمان وبالجُلَة فاستمر صاحب الترجمةَ مشتناً مضيقاً عليه حتى أمسك هو وجماعة من بنيه وأقاربه ثم لم يلبث هذا أن سقط عن فرسه فما قيل حُزت رأسه وجهزت الى القاهرة فطيف بها الاسواق في يوم الثلاثاء عشري ربيع الآخر سنة ثلاث وتمانين ثم علقت على باب زويلة وقد قارب الستين وارتج الأمراء وغيرهم بسببه. ١٣٠٥ (يونس) بن الطنبغاالشرف السلاخوري . ممن سمع مني .

۱۳۰۱ (یو نس) بن ایاس بن عبدالله القاهری المالکی نزیل الفخریة بین السورین...

ولد كا رآه بخط أمه فى جمادى الثانية سنة ست و عانمائة وقال مما يحتاج الى تحقيق فى كشير منه أنه أخذ فى الفقه عن الزينين عبادة وطاهر و فى العربية وغيرها عن ابن الحسام و فى الادب عن التى بن حجة و ابن الخراط والسراج عمر الاسوانى ثم الشرف يحيى بن العطار ، وسمع معنا الكثير على جماعة و من ذلك فى البخارى بالظاهرية ، وانجمع عن الناس مع فضيلته و حسن عشرته و سكو نه و مجاميعه المفيدة و لحيته النيرة ، وقد رأيته فى ربيع الثانى سنة ست و تسعين عشى بهمة بحيث كدت ارتاب فى مولده . وقد رأيته فى ربيع الثانى بن تغرى بردى الوزيرى القاهرى . ممن سمع منى .

١٣٠٨ (يونس) بن حسين بن على بن محمدبن زكريا الشرف ذو النو فالزميري الواحي المصري القاهري الشافعي الجزار والده بجيم وزاى وآخره مهملة - والد محمد الماضي ويعرف بيونس الالواحي. ولد في سنة خمس وخمسين وسبعيانة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة وألفية ابن ملك وعرض على جماعةمنهم الاسنوى والكلائي وألبس الخرقة من الزين أبي الفرج بن القاري بل سمم عليه وعلى البهاء بن خليل والتقي البغدادي والحراوي وخليل بن طرنطاي والعز بن الكويك وجويرية الهكارية وابن الشيخة والبلقيني ولازم دروسه في آخرين وخرج لهالزين رضوان مشيخة ، وحج غير مرة وزار المدينة وبيت المقدس وقدمه في فتنة عبد المؤمن الواعظ وقام فيها قياما عظيما وذلك بعد سنة ثلاثين وتكسب بالشهادة وخطب بجامع ال ملك وأم بالمصلي بباب النصر وغيرها وتنزل في صوفية سعيد السعداء برغبة الشيخ عد بن بحد بن أحمدالسلاوي المغربي له عنها ،وحدث وتفرد ، سمع منه الاكابروأخذما يعطاه على ذلك لحاجته من غير اشتراط مع الخير وسلامة الصدر وااكلهات الظريفة والحوادث اللطيفة كقولهحين قرأعليه التقي القلقشندي الشاطبية وصار يعجرف في أبياتها : والله ياسيدي ماقال سيدي الشاطي هكذا ، وقوله مماكتبه عنه شيخنا : اذا تزوج الشيخينتابه فرحسيان الحارة ، وقوله حين طلبه العلم البلقيني لكونه لم يقم له اذ مر عليه وقال لهكيف تكون شاهداً وتجلس مكشوف العورة فأنكر هذا وسأله اهو متنور أم لافكان مضحكة ، وقوله لابن فهد وقد قال له استخرت الله وكنيتك أبا الفتاوي قل في الخير ، وكاد شديد الحرص على الاستفتاء في الحو ادث بحيث اجتمع عنده من ذلك جملة وصار فيه عديم المثل. مات بالقاهره في ليلة الخميس رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين واربعينودفن من الغد بالخوخة ظاهر جامع آل ملك جوار الشيخ اسحق ، وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال أنه حدث في آخر عمره واستحلي ذلك وأعجب به وحرص عليه وكان يحب الامر بالمعروف ويشدد في ذلك مع

قصوره في العلم ويتخيل الشيء احيانا فيلج في كونه لايجوز أنكرقديما كون ملك الموت يموت واستفتى القدماء وكان سمع في ميعاد السراج البلقيني شيئاً من ذلك فصار الشيخ وآل بيتمه يمقتونه من ذلك الوقت ، وسمع الخطيب يذكر في خطبة الجمعة في ذكر عمر انه منذ اسلم فرالشيطان منه فأنكر عليه وقال لاتقل منذ أسلم يقع في ذهن العامي ان في ذلك نقصاً لعمر واستفتى فيه فبالغ ؛ وسمع مدرساً يذكر مسألة الصرف وقول أبي سعيد لابن عباس الى متى تؤكل الناس الربا فاشتد الكاره ونزه ابن عباس عن هذا واستفتى فيه أيضاً واجتمع عندهمن الفتاوي من هذا الحنس مانو جلد لجاء في خمس مجلدات ، وكان كثير الابتهال والتوجه ولا يعدم في طول عمره عاميا يتسلط عليه وخصوصاً ممن يجاوره " وهو في عقود المقريزي وأرخ مولده سنة خمس وستين وقال كان ينكر المنكر بحدة وشدة يمن تردد الى مراراً ونعم الرجل أخبرني قال سمعت الشيخ عبد الله بن خليل اليمني يقول سبحان المتفضل المنعم على مستحقى النقم سبحان الحليم مع عكن القدرة. رحمه الله وإيانا. ١٣٠٩ (يونس) بن رجب الزبيري القاهري المـكي حفيد الذي قبله وشقيق الشمس مجد ووالد المحب مجد الماضيين وأحد التجاريمن يقرأ القرآن ويحضر بعض دروس المالكية. مات في رمضان سنة ستو تسعين بكنباية وكان لا بأس بهر حمه الله . ١٣١٠ (يونس) بنصدقة المحرق الاصلالقاهري أخو عبدالقادر وعبدالرحيم الماضيين ويعرف بابن صدقة . ممن تشبه بالترك وخدم وسافر للجون وفي عدة تجاريد ومات في التي في سنة خمس و تسعين منها و لم يبلغ الستين، و كان أحدالز ردكاشية. ١٣١١ (يونس) بن على بن خليل بن منكلي الشرف الحنني المهمندار أيام الظاهر. ولد في ليلة رابع عشر رمضان سنة عشرين وثمانمائة وقرأ القرآن والعمدةوالختار وعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري والعيني والمحب بن نصر الله في آخرين ، ورأيت بعض الطلبة كتب عنه ما انشده له ابن المرضعة لنفسه : كن في مجلس لهو قد تحققنا مجازه ونسجنا البسط ثوبا فمصدق كن طرازه ووصفه بالبشاشة وحسن المحاضرة.

١٣١٢ (يونس) بن عمر بن جربغا الزيني العمرى الحنفي والدعمر الماضي وجده. كان جده نائبا بطر ابلس وبها مات ؛ وأما والده فعمل الدوادارية لجمال الدين الاستادار ولسودون من عبد الرحمن وغيرها . ومات في آخر الايام الاشرفية برسباى بعد أن انجب هذا . وكانمولده بعد سنة خمس وعشرين و ثماغائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وربع العبادات من القدوري ولزم خدمة فيروز النوروزي وعمل الدوادارية عنده فأثرى وحصل الاقطاعات والدور و توجه في

بعض ضرورات الاشرف اينال الى الشام فزاد تموله وراموا بعد وفاة مخدومه الاستقرار فى الوزارة فاستعان بقايتهاى لاختصاصه به و بغيره فى الدفع عن نفسه فلم يجد بداً من ذلك واستقر فى أيام الظاهر خشقدم بعد المجد بن البقرى وقرر معه البباوى ناظر الدولة به باشر الزينى الوزرفلم ينتج فيه وظهر عجزه وعدم كفايته فصرف عاجلا بالبباوى بعد أن تكلف هذا امو الاحجة كاد ينكشف حاله بهالولا قايتهاى ، ولزم بيته فى حارة الزينى عبد الباسط مقتصراً على المطالعة والنظر فى التاديخ و شحوه وكأنه جمع فى التاريخ شيئاً فأنه كان التمس منى ترجمة عبدالباسط وابن دنبور وغيرهما بل اختصر حياة الحيوان ، وسمعت انه كان عفيفاً عن القاذورات محما فى العلماء بحيث تردد للكافياجي وغيره وأما الزين قاسم الحنفى وكان يجيء اليه كثيراً لاقراء ولده ، واجتمع بي مرة فأظهر مزيد الادب والتودد . مات فى ليلة الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ست وسبعين ودفن من والتودد . ويقال أنه كان مسيكا غفر الله له ورحمه وإيانا .

۱۳۱۳ (يونس)بن فارسالشرف أبو البرالقادرى القاهرى الحننى ولدفيماقر أته بخطه سنة ثلاث و ثمامائة و صحب العز الحرابي القادرى و تسلك به و بغيره من المشايخ في الطريق ولذا انتسب قادرياً ، وطلب الحديث و قتا قبلنا ، وسمسع بقراء تى أيضاً وكتب اليسير من الاجزاء و نحوها وطبق وضبط في الدار قطني بمجلس شيخنا وارتحل الى الشام فأقام بها أياما و أخذ عن اين ناصر الدين وكتب عنه متبايناته وكذاقر أ في بيت المقدس على ابن المصرى سنن ابن ماجه في آخرين ، وخطه جيدولكنه لم يتأهل مع دين و تواضع وعفاف و محبة للصالحين ، وقد حج كثيرا ماشيا و راكبا و لا أستبعد أن يكون سمع هناك بوحدث باليسير وكتب في ماشيا و راكبا و لا أستبعد أن يكون سمع هناك بوحدث باليسير وكتب في الاجايز و تنزل في صوفية الاشرفية برسباى أول مافتحت ، و رأيت بخطه إجازة لبعض من عرض عليه الكنز من المدنيين في سنة سبع و خمسين ، قال فيها أنه حضر معظمه على السراج قارى الهداية بقراء ته له على العلاء السيرامي وساق سنده . مات في أواخر صفر سنة ست وستين ، و نعم الرجل كان رحمه الله .

١٣١٤ (يونس) بن محمد بن خجابردى القاهرى القادرى المالكى الماضى جده كان كل من جده ثم أبيه حنفيا فولد له هذا فى شوال سنة اثنتين وستين و ثما تمائة ونشأ فى كنف أبيه و جده بزاويته التى بقرب مضارب الخيم من الرملة وكان مؤدبه ما لكيا فأقرأه فى الرسالة وغيرها وقرأ على المحيوى بن تقى وقاضى الجماعة المغربي قليلا، وحجمع جده قبل بلوغه ثم بعد ذلك حين اقامة أبيه بمكة مدة ثمان سنين و تكرر له ذلك ليجتمع له مع الحج زيارة أبيه، وفى غضور نذلك وسع الزاوية المشار

اليها وعمل لها منارا ومكتبا للايتام وسبيلا وغير ذلك كقبتين على قبرى جده وشيخه إينال كل هذا باشارة الشيخ عبد القادر الطشطوخي أحد المعتقدين ، وحج أيضاً في سنة ثان وتسعين وجاور التي تليها واجتمع بي حينئذ فسمع مي المسلسل وغيره وكتب القول البديم وأحضر لي محضراً كتبت له الاجازة فيه والبسته الخرقة الصوقية وأذنت له، وعنده أدب وفيه رأئحة الحير بارك الله فيه ولم يلبث أن جاء الخبر بموت شيخ القادرية فانزعج كثيراً وانقطع عليه ، مم سافر الى المدينة النبوية أحسن الله رجوعه ، وأبوه الى الآن في الاحياء .

الماه (يونس) بن ناصر الدين عدبن أبى بكر الحلبي صاحب ميسرة بهاويعرف بابن والى الحجر. تزوج جويرية ابنة المحب بن الشحنة بكر اوسافر تله الى حلب فأقامت تحته. ١٣١٦ (يونس) بن عد الكال بن الناج الحسيني الشنيكي الجوبري الشافعي مفتى الشافعية بتلك البلاد كلها . قال الطاوسي صحبته سفراً وحضراً فاستفدت منه كثيرا وأجاز لى وأذر لى بالافتاء بل أمرني وأنامعه بالبصرة بالكتابة على سؤال جيء به اليه فامتنلت وذلك في سنة تسع عشرة .

۱۳۱۷ (یونس)بن یوسف بن الشیخ ادریس آلحلبی . ممن سمع منی بمکة . ۱۳۱۸ (یونس) بن یونس بن أحمد الفرماوی الازهری . ممر قرأ علی العمدة بمکة فی سنة نمان و تسعین وسمع علی و منی أشیاء .

۱۳۱۹ (يونس) بن قاضى الصنمين نقيب الشافعي . لم يكن محمود السيرة فيما يقال . مات سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

۱۳۲۰ (یونس) الاقبای افبای المؤیدی نائب الشام و یعرف بالبواب و بالمشد. اتصل بعد استاذه بخدمة المؤید ثم صارخاصکیا فی الدولة المظفریة ثم بوابا فی الاشرفیة ثم ساقیا فی الظاهر فه ثم أمیر عشرة ، واختص بالظاهر فلم یلبث أن نقله لسد الشر بخاناه ثم قدمه ولده ثم ولاه الاشرف الدواداریة السکبری له نه نهان فی الفتنة من حزبه و وزوجه ابنته الصغری البکر و وسارسیرة حسنة بحرمة و افرة وعظمة زائدة و تسکرم علی ممالیسکه مع کشرتهم و تقریب للعلماء و الصالحین و تأدب معهم و انتفع بصحمة النور أخی حذیفة له فی التنبیه علی الخیر و الارشاد الیه إلی معهم و انتفع بصحمة النور أخی حذیفة له فی التنبیه علی الخیر و الارشاد الیه إلی وستین و دفن من یومه بتربته العظیمة التی انشاها بالصحراء عن أزید من ستین و ستین و دفن من یومه بتربته العظیمة التی انشاها بالصحراء عن أزید من ستین الحسنة و الهیئة الجیلة و الطول الفائق حتی عد من حسنات زمنه رحمه الله و إیانا . الحسنة و الهیئة الجیلة و الطول الفائق حتی عد من حسنات زمنه رحمه الله و إیانا .

خاصكية أستاذه ثم رقاه لنيابة هماة ثم طرابلس ثم كان بعده ممن وافق تنما الحسنى نائب الشام ، وآل أمره إلى القبض عليه وسجنه بقلعة دمشق ثم قتل بمحبسه في يوم الحميس رابع رمضان سنة اثنتيز ، وكان جركسيا ردى الاصل شابامليحاً شجاعا مقداما ظالمياً غشو ماقتل جماعة من طرابلس بل لماعصى مع تنم قتل قاضيها الحنفي والمالكي وخطيبها بغير جرم فلم يلبث أن قتله الله . وبلطا بفتح الموحدة ولام ساكنة ثم مهملة هو بالله التركية اسم للمسحة الآلة التي يحفر بها .

الركنى بيرسالا تابك ابن أخت الظاهر برقوق و يعرف بالاعور ، تنقل بعد أستاذه إلى أن صار فى أيام المؤيد من أمراء الطباخانات وخازنداراً ثم نقله لنيابة غزة و بعده أمسك وحبس مدة ثم أفرج عنه وصادمن المقدمين بدمشق ثم أعاده الأشرف لنيابة غزة ثم انتقل لصفد ثم رجع لدمشق مقدما، وقدم القاهرة على الظاهر جقمق فأحسن اليه و رجع إلى أن أخرج الظاهر اقطاعه و دام بدمشق بطالاحتى مات فقيراً سنة إحدى و خمسين، وكان مسرفاعلى نفسه جدا قليل البركة في رزقه عفا الله عنه .

۱۳۳۳ (يونس) العدلاني الناصرى فرج. صار خاصكياً بعد المؤيد ثم أمره الظاهر جقمق عشرة وصيره من رؤس النوب وناب في نيابة القلعة بعد سفر تغرى برمش في غزوة رودس فلها عاد رجع الى وظيفته ولذا كان يقال له وامرأن يكون في الوظيفة حين سفر تغرى برمش مرة اخرى رضى بها حين الامر بنفي تغرى برمش سنة احدى وخمسين ثم أرسله خجداشه الاشرف اينال نائب اسكندرية ثم عمله من الطبخانات بالقاهرة ثم قدمه ووجهه بتشريف قانباى الحزاوى للشام فأثرى ثم عمله أمير آخور حتى مات وقد جاز السبعين في صبيحة يوم الاثنين ثالث عشرى جادى الاولى سنة أربع و ستين بالطاعون و شهد الصلاة عليه السلطان عصلى المؤمني ثم دفن بتر بته التي أنشأها بالصحراء ولم يكن يرعى الالسلطان عفل الله عنه المربونس) المزين الجرائحي . ممن أخذ القراآت عن الزراتيتي و تصدر في حياته بل كان شيخه برسل اليه بالمبتدئين و ودام على ذلك دهراً الى أن كبر ومات ظنا بعد الستين أوقريبا منها ، وممن جود عليه الحب بن الامانة .

١٣٢٥ (يونس) أحد العشرات . مات في جمادي الأولى سنة ثنان. أرخه العيني . ١٣٣٦ (يونس) مملوك الخواجامير أحمد . مات بمكة في جمادي الأولى سنة شهان ودفن بالمعلقة .

﴿ آخر معجم الاسماء . ختم الله مخير لناولاً حبابنا . وبه انتهى المجلد الخامس من الاصل ﴾ ﴿ انتهى الجزء العاشر ، ويتلوه الحادي عشر أوله : كـتاب الكني ﴾

| « بن الشحنة       ١٤ « بن الجليس         « بن السلموس       « الفارسكورى         « بن الغرابيلي       « الجوى                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| « العباسي « بن أمين الحكم « بن أمين الحكم « القاياتي « بن محمو د « الطباطي « الخزومي « بن الجليس « الفارسكوري « بن السلموس « الفارسكوري « بن الخرابيلي « الخوي » « بن الغرابيلي « الخوي | ٣        |
| « القاياتي « بن محمود الطباطي « المخزومي « المخزومي « بن الجليس « بن الجليس « الفارسكوري « بن المحوس « الفارسكوري « بن الخرابيلي « الخوي                                                |          |
| «       الطباطي         «       بن الجليس         «       بن الجليس         «       بن المعوس         «       بن الغرابيل         «       بن الغرابيل                                   |          |
| « بن الشحنة       ١٤ « بن الجليس         « بن السلموس       « الفارسكورى         « بن الغرابيلي       « الجوى                                                                           |          |
| « بن السلموس « الفارسكوري « بن الغرابيلي « الحوي                                                                                                                                        | ٦<br>٧   |
| « بن الغرابيلي « الحوى                                                                                                                                                                  | ۲        |
| ر العرابيل                                                                                                                                                                              | <b>Y</b> |
|                                                                                                                                                                                         | <b>Y</b> |
| ۱۱ الصفوى                                                                                                                                                                               | ٧        |
| « الرملي « الرملي                                                                                                                                                                       |          |
| « المقدسي « المقدسي                                                                                                                                                                     |          |
| « بن عزوز » النقاوسي                                                                                                                                                                    |          |
| المسمير المسمير                                                                                                                                                                         |          |
| الخاطة "                                                                                                                                                                                |          |
| » الدنجاوي « الدنجاوي » « بن يعلمند                                                                                                                                                     | ٩        |
| (3)30" "                                                                                                                                                                                |          |
| ال احسيي                                                                                                                                                                                |          |
| » الحظيب الما بتي                                                                                                                                                                       |          |
| (5 Marin 1)                                                                                                                                                                             | \        |
| S. C.                                                                                                                                               | ,        |
| G.                                                                                                                                                                                      |          |
| « بن الشيخة « السخاوى                                                                                                                                                                   |          |
| « بن تاج الدین ۱۸ « السکاکینی                                                                                                                                                           |          |
| « البدراني « المنوف                                                                                                                                                                     |          |
| ۱ « التبادكاني « الجوجري                                                                                                                                                                | į ·      |
| « التنكزي « الرديني                                                                                                                                                                     |          |
| « بن الحلمية ١٩ « البالسي                                                                                                                                                               |          |
| « القاهرى « الجعفرى                                                                                                                                                                     |          |
| « المفارى « الشيخ البخارى                                                                                                                                                               |          |
| « الكتبى « الدمشقى                                                                                                                                                                      |          |

| ,      | محدبن المكيال            | ميل رو- | 44 | ،<br>بن محمد بن محمود | عهد | ۲. |
|--------|--------------------------|---------|----|-----------------------|-----|----|
|        | الزعيفريني               |         | 1  | « المسكراني           |     |    |
|        | بن سوبدا                 |         | ٣٤ | « الكازروني           |     |    |
|        | بن القرفور<br>بن القرفور |         | 40 | « النيسا بورى         |     |    |
|        | الشامي                   |         |    | ا أخو المتقدم         |     | 77 |
|        | الحلاوي                  |         |    | « المقدمي             |     |    |
|        | الصرخدي                  |         |    | « الججاوى             |     |    |
|        | C 44                     | ))      |    | » بن أبي شادي         |     |    |
|        | المنوق                   | ))      |    | « بن عمر ان           |     | 74 |
|        | الحريرى                  |         | 47 | « أخو المتقدم         |     |    |
|        | الطوخي                   | D       |    | « أخو المتقدمين       |     |    |
|        | الريشى                   |         |    | بن ابی والی           | 9   |    |
| الصالح | إمام جامع                | 7)      |    | الشو بكي              |     |    |
|        | The same of              | ))      |    | بن الفخار             | )   |    |
|        | المزجاجي                 | ))      |    | الانجى                | )   | 45 |
|        | البزازى                  | ))      | 44 | بن البادزي            | )   |    |
|        | بن الشامية               | ))      |    | ر بن هلال             | )   | 40 |
|        | التميمي                  | 3)      |    | الأندلسي الأندلسي     | 13  | 77 |
|        | السحماوي                 | ))      |    | الابسى                | ))  |    |
|        | الخليلي                  | ))      |    |                       | )   | 77 |
|        | بن سارة                  | i)      |    | بن المخلطة            | )   |    |
|        | النجانسي                 | ))      | 47 | القلقشندي             | n   | 44 |
|        | الجشى                    | ))      |    | البحيري               | ))  |    |
|        | المنوفي                  | ))      | 49 | بن يس                 | ))  |    |
|        | الشوبكي                  | D       |    | الجعبرى               | ))  |    |
|        | الببائي                  | ))      |    | أبو شامة              | D   |    |
|        | بن الحمراء               |         |    | الحصنكيني             | э   | 49 |
|        | الدنديلي                 | ))      |    | الطرابلسي             | ))  |    |
|        | غياث الدين<br>غياث الدين | ))      |    |                       | Q   | 41 |
|        | النشاشيي                 | ))      |    | \                     | ))  | 44 |
|        | <u> </u>                 |         |    |                       |     |    |

759 \$ \$ محمد بن محمود بن أصفر الشيرازي الشرواني الحسيني البالسي الزرندي 20 العجمي بن المحمى الممد ال کرمانی 13 الم, شدى ٤٧ عد بن مخلص الطيي محمد بن مدين البهواشي عد بن مرادبك الملك محمد بن مرعى البرلسي ٤٨ محمد بن مراهم الدين الشرواني وع محمد بن مسدد السكارروني ٥٠ محمد بن مسعود الزواوي « بن غزوان المدني بن قنفيا )) 01 « الناشري النحريري مجد بن مسلم الحنني ب بن مشترك الناصري عد بن مصلح العراقي محمد بن مغالی الحرانی ٥٢ مجد بن معمر المسكي محمد بن مفتاح القباني محمد بن مفلح السالمي

و ع على بن عهد الناصري بنالطبلاوي بن مرزوق « بن الحاج القبرواني ٤١. الرملي الحجازي المكتب المدنى المزجج الصفدي بن عسد القاهري ابن أخي الخامي الأزهرى المصروي التباذكاني الز نو ري « السر قسطى ٤٢. السعودي الأندلسي النابلسي بن يوشع ه الحنق « شعس المعتقد » محمد بر محمود اللاري « الحسني « الشـكيلي 24 السرميني بن أحا الحسني الجوى « السكندري 28

| سي المنوفي             | څل ډور مو | 72    |
|------------------------|-----------|-------|
| التاج الحنفي           | »         |       |
| الجاجرمي               | D         |       |
| التروجى                | ))        |       |
| الميلي                 | ))        | 70    |
| الفيومي                |           |       |
| بن أبي بيض             | ))        |       |
| الموصلي                | ñ         |       |
| الحلبى                 | ))        |       |
| المراقي                | ))        |       |
| ميمون الواصلي          | محمد بن   |       |
| ناصر المزى             | محمد بن   | 77    |
| ة آخر الجزء الرابع مثن | پ صبور    | 77    |
| ، خط المؤلف ، وخط      | مل وفيسا  | الاه  |
| يدى ، وخط المؤرخ       | نضى الزب  | المرا |
| بط الشبيخ حسن العطار   | رتى ، وخ  | الجبر |
| بقراءتهم للكتاب ﴾      | ة الأزهر  | شيخ   |
| سرالدين بن الخطيب      | مجدبن ناه | TY    |
| الطنيخي                | ))        |       |
| نافع المسوفى           |           |       |
| ناهض الكردي            |           |       |
| نجم الدين بن البندق    | محمد بن   |       |
| نشوان الججاوي          |           | ٨٢    |
| يصر بن الأحمر          |           |       |
| أبى نصر البخاري        |           |       |
| نهار الخوافي           |           | ı     |
| هرون التتأتى           |           |       |
| هبة الله العمرى        | محد بن    | 79    |
| « بن البارزي           |           |       |
| بىالهدى الـكاذروني     | مجمدين أ  |       |

٥٢ محمد بن مفلح البناء مجد بن مقبل بن فتيخة ۳ ه النفدادي ۱۱ شقیر « العمرى محمد بن منهال القاهري مجذبن منيف الازرق « الويني محمد بن مهدى الطائي محد بن مهذب الهندي ٥٥ محد بن مهذا العلائي مدين موسى المزملاتي « اليماني ه الصالحي « السنبسى « الدمهوجي 00 لا الوانوغي « الشطنوف « الظاهري المراكشي اليمني الناسخ 01 بن عمران اللقاني 09 الدميري العجلوني 77 القادري أخو المتقدم بن زين الدين بن الشهاب محمود 74 صهر الخادم

| محمد بن أبي يزيد السكيلاني       |    | محد بن همياوان ملك كلبرجة     | 79 |
|----------------------------------|----|-------------------------------|----|
| « من طیای                        |    | محمد بن وارث المغربي          |    |
| بن يس البلبيسي ابن أخت الانصاري، |    | محمد بن ولى الدين بن المفاربة | ٧- |
| محمد بن يعقو ب النو بى           | YA | محمد بن ياقوت                 |    |
| « بن ذبوق                        | ٧٩ | محمد بن یحیی بن زهرة          |    |
| « التفهني »                      |    | « الدويد                      | ٧١ |
| « الفيروزابادي »                 |    | « النفزى                      |    |
| « القدسي                         | ٨٦ | ر شقيق المتقدم                |    |
| « العباسي                        |    | « بن فيرة                     | ٧٢ |
| « البرلسي                        |    | n الشاذئي                     |    |
| م المدنى                         | AY | « بن الوجدية                  |    |
| « المصري                         |    | س بن المزين القاهري           | ٧٣ |
| « الجاناتي                       |    | « أخو المتقدم                 |    |
| « البخانسي »                     |    | ١١ البيوستي                   |    |
| « الطهطاوي                       |    | « العجيسي                     |    |
| محد بن يلبغا اليحياوي            | ٨٨ | « بن الأمام                   | ٧٤ |
| مجد بن يوسف المقدسي              |    | « الصالحي                     |    |
| » بن القارى                      |    | الشطرنجي »                    |    |
| « المتبولي                       |    | « العسقلاني                   | Yò |
| « الزواوي                        |    | « الدمسيسي »                  |    |
| » بن دليم                        |    | » بن أبى سهل                  |    |
| « بن الصائغ                      | ۸٩ | » بن حجـی                     |    |
| « الباعوني                       |    | « المغربي                     |    |
| « بن الصفى                       |    | « القلقشندي »                 | ٧٦ |
| « الحلاوي                        | ۹. | « الخراساني                   |    |
| « الأياسي »                      | 91 | « الشارفي                     |    |
| « الحلوائي                       | 94 | « بن الركاع                   |    |
| « أخوالمتقدم                     |    | « المسوفي                     |    |
| « أخو المتقدمين                  |    | محد بن أبي يزيد سلطان         |    |
| ( بن المحتسب                     |    | » بن عمان                     |    |
|                                  |    | O.                            |    |

| ١٠١ محمدين يوسف المقدسي             | يو سف البساطي                           | ۹۲ محدين |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| ¿، ال <sub>م</sub> روى              | « ألتازي                                | 94       |
| محمد بن يو نس الواحي                | ه الطرابلسي                             |          |
| ه، بن الحو ندار                     | « زریق                                  |          |
| ه قاضي القدس                        | « الأمشاطي »                            | 9.5      |
| ١٠٢ ٥٥ سبط ابن الميلق               | ه الـكوراني                             |          |
| ۵۵ الدوادار                         | « أخو المتقدم                           |          |
| محمد بن أمين الدين السمر قندي       | « القرشي »                              |          |
| محد جمال الدين بن نقيشة             | « بن کاتب جکم                           |          |
| محمد الشمس بن الخادم                | « الفارسكوري                            | 90       |
| محمد بن جمال الدين الاردبيلي        | « شقيق المتقدم                          |          |
| محمد بن نور الدين الجيزي            | « كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 97       |
| ١٠٣ عد بن الشيخ فلان الدين الحلواني | « الحلبي النجار »                       | 5.4      |
| محمد المعروف بابن آملال             | « الحراشي                               |          |
| عد البدر بن بطيخ                    | « بن الحنيفي                            |          |
| ك بن الجباس                         | « بن كعليها »                           |          |
| ن، بن أبي الهول                     | « المواق                                |          |
| ا المرى                             | « بن بحتر »                             |          |
| ن الجوجري                           | « بن الزعيفريني                         | 99       |
| ٥٥ الجوهري                          | « زغاول                                 |          |
| ،، بن الكعكي                        | « الرازى                                |          |
| ۵۵ السنيتي                          | « زين الصالحين »                        |          |
| ا ١٠٤ محمد جلال الدين الدواني       | « بن أبى الحجاج                         | 1        |
| عدالشمس بن الادمى                   | « المطرز »                              |          |
| 66 بن التنسى                        | « بن سو یحه                             |          |
| ا ۵۵ بن الجندي                      | « الذاكر                                |          |
| ه، بن الحنبلي                       | « بن القليو بية                         |          |
| نه بن خطیب قارا                     | « الحامي                                |          |
| ٥٥ بن السويفي السكري                | « المسلاتي                              |          |
| ۱۰۵ ۵۵ بن شرف                       | « الـكيلاني                             | 1.1      |
|                                     |                                         |          |

| 101                      |                                |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| ١٠٩ مجد بن العظمة        | ١٠٥ عدالشمس بن الصياد          |  |  |  |
| عد بن الفخر البصرى       | « بن العجمي                    |  |  |  |
| محمد بن الـكركي الجزار   | « بن العياد »                  |  |  |  |
| عد بن المنجم             | « بن الغرز                     |  |  |  |
| عد الكتبي أبن المهتار    | رد بن قمسو »                   |  |  |  |
| عد بن مهدى الريشى        | ( بن قحية                      |  |  |  |
| محمد بن الناسخ الطرابلسي | ۱۰۳ « بن قیسون                 |  |  |  |
| عبدالأمين المغربي        | « بن كبيبة                     |  |  |  |
| محمد البدر الاقفاصي      | « بن الـكنتاني »               |  |  |  |
| محمد سمد الدبن الصوفي    | « بن الكر اديسي                |  |  |  |
| ١١٠ محمد الشمس الجالودي  | « بن المحب                     |  |  |  |
| « البخاري                | « بن المرضعة »                 |  |  |  |
| « الأغيدي                | ۱۰۷ « بن المصرى                |  |  |  |
| « البحيري                | « بن الممامة »                 |  |  |  |
| « التستري                | « بن المنير                    |  |  |  |
| « الجدوابي               | « بن النجار                    |  |  |  |
| « الحمار                 | « بن النحاس                    |  |  |  |
| الحالة »                 | « الذهبي                       |  |  |  |
| ۱۱۱ ه الحلي              | « بن النصار                    |  |  |  |
| « الحوراني               | ١٠١ محد الحب بن الأصيفح        |  |  |  |
| « الخافي                 | « الزرزاري                     |  |  |  |
| « الخطيري                | « نالنويري                     |  |  |  |
| « الزيلعي                | محمد ناصر الدين بن البيطار     |  |  |  |
| « العاملي                | بن الشير ازى                   |  |  |  |
| « العباسي                | محمد أبو عبد الله بن راشد      |  |  |  |
| « الغزى                  | محمد أبو فتح بن الأسيد المقدسي |  |  |  |
| ه الصالحي                | محمدين المنا الناظر            |  |  |  |
| ۱۱۲ « القادري            | ۱۰۹ محمد بن الطولوني           |  |  |  |
| « القلقشندي              | عد بن عبيد المصرى              |  |  |  |
| « القليوبي               | محمد الوزروالي                 |  |  |  |
|                          |                                |  |  |  |
| (۲۶ _ غاشر الضوء)        |                                |  |  |  |

١١٧ عبد أنو عبد الله العكرمي « اليوى عد حفيد عمر البنداري على حفيد يوسف الخزرجي عد رأتي السلاوي عد السيد الملير الشيعي عد الاقداعي ١١٨ عد الأصبياني عد الأقفاصي محد الأيجي مجد الساوي ١١٩ عد المديوي عهد بلاش محد ملمان عد تجروم ١٢٠ محمد الترمذي محمد الترودي عد الحرتي عد الحيزي على حدقة عد الحمدي عد الحراشي القائد عد الحروى البصرى مجد الحقيقي محمد الجموى الحنفي ١٢١ عد الحنفي آخر محمدالحنوسي الغزى محد الخزرجي محمد خسرو العجمي

١١٢ عد الشمس القطان « الرومى « الماحوزي « المسبحي « المناشني « 114 « المنصوري « المنوفي « الهروي عد الصلاح الـ كلاني ١١٤ عد العز الناعوري محمد الشريف العجمي محمد القطب الابرقوهي محمد المحب الزرعي ١١٥ محمد المحب الصوفي عد ناصر الدين المقيب « البرلسي اابريدي « المصروى « البهواشي ه التاجر « الحلالي « الدجوي - 117 الشيخي « الطناحي « المفريي محمد السطوحي بن حبينة محمد أبو الحيل المـكي محمد أبو عمد الله السأبي ۱۱۷ ه انحليلي ه صهر ابن بطالة

١٧٤ محمد القدسي الرباطي محمد الشامي القشيش محمد بن ستيت القصري محمد القناوي محد الكبير خادم الشيخ صالح محد الكردي الصوفي محد الـكومي التونسي محد الكوس المعتقد محد الكيلاني ١٢٥ محمد الماورمي مجد المرجى الخواص محمد المشامري الحسني عد المغربي العطار محمد المغربي رطب محمد المغربي المعتقد محمد المفريي خبزة محمد الحيلي أبو تونة عهد المصرى الزيات محد المفلج محمد القبسي الملوري ١٢٦ محمد النحريري الضرير محمد الهي الماني عد المروي عد الهلالي القائد محمد الواسطي محمد الواصلي ﴿ ذكر من إسمه محمود ﴾ محود بن ابرهيم السهروردي « بن الديري الاقصراني D 144

١٢١ محمد الخضري جعبوب محد الخواص عد الذيحاني محدال اشدى يحد الرملي محمد الرياحي مهد الزعوتي عد المخارى ١٢٢ محمد الزرهوني عد السدار المعتقد عد السدار محد الصاحاتي مجل شکیکر محمد السلاوي المغربي محد السبوفي محمد الشاذلي المحتسب محمد الشامي الحداد عد الشريف الحسني ١٢٣ محمد الشني محمد الشويمي عد الشيرازي المعلم عد الشير ازى الزعفر اني مجد الصوفي عد المربي محد العجمي محمد الموشى العطار محمد فارصا محمد القادري الصالحي محمد القياقي الدمشقي ١٢٤ محمد القدسي شيخ الخدام

| . * .                                                      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| د بن عمر الخليلي                                           | 131 20    |
| « الانطاكي                                                 | 127       |
| « القرمي                                                   |           |
| بن أبي الفتح الشروستاني                                    | ۱۶۳ مجمود |
| بن عبد الاقصر الى                                          | ځه د      |
| بن هلال الدولة «                                           |           |
| . شاه بن عد الاحدابادي                                     | ۱۶۶ محمود |
| بنمجدالموسوى                                               |           |
| » ملك التحار                                               | 7         |
| « بن الأقسماري                                             | 120       |
| « القلهاتي                                                 | 120       |
| « الشاذلي                                                  | 127       |
| « خواجه بره                                                | 141       |
| alm, ti                                                    |           |
| 1 2                                                        |           |
|                                                            |           |
| « ماحب كلبرجة                                              | 157       |
| « ال <i>فومتي</i>                                          |           |
| « الحلبي »                                                 |           |
| « بن العصياتي                                              |           |
| « الهندي                                                   | ١٤٨       |
| رد بن محمو د ماشاده                                        |           |
| ِ دبن مصطفی الترکمانی                                      |           |
| دبن مغيث الخلجي                                            | gase      |
| د بنهرون الخنجي                                            | 924 محمو  |
| د بن يوسف بن شيرين                                         |           |
| د بن يو سف الرومى                                          |           |
| د بن البهاء خو اجاسلطان.<br>د بن البهاء خو اجاسلطان.       |           |
| يد الزين بن الدويك<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |
| ود الشرف الطرابلسي                                         |           |
| و د الشمس التحاني<br>د د الشمس التحاني                     |           |
| ود الشمس العجابي                                           | y s. S.   |

۱۲۷ محمود بن ارهیم الحموی مجمود بنأحمد الشكيلي « بن السكشك » ۱۲۸ « بن الامشاطي ۱۲۹ « بن سليان التاجر « الشكيلي » « الفيومي » البدرالعيني ١٣٥ مجمود بن الافصيح الهروى محمود بن بختيار المرسيفوني محمود بن حسين القزويني محمود بن الحسين الخوارزمي ١٣٦ محمود بن خليل بن أبي الهول محمود بن رستم الرومي محمود بن الشيخ زادهالحنفي محمود بن عبدالله القارى « الكلستاني ۱۳۷ « بن الفر فور الصامت محمودين عبد الرحيم بن الادمي ١٣٨ محود بن عبد العزيز الفاروثي محمود بن عبد الواحد الأنصاري محمود بن عسد الله الاردبيلي ١٤٠ محود بن عثان اللاري « السمر قندي محمود بن على جند على ٥ السرياقوسي " بن الصفدى 121 « المرشدي « الجندي

١٥٠ محمود ملاصفي الدين الشيرازي | ١٥٦ مسعود بن شعبان الحلبي ۱۵۷ مسعود بن صالحالزواوي مسعود بن عبد الله العتبق مسعود بن قنيد الحسني مسعود بن مبارك المطييز مسعود بن محمد الكححاني مسعود بن محمود الشيرازي. مسعود بن هاشم الهاشمي ١٥٨ مسعود الازرق ممعود البركاتي مسعود الحشي مسعود الصبحي مسلط بن وبير أمير ينبع مسلم بن على الاسيوطي ١٥٩ مسند بن محمد الخيضري مشترك القاسمي الظاهري مشيط بن أشعل الجدي مشيعت بن منصور العمري مصباح الصوفي مصطفى بن تقطمر النظامي ١٦٠ مصطفى بن زكريا القرماني مصطفى بن محمد بن قرمان مصطفى بن الشمس بن العجمي مصطفى بن محمود البرصاوي مصطفى الذبيح بن صاحب طرابلس مطرق نائب قلعة دمشق مطبرق بن منصور العمري ١٦١ مظفر بن أبي بكر التركاني مظفر الخواجا العجمي

مماذين عبدالوهاب الزرندي

محمود خان الطقتمشي مخدم بن عقبل الامير مخدوم بنبرهان الدين الهندي مدلج بن على أمير العرب مدين بن أحمد المغربي ١٥٢ وراد بك بن عدبن بايزيدالملك المرتضى بن يحبى الهادي ۱۵۳ مرجان الاشرفي برسماي مرجان التقوى الظاهري مرجان الرومي الشريف مرجان العيني مرجان الزين العادلي مرجان الزين الهندي ١٥٤ مرزوق بن أحمد البيجوري مرزوق أبو جميلة التكروري مرزه شاه بن تيمور مرشد بن محمد بن المصري مرداد بن مجد الجزائري مرعى بن إبرهيم البرلسي مرعبي بن على البرلسي مساعد بن حامد المسراتي ١٥٥ مساعد بنساري السيخاوي مساعد بن على بن ليلي مسافر بن عبد الله البغدادي مسدد بن محمدالكازروني ١٥٦ مسرور الحبشي الشبلي مسعود بن ابرهيم اليافعي مسعود بن أحمد الكنبايتي مسعودين على المصمودي

١٦٧ مفلح الحبشي فتي ابن الزكي مفلح الحبشي المكالي مفلح فتي ابن النحاس مقمل بن سعيد السعدي مقبل بن عبد الله المقدادي. مقبل بن نخبار أمير ينبع مقبل بن هبة العمرى مقبل الزين الاشقتمري مقبل الزين الحسامي ١٦٨ مقبل الزين الرومي مقبل الزين الزيني مقبل الحبشي مقبل الرومي مقبل الهندي مقدم بن عبدالله الممري. مكرد بن عمر العجلي مكرم بن ابراهيم الشيرازي. ١٦٩ مكرم بن عد الطبري مكي بن راجيح العمري مكى بن سليمان السندى ملج أخو الظاهر جقمق ملج الظاهر ي جقمق ۱۷۰ ممجق الظاهري برقوق ممحق النوروزي منصور بن أبي بكر الأزهري. منصور بن الحسن الكازدوني منصور بن شاكر بن الجيعان منصور بن الصغي القبطي منصور بن طلحة شيخ عرب تامسان منصور بن عقبل الحسى

١٦١ معاذ بن موسى الطلخاوي معتوق بن عمر البغدادي معروف البشكي الحبشي ۱۹۲ معزی بن هجار بن وبیر معزى العمري معقل بن حماس الجعفري معمر بن يحبى المركي ١٦٤ معوضة الفقير الصادق معامس بن أحمد الزباع مغلباي طاز الأروبكري مغلماى الابوبكري المؤيدي مغلباي الاحمدي ميق مغلباي الاشرفي الشلبي ١٦٥ مفلماي الاشرفي برسباي مغلباي الجقمتي الارغون شاوي مغلباي الجقمق الارغو نشاوي آخر مغلباي الشريقي مغلباي الشريفي آخر مغلباي الشهاب الناصري مغلباي الظاهري جقمق ١٦٦ مغلباي الظاهري خشقدم مفتاح أمين الدين الزفتاوي مفتاح الحبشي الكالي مفتاح الحبشي مولى الموفق الأي مفتاح أبوعلى الدوادار مفتاح السحرتي المغربي مفتاح الطواشي الحبشي مفتاح عتيق المهتار نعمان مفلح بن تركي الاجدل مفلح الحبشي حنش

| , ,                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| رسي بن أحمد البر نسكيمي                                        | ١٧٥ مو    |
| « الحرامي                                                      | ١٧٦       |
| « الناشري                                                      |           |
| « بن الزين                                                     |           |
| « القدسي                                                       |           |
| رد السبكي                                                      |           |
| « الدهمراوي                                                    | 177       |
| « المحكشكش                                                     |           |
| « الرمثاوي                                                     |           |
| « السرسنائي                                                    | 179       |
| « بن عيدالمجاوني                                               |           |
| سىبن اسمعيل الججيني                                            | ۱۸۱ مو    |
| يسي بن اسمعيل الطائفي                                          | مو        |
| وسي بن أبي بكر الشيراذي                                        |           |
| رسى بن حسن المسكى                                              |           |
| رسی بن حسن بن قلاون                                            |           |
| يسى الشرف بن البدر حسن                                         |           |
| رسي بن الحسين اليونيني                                         |           |
| سى بن خليل القباني                                             |           |
| ِسي بن رجب الجلجولي                                            |           |
| رسى بنسميد المصرى                                              |           |
| رسى بن عبد الكريم الشامي                                       |           |
| مى بن شاهين بن الترجمان                                        |           |
| رسی بن شدکر                                                    |           |
| رسى بن المؤيد شيخ                                              |           |
| رسى بن عبدالرحمن الشطنوفي<br>اسى                               |           |
| سی بن عبد السلام الزمزمی                                       |           |
| ِ سى عبدالغفار السمديسي<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |
| سى بن عبدالله الظاهري                                          |           |
|                                                                | مو<br>۱۸٤ |
| « بن الديري                                                    | 1/12      |
|                                                                |           |

۱۷۱ منصور بن على الزواوي ۱۷۲ منصور بن علی الحلبی منصور بنهد الحلبي منصور بن محمد المتناني منصور بن ناجـي اليمني منصور بن ناصر الحسني منصور بن ناصر القائد منصور بن بشبك من مهدى منصورأخو المتقدم منصور بن الصواف المغربي منصور الجزيرىالمؤرخ ۱۷۳ منصور الحكم منكلي بغا العجمي منكلي بغا الظاهري برقوق منير الزين السيراجي منير بن جو يعد منيسم بن موفق القائد مهار بن فیروزشاه مهدى الدويد مهنابن أبى بـكر الدنيـرى ١٧٤ مهنا بن حسين المفدادي مهنا من عبد الله المسكي مهنا بن على البندراوي مهيزع بن محمد بن عجلان موسى بن ابرهيم العشماوي 1120 « اللـ كاوى السكازروني موسى بن أحمد بن زائدالسنسى « بن عجيل اليماني

ا ۱۹۲ موسى بن يوسف الكركي الدو تدحي موسى الصلاح الاردبيلي ١٩٣ موسى الطرابلسي المغربي موسى العتال المصري موسى الحاجي المغربي موسى المغربي الخماط موسى المغربي المقرىء موسى المني الحواز موفق الحمشي البرهاني موفق الحيشي فتي السيد بركات ملا زاده بن عمان السكرخي میاج بن محمد شیخ ال ک ميخائيل بن إسرائيل اليعقوبي ١٩٤ ميل بن على الحسني ملب بن محمد الحسني ملك السد المجاشي ميمون بن أحمد الجزيري ميمون غلام الفخار ۾ حرف النون 🐞 نابت بن إسمعيل الزمزمي ١٩٥ ناصر بن أحمد بن مزني ١٩٦ ناصر بن خليل الايوبي ناصر بن خليل الميقاتي ناصر بن عبد العزيز الطاع ناصر بن عبد الله الصوفي ناصر بن على العراقي ناصر بن محمدالطبري ناصر بن محمد السطامي موسى بن يوسف المنوفي ناصر بن مفتاح النويري

١٨٤ موسى بن عمد الله المهوتي موسى بن على الانصاري ۱۸۷ « المناوي ۱۸۷ « الهاشمي « الصنعاني موسى بن عمران البوصيري موسى بن عمر اللقاني « الخطيب ۱۸۸ موسی بن عیسیصاحب الحلف موسى بن قاسم الذويد موسى بن ماخوخ المفربي موسى بن محمد العباسي ۱۸۹ « القادري الحاناتي الازهري بن قسا الفاسي الانصاري الديسطي ))} 19. امامجامع عمرو بن زين العابدين الزبيدي القادري السرمي 191 بن السقيف المقدسي المخزومى العزيزي موسى بن منصورالشقباتي

۲۰۶ نوروز الاشرفي رسباي نوروز الاشرفي برسباي آخر توروز الحافظي الظاهري ۲۰۰ نوروز الخضري نوروز الظاهري نوروز أحد العشراوات نور الله بن خوارزم نوكار الناصري فرج ٢٠٦ أبار الحاجب ﴿ حرف الماء ﴾ هابيل بن عمان صاحب الرها الهادي بن ابرهيم الحسني هرون بن حسن الصحراوي هرون بن مجد التتائي ٢٠٧ هرون الجبرتي هاشم بن هاشم القرشي هاشم بن قاسم القرشي هاشم بن محمد الجرجاني هاشم بن محمد العصامي هاشم بن مسعود المطيبيز هبة الله بن أحمد الفاسي ٢٠٨ هبة الله بن أحمد الحسني همة الله الفيلالي هبة المغربي الشريف هجار بن وبير أمير ينبع هزاع بن مجد هلال الزين الرومي هلال المغربي هامان بن غرير الحسيني ٢٠٩ همان بن و بير الحسيني

هام الرومي

۱۹۷ ناصر بن يشبك الدوادار ناصر النوبى فانق الاشرفي نانق المحمدي نانق المؤيدي نانق الظاهري نبهان بن محمد الجبريني نبيل مملوك صاحب أفريقية نجم بن عبد الله القابوني تجيب الهرموزي العجمي نسيم بن راشد اليني ١٩٨ نصر الله بن أحمد التسترى نصر الله بن عبدالرحمن الروياني نصر الله بن عبد الغني بن المقسى نصر الله بن عطاء بن اللوكة نصر الله بن محمد الصرخدي نصر الله الشمس القبطي نصر الله الشمس بن النجار نصر البزاوي الدمشق ٢٠١ أصر المغربي المالكي نعمان بن فخر الحنفي نعمة الله بن عبد الكريم الفالي نعمة الله بن عبد الله الايجي نعمة الله بن عبد الله الماهاني ٢٠٢ نعمة الله بن محمد القرشي ٢٠٣ نعم الله بن نعمة الله الكامرجي نعمة بن أحمد الانجي نعير بن حيار الأمير ٢٠٤ نمير بن منصور الامير نكباى الازدمرى نوروز شكال (٢٠ \_ عاشر الضوء)

# 4.9:

هود بن عبد الله المحابري همازع بن على الحسني هيازع بن لبيدة الحسني هيزع بن عهد الحسني ﴿ حرف الواو ﴾ وبير بن جويمد الممرى ۲۱۰۰ وبير بن عهد القائد وبير بن عد الحسني وبير بن نخبار الحسيني ودي بن احمد العمري ورديش نائب البيرة وربور القائد وفا بن محد النقيب ولىالرومىالحنفي الوليد بن عد بن الشحنة وهبة تتى الدين ٢١١٠ ﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾ يس بن عبد الكبير الحضرمي يس بن عبد اللطيف الحجازي يس بن على البليسي ۲۱۲ يسبن محمد العشماوي ۲۱۳ يسين عدالمكتب ياقوت افتخار الدين الحبشي ياقوت الارغو نشاوى الحبشى ياقوت الباسطي ياقوت الحبشي الوزيز

٢١٤٠ ياقوت الرجبي

ياقو تالسخاوي

ياقو تالعقيلي

ياقو تالنماثي

۲۱۶ یاقوت مولی این الخوام ماقوت الحبشى الكالى بن المارذي ماقوت عتيق الخواجا بيراله كيلاني يحيى بناوهم الانصاري ه السكيندري « الدميري 410 « الفالي » يحيى بن أحمدبن الأشرف بن غازی قاصدالحيشة 717 المرادي العاسى الكرستي YIY الشيي بن العطار الذويد 441 المحلى الأشعرى بنوفاء بن ملك المين الزندوني 744 بن قر الدولة الذويد العبدلي يحيى بن اسمعيل ملك اليمين ۲۲۳ یحیی بن إیاس الحسینی يمي بن بوكة بن لاقي يحيى بن أبي بكر العقيلي ال بن حجى « الحرضي 377 يحيى بن جانم الأشرفي

| 1 11                          |          |       |                                                                |       |
|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
| لى الطشلاقي                   | عيى بن ع | - 444 | اليميي بن حسن الربعي                                           | 775   |
| بناقبرس                       | ))       |       | ه الحیجانی                                                     |       |
| الحصني                        | מ        | 744   | يحيى بن روبك النحوى                                            |       |
| الطهطاوي                      | - 1)     |       | یحیی بن ذکریا السنیکی                                          |       |
| العيزري                       | *>       |       | یحیی بن زیاز، المرینی                                          |       |
| السنهو تي                     | ))       |       | د یحیی کور بن سلیمان الترکانی<br>د یحیی کور بن سلیمان الترکانی | 777   |
| فقيه الناظر                   | .))      |       | يحيى بن سنقر الاسعردي                                          |       |
| ر. السفطي                     |          |       | یحیمی بن شا کر بن الجیعان                                      |       |
| بن أصلم                       |          |       |                                                                |       |
| بن الحوراني<br>بن الحوراني    |          |       | ح یحیی بن شاهین القیسی                                         | 77    |
| بن فهد                        |          |       | يحيى بن صدقة بن سبع                                            |       |
| الوصابي                       |          | 72.   | محيى بن العباس بن الملك                                        |       |
| ازی المقدسی                   |          |       | يحيمي بن عبد الله الفر ناطي                                    |       |
| ريب خان جهان.                 |          |       | » « المزين ال                                                  | ۳.    |
| ريب سال جهاري<br>ل الاقصر أبي |          |       | » ابن بنت الملكي                                               |       |
| ر ایر قصر ای<br>الناشری       |          |       | « المصرى                                                       |       |
|                               |          | 754   | ۲ یحیی بن عبد الرحن المصری                                     | 41    |
| بن ظهیرة<br>د النا ان         |          | -144  | « النرلستي ا                                                   |       |
| بن الطحان                     |          | 755   | » بن صالح ا                                                    |       |
| الدماطي                       |          |       | « العجيسى »                                                    |       |
| العماد الحنفي                 |          | 757   | » بن فهد                                                       | poper |
| الـکازرونی                    |          |       | يحيى بن عبد الرزاق الاشقر                                      |       |
| المرزوقى                      |          |       | » بنالبقرى » ۲۰                                                | ٣٤    |
| بن المدنى                     |          |       | يحيى بن عبد العزيز بن فهد                                      |       |
| القبانى                       | Ŋ        |       | ۲۲ ه التلمسيني                                                 | 0     |
| الزبيدى                       | ))       | YEA   | يحيى بن عبد الغنى الخانكي                                      |       |
| اا کابشاوی                    | ))       | 729   | » بن نغیرة                                                     |       |
|                               | D        |       | يحيى بن عبدالقادر الاسيوطي                                     |       |
| المغربى                       |          |       | یحیمی بن عبدالکریم المکی                                       |       |
| بن أبى كم                     |          | 70.   | محيمي بن عجلان بن الشريفة                                      |       |
| المسكى                        |          |       | يحيى بن على المغير بي                                          |       |
| ملك المغرب                    | ))       |       | ۲۲ « السجستاني                                                 | ٦     |
|                               |          |       |                                                                |       |

|                                |               | , , ,        | •      |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| ۲۶۶ یحیی بن یوسف الصیرامی      | مهد البلبيسي  | ن کیدی بن    | 0 -    |
| ۲۶۷ « الـ کرمانی               | الدقو في      | » T          | 10     |
| « الحمامي                      | الدمسيسي      | ))           |        |
| یحیی کاتب السر                 | بن ظهيرة      | » ۲          | 70     |
| يحيى الشرف المنفلوطي           | بن عمار       | <b>»</b>     |        |
| ٢٦٨ يحيى الشرف القبطي          | بن حجى        | ))           |        |
| يحيي محيى الدين المفر بي       | المرشدي       | » <b>۲</b>   | ०६     |
| بحيسى المحملي                  | بن البرديني   | ))           |        |
| یحیی الشامی                    | المناوي       | ))           |        |
| يحيى المغربي                   | البكرى        | D 7          | ov     |
| يحيى المغربي الظهرى            | بن أبي فارس   |              | 101    |
| یحیی الهواری                   | الشاذلي       | ))           |        |
| یخشبای المؤیدی                 | الصنهاجي      | 'n           |        |
| ۲۲۹ يربغا دوادار سودون الحزاوي | المنزلى       | » <b>T</b>   | 09     |
| يربغا الحاجب                   | الاصبحي       | »            |        |
| يرشباي الاينالي                | بن الكرماني   | ))           |        |
| يرش الدوادارى جانبك            | المعجمي       | » <b>۲</b>   | 173    |
| یزید بن ابر اهیم بن جماز       | البكتمري      | »            |        |
| ا ۲۷۰ یشبك بن از دمر الظاهری   | الـ كركري الـ | ))           |        |
| يشبك من جانبك الصوفي           | الانصاري      |              | 77     |
| يشبك من سلمان شاه المؤيدي.     | الجبرتى       |              |        |
| ۲۷۲ یشبك من مهدی الصغیر        | مکرم الطبری   |              |        |
| ۲۷۰ يشبك الاتالي               | سنصور التونسي |              |        |
|                                |               |              |        |
| يشبك جن                        | وسي العساسي   |              | 4 1.54 |
| يشبك الاشقر                    | ويذف المعابدي |              |        |
| يشبك الباسطي                   | بحيى القبابى  |              |        |
| يشبك باش قلق                   | الوطاسي       |              |        |
| يشبك المجاسي                   | شبك المق يدى  |              |        |
| يشبك الجكمي من عوض             | وسف الطوخى    | ۲ یکیی بن یہ | 70     |
| ۲۷٦ يشبك الجالي                | المغربى       | ))           |        |
|                                |               |              |        |

٧٨٥ يعقوب بنعبد العزيز العماسي بعقوب بنعمد الوهاب التفهني معقوب بن على اللمتوني يعقوب بن عمر الكردي يعقوب بن مجد البرلسي ۲۸۲ « الاتربي « العنهاجي ۲۸۷ يعقوب بن يوسف القرشي يعقوب المجد بن منقورة يعقوب الحصن التاجر يعقوب الزعى يعمر بن بهادر الدكري يعيش بن عبد الحسني بعبش المغربي ملىاى الخازندارى ملماي الامنالي المؤمدي ٢٨٨ يليفا اليهاني للمقا التركي ٢٨٩ يليفا السالمي ٣٩٠ يليفا السودوتي علمها المكزلي المنعا المنحكي ملمفا المجنون للمغا الناصري ٢٩١ للخجا من مامش الناصري. منتمر المحمدي ۲۹۲ يوسف بن ابرهيم الصفدي « ابرهيم الداودي « ابرهيم الأذرعي ابرهيم التلواني

٢٧٦ يشبك جنب الظاهري حقمق يشمك الحمزاوي يشبك الساقي الاعرج ٢٧٧ يشبك السودوني المشد ٢٧٨ مشك الشعماني ٢٧٩ يشبك طاز المؤيدي شيخ مشلك الظاهري مشك العماني بشمك القرمي مشمك الكركي شبك الشد نائب حلب يشبك الموساوي الافقم ۲۸۰ ىشىك المؤيدي بشبك الناصري فرج مشبك النوروزى الظاهري يشبك أخو الاشرف برسماى يشبك أمير آخور مشمك حاجب طراملس معقوب شاه الارزنجاني ۲۸۱ « السكمشيفاري يعقوب بن ابرهيم أبو الحد ۲۸۲ يمقوب بن أحمد الانباري يعقوب بن ادريس النكدي يعقوب بن جلال التياني ٢٨٣ يعقوب بك بن حسن بك السلطان يعقوب بن داود ملك الحبشة ا يمقوب بن عبد الله الخاقاني ۱۸۶ « الجاناتي يعقوب بنالمعلماليشغرى ٧٨٥ يعقوب بن عبدالرحيم الدميسني

|                       |            |          |                   | 3        | 1.1   |
|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------|-------|
| بن أبى بكر الامشاطى   |            |          | ابرهيم بن الكفيف  | يوسف بن  | 797   |
| » بن سیف              |            |          | ابرهيم الحلبي     | D        |       |
| بن تغرى بردى المؤرخ   | يوسف       |          | ابرهيم الرومى     | »        | 794   |
| بن حسن الصالحي        | يوسف       | Y+X      | ابرهيم الوانوغي   |          |       |
| بك بن حسن بك          | يوسف       |          | أحمد الصحراوي     |          |       |
| ن خطيب المنصورية      | وسف ب      | <u>.</u> | بن الحصى          | ))       |       |
| حسن شيخ الزيدية       |            | 4.9      | الاذرعي           | »)       |       |
| الحسن الحلوائي        |            |          | الشغرى            | **       |       |
| حسن التتائي           |            | 41.      | بن الصائغ         | מ        |       |
| حسين القرمي           | D          | 411      | بن غازى الملك     | ))       |       |
| حسين الحمنكيفي        |            |          | المقدسي           | ))       | 397   |
| حسينالكردي            | ))         |          | بن الحويري        | Ð        |       |
| خالد الحلبي           | ))         | 414      | اللقسة            | ъ        | 797   |
| خالد البساطي          | ))         |          | الاندجاني         | ))       |       |
| رسلان البهنسي         | ))         | 414      | دليم              | *        |       |
| سويلمة المؤدب         | ))         |          | الاحمدابادي       | »        | APY   |
| شاهين العلائي         | <b>D</b>   |          | بن الباعو تي      | »        |       |
| شرنكار العنتابي.      | ď          | 414      | البغدادي          | »        | 799   |
| صادوجا الحجازي.       | ))         | 414      | الادهمي           | α        | ٧     |
| صدقة المحرقي          | )))        |          | الصني             | <i>u</i> |       |
| صغي الشوبكي           | <b>»</b>   |          | الفراء            | »        | 4.1   |
| أبي الطيب المركي.     | »          | 419      | الملكاوي          | 3)       |       |
| عبدالله الهُروي       | 'n         |          | الحكمي            | ))       |       |
| عبدالله الضرير الحنفي | ))         |          | الارزنجاني        | ))       | 4.4   |
| عبداللهالمارديني      | -)))       |          | الاندلسي          | *        |       |
| عبدالله البوصيري      | *          |          | اسمعيل الانبابي   |          |       |
| عبداللهالمقرى         | >>         | ٣٢.      | اینال بای بن قجاس |          |       |
| عبدالحيدالطوخي        | ))         |          | الهان بي المحال   |          | يد بي |
| ناظر الصاحبة          | »          |          |                   |          |       |
|                       |            |          | برسبای الدقماقی   |          |       |
| التادفي               | <b>)</b> ) |          | أبى بكر بنالخشاب  | يوسف بن  | 4.5   |

| 1 11                |             |      |                      |            |     |
|---------------------|-------------|------|----------------------|------------|-----|
| قراجا الحنني        | يوسف بن     | 444  |                      | يوسفبن     | 444 |
| قطلوبك جمال الدين   | >>          |      | عبدار حيم بن البارزي |            |     |
| مأجد بن النحال      | <b>»</b>    |      | عبد الغفار التونسي   | >>         |     |
| مبارك الصالحي       | >>          |      | عبدالغفار المالمكي   | »          | 444 |
| محد الدكر نسي       | »           |      | عبدالقادر الجوى      | »          |     |
| مجد الـكومي         | €           |      | السعدى               | >>         |     |
| عد الحجيني          | D           |      | عبداللطيف الصردى     | <b>)</b>   | 444 |
| محمد بن المجبر      | *           |      | عثمان الكناني        | »          | ,   |
| مجد الطبي           | ))          | 444  | عثمان البرلسي        | 20         |     |
| عدين الأمير المحميل | >>          |      | علم الفارسكوري       | ),         |     |
| عد الخليفة          | Я           |      | على السيوطي          | ))         | 448 |
| عد البهنسي          | >>          | 44.  | على الدميري          | >>         |     |
| مجد الخُليلي        | >           |      | على المتبولى         | D          |     |
| محد الـ كفرسي       | *           |      | على الغزى            | D          |     |
| مجد بن طوغان        | »           |      | على السنتاوي         | »          |     |
| مجد الشارمساحي      | >>          |      | على الجِنثاني        | ))         | 440 |
| مجد السكندري        | <b>»</b>    | 444  | على بن النقيب        | <b>»</b>   |     |
| مجد النويري         | >>          |      | على الفارسكوري       | >>         |     |
| مد الفلاحي          | >>          |      | على البعلي           | 1)         | 444 |
| محد بن أبي راجح     | <b>&gt;</b> | mmh  | على الحلواني         | »          |     |
| مد الزرندي          | **          |      | على الخراساني        | »          |     |
| مجد المرداوي        | <b>»</b>    |      | عمر بن العباس الملك  | »          |     |
| عد بن البادزي       | »           |      | عمر الشامي           | ))         |     |
| عمد بن المخلطة      | >>          |      | عمر الحموى           | »          |     |
| مجد بن أبي الفتح    | »           | 444  | عمر الانفاسي         | »          |     |
| عد بن المنوفي       | ))          |      | عمر أمير هراة        | »          |     |
| عد البحيري          | »           |      | عمر الدمياطي         | э          |     |
| محمدالمحوجب         |             |      | عيسى السيرامي        | X)         | 444 |
| عهد الحلوائي        |             | 44.5 | قاسم بن كحليها       | <b>3</b> - |     |
|                     |             | 114  | أبى القامم الخزرجي   | *          |     |
| محد بن الصائغ       | D           |      | G. J. P. L. J.       |            |     |

|                                          |            |                                  |      | 17.1  |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------|-------|
| سف السليماني المقدسي                     | ٠٤٣ يو     | بن عجد الهرموذي                  | يوسف | 445   |
| « المدوني                                |            | مجد بن القطب                     | ъ    |       |
| « الهدباني الـ كردي                      | 134        | مكي البقاعي                      | D    |       |
| « العني الفقيه »                         |            | منصور بن التائب                  | ))   | 440.  |
| س بن أبي اسحق البيني                     | يوذ        | موسى المنوفي                     | D    | Johns |
| « اسمعيل البنداري                        |            | موسى الجيوشي                     | D    |       |
| <ul> <li>۵۵ الطنبغا السلاخوري</li> </ul> |            | یحیی ابن بنت الملکی              | >>   |       |
| ه، ایاسالقاهری                           |            | يحيى الكرماني                    | ))   | 444   |
| <ul> <li>نه تغری بردی الوزیری</li> </ul> | 454        | يعقوب الكردي                     |      |       |
| 4. 11                                    | , ,        | يعقو بالكردي آخر                 |      |       |
|                                          | <b>454</b> | يغمورالجمال القاهري              | n    | ٣٣٨.  |
| ، رجب الزبيري                            | 737        | يوسف الـكومي                     | D    |       |
| ،، صدقة المحرق                           |            | يونس المقرى                      |      |       |
| ۵۵ علی بن منسکسلی                        |            | الجاكى سبط القمنى                |      |       |
| ه، عمر الزيني                            |            | الجمال الفارسكوري                | - "  |       |
| 44 فارس القادري                          | 445        | الجال!لواسطى<br>الجال بن المنقار |      | mma   |
| ۵۵ محمد بن خجار دی                       |            | بن مهاوش                         |      | TI V  |
| ٥٠ عدبنوالي الحجر                        | 450        | الجال بن النحريري                | »    |       |
| ه، محمدالشنيكي                           |            | الجال الحلاج                     | ))   |       |
| <ul> <li>٥٠ يوسف الحلبي</li> </ul>       |            | الجال السمر قندي                 | "    |       |
| <ul> <li>۵۶ یو نس الفرماوی</li> </ul>    |            | الجيهال الشامي                   | ))   |       |
| ٥٥ قاضي الصنمين                          |            | الجال المنفاوطي                  | ))   |       |
| سالاقباي اقباي المؤيدي                   | يو ذ       | القطب النحاس                     | ))   |       |
| ں الظاہری برقوق الرم <del>اح</del>       | يو ڏي      | النجم التعزى                     | ))   |       |
| سالركمني الاعور                          |            | شاهالعامي                        | n    |       |
| س العلائي الناصري                        | يو ذ.      | أبو أحمد معلم السجانين           | >>   | ٣٤ -  |
| س المزين الجرائحي                        | يونہ       | الدباغ المصرى                    |      |       |
| س أحد العشرات                            |            | الرومي الطوقاتي                  | α    |       |
| سىملوك الخواجاميرأ حمد                   | يون        | الرومي                           |      |       |
| ( ~ )                                    |            | الزيني بنمزهر                    | ď    |       |
|                                          |            |                                  |      |       |





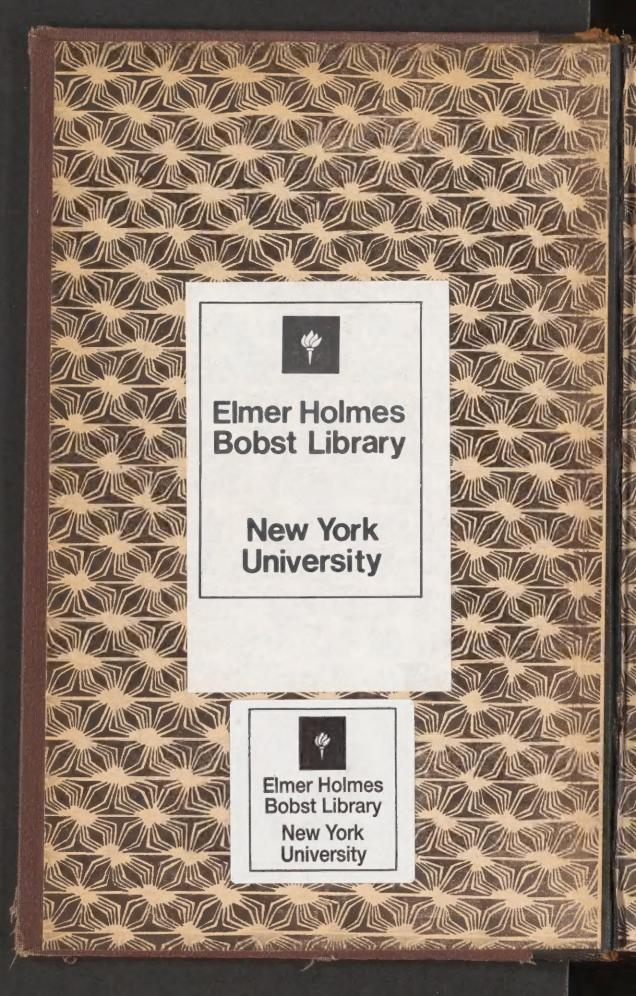

